

# ح دار أصول المنهاج للنشر، ١٤٤٢هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر. مركز المنهاج للإشراف والتدريب التربوي.

الخلاصة في الخطب المنبرية. / مركز المنهاج للإشراف والتدريب التربوي. - الرياض، ١٤٤٢هـ

۲مج

۸۳۲ ص، ۱۷×۲۶سم

ردمك: ٧-٥-١٥٤٤ - ٩٠٣ (مجموعت)

ردمك: ۷-۳-۷۱۰۵۹-۳۰۳-۸۷۴ (ج۱)

أ. العنوان ١٤٢٢ /٣٧٩٣ ۱- خطبة الجمعة. ديوي ۲۱۳

رقم الإيداع: ١٤٤٢/٣٧٩٣

ردمك: ۷-۵-۹۱۵٤٤-۹۷۳-۸۷۸ ردمك: ۷-۳-۹۱۵۵۷-۳-۸۷۸ (ج۱)





مَرْكَزِ الْمِنْهُ عَالِمِ للْإِشْرَافِ وَالتَّدِّرِيْبِ التَّرَبُويِ Almenhaj Center for Educational Supervision and Training

المثلكة العَرَبِيّةِ السُّيغُودِيَّة ـ الرَيَاضِ ـ هَاتف:٩٩٦٥٠٥٩٠٠٩٥٣٠ الموقع الإلكتروني : www.kholasah.com المِرَيِّ الإلكتروني : info@kholasah.com







الإيمان والعقيدة





#### الخطبة الأولى:

♦ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أحمده تعالى وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقَيُّوم يوم الدين؛ وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله إمام المتقين، وسيد الخاشعين، وقدوة الناس أجمعين، صَلَّى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين، وصحبه الطاهرين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين.

#### أما بعد:

فيا أيها الناس: اتقوا الله تعالى ربكم واشكروه على وافر نعمه، وأطيعوه واعبدوه، ما لكم من إله غيره، ولا رب لكم سواه؛ الزموا أمره، واحذروا نهيه، فبذلك أمركم وشرع لكم؛ ﴿ يَنَا يُهُمَّا اللَّهِ مَا لَكُمْ أَمَّمُكُمْ أَمَّمُكُمْ وَيُغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب:٧٠-٧].

أيها المسلمون: لقد كرم الله تعالى بني آدم، وأنعم عليهم بوافر النِّعَم، وحَبَاهُم من الخيرات ما يعجِزون عن شكره، والقيام لله سبحانه بحقه، وإن أفضل نعمة أنعمها الله على الإنسان وكرمه بها وميزه عن سائر المخلوقات: العقلُ والإدراك. وإن من تمام هذه النعمة اتباع الدين الذي شرعه، والإيهان بالإسلام الذي اختاره للعالمين دينًا لا يقبل من أحد سواه.

عباد الله: القلب هو مدار صلاح الإنسان، ومعيار استقامته وتقواه، إذا صلح قلبه أفلح وفاز، وإذا فسد قلبه خاب وخسر؛ عن النعمان بن بشير رَحَالِلَهُ عَنْهُ قال: سمعت رسول الله عَلَيْهُ يَقُول: «الحلال بَيِّنٌ، والحرام بَيِّنٌ، وبينهما مشبَّهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى

<sup>(</sup>١) ناصر بن محمد الغامدي.



المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام؛ كراع يرعى حول الجمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمل، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغه، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهى القلب»(١).

قال سفيان بن عيينة عليه رحمة الله: (من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه).

الإيهان هو المقبول عند الله دون سواه، وهو عصمةٌ للإنسان في الدنيا، وحفظ له في الآخرة، قال رسول الله ﷺ: «أُمِرْتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله؛ فمَن قال لا إله إلا الله فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحَقِّه، وحسابه على الله (٢).

إن من رضي بالله تعالى ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد ﷺ نبيًا ورسولًا فقد ذاق طعم الإيمان، وحلاوة الحياة، فعاش مطمئنًا، ومات آمنًا، لرحمة الله راجيًا؛ وإذا تمكن الإيمان من النفوس، وخالطت بشاشته القلوب، خرج الإنسان من ظلمات الجهل والشك والخرافة إلى نور الإيمان واليقين، وشرح الله صدره، ويسَّر أمره، وأصلح له شأنه، فأصبح من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يجزنون.

أيها المسلمون: الإيهان من أجَلِّ نعم الله تعالى على العباد، ﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيكُ يَشْرَخُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَنَدِّ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَّهُ بِيَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيَقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَضَعَكُ فِي ٱلسَّمَلَةِ كَذَلِكَ يَجْعَكُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأنعام: ١٢٥].

ومعنى الإيهانِ التصديقُ والاعتقاد الجازم بأن الله تعالى هو رب كل شيء ومليكه، وخالقه ومدبره، وأنه وحده الذي يستحق العبادة؛ مِن صلاة وصوم ودعاء ورجاء، وخوف وذُلِّ وخضوع، وأنه المتصف بصفات الكهال كلها، المنزَّه عن كل عيب ونقص.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٢) ومسلم (١٥٩٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٩٢٤).

فالإيهان بالله تعالى وحده يتضمن توحيده في ثلاثة أمور: في ربوبيته، وفي ألوهيته، وفي أسائه وصفاته؛ وهذا يعني تفرده سبحانه وتعالى بالربوبية والألوهية، وصفات الكهال، وأسهاء الجلال؛ لاكها فعل أهل الجاهلية الأولى الذين أقروا لله بالربوبية، وأشركوا معسسه في الألوهيسسة؛ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱلسَّجُدُوا لِلرَّمَّيْنِ قَالُوا وَمَا الرَّمْنُ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنا وَرَادَهُمْ نَفُورًا ﴾ [الفرقان: ٢٠].

وأركان الإيهان التي لا يسلم لأحد دينه ما لم يؤمن بها إيهانًا جازمًا هي: الإيهان بالله تعالى وملائكته، وكتبه، ورسوله، واليوم الأخر، وبالقدر خيره وشره من الله؛ ففي حديث جبريل المشهور حين جاء إلى النبي على فسأله عن الإيهان، فقال: «الإيهان أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، وبلقائه، ورسله، وتؤمن بالبعث»(١).

هذه هي أركان الإيهان التي مَن آمَنَ بها فقد نجا وفاز، ومن ججدها فقد خاب وخسر؛ ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِئْبِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِئْبِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِئْبِ اللّهِ وَمَلَيْهِ كَيْدِ وَالْكِئْبِ اللّهِ وَمَلَيْهِ كَيْدِ وَكُنْبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ فَقَدْ ضَلّ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَلَيْهِ كَيْدِ وَكُنْبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ فَقَدْ ضَلّ ضَلَا بَعِيدًا ﴾ [النساء:١٣٦].

أيها المسلمون: الإيهان قول باللسان، وتصديق بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، ولقد ضلت طوائف من أهل البدع والأهواء في معنى الإيهان؛ فمنهم من زعم أن الإيهان هو مجرد التصديق بالقلب دون عمل بالجوارح، أو نطق باللسان؛ ومنهم من زعم أن الإيهان مجرد النطق باللسان، وحده دون تصديق أو عمل؛ ومنهم من زعم أن أهل الكبائر مخلدون في النار؛ وطائفة زعموا أن من آمن بقلبه، ونطق بلسانه، فهو في الجنة، ولو ارتكب الذنوب العظام.

وهذا كله جهل وضلال، وتخبُّطٌ وفسادٌ ما أنزل الله به من سلطان، وهؤلاء يدَّعون الإيهان ادِّعاء، لا حقيقة له ولا دلائل عليه، إذ كيف يجعلونه مجرد التصديق دون الانقياد والخضوع: والدَّعاوى مَا لَم يُقِيمُ وا عليْها بيِّنساتٍ أَصْسحابُها أَدْعِيساءُ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٠).



يقول الحسن البصري عليه رحمة الله: (ليس الإيهان بالتحلي، ولا بالتمني، ولكن هـ و مـا وقر في القلوب، وصدقته الأعمال).

وصدق وَمَهُ اللهُ: فإن الإيهان إذا تمكن من النفوس، وخالطت بشاشته القلوب ظهرت نتائجه من خلال الأعهال، فكيف يزعم هؤلاء الجُهَّال الضُّلَّال أن الإيهان مجرد التصديق بالقلب، أو النطق باللسان، دون عمل واجتهاد، وكأن إبليس وفرعون وهامان لم يصدِّقوا، ولم يُقِرُّوا بوجود الله تعالى وأنه المستحق للعبادة دون مَن سواه. وكأن أهل الجاهلية الأولى كانوا ينكرون وجود الخالق سبحانه وتعالى؟ وقد قال الله: ﴿ وَلَمِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُكِ اللهُ ﴾ [الزمر:٣٨].

أما أهل الحق والعدل فإن الإيهان عندهم قول وتصديق وعمل، يزيد بالطاعة، وينقص بالعصيان، ومما يؤكد ذلك أعظم التأكيد قَرْنُ الله تعالى في كتابة العزيز في مواضع عديدة بين الإيهان والعمل الصالح؛ بل لا تكاد تجد آية في كتاب الله تعالى تدعو إلى الإيهان إلا وتذكر العمل الصالح معه؛ مما يدل على أن مجرد التصديق أو النطق وحده لا يكفي.

وأما أهل الكبائر من المسلمين عند أهل السنة والجهاعة فهم تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عند من المسلمين عند أهل السنة والجهاعة فهم تحت مشيئة الله تعالى لا يغفر أن عند من أهرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الإمام ابن عطية -عليه رحمة الله-: (وقد أجمعت العلهاء - لا خلاف بينهم - أنه لا يُكفَّر أحد من أهل القبلة بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بمعصيته، نرجو للمحسنين، ونخاف على المسيئين).

قال رسول الله ﷺ: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق، والنارحق، أدخله الله الجنة؛ على ما كان من العمل»(١).

وقال ﷺ: «فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله» (٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٤٣٥) ومسلم (٢٨).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٢٥) ومسلم (٣٣).

وعن أنس رَحَالِكَ عَالَى سمعت رسول الله ﷺ يقول: «قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم! إنك ما دعوتني ورجوتني غفرتُ لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السهاء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن ادم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرة»(١).

عباد الله: «الإيهان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيهان»، والإيهان أمانة بين العبد وربه، وعهد بينه وبين الناس، فمن ضاعت أمانته ذهب إيهانه، ومن خان عهده قل إيهانه، فلا إيهان لمن لا أمانة له، ولا ديسن لمن لا عهد له.

الإيهان يحمل صاحبه على مكارم الأخلاق، وجميل السجايا والصفات، فيحب للناس ما يحب لنفسه، ويعيش مع إخوانه في العقيدة آلامهم وآمالهم، يحزن لحزنهم، ويفرح لفرحهم، يخاف الله ويتقيه ويعظمه عن أن يكون أهون الناظرين إليه، ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ يُخاف الله ويتقيه ويعظمه عن أن يكون أهون الناظرين إليه، ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَاينتُهُ وَادَا تُهُمُ إِيمَننا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الله اللَّهُ وَجِلَتُ عِندَريبِهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ اللهُ السَّالَوْةَ وَمِمّارَزَقَتْهُمْ يُنفِقُونَ الله الله عَلَيْهِمْ المُعْمَونَ عَمّا الله عَلَيْهِمْ الله عَلَيْهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ الله عَلَيْهُمْ يَنفِقُونَ الله عاهد: (هو الرجل يهم بالمعصية فيتذكر مُقامه بين يدي الله، فيتركها خوفًا من الله).

وأوثق عرى الإيهان الحُبُّ في الله تعالى، والبغض فيه، قال ابن عباس رَحَيَّكَ عَلَى: «مَن أحب في الله، وأبغض في الله، ووالى في الله، وعادى في الله، فإنها تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد لله عم الإيهان، وإن كثرت صلاته وصيامه، حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئًا».

قال الله سبحانه: ﴿ لَا يَجِدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَاَذُونَ مَنْ حَاذَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَ اللّهَ عَانُوْ اللّهِ سبحانه: ﴿ لَا يَجِدُ فَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِدِ يُوَاذُونَ مَنْ حَانُوا اللّهِ مُمَّالًا لِمِنَ وَلَوْكَ اللّهُ عَنْهُمْ وَلَا يَعْدَلُ خَلِدِينَ فِيهَا وَلِيْكُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ بَحْرِى مِن تَحْنِهَا الْأَنْهَادُ خَلِدِينَ فِيها وَهُوكَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَتِهِكَ حِزْبُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَتِهَ كَ حِزْبُ اللّهُ أَلْا إِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ اللّهُ لِحُونَ ﴾ [المجادلة: ٢٢].

<sup>(</sup>١) صحيح الترمذي للألباني (٣٥٤٠).



وفي الصحيحين من حديث أنس رَحَالِقَهَنهُ أن رسول الله عَلَيْ قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيهان: أن يكون الله ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار»(١).

ومن كمالِ الإيمانِ قولُ الخير، والصمت عما عداه، وحفظ حقوق الجار، والبعد عن أذاه، وإكرام الضيف؛ قال ﷺ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليقل خيرًا أو ليصمت»(٢).

بل إن اللسان هو السبب العظيم في صلاح القلب أو فساده، فعن أنس رَحَوَالِلَهُ عَنهُ أن رسول الله عَلَيْهُ قال: «لا يستقيم إيهان عبد حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل رجل الجنة لا يأمن جاره بوائقه» (٣).

وعنده، من حديث ابن مسعود رَحَيَلَهَ عَنهُ أن رسول الله عَلَيْ قال: «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب، يأخذون بسنته، ويقتدون بأمره؛ ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيان حبة خردل»(٥).

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بها فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقـول مـا تسمعون، وأستغفر الله فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱٦) ومسلم (٤٣).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۰۱۸).

<sup>(</sup>٣) صحيح الترغيب للألباني (٢٥٥٤).

<sup>(3)</sup> رواه مسلم (P3).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٥٠).

#### الخطبة الثانية:

الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين.

أما بعد: فاتقوا الله أيها الناس، واعلموا -رحمكم الله- أن أكثر الناس -أو جُلَّهم- يدَّعون الإيهان، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين!

مِن الناس مَن حَظَّه من الإيهان مجرد الإقرار بوجود الخالق، وأنه الـذي خلـق السـهاوات والأرض وما بينهها، وهذا لم ينكره حتى عباد الأوثان والأصنام.

وآخــرون إيهانهــم مُجُــرَّدُ النطــق بالشــهادتين، دون عمــل أو متابعــة، أو اســتجابة لله تعالى ولرسوله.

وآخرون إيهانهم عبادة لله تعالى على وَفق أذواقهم، ومواجدهم، وما تهواه نفوسهم، من غير تقيُّد بها جاء به الرسول ﷺ من عند الله سبحانه وتعالى.

وطائفة إيهائهم ما وجَدوا عليه آباءهم وأسلافهم كائنا ماكان، ولوكان في عقيدتهم ما يخالف الشرع الحنيف. وفئام من الناس إيهائهم مكارمُ أخلاق، وحُسْنُ مُعاملة، وطلاقة وجه، وهذا حسن، لكنه لا ينفع بدون الشطر الآخر: فأين العبادات والطاعات؟

أين الشرائع والصلوات؟ ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَدْخُلُواْ فِ السِّلِمِ كَآفَةً ﴾ [البقرة: ٨٥]؟ [البقرة: ٨٥]؟

وفريقٌ من الناسِ إيهائهم تجرُّدٌ من الدنيا وعلائقها، وتفريغ للقلب منها، والزهد فيها؛ فمَن كان هكذا جعلوه من سادات أهل الإيهان، وإن كان منسلخًا من ربقة الإيهان عليًا وعملًا، وهذه رهبانية ابتدعوها ما كتبها الله عليهم، فإن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه.

وقد كان المصطفى على وهو القدوة والأسوة، وسيد العُبَّاد والمؤمنين، جامعًا بين الدنيا والآخرة بقدر، فهو يعبد الله، ويعظم شعائره وشرائعه، ويعامل الناس بالحسنى، ويتحرى الحلال، يأكل الطعام، ويمشى في الأسواق، يجالس أصحابه، ويهاز حهم، ويتزوج النساء، ويصوم ويفطر، ويقوم وينام، فمن رغب عن سنته فليس منه.



وهذه الطوائف كلها لم تعرف حقيقة الإيهان، ولا قام بها، ولا قامت به؛ فالإيهان هو معرفة ما جاء به الرسول المصطفى على التصديق به اعتقادًا، والإقرار به قولًا ونطقا، والانقياد له محبَّةً وخُضوعًا، والعمل به باطنًا وظاهرًا، وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان.

وكيال الإييان يكون بكيال الحب في الله تعالى، والبغض فيه، والعطاء لله، والمنع لله، ومنه عجبة رسول الله على كيا قال: «لا يومن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين»(١).

ألا وإن من محبته ﷺ محبة أتباعه، والمتمسّكين بسنته في كل زمان ومكان، واتّباع أمره، وتحكيم سنته، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد اللهُ سبحانه وتعالى إلا بها شرع، ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَمُهُم ٱلَّذِيرَةُ مِنْ آمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنَ فَلَا مُؤْمِنَا إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا لَا يَكُونَ لَمُهُم ٱلَّذِيرَةُ مِنْ آمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللّه وَرَسُولُهُ وَمَن يَعْصِ الله وَرَسُولُهُ مَا الله عَنه الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلِهُ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَهُ الله وَالله وَله وَالله وَلِلْ وَلِهُ وَالله وَالله وَلِي وَلِيْ وَالله وَالله وَلِلْ وَالله وَالله وَالله وَالله وَلِي

أيها المسلمون: الإيهان حصن حصين من الشهوات والمحرمات، ففي الحديث، عن أبي هريرة وَعَوَلِقَهُمَنهُ أنه عَلَيْ قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن» (٢).

وهو سبب للأمن والطمأنينة في الـدنيا والآخـرة؛ ﴿ اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْـمَهِنَّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اَللَّهِ أَلَا بِذِكَـر ٱللَّهِ تَطْـمَهِنَّ ٱلْقُلُوبُ ﴾ [الرعد:٢٨].

فالمؤمنون لهم الأمن في الدارين، أمن وسلام، وهداية وتوفيق في الدنيا، وأمن من المخاوف، وسلامة من المضايق يـوم الفـزع الأكبر؛ ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلَّمٍ المُخاوف، وسلامة من المضايق يـوم الفـزع الأكبر؛ ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلَّمٍ اللَّهُ وَلَمْ اللَّمَنُ وَهُم مُه تَدُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٦]. قال الحسن وَحَهُاللّه: (لهم الأمن في الآخرة، وهـم مهتدون في الدنيا). وفي الصحيحين عن أبي هريرة قـال رسـول الله ﷺ: «قـال الله: أعـددت

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧٤٧٥) ومسلم (٥٧).

لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، فاقرؤوا إن شئتم: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ ﴾ [السجدة:١٧] (١٠).

اللهم صَلِّ وسَلِّم على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله صلاة وسلامًا دائمين إلى يـوم الـدين، وارْضَ اللهـم عـن أصحاب نبيـك أجمعـين، وعـن التـابعين وتـابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.



<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٧٧٩) ومسلم (٢٨٢٤).





#### - الخطبة الأولى:

♦ إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعهالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، وخيرته من رسله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه، معلم البشرية، وهادي البرية، ومجدد لواء الحنيفية، ومزعزع كيان الإلحاد والوثنية، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الأخيار، وصحبه الأبرار، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

عباد الله: أوصيكم ونفسي بتقوى الله؛ فإن من اتقى الله وقاه، وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه، وإن تقوى الله جل وعلا سلاح المؤمنين في الأزمات، والأمة المتقية أمة منصورة، أمة عزيزة مرهوبة الجانب يهابها أعداؤها.

ثم اعلموا -رحمكم الله- أن أهم ما يجب على العبد العناية به في هذه الحياة الإيهان، فهو أفضل ما اكتسبته النفوس، وأعظم ما حصلته القلوب، ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة، بل إن كل خير في الدنيا والآخرة متوقف على الإيهان الصّحيح؛ فهو أعظم المطالب، وأجل المقاصد، وأنبل الأهداف.

فبالإيهان -عباد الله- يحيا العبد الحياة الطيبة في الدارين، وينجو من المكاره والشرور والشدائد، ويدرك جميل العطايا وواسع المواهب.

<sup>(</sup>١) عبدالرزاق بن عبدالمحسن العباد البدر.



أيها الإخوة في الله: إن الإيهان بالله سبحانه وتعالى طريق للسعادة في الدنيا والآخرة، وسبيل إلى الأمن والأمان: ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَتِهِكَ لَمُمُ الْأَمْنُ وَهُم وسبيل إلى الأمن والأمان: ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ أُولَتِهِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُ اللَّهُ اللّ

بالإيهان ينال ثواب الآخرة، فيدخل جنة عرضها كعرض السماء والأرض، فيها من النّعيم المقيم والفضل العظيم ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

وبالإيهان -عباد الله- ينجو العبد من نارٍ عـذابُها شـديد، وقعرها بعيد، وحرها أليم، وبالإيهان يفوز العبد برضا ربه سبحانه؛ فلا يسخط عليه أبدًا، ويتلذذ يوم القيامة بالنظر إلى وجهه الكريم، في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة.

وبالإيهان يطمئن القلب، وتسكن النفس، ويسر الفؤاد ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَعِنُّ قُلُوبُهُم يِذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ ٱلَا بِنِكِي ٱللَّهِ تَطْمَعِنُّ ٱلْقُلُوبُ ﴾ [الرعد:٢٨].

وكم للإيمان من الفوائد العظيمة، والآثار المباركة، والثمار اليانعة، والخير المستمر في الدنيا والآخرة، ما لا يحصيه ولا يحيط به إلا الله: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِن قُرَّةٍ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٧].

عباد الله: إن الإيهان شجرة مباركة، عظيمة النفع، غزيرة الفائدة، كثيرة الثمر، لها مكان تغرس فيه، ولها سقي خاص، ولها أصل وفرع وثهار؛ أما مكانها؛ فهو قلب المؤمن، فيه توضع بذورها وأصولها، ومنه تنشأ أغصانها وفروعها، وأما سقيها فهو الوحي المبين: كتاب الله وسنة رسوله على فبه تسقى هذه الشجرة المباركة، ولا حياة لها ولا نهاء إلا به، وأما أصلها عبادَ الله-؛ فهو أصول الإيهان الستة: الإيهان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والإيهان بالقدر: خيره وشره، وأعلى هذه الأصول الإيهان بالله؛ فهو أصل أصول هذه الشجرة المباركة، وأما فروعها؛ فهي الأعهال الصالحة، والطاعات المتنوعة، والقربات العديدة، التي يقوم بها المؤمن من صلاة وزكاة وحج وصيام وبر وإحسان وغير ذلك، وأما ثهارُها؛ فكل خير وسعادة ينالها المؤمن في الدّنيا والآخرة، فهو ثمرة من ثهار الإيهان، ونتيجة من نتائجه:



﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوَ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَـُهُ حَيَوْةً طَيِّبَةٌ وَلَنَجْزِينَّهُمْ أَجْرَهُم

عباد الله: والناس يتفاوتون في الإيهان تفاوتًا عظيمًا بحسب تفاوتهم في هذه الأوصاف قوةً وضعفًا، وزيادةً ونقصًا؛ فجدير بالعبد المسلم الناصح لنفسه أن يجتهد في معرفة هذه الأوصاف ويتأملها، ثم يطبقها في حياته ليزداد إيهانه، ويقوى يقينه، ويعظم حظه من الخير، كها أن عليه -عباد الله - أن يحفظ نفسه من الوقوع في الأمور التي تنقص الإيهان وتضعف الدين؛ ليسلم من عواقبها الوخيمة، ومغبتها الأليمة.

عباد الله: وللإيهان أسباب كثيرة تزيده وتقويه؛ أهمها: تعلم العلم النافع، وقراءة القرآن الكريم وتدبره، ومعرفة أسهاء الله الحسنى وصفاته العلى، وتأمّل محاسن الدين الإسلامي الحنيف، ودراسة سيرة نبينا الكريم على وسير أصحابه الكرام، والتأمل والنظر في هذا الكون الفسيح وما فيه من دلالات باهرة، وحجج ظاهرة، وآيات بينة: ﴿رَبّنَا مَا خَلَقْتَ هَاذَا بَعْطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَا بَاللّا في عمران: ١٩١].

كما أن الإيمان يزيد بالجد والاجتهاد في طاعة الله، والمحافظة على أوامره، وحفظ الأوقات في طاعت به ومسا يقرب إليسه: ﴿ وَالَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهَدِينَهُمْ سُبُلَنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ المُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت:٦٩].

عباد الله: وللإيهان أسباب كثيرة تنقصه وتضعفه يجب على العبد المؤمن أن يحترز منها وأن يحتاط عن الوقوع في شيء منها، وأهمها: الجهل بدين الله، والغفلة والإعراض، وفعل المعاصي، وارتكاب الذنوب، وطاعة النفس الأمّارة بالسوء، ومخالطة أهل الفسق والفجور، واتباع الهوى والشيطان، والاغترار بالدنيا، والافتتان بها، بحيث تكون غاية مُنى الإنسان وأكبر مقصوده.

عباد الله: ولما تحقق لدى سلف الأمة وصدرها وخيارها عظم شأن الإيهان، وشدة الحاجة إليه، وأن الحاجة إليه أعظم من الحاجة إلى الطعام والشراب والهواء، كانت عنايتهم به عظيمة ومقدَّمة على كل أمر، فكانوا يتعاهدون إيهانهم، ويتفقدون أعهالهم، ويتواصون بينهم؛ كان عمر بن الخطاب رَهَالِللهُ عَنْهُ يقول لأصحابه: «هلموا نود إيهانا)، وكان



عبد الله بن مسعود رَحَوَيَكُمَّة يقول: «اجلسوا بنا نزدد إيهانًا»، وكان يقول في دعائه: «اللهم زدني إيهانًا ويقينًا وفقهًا»، وكان عبد الله بن رواحة رَحَوَالِكَمَّة يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول: «تعالوا نؤمن ساعة، تعالوا فلنذكر الله ولنزدد إيهانًا بطاعته، لعله يذكرنا بمغفرته»، وكان أبو الدرداء رَحَوَالِكَمَّة يقول: «من فقه العبد أن يعلم أمُزداد هو أو منتقص»، أي من الإيهان، وإن من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أنى تأتيه. وكان عمير بن حبيب الخطمي رَحَوالِكَمَّة وحدناه يقول: «الإيهان يزيد وينقص، فقيل: وما زيادته ونقصانه؟! قال: إذا ذكرنا الله عَرَوجَل وحدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه». والنقول في هذا المعنى عنهم كثيرة.

عباد الله: ولهذا فإن العبد المؤمن الموفق لا يزال يسعى في حياته بتحقيق أمرين عظيمين ومطلبين جليلين: الأول: تقوية الإيهان وفروعه، والتحقق بها علمًا وعملًا، والثاني: السعي في دفع ما ينافيها وينقضها أو ينقصها من الفتن الظاهرة والباطنة، ويداوي ما قصر فيه من الأول، وما تجرأ عليه من الثاني بالتوبة النصوح وتدارك الأمر قبل الفوات، والإقبال على الله جل وعلا إقبالًا صادقًا بقلب منيب، ونفس خبتة مطمئنة مقبلة على الله، ترجو رحمة الله، وتخاف عقابه، فنسأل الله الكريم بأسهائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا جميعًا بتحقيق ذلك وتكميله على الوجه الذي يرضيه عنًا، وأن يرزقنا جميعًا إيهانًا صادقًا، ويقينًا كاملًا، وتوبة نصوحًا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات؛ إنه هو الغفور الرحيم.



#### -- الخطبة الثانية:

♦ الحمد لله عظيم الإحسان، واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ﷺ وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليًا كثيرًا.

أما بعد:

عباد الله: أوصيكم ونفسي بتقوى الله؛ فإن تقوى الله جل وعلا أساس الفلاح وعنوان السعادة في الدنيا والآخرة، وتقوى الله جل وعلا هي أن يعمل العبد بطاعة الله، على نور من الله، يرجو ثواب الله، وأن يترك معصية الله، على نور من الله، يخاف عقاب الله.

فيا أيها المسلمون! إن العظمة الإنسانية والقوة الإيهانية لا تُعرف في الرخاء قدر ما تعرف في الشدة، والنفوس الكبار هي التي تملك أمرها عند بروز التحدي، ألا ما أسعد المجتمع بالأقوياء الراسخين من أبنائه، وما أشقاه بالضعاف المهازيل الذين لا ينصرون صديقًا، ولا يخيفون عدوا، ولا تقوم بهم نهضة، ولا ترفع بهم راية.

لقد ابيضت عين الدهر، ولم ترَ مثل المؤمن في قوته وبذله وفدائه.

المؤمن لا يصرفه عن الحق وعد، ولا يثنيه عن الخير وعيد، ولا ينحرف بـ الطمـع، ولا يضله هواه، ولا تغلبه شهوة؛ فهو دائمًا داع إلى الخير، مقاوم للشـر، آمرٌ بـالمعروف، نـاه عـن المنكر، هاد إلى الحق، فاضح للباطل؛ لئن كسـر المدفع سيفه، فلن يكسر الباطل حقه.



المؤمن بإيهانه ليس مخلوقًا ضائعًا، ولا رقبًا هملًا، ولو تظاهر عليه أهل الأرض أجمعون: ﴿اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَننَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَيَعْمَ اللَّهِ مَا لَنَا اللّهُ وَيَعْمَ اللّهِ وَقَدْ هَدَىٰنَا سُبُلَنَا ﴾ [آل عمران:١٧٣]، ﴿ وَمَا لَنَا آلًا نَنُوكَ لَلَ عَلَى ٱللّهِ وَقَدْ هَدَىٰنَا سُبُلَنَا ﴾ [إبراهيم:١٢].

هل خيّب الله مؤمنًا قط؟ هل خذل متوكلًا صادقًا قط؟ قال الله عن أحد المؤمنين، مـؤمن آل فرعون حين كاده فرعون وجنوده ففوض أمـره إلى الله قـائلًا: ﴿وَأَفْوَضُ آمَرِي إِلَى اللهَ إِكَ اللهَ الله مَائلًا: ﴿وَأَفْوَضُ آمَرِي إِلَى اللهَ إِكَ اللهَ اللهَ بَعْرَا اللهُ عَائلًا: ﴿وَأَفْوَضُ آمَرِي إِلَى اللهَ إِنَا اللهُ عَائلًا اللهُ اللهُ سَيِّعًا تِمَامَكُرُوا وَحَاقَ اللهَ بَصِيرُ إِللهِ اللهُ عَرْقُ لَهُ اللهُ سَيِّعًا تِمَامَكُرُوا وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوءً الْعَذَابِ ﴾ [غافر: ٤٥].

عباد الله.. ولكن مع طول الأمد وكثرة الفتن وطروء الغفلة فإن الإيهان يحتاج إلى تعاهد وتفقد وتجديد، روى الحاكم في المستدرك، والطبراني في المعجم الكبير، عن عبد الله بن عمرو بن العاص وَعَلَسَّعَتْ قال: قال رسول الله عَلَيْ: «إن الإيهان ليخلق في جوف أحدكم كها يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيهان في قلوبكم»(١).

<sup>(</sup>١) صححه الألباني في صحيح الجامع (١٥٩٠).

والكيس -عباد الله من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، ألا فاتقوا الله رحمكم الله، واستمسكوا بدينكم، وأحسنوا الظن بربكم وأصبرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّعُوا الله لَعَلَكُمْ تُقُلِحُون ﴾ [آل عمران: ٢٠٠].

هذا وصلوا وسلموا على محمد بن عبد الله كما أمركم الله في كتابه فقال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْكُ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦]، ومَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦]، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام الحث على الإكثار من الصلاة والسلام عليه في ليلة الجمعة ويومها، فأكثروا في هذا اليوم الأغرّ المبارك من الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله..







### -- الخطبة الأولى:

♦ الحمد لله الذي أنزل كتابه الكريم هدى لِلْمُتَّقين، وعبرة للمعتبرين، ورحمة وموعظة للمؤمنين، ونبراسًا للمهتدين، وشفاءً لما في صدور العالمين؛ أحمده تعالى على آلائه، وأشكره على نعائه.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحيا بكتابه القلوب، وزكَّى به النفوس، وهدى به من الضلالة، وذكَّر به من الغفلة، وأمر فيه بالتقوى. فسبحان من يعلم السروالنجوى، ويكشف الضروالبلوى!

ا مِن النُّقَى تقلَّبَ عُرْيَانَا وإنْ كانَ كَاسِيًا طاعة رُبِّهِ ولا خير في في من كان لله عاصيًا

إذا المسرءُ لم يلبسَ ثيابًا مِن التَّقَى وخيرُ لبساسِ المسرءِ طاعسةُ ربِّهِ

وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه، ومَن ترسَّم خطاه وسار على نهجه، ما تعاقب الجديدان، وتتابع النيِّران، وسلم تسليًا كثيرًا.

أما بعد:

فيا عباد الله: اتقوا الله كها أمركم في محكم كتابه: ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلَا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب:٧٠-٧١].

عباد الله: كم هي الآيات التي يدعونِا الله فيها إلى الإيهان! ما تكاد تجد سورة في القرآن إلا وفيها دعوة صريحة، أو إشارة إلى أهمية الإيهان وأثره في حياة الفرد والمجتمع والأمة، قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِم وَٱلْكِنَابِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِم

<sup>(</sup>١) حسان بن أحمد العماري.



وَٱلْكِتَبِ ٱلَّذِى آَزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بِاللّهِ وَمَلَيْ كَيْهِ وَكُنُيهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ [النساء:١٣٦].

وكم هي نداءات الرحمن في القرآن الكريم لعباده بأعظم صفة وهي صفة الإيمان التي جعلها الله شرطًا لقبول الأعمال والعبادات، ورتب عليها الجزاء في الأحلاق والسلوك والمعاملات، فقال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَنتِ مِن ذَكَرٍ أَوَ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَالساء وَلَا يَدْخُلُونَ الْبَحَنَةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴾ [النساء: ١٢٤].

وقال تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أَنْنَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِبَنَهُ، حَيَوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَاثُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [النحاب:٩٧]، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِن ٱلصَّلِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنُ فَلا يَخَافُ ظُلْمًا وَلا هَضْمًا ﴾ [طه:١١٢]، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنَا قَدْ عَمِلَ الصَّلِحَاتِ فَأُولَتِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَى ﴾ [طه: ٧٥].

إنه الإيهان بقوة الله وقدرته، وعلمه، وعظمته، وسعة ملكه وسلطانه؛ إنه الإيهان بحُكمه وعدله، وعفوه ورحمته، ونصره وتأييده لعباده المؤمنين؛ فالإيهان هو حياة الإنسان الحقة، وبغيره يكون كالميت الذي لاحياة فيه: ﴿أَوْمَن كَانَ مَيْتُنَا فَأَخْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النّاسِكُمَن مَّنْلُهُ فِي الظّمَام: ١٢٢].

والإيهان قوة هادية؛ لأنه يحدد للإنسان وجهته، ويعرّفه غايته ومنهجه، فيحيا على نـور، ويمضي على بصـيرة: ﴿وَمَن يُوْمِنُ بِٱللّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، ﴾ [التغابن:١١]، ﴿وَمَن يَعْنَمِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى مِيرَطِ مُسْنَقِيمٍ ﴾ [آل عمران:١٠١].

والإيهان ينير الطريق، ويحقق الطمأنينة والراحة النفسية، ويباعد بين المؤمن والقلق والحيرة، والهم والحزن، والتمزق داخل النفس؛ ﴿ اللَّذِينَ اَمَنُواْ وَتَطْمَينُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِإِللَّهِ فَكَأَنَّما خَرّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطّيرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِقِ ﴾ [الحج: ٣١].

فلا إله إلا الله كلمة عظيمة؛ من أجلها خلق الخلق، وبعث الرسل، وأنزلت الكتب، وخلقت الجنة والنار، فكان الإيهان بها وبمقتضياتها من أعظم الواجبات.



فعن أبى سعيد الخدري قال: قال ﷺ: «قال موسى عَيْهِالسَّلَمْ: يا رب: علَّمْنِي شيئًا أذكرك به، وأدعوك به. قال: يا موسى: قل: لا إله إلا الله. قال: يا رب: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى: لو أن السهاوات السبع والأرضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله »(١).

والإيهان المطلوب من كل عبد أن يحققه في نفسه هو ذلك الإيهان الـذي يـورث الخشـية والخوف من الله، والحب لله، والرجاء منه؛ وهو ذلك الإيهان الذي يهـذب النفـوس، ويقـوم الأخلاق، وبه يستقيم السلوك، وينتشر الخير.

وهذا الإيهان يزداد بالطاعات من صلاة، وصيام، وحج، وصدقة، وقراءة للقرآن، وتفكُّر في مخلوقات الله، وغيرها من الطاعات؛ وينقص بالمعاصي والسيئات، حتى يمشي الرجل بين الناس وليس في قلبه مثقال ذرة من إيهان.

إنَّ تنميةَ العقيدة والروح الإيهانية أعظم ضهاناتٍ لسلامة المجتمع الإسلامي، وأقوى أسباب تماسكه ووحدته؛ فهو يصهر الشعوب والقبائل والأعراق واللغات في رحاب المجتمع الواحد، الذي يعبد الإله الواحد، ويتبع النبي الواحد، ويؤمن بالكتاب الواحد؛ بلل ويضبط التصوراتِ والأفعالَ والسلوكَ وفق قيمٍ واحدة، هدفها سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة.

عباد الله: ولما كان للإيهان هذا الأثر العظيم في حياة المسلم فقد رأينا أن نتحدث في هذا المقام حول الإيهان وأثره في واقع حياتنا، خاصة وقد ظهر كثيرٌ من الأمراض الاجتهاعية والنفسية والسلوكية والأخلاقية بسبب ضعف الإيهان، والتعلق بالدنيا، وطول الأمل، ونسيان الآخرة، وبسبب هذه الحضارة المادية التي أهملت جانب الروح؛ فكان اهتهامها فقط بالجسد، فرأينا المخترعاتِ العملاقة، والمنتجات المتنوعة، والصناعات المختلفة التي تهتم بجسد هذا الإنسان: كيف يأكل وكيف يشرب وكيف ينام..

فأين غذاء الأرواح الذي به تُهذب النفوس، وتزدهر المجتمعات، وتبنى الحضارات؟! أين القيم والمبادئ والأخلاق؟! أين حب الإنسان لأخيه؟ أين الإيمان الذي يصنع الفرد

<sup>(</sup>١) صحح إسناده ابن حجر في الفتح (١١/ ٢١١).



والأسرة والمجتمع صناعة تضمن لهم جميعًا طمأنينة النفس، وراحة البال، وانشراح الصدر، وخير الدنيا، والنجاة يوم القيامة؟!

إن آثار الإيهان كثيرة في حياتنا؛ فمن آثاره توجيه السلوك وتهذيبه، وإن مَن ينظر إلى سلوكيات وتصرفات البعض اليوم يجدها لا تسلم من البغي والظلم، والتقاطع والعقوق، والشدة والجفاء، والحسد والبغضاء، ونكران المعروف وحب الذات، والتهرب من المسؤولية، والتنصل من الواجبات، بل أصبحت السلوكيات بعيدة عن أوامر الدين وتوجيهات الرسول الكريم عليه لا تحتكم إلى الشرع؛ بل إلى الهوى والمنافع الذاتية والمصالح الشخصية.

إن الإيهان كفيلٌ بعلاج الانحرافات؛ فهو يغرس في كل فرد قضية مراقبة الله تعالى وخشيته، والسعي لنيل الأجر والثواب، والخوف من العقاب، فيحرص المؤمن على أن يكون سلوكه حسنًا مع الناس جميعًا؛ بل حتى مع الحيوان والبيئة التي حوله، وهذه هي رسالة الإسلام، وثمرة من ثهار الإيهان.

والإيهان هو الذي يغذي القيم ويوجه سلوك العبد، مع نفسه، ومع خالقه، ومع أبناء جنسه، في البيت، ومع الجيران، وفي الوظيفة، وفي السوق، بل ويجعل من العادة العادية عبادة ثابتة راسخة؛ كما عن أبي هريرة وَعَيَّكَ عَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذِ جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذِ جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فللتُكْرِم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليترا أو لِيَصْمُت»(١).

وعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضَالِلَهُ عَنْ اللهُ عَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَأَمْرُكَ بِالْـمَعْرُوفِ وَمَهْيُكَ عَنْ الْـمُنْكَرِ صَدَقَةٌ» (٢٠).

وفي صحيح مسلم، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَحِيَالِتُهَ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَحِيَالِتُهَ قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿لا تَحْقِرَنَّ مِنْ الْــمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ﴾(٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٠١٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح الترمذي للألباني (١٩٥٦).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٦٢٦).

والإيمان يدعونا إلى نهج السلوك الحسن مع الخلق جميعًا، وتهذيب الأقوال والأفعال، قال على الله المؤمنين إيمانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَٱلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ (١) وقال على الله والله المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن بالطَّعَان، ولا اللَّعَان، ولا اللَّعَان، ولا اللَّعَان، ولا اللَّعَان، ولا اللَّعَان، ولا الفاحش، ولا البذيء (٣).

والإيهان يوجه سلوك المسلم في أي ميدان من ميادين الحياة إلى الخير، فللتاجر الصدوق منزلةٌ رفيعةٌ يتسابق إلى بلوغ شرفها المؤمنون، قد بشر بها النبي على في قوله: «التاجر الصدوق الأمين مع النبيّين والصديقين والشهداء»(٤).

وخرج رسول الله على إلى المصلَّى بجانب السوق يومًا، فرأى الناس يتبايعون، فقال: «يا معشر التجار»، فاستجابوا، ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: «إن التجار يُبعثون يوم القيامة فُجَّارًا، إلا من اتقى الله، وبَرَّ، وصدق، (٥).

وانظروا إلى ماذا يصنع الإيهان، وكيف يضبط السلوك ويوجه التصرفات: ففي عام الرمادة، وقد بلغ الفقر والجوع بالمسلمين مبلغًا عظيهًا، جاءت قافلة لعثهان بن عفان مؤلفة من ألف بعير، محملة بالتمر والزبيب والزبت وغيرها من ألوان الطعام، فجاءه تجار المدينة المنورة من أجل شرائها منه، وقالوا له: نعطيك ربحًا بدل الدرهم درهمين يا عثهان. قال عثهان: «أعطيت أكثر من هذا». قالوا: نزيدك، الدرهم بخمسة. قال لهم: «لقد زادني غيركم الدرهم بعشرة». قالوا له: من الذي زادك، وليس في المدينة تجار غيرنا؟! قال عثهان: «ألم تسمعوا قول الله تعالى: ﴿مَن جَلَة وَلَمُ عَشُرُ أَمَنَالِها ﴾ [الأنعام:١٦٠]؟! أشهدكم أني قد بعتها لله ورسوله» فأنفقها في سبيل الله.

فلو لم يكن هناك إيهان لكنان الجشع والطمع واستغلال حاجبات الناس وظروفهم؛ لكنه الإيهان.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في المسند (٦/ ٩٩).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤٧٩٨) وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٣) صحيح الجامع (٥٣٨١).

<sup>(</sup>٤) صحيح الترغيب للألباني (١٧٨٢).

<sup>(</sup>٥) صحيح الترغيب (١٧٨٥).



عباد الله: والإيمان يمنع الغش والتحايل والخيانة، كما جاء عن عمر بن الخطاب وَ عَلَيْهَ عَنهُ أَنه كان يتجول ذات ليلة بالمدينة، ومعه خادمه، فأعياه التعب، فاتكا إلى جدار بيت، وإذا بامرأة تقول لابنتها: قومي إلى اللبن فامزجيه بالماء، فقالت الفتاة: يا أماه: أوما سمعتِ منادي الخليفة ينادي: لا يُخْلَط اللبن بالماء؟! فقالت: إن عمر لا يرانا، فقالت الفتاة: إنْ كان عمر لا يرانا، فقالت رب عمر يرانا.

فلما سمع الخليفة كلامها قال لخادمه: اعرف مكان البيت، ثم مضى عمر وَ عَلَيْهَ عَهُ في جولاته، فلما أصبح قال للخادم: امض إلى المكان فانظر مَن الفتاة؟! وهل لها زوج؟! قال الخادم: أتيت البيت فعلمت أنه ليس لها زوج، فعدت إلى الخليفة فأخبرته الخبر، فجمع أولاده وقال لهم: هل فيكم من يحتاج إلى الزواج فأزوجه؟! فزوجها لابنه عاصم، فكانت جدّة عمر بن عبد العزيز من جهة أمه، حيث إن ابنتها تزوجت عبد العزيز بن مروان، وأنجبت عمر بن عبد العزيز.

ومتى يدرك الأبناء أهمية البر بالآباء؟! ومتى تقوم المرأة بواجبها في التربية وبناء الأسرة المسلمة؟! إن ذلك كله لن يكون واقعًا في الحياة حتى تمتلئ هذه القلوب بالإيهان بالله.

إنه الإيهان الذي يضبط السلوك حتى في أحلك الظروف وأصعب الأزمات، فهذه الخنساء رَحِيَلِيَهُمَهُمَا عُرفت بالبكاء والنواح، وإنشاء المراثي الشهيرة في أخيها المتوفّى إبان جاهليتها، وظلت ترثيه سنوات، تقول فيه:

<sup>(</sup>١) صحيح الترغيب (٣٣٢٢).

وأَذْكُرُهُ بِكُلِّ غُرُوبِ شَهْسِ عَلَى إِخْدَوَانِهِمْ لَقَتَلْتُ تَفْسِسِي أُعَزِّي السَّنْفُسَ عَنْهُ بِالتَّالَّسِي يُ ــذَكِّرُ نِي طلوعُ الشمسِ صَحْرًا ولولا كثرةُ الباكينَ حَسوْلِي وما يبْكُونَ مِثْلَ أَخِي، وَلَكِنْ

وما إن لامس الإيهان قلبها، وعرفت مقام الأمومة، ودَور الأم في التضحية والجهاد في إعلاء البيت المسلم ورفعة مقامه عند الله، وعظت أبناءها الأربعة عندما حضرت معركة القادسية تقول لهم: إنكم أسلمتم طائعين، وهاجرتم مختارين، وإنكم لأبن أب واحد، وأم واحدة، ما خبث آباؤكم، ولا فُضحت أخوالكم.

فلما أصبحوا باشروا القتال واحدًا بعد وإحد حتى قُتلوا، ولما بلغها خبرهم ما زادت على أن قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته.

لَقَد قَصَدَ الإسْلامُ أَنْ يَكُون الإِنسان مَثَلًا صَالِحًا محمُود الخصال، شريف الشهائل، حسَنَ السلوك، إن تكلم صَدَقَ، وإنْ وَعَدَ وَفَى، وإن اؤتُمِنَ في أَمْرٍ أَدَّى الأمانَةَ وَلَمْ يَخُنْ، وإنْ رَأَى أَمرًا مُنْكرًا غَيَّرهُ بِيَدِه، فإِنْ لمْ يَسْتَطعْ فَبِقَلْبه، وإن تَكَلم غضَّ مِن صَوْتِه، وَإِن مَشَى لَم يَكُن خُتَالًا ولا فخورًا في مشيتِه، وإنْ رأى كَبيرًا وَقَره، أو صغيرًا عطف عليه، أو محتاجًا أعانه.

اللهم زَيِّنْ قلوبنا بالإيهان. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.



#### - الخطبة الثانية:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

عباد الله: إن سلوك الإنسان وأخلاقه وتصرفاتِه في الحياة هي ثمرة ومظهرٌ من مظاهر عقيدته في حياته الواقعية وممارساته اليومية، فإن صح الإيهان وصلَحت العقيدة صلَح السلوك واستقام، وإذا فسَدت فسد واعوج، ومن ثَمَّ كانت عقيدة التوحيد والإيهان بالله ضرورة لا يستغني عنها الإنسان؛ ليستكمل شخصيته، ويحقق إنسانيته واستقامته، وقد كانت الدعوة إلى عقيدة التوحيد والإيهان بالله أول شيء قام به الرسول على لتكون المنطلق وحجر الزاوية في بناء الفرد والأمة المسلمة.

إن الإيهان يجعل صاحبه قويًا في مواجهة العقبات، صلبًا عند حلول الأزمات، ليس هلوعًا ولا جزوعًا ولا منوعًا، بل كريبًا صبورًا قنوعًا، لإيهانه وثقته وحسن ظنه بالله، ومعرفته لحقيقة هذه الحياة.

وإن الإيهان يوجه سلوك الفرد تجاه أمته ومجتمعه التوجيه الأمثل، فمن مقتضيات الإيهان أن يكف شره وأذاه عن القريب والبعيد، والجار والصديق، ولذا جاء عن أبي شريح الخزاعي رَحَالِللهُ عَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ: "والله لا يُؤمن، والله لا يُؤمن، والله لا يُؤمن»، قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: "الذي لا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوائِقَه» (١). قال ابن بطال رَحَهُ اللهُ: (وهذا الحديث شديد في الحض على ترك أذى الجار، ألا ترى أنه عَنها الله الكامل، ولا يبلغ أعلى درجاته من كان من لا يؤمن جاره بوائقه، ومعناه أنه لا يؤمن الإيهان الكامل، ولا يبلغ أعلى درجاته من كان بهذه الصفة، فينبغي لكل مؤمن أن يحذر أذى جاره ويرغب أن يكون في أعلى درجات الإيهان، وينتهى عها نهاه الله ورسوله عنه، ويرغب فيها رضياه وحضا العباد عليه) (٢).

أيها الآباء والمربون.. اغرسوا الإيمان في قلوب أبنائكم، اغرسوا حب الله ورسوله في قلوبهم الناشئة، لينهجوا منهج الصدق والعدل، والعفة والأمانة، والأدب والصيانة، قُصُّوا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٠١٦).

<sup>(</sup>٢) شرح ابن بطال على صحيح البخاري (٩/ ٢٢٢).

عليهم قصص الأنبياء والصالحين، والأولياء والمؤمنين، اغرسوا فيهم مبدأ المراقبة لله، وحبه وخشيته والحياء منه، فتلك هي أصول القيم وجذور الأخلاق وينبوع الشهائل، لتنبت فيهم تواضعًا وإحسانًا، واستقامة وخيرًا..

أيها الناس.. المؤمن مبارك أينها كان، فهو كالنحلة أو كالنخلة، وكالغيث أينها حل نفّع، لا يعيش لنفسه وحسب؛ بل يعيش لمجتمعه وأمته، ويسعى دائبًا في نفع غيره؛ لأنه يعلم أن أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله، وأحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم.

وإن التعاون والتكافل عنوان المجتمع المؤمن، كما قال عليه الصلاة والسلام: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثُلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْحَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْحَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْحَصَدِ بالسَّهَر وَالْحُمَّى»(١).

فيفرح المسلم لفرح المسلمين، ويحزن لحزنهم، ويتألم لمصابهم، ويسعى لنصرتهم، ولا يوالي عدوهم؛ بل ويشاركهم في همومهم وتطلعاتهم، ويبذل الوسع في ذلك، فإن عجز عن شيء بلّغه صدق إيهانه وصحة نيته ما لم يبلغه عمله، وانظروا إلى سلوك المسلمين في غزوة تبوك وقد دعاهم رسول الله للخروج للجهاد في سبيل الله في وقت شديد الحرارة، وقد بلغ بهم الفقر والحاجة مبلغًا عظيمًا، فخرج من خرج، وتصدق من تصدق، وجاء الفقراء يريدون مشاركة المسلمين في شرف الجهاد؛ لكنهم لا يملكون زادًا ولا راحلة، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع، قال تعالى: ﴿وَلَا عَلَى الدِّينِ إِذَا مَا أَتَوَكَ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْكَ لاَ أَجِدُمُا أَجْمُلُكُمْ عَلَيْهِ الدمع، قال تعالى: ﴿وَلَا عَلَى الدَّمِ حَرَنًا أَلَا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ ﴾ [التوبة: ٩٢].

اللهم حبب إلينا الإيمان، وَزَيِّنْهُ في قلوبنا، وكَرِّهُ إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۵۸۲).

هذا، وصلوا وسلموا -رحمكم الله - على الرحمة المهداة، والنعمة المسداة؛ نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، فقد أمركم الله بالصلاة والسلام عليه بقوله: ﴿ إِنَّ اللّهَ وَمَلَيْكَ مَهُ رُبُصُلُونَ عَلَى النّبِيَّ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسَلِّيمًا ﴾ [الأحزاب:٥٦].

اللهم صلِّ وسلم وبارك على نبينا محمد، وارضَ اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعَنَّا معهم بِمَنِّكَ ورحمتك يا أرحم الراحمين.





# الرد على الملحدين

#### → الخطبة الأولى:

♦ الحمد لله الذي عز جلاله فلا تدركه الإفهام، وسها كهاله فلا تحيط به الأوهام، وشهدت أفعاله أنه الحكيم العلام، سبحانه هو الملك القدوس السلام، حبب إلى عباده الإيهان وشرح صدورهم للإسلام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام..

أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، دلَّت على وجوده الآيات الباهرة، وشهدت على جوده نعمه الباطنة والظاهرة، وسبحت بحمده الأفلاك الدائرة، والنجوم السائرة، والسحب الماطرة، هو الأول فله الخلق والأمر، والآخر فإليه الرجوع يوم الحشر، الظاهر فله الحكم والقهر، والباطن فله السر والجهر..

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين، ومحجة للسالكين، وحُجة على العباد أجمعين، فهدى به من الضلالة، وبصّر به من الجهالة، وأرشد به من الغواية، وكثّر به بعد القلة، وأغنى به بعد العيلة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك.

فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين، وأصحابه الغُرِّ الميامين، ما اتصلت عينٌ بنظر، أو سمعت أذن بخبر، وسلَّم تسليها كثيرًا إلى يوم الدين.

#### أما بعد:

فيا عباد الله: اتقوا الله كما أمركم في محكم كتابه: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِفِهِ وَلَا مَهُونَ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران:١٠٢].



عباد الله: إن من فضل الله علينا أن أوجدنا وخلقنا في هذه الحياة، وأمدّنا بأصناف النعم، خلقنا في أحسن تقويم، وكرمنا أعظم تكريم، ومتّعنا بالأسماع والأبصار والعقول، وسخّر لنا ما في السهاوات وما في الأرض، وما في الجو والبر والبحر، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وفضلنا على كثير من خلقه بالفطر الصحيحة، والعقول الرجيحة، والجوارح السليمة، والنعم العظيمة، والمنن الجسيمة، كل ذلك ليحمل الإنسان الأمانة الغالية، والمسئولية الكبيرة، ليعرف في الوجود مكانته التي بوَّأه الله إياها، ووظيفته التي كلفه بها، والغاية المُثلى التي خلقه لأجلها، والحق العظيم الذي عليه لله ربه، خالقه ورازقه، ومدبر أموره، ومالك ضره ونفعه، وحياته وموته، لا إله غيره، ولا رب سواه.

أيها الإخوة الكرام: خلق الله تعالى الخلق عبيدا له، ذليلين لجنابه جل وعلا، وقضى الله تعالى أن يوجد خالق ومخلوق، وربّ ومربوب، وعبد ومعبود جل في علاه.

ولقد قرر الله تعالى هذه القضية في القرآن، وبين الله عَرَّوَجَلَّ أحوال الملحدين الأولين فذكر الله تعالى في كتابه إلحاد فرعون لما جحد بها واستيقنتها نفسه، كما قال الله جل وعلا: ﴿وَيَحَمَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوّا ﴾ [النمل: ١٤]، وذلك لما جاء موسى عَلَيْهِالسَّلَامُ إلى فرعون يدعوه إلى الإسلام فجحد فرعون بربنا جل وعلا وجعل يناظر موسى و يناقشه حتى كان الهلاك على فرعون، فلما بدأ به الغرق قال: ﴿ عَامَنتُ أَنَّهُ لاَ إِللهَ إِلاَ الَّذِي عَامَنتُ بِهِ بَنُواْ إِسْرَةٍ بِللَّ وَاللَّهُ مِن المُسْلِمِينَ ﴾ [بونس: ٩٠].

فذكر الله تعالى إلحاد فرعون، وذكر الله تعالى في كتابه الحاد النمرود الذي قال لإبراهيم عَلَيهِ اللهُ تعالى المناتِكُمُ أَنَا احيى واميت! فقال له إبراهيم: ﴿ فَإِنْ اللَّهُ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهْتَ ٱلَّذِى كَفَرُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلهِمِينَ ﴾ [البقرة: ٢٥٨].

فذكر الله تعالى الإلحاد في كتابه، ولا يزال الإلحاد -أيها المسلمون - يطوف بعقول بعض الناس، وإنك إذا تأملت اليوم في واقعنا وجدت أن مثل هذا الإلحاد بدأ ينتشر عند بعض المسلمين مع -الأسف! - فبدأت تظهر لهم منظات ومنتديات من خلال شبكة الانترنت، وصار لهم مواقع، وصار لهم مناقشات ونواد يجتمعون فيها، فتجد أحيانا في بعض البلدان من كانوا مسلمين أو هم لا يزالون مسلمين لكن عندهم شيء من اللوثة تتأثر بذلك الإلحاد أو



ببعض عقائده أو بقراءة بعض كتبه، أو المشاركة في بعض منتدياته أو ما شابه ذلك، بسبب الشبهة والشهوة.

ولقد كان السلف رَحَهُ مُراللَهُ يُحذرون الناس من أن يقع في قلوبهم شك في وجود رب العالمين أو في أحقيته بالعبادة، ولقد ذكر أهل العلم أن الإمام أبا حنيفة رَحَهُ الله تعالى ناظر يوما قوما من السومانية، قال: وكان هؤلاء السومانية قوما ملحدين ينكرون وجود الله تعالى ويقولون إن هذا الكون وجد هكذا صدفة من غير خالق، من غير موجِد، وأن ما نرى من جبال وأحجار وأشجار و مخلوقات متنوعة على إتقانها وجلالة هيبتها ودقة صنعتها أن هذا كله إنها وجد هكذا صدفة دون أن يكون له خالق و موجد جل في علاه.

فناظرهم أبو حنيفة وَحَمُاللَهُ فإذا بهم يتأففون عنه ويترفعون عن حواره و يظنونه ضالا في عقيدته، فواعدهم من غده أن يلتقوا عند الأمير -يعني عند أمير البلد - فلها كان الموعد تأخر عليهم أبو حنيفة وَحَمُّاللَهُ فأخذوا يتكلمون عنه ويذمونه ويقولون للأمير: هولاء علماؤكم يتأخرون عن مواعيدهم! فلها دخل أبو حنيفة قال له الأمير: تأخرت يا أبا حنيفة. قال: نعم؛ إني لم أجد مركبا ينقلني من ضفة النهر إلى الضفة الأخرى. قال له: فهاذا فعلت؟ (لما لم تجد مركبا يحملك)؟ هل قطعت النهر سباحة؟ قال: كلا، بينها أنا واقف على جانب ضفة النهر إذا بسحابه تمر علينا، وإذا ببرق عظيم ورعد شديد، وإذا هذا البرق تنطلق منه صاعقه فتشق شجرة عظيمه إلى نصفين فيقع نصفها هكذا صدفة في البر ونصفها في البحر، وصدفة إذا بالنصف الذي في البحر تنطلق قطعة من حديد كانت موجودة على الارض ثم تلتصق بغصن من اغصان هذه الشجرة، ثم هكذا يلتصق هذا الحديد بذلك اللوح ثم يقبل على هذا الجزء الذي على الماء ثم يبدأ يقطعه حتى صنع منه قارب يستطيع إن يسير في الماء، ثم دنا هذا القارب صدفة إلى جانب الشط فركبت فيه، ثم صدفة هكذا انطلقت ألواح من يمين ويسار وصنعت مجاديف، والتصق بعض الأخشاب ببعض حتى صنعت مجدافين، ثم جعلت تجدف من نفسها دون أن يكون لها صانع، دون أن يكون لها مجدًف، دون أن يكون لها موجه و لا رُبّان يقود هذا القارب، فإذا نحن بعد قليل في الضفة الأخرى، فها نحن الآن بين أيديكم!



قال: فالتفت السومانية إلى الأمير وقالوا: عالمكم هذا مجنون. قال لهم أبو حنيفة: لماذا؟ قالوا: أمعقول أن يوجد قارب كامل من غير صانع؟ ثم هذا الفأس يوجد من غير صانع، ثم ما هذه الصدفة التي قسمت هذه الشجرة نصفين وجعلت نصفا على البر ونصفا على البحر؟ ثم كيف يسير هذا القارب من غير قبطان يقوده و لا رجل يوجهه؟ أنت مجنون.

فقال لهم أبو حنيفة: سبحان الله! الآن لم تصدقوني بأن قاربا واحدا وجد هكذا صدفة وصنع هكذا من غير صانع، وأنتم تقولون إن السموات و الأرض والجبال والشمس والقمر وما في الكون من الأفلاك الدائرة والكواكب السائرة كله تدَّعون أن هذا الكون كله وجد صدفه! فحجَّهم وَحَمُاللَهُ تعالى.

وذُكر أن أبا حنيفة أيضا جلس يوما مع بعض هؤلاء الملحدين فتكلم أبو حنيفة عن خلق الله تعالى للكون وإتقان صنعته، قال ذلك الملحد: أنت تزعم أن الله هو وحده هو الخالق؟ قال: نعم؛ هو سبحانه الذي يوجد الشيء من عدم فيخلق ما يشاء. فالتفت إليه ذلك الملحد وقال: أنا أستطيع أن أخلق. قال: أنت تخلق؟! قال: نعم.

فمضى ذلك الملحد بأبي حنيفة إلى شجرة فشق شيئا منها ثم أخذ قطعة لحم ودسه في الثقب الذي صنعه ثم غطى ذلك الثقب، وقال لأبي حنيفة: موعدنا هنا بعد شهر، فلما مضت الثلاثون يوما أقبل أبو حنيفة إلى ذلك الموضع ثم نزعوا ذلك الغطاء وإذا بذلك اللحم عليه شيء من الدود يسري عليه، لما كشفوا الغطاء إذا بالدود يخرج من مكانه، فقال له ذلك الملحد: هل كان هذا الدود موجودا قبل أن نضع اللحم؟ قال أبو حنيفة: لا. قال: هل ترى موضعا يمكن للدود أن يدخل من خلاله وقد سددنا المكان؟ قال: لا؟ فقال: إني أنا الذي خلقته.

فقال له أبو حنيفة: الخالق يعرف خلقه، أليس كذلك؟ قال: نعم. قال: كم عدد مخلوقاتك؟ قال: لا أدري. قال: كم منها ذكور وكم منها إناث؟ قال: لا أدري. قال: ماهي آجالها؟ مَن سيموت منها قبل الآخر؟ قال لا أدري. قال: مَن وُجد منها في الحياة قبل الآخر؟ ما أعهارها؟ قال: لا أدري. قال: سبحان الله! وتزعم أنك خالق عليم بخلقك وأنت لا تدري عن أعهارهم ولا عن آجالهم ولاعن ذكورهم من إناثهم؟!.



وإذًا؛ هو فعلا لم يخلق إنها هيأ بيئة لأجل أن تتحرك بعض الفطريات الموجودة أصلا في ذلك اللحم، هيأ لها بيئة ليصنعها الله تعالى وأن يخلقها كها يشاء جل في علاه؛ كها يهيء الزارع البذرة والأرض للنبات، لذا -أيها المسلمون- إن هذا المذهب -أعني مذهب الإلحاد- مع وجوده اليوم ومع ظهوره فإن عددا من هؤلاء الملحدين لا يزالون مقتنعين بها حدَّثَهم به دارون لما قال إن أصل الإنسان كان من قرد!.

يقول أحد الدعاة: حاورت ملحدًا فقلت له: من خلقنا؟ قال: نحن تطورنا. قلت له: كيف تطورنا؟ قال: نحن كنا قرودا، وقبل أن نكون قرودا كنا حيوانات أصغر من ذلك، ثم كنا ضفادع، ثم كنا خلايا صغيرة، ثم كنا أصغر من هذه الخلايا. فلما قال كنا قرودا قلت له: أما أنا فلم اكن قردا ولله الحمد! كل شخص يتكلم عن نفسه، أنا بشر ابن بشر، خلق الله تعالى أبانا آدم في السهاء بشرا ونحن من ذريته، أما أن تكون أنت اجدادك قرود فهذا راجع إليك!.

ثم قال: إن هذه الخلايا كانت قديمة. فقلت له: حسنا، ارجع ايضا. قال: فلا تزال هذه الخلايا كونت من خلايا اصغر منها... حتى وصلنا إلى موضع لا يستطيع الاجابة عليه. قلت له: حسنا، لما تناهت في الصغر وجعلت تصغر هذه الخلايا فتصنع تلك الخلية خلية قبلها وتوجد منها وتتطور حتى تكبر الخلية الأولى، مَن أوجدها؟ قال: هذه جاءت من الانفجار العظيم للكون. قلت: هذا الانفجار معناه أن هناك شيء كان موجودا وانفجر، أليس كذلك؟ قال: بلى. قلت: هذا الشيء الذي انفجر مَن خلقه؟ من أوجده؟ ماذا كان قبل ذلك؟ فسكت قليلا -ومعه ماجستير من امريكا - فقال: هذا السؤال الذي لا يستطيع احد إلى الآن الاجابة عليه.

فقلت له: أما نحن فعندنا الإجابة: ﴿ اللهُ خَلِقُكُلُ شَيْءٍ ﴾ [الرعد: ١٦]، وهو سبحانه وتعالى العزيز الحكيم، وهو العلي العظيم، وهو الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، والله! إن كل خلية من الخلايا لتشهد أن الله تعالى واحد لا شريك له.

أم كيـــف يجحـــده الجاحـــدُ

فيا عجبًا كيف يُعصى الإله

تـــدل عـــلى أنـــه واحـــد

وفي كـــل شيء لـــه آيــةً



إن كل ذرة من ذرات الكون تشهد أن الله واحد لا شريك له، إنَّ كلَّ جزء نراه في هذا الكون يشهد أن الله تعالى واحد لا شريك له؛ بل إن كل هذه الأمور وكل هذه الأشياء تسبّح بحمد ربنا جل وعلا، كما قال الله -سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيَّحُ بِجَيِّدِهِ وَلَكِن لَا يَفَقَهُونَ تَسْبِيحُهُمُ ﴾ [الإسراء: ٤٤].

وإن هؤلاء الملحدين ليعيشون في حيرة وحسرة، وهم وغم، لن يجدوا له حلا إلا أن يدخلوا في الاسلام ويوحدوا الله رب العبيد وبارئ البرايا سبحانه.

يقول أحد الدعاة: اتصلت بي امرأة تستفتي فقلت: دعي زوجك يتصل بي، فإذا زوجها يتصل وهي تستفتي: هل يجوز أن أبقى معه وهو ملحد أم لا؟ قلت: دعينا نناظره ونناقشه وننصحه، فتحدثت معه فإذا هو يقول لا إله! قلت: فمَن خلقنا؟ فإذا به يعود بي إلى نظرية دارون وأنه كان قردا. قلت له: حسنا! ما تقول في محمد على قال: هذا رجل أديب واستطاع أن يصنع القرآن، وخدع الناس بذلك. قلت له: مادام أنه صنع القرآن؛ فلهاذا لم يتأتّى لأحد صنع مثل هذا القرآن الآن من ١٤٠٠ سنة وقريش لم تستطع أن تصنع ولا سورة واحدة، وقد تحداهم وهم الأدباء والبلغاء والشعراء؟ لماذا لم يستطيعوا؟ قال: لا اعلم.

قلت له: حسنا؛ والإعجاز العلمي الموجود في القرآن، لما يقول الله تعالى: ﴿وَالِجْبَالُ أَوْتَادًا﴾ [النبأ:٧] ثم يكتشف اليوم الجيولوجيون بأن لكل جبل وتدا في داخل الأرض هو بمقدار ثلاثة أرباع الذي في سطحها، كما أنك تضرب وتد الخيمة فتجعل ثلاثة أرباعه داخل الأرض ليشدها وليثبتها، كمذلك سمى الله تعالى الجبال أوتادا، ﴿وَالْجِبَالُ أَرْسَهَا﴾ [النازعات:٣٢]. قلت له: مِن أين عرف محمد على أن في الارض ثلاثة أضعاف هذا الجبل؟ قال: هذا جاء مصادفة.

قلت له: وما يتعلق بالجنين وأنه كان مضغة وعلقة وإذا به يُنشأ خلقا آخر ويكسو الله تعالى العظام لحما. كيف عرف محمد أن العظام تسبق اللحم؟ كيف عرف؟ قال: هذا أيضا كان صدفة. قلت له: حسنا! والكون لما قال الله تعالى: ﴿ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾ [الذاريات:٤٧]، ولا يزال اليوم الناس يعلمون من العلماء في الفلك بأن الكون لا يزال يتوسع في ذراته؟ قال: أيضا هذا كان صدفة!



قلت: سبحان الله! ما أكثر الصدف التي وافقت الحقيقة من رجل عربي أمي لا يقـرأ ولا يكتب، ولم يسبق إليها أحد غيره من الفلاسفة والأطباء والحكماء وغيرهم!

إن صدقت بالأولى والثانية فلا ينبغي ان أصدقك في بقيتها، ثم قلت له: أسألك بالله! متى كنت تشعر براحة أكثر وطمأنينة في قلبك وعدم اكتئاب وعدم قلق الآن حين أنكرت وجود الله وكفرت بالله العظيم وبدأت تنخرط في شهواتك ولذاتك دون أن يكون لك رقيب من داخل قلبك، أم لما كنت عابدا لله مصليا له تقرأ القران؟ فقال: لا تستعمل معي العواطف. قلت: أجب عن هذا السؤال. فقال: أما إن أردت أن أصدقك فوالله لقد كنت في ذلك الحال في طمأنينة، أتمنى الآن أن أجد ولو ربعها، ثم قال: والله إني أعيش الآن في شتات، ولا أستطيع أن أستقر على حال من القلق والاكتئاب؛ لكن مع ذلك أنا مصر على الرأي الذي أنا عليه!!

فتذكرت حال الاولين الذين عاشوا في شيء مما كان يتعلق بالفلسفة والإلحاد.

واعلم أن الفخر الرازي رَحَمَهُ الله الذي كان في زمانه أعظم أئمة التأويل؛ رجع عن ذلك المذهب إلى مذهب السلف، معترفًا بأن طريق الحق هي اتباع القرآن في صفات الله.

وقد قال في كتابه أقسام اللَّذَّاتِ: لقد اختبرت الطرق الكلامية، والمناهج الفلسفية، فلم أجدها تروي غليلًا، ولا تشفي عليلًا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن.. وقال: ومن جَرَّبَ مثل تجربتي عرف مثل معرفتي.

وقد بيَّن هذا المعنى في أبياته المشهورة الثي يقول فيها:

(نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعني العالمين ضلال وغاية العالمين ضلال وأرواحُنا في وحشة في جُسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال ومرنا سوى أنْ جمعنا فيه قيل وقالوا وكم من جبال قدعنت شُرفاتها رجالٌ فزالوا والجبال جبال)

وقيل: إنه ذهب مره إلى نيسابور فمر بطريق من الطرق فاجتمع عليه بعض الطلاب يسألونه، فكانت عجوز جالسة عند بيتها فسألت: من هذا الذي ظلل عليه الناس واجتمعوا؟



فقالوا لها: هذا الرازي. قالت: أي شيء الرازي؟ ما هو الرازي؟ لم أسمع به! فقال لها أحدهم: هذا الذي أقام ألف دليل عقلي على وجود الله. فقالت: إيه! والله لو لم يقم في قلبه ألف شَكِّ لما احتاج إلى ألف دليل. فسمعها الرازي فرفع بصره إلى السماء وقال: (اللهم اعطني إيهانًا كإيهان عجائز نيسابور) أعطني عقيدة مطمئنة، ولا تجد هذه العقيدة المطمئنة إلا في الإيهان بالله وحده.

والشهرستاني رَحِمَهُ اللَّهُ مَرّ أيضا بشيء من تلك الفلسفة والخوض في العقليات، قيل: فلما نزل به الموت جعل يقول:

لقد طفتُ في تلك المعاهد كلها وقلبت طرفي بين تلك المعالم فلم أرَ إلا واضعًا كفّ حائرٍ على ذقنٍ أو قارعًا سِنَّ نادم (١)

يعني: دخلت على الملحدين وحاورتهم وناظرتهم، ودخلت على شتى العقائد ونظرت فيها وجربتها، يقول: ما رأيت إلا محتارين، أو أقواما عندهم ضلال في عقائدهم، أو ما شابه ذلك.

وأذكر أن أحد الملحدين قابل أحد العقلاء الحكماء، فقال له ذلك الملحد: أتزعم أن الله موجود؟ فقال: نعم؛ ربنا جل وعلا موجود، كما سئل ذلك الأعرابي الذي قيل له كيف عرفت ربك؟ فقال: البعرة تدل على البعير. إذا مشيت في البر ورأيت بعرة عرفت أن بعيرًا مرَّ، لم تقل مر صقر أو حمامة، قال: البعرة تدل على البعير، وأثر القدم يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على العليم الخبير؟!

فقال ذلك الملحد لهذا العاقل: هل تؤمن أن الله موجود؟ قال: نعم. فسأله عن إدراك ربه بالحواس الخمس. قال: هل رأيت ربك؟ قال: لا. قال: هل ذقته؟ هل لسته هل شممته؟ قال: لا. قال: إذن ربك غير موجود.

فقال له المؤمن: هل عندك عقل؟ قال: نعم. قال: هل رأيت عقلك؟ قال: لا. قال: هل شممت عقلك؟ هل سمعت عقلك؟ هل سمعت عقلك؟

<sup>(</sup>١) نهاية الإقدام ص (٣).

#### الرد على الـملحدين



قال: لا. قال: إذن ليس لك عقل. قال: بلى؛ لي عقل لأني أرى آثار عقلي، أرى أني أتصرف بعقل، وأتكلم بعقل، إذن لما رأيت آثار عقلي عرفت أنه موجود. قال: فكذلك ربنا جل في علاه. وحاجج بعض المسلمين ملحدًا بقصة شبيهة لهذه القصة، لكنه قال له: هل تحب زوجتك؟ قال ذلك الملحد: نعم. قال: صف في هذا الحب، كيف شكله ولونه؟ قال: لا أدري، قال: هل رأيته أو لمسته أو شممته؟ قال: لا.. قال: فبم تعرفه؟ قال: بآثاره، قال: فكيف تستغرب حين نقول: إننا نعرف وجود الله بآثاره ونعمه ومخلوقاته؟ فبهت الذي كفر.

أيها الناس: لو شاء ربنا سبحانه وتعالى لرأيناه ولسمعناه، والمؤمن سيسمع ربه يوم القيامة، وسوف يرى ربه يوم القيامة؛ لكننا عرفنا ربنا اليوم بآياته ومخلوقاته، وهو جل وعلا الذي جعل في فطرنا جعل الإيمان به وحده لا شريك له، كما قال الله -سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ٓءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم ذُرِيَّتَهُم وَأَشْهَدَهُم عَلَى أَنفُسِهِم أَلَسَتُ بِرَيِّكُم قَالُوا بَلَيْ شَهِدَنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّاكُنَا عَنْ هَاذَا غَلِينَ ﴿ إِنَّ اللهِ اللهُ اللهُ

جعل الله تعالى في فطرنا على الإيهان به وحده لا شريك له، والطفل لو سلم من شياطين الجن والإنس لنشأ على عقيدة التوحيد، وعلى عبادة الله وحدة لا شريك له؛ لذلك أرسل الله تعالى الرسل مبشرين ومنذرين، لم يرسل الله تعالى الرسل ليقنعوا الناس بأنه يوجد إله اسمه الله، لا؛ فهذا في فطر الناس يعلمونه ويدركونه، انها الرسل يبشرون المؤمنين بالجنة وينذرون المخالفين من النار، ويعلمون الناس كيف يصلون وكيف يتعبدون لرجهم الذي استقر في قلوجهم انه موجود وحده لا شريك له.

اسأل الله تعالى ان يُمَكن الإيهان في قلوبنا، وأن يعيذنا من الشرك و الإلحاد.

أقول ما تسمعون، وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروا وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم.



#### - الخطبة الثانية:

♦ الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيها لشانه، وأشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله واخوانه وخلانه، ومَن سار على نهجه واقتفى اثره واستن بسنته الى يوم الدين.

أما بعد..

ايها الاخوة الكرام، إن مما يوقع عددا من الناس فيها يتعلق بالإلحاد أو إنكار وجود ربنا جل وعلا أن بعضهم يدخل في حوارات مع الملحدين وهو لا يملك بضاعة يستطيع أن يرد بها الشبهات عن نفسة.

ولقد بدأ بعض الشباب يدخلون في حوارات ونقاشات مع أقوام إما مع أهل البدع، سواء من الشيعة او غيرهم، أو أحيانا من الملحدين وما شابههم، فلكونه لا يملك الأهلية للمناظرة، ولم تكتمل بُنيته العلمية في المسائل التي يناقش فيها، فربها خلص إلى قلبه شيء من هذه البدع فلا يستطيع أن يردها عن قلبة فأحدث فيه شُبهة وظلمة؛ لذلك نهى أهل العلم عن محاورة أهل البدع أمام العامة.

لذلك لا ينبغي للإنسان من خلال هذه المواقع وغيرها أن يدخل على شيء من هذه المنتديات أو أن يناقش أهلها ويناظرهم إلا إذا كان أهلا لذلك وعنده معلومات تامة فيها يحاورهم فيه، أما أن يدخل في حوار وهو لا يعلمه فلا ينبغي له ذلك.

أيها الأحبة: وكلما تعلم الانسان أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وتعرف على خالقه جل وعلا أيقن أن الايمان بالله وحده إذا استقر في قلبه حماه الله تعالى من صنوف الإلحاد والبدع، ومَن كان بالله أعرف كان منه أخوف، القراءة في كتب العقيدة الاسلامية، معرفة صفات الله وأسمائه والتفكر فيها، معرفة ما يتعلق بالرد على أصحاب الشبهات من الملحدين وغيرهم، إذا تمكن هذا في قلب الانسان حماه الله تعالى بإذن الله تعالى من أن يزيغ قلبه.

## الرد على الملحدين



ومما ينبغي التنبه له: أن يكثر المسلم من دعاء الله تعالى، وقد كان من دعاء المؤمنين قولهم: 
﴿ رَبَّنَا لَا تُرْغَ قُلُوبَنَا بَعَّدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبَّ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً ﴾ [آل عمران: ٨]، وكان من دعاء إبراهيم عَلَيَّاللّهَ ثُو وهو يبني البيت الحرام بأمر من الملك العلام أنه كان يقول: ﴿ وَأَجْنُبِّنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدُ الْأَصْنَامَ ﴾ [إبراهيم: ٣٥]، ومن يأمن البلاء بعد ابراهيم؟ وقالت عائشة رضي الله عنها: «كان أكثر دعاء النبي عَلَيْهُ أنه كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك »(١).

أسأل الله تعالى أن يثبت قلوبنا على دينه، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سِلْمًا لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك مَن أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك، يا ذا الجلال والاكرام.

اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام، على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.



<sup>(</sup>١) صحيح الترمذي للألباني (٣٥٢٢).





# الإيمان بالملائكة(١)

## الخطبة الأولى:

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللّهَ حَقَّ تُقَانِهِ وَلَا تَمُونَ ۗ إِلّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران:١٠٢].

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَيَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَلِسَاّةً وَالنَّهَ ٱلَّذِى نَسَآةَ لُونَهِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ ثَنَ يُصِلِحَ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠-٧١].

#### أما بعد:

يقول الله تعالى: ﴿ اَلْمَعْدُ يِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَاتَئِكَةِ رُسُلًا أُولِيَ أَجْنِحَةِ مَّمْنَ وَثُلَكَ وَرُبَعْ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَايَشَاءُ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [فاطر:١]. هذه الآية تبيّن مظاهر قدرة الله تعالى، وآثار قوته المشهودة في خلق السموات والأرض، وفي خلق الملائكة العظام، الذين خلقهم من نور، وجعلهم رسلًا في تنفيذ أوامره، وتبليغ وحيه وأحكامه، ﴿ اللّهُ يَصَطَفِي مِن اللّهُ عَلَيْ اللّهُ يَعْمَ اللّهُ وَعِن النّاسِ ﴾ [الحج: ٧٥]، وزاد في خلقهم جمالًا وقوة أنْ جعلهم أصحاب أجنحة مثنى وثلاث ورباع، ﴿ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِي مَا يَشَاءُ إِنَّ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [فاطر:١]. ودقة المصنوع تدل على عظمة الصانع.

<sup>(</sup>١) عبدالباري الثبيتي.



الملائكة آية من آيات الله، قال: «أُذِن لِي أن أحدّث عن مَلَكِ من ملائكة الله من حملة العرش، إن ما بين شَحْمَةِ أُذُنِهِ إلى عَاتِقِهِ مسيرة سبعهائة عام»(١).

كل حركة في السموات والأرض من حركات الأفلاك والنجوم والشمس والقمر والسحاب والنبات والحيوان فهي ناشئة عن الملائكة الموكّلين بالسموات والأرض، قال تعالى: ﴿ فَالْمُدَبِّرَتِ أَمْرًا ﴾ [النازعات:٥]. لهم مقامات مختلفة: ﴿ وَمَا مِنّا إِلّالَهُ, مَقَامٌ مُعْلُومٌ ﴾ [الصافات:١٦٤].

أثر الإيهان بالملائكة كأثر الإيهان جملة، له آثار عقدية وسلوكية تقرّب العبد من ربه، وتشعره بحلاوة الإيهان، ولهذا كان الإيهان بالملائكة من البرِّ ودليل التقوى، قال تعالى: ﴿وَلَكِنَ الْبِرِّ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاجِ وَالْمَلَيْكَ فَ وَالْكِنْبِ وَالْبَيْتِ فَ البقرة: ١٧٧]. نطق الحديث الشريف بمشهد عادل من مشاهد عبادتهم، تُبرِزُ جلالة عملهم وشموخ طاعتهم، قال: ﴿إِنِي الشَّريف بمشهد عادل من مشاهد عبادتهم، أطَّتِ السَّمَاءُ وحُقَّ لها أن تَبِطَّ، ما فيها موضع أربع أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطَّتِ السَّمَاءُ وحُقَّ لها أن تَبطً، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك واضع جَبْهَتَهُ ساجدًا للله (٢). سعادة أبدية واستقامة لا غَبشَ فيها، ﴿لاَ يَعْصُونَ اللّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: ٦]، ﴿ يُسَيِّحُونَ اللّهَلَ وَالنّهَارُ وَالنّهَارُ لَا يَعْمُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٠].

إن هذه النصوص تدفع أولي الألباب إلى الاتصاف بصفة الملائكة، بالتسبيح والحمد والثناء، قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم، لاسيها والقلب البشري سريع التقلّب، سريع النسيان، يشرق ويفيض بالنور، فإذا طال عليه الأمَدُ بلا تذكير ولا ذكر تبلّد وقسا وأظلم وأعْتَم. إن النفس التي بين جوانحنا تفتقر إلى خلوة بعض الوقت في الذكر، وانقطاع عن شواغل الأرض وضجّة الحياة في عبادة للرب وترتيل للقرآن.

سلك الملائكة موكب الثناء والحمد، وحياتهم كلها عبادة وتسبيح، فإذا كان يوم القيامة قالت الملائكة جميعًا: «سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، إلا أنا لا نشرك بك شيئًا»(٣).

<sup>(</sup>١) صحيح أبي داود للألباني (٤٧٢٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح الجامع (٢٤٤٩).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في الكبير (٢/ ١٨٤).



والمسلم مهما بلغ في العبادة، وبذل في الدعوة، وأنفق من مال فلن يبلغ مقدار عبادة الملائكة، فهو أولى بنَبْذِ الكِبْر في الطاعة، والاغترار بالعمل، والعُجْب المُحْبِط.

أقسم سبحانه بطوائف منهم: ﴿وَٱلصَّنَفَاتِ صَفَا﴾ [الصافات: ١]، وفيهم يقول الرسول: «ألا تَصُفُّونَ كما تَصُفُّ الملائكة عند ربها»، فقلنا: يا رسول الله، كيف تَصُفُّ الملائكة عند ربها؟ قال: «يُتِمُّون الصُّفُوفَ الأُوَلَ، وَيَتَرَاصُون في الصَّفِّ (١).

وهذه دعوة إلى حسن النظام وإتقان العمل؛ استجابة للشارع واقتداءً بالملائكة الكرام، فتصطف الخلائدة على نسق واحد في الأرض والسماء. ألا ما أروعها من صورة، وأعظمه من دين!

الملائكة عددهم لا يُحصَى، فقد أجاب جبريل النبي لما سأله عن البيت المعمور الذي في السهاء السابعة، فقال: «هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم»(٢). هذه عظمة المخلوق فكيف بالخالق!

تصلي الملائكة على من يحضر وينتظر صلاة الجهاعة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وعلى الصف الأول، وعلى معلم الناس الخير، ومن صلى على النبي صلت عليه الملائكة، وصلاة الملائكة لها تأثير في هدايتنا وإخراجنا من ظلهات المعاصي والذنوب إلى النور، قال تعالى: ﴿ هُوَ اللَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُم وَمَلَكِ كُنُّهُ لِيُحْرِبَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ [الأحزاب: ٤٣].

والصلاة من الملائكة للمؤمنين الاستغفار والدعاء لهم، تشفع الملائكة في المذنبين، ومن دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكّل به: آمين، ولك بمثل.

تنزل الملائكة بالسكينة لقراءة القرآن، قال لأسيد بن خُضَير: «تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت - أي: بقيت تقرأ - لأصبحت ينظر الناس إليها لا تَتَوارَى منهم»(٣).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٢٠٧) ومسلم (١٦٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧٩٦).



ومن أعمالهم تسجيل أعمال البشر وحفظها: ﴿ إِذْ يَنَاقَعَ ٱلْمُتَاقِقَيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدٌ ﴾ [ق:١٧] ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيّهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق:١٨]، والإنسان بمحضر الكرام من الناس يحتشم في سلوكه، ويستحي أن يُسِف في قول أو يَتَبَذّل في حركة، فكيف به في حَضْرة حَفَظَة من الملائكة الكرام؟!

إن هذه الآيات تَسْتَجِيشُ القلب، وتُحرِّكُ المشاعر، وتبعث الحياء؛ كي لا يصدر من المسلم إلا كريم الخصال وسَامِق الصفات، لا فرق بين خلوته وجَلْوته، هذا يُنمِّي الشعور بالمسؤولية ودوام المراقبة لله، فهو في قرارة نفسه يعلم أن هناك ملائكة ترافقه، تحصي عليه كل لحظة من لحظات حياته، وكل حركة من حركاته، وهذا يبين أهمية الأدب مع الملائكة، والخجل من اقتراف المعصية، فيكون إيهانه بالملائكة حافزًا لعمل الخير وترك الشر، وحصنًا من الوقووع في المنكر، قال تعالى: ﴿ أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَّا لَانَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَجَوَّنَهُمْ بَلَيُورُسُكُنَا لَدَيْمِمُ الوقوية في المنكر، قال تعالى: ﴿ أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَّا لَانَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَجَوَّنَهُمْ بَلَيُورُسُكُنَا لَدَيْمِمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وَكَلَّ سبحانه بابن آدم ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار، يحفظونه من المضار، يُحَصِّنُونه من المهلكات، لا يفارقونه، بل يرافقونه من بين يديه ومن خلفه، وفي صحيحي البخاري ومسلم: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار»(١).

قال مجاهد: (ما من عبد إلا له مَلَكٌ موكّل يحفظه في نومه ويقظته، من الجن والإنس والهوام، فها منها شيء يأتيه يريده إلا قال له الملك: وراءك، إلا شيء أذن الله فيه فيصيبه)(٢). فلك الحمد - يا ربنا - على كريم فضلك، وجزيل عطائك.

الملائكة - إخوة الإسلام - لا تدخل بيتًا فيه تمثال أو صورة أو كلب، قال النبي: «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة» (٣). فهل يفرّط العاقل في حفظ الملائكة من أجل كلب أو صورة.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٥٥) ومسلم (٦٣٢).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن جرير في تفسيره (٧/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٣٢٢) ومسلم (٢١٠٦).



من عِظَمِ خلق الله وجلال إبداعه أنّ الملائكة تتمثّل حسب المناسبة، فقد جاء جبريلً عَلَيْهَ السّلَامُ بسورة بشر سوي الخِلقة مريم عَلِيَهَ السّلَمُ ، يبشّرها بغلام زكي هو المسيح عيسى ابن مريم، وجاء إلى إبراهيم عَلَيْهِ السّلَمُ ملائكةٌ في صورة شباب حِسَان ضيوف، وبشّروه بغلام: ﴿ هَلَ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِم المُكرّمِين ﴾ [الـذاريات:٢٤] ﴿ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَما قَالَ سَلَمٌ قَرّمُ مَنْكرُونَ ﴾ [الـذاريات:٢٥]. وكان جبريل يأتي النبي بصورة رجل أعرابي، كما في يوم بني قريظة، فلما رجع رسول الله من الخندق وضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل عَلَيْهِ السّلامُ وهو ينفض رأسه من الغبار، فقال: «قد وضعت السلاح! والله ما وضعتُه، أخرج إليهم». قال النبي: «فأين أنظر إلى الغبار ساطعًا في زُقَاقِ «فأين عَنْم مَوْكِبَ جبريل صلوات الله عليه، حين سار رسول الله عَلَيْهِ إلى بني قريظة» (٢).

تنزل الملائكة على المؤمنين بالتأييد والنصرة: ﴿إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَيَكَةِ آَنِي مَعَكُمُ فَنَيِّتُوا النَّيِنَ ءَامَنُوا ﴾ [الأنفال: ١٢]، وهذا يورث العزّة في نفوس الصادقين، بتحقّق مَدَد وأنصار لمن نصر الدين. ثبت أن النبي قال لحسان: «اهْجُهُمُ - أي المسركين - أو هَاجِهِمْ وجبريلُ معك» (٣)، وقال: «إن رُوحَ الْقُدُسِ مع حَسَّانَ مَا نَافَحَ عن رسول الله» (٤).

"وإذا أحبّ الله عبدًا نادى جبريل: إن الله يحب فلانًا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السياء: إن الله يحب فلانًا فأحبوه، فيحبه أهل السياء، ثم يوضع له القبول في أهل السياء، ثم يوضع له القبول في الأرض»(٥). وهذه ثمرة الطاعة ونور العبادة، حُبُّ في الملأ الأعلى يفيض على الأرض قبولًا، ومن شؤم المعصية غَضَبُ في الملأ الأعلى، وبغضٌ في الأرض وصدود من الخلق.

ولله ملائكة سيّاحون في الأرض يبلّغون رسول الله سلام أمته وصلاتهم عليه. ومن الملائكة من وُكلَ بنفخ الأرواح في الأجِنَّةِ وكتابة الآجال والأعهال والأرزاق. وإسرافيل

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۸۱۳) ومسلم (۱۷۶۹).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١١٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٢١٣) ومسلم (٢٤٨٦).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم بمعناه (۲٤۹۰).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٣٢٠٩) ومسلم (٢٦٣٧).



صاحب الصور ينفخ فيه بأمر الله النفخة الأولى، فيهلك من في السموات إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه النفخة الثانية للبعث للحياة بعد الموت.

خَزَنة النار ملائكة أقوياء أشدّاء، لا يُقاوَمُون ولا يُغَالَبُون، وعلى جهنم تسعة عشر من الملائكة، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله: «يؤتَى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زِمَام، مع كل زِمَام سبعون ألف ملك يجرّونها» (١)، وفي حديث الإسراء واجتهاعه بالأنبياء عَيَعُوالسَّكَمُ ، حانت الصلاة كها قال: «فَأَعَتُهُم فلها فرغت من الصلاة، قال قائل: يا محمد، هذا مالكُ صاحب النار، فَسَلِّمْ عليه، فَالْتَفَتُ إليه فَبَدَأَني بالسَّلاَمَ» (٢).

تقبض الملائكة الأرواح حين ينقضي أجلها: ﴿ قُلْ يَنُوفَ نَكُم مَلَكُ الْمَوْتِ اللّذِى وُكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى مَنِكُمْ مُرَحَعُون ﴾ [السجدة: ١١]، وهذا دليل على أن الحياة الدنيا فانية لا تدوم، ويكفيك منها متاع طيّب وحلال بَيِّن لتفوز بالآخرة الباقية. تَنزَّل الملائكة ساعة الموت لأهل الاستقامة بالبشرى والإيناس، ﴿ إِنَّ اللّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّهُ ثُمَّ اسْتَعَنَمُوا تَتَنزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْكَةُ اللّهِ عَلَى اللهِ بالبشرى والإيناس، ﴿ إِنَّ اللّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّهُ ثُمَّ اسْتَعَنَمُوا تَتَنزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْكَةُ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَفِي القسبر مُنكر وَنكِير، وسؤال وموقف عسير، لا ينجو منه إلا صادق الإيان، تُرحّبُ الملائكة بالمؤمنين ونكير، وسؤال وموقف عسير، لا ينجو منه إلا صادق الإيان، تُرحّبُ الملائكة بالمؤمنين فازوا برضوان الله في مقام عالى رفيع، وفي جو راض وديع، ﴿ جَنْتُ عَذْنِينَةُ فُونَا مَا مَا مُن مَا صَابَرُمُ عَلَيْهُم مِن كُلِّ بَابٍ ﴾ [الرعد: ٢٣] ﴿ سَلَامُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرَمُ مُن مُنكِيمٍ مِن كُلِّ بَابٍ ﴾ [الرعد: ٢٣] ﴿ سَلَامُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرَمُ مُنْ عَلَيْهُم مِن كُلُّ بَابٍ ﴾ [الرعد: ٢٣] ﴿ الرعد: ٢٤].

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بها فيه من الآيات والـذكر الحكـيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۸٤۲).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۷۲).



#### • الخطبة الثانية:

♦ الحمد لله على توفيقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلّى الله عليه وعلى آله وصحبه.

أما بعد: فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى.

أيها الناس: الملائكة الحفظة تحضر عند صلاتي الفجر والعصر، قال رسول الله: «تجتمع ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر وصلاة العصر»، قال: «فيجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر»، قال: «فيجتمعون في صلاة الفجر»، قال: «فتصعد ملائكة الليل، وتثبت ملائكة النهار»، قال: «فيصعد ملائكة النهار وتثبت ملائكة الليل»، قال: «فيصلون، قال: «فيقولون: أتيناهم وهم ملائكة الليل»، قال: «فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون»، قال سليان: ولا أعلمه إلا قد قال فيه: «فاغفر لهم يوم الدين» (۱).

وهذه عباد الله مزيّة كبرى، وفضل عظيم للمواظبين على صلاة الجهاعة، خاصة في صلاي الفجر وصلاة العصر، أما الذين يرفضون الخير، ويحرمون أنفسهم الفضل، ويفرّطون في صلاي الفجر والعصر جماعة، فصفقتهم خاسرة، وفعلتهم بائرة؛ لأنهم لا يعرفون صلاة العصر إلا إذا غلت بين قرني شيطان، ولا يؤدون صلاة الفجر إلا إذا طلعت الشمس، ماذا ستقول عنهم الملائكة، وبهاذا يجيبون ربهم وهذا ديدنهم وحالهم؟! ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلْإِنسَنُ مَاغَرَّكَ بِرَيِكَ المَّكَرِيرِ ﴿ اللَّائِكَ مَافَقَكَ فَسَوَّنكَ فَعَدَلكَ ﴾ [الانفطار: ٢-٧]، ما غرّك بربك الذي خلقك في أحسن صورة، وجمّلك بأبهى خلقة، وأغدق عليك نِعمًا لا تعدّ ولا تحصى؟! ما غرّك حين يناديك ربك فتقف أمامه مقصرًا مذنبًا مفرّطًا، حين ترى المساجد في صلاة الجمعة لا تكفي يناديك ربك فتقف أمامه مقصرًا مذنبًا مفرّطًا، حين ترى المساجد في صلاة الجمعة لا تكفي المصلين، وتمتلئ بهم الطرقات، إذا هي تشتكي الوحشة وهجر المسلمين لها في صلاق الفجر والعصر؟! وحينها تكتظ مدرجات الملاعب بآلاف الشباب، أين هؤلاء عن صلاة الفجر في بيوت الله؟! مشاهد عزنة تدل على عبودية الهوى، وتفريطٍ من البعض بأعظم في بيوت الله؟! مشاهد عزنة تدل على عبودية الهوى، وتفريطٍ من البعض بأعظم

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٥٥) ومسلم (٦٣٢).



ركن من أركان الدين بعد التوحيد، وهو الصلاة، حتى صار كالعُرْف العام. نسأل الله السلامة والعافية.

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله: «إن لله ملائكة يطوفون في الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أهل الذكر، فإذا وجدوا أقوامًا يذكرون الله تنادوا: هَلُمُّوا إلى حَاجَتِكُمْ، قال: فَيَحُفُّونَهُمْ بَأَجْنِحَتِهِم إلى السهاء الدنيا»(١)، وفي رواية مسلم: «حتى يملؤوا بينهم وبين السهاء الدنيا»(١).

فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن ملائكة الله يسبّحون الليل والنهار، لا يفترون ولا يسأمون، فإذا جاؤوا يوم القيامة فعاينوا أهوالها قالوا: سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك! فيا عسى أن يقول ابن آدم الذي يقضي معظم أوقاته في غير طاعة؟ لكن ليُعلم أن المؤمن قد يفضل الملائكة، ولو لم يبلغ مثل عباداتهم، لأنه تغلب على شهواته ونجح في اختبار ربه له.

أيها الناس: علموا أبناءكم صفات الملائكة وأعمالهم، وأسماء من جاءتنا أسماؤهم، كجبرائيل وإسرافيل وميكائيل.. واغرسوا في القلوب محبتهم، فإنهم أطوع الخلق لله، وإن الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان.

ألا وصلوا - عباد الله - على رسول الهدى، فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال: ﴿ إِنَّ اللّهَ وَمَلَيْهِ صَلّه بذلك في كتابه فقال: ﴿ إِنَّ اللّهَ وَمَلَيْهِ صَلّهُ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦]. اللهم صلّ وسلّم على عبدك ورسولك محمد..



<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٤٠٨) ومسلم (٢٦٨٩).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۸۹).



# الخطبة الأولى:

♦ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

﴿ يَنَا يُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ ثَقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران:١٠٢].

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالَا كَثِيرًا وَيْسَاءُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآةَ لُونَهِهِۦوَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْتُكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١]

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ ثَا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠-٧١].

## أما بعد:

أيها المسلمون، حديثنا اليوم عن عالم من عوالم الكون العظيمة، وعن جُندٍ من جنود الله العجيبة، صادق الإيهان لا يملك والله إلا أن يجبهم وينزلهم قدرهم ومكانهم، ناصروا الدين وحموه، وقاموا بالحق وبذلوه، يصرف الله بهم حادثات البشر، ويحفظ عباده من الحوادث والغير، ويسوق سبحانه بأفعالهم العظات والعبر، من سمع عنهم بصدق لهج لسانه بالتسبيح والتعظيم للذي خلقهم، وبإبداع محكم سوّاهم، ولك أن تعجب إذا علمت أنهم موجودون حتى في النار، وهم في الجنة كذلك، وهم في السهاء، وهم في الأرض، وهم عند النطفة في رحم المرأة، ومع الميت في قبره، وما بينها في الحياة، هم معه لا يفارقونه، شهدت لهم أراضي الجهاد، ولأمر الله هم دوما في انقياد، إنهم رسل الله إلى عباده وأنبيائه، عليهم الصلاة

<sup>(</sup>١) فيصل بن عبدالرحمن الشدي.



والسلام، إنهم عالم الملائكة، فأعظم به وربي من عالم، عالم كريم، كلـه طهـر وصـفاء، كـرام أتقياء، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.

الإيهان بوجودهم وبها صح من أعمالهم وإنزالهم منازلهم أصل أصيل من أصول الإيهان، بل لا يصح إيهان العبد ما لم يومن بهم، قال تعالى: ﴿ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا ٱلنزلَ إِلَيْهِ مِن دَيِهِ عَلَى اللهُ وَمَلَتَهِ كَيْهِ وَرُسُلِهِ عَلَى اللهُ وَمَلَتَهِ كَيْهِ وَرُسُلِهِ عَلَى اللهُ وَمَلَتَهِ كَيْهِ وَرُسُلِهِ عَلَيْهُ وَرُسُلِهِ عَلَيْهُ وَمُلَتَهِ كَيْهِ وَرُسُلِهِ عَلَيْهُ وَمُلَتَهِ كَانُعُ وَرُسُلِهِ عَلَيْهُ وَمُلَتَهِ كَانُهُ وَمُلَتَهِ كَانُوا مِنْ اللهُ وَمُلَتَهِ كَانُهُ وَمُلَتَهِ كَانُوا مُنْ اللهُ اللهُ وَمُلَتَهِ كَانُوا مُلْكَالِهُ مَا اللهُ الله

جاء في صحيح مسلم أن الله خلقهم من نور، وأكرِم به من نور، ما لك إلا أن تسبح وتمجّد الخالق سبحانه إذا علمتَ عن خلقهم، فهذا أمين الوحي جبريل عَينوالسَّكَمُ جاء في وصفه في مسند الإمام أحمد بإسناد جوَّده ابن كثير عن عبد الله بن مسعود قال: «رأى رسول الله جبريل وله ستهائة جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه التهاويل من الدرر واليواقيت».

وإن كان حملة العرش ثمانية فهاك وصفًا لواحد منهم، روى الطبراني في معجمه الأوسط بإسناد صححه الألباني عن أنس قال: قال رسول الله: «أُذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، رجلاه في الأرض السفلي السابعة، وعلى قرنه العرش، وبين شحمة أذنيه وعاتقه خفقان الطير سبعائة عام، يقول ذلك الملك: سبحانك حيث كنت»(١).

فلا إله إلا الله سبحانه ما أعظمه! هذا خلق من خلقه، فكيف به سبحانه جل في علاه وتقدس وعظم كبرياؤه في أرضه وسماه، ﴿ لَا تُدْرِكُ ٱلْأَبْصَدُرُ وَهُوَيُدْرِكُ ٱلْأَبْصَدُرُ وَهُوَيُدْرِكُ ٱلْأَبْصَدُرُ وَهُوَ الْأَبْصَدُرُ وَهُوَ الْأَبْصَدُرُ وَهُوَ الْأَبْصَدُرُ وَهُوَ الْأَبْعَمِ: ١٠٣].

أودع الله سبحانه فيهم قوة تغنيهم عن الطعام والشراب، فلا يأكلون ولا يشربون، وما قصة أضياف إبراهيم من الملائكة عنا ببعيد، خير شاهد على ذلك.

أما عددهم فأنى لبشر أن يعدِّدهم أو يعلم ذلك؟! ﴿ وَمَا يَعَلَّرُ جُنُودَ رَبِكَ إِلَّا هُو ﴾ [المدثر: ٣١]، كفاك أن تعرف أنه جاء في الصحيحين أنهم في السهاء السابعة يدخلون البيتَ المعمور، يدخله

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع (٨٥٣).



ويصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم. فيا لله ما أعظم عددهم وأكثرهم.

ولله ما أعظم عبادتهم، ديدنهم ذكر الله، وأعظم ذكره تسبيحه، لذا وصفهم ربهم: ﴿ يُسَيِّحُونَ ٱلْيَّلُ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفَتُرُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٠]، وما كثرة تسبيحهم إلا لأن التسبيح أفضل الذكر، روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر قال: سئل رسول الله: أي الذكر أفضل؟ قال: «ما اصطفى الله للاثكته أو لعباده: سبحانه الله وبحمده».

وما أعظم تقربهم بالسجود له سبحانه، فها هي الساء تثقل بسجداتهم للعظيم سبحانه، صبح في الحديث: «أطت السياء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك ساجد»(١).

وها قد سمعت آنفًا عظم خلقهم وكُبرهم، وسعة جسمهم ومع ذلك هم أمام ربهم في خشية وخضوع وذل وخنوع، قال ربهم فيهم: ﴿وَهُم مِّنَ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾ [الأنبياء:٢٨]، وجاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي قال: «إذا قضى الله الأمر في السهاء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله كالسلسة على صفوان»(٢).

<sup>(</sup>١) حسنه الألبان في صحيح الجامع (٢٤٤٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٠١).



ويصف جبريل ليلة الإسراء يوم أن مرّ به بقوله: «مررتُ بجبريلَ ليلةَ أُسْرِيَ بي بالملاّ الأعلى، و هو كالجِلْسِ البالي من خشيةِ الله عَرْفَعَلَ (1)، فيا أظلم الإنسان بعد هذا وأجهله! ما أعتاه وأطغاه! عجبًا لك من نطفة حقيرة وجسم ضعيف، الشوكة تؤذيك، والحجر يطرحك، ومع هذا تتألى على ربك، وتتثاقل عن طاعته، وتستهين بحرماته، وتجاهر بمعصيته، في زهو وتكبر وتغطرس وتجبر، ألا ترى ملائكته؟! رحماك ربي بنا رحماك.

وها هي الملائكة تحضر يوم موتك ورحيلك، ولها معك شأن أيها شأن، فملائكة تقبض السروح باذن ربها وباريها، ﴿حَتَّ إِذَا جَلَةَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُغَرِّطُونَ ﴾ السروح بإذن ربها وباريها، ﴿حَتَّ إِذَا جَلَةَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفِّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُغَرِّطُونَ ﴾ [الأنعام: ٦١]، وملائكة تنزل عليه تبشره وتثبته، ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَدَمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْهِ مُ الْمَالَيْ كُنتُمْ وَيُهَا مَا تَشَعَدُمُواْ تَتَنَزَّلُ وَمُعَها كُنتُ مَ فِيها مَا تَشَعَدُمُ أَنفُسُكُمْ وَيها مَا تَشَعَونَ ﴾ [فصلت: ٣٠] ﴿ فَكُمْ فِيها مَا تَشْتُهِمَ أَنفُسُكُمْ فِيها مَا تَشْتَهِمَ آنفُسُكُمْ فِيها مَا تَشْتَهِمَ أَنفُسُكُمْ فِيها مَا تَشْتَعُونَ ﴾ [فصلت: ٣١]، الله أكبر تتنزل ومعها كفن من الجنة وحنوط من الجنة،

<sup>(</sup>١) السلسلة الصحيحة للألباني (٢٢٨٩).

# عالم الملائكة

بيض الوجوه، حسان المنظر، ما إن يراهم المؤمن عند الموت إلا ويفرح ويُسرّ، وملائكة أخرى تتنزل على الكفار والمجرمين، لتبشرهم بالنار وغضب الجبار، وتقول لهم: ﴿ أَخْرِجُوا الْفُسَكُمُ الْيُومَ عُمْزُونَ عَذَابَ اللّهُونِ ﴾ [الأنعام: ٩٣]، ينزلون ومعهم كفن من النار، سود الوجوه، وما إن يذهب الإنسان إلى قبره حتى يأتيانه فيسألانه تلك الأسئلة الثلاث، فاز بها من أجاب، وخاب من تاه لسانه عن الجواب، فالمؤمن الموفق يفرشون له من الجنة، ويفتحون له بابًا إلى الجنة، والكافر يفرش له من النار، ويفتح له بابٌ إلى النار، نسأل الكريم سبحانه من فضله، ونعوذ به من عذابه.

أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه..



#### ◄ الخطبة الثانية:

♦ الحمد لله، خلق فأبدع، وحكم فشرّع، وخفض من خلقه من شاء ورفع، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أكرمُ من أعطى وأحكم من منع، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الشافع المشفع، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه السجّد الركع، ومن تبعهم بإحسان وإفضال إلى يوم معاذير الظالمين فيه لا تنفع. وبعد:

العلاقة بين الملائكة وبين عباد الله المؤمنين وثيقة، فالملائكة تحبّ المؤمنين، في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول: «إذا أحب الله عبدًا نادى جبريل: إن الله يحب فلانًا فأحبّه، فيحب جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانّا فأحبوه، فيحب أهل السماء، شم يوضع له القبول في الأرض»(١).

وأنت راء هذا في الأرض بين الناس، من الناس من تحبه الناس وتألفه، وهو لم يعطها يومًا درهما، وقد لا يعرفهم، لكنها محبة السماء ومحبة الأرض، نسأل الكريم من جوده وبره.

والملائكة تدعو للمؤمنين وتستغفر لهم وتصلي عليهم، ﴿ هُوَ الَّذِي يَصَلّي عَلَيْكُمْ وَمَلَتهِ كُنُهُ لِيُخْرِمَكُو مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النّورِ ﴾ [الأحزاب: ٤٣]، وصلاتها بمعنى الدعاء للناس والاستغفار لهم، وهل سمعت بتلك الدعوات المباركات التي يدعو بها حملة العرش من الملائكة لعباد الله المؤمنين؟ يقول تعالى: ﴿ اللّذِينَ يَعْلُونَ الْعَرْشُ وَمَنَ حَوْلَهُ يُسَيّعُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وَيَسْتَغْفُرُونَ لِلّذِينَ ءَامَنُوا رَبّنا وَسِعْت كُلَ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاعْفِر لِلّذِينَ تَابُوا وَلَيْبَعُوا سَبِيلُكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الجَيْمِ ﴿ لَيْنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنّتِ عَدْنٍ الّتِي وَعَدَتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِن وَلَتَبَعُوا سَبِيلُكَ وَقِهِمْ السَيّعَاتِ وَمَن الْعَرْدُ الْحَكِيمُ ﴿ الْعَرِيرُ الْحَكِيمُ ﴿ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَمَن عَلَى اللّهِ وَازُوجِهِمْ وَذُرِيّتِهِمْ إِنْكَ أَنتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ﴿ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمَن عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمُن اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللّهُ اللللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧٤٨٥) ومسلم (٢٦٣٧).



وقد صح عند الترمذي أن الملائكة تصلي على معلم الناس الخير (١). وهي تصلي على المبكرين للمساجد المنتظرين للجهاعة كها في البخاري وتقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه (٢). كها أنها تصلى على الصف الأول (٣).

وروى أبو داود في سننه وصححه الألباني عن علي بن أبي طالب عن النبي قال: «ما من رجل يعود مريضًا ممسيًا إلا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، ومن أتاه مصبحًا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة»(٤).

وها هي الملائكة تبحث عن مجالس العلم وتشهدها، في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال النبي: «إن لله ملائكة يطوفون في الطرق، يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا»(٥).

وها هي الملائكة الكرام تحضر يوم الجمعة وخطبتها، في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: «إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد، يكتبون الأول فالأول، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم، وجلسوا يستمعون الذكر»(٢)، فيالله كم من سابق قد كتب في أول صحفهم، هنيئًا له والله، وكم من المحرومين التي تطوى الصحف كثيرًا ولم يدركوها بتأخرهم وتباطئهم.

والملائكة تحبّ القرآن وسياعه، ومنهم من يتنزل من السياء حين يقرأ القرآن، في صحيح مسلم عن البراء بن عازب قال: قرأ رجل سورة الكهف وفي الدار دابة، فجعلت تنفر، فإذا

<sup>(</sup>١) صحيح الترمذي (٢٦٨٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٥٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح الترغيب (١٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح أبي داود (٩٨ ٣٠).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٦٤٠٨) ومسلم (٢٦٨٩).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٩٢٩) ومسلم (٨٥٠).



ضبابة أو سحابة قد غشيته، قال فذكر ذلك للنبي فقال: «اقرأ القرآن، فإنها السكينة تنزلت عند القرآن»(١).

فأين أهل القرآن؟ أين أهل القيام؟ أين أهل التلاوة والترتيل؟ طوبى لهم ثم طوبى لهم! والملائكة تناصر الصالحين من العباد بإذن الله، ويأمرها الله بتفريج كربهم، جاء في السير أن أحد الصالحين كان في سفر له، ومعه رجل قد أركبه خلفه بأجر، فلها انتهوا إلى مكان عميق ووعر غدره الراكب وسلّ سكينه وقصده، واستسلم الصالح بين يديه، وقال له: خذ الدابة وما عليها ودعني، فأبى إلا أن يقتله، قال: إذًا دعني أصلي ركعتين، فقال: عجل، قال الصالح: فقمت أصلي، فارتج علي القرآن ولم يحضرني منه حرف واحد، فبقيت واقفًا متحيرًا وهو يقول: عجل، فأجرى الله على لساني: ﴿ أَمَن يُجِيبُ ٱلمُضَطَرَّ إِذَادَ عَاهُ وَيَكُشِفُ ٱلسُّوءَ ﴾ والنمل: ٢٦]، يقول: فإذا بفارس قد أقبل من فم الوادي وبيده حربة فرمى بها الرجل فهات، فتعلقت به، وقلت: من أنت؟ فقال: (أنا رسول الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء)(٢).

والملائكة تقاتل مع المؤمنين وتثبتهم في الحروب، وشهودها لبدر وأحد والخندق وغيرها أثبتها القرآن وصحت بها السنة.

والملائكة تشهد جنائز الصاحين، روى النسائي عن ابن عمر وصححه الألباني أن رسول الله قال في سعد بن معاذ: «هذا الذي تحرك له العرش، وفتحت له أبواب السهاء، وشهده سبعون ألفًا من الملائكة»(٣).

وأخيرًا ما هو واجبنا تجاه الملائكة؟

واجبنا عدم إيذائهم، بتسميتهم إناثًا، فقد قال الله عن المشركين: ﴿ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَكَمِكَةُ الَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّمْمَنِ إِنَاثًا ۚ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ۚ سَتُكَنِّبُ شَهَندَتُهُمْ وَيُسْتَكُونَ ﴾ [الزخرف:١٩]، ومن هنا

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۷۹٦).

<sup>(</sup>٢) ذكرها اللالكائي في كرامات الأولياء، وابن عساكر في تاريخ دمشق.

<sup>(</sup>٣) صحيح النسائي (٢٠٥٤).



نهى أهل العلم عن تسمية البنات ملاكًا، وعلينا البعد عن الذنوب والمعاصي لأنها مما تتأذى منه الملائكة، فالملائكة لا تدخل الأماكن والبيوت التي يعصى فيها الله سبحانه، أو التي يوجد فيها ما يبغض الله كالصور والكلاب، صح عن رسول الله قال: «لا تدخلُ الملائكةُ بيتًا فيه كلبٌ ولا صورةٌ» (١). ولعل قائلًا يقول: أين البيت اليوم الذي لا يخلو من صورة؟! أجاب عن ذلك الشيخ ابن عثيمين وَمَهُاللهُ: (إن هذا مما عمت به البلوى، ويشق التحرز منه، لكن المقصود إن وجدت أن لا تكون بارزة ظاهرة).

والملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم من الروائح الكريهة والأوساخ، فينبغي إكرامهم والحياء منهم، فإنه قد يبلغ الحياء والمروءة والستر والعفة والصيانة عند المؤمن إلى درجة أن تستحى منه الملائكة، كما كانت تستحى من ذي النورين عثمان بن عفان رَحَالِلَهُ عَنهُ.

وكم هي آلات اللهو والعبث التي تمتلئ بها بيوت المسلمين اليوم مما يمنع دخول الملائكة، ويجعلها مرتعًا للشياطين. فاتقوا الله عباد الله، واعمروا قلوبكم وبيوتكم بذكر الله وطاعته وتلاوة كتاب.

هذا وصلوا وسلموا على النبي محمد..



<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٠٠٢).



# الإيمان بالكتب(١)

## -- الخطبة الأولى:

♦ إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلَّغ رسالة ربه، وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

أيها الناس: اتقوا الله، وعظِّموا أمره، واحذروا زواجره، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، الاستمساك بالدين هو الهدف الأسمى لكل مسلم، وهو السياج الحامي لكل حق.

أيها الناس:

الإيهان بالكتب -عباد الله-: هو التصديق الجازم بأن لله تعاليكتبا أنزلها على رسله إلى عباده، وأن هذه الكتب عباده، وأن هذه الكتب عباده، وأن هذه الكتب فيها الحق والنور والهدى للناس في الدارين.

والإيهان بالكتب يتضمن ثلاثة أمور:

الأول: الإيمان بأن نزولها من عند الله حقًا.

الثاني: الإيهان بها سمّى الله من كتبه؛ كالقرآن الكريم الذي نزل على نبينا محمد، والتوراةِ على موسى، والإنجيل على عيسى، والصحف على إبراهيم، والزبور على داود -عليهم أجمعين السلام-.

الثالث: تصديق ما صح من أخبارها؛ كأخبار القرآن.

<sup>(</sup>١) ماجد بلال.



والإيهان بالكتب أحد أركان الإيهان؛ كها قال سبحانه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ءَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِتَبِ ٱلَّذِي آنزَلَ مِن قَبَّلُ ﴾ [النساء:١٣٦].

فأمر الله بالإيهان به وبرسوله وبالكتاب الذي نزّل على رسوله وهو القرآن، كها أمر بالإيهان بالكتب المنزلة من قبل القرآن. وقال عن الإيهان: «أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره»(١).

وقد أخبرنا الله تعالى في القرآن الكريم أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى قد حرّفوا كتبهم، فلم تعد في صورتها التي أنزلها الله تعالى؛ فحرّف اليهود التوراة، وبدّلوها وغيرّوها، وتلاعبوا بأحكام التوراة، قال تعالى: ﴿ قِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلَمَ عَن مَّوَاضِعِهِ عَن مَواضِعِهِ عَن مُواضِعِهِ عَن مَواضِعِهِ عَن مَواضِعِهِ عَن مُواضِعِهِ عَن مُواضِعِهِ عَن مُواضِعِهِ عَن مُواضِعِهِ عَن مُواضِعِهِ عَن مَواضِع اللّه عَن مُواضِع اللّه عَنْ اللّه عَن مُواضَع اللّه عَن مُواضِع اللّه عَن مُواضِع اللّه عَن مُواضِع اللّه عَن اللّه عَن مُواضِع اللّه عَن اللّه عَن مُواضِع اللّه اللّه اللّه عَن مُواضِع اللّه اللّه عَن مُؤْمِن اللّه عَن مُواضِع اللّه عَن مُؤْمِن اللّه عَنْ مُؤْمُونُ اللّه عَنْ مُؤْمُونُ اللّه عَنْ مُؤْمِن اللّه عَنْ مُؤْمِنْ اللّه عَنْ مُؤْمِنْ اللّه عَنْ مُؤْمِنْ اللّه عَنْ مُؤْمِنْ اللّه عَنْ عَلَيْ عَلَيْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ عَلَى اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ اللّه عَنْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْكُونُ اللّه عَنْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَا عَلْمُ عَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُونُ اللّهِ عَلَيْكُمُ عَلَى عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللّه عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ ع

كها حرف النصارى الإنجيل، وبدّلوا أحكامه، قال تعالى عن النصارى: ﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ لَغُونِكَ مَلْهُو مِنَ النصارى: ﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ لَغُونِكَ أَلْكِتَابٍ وَيَقُولُونَ هُو مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُو مِنْ عِندِ اللّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران:٧٨].

فليست التوراة الموجودة الآن هي التوراة التي أنزل الله على موسى عَيْمِالسَّكَم، ولا الإنجيل الموجود الآن هو الإنجيل الذي أُنزل على عيسى عَيْمِالسَّكم.

إن التوراة والإنجيل التي في أيدي أهل الكتاب تشتمل على عقائد فاسدة، وأخبار باطلة، وحكايات كاذبة، فلا نصدِّق من هذه الكتب إلا ما صدِّقه القرآن الكريم، أو السنة الصحيحة، ونكذب ما كذِّبه القرآن والسنة.

ولا يجوز للمسلم أن يقرأ في شيء منها؛ فعن جابر أن عمر بن الخطاب: أتى النبي على المحتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقال: يا رسول الله، إني أصبت كتابا حسنا من بعض أهل الكتاب، قال: فغضب النبي على وقال: «أَمُتَهو كون فيها يا ابن الخطاب؟! فوالذي نفسى

رواه مسلم (۸).



بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسى بيده، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني (١٠).

إلا من كان عالمًا لبيان بطلانها والرد على أصحابها، أو ما كان على سبيل الحكاية مما لم يرد تصديقه ولا تكذيبه؛ فقد أخرج البخاري في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَؤُونَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لأَهْلِ الإِسْلام، فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ: لا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلا تُكَذَّبُوهُمْ، وَقُولُوا: ﴿ اَمَنَا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ مِن مَبّلُ ﴾ [المائدة: ٥٩] الآية هذا الآية هذا الآية الآية هذا الآية الله الله المائدة: ٥٩]

فقد فضل الله هذه الأمة على سائر الأمم، كما فضل نبيها وفضل كتابها على سائر الكتب. فقد فضل الله القرآن الكريم الذي هو كلام الله تعالى المنزّل على عبده ورسوله محمد المتعبد بتلاوته، المعجز بكل آية منه.

وهو اسم لكتاب الله خاصة، ولا يسمى به شيء من سائر الكتب السهاوية، هو الفرقان والكتاب والذكر والتنزيل، حفظه الله من التحريف، أنزله الله ليكون الكتاب المهيمن، والرسالة الخاتمة، والشريعة الباقية، رعاه عن عبث العابثين، وتحريف الغالين، وانتحال المبطلين، محفوظ منذ اللحظة الأولى لنزوله وحتى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا زيادة فيه ولا نقصان، منقول بالتواتر، لم يختلف في عصر من العصور في سورة ولا آية ولا في كلمة واحدة منه: ﴿ لا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ \* [فصلت: ٤٢].

عجز المشركين عن أن يأتوا بآية مثله، فضلا عن سورة، فضلا عن أن يأتوا بمثله، ما أخبر عن أمر إلا وقع كفلق الصبح، قال تعالى: ﴿الْمَرَ ﴿الْمَرَ اللَّهُ عُلِبَتِ ٱلرُّومُ ﴿ فَيَ آذَنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنَ بَعْدِ غَلِيهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴾ [الروم:١-٣].

وقال: ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِتُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَهِمِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْكَرِهُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ [الصف: ٨].

وهو حبل الله المتين، والنور المبين، والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه، لا يزيغ فيستعتب، ولا يعوج فيقوم، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق من كثرة الترداد.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (٣/ ٣٨٧) وحسنه الألباني في الإرواء (١٥٨٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٤٨٥).



راحة النفس وطمأنينتها: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ٱلَا بِنِكِ ٱللَّهِ تَطْمَيِنُّ ٱلْقُلُوبُ ﴾ [الرعد:٢٨].

شفاء ورحمة للمؤمنين: ﴿ وَنُنْزِلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الإسراء:٨٦].

عجز عنه عدوه الوليد، فها استطاع أن يَكذِب عليه لما سئل عنه، فقال عنه لما سمعه من النبي على غضّا طريًا: (وماذا أقول؟! فوَالله، ما من رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجز ولا بقصيدة مني، ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، ووالله إن لِقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه، مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى، وإنه ليحطم ما تحته)(١).

خصه الله بمزايا كثيرة، وخصائص متعددة، ينفرد بها عن الكتب السهاوية السابقة؛ منها:

أن القرآن الكريم قد تضمن خلاصة الأحكام الإلهية، وجاء مؤيِّدا ومصِّدقا لما جاء في الكتب السابقة من الأمر بعبادة الله وحده، وناسخا لجميع الشرائع قبله، قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكُورُ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ ﴾ [المائدة: ٤٨].

ومنها: أن هذا القرآن العظيم يجب على جميع الناس التمسك به، ويتعين على جميع الخلق اتباع القرآن والعمل به، بخلاف الكتب السابقة فهي لأقوام معينين، قال تعالى: ﴿وَأُوحِيَ إِلَىٰ هَلاَ اللهُورَانُ لِأَنْذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ﴾ [الأنعام: ١٩].

ومنها: أن الله تعالى قد تكفّل بحفظ القرآن الكريم، فلم تمتد إليه يد التحريف، ولا تمتــد إليه؛ كما قال سبحانه: ﴿ إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَوَ إِنَّا لَهُ لَـنَفِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩].

﴿ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْفَا وَعَدْلاً لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [الأنعام: ١١٥].

فضائله كثيرة شتى لا تنتهي، قال عليه الصلاة والسلام: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»(٢).

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي (٣١٠) والحاكم (٣٨٧٢) وقال: (صحيح الإسناد على شرط البخاري)، ووافقه الذهبي. (٢) رواه البخاري (٣١٠).

#### الإيمان بالكتب



وقال: «يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتل كها كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها»(١). وقال: «إنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه»(١).

وقال: «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول: آلم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف، (٣).

وقال: «الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة»(؟).

وقال عن البقرة وآل عمران: «يأتيان يوم القيامة كأنها غمامتان تحاجان عن أصحابهما» (٥). وقال: «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين» (٦). وقال عن سورة الملك: «شفعت لرجل حتى غُفر له» (٧).

وقال: «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن»(^).

وقال: «قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق ما تعوذ متعوّذ بمثلهما) (٩).

وهذا غيض من فيض، قال تعالى: ﴿قُللَوْكَانَ ٱلْبَحْرُمِدَادًا لِكَلِمَنْ رَقِّلنَفِدَ ٱلْبَحْرُقِبَلَ أَن نَفَدَكِلَمْتُ رَقِي لَا نَبِيكُم، وانهلوا من معينه، فإنه عنوان عزتكم ومادة سعادتكم.

بارَك الله لي ولكم في القرآنِ العظيم، ونفَعني الله وإيّاكم بها فيهِ من الآياتِ والـذكر الحكيم، أقول ما تسمَعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلِمين من كلّ ذنب فاستَغفروه، إنّه هو الغفورُ الرّحيم.

<sup>(</sup>١) صحيح الترمذي (٢٩١٤).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۰۸).

<sup>(</sup>٣) صحيح الترغيب (١٤١٦).

<sup>(3)</sup> رواه مسلم (٧٨٠).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٨٠٤).

 <sup>(</sup>٦) رواه الحاكم (٢ / ٣٩٩) والبيهقي (٣/ ٢٤٩) قال ابن حجر في تخريج الأذكار : (حديث حسن، وهو أقوى ما ورد في قراءة سورة الكهف).

<sup>(</sup>٧) صحيح الجامع (٢٠٩١).

<sup>(</sup>۸) رواه مسلم (۸۱۱).

<sup>(</sup>٩) صحيح أبي داود (١٤٦٣).



#### الخطبة الثانية:

◄ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
 عباد الله: إن للإيبان بالكتب السياوية آثارًا متعددة؛ منها:

عناية الله تعالى بعباده، وكمال رحمته، حيث أن لكل قوم كتابًا يهديهم بـه، ويحقق لهـم السعادة في الدنيا والآخرة.

ومنها: العلم بحكمة الله تعالى في شرعه، حيث شَرَع لكل قوم ما يناسب أحوالهم ويلائم أشخاصهم؛ كما قال الله تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ [المائدة:٤٨].

ومنها: شكر نعمة الله في إنزال تلك الكتب، فهذه الكتب نور وهدى في الدنيا والآخرة، ومن ثم فيتعيّن شكر الله على هذه النعم العظيمة.

إذا عرفنا كذلك بعض المزايا العظيمة والخصائص الفريدة لهذه الأمة بتخصيصها بهذا القرآن الكريم: فما واجبنا نحو القرآن؟

أولًا: محبة القرآن، وتعظيم قدره، واحترامه؛ إذ هو كلام الخالق عَرَّوَجَلَّ، فهو أصدق الكلام وأفضله، ويعظم الكلام بعظم قائله، فالقرآن هو كلام الله العظيم المتعال: ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَلَنَا اللهُ العظيم المتعال: ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَلَنَا اللهُ الْكَلَامِ وَعَظْم الْكَلامِ بعظم قائله، فالقرآن هو كلام الله العظيم المتعال: ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَلَنَا اللهُ اللهُ مَن خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلَّاكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنْفَكُرُونَ ﴾ [الحشر: ٢١].

كما أن من حق القرآن علينا أن نقتطع له من أوقاتنا جزءا لتلاوته وقراءته، وأن نتدّبر آيات القرآن سوره، وأن نتفكر في مواعظ القرآن وأخباره وقصصه، وأن لا نكون كمن قيل فيهم: ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَنرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُوا هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴾ [الفرقان: ٣٠].

ويجب علينا اتباع أحكامه والطاعة لأوامره وآدابه؛ سئلت عائشة وَعَلِيَّهَ عَن خلق النبي ويجب علينا اتباع أحكامه والطاعة لأوامره وآدابه؛ سئلت عائشة وَعَلِيَهَ عَن خلق النبي فقالت: «كان خُلقه القرآن» (١). ومعنى الحديث: أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو التطبيق العملي لأحكام القرآن وشرائعه، فقد حقق كمال الاتباع لهدي القرآن، ومن ثمّ يتعيّن علينا الاقتداء برسول الله، فهو القدوة الحسنة لكل واحد منا؛ كما قال سبحانه: ﴿ لَقَدُكَانَ لَكُمْ عِن رَسُولِ اللهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْمَوْمُ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَيْعِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٢١].

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع (٤٨١١).





## الخطبة الأولى:

♦ الحمد لله الذي لم يزل بالمعروف معروفا، وبالكرم والإحسان موصوفًا، أحمده سبحانه وأشكره، كل يوم هو في شأن، ييسر عسيرًا ويجبر كسيرًا، ويغفر ذنوبًا ويستر عيوبًا، ويكشف كروبًا، ويدفع خطوبًا، ويغيث ملهوفًا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادةً خالصةً لمن فطر السهاوات والأرض حنيفًا، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، جعله الله صادقًا أمينًا شريفًا عفيفًا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، صلاةً وسلامًا تزيدهم تفضيلًا وتكريمًا وتشريفًا.

أما بعد: فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، قبال الله تعبالى: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُهُمُ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران:١٠٢].

أيها الناس: كانتِ البشريَّةُ تعِيش في ظلامٍ دامِس ولَيل بهيمٍ، لعِبت بعقولهِ انحرافاتٌ وخُرافات، حتى أكرَم الله هذه البَشريَّة وأنزل عليها القرآن؛ ليخرِجَها من الظلمات إلى النّور ومِن الخضوع للأوثان والأصنام إلى خضوع كامِل للواحِد الديّان.

أنزل الله القرآنَ معجزة خالِدة، وتحدَّى به الثَّقلَين، فأذعَن لفصاحَتِه بلَغاؤُهم، وانقاد لحُكمِه حُكمَاؤهم، وانبَهَر بأسرَارِه علماؤهم، وانقطَعَت حُجَج معارِضيه، وظهر عَجرُهم، كيف لا وهو كلام الحكيم الخبير الذي لا يطاوِله كلام ولا يجاريه أسلوب؟! قولُ إيجازِ وآياتُ إعجاز.

يسَّر ذكرَه للذاكرين، وسهَّل حِفظَه للدَّارسين، فهو للقلوبِ ربيعُها وللأبصارِ ضياؤها، جعَله الله نورًا، وإلى النَّور يهدِي، حقًّا وإلى الحقِّ يرشِد، وصِراطًا مستقيًا ينتهي بسالِكيه إلى جنّةِ الخلد، لا تملُّه القُلوبُ، لا تتعَب من تلاوته، لاَ يخلَق مع كثرةِ التِّرداد.

<sup>(</sup>١) عبدالباري بن عوض الثبيتي.



القرآن دليلُ دربِ المسلمين، دُستور حياةِ المؤمِنين، هو كلِّيةُ الشريعة، عَمود الملّةِ، ينبوع الحكمة، آية الرِّسالة، نور الأبصار والبصائر، لا طَريقَ إلى الله سواه، ولا نجاةَ بغَيره، وإذا كانَ كذلك لزِم مَن رامَ الهدَى والنّورَ والسعادة في الدّارين أن يتّخِذه سَميرَه وأنيسَه، وأن يجعلَه جليسَه على مرِّ الأيّام واللّيالي، نَظرًا وعمَلًا، لا اقتصارًا على أُحدِهما، فيوشِك أن يَفوزَ بالبُغيةِ، وأن يَظفرَ بالطّلبَة، ويجد نفسَه معَ السّابقين وفي الرَّعيل الأوّل.

الجيلُ الأوّل في صدرِ الإسلام ساروا على نهج القرآن، فأصبَحوا خيرَ أمّةٍ أخرِجَت للناس، لم يكُن القرآن عندَهم محفوظًا في السّطور، بل كان مَكنونًا في الصّدور ومحفوظًا في الأخلاقِ والأعمال، يَسير أحدُهم في الأرضِ وهو يحمِل أخلاقَ القرآن وآدابَه ومبادِئه.

شَهِد الأعداء بعظمةِ القرآنِ وسموِّ معانيه، فقد أَتَى الوليد بن المغيرةِ مرةً إلى الرسولِ يقول: يا محمّد، اقرأ علي القرآنَ، فيقرأ عليه الصلاة والسلام: ﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِوَ الْإِحْسَنِ وَالِيَاآيِ ذِى الْقُرْفِ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَةِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيُ يَعِظُكُمُ لَمَلَكُمُ وَإِيتَآيِ ذِى الْقُرْفِ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَةِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيُ يَعِظُكُمُ لَمَلَكُمُ الْمَلَكَ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٩٠]، ولم يكد يفرغ الرسولُ مِن تلاوتها حتى يطالِب الحصمُ الألدّ بإعادتها لجلالةِ لفظِها وقدسيّه معانيها، مأخوذًا برَصانَة بنيانها، مجذوبًا بقوّةِ تأثيرها، ولم يكبَث أن يسجِّل اعتِرافَه بعظمةِ القرآن قائلًا: والله، إنَّ لَه لحلاوةً، وإنَّ عَليه لطَلاوَة، وإنَّ أسفَلَه لمورِقٌ، وإنَّ أعلاَه لمثمِر، وما يقول هذا بشر.

يخبِر الربُّ تبارك وتعالى عن عَظمةِ القرآنِ وجَلاله، وأنَّه لـو خوطِب بـه صُمَّ الجبـال لتصـــدَّعت مـــن خَشـــيةِ الله: ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَاٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَـلٍ لِّرَأَيْتَهُ, خَشِعًا مُتَصَـدِعًا مِّنَ خَشْـيَةِٱللَّهِ ﴾ [الحشر:٢١].

في إِحدَى غزَوات النّبيِّ قام رَجلٌ من المهاجرِين ورَجلٌ مِنَ الأنصارِ بالحراسةِ ليلًا، فاضطَجَع المهاجريِّ وقام الأنصاريِّ يصلِّ، فجاءَ رجلٌ من العدوِّ، فليًا رأَى الأنصاريَّ رماه بسهم فأصابَه، فنزعَه الأنصاريِّ، حتى رماه بثلاثةِ أَسهُم، ثم ركَع وسحَد، فانتبَه صاحبُه،



وهرَب الرجل، ولما رأى المهاجريّ ما بالأنصاريّ من الدّم قال: سبحان الله! ألا نبَّهتَني أوّلَ ما رمَى؟! قال: «كنتُ في سورةٍ أقرَوْها، فلم أحِبّ أن أقطَعَها»(١).

أيها المسلمون.. إنّ الكلامَ يعظُم بعِظَم قائله، فكيف إذا كانَ المتكلّم هسو الله جبّسار السهاوات والأرضِ؟! ﴿ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَكَيْرَ ٱللّهِ فَإِنّهَا مِن تَقْوَى اللهُ جبّ اللهُ عَلَيْمَ شَعَكَيْرَ ٱللّهِ فَإِنّهَا مِن تَقْوَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْمَ شَعَكَيْرَ ٱللهِ فَإِنّهَا مِن تَقْوَى

وعنوانُ الشعائر الإلهية هو القرآنُ العظيم الذي لا يأتيهِ الباطلُ من بين يدَيه ولا مِن خلف. خلف. هـ و عظيمٌ عندَ الله، وهـ و في اللـ وحِ المحفوظ، ﴿ وَإِنَّهُ فِي أَمْرَ الْكِتَنْ لِلدَيْنَ الْعَلِيُّ حَلْفَ لَهُ اللهُ ويُعظّمَه ويطيعَه أهلُ الأرضِ).

وإنَّ تعظيمَ كلامِ الله تعظيمُ لله، قال النوويِّ وَحَهُاللَهُ في التبيان: (أجمع المسلِمون على وجوبِ تعظيمِ القرآنِ العزيزِ على الإطلاقِ وتنزِيمِه وصِيانتِه)، قال القاضي عياض وَحَهُاللَهُ: (من استخفَّ بالقرآن أو بالمصحَف أو بِشيءٍ منه فهو كافِرٌ بإجماعِ المسلِمين).

يعظم كتابُ الله بحُسنِ التلاوة وتصديقِ الأخبارِ وامتثال الأوامِر واجتِنابِ النّواهي وبــما شرَعَ الله لكم أن تعَظّموه به.

إنَّ تعظيمَ كلام الله لَيس بتَزيينِه وتفخِيمِ طِباعته وكاتبتِه، وليسَ بتعليقِه على جُدرانِ البيوت، وليسَ بقطيمِ شأنِه والسَّير على البيوت، وليس بقراءتِه على الأمواتِ، بل بإقامةِ حروفِه وحدودِه وتعظيمِ شأنِه والسَّير على منهاجِه، ﴿ كِنَبُ أَزَلُنَهُ إِلَيْكَ مُبَرُكُ لِيَدَّبَرُواْ مَايَتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُواْ الْأَلْبَبِ ﴾ [ص:٢٩].

ومِن تعظيم كتابِ الله أن لاَ يقرَأَه الإنسانُ وهو جنُب، وأن لا يمَسَّ المصحفَ إلاَّ على طَهارة؛ لأنَّ النبيَّ كتَب إلى عمرو بن حزم أن لا يمسَّ القرآنَ إلاَّ طاهِر (٢).

ومِن تعظيم القرآن أنّه لا يجوزُ الكلامُ فيه بِغير عِلم، يقول الإمام النوويّ رَحَهُ اللهُ: (ويحرُم تفسيرُه بغيرِ علم والكلامُ في معانيه لمن لَيس من أهلِها، والأحاديثُ في ذلك كثيرةٌ، والإجماعُ منعقِد عليه، أمّا تفسيره للعلماء فجائِزٌ حسَن، والإجماع منعقِد عليه).

<sup>(</sup>١) صحيح أبي داود (١٨٢).

<sup>(</sup>٢) صححه الألباني في إرواء الغليل (١٢٢).



من تعظيمه إحضارُ القارئِ قلبَه في القراءة والتفكّرُ فيها، روَى البخاريِّ عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رَخِرَاتِهُ أنه قال: سَمعت رسول الله يقول: «يخرُج فيكم قومٌ تحقِرون صلاتكم مَع صلاتهم، وحملكم مع عَملِهم، يقرؤونَ القرآنَ لا يجاوز حَناجِرَهم، يمرُقون من الدّين كما يمرُق السّهمُ من الرميّة»(٢).

من تعظيم القرآن التسوك وتنظيفُ الفم لأجلِ القراءة بالسِّواك والمضمَضة، روى البخاريّ عن أبي هريرة رَهَوَالِلَهُ عَنْهُ أنَّ رسول الله قال: «لولاً أن أشقَّ على أمّتي - أو على الناس - لأمَرتهم بالسّواك مع كلِّ صلاة»(٣)، وظاهِرُ هذا أنّه كان يفعَل هذا للصّلاة وقِراءةِ القرآن.

مِن تعظيمه كراهيةُ قَطع القراءةِ لكلام الناس، فلا يَنبغي أن يؤثِرَ كلام الناس على قراءةِ القرآن، روَى البخاريِّ عَن نافع قال: (كان ابن عمر رَجَيَّيَتُهُ اذا قرأ القرآن لم يتكلَّم حتى يفرغَ منه).

ومِن تعظيم القرآن أيها الأحبة.. تلقِّيه من العدولِ العلماء بما أخَــذوا وبــما يؤدُّونَــه، روى مسلم عن أنـس بــن مالــك رَحَيَالِلَهُ عَنهُ أنَّ رســول الله قــالَ لأبيّ: «إنَّ اللهَ أمــرني أن أقــرَأ عليــك القرآنَ»، قال: الله سمّاني لك؟! قال: «الله سمّاك لي»، قال: فجعل أبيّ يبكِي (٤).

ومِن تعظيمه تركُ المهاراةِ في القرآنِ، روَى البخاريّ عن جندب بن عبد الله عنِ النبيِّ قال: «اقرؤوا القرآنَ ما ائتلَفَت قلوبكم، فإذا اختلفتُم فقوموا عنه»(٥)، وروى مسلم عن

<sup>(</sup>١) صححه أحمد شاكر في مقدمة عمدة التفسير.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٠٥٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٨٨٧).

<sup>(3)</sup> رواه مسلم (PPV).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٥٠٦٠).



عبد الله بن عمرو رَسَيَلِيَهُ عَنهُ قـال: هَجَّرتُ -أي: بكّرتُ - إلى رسول الله يومّا قـال: فسمع أصواتَ رجلَين اختلَفا في آيةٍ، فخرج عَلينا رسول الله يُعرَف في وجهه الغضبُ فقـال: «إنـها هلَك من كان قبلكم باختِلافِهم في الكِتاب»(١).

ومِن تعظيمِه عدمُ السّفر بالقرآنِ إلى أرضِ العدوّ، روى البخاريّ ومسلِم عن عبد الله بن عمر قالَ: نهى رسول الله أن يُسافرَ بالقرآنِ إلى أرضِ العدوّ<sup>(۲)</sup>، وروى مسلم عَن أيّوب عن نافع عن ابنِ عمرَ رَحَوَلَكَهُ قال: قال رسول الله: «لا تُسافروا بالقرآن؛ فإني لا آمَن أن يَنالَه العدوّ<sup>(۳)</sup>، قال أيّوب: (فقد نالَه العدوّ وخاصموكُم به). قال النوويّ في شرح مسلم: (النهيُ عن المسافرةِ بالمصحَفِ مخافة أن يَنالَه العدوّ فينتهِ كوا حرمتَه، فإذا أُمنَت العِلّة فلا كراهة ولا مَنعَ منه).

ومِن تعظيمه: تركُ استِئكالِ الأموالِ بالقرآن، روَى الترمذيّ وقال: (حديث حسَن) عن عمران بن حصين أنّه مرَّ على قاصِّ يقرأ ثم سَأَل، فاسترجَع ثم قال: سمعتُ رسولَ الله: «من قرأ القرآنَ فليَسألِ الله به، فإنّه سيجيءُ أقوامٌ يقرؤونَ القرآنَ يسألون به النّاس»(٤)، وروى البخاريّ ومسلم عن عليِّ رَحَوَلَيَهُ قال: سمعت رسولَ الله يقول: «يأتي في آخرِ الزّمان قومٌ حُدَثاء الأسنان سُفَهاءُ الأحلام، يقولون من خيرِ قول البريّة، يمرُقون من الإسلام كما يمرق السّهمُ من الرّميّة، لا يجاوز إيهائهم حناجِرَهم، فأينها لقيتموهُم فاقتلوهم، فإنَّ قتلَهم أجرٌ لَمن قتلَهم يومَ القيامة»(٥).

والمعنى: سيظهَر في زمَنِكم قومٌ يكثِرون من العبادةِ، ولكن رياءٌ وسمعَة، وهم بَعيدون عن الدّين كالسَّهم إذا نفَذ من مرمَاه بسرعةٍ، فينظر الرامي في النَّصل والقدح والرّيش، فلا يرى فيها أثرًا للإصابة، قومٌ أصابَتهم فِتنةٌ فعَموا وصمّوا.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۲۲۲).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٩٩٠) ومسلم (١٨٦٩).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٨٦٩).

<sup>(</sup>٤) السلسلة الصحيحة للألباني (٢٥٧).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٥٠٥٧) ومسلم (١٠٦٦).



قِراءةُ القرآنِ رياءً لا أَجرَ فيها، فقِراءةُ القرآن لا تكون إلا للإيهانِ والعمل به لله تَعالى، قالَ الله تعسالى: ﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِ الْقَوْمُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَمُمَّ الله تعسالى: ﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَا عَلَمُ عَا

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفَعني وإيّاكم بها فيهِ مِن الآيات والـذكر الحكـيم، أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كلّ ذنب فاستغفروه، إنـه هو الغفور الرحيم.



#### - الخطبة الثانية:

ل الحمد لله وكفى، وسلامٌ على عِباده الذين اصطفى، أحمده سبحانَه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له له الأسهاء الحسنى والصّفات العلا، وأشهد أنّ سيّدنا ونبيّنا عمدًا عبده ورسوله، صلّى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى.

أما بعد: فأوصيكم ونفسي بتقوى الله.

ومِن تعظيم القرآن المحافظةُ على الكُتبِ العامّة والكتب المدرسيّة والصّحُف التي تشتمِل على آياتٍ من القرآنِ الكريمِ في غِلافها أو داخِلها، لكنَّ بعضَ المسلمين حينها يقرؤون تلك الكتُب والصّحف يُلقيها، فتجمّع مع القهائم وتوطأ بالأقدام، بل قد يستَعمِلها بعضهم سُفرة لطعامه ثم يرمِي بها في النفايات مع النّجاسات والقاذورات، ولا شكَّ أن هذا امتهانٌ لكتابِ الله العظيم وكلامِه المبين.

ومِن تعظيم كلام الله أن يُرفَعَ فلا يوضَع في الأرض، لا سيها في الأرض التي ليسَت محترَمة، فإنَّ وضعَه في أرضٍ ليست محترمة يدل على عَدمِ مُبالاة الواضِع به، وإذا كان الإنسانُ يقرَأ في مصحَف وهو في المسجِد أو في بيته ثم أراد السّجود ووضَعه بين يديه فإنَّ هذا لا بأسَ به ولا إهانة فيه للقرآن.

ومِن تعظيم القرآن أن لا تمدَّ إليه رجلَيك، وأن لا تولَّيَه ظهرَك.

يقول عمر رَضَالِكَ عَنهُ كها في صحيح البخاري: سمعتُ هشام بن حكيم بن حِزام يقرأ سورة الفرقان في حياةِ رسولِ الله، فاستَمعتُ لقراءته، فإذا هو يقرأ على حروفٍ كثيرة لم يقرِئنيها رسول الله، فكدتُ أساوِره في الصلاةِ، فتصبَّرت حتى سلَّم، فلَببتُه بردائِه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتُك تَقرَأ؟! قال: أقرَأنيها رسولُ الله، فقلتُ: كذَبتَ فإنَّ رسول الله قد أقرأنيها على غيرِ ما قرأتَ، فانطلقتُ به أقودُه إلى رسول الله فقلتُ: إنّي سمِعتُ هذا يقرأ بسورةِ الفرقانِ على حروفِ لم تقرئنيها! فقال رسول الله: «أرسِله، اقرأ يا هشام»، فقرأ عليه القراءة التي سمعتُه يقرأ، فقال رسول الله: «كذَلك أنزِلَت»، ثم قال: «اقرأ يا عمَر»، فقرأتُ



القراءة التي أقرأني، فقال رسول الله: «كذلك أُنزِلت، إنَّ هَذا القرآنَ أُنزِل على سبعةِ أحرُف، فاقرَؤوا ما تيسَّر منه»(١).

أيها الناس: إن القرآن نعمة وعطية، وهبة وهدية من الله تعالى، لكنه لا يعطي صاحبه إلا بقدر ما يعطيه من وقته وصفاء ذهنه وخلو قلبه من الشواغل، فهل من عاقل يختطف لـه من وقته اليسير ليتنعم بتلاوته وتدبره، والتفكر في آياته والعمل بها فيه، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ألا وصلوا - عباد الله - على رسول الهدَى، فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال: ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلَيْكَ مَا اللهُ مِنْ عَلَى اللهُ وَسَلِمُ وَالسَّمِ اللهُ وَسَلِمُ وَالسَّمِ اللهُ وَاللهُ وَسَلِمُ وَالسَّمِ اللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلَا وَاللهُ وَلِهُ وَللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلِهُ وَلَيْ وَلَا وَلِهُ وَللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلَا وَلّهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا وَلَا وَلِهُ وَلّهُ وَلَا وَلَا وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا وَلّهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلَّهُ وَلّهُ ولّهُ وَلّهُ وَلّهُ



<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٩٩٢) ومسلم (٨١٨).



#### - الخطبة الأولى:

♦ الحمد لله و الأرض والسهاء، خلق السموات و الأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، نشهد أن لا إله إلا هو أرسل إلينا خاتم الرسل وخير الأنبياء، وأنزل القرآن للذين آمنوا هدى وشفاء، فأضأت به قلوب العارفين و الأتقياء، وترطبت بآياته ألسنة الذاكرين والأولياء، نحمده تبارك وتعالى على النعهاء والسراء، ونستعينه على البأساء و الضراء، ونعوذ به سبحانه من درك الشقاء وجهد البلاء وسوء القضاء وشهاتة الأعداء، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم الرسل والأنبياء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الأجلاء، وعلى السائرين على دربه والداعين بدعوته ما تعاقب الصبح والمساء..

﴿ يَا أَيُّهِا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران:١٠٢].

﴿ يَمَا يُهَا اَلنَاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَلِسَاّةً ۗ وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِى تَسَآةَ لُونَهِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُمْلِحَ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب:٧٠-٧١].

#### أما بعد:

عباد الله، لقد امتن الله تعالى علينا بنعمة جليلة حين أنزل القرآن الكريم على عبده ونبيه محمد ﷺ، فهو نعمة عظيمة حق لنا أن نفرح بها ونعلن اغتباطنا بها، ألم يقل الله تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُمُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَافِى الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللهُ تَعَالَى: ﴿يَكَأَيْهُ لِللّهُ اللّهِ فَعَلَمُ اللّهِ وَيَرْحَمُونَ ﴾ [يونس:٥٥-٥٥].

<sup>(</sup>١) عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي.



ولو تأملنا فيها ورد من الفضائل لهذا الكتاب العزيز لرأينا عجبًا، فهو الكتاب الذي لو أنزل على الجبال الرواسي لتصدعت وخشعت ﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُۥ خَنشِعًا مُتَصَدِعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ وَيَلْكَ ﴾ [الحشر: ٢١]، وهو الكتاب الذي تكفل الله سبحانه بحفظه ولم يكل حفظه إلى ملك أو نبي ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ كَنْ فِطُونَ ﴾ [الحجر: ٩].

وهو الكتاب المهيمن على ما عداه من الكتب التي أنزلها الله جل وعلا: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلِيْكَ اللهِ عِلَى اللهِ مِن الْكِتَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ ﴾ [المائدة: ٤٨]، وفي السنة النبوية الكثير من الأحاديث التي تبين فضائل القرآن الكريم وما اختص به الخلال. ففي الحديث «إن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله، وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدًا» (١).

وعن زيد بن أرقم أن النبي قال: «ألا وإني تارك فيكم ثقلين: أحدهما كتاب الله عَرَّفِجَلَ، هو حبل الله، ومن اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلالة»(٢).

وكان إذا خطب يقول: «أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي عمد» (٣)، فمن أراد النجاة والفلاح فعليه بكتاب الله تعالى، ومن أراد الخير الكثير والأجر الوافر فليقرأ كتاب الله تعالى يقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِئْنَبَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَالفَاقُوا مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ سِرًا وَعَلَانِيةً يَرْجُونَ يَجَنَرةً لَن تَجُورَ الله لِيُوفِيهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَنْ فَضَالِهِ إِنَّهُ مِعْ فَوُرُ شَكُورً ﴿ [فاطر:٢٩-٣]، وعن أبي موسى: «مثل ويَزيدَهُم مِن فَضَالِهِ إِنَّهُ مَعْ فُورُ شَكُورُ ﴾ [فاطر:٢٩-٣٠]، وعن أبي موسى: «مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو» (٤).

<sup>(</sup>١) السلسلة الصحيحة للألباني (٧١٣).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲٤۰۸).

<sup>(</sup>T) رواه مسلم (۸۶۷).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٧٤٧) ومسلم (٧٩٧).



وعن ابن مسعود: «من قرأ حرفًا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها لا أقول: ألم حرف ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف» (١).

ومن قرأ القرآن ماهرًا به فهو يوم القيامة مع الملائكة السفرة الكرام البررة، فعن عائشة: «الذي يقرأ القرآن وهتو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران» (٢).

وعن أبي هريرة قال ﷺ: «أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات عظام سيان»؟ قلنا: نعم قال: «فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاة خير له من ثلاث خلفات عظام سيان»(٣).

وهذا قتادة رَحَهُ الله يقول: اعمروا به قلوبكم واعمروا به بيوتكم أي القرآن أخرجه الدارمي وكان أبو هريرة يقول: إن البيت ليتسع على أهله وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ويكثر خيره أن يقرأ فيه القرآن، وإن البيت ليضيق على أهله وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين ويقل خيره أن لا يقرأ فيه القرآن.

وللقرآن الكريم مع أهله يوم القيامة مواقف عجيبة فعن أبي أمامة: «اقرؤوا القرآن فإنه يأى يوم القيامة شفيعًا لأصحابه»(٤).

وعن النواس بن سمعان: «يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الـذين كـانوا يعملـون بـه في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما»(٥).

وعند تلاوة القرآن ومدارسته تتنزل الملائكة والسكينة والرحمة، فعن البراء بن عازب قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها فلما أصبح أتى النبي فذكر له ذلك، فقال: «تلك السكينة تنزلت للقرآن» متفق عليه. وعن أبي هريرة «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله

<sup>(</sup>۱) صحيح الترمذي (۲۹۱۰).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٩٣٧) ومسلم (٧٩٨).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٨٠٢).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٨٠٤).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٨٠٥).



ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده»(١).

وفي تلاوة القرآن الكريم أمان بإذن الله من الغفلة «من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بهائة آية كتب من القانتين، ومن قرأ بألف آية كتب من المقنطرين»(٢).

عباد الله: ومما يؤكد المكانة السامية لهذا القرآن أن خير الناس من تعلم القرآن وعلمه كما أخبر بذلك النبي، وأن أحق الناس بالإمامة في الصلاة أقرؤهم. بل إن أهل القرآن لهم المكانة والرفعة «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع به آخرين»(٣).

عباد الله: إن القلب يصدأ ويقسو، والنفس تضعف، وتهبط بها دواعي الشهوات ومشاغل الدنيا وما أحوجنا إلى ما يصلح نفوسنا ويلين قلوبنا ويربطنا بخالقنا سبحانه. وما تقرب عبد إلى ربه بأفضل من تلاوة كتابه والوقوف عند معانيه والتدبر في آياته.

وقد كان من هدي السلف المستقر لديهم تلاوة ورد يومي من كتاب الله تعالى، بأن يجعل أحدهم له قدرًا يقرؤه يوميًا ويتعاهد نفسه عليه بحيث يختم القرآن في كل شهر أو عشرين يومًا أو أقل من ذلك.

ومما يدل على ذلك ما ورد في الصحيحين من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبي قال له: «اقرأ القرآن في كل شهر قال: قلت: يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في سبع، ولا تزد عن ذلك»(٤).

وعن عمر بن الخطاب: «من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيها بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنها قرأه من الليل»(٥). وثبت عن ابن مسعود وعثمان وتميم الداري وجمع من أئمة التابعين أنهم كانوا يختمون القرآن في سبعة أيام.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۹۹۹).

<sup>(</sup>٢) صحيح أبي داود للألباني (١٣٩٨).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٨١٧).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٥٠٥٢) ومسلم (١١٥٩).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٧٤٧).



ومن آداب التلاوة أيها المؤمنون تدبر كلام الله تعالى وتفهم معانيه، فهذا من أهم مقاصد القرآن الكريم ﴿ كِنَنَبُ أَنزَلْنَهُ إِلْيَكَ مُبَرَكُ لِيَكَبَّرُواْ ءَايَكِهِ وَلِيَنَدَكَّرَ أُولُواْ الْأَلْبَكِ ﴾ [ص:٢٩] وعن حذيفة أن النبي صلى فكان إذا مرّ بآية رحمة سأل، وإذا مرّ بآية عذاب استجار، وإذا مرّ بآية فيها تنزيه لله سبح. النسائي وصححه الألباني.

وقال أبو جمرة لابن عباس رَحَالِتَهُ عَلَا: (إني سريع القراءة، وإني أقرأ القرآن في ثلاث)، فقال: «لأن أقرأ البقرة في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلى من أن أقرأ كها تقول».

ومما يعين على تدبر القرآن تحسين الصوت في قراءته، وقد أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقراءة وترتيلها، وعن أبي هريرة: «ما أذن الله لشيء أي استمع ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به»(١).

وعنه: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن»(٢).

وكان أبو موسى الأشعري حسن الصوت بالقرآن فقال له النبي: «يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود»(٣).

وعن البراء بن عازب قال: «سمعت النبي يقرأ: ﴿وَٱللِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ﴾ [التين:١]، في العشاء، وما سمعت أحدًا أحسن صوتًا منه على أن هذا لا يعني التنطع في القراءة والتكلف فيها».

اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم انفعنـا وارفعنـا بـالقرآن في الدنيا والآخرة.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٤٥٧) ومسلم (٧٩٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧٥٢٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٨).



#### ■ الخطبة الثانية:

♦ الحمد لله يقول الحق وهو يهدي السبيل، أحمده سبحانه وهو حسبنا ونعم الوكيل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا مثيل، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله جاء باليسر والرفق والتسهيل، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الهدى والتقى والتفضيل، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فلقد كان السلف رَحَهُ وَاللّهُ أكثر الناس تعظيمًا للقرآن وقيامًا بحقه، علمًا وعملًا، تلاوةً وتدبرًا، جاء عن الحسن بن علي رَحَوَاللّهَ عَنهُ قال: «إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من رجم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار».

وعن عبدالله بن مسعود رَضَالِلهُ عَنهُ قال: «ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يختالون»

وقال عثمان بن عفان وحذيفة بن اليهان رَحَيَلَتَهُ عَنَا؟: «لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله».

وعن الفضيل بن عياض قال: (حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي أن يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلغو مع من يلغو، تعظيها لحق القرآن).

وقال عبدالله بن عمر بن الخطاب وَعَلِيهَ عَلَى: «لقد عشنا دهرا طويلا وأحدنا يؤتى الإيهان قبل القرآن، فتنزل السورة على محمد على فيتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها، وما ينبغي أن يقف عنده منها، ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيهان، فيقرأ ما بين الفاتحة إلى خاتمته لا يدري ما آمره ولا زاجره وما ينبغي أن يقف عنده منه، ينثره نثر الدَّقَل!». الدقل: أي التمر الرديء.

وقال ابن مسعود رَضَالِلَهُ عَنهُ: «لا تهذُّوا القرآن هذ الشعر، ولا تنثروه نثر الدقل، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن همّ أحدكم آخر السورة».

وقال عمر بن الخطاب رَحَوَلِتُهُ عَنهُ: «كنا نحفظ العشر آيات فلا ننتقل إلى ما بعدها حتى نعمل بهن» وروي عنه أنه حفظ سورة البقرة في تسع سنين.. و ليس ذلك للانشغال عن الحفظ أو رداءة الفهم، حاشاه رَحَوَلَتُهُ عَنهُ، ولكن بسبب التدقيق والتطبيق..



وقال عبدالله بن مسعود رَحَوَاللَهُ عَنهُ: «إنّا صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن وسهل علينا العمل به». به، وإنّ من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به».

وقال أيضًا رَجَالِتُهَعَنهُ: «إذا أردتم العلم فانثروا القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين».

عباد الله: لما ذكر الله تعالى في سورة الفرقان ما قاله النبي من الشكوى من ترك قومه للقرآن العظيم وهجره، فقال: ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكْرَبِ إِنَّ قَوْمِى ٱتَّخَذُوا هَلَا ٱلْقُرْءَانَ مَهُجُورًا ﴾ [الفرقان: ٣٠]، أي جعلوه متروكًا مقاطعًا مرغوبًا عنه، ولا شك أن شكواه عليه الصلاة والسلام من هجره دليل على أن ذلك من أصعب الأمور وأبغضها لديه.

وقد ذكر أهل العلم أن هجر القرآن له درجات، ويدخل فيه صور مختلفة، فمنـه هجـر العمل به وهجر تلاوته، وهجر التحاكم إليه، وهجر التداوي به.

فلنحذر أن نكون من الهاجرين لكتاب الله المحرومين من فضائله وبركاته، ولنقبل على كتاب ربنا تلاوة وتعلمًا وحفظًا وعملًا، ففي ذلك كثير الخير وعظيم الأجر، وما أجمل أن يكون لكل واحد منا قدرًا من كتاب الله يقرؤه يوميًا، يتدبر آياته ويتعلم معانيه، ولو كان ذلك يسيرًا فإنه مع الديمومة كثير، فقد علمنا أن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، وها هو العمر ينقضي والأيام تمضي والساعات تضيع، فأين أهل الله وخاصته وأين أهل القرآن، وأين من ينورون قلوبهم وبيوتهم وقبورهم بالقرآن، أين من يربون أو لادهم بالقرآن ويعلمونهم القرآن، فإن القرآن صاحب لا يخيب، وصديق لا يخذل، هو نور في القلب والقبر وبين يدي الرب.. والحمد لله رب العالمين.





# تدبُّرُ وهُدارَسَةُ القرآن

#### -- الخطبة الأولى:

♦ الحمد لله، وبحمده يستفتح الكلام، والحمد لله حمده من أفضل ما تحركت به الألسن وجرت الأقلام، أحمده تعالى على الدوام، وأشكره على ما هدانا للإسلام، وأبان لنا الحلال والحرام، وشرع لنا الشرائع وأحكم الأحكام، وأمرنا بالبر والاجتماع على الحق والاعتصام، ونهانا عن الجفاء وسائر الآثام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك القدوس السلام، ولي كل إنعام، ذو الآلاء الجسام، والمنن العظام، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، هو للأمة بدر التهام، وللأنبياء مسك الختام، المصطفى من الرسل والمجتبى من الأنام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله البررة الكرام، وصحبه الأئمة الأعلام، والتابعين، ومن تبعهم بإحسان.

#### أما بعد:

فيا أيها المسلمون: اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى، فتقوى الله عروة ليس لها انفصام، وقدوة يأتم بها الكرام، وجذوة تضيء القلوب والأفهام، من تمسك بها سلم من محذور العواقب، ومن تحقق بحملها وقي من شرور النوائب.

﴿ فَا تَقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ يَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ إِن كُنتُم مُّوَّمِنِينَ ﴾ [الأنفال: ١].

عباد الله: إن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه مباركًا ونورًا، وهدى وشفاء وموعظة، أنزله لنتدبر آياته؛ وتلاوة القرآن لها أجر عظيم، وتجويده له أجر عظيم، ولكن تدبره هـ و الوظيفة الأساسية للإنسان. لماذا أنزل الله القرآن؟ ﴿لِيَدَبِّرُوا عَلَيْكِمِهِ ﴾ [ص:٢٩].

# تدبر ومدارسة القرآن



التلاوة تعين على التدبُّر، والتجويد، ومعرفة الوقوف، وحق الحروف، وأما التدبر فإنه إعهال العقل في معنى الآية، وهذا يزيد الإيهان، ويدفع للعمل؛ ولذلك ذكر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه أنه أنزله ليتدبروه.

والتدبر قد يكون من الإنسان وحده: ﴿ قُلُ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَحِدَةً إِنَّا تَقُومُواْ لِلّهِ مَثْنَى وَفُرَدَىٰ ثُمَّ نَنَفُكُمْ بِوَحِدَةً إِنَّا تَقُومُواْ لِلّهِ مَثْنَى وَفُرَدَىٰ ثُمَّ نَنَفَكَرُواْ ﴾ [سبأ:٤٦]، وقد يكون التدبر جماعيًا، وهو عملية مدارسة القرآن الله يتلون كتاب الله التي ذكرها نبي الله على بقوله: «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفَّتُهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده» (١)، والسكينة هي الطمأنينة والوقار.

التدارس عبادة عظيمة ونعمة جليله نسيها أكثر الناس، اجتهاعك بأهلك للمدارسة مع الزوجة والأولاد لمدارسة القرآن، في اجتهاعك مع أصحابك لمدارسة القرآن؛ مجالسنا كثيرة، مناسباتنا متعددة، اجتهاعاتنا ذات عدد، لماذا لا نستثمر فرصة الاجتهاع للتدارس ولو لجزء من الوقت؟ هذه المدارسة قِمَّتُها أن تكون في المسجد عندما يقعد أهل الإيهان ويتنادون بقولهم: تعالوا نؤمن ساعة. ويتدارسون كتاب الله فيها بينهم.

عباد الله: إن هذا التدارس شأنه عظيم، وأجره كبير، وهذا التدارس هو القراءة بتمعن، معرفة المعنى، وإنزال المعنى على الواقع؛ هذه المدارسة عبادة عظيمة نكاد نفقدها اليوم، وأكثر ما يقوم الناس به تجاه القرآن هو التلاوة، لكن المدارسة قليل من يقوم بها، إنه يشملها حديث النبي عليه: «تعاهدوا القرآن» (٢)، لأن التعاهد مراجعة الحفظ والتلاوة، نعم، ويدخل فيها أيضًا تعاهدوا واهتموا بالقرآن، ومنه هذه المدارسة.

هذه المدارسة جعلت الصحابة مِن قبلنا يحرصون عليها؛ لأنها تزيد الإيهان، وتربط بالرحمن، وكل من فهم مراده أكثر أحبه الله أكثر، وكل من فهم مراده أكثر أحبه الله أكثر، وهذه هي أهمية المدارسة، أهمية التدبر، أن تقترب من ربك زيادة، أن يحبك ربك زيادة،

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۲۲۹۹).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٠٣٣) ومسلم (٧٩١).



وكذلك فإن هذا التدبر يعين على الحفظ، يعين على رسوخ القرآن بالنفس؛ لأنك إذا فهمت المعنى فإنه يصعب عليك بعد ذلك أن تنسى الآية.

وأيضًا يحقق الترابط والتآلف؛ لأن التدارس اجتهاع مؤمنين حتى لو كنت مع أهلك من أجل تحقيقه، إنه يُزكِّي النفس؛ ثم ماذا نريد أكثر من أن تتنزل علينا الرحمة والسكينة؟ وتحفنا الملائكة؟ وأن يذكرنا الله فيمن عنده؟ وكل هذا مقابل هذه العبادة التي يقوم من قام بها.

ومن السنن كها جاء في الحديث عن ابن عباس رَحَوَلِتَهُ عَنهُ: «كان النبي رَحَقَةُ يلقى جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن» فكانت المدارسة بين أفضل رسول ملكي وأفضل رسول بَشَري تتم ليلا، دليلًا على أهميتها.

والنبي على كان يحب أن يسمع القرآن من غيره أحيانًا، كما أمر ابن مسعود أن يقرأ عليه ليكون ذلك عونا على التدبر والتفكر، وأن تكون مدارسة.



فأمر رسوله أن يسألهم: «أي آية في كتاب الله أحكم؟» قالوا: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَسَرَهُ, ﴿ الزلزلة: ٧-٨]، قال: «فأي آية أعدل ؟» قال! ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَكَّا يَسَرُهُ, ﴾ [الزلزلة: ٧-٨]، قال: «فأي آية أعدل ؟» قالوا: ﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِوَ الْإِحْسَانِ وَإِيتَآيٍ ذِى الْقُرْفِ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمَعْتِي وَالْبَعْقِي ﴾ [النحل: ٩٠]، قال: «فأي آية أعظم؟» قالوا: ﴿ اللّهُ لاَ إِلّهُ هُو اَلْحَى اللّهُ يَعْفِرُ اللّهُ يَعْفِرُ اللّهُ يُعْفِرُ اللّهُ يُورُ اللّهُ يَعْفِرُ اللّهُ يُورُ اللّهُ يَعْفِرُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْعَفُورُ الرّحِيم ﴾ [الزمر: ٥٠]. فسألوا: «من فيهم؟» فإذا فيهم ابن مسعود.

فقال عمر لابن عباس: «أكذلك تقول يا ابن عباس؟ قال: لا. قال: ما تقول؟ فقلت: هو أَجَلُ رسول الله عَلَيْ أُعلَمَهُ له، فقال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجًا، فذلك علامة أجلك ودنو موتك وقرب انتقالك، فسبح بحمد ربك واستغفره. قال عمر: لا أعلم منها إلا ما تقول»(١). فِعلًا هكذا!.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٢٩٤).

#### تدبر ومدارسة القرآن

هذه الإشارة في السورة مَن يفهمها؟ أصحاب التدبر ومَن فتح الله عليه، وهذا ما دعا به رسول الله عليه الله في الدين، وأن يعلمه تأويل القرآن؛ وكذلك حصل في قوله تعالى: ﴿ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ مَنَ لَهُ مِن نَجِيلِ وَأَعْنَا بِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُلَهُ فِيها مِن كُلِ الشَّمَرَاتِ ﴾ [البقرة:٢٦٦]، عمر يسأل ابن عباس عن هذه الآية، فقال ابن عباس: «ضُربت مثلا لعمل. فقال عمر: رجل غني يعمل الحسنات لعمل. فقال عمر: رجل غني يعمل الحسنات ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصى حتى أغرق أعماله.

مثل نقرأه ولكن من الذي يعرف مدلول المثل؟ ﴿ أَيُودُ أُحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ وَجَنَّةٌ مِّن نَخْول المُدل؟ ﴿ أَيُودُ أُحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ وروائع في البقي المنافق ال

هذه حاله المادية، ما هي حاله الاجتهاعية؟ ﴿وَأَصَابُهُ ٱلْكِبَرُ ﴾ [البقرة:٢٦٦]، دخل في الشيخوخة، الآن هو ضعيف عن العمل، فهذا البستان بالنسبة له تقريبًا كل شيء في رزقه، مصدر المال في المعيشة، يعيش عليه، أصابه الكبر، ليس عنده قدرة الآن على أن يكتسب شيئًا جديدًا، فهو محتاج إلى البستان جدًا، وليست القضية هكذا فقط، بل إنه كها قال الله: ﴿وَلَهُو دُرِيّةٌ شُعَفَاتُهُ ﴾ [البقرة:٢٦٦]، عنده ذرية صغار وعجز عن العمل لعاهة أو لمرض، أصابه اكبر وهم ذرية ضعفاء، فكيف سيكونون في حالة ضياع البستان؟ كم حاجته من هذا البستان؟ كم هي؟ ومن أجل أولاده كم هي؟.

كل الأمل في البستان، الحاجة ماسة لهذا البستان، فأصابه إعصار فيه نار فاحترق! ما هي النتيجة؟ هذا المثل لماذا؟ مَن الذي قرأ هذه الآية؟ هذا المثل لماذا؟ مَن الذي قرأ هذه الآية؟ فكر فيها، ونحن ربها نقرأ وربها لا نقرأ، ونقصر، نمر بالآية: ما هو معناها؟ مشل ضربه الله لأي شيء؟ لشخص عمل بالحسنات وله أعمال طيبة كثيرة، يوم القيامة في حاجة ماسة إليها جدا، ولكن جاءه الشيطان في قضية الرياء والعجب، فصار يسمع ويتكلم ويسترحم.



ما العمل؟ وهذه محبطات للأعمال، الرياء والعجب محبطات للأعمال، فصار على هذه الشاكلة، فهاذا سيبقى له من الأجر؟ لا شيء، سيأتي يوم القيامة وهو محتاج جدا إلى الحسنات في تلك الأهوال في المحشر عند الميزان إذا جاء الله لفصل القضاء، إذا وزعت الصحف وتطايرت، وأخذ كل كتابه، والنار أمامهم لها شهيق يسمعونه وزفير، فكم تكون الحاجة إلى الحسنات؟ فلا يجد شيئًا، لماذا؟ أذهبه العجب والرياء والاغترار والمنّ، ﴿لَا يُتَبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنَّا وَلاَ أَذَى ﴾ [البقرة: ٢٦٢].

فوجد الله عنده فوفاه حسابه، كم تكون المصيبة حينئذ؟ كيف يكون الألم النفسي حينئذ؟ إنه وقع الصاعقة، وهذا مثل، لكن مَن الذي يتدبر في هذا المثل؟ مَعَ مَن نتدارس لاستخراج الكنوز القرآنية؟.

ولذلك النصيحة -أيها الأخوة- أن لابد أن تكون لنا مجالس مدارسة، ولو مع الزوجة والأولاد، نأخذ آيات ولو آية نستعرض معناها من كتب المفسرين، ثم يبدأ التدبر والنقاش في ظل هذه المعاني، ما ارتباطها بالواقع؟ ماذا نستفيد منها؟ ماذا يُستنبط؟ ما يستخرج؟ ما علاقة هذا بهذا؟ وهكذا يدور العقل في معاني ما أنزل الله على رسوله على الله على الله على السولة المناه المناه

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بها فيه من الآيات والـذكر الحكـيم، أقول قولى هذا واستغفر الله لى ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

#### تدبر ومدارسة القرآن



♦ الحمد لله الذي خلق فسوَّى، وقدَّر سبحانه لا إله إلا هـو وحـده لا شريـك لـه لم يتخـذ صاحبة ولا ولدا، الله أكبر ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قـوة إلا بـالله العـلي العظـيم، بـديع السموات والأرض، لم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء فقدره تقديرًا.

وأشهد أن محمدًا عبد الله إمام المتقين، وقائد الغُرِّ المحجلين، والشافع المشفع يوم الدين، حبيبنا وسيدنا وقدوتنا وأسوتنا، محمد بن عبد الله، صلى الله عليه وعلى آلـه وذريتـه الطيبـين، وأزواجه وخلفائه الميامين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

عباد الله: قضية التدبر هذه والتفكر والمدارسة وإعمال العقل في معاني التنزيل لا تكون إلا بعد معرفة التفسير، فلو أخذت بعض كتب التفسير المختصرة التي تبين المعنى الإجمالي للآية لكان ذلك حسنًا، وهذه خطوة جيدة أن يعرف المسلم المعنى الإجمالي للآية، وهذه المفردات التي يقرؤها ما معناها.

تسأل البعض: ماذا تحفظ؟ فيجيب: البعض من قصار السور؟ فتسأله: ما معنى الصمد؟ لا أدري، ما معنى الفلق؟ لا أدري، ما هو الغاسق؟ لا أدري، ما معنى وقب؟ لا أدري، فراً لعندين ضَبّحًا ﴾ [العاديات: ١] ما معنى ضبحا؟ لا أدري. ما معنى لإيلاف؟ لا أدري.. وهكذا.. فإذا كانت هذه السور القصيرة وفيها كثير، فها بالك بالسور الطويلة، وهذا القرآن أهم شيء في حياتنا، هذا أهم من المطالعات، هذا أهم من كل الشروحات والكتلوجات والأوراق ومواقع الإنترنت والجرائد.. لكن القليل من يوفق لفهم كتاب الله.

سبحان الله العظيم! بعض الناس يتابعون تفاصيل الأخبار، ويقرؤون الكتب العامة، والتسلية، والقصص، والروايات، وربها أصر على أن يطالع ما لا نفع وراءه من ذلك؛ وكتاب الله الكريم، هذا الأصل، الكتاب العزيز المبارك القرآن، يُهمل وتضيق الأوقات إذا جئنا إليه، والله المستعان.

القرآن أيها الأحبة هو شرَفنا، عزّنا، سعادتنا، ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ ثَتَنَكُونَ ﴾ [الزخرف: ٤٤].



قال عالم لطلابه: هل محبة الله فرض أم لا؟ قالوا: فرض، قال: ما الدليل من القرآن؟ فها أجاب أحد، ما استحضر من دليل يوجِب، هناك آيات تصف ﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَ المائدة:٥٤] تصف المؤمنين بالمحبة، ولكن إن محبة الله فرض، قال لهم: ﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَاوَّكُمْ وَأَبْنَآ وُكُمُ مُ وَالْمَوْلُ وَالْمَوْلُ اللهُ فرض، قال لهم: ﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآ وُكُمُ وَأَمَوْلُ اللهُ وَصَالَ اللهُ وَصَالَحُنُ تَرْضَوُنُهُ اللهُ وَلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّوْلُ اللَّهُ وَرَسُولُهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ عَنَرَبَّصُواً ﴾ [التوبة:٢٤]. إذن محبة الله فرض؛ لأنه لا يهدد على ترك مستحب ولا مباح، لا يهدد إلا على ترك واجب.

أيها المؤمنون: كان علماؤنا وسلفنا يحرصون على ذلك، حتى كان الواحد منهم لا يخرج بعد صلاة العصر حتى يجلس مع صاحبه يتدارسان مع بعضهما ولو آية؛ وكان بعضهم يرتب أياما معينة، كل أسبوع مرة أو مرتين، وهو كبير العائلة، يأتي الأولاد والأحفاد الذكور في يوم، والإناث في يوم، فالموضوع هو كلام الله، ولو آية، لأننا سنسأل عنه يا عباد الله، سنسأل عن هذا الكتاب.

#### تدبر ومدارسة القرآن

وهكذا، ولما تتأمل ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ ﴾ [الأحزاب: ٣٣]، وتتأمل حل مشكلات النساء الآن على ضوء الآية، لأن القرار في البيت الاستقرار، يعني أكثر الوقت في البيت، ﴿ وَقَرْنَ ﴾ [الأحزاب: ٣٣]، ما قال واجلسن، القرار في المكان: ملازمته، ستحل لك إشكالات كثيرة في ظل الدعوات التي تخرج اليوم في موضوع تحرير المرأة من الشريعة ومن الأحكام. أُذن لكن ً أن تخرجن لحوائجكن، إذن فلابد أن هناك حاجة، وعلاقة الآية بالحديث، وكيف يفسر الحديث الآية؟ ارتباطات بين الآيات.

يحل لك مشكلة الربا في النسب القليلة قول الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّيَوَاْ ﴾ [البقرة: ٢٧٨]، ما بقى من الربا، يعنى ولو كانت نسبة يسيرة.

وهكذا كلام الله، آيات لو تدبرها الإنسان يجد لها حل المشكلات الاجتهاعية والنفسية، لو تدبرنا كلام الله لخشعت واطمأنت القلوب وزكت النفوس وذرفت العيون واستعلى المسلم على أهوائه وشهواته.

قال القرطبي في قوله تعالى: ﴿ لَوَ أَنَرْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَرَ أَيْتَهُ خَشِعًا مُتَصَدِعًا مِّنَ خَشْيَةِ اللهِ وَاللهِ اللهَ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

أيها الناس.. لقد ذم الله سبحانه وتعالى قومًا لم يفقه واالقرآن ولم يتدبروا آياته، فقال: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَيعُ إِلَيْكَ حَقَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ مَانِفًا أُولَئِيكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُومِهِمْ مَا اللهُ عَلَى قُلُومِهِمْ وَابَّعُومُ الْهُورَةُ هُرُ اللهُ عَلَى قَلْمُ اللهُ عَلَى قَلْمِهِمْ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى قَلْمِهِمْ وَابَعْهُمْ اللهُ ا

قال ابن كثير رَحَهُ الله: (وترك تدبره من هجرانه)، لقد مثل الله حال اليهود مع التوراة أقبح تمثيا فقال: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا النَّوْرَيْةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ السَّفَارَا بِنْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الله عَدَاهِ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهُ فِي الله عَلَيْ الله عَلَيْهُ فِي الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ ﴾ [الجمعة: ٥].

قال الطرطوشي: (فدخل في عموم هـذا مـن يحفـظ القـرآن مـن أهـل ملتنـا ولا يفهمـه ولا يعمل به).

# تدبر ومدارسة القرآن



وقال الحسن البصري وَمَهُاللَهُ: (نزل القرآن ليتدبر ويعمل به، فاتخذوا تلاه عملا، وتدبر آياته: اتباعه والعمل بعلمه، أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى أن أحدهم ليقول: لقد قرأت القرآن كله، فها أسقط منه حرفا، وقد والله أسقطه كله، ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل، ومن أحب أن يعلم ما هو فليعرض نفسه على القرآن، وأن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من رجم فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار).

فياأيها المؤمنون: عليكم بالقرآن، باللسان ذكرا، وبالقلب تدبرا، وبالعقل تفكرا، وبالجوارح عملا.

فتدبر القرآن إن رُمت الهدى فالعلم تحست تدبر القرآن

يقول تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [مد: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿ أَلَا بِنِكِ اللَّهِ تَطْمَعِنُّ ٱلْقُلُوبُ ﴾ [الرعد: ٢٨]، صدق الله العظيم، وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين.

اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اجعلنا ممن يحل حلالك ويحرم حرامك..





#### - الخطبة الأولى:

♦ إن الحمد الله ، نحمدك اللهم ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ، ونثني عليك الخير كله ، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ، لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة ، كبت عدونا ، وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا ، فلك الحمد والشكر على ذلك كثيرًا ، لك الحمد حتى ترضى ، ولك الحمد إذا رضيت ، ولك الحمد بعد الرضا ، ولك الحمد على كل حال ، سبحانك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك ، ونشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك أنت الواحد فلا شريك لك ، والأحد فلا نِدَّ لك ، شرعت الهجرة والجهاد ، لدرء الشر والفساد ووعدت عبادك المؤمنين بالنصر والفتح المبين ، والعز والتأييد والتمكين .

ونشهد أن نبينا محمدًا عبدك ورسولك، ومصطفاك وخليلك، شكر نعمتك وحقق عبادتك، وبلغ شريعتك، ونصح خليقتك، وهاجر وجاهد لإعلاء كلمتك، اللهم صلً على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وسلم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد:

فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق التقوى، عظموا الله عظموا أمر الله عظموا نهي الله لـتكن الدنيا في قلوبكم حظيمة فإن حقارة الدنيا وعظم الآخرة في قلب العبد المؤمن سبب السعادة في الدنيا والآخرة.

<sup>(</sup>١) صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ.

أيها المؤمنون:

يقول الله جل وعلا: ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَشِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينٌ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ [الإسراء: ٨٢].

وقال جل وعلا في القرآن: ﴿قُلْ هُوَلِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَّى وَشِفَاءً ﴾ [فصلت: ٤٤] فإن الله عَلَى جعل هذا القرآن هدى للمؤمنين، وجعل فيه الشفاء. قال العلماء: الشفاء في القرآن ثلاثة أنواع:

فمنه الشفاء من أدواء الشبهات والشهوات. التي من تسلطت عليه أضلته وصار ساعيًا في الظلمات، والله عَلَيْكَاللهُ جعل هذا القرآن هاديًا للتي هي أقوم ﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرُءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُوم ﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرُءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُوم ﴾ [الإسراء: ٩] فمن أراد السلامة من أمراض الشهوات ومن أمراض الشبهات، فعليه بالقرآن، فهو للذين آمنوا هدى وهو للذين آمنوا شفاء.

النوع الثاني: أن القرآن شفاء لأمراض البدن بأنواعها. قال العلامة ابن القيم وَعَهُاللَهُ: (ما من داء إلا وفي القرآن شفاؤه، علمه من علمه وجهله من جهله، وآيات القرآن عند أهل العلم فيها من عجائب الاستطباب ومن عجائب التداوي بها ما لا يعلمه كثير من الناس).

فانظر مثلًا إلى ابن عباس رَحَوَالِنَهُ عَنْهُ كيف تلا على الذي كان به داء الرعاف الذي استطال به. كان طريقة دواء ذلك الداء عند ابن عباس رَحَوَالِنَهُ عَنْهُ أَنه كتب على جبينه آيات من القرآن وهي قول طريقة دواء ذلك الداء عند ابن عباس رَحَوَالِنَهُ عَنْهُ أَنه كتب على جبينه آيات من القرآن وهي قول على الله عبالي: ﴿ وَقِيلَ يَكَأْرُضُ ٱلْكِي مَآءَ لِهِ وَيَكَسَمَآهُ أَقْلِمِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُمِنِي ٱلْأَمْرُ ﴾ [هـود: ٤٤]. فشفى الله جل وعلا ذلك المريض.

انظر إلى ذلك الرجل سيد الحي اللديغ الذي أصيب بسمّ من بعض ذوات السموم. فرَقاه أبو سعيد الخدري بفاتحة الكتاب، فجعلوا له قطيعًا من الغنم، فلها ذكروا ذلك للنبي على قال: «قد أصبتم، اقسموا، واضربوا لي معكم سهمًا»(١).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢١٥٦)، ومسلم (٢٢٠١).

وهكذا القرآن فيه شفاء للأمراض البدنية. وقد عدّ العلماء من أنواع هجر القرآن التي تدخل في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَلذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴾ [الفرقان: ٣٠]. عدّوا من أنواع هذا الهجر، أن يهجر القرآن فلا يستشفي به.

والنوع الثالث من أنواع الشفاء بالقرآن: الشفاء من الأمراض النفسية، ومن عين الإنس وعين الجين ومن السحر، ومن جميع تلك الأمراض، التي قد لا تكون من جنس الأمراض البدنية.

وقد أمر النبي ﷺ أن يُرقى بعض أولاد جعفر لما رأى فيهم من أثـر العـين<sup>(١)</sup>. وقـد أمـر عليه الصلاة والسلام بذلك، وقد رقى عليه الصلاة والسلام ورُقي أيضًا.

فالقرآن إذًا أيها المؤمنون شفاء، والرقية بالقرآن سنة ماضية فقد رقى جبريل عليه الصلاة والسلام نبينا محمدًا عليه الصلاة والسلام (٢). وقد رقى النبي على طائفة من الصحابة، ورقى الصحابة أيضًا، رقى بعضهم بعضًا، وهذا امتثالًا لقول النبي على الشفاء بإذن الله، فهي سبب أخاه فلينفعه (٣) فالرقية بالقرآن وبالأدعية النبوية الواردة، فيها الشفاء بإذن الله، فهي سبب ينفع الله جل وعلا به.

والقرآن فيه الشفاء للمؤمنين ولكن الظالمين لا يزيدهم إلا خسارًا.

أيها المؤمنون: لأجل هذا شاع في الناس بكثرة من يرقي الناس ومن يتلو عليهم القرآن وينفث عليهم طلبًا لشفائهم ورغبة في ذلك. وهؤلاء الذين يرقون الناس بالقرآن وبالأدعية على ثلاثة أصناف:

منهم من يرقيهم وهو عالم بأمر الله عالم بشرعه عالم بمسألة الرقية وما تؤول إليه من الخير أو ما قد تؤول إليه من الشر.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢٠٥٩) وابن ماجه (٢٠٥٩) وصححه الألباني.

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (۲۱۸۵، ۲۱۸۶).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢١٩٩).



والصنف الثاني: صنف جاهل لا يعلم أحكام الرقية ولا ما يرقي به الناس ولا ما تـؤول إلىه الرقية. إذا رقى تجـده يخـوض غمـرة ذلـك بجهلـه وإعراضـه عـن اتبـاع طريقـة العلماء في ذلك.

والصنف الثالث: من هو مشعوذ يتبع أساليب المشعوذين في القراءة. يوهم أن قراءته بالقرآن وبالأدعية، وهو في الحقيقة يستخدم طرقًا غير مشروعة. منها أن يستخدم الجن في رقيته في إعلامه بحال هذا المريض. وفي إخباره ما حصل له ونحو ذلك. فتجده يبذل للجن بعض ما يُسرّ به الجن ويستمتعون به لقاء ما يخبره به الجن.

وهذا الصنف من الناس من صنف المشعوذين، من صنف الذين يرقون برقية محرمة؛ لأنهم في ذلك استخدموا طرقًا ليس عليها دليل من الكتاب والسنة، وقد انتشر القراء في هذا الزمان وكثروا جدًا؛ حيث إن الذين يرقون كانوا في الزمن الماضي قليلين ولا يرقي إلا الواحد بعد الواحد من قلتهم.

وفي هذا الزمان تجد بعض من قلّت بضاعته من هذا العلم ومن فقه القرآن وتفسيره، قد أصبح من القراء المشهورين والناس يأتون إليه أسرابًا إثر أسراب يطلبون رقيته بذلك، مع أن الرقية تحتاج إلى علم وتفتقر إلى الدراية، وليس الزمن القصير بكاف لتعلم ذلك، لهذا كثرت الأخطاء في هذا الباب والله المستعان.

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَعَهُ آلله في كتاب النبوات: (إن نبور العلم والإيهان والتوحيد إذا انتشر في أرض ضاق معه وجود الشيطان ووجود الجن النين يستفيدون من الناس ويستفيد الناس منهم؛ فإن الرقية السبيل إلى ذلك، ولهذا نبور العلم والإيهان، نبور التوحيد إذا نتشر في بلاد الله كان مغنيًا عن ذلك، والجن والشياطين إنها ينتشرون في البلاد التي يضعف فيها نور القرآن والسنة).

واعتبر ذلك وانظر إليه في بلاد الله المختلفة تجد ذلك جليًا، وأكثر الناس طغيانًا فرعون كيف كانت أرضه ينتشر فيها السحرة الذين يستخدمون الجن كأعظم ما يكون من الاستخدام.

وعندما ضعف أمر التوحيد في قلوب الناس ضعفت حقيقة التوكل على الله، حتى غدا التوكل على الله وتفويض الأمر إليه ضعيفًا فظهر في الناس ما ظهر من أنواع الخروج عن العلم في باب الرقية.

انظر إلى حال كثير من البيوت كيف إذا ظهر في البيت شيء غريب ظن الناس أن هذا من الأمراض، فصار النساء يذهب بعضهن إلى كل من سمعت بأنه قارئ يقرأ سواء كان من أهل العلم المشهود لهم أو كان من الجهال، المهم أنه يذكر اسمه وأنه قارئ، وبعض النساء يـذهبن إلى كاهنات ومشعوذات أو إلى مشعوذين وبعض أولئك القراء قـد يتعدون حـدود الله وينتهكوا ما حرم الله، حين يرقي من رؤية النساء ومن الخلوة بهن، ونحو ذلك ما قد يستنزل غضب الله وغيرته وسخطه.

لهذا لا ينبغي للرجل أن يتسامح لنسائه بالذهاب إلى كل من قيل عنه راقي، لا سيها بدون محرم، وعليه أن يكون في ذلك ذا قوامة على أهله، وأمراض النفس والعين والسحر علاجها يكون بالقرآن، وتلاوته وتدبره، مع الذكر والابتهال والدعاء، وذلك في متناول كل مسلم.

أيها الناس: لا تنفروا ملائكة الله من بيوتكم، قال عليه الصلاة والسلام: «إن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلبٌ أو صورة» (١) فانظر إلى ما شاع في الناس من انتشار الصور المحرمة في بيوتهم ومن تعليق الصور على الجدران، والملائكة ملائكة الحفظة ملائكة الرحمة تفر من البيت الذي فيه الصورة، وإذا فرت الملائكة دخلت الشياطين فعاثت بالناس، والله جل وعلا حمى الإنسان بالملائكة الحفظة قال جل وعلا ﴿ لَهُ مُعَقِبَاتُ مِن البيني يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ مِن أَمْرِ الله عَلى الله على المناب والله خلوا بينه وبين ذلك.

عباد الله: لقد قلّت أو ضعفت أو انعدمت تلاوة القرآن في البيوت، والشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة؛ لأنه لا مكان له في مكان تقرأ فيه سورة البقرة. فكم تقرأ سورة البقرة فينا من بيت؟ من يقرأ في بيته هذه السورة التي أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة؟

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٩٥٨) ومسلم (٢١٠٦).



إن الشيطان يفر من المؤمن الذي يديم الاستعادة بالله، يديم الأوراد، يديم الـذكر لأن القلب إذا خلا من ذكر الله تسلط عليه الشيطان وكان بيتًا للشيطان. وأما إذا عمر بـذكر الله فرت الشياطين فإن الشيطان وسواس ولكنه خناس، قال المفسرون: (إذا ذكر الله خنس، وإذا غفل العبد أقبل). فكم منا من يتلو الأوراد ويستعيذ بالله من شر الشياطين عند إقبال الصباح وإقبال المساء، وهي فترات انتشار الشياطين.

إن الرقى مشروعة، وأكمل الرقى أن يرقي العبد نفسه متوكلا على الله عالمًا أنها سبب، وأن الله جل وعلا هو الذي أمر بهذا السبب، وأن القرآن شفاء، إذا أذن الله بذلك فليكن كل منا متوكلًا على الله راقيًا نفسه، راقيًا أهل بيته، ولا يجوز أن يتساهل الناس في هذا الأمر بأن يأذنوا لمن يرعونه بأن يذهبوا إلى من هب ودب ممن يرقون؛ لأن كثيرين منهم ليسوا على الطريق الصحيح، وقد يزيدون الطين بلة والمرض تفاقيًا.

والانتفاع بالرقية أكثر ما يكون من جراء أن يرقي أولياء الله ﴿ اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَاثُواْ يَتَّقُونَ ﴾ [يونس: ٦٣]، وليحذر الناس أن ينتشر هذا الأمر من الذين يرقون على خلاف السنة ومن الذين يستخدمون الجن ومن الكهنة والمشعوذين والعرافين ممن يدعون ما ليس لهم به علم من أمور الغيب.

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بها فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه حقًا، وتوبوا إليه صدقًا إنه هو الغفور الرحيم.



#### - الخطبة الثانية:

♦ الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين.

أما بعد: فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجاعة فإن يد الله مع الجاعة، وعليكم بلزوم التقوى في سركم وعلانيتكم؛ فإن بالتقوى رفعة مقامكم عند ربكم، ف ﴿ أَتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَالِفِهِ وَلا يَمُونَ ﴾ [آل عمران:١٠٢]..

أيها المسلمون: العين حق، فربها نظر العائن إلى شخص فأصابه إذا لم يكن متترسا بالأذكار المانعة بإذن الله من الأذى فعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن أباه وَ الله عنه حدثه أن رسول الله على خرج وساروا معه نحو مكة حتى إذا كانوا بشعب الحرز و من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف و كان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد فنظر إليه عامر بن ربيعة و كان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد فنظر إليه عامر بن ربيعة و يعتسل فقال: ما رأيت كاليوم و لا جلد غُبَّاةٍ فَلُبِطَ سهل فأتي رسول الله على فقيل له يا رسول الله على سهل والله ما يرفع رأسه وما يفيق قال: «هل تتهمون فيه من أحد» قالوا نظر إليه عامر بن ربيعة فدعا رسول الله على عامرا فتغيظ عليه وقال: «علام يقتل أحدكم أخاه؟ هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت؟» ثم قال له: «اغتسل له» فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب ذلك الماء عليه فراح سهل مع الناس ليس به بأس (١).

فإذا كان العائن معلوما فيطلب منه الاغتسال ويصب الماء على المعيون ويجب على العائن الاغتسال ويحرم عليه الامتناع لإمر النبي على العائن بالاغتسال. والأصل في الأمر الوجوب وإذا أخذ من ملابس العائن التي تلي جسده وغسلت بهاء واغتسل به المعيون نفعت بإذن الله لأمر النبي عامر بن ربيعة بغسل داخلة إزارة وهي طرف الإزار مما يلي الجسد، وإذا كان العائن غير معروف يرقى المعيون، فعن جابر بن عبد الله أن النبي على العائن غير معروف يرقى المعيون، فعن جابر بن عبد الله أن النبي

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد (١٥٥٥٠) وغيره بإسناد حسن.



لأسهاء بنت عميس رَحَوَلِتُهُ عَنَهَ: «ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة»؟ قالت لا، ولكن العين تسرع إليهم. قال: «ارقيهم»(١).

أيها الناس: إن الرُّقية الشرعية تطبيقًا وعلاجًا تستوجِبُ استِنفار الهِمَم، وتبرِئَة الـذِّمَم في سائر الأقطار للضبط والتأصيل، والبيان والتفصيل، تحت مِظلَّة راسِخة علمية، مكينة رسمية، تنطلقُ بهذا العلم الدوائي إلى معارِج النور والانتفاع، والتألُّق والشفاء، حفظًا للأفراد والمجتمعات، وغيرة لجانب العقيدة العتيدة، وحِياض الشريعة البديعة الفريدة. لئلا يدخل فيها من ليس من أهلها ويستعملها من لا يتقنها.

وإن مما ينطوي عليه حِفظُ جَنابِ التوحيد: التنوية بآثار اليقين المتين الذي لا تشرَفُه أوهامُ التطيُّر والعرَّافين، والكَهنة والدجَّالين، ومن سلَّط على نفسه المُعتقدات الباطلة، وتشاءم من الشهور والأيام، والطيور وأضغاث الأحلام، وتعلَّق بالنجوم والمطالع والأبراج، بزعمِ دفع المكروه والانفراج؛ فقد عَبَثَت به الشياطين، ويُخشَى على دينه من رنَق كمين، ﴿وَإِن يَمْسَسُكَ اللهُ بِضُرِّ فَلاَكَاشِفَ لَهُ وَإِلَا هُوَ وَإِن يَمْسَسُكَ اللهُ بِضُرِّ فَلاَكَاشِفَ لَهُ وَإِلَا هُو وَإِن يَمْسَسُكَ اللهُ بِضُرِّ فَلاَكَاشِفَ لَهُ وَإِلنَ يَرْدِكُ بِغَيْرِ فَلاَ رَاّذَ لِفَضِّلِهِ عَلَى المنافِق الله والمنافِق الله والمنافق المنافق الله والمنافق الله والمنافق الله والمنافق الله والمنافق المنافق الله والمنافق الله والمنافق الله والمنافق الله والمنافق المنافق الله والمنافق الله والمنافق الله والمنافق الله والمنافق المنافق المنافق المنافق المنافق الله والمنافق الله والمنافق المنافق المناف

فجلَّ الله وتقدَّسَ في عُلاه، لا رادَّ لما قضاه، ولا مُؤثِّر في الكائنات سِواه.

وكيف تتهاوى العقول إلى هذا الحضيض من اللامعقول في عصــرِ الارتقـاءِ العلمـي، وتفتُّكِ العقل البشري، والتفجُّر المعلوماتي؟! سُبحانك ربَّنا!

أمة القرآن: إن الأدواء المعنوية العالمية لا تقلُّ أهميةً عن الفردية والمُجتمعية، فيا أمة الاستشفاء بالقرآن: أنتم أطباء المُعضِلات والأسقام، أنتم بقرآنكم الحكمُ المَرْضِيُّ لكل اعتلالٍ مَرَضيٌّ، تحمِلون للعالمَ المُثخَن بالجِراح والأتراح الدواء الشافي، وتُضمِّدون عِلَل الاحتراب بالترياق الكافي، وتجمعوا بين الدواء العضوي الطبي، والشفاء القرآني، وذلك لا يجتمع لغيركم إن أنتم أخذتم بالأسباب وتوكلتم على رب الأرباب.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَتَكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن زَيِّكُمْ وَشِفَآةٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدُى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس:٥٧].

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۲۱۹۸).

هذا واعلموا رحمني الله وإياكم أن الله عَلَمَلَهُ أثنى على الذين يتبعون أمره. وأمر بالصلاة على نبيه فقال جلّ وعلا: ﴿ إِنَّ اللهُ وَمَلَيَكَ مُن يُكَالُونَ عَلَى النّبِيِّ يَكَأَيُّها اللّين ءَامَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وسَلّم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء، الأثمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعنا معهم بعفوك ورحتك يا أرحم الراحين.





# القرآن نور الأنوار

#### -- الخطبة الأولى:

الحمد لله الذي أنزل كتابه الكريم هدى لِلْمُتَّقين، وعبرة للمعتبرين، ورحمة وموعظة للمؤمنين، ونبراسًا للمهتدين، وشفاءً لما في صدور العالمين؛ أحمده تعالى على آلائه، وأشكره على نعائه.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحيا بكتابه القلوب، وزكّى به النفوس، وهدى به من الضلالة، وذكّر به من الغفلة، وأمر فيه بالتقوى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه.

أما بعد:

فيا عباد الله اتقوا الله كما أمركم في محكم كتابه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِدِ وَلَا مَّوُنَّ إِلَا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران:١٠٢].

أيها الإخوة المؤمنون: حديثنا عن منبع الهداية ومعلم النور، الذي به حياة القلوب، وسكينة النفوس، ورشد العقول، واستقامة الجوارح، وطيب الحياة الدنيا، ونجاة الخياة الآخرة.

كتاب الله سبحانه وتعالى كلامه العظيم، حكمته البالغة، شريعته النافعة، ذلكم في سياق حديثنا عن المبادئ التي هي أعظم أسباب القوة، وأول أسباب النهوض، وعندنا مبادئنا وعقائدنا وشرائعنا مصدرها الأول ومنبعها الأعذب، كتاب الله سبحانه وتعالى.

وقفنا لننظر ما السر في نكوصنا وهزائمنا وضعفنا، رغم ثبات مبادئنا ورسوخ عقائدنا، وحفظ كتابنا، ذلكم أن الصلة بيننا وبينه، وأن الأمر المطلوب منا له، ومعه، وبه، وفيه، يشهد



نقصًا عظيًا، وخللًا كبيرًا. إن المهم الذي ينبغي أن نحرص عليه، والواجب الذي نركز فيه، هو الفهم لكتاب الله واليقين بها جاء فيه.

ونحن لا نزال في حاجة ماسة إلى قضية الفهم والتدبر، حتى نأخذ منها حظًا وافرًا، يقودنا إلى قوة اليقين، وعظمة الاعتقاد بكل ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى من غير شك ولا اضطراب، ومن غير حيرة ولا تردد، الفهم والتدبر، والخشوع والتأثر، والخضوع والتمشل، هذه الثلاثة مدخلها الفهم والإقبال على القرآن إقبالًا صحيحًا، فهمًا يقود إلى تدبر، وخشوعًا يقع به الاستجابة والتمشل لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله على أما الفهم والتدبر فآياته وأحوال رسول الله على وصحابته فيه عظيمة.

﴿ كِنْتُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبْزَقُ لِيَدَّبَّرُوا ءَاينيهِ وَلِينَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَ ﴾ [ص:٢٩].

والتفكر في آياته المسموعة وآياته المشهودة، ولهـذا أنـزل الله القـرآن ليُتـدبر ويتفقـه فيـه، ويُعمل به، لا لمجرد التلاوة مع الإعراض عنه، كما ذكر ذلك ابن القيم رَحمُهُالله.

وأما مسألة الخشوع والتأثر، فنستمع إلى آية من كتاب الله: ﴿ اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنَنَبًا مُّتَشَدِهًا مَّثَانِى لَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الزمر: ٢٣].

ووصف الله عَرْقِبَلَ للمتأثرين الخاشعين بقوله: ﴿ وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُرُ خُشُوعًا﴾ [الإسراء:١٠٩].

قال ابن تيمية وَعَهُاللَّهُ: (إن خشوع القلب للقرآن واجب، ولابد أن نستحضر ذلك الوصف الذي وصفته أسهاء في المتفق عليه، عندما قالت وَعَلَقَهُ عَهَا: كان أصحاب رسول الله وصف الذي عليهم الآيات، كان وصفهم كها جاء في كتاب الله، تدمع أعينهم، وتخشع قلوبهم، تصديقًا لما جاء في هذه الآيات العظيمة).

وأما الخضوع والتمثل، فهو الغاية النهائية، الاستجابة الحقيقية، الامتثال الصادق، يقول فيه جل وعلا: ﴿ وَهَٰذَا كِنَابُ أَنزَلْنَكُ مُبَارَكُ فَاتَبِعُوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَكُمُ تُرْحَمُونَ ﴾ [الأنعام:١٥٥].

الخشوع الحقيقي هو الانقياد للحق، ومن موجبات الخشوع الاستجابة والعمل، وفي حديث النواس بن سمعان رَحَلِين عَال النبي رَبِيَاتُهُ: «يؤتى بالقرآن يوم القيامة، وأهله الذين



كانوا يعملون به، تقدمه البقرة وآل عمران». ثم وصفها النبي عليه الصلاة والسلام وقال: «تحاجان عن صاحبها»(١).

وشاهدنا قوله: «وأهله الذين كانوا يعملون به»، أولئك هم المنتفعون، أولئك هم المستحقون لشفاعة القرآن، أولئك الذين حييت به قلوبهم، وقويت به عزائمهم، ورشدت به عقولهم، واستقامت به أحوالهم، وكان حكمًا فيها بينهم، وفصلًا فيها يقع منهم من خلاف، تصديقًا لكتاب الله سبحانه وتعالى.

قال القرطبي رَحَهُ اللّهُ: (فها أحق من علم كتاب الله أن يزدجر بنواهيه، ويتذكر ما شرح لـه فيه، ويخشى الله ويتقيه، ويراقبه ويستحييه، فإنه قد حمل أعباء الرسل، وصار شهيدًا في يـوم القيامة على أهل الملل).

ليس أمرًا هينًا كلام الله عَرَّحَبَلَ، كتابه وهدايته الأخيرة للناس، الذي تكفل بحفظه، فلذلك ينبغي أن يكون هذا هو الأصل الذي نتعامل به مع القرآن، حتى يحدث في نفوسنا أولًا التأثير المنشود، ثم يفيض على قلوبنا ومن قلوبنا ونفوسنا إلى واقع حياتنا، لنتحرك به ولنحرك به واقعنا، ونقوم به اعوجاجنا، ونستدرك به نقصنا، ونكمل به ما وقع من خلل في حياتنا، وذلك هو التأثير المنشود، الذي عندما فقدنا كثيرًا منه، ظل القرآن في حياتنا كأنها هو غائب شاهد، وكأنها هو قد عطل في واقع نفوسنا وقلوبنا، فتعطل في واقع حياتنا وأحوالنا.

وذلك ما كان أصحاب النبي عَلَيْ يُحذرون منه، ويستحضرونه دائيًا، روى الإمام أحمد في كتاب الزهد، عن أبي الدرداء رَهَوَيَسَعَنه، وهو من أرق الصحابة وأكثرهم مواعظ، كانت مواعظ قلبه تفيض على لسانه، فإذا بها تلج إلى القلوب وتؤثر في النفوس، يقول في معاني الصلة بالقرآن الكريم رَهَوَالِسَعَنهُ وأرضاه: «أخوف ما أخاف أن يقال لي يوم القيامة: يا عويمر: أعلمت أم جهلت؟! قال: فإن قلت: علمت، لا تبقى آية آمرة أو زاجرة إلا أخذت بفريضتها، الأمر هل انتمرت؟! وأعوذ بالله من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع».

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۸۰۵).



ولعلنا هنا نذكر بعضًا بها يعيننا على ذلك، ويـؤدي بنـا إليـه في خطـوات ميسـورة بـإذن الله عَرَّفِكَ ؛ لأننا لا نريد أن نلقي القول على عواهنه، ولا نريد أن يكون حـديثنا مجـرد كلـهات عظيمة أو ضخمة أو بليغة، أو ربها يكون فيها شيء من التعظيم والتـأثير المؤقـت، الـذي لا ينبني عليه عمل، ولا نخرج به إلى تغيير واقع، ولا نبدأ فيه في تغيير أحوالنا، على الله عَرْفَجَل أن يتداركنا برحمته، ويغير إذا غيرنا ما في نفوسنا وما في واقعنا، كها وعدنا الحق عَلَهَلاً.

خطوات: أولها: حسن الاستهاع والإصغاء لكتاب الله عَرَّوَجَلَّ، كم نسمع من نشرات الأخبار؟! كم يسمع كثيرون من المعازف والأغنيات؟! وكم نسمع من الأخبار والأحوال والأقوال، وكل ذلك يصب في قلوبنا كدرًا يخلط صفاء الإيان، وظلمة تطفئ نور اليقين، وأحوالا تقسو بها القلوب؟! كم نسمع من غيبة ونميمة؟! كم نسمع من لعن وشتيمة؟! أليس لنا حظ نطهر به القلوب، من إصغاء يفيض على قلوبنا الخير والنور والهدى والتقى؟! كم نستمع قبل أن نتلو؟! كم نستمع من الآيات والقرآن؟ ونستطيع أن نسمعه إذا واظبنا على الصلوات في الجاعات، وهو يتردد في المحاريب آناء الليل وأطراف النهار.

ما حظ آذاننا من هذا الإصغاء، وما حظ قلوبنا من هذا الإصغاء، حسن الاستماع هو الأول والمبدأ والفاتحة والبداية، ﴿ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلُ فَيَسَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴾ [الزمر: ١٨]، وتأمل بلاغة القرآن المعجزة: ﴿ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ﴾ [الزمر: ١٨] وليس يسمعون، فالاستماع أعظم من السماع، السماع كلام عابر يمر على أذنك، تكون سائرًا في طريقك، فهذا يتكلم لقد سمعته، لكنك لم تستمع له، لم تلقي له بالا، لم تعطِه أذنًا واعية، لم تعطِه قلبًا حاضرًا، فذلك أمر آخر، إنها المقصود الاستماع الذي تتوجه له بكليتك، وتقصده بعنايتك، وتفرغ له من وقتك، وتهيئ له نفسك، وتستحضر له كل الأسباب التي يقع بها أثره.

﴿ اَلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَـنَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴾ [الزمر: ١٨]، والفاء للتعقيب السريع، إن كان استهاعًا حقيقيًا فثمة بإذن الله عَرْقِبَلُ استجابة صادقة، ﴿ فَيَـنَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴾ [الزمر: ١٨]، والله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، وبين أنه سمة هدايته: ﴿ الّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَـنَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ ﴾ [الزمر: ١٨].

والحـــق جــل وعـــلا يقــول: ﴿ وَإِذَا قُرِعَ ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ، وَأَنصِتُواْ لَعَلَكُمُ تُرْحَمُونَ ﴾ [الأعراف:٢٠٤].

وكذلك تأمل: ﴿فَأَسَتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا ﴾ [الأعراف:٢٠٤]، ثم حينئذ تتنزل الرحمة، وتغشى النفوس والقلوب، ونرى حينئذ آثار الخشوع والسكينة، والتدبر والتأمل، عندما نحسن هذا السماع والإصغاء.

ومن كلام وهب بن منبه رَحَهُ الله قال: (من أدب الاستماع سكون الجوارح، وغض البصر، والإصغاء بالسمع، وحضور القلب، والعزم على العمل، وذلك هو الاستماع كما يجب الله تعالى).

ومن كلام سفيان الثوري وَحَهُاللَه: (أول العلم الاستهاع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر)، فها أحرانا أن نبدأ بهذا، وهذا ليس لأحد فيه عذر، حتى الأمي الذي لا يقرأ، عنده فرصة سانحة لينهل من هذا الكتاب العظيم، المشغول الذي لا يفرغ، ليست له حجة، عنده وقت في سيارته، عنده وقت وهو مستلق على فراشه، أن يستمع هذه الآيات، عنده وقت لأن هذه الأسباب قد توفرت وتيسرت، لكنها الصوارف المشغلة، لكنها الاهتهامات المنافسة، لكنها التي استولت على قلوب الناس إلا من رحم الله.



الثاني: حسن النية: وقد أخرتها وحقها التقديم، لننظر أنها فاعلة فيها قبلها وبعدها، ونعني بذلك أن نُقبل بصدق، وأن نستمع، وأن نتلو، وأن نتعلق بالقرآن في كل أحواله وأحوالنا معه، بنية خالصة، بنية نبتغي بها وجه الله تعالى، بنية نتلمس بها علاج أدواء قلوبنا، وبرء علل نفوسنا، وذلك ما نحتاج إليه، نحتاج إلى هذه النية الخالصة حتى تتحقق لنا النتائج المثمرة، فإننا نعلم أن كل أمر وعمل بلا إخلاص لا ثمرة له.

قال ابن القيم رَمَهُ الله: (العمل بلا إخلاص كالمسافر يملأ جرابه رملًا، يُثقله ولا ينفعه، يحمل حملًا كثيرًا لكنه تراب، ليس له منه إلا ثقل الوزن دون النفع والفائدة)، ومن هنا قال القرطبي: (إذا استمع العبد إلى كتاب الله تعالى، وسنة نبيه بنية صادقة، ما الذي يحصل له؟! عامله الله سبحانه وتعالى بها يحب الله له، أفهمه كها يجب، وجعل له في قلبه نورًا).

ومن كلام ابن تيمية: (من تدبّر القرآن طالبًا الهدى منه، تبيّن له طريق الحق، والله عَرَّفَجَلَ قد وعد من أقبل، أقبل الله عليه، ومن صدق وأخلص، أثاب الله عليه، ومن تجرد لله سبحانه وتعالى أعطاه الله عَرَّفَجَلَ بقدر إخلاصه). ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهَدِينَهُمْ شُبُلَنَا ﴾ [العنكبوت: ٦٩]. وذلك أمر نحتاج فيه إلى مجاهدة نفوسنا.

والثالث: حسن التلاوة: ﴿وَرَقِلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْقِيلًا ﴾ [المزمل:٤] ؛ «ليس منا من لم يتغن بالقرآن»(١)، كما أخبر المصطفى ﷺ فيها رواه البخاري. قال النووي رَحَهُ اللهُ: (اعلم أن التلاوة أفضل الأذكار، ليس هناك شيء أفضل من ذكر الله عَرَّوَجَلَّ، وأفضل ذكر الله كلامه سبحانه وتعالى، وتلاوة كتابه، فما بالنا كذلك منقطعين عن ذلك إلا نزرًا يسيرًا، نقرؤه بلا روية، وبلاحسن ترتيل، وبلا استحضار معانٍ، كما ينبغي أن يكون الأمر).

ولذلك قال العلماء: (المطلوب شرعًا إنها هو تحسين الصوت، الباعث على تدبر القرآن وتفهمه، والخشوع والخضوع، والانقياد والطاعة). كما ذكر ذلك ابن كثير، ومن هنا قال النووي: (الترتيل مستحب للتدبر ولغيره)، فكم حظنا من ذلك؟! وقد أشرنا من قبل إلى أنه

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧٥٢٧).



ينبغي أن لا ننقطع عن هذا، وأن يكون لنا حظ من تلاوة متأنية، نحيا بها، ونحيا فيها، ونحيا معها، ونحيا معها، ونستعيذ الله سبحانه وتعالى في أولها، لتنصرف عنا شرور الشياطين، ومضلات العقول، وصوارف النفوس الأهواء: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرُّانَ فَأَسَتَعِدُ بِاللَّهِ ﴾ [النحل: ٩٨].

وذلك كله تهيئة للمقصد الأعظم، من بعد في حسن التفكر والتدبر، الذي لا يمكن أن يكون إلا بمثل هذه الأمور السابقة، وهو أمر عظيم وخطواته كثيرة، ونحن نشير إلى قليل، حتى يكون عونًا لنا، ونسأل الله أن لا يكون حجة علينا:

اجعل لنفسك حظًا من تلاوة على الصفة السابقة، في الأوقات التي تستحضر فيها فكرك، وتحيى فيها قلبك، بعيدًا عن الناس، وعن دنيا الناس، وعن شواغل وصوارف الدنيا.

وأفضل ذلك الليل؛ أوله وأوسطه وآخره، في أي وقت منه، عندما تخلد إلى بيتك، وتسكن إلى راحتك، وتنعزل وحدك، اجعل أنيسك كتاب الله، فإن هذه التلاوة أعظم ما يفيض بها على قلبك النور والهدى، وعلى عقلك الفهم والإدراك بإذن الله سبحانه وتعالى: فيض بها على قلبك النور والهدى، وعلى عقلك الفهم والإدراك بإذن الله سبحانه وتعالى، وإن ناشِئة اليل في أشد واطأة بين القلب واللسان، يتفق القلب مع اللسان ويندمج معه، ويكون معه؛ لأنه لا صوارف تصرف، ولا شواغل تشغل، فحينئذ يكون الأثر أعظم، والطريق إلى التفكر والتدبر أيسر بإذنه سبحانه وتعالى، ومدارسة جبريل عَيْمِاللهُ لسيد الخلق على إنها كانت في الليل، وفي ليالي رمضان العظيمة، فال ابن حجر وَحَهُاللهُ: (المقصود من التلاوة الحضور والفهم، ومظنته الليل؛ لأن الليل مظنة ذلك، لما في النهار من الشواغل والعوارض الدنيوية والدينية، وكم في هذا من أثر عظيم).

ثم كذلك أمر آخر: الوقوف مع دلالات الآيات، كها روى حذيفة عن سيد الخلق على عند المائة، ثم مضى، عندما قال: «صليت مع النبي على ذات ليلة، فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المائة، ثم مضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح



آل عمران، يقرأ مترسلًا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوَّذ»(١).

أحضر ذلك في نفسك وطبقه عندما تتلو، كلما مر تسبيح سبح، كلما مر وعد اسأل الله عقوصًا ، فإن ذلك يعين على ولوج هذه المعاني، وتعلَّق القلب بها، وحياة النفس معها، وذلك ما كان يفعله النبي على أموى ذلك كثير من أصحابه -رضوان الله عليهم-، ومن المعين على ذلك استحضار أحوال النزول، وذلك عندما نعرف بعض أسباب النزول ونعرف الوقائع.

ألسنا قد مرّ بنا كثيرًا ما جاء من الآيات بشأن غزوة الأحزاب، كيف كان هـذا الوصـف مؤثرًا، لمن كان عالمًا وعارفًا بهذه الأحداث وما مر فيها؟!

﴿ إِذْ جَآءُوكُمْ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَيَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَسَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظَّنُونَا ﴿ وَالْحَزَابِ: ١١-١١].

أصحاب النبي في يسوم أحد وبعد أحدد ﴿ فَزَادَهُمْ إِيمَنْنَا وَقَالُواْ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَفِعْمَ الصحاب النبي في يسوم أحد وبعد أحدد ﴿ فَزَادَهُمْ إِيمَنْنَا وَقَالُواْ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَفِعْمَ الرَّحِيلُ ﴾ [آل عمران: ١٧٣].

وكثيرة هي الأحوال التي إذا عرفنا شيئًا منها، أصبح للقرآن في قلوبنا أثرًا غير ما نقرأ بلا تمعن ولا فهم ولا معرفة، ولعلنا نستعين على ذلك بأمرين اثنين أختم بهما:

أولًا: استحضار عظمة المتكلم سبحانه وتعالى، فهذا كلام رب الأرباب وملك الملوك، جبار السهاوات والأرض، خالق الخلق وواهب الرزق، ليس كلامًا له مثيل في الحياة كلها،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٧٧٢).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۷۸۸).

# أنبياء الله عَيَهُوَالسَّلَامُ



الأمر الآخر وهو: استحضار عظمة الخطاب، إنه خطاب لك، إنه كما قال الحسن: (رأوها رسائل من رجم، كانوا يتفكرون بها ويتدبرونها بالليل، وينفذونها ويعملون بها في النهار).

نسأل الله عَرَّفَ أن يرزقنا حسن الفهم لكتابه، وحسن العمل بأوامره ونواهيه، ونسأله أن يحيي به قلوبنا، ويرشد به عقولنا، ويحسن به أحوالنا. أقول هذا القول، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.



#### → الخطبة الثانية:

♦ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى
 آلـه وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الـدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين.

## أما بعد:

أيها الإخوة المؤمنون: أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فإن تقوى الله أعظم زاد يقدم به العبد على مولاه، فاتقوا الله في السر والعلن، واحرصوا على أداء الفرائض والسنن، واجتنبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وإن ثمرة مثل هذه الخطوات، نراها في سيرة النبي ويشرة أصحابه، أذكر بعضًا منها في هذه الومضات.

أولها: الاستجابة الدائمة ليست المؤقتة ولا العارضة، ولا التي تنشأ عن تأثير محدد، بل دائمًا، يكون حينئذ هذا الإنسان المؤمن قرآنيًا كما كانت عائشة تقول وَعَيَّنَهَ، ليس في قولها: «كان خلقه القرآن»، فإن هذا معروف، ولكن قالت: «ما صلى النبي عَيِّ صلاة بعد أن نزلت عليه: ﴿إِذَا جَاءَ نَصَّرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾ [النصر:١]، إلا يقول فيها: «سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي»(١) لأنه جاءه الأمر فسبح بحمد ربك واستغفره، فجعلها النبي قي صلاته.

وروت عائشة قالت: كان النبي ﷺ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن». يعنى: أن يطبقه ويمتثله.

ثانيًا: الاستحضار للاعتبار، إن هذه الخطوات تقودنا إلى هذا الاستحضار، الذي يقع به الاعتبار، ومثل ذلك في قصة أبي بكر وعمر يوم خرج هذا وخرج ذاك فلقيها رسول الله على فقال: «ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟!»، قالا: الجوع يا رسول الله، قال: «وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما». رسول الله يخرج من بيته من شدة الجوع، يلقى صاحبيه جائعين، يمضي إلى رجل من الأنصار فلا يجده في بيته، ثم يأتي الأنصاري فيفرح بهذه

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٩٦٧) ومسلم (٤٨٤).

# أنبياء الله عَلَيْهُ وَالسَّلَامُ



الغنيمة، برسول الله على وصاحبيه رضوان الله عليها، فيذبح لهم، ويستعذب لهم الماء، فيأكلون وجبة شهية هنية، فيقول النبي على والقرآن حي في قلبه: «والذي نفسي بيده، لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة»(١). نعيم يوم عابر، مر بعد جوع شديد، ومع ذلك استحضر النبي على ﴿ ثُمَّ لَتُسْتَكُنُ يَوْمَ لِإِ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ [التكاثر:٨].

لم تغب عنه الآيات، لم تغب عنه ذكراها، لم تغب عنه موعظتها، وإن كانت الحالة عابرة، فكم نحن في حاجة إلى مثل هذا، إذا أخذنا بذلك والعودة بعد الغفلة.

مثلها قصة أبي بكر، لما أوقف نفقته على مسطح بن أثاثة عندما تكلم في عائشة مع المتكلمين، وخاض مع الخائضين، فقال أبو بكر: «والله لا أنفق على مسطح شيئًا أبدًا»، فتنزلت الآيات: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُرْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي القُرْبَى وَالْمَسَدِكِينَ وَالْمُهَدِجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصَفَحُواْ أَلا يَجْبُونَ أَن يَغْفِر اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ دَّحِيمٌ ﴾ [النور:٢٢].

قال أبو بكر: «بلى والله أحب أن يغفر الله لي، فأعاد النفقة وقال: والله لا أنزعها منه أبدًا»، تلك القلوب العائدة، تلك القلوب المتذكرة، تلك الراجعة إلى الحق والآخرة، المرتقية إلى ذرا المعالي، عندما يحيا القرآن في قلوبها، كلنا نعرف قول الحق جل وعلا: ﴿ لَنَ نَنَالُوا ٱلْبِرَّحَتَى تُنفِقُوا مِمَا يَجِبُورِكِ ﴾ [آل عمران: ٩٢].

نقرأ الآية مرارًا وتكرارًا، نرددها في صلواتنا، أي شيء أحدثت في واقعنا؟!

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۰۳۸).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٤٦١) ومسلم (٩٩٨).

# القرآن نور الأنوار



ورواية ابن عمر قال: لما نزلت هذه الآية، بحثت عن أنفس شيء عندي، فكانت له جارية رومية هي نفيسة ومحبوبة لديه، قال: «فأعتقتها لوجه الله، ولو كنت راجعًا في شيء لرجعت فيها، فأنكحتها نافعًا». ذلك الذي كان يحركه إلى المعالي.

فمن منا يسعى لأن يكون القرآن ربيع قلبه؟ من يجعله بوصلة حياته ليوجه أقواله وأفعاله؟ من الذي يترنم به ويتغنى ويستغني به عن اللهو واللغو؟ من منا يجعله نور قلبه في الدنيا في ظلمات الليالي، ليكون نور قبره في تلك الظلمة الطويلة؟ ألا طوبى لأهل القرآن ثم طوبى لهم..

نسأل الله عَرَّوَجَلَ أن يحرك قلوبنا بالقرآن، وأن يقوي به عزائمنا، وأن يرشد به عقولنا، وأن يصلح به أحوالنا، وأن يؤلف به قلوبنا، وأن يجمع به صفوفنا، وأن يقوي به عزائمنا.





## - الخطبة الأولى:

ان الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضْلِلْ فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جَلَّ عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير.

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين، وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة، وبصّر به من الجهالة، وجمع به بعد الشتات، وأمّن به بعد الخوف، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين، وأصحابه الغُرِّ الميامين، ما اتَّصَلَتْ عينٌ بنظر، ووعَتْ أذن بخبر، وسلم تسليًا كثيرًا.

# أما بعد:

فيا عباد الله اتقوا الله كما أمركم في محكم كتابه: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱتَّفُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِدِ وَلَا مَّوْتُنَّ إِلَا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران:١٠٢].

أيها الإخوة المؤمنون: روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي على جلس إليه أبو ذر رَحَالِقَهُ عَنهُ فقال: يا رسول الله: هل كان آدم نبيًا؟! فقال عليه الصلاة والسلام: «نعم، كان نبيًا مكلّمًا»، فقال أبو ذر: يا رسول الله: كم هو عدد الأنبياء؟! فقال عليه الصلاة والسلام: «هم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفًا»، قال كم الرسل من بينهم؟! قال: «هم ثلاثمائة وبضعة عشر رسولًا»، وفي رواية قال: «ثلاثمائة وخمسة وعشرون رسولًا».

<sup>(</sup>١) صححه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح (٥٦٦٩).



هؤلاء الرسل -أيها الإخوة الكرام- اصطفاهم الله جل وعلا واختارهم من خلقه جميعًا ليبلغهم جل وعلا رسالاته حتى يكونوا رسلًا بينه وبين الناس، كها قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ اللّهُ يَصَمَطُ فِي مِرَ الْمَلَيْ كَيْ وَمِن النَّاسِ إِنِ النَّاسِ إِنِ اللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [الحسب: ٧٠]، فجعل الله تعالى الرسالة اصطفاءً واختيارًا منه جل وعلا، لا يملك أحد أن يكون رسولًا من تلقاء نفسه، ولا أن يعترض على أحد من الرسل: لماذا اختاره الله جل وعلا؟!

ولما اعترضت قريش على إرسال نبينا وسيدنا رسول الله ﷺ: ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِلَ هَذَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِن الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ [الزخرف: ٣١]، وحددوا رجلين كان لهما وجاهة عندهم وعِظَم، هما: الوليد بن المغيرة من مكة، وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف، فقالوا: لو كان الله سيبعث نبيًّا وسينزل قرآنًا لأنزله على أحدهما، فكيف يُنزله على رجل نشأ يتيمًا وكان منا ليس في غنى ولا في مال كثير؟! ﴿ لَوَلَا نُزِلَ هَذَا اللَّهُ مَا نَكُ رَجُلٍ مِن الْقَرْيَتَيِّنِ عَظِيمٍ ﴾ [الزخرف: ٣١] قال الله: ﴿ آهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَت ﴾ [الزخرف: ٣٦].

الرسالة رحمة، الرسالة اصطفاء، لا علاقة لها بالمال والجاه، النبوة رفعة وعِزة يمن الله تعالى بها على من يشاء من عباده، قال الله تعالى: ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِكَ خَنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم عَلَى بها على من يشاء من عباده، قال الله تعالى: ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِكَ خَنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَعِيشَتَهُمْ ﴾ [الزخرف:٣٢] ؛ فدل ذلك على أن النبوة هي أرفع من غيرها من الفضائل، أرفع من الولاية، وإذا اختار الله تعالى رجلا فجعله نبِيًّا فقد أعَزَّهُ وأعلى شأنه.

والرسل -أيها الإخوة الكرام- قد جعلهم الله تعالى رسلًا بينهم وبين الناس، وأوجب الله تعالى على الناس الإيهان بهم وتصديقهم، والرسل كثير، قد بين الله جل وعلا في كتابه عددًا منهم بأسهائهم، فذكر الله تعالى في كتابه خسة وعشرين نبيًا، منهم من فصّل الله تعالى قصصهم كها فصل الله تعالى قصة موسى عَيْنِهِ السّرة، وقصة آدم، وقصة عيسى وعدد من أنبيائه -عليهم الصلاة والسلام-، ومنهم من لم يفصل الله تعالى قصته، وإنها ذكر الله تعالى اسمه كها ذكر اليسع وذا الكفل وغيرهما من الأنبياء مِن غير أن يفصل الله تعالى صفاتهم.

وجب علينا الإيمان بهم كلهم، سواء مَن علمنا أسماءهم منهم من الكتاب أو من السنة أو من السنة أو من السنة أو من لم نعلم، كما قال الله تعالى: ﴿ وَرُسُلًا قَدَّ قَصَصَّىنَاهُمْ عَلَيْكَ ﴾ [النساء:١٦٤]، فدل هذا على أن الله تعالى بعث إلى عدد من الأمم أنبياء كما قال جل وعلا: ﴿ وَإِن مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ [الإسراء: ١٥].



وربها بعث الله تعالى إلى الأمة الواحدة؛ بل إلى المدينة الواحدة، بل إلى القرية الواحدة أكثر من نبي، كما قال الله جل وعلا لما ذكر في أول سورة يس خبر أولئك الأنبياء: ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا ٓ إِلَيْهِمُ النَّبَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُوا إِنَّا ٓ إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ ﴾ [يس:١٤].

فبيّن الله تعالى أنها قرية واحدة بعث الله تعالى إليها ثلاثة من الرسل لإنذارهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور.

أيها المسلمون: أمر الله تعالى بالإيهان بجميع الأنبياء، وهو من عقيدة المسلمين: ﴿كُلُّ ءَامَنَ بِأُللِّهِ وَمُلْتَهِكِهِ وَرُسُلِهِ ﴾ [البقرة: ٢٨٥]، لا يجوز أن تؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام وتكفر بعيسى أو تكفر بموسى أو بنوح أو بلوط أو بغيرهم.

فالإيهان بنبي واحد يقتضي الإيهان بجميع الأنبياء، كها قال الله جل وعلا عن قوم عاد: ﴿ كُذَّبَتْ عَادُ ٱللهُ مِل كَذبوا نبيًا واحدًا، لكنهم لما كذبوا نبيًا واحدًا، لكنهم لما كذبوا نبيًا واحدًا كذبوا ببيًا واحدًا كذبوا ببيًا واحدًا كذبوا بجميع رسالات الأنبياء.

وقال الله جل وعلا مبينًا حال قوم نوح: ﴿كَنَّبَتْ قُومُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الشعراء:١٠٥]، مع أنهم ما كذبوا إلا نوحًا عَيْمِ السَّكَةِ.

الإيهان بهم جميعًا بأنهم رسل من عند الله جل وعلا، لهم حق الطاعة، لهم حق الاحترام، لهم حق الاحترام، لهم حق التصديق فيها بلغوه عن ربنا جل وعلا.

ذم الله تعالى أهل الكتاب لما كانوا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض، قال الله جل وعلا: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ عَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ ٱللهُ عَلَمْ الْمُنوا بِمَا أَنزَلَ ٱللهُ عَالَمُوا نُوْمِنُ بِمَا أَنزِلَ عَلَيْنا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ لَهُ [البقرة: ٩١]، نحن نؤمن بها أنزل علينا، نؤمن بموسى وعيسى ويكفرون بها وراءه فجعلهم الله تعالى كفارًا بجميع الأنبياء.

الأنبياء - أيها المسلمون- فضّل الله تعالى بعضهم على بعض، فقال الله جل وعـلا: ﴿ تِلْكَ الرَّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضُ مُن كُلِّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَنتِ ﴾ [البقرة: ٢٥٣].

و يجوز أن تقول: إن أولي العزم هم أفضل الرسل، لكن لا يجوز أن تقول ذلك على سبيل التنقُّص من غيرهم، فإذا قلت مثلًا: إن موسى عَلْيَوالسَّلَامُ أفضل من فلان من الأنبياء جاز ذلك



إن كنت تقصد أن موسى من أولي العزم وأنه نبي مكلم، لكن إذا كنت تعني تنقَّصًا لـذلك النبي أو أن ذلك النبي قصّر في رسالته فهذا لا يجوز، كها قال عليه الصلاة والسلام: «لا تخيّروا بين الأنبياء»(١)، يعني: لا تقولوا: هذا خيرٌ من هذا، حمل أهل العلم الحديث على أنه إذا كـان على سبيل التنقص للنبي الآخر.

أيها الناس: لقد جعل الله تعالى للرسل أحسن صفات البشر، فأجمع أهل العلم على أن الرسل معصومون فيها يبلغونه عن ربنا جل وعلا، فلا يمكن أن يبلغ إلا الحق، ولا يمكن أن يغير ولا أن يبدل، فإذا أوحى الله تعالى إلى أي رسول بوحي فإن الله تعالى يعصمه من الخطأ فيها يتعلق برسالته.

فهم معصومون فيها يبلغونه عن ربنا جل وعلا، وهم أيضًا صادقون فيها يخبروننا، كها قال الله جل وعلا: ﴿وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ [يس:٥٦].

فلا يمكن أن يُتهم نبي بأنه يكذب فيما يدعو إليه أو فيما يبلغه عن ربنا جل وعلا، ولما أقبل رجل إلى سيدنا رسول الله على وقال: يا محمد: اعدل؛ فإنك لم تعدل. غضب النبي وقبل وذلك لأن الرجل اعترض على قسمة قسمها النبي على في مال لم يأخذ لنفسه منه شيئًا، وإنها قسمه على أصحابه، فقال عليه الصلاة والسلام: «يأمنني أهل السهاء ولا تأمنونني؟!»(٢). الله يأتمنني على رسالته، الله يأتمنني أن لا أزيد ولا أنقص، الله يأتمنني على أن أحكم بالقرآن فأعدل، وأنت لا تأتمنني على دريهات قسمتها بينكم؟!

الرسل بلغوا كل الرسالة بأمانة وصدق، كما قال الله جل وعلا عن نوح عَلَيْهِ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ مَن رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهُ اللهُ عَن نوح عَلَيْهِ السَّلَةُ لَمْ رَسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُو ﴾ [الأعراف: ٦١-٦٢].

كل الرسل بلغوا الرسالة تامة كاملة من الله جل وعلا، ولم يكتم رسول منهم أبـدًا خـبرًا واحدًا أمره الله تعالى ببلاغه.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٤١٢) ومسلم (٢٣٧٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١ ٤٣٥).



فمن جاء بعد ذلك من أهل الضلال وأهل الانحراف وأهل الزيغ والفجور، وزعم أن نبينا وسيدنا رسول الله على كتم شيئًا من الرسالة يتعلق بصحابي معين، سواء كان من عامة الصحابة أم من الخلفاء الراشدين، أم من آل البيت أم من غيرهم، أو زعم أن نبينا على كتم شيئًا من القرآن ولم يبلغه فقد كذب بهذه الآية، وكذب بقول الله جل وعلا: ﴿ إِنّالَحَنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرُ وَإِنّا لَهُ تَخِوْطُونَ ﴾ [الحجر: ٩]. فإذا كان عليه الصلاة والسلام قد بلغ البلاغ التام وجب علينا أن نأخذ بكلامه جميعه -صلوات ربي وسلامه عليه-.

أيها المسلمون: وجعل الله تعالى في الرسل شجاعة في قول الحق، فيهم شجاعة في سيادة الناس، فيهم شجاعة في الثبات على مبادئهم، فيهم شجاعة في مواجهة الفتن، فيهم شجاعة في الناس، فيهم شجاعة في سبيل الله. ألم تسمع ما ذكره الله جل وعلا عن نبيه إبراهيم حين أُلقي به في النار فلم يتوان ولم يتراجع ولم ينكص ولم يضعف؟ ألم تسمع ما ذكر الله عن نبيه هود عينها النار فلم يتوان ولم يتراجع ولم ينكص ولم يضعف؟ ألم تسمع ما ذكر الله عن نبيه هود عينها النار فلم يتوان ولم يتراجع ولم ينكص ولم يضعف؟ ألم تسمع ما ذكر الله عن نبيه هود عينها النار فلم يتوان ولم يتراجع ولم ينكص والم يضعف؟ ألم تسمع ما ذكر الله عن نبيه هود ؛ ذلك لما هدده قومه وقف عَيْهِ السَّدَةُ أمامهم وقال: ﴿ فَكِدُ دُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُظُولُ إِلَا اَعْتَرَىٰك بَعْضُ عَالِهَ يَنْ السِّرَةِ ﴾ [هود:٥٥] ﴿ إِن نَقُولُ إِلَا اَعْتَرَىٰك بَعْضُ عَالِهَ يَنْ الله عَلَى الله والله و



يقول على رَضَالِتُهُ عَنْهُ: «كنا إذا اشتد البأس اتقينا برسول الله ﷺ».

وفي معركة حنين لما تقدم الصحابة مع رسول الله على إذا بهالك بن عوف وأصحابه قد كمنوا لهم واختبؤوا بين صخور في أعلى وادي حنين، فلما دخل جيش المسلمين، وكانوا اثني عشر ألفًا، فإذا بهم يُمطرونهم بالنبل، فيتولى جميع الجيش إلا رسول الله على وتسعة من أصحابه. فإذا به عليه الصلاة والسلام يتقدم ويقول: «أنا النبي لا كذب»، أنا ما جئت أفتري، أنا ما جئت أفتري، أنا ما جئت أفتح دياركم أبحث عن عز لقومي ولا شرف لمجدي ولا علو لذاتي، «أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب» (۱)، إنه والله موقف تقشعر منه الأبدان، فلقد ثبت عليه الصلاة والسلام ثبات الجبال، ليكون ذلك برهان على أنه ليس بمُدَّع ولا أفاك، عليه الصلاة والسلام.

وأُجْمَلُ منك لم تلِمِد النساءُ كَانَّكَ قَمَد خُلِقْتَ كَمَا تَشَاء

وأحسَٰنُ منك لم تسر قسطُ عيني خُلِقْت مُسبراً أمِسن كُسلً عيسب

لم يكن أحد من المرسلين خوارًا ولا جبانًا ولا موليًا دبره إذا حضر عدوه، كلا؛ بل كــانوا شجعانًا، أبطالًا، خصهم الله تعالى بخصائص الكمال في البشر.

أيها المسلمون: هؤلاء هم رسل الله تعالى، الذين أمرنا باحترامهم وتقديرهم ومعرفة مكانتهم، لقد اصطفاهم الله تعالى واختارهم على علم سابق منه جل وعلا بصلاحهم وسلامة صدورهم، ومناسبتهم ليكونوا رسلًا بينه وبين عباده.

فصلّى الله على نبينا، وصلى الله على جميع أنبياء الله ورسله ما ذكرهم الـذاكرون الأبـرار، وصلى الله وسلم على نبينا وعلى أنبياء الله ورسله ما تعاقب الليل والنهار، وأسأل الله أن يجعلنا من زمرتهم، وأن يحشرنا يوم القيامة في صفهم.

أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه؛ إنه هو الغفور الرحيم.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٩٣٠).



# - الخطبة الثانية:

♦ أحمد الله تبارك وتعالى وأثني عليه بها هو أهله، وأستغفره وأستهديه وأتوب إليه وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه، وأشهد أن سيدنا ونبيّنا محمدٌ عبدُ الله ورسولُه الداعي إلى سبيل ربه صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.

## أما بعد:

أيها الإخوة المسلمون: من أعظم ما جعل الله عَزْكِبَل من صفات الأنبياء (الذكاء)، فكانوا أذكياء حفاظًا، قادرين على قيادة الناس، وعلى المناظرة، وعلى المحاورة، وعلى التعليم، وعلى اتخاذ القرارات الصائبة الصارمة في المواقف الحالكة.

لم يكن نبي من الأنبياء -عليهم أفضل الصلاة والسلام- تغيب عنه الحكمة في المواقف التي يحتاج فيها إليها، مع وحي الله جل وعلا لهم فيها يحتاجون إليه من أمور الأمة.

أيها المسلمون: وقف إبراهيم عَيَهِ السَّلَمُ أمام النمرود، فتحدث إبراهيم عن ربه جل وعلا، ﴿قَالَ إِبْرَهِمْ مُ رَبِي اللَّكِ الطّالم: ﴿قَالَ إِبْرَهِمْ مُ رَبِي اللَّكِ الطّالم: ﴿قَالَ إِبْرَهِمْ مُ رَبِي اللَّهِ الطّالم: ﴿قَالَ أَنْ اللَّهِ اللَّهُ الطّالمَ: ﴿قَالَ النَّمُودِ، ذلك الملك الطّالم: ﴿قَالَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُما بِالقَتَل، فأمر بأحدهما أن يُطْلَقَ فَأُطلِقَ وأمر بقتل الآخر فقتل، قال: أنا أحييت هذا وأمَتُ هذا!

فقال إبراهيم عَيَهِ السَّمَ وقد علم أنه يناظر رجلًا مجادلًا لا نية له في أن يتبع ميزانًا ولا قانونًا عسلم الله يسلم الله على الله الحسن المَشرق فأت بها مِن الْمَشرق فأت بها مِن الْمَشروب فأت بها مِن الْمَشروب فأت بها مِن الْمَشروب فأت بها مِن الْمَشروب فالله و تفعل ما تشاء، فالوعد غدا صباحًا، السمس كل يوم تطلع من الشرق، نريدك -يا من تدعي الربوبية - أن تُطلِعها غدا من الغرب! ﴿قَالَ إِبْرَهِ عُمُ وَاكُ اللّهُ مَن اللّهُ مِن الشّم مِن المُشرق فأت بها مِن الْمَغرب فَهُوت الّذِي كُفرَ ﴾ [البقرة: ٢٥٨]، لم يستطع أن يجادل فقد حاجّه إبراهيم.

وأيضًا جاء عن سليهان عَينوالسَّكِم أنه كان قد أوتي ذكاءً وحكمة وفهمًا كما أوتي غيره من الأنبياء، ومن ذلك أن امر أتين في عهده عَينوالسَّكِم نزلتا إلى نهر كي تغسلا ثيابها، وكمان مع كمل



منهما طفل حديث الولادة، فوضعتا ولديهما وتوجهتـا إلى النهـر، فأقبـل الـذئب وأخـذ ولـد واحدة منهما ومضى به، فاختلفتا في الولد الباقي، كل واحدة تقول: ولدي.

فاحتكمتا إلى داود عَيناسلة ، فحكم به للكبرى، ثم احتكمتا إلى سليمان عَيناسلة ، فلم ارأى سليمان أن الكبيرة تبكي وتقول: هذا ولدي، والصغيرة تبكي وتقول: بل هو ولدي، وضعه أمامه ثم دعا بسكين، ووضع طرف السكين على رأسه، قالتا له: ماذا تفعل ؟! قال: «أقسمه بينكما»، يفعل ذلك لينظر قلب الأم متى يتحرك، قال: أقسمه بينكما، وإذا بالكبيرة تثبت، وتنفجر الصغيرة باكية وتلقي بنفسها على الغلام وتقول: لا، لا تقتله، أعطه إلى هذه، لا تقتله؛ فعلم أن هذه هي أمه، فحكم به لها.

والقصص في حُكْمِه وفيها وهبه الله تعالى من ذكاء، وقصص الحكمة عند غيره من الأنبياء كثيرة متوفرة، فهؤلاء الأنبياء -أيها المسلمون- لهم جلالتهم، وينبغي الاقتداء بهم: ﴿ أُولَكِكَ اللَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَنِهُ دَنهُمُ اقْتَدِهُ ﴾ [الأنعام: ٩٠]، ﴿ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهُ وَالْمَوْمُ الْأَخِرَ وَذَكَر اللَّه كَذِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٢١].

أبها الناس: كيف يفلح جيل يتخبط في اختيار القدوات بين أهل اللهو والغفلات؟ كيف يترك الاقتداء بأكمل الناس وأفضلهم وخيرهم من أنبياء الله ليبحث عن أراذل الناس فيعظمهم ويتقفى آثارهم؟ هؤلاء أنبياء الله أعطانا الله قصصهم هدية ونعمة وعطية، لتكون لنا منارًا في أزمنة الفتن والتباس الأمور، فعلينا أن نقتدي بهم، وأن نتعلم سيرهم، وأن ندافع عنهم، وأن نعرف لهم مكانتهم وجلالة قدرهم.

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بأنبيائه في جنات النعيم..





# الرسل والرسالات

## - الخطبة الأولى:

♦ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،
 من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فيا أيها الإخوة المسلمون، ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ مَامَنُوا اَنَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَائِدِ وَلَا تَمُونَ إِلَا وَاَسَمُ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢]، وتَبَصَّرُوا حقيقة دينكم، وعُوا قضية إيهانكم الذي به تلقون ربكم.

إن من قضايا العقيدة التي تحتاج إلى تذكير، الإيهان بالرسل والرسالات، والإيهان بالرسل أصل من أصول الإيهان، قال تعالى: ﴿ اَمَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن دَيِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن دَيِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ إِللّهِ وَمَلَكَهِكِيهِ وَكُنُهُهِ وَرُسُلِهِ لَهِ لَنُعْرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن دُسُلِهِ ﴾ [البقرة: ٢٨٥]، وقال سبحانه: ﴿ قُلُ ءَامَنَ اللّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْتَنا وَمَا أُنزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَنِيلَ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُونِ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُونَ مِن دَيِهِمْ لَا نُعْرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسَلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٨٤].

والذين يزعمون أنهم مؤمنون بالله ولكنهم يكفرون بأحد من الرسل، أو ينكرون شيئًا مما أنزل الله عليهم، هؤلاء لا يقدرون الله حق قدره، كما قال تعالى عن المشركين الذين أنكروا الرسالات: ﴿وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عِلَا قَالُواْ مَا آنَزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَرِمِن شَيَعِ ﴾ [الأنعام: ٩١].



وليس من الإيمان في شيء التفريق بين الله ورسله، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤِّمِنُ بِبَعْضِ وَنَصَّفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أَوْلَئِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقًّا ﴾ [النساء:١٥١-١٥١].

فقد نصت الآية على كفر من زعم الإيهان بالله وكفر بالرسل، كها في قوله تعالى: ﴿ وَمُرُيدُونَ أَن يُكُورِ قُوا بَيْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ عَلَى النساء: ١٥٠] ؛ ولهذا قال الإمام القرطبي رَحَهُ اللّه في تفسير هذه الآية: (نص سبحانه على أن التفريق بين الله ورسله كفر، وإنها كمان كفرا لأن الله فرض على الناس أن يعبدوه بها شرعه على ألسنة الرسل، فإذا جحدوا الرسل ردوا عليهم شرائعهم، ولم يقبلوها منهم، فكانوا ممتنعين من التزام العبودية التي أمروا بالتزامها، فكان كجحد الصانع سبحانه، وجحد الصانع كفر لما فيه من ترك التزام الطاعة والعبودية، وكذلك التفريق بين الله ورسله).

أيها الإخوة المسلمون: اقتضت حكمة الله تعالى في الأمم الماضية أن يرسل في كل منها نذير، ﴿ وَإِن مِّنَ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ [فاطر: ٢٤]، ورسالة محمد ﷺ كانت عامة للبشر كلهم، وكانت خاتمة فلا رسالة بعدها.

واقتضى عدل الله ألاَّ يعذب أحدًا من الخلق حتى يكون البلاغ وتقوم الحجة: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥]، ﴿ رُّسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِثَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةُ بَعْدَ الرُّسُلِّ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٥].

ولهذا كان الأنبياء والمرسلون عددًا كثيرًا، وجمّا غفيرًا، عن أبي ذر رَهِ الله قال قلت: يا رسول الله، كم وفاء عدد الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفًا، المرسل من ذلك ثلاثمائة وخمس عشر جمّا غفيرًا» (١).

وهذا العدد الكبير يجب الإيمان بهم كلهم، وإن لم نعرف منهم إلاَّ القليل، ومحمد عَلَيْ وهو المسوحي إليه مسن ربع قسال الله له: ﴿ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ اللهِ عَلَيْكَ ﴾ [النساء: ١٦٤].

<sup>(</sup>١) صححه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح (٥٦٦٩).



ولم يرد في القرآن الكريم إلا ذكر خسة وعشرين نبيًا ورسولًا، وهؤلاء ذكروا بأسمائهم، وهناك من ذكرت نبوته ولم يذكر اسمه، وهم الأسباط أولاد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عَيَعُ السّكة وعددهم اثنا عشر رجلًا، عرَّفنا القرآن بواحد منهم وهو يوسف عَيَعالسّكة، أما الأحد عشر فقد أخبر الله أنه أوحى إليهم ويجب الإيمان بما أنزل عليهم، ﴿ قُولُوا ءَامَنَا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ عِلْمَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَهِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعَ وَيَعْقُوبَ وَاللّهَ سَبَاطٍ ﴾ [البقرة: ١٣٦].

إخوة الإيمان: ولقد بين العلماء رَحَهُ مُرالله حاجة العباد إلى الرسل وتعاليمهم، فقال ابن القيم رَحَهُ الله على الله الرسل وتعاليمهم، فقال ابن القيم رَحَهُ الله: (ومن هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به، وتصديقه فيها أخبر، وطاعته فيها أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ولا يُنال رضا الله البتة إلا على أيديهم).

فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فيه الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأخلاقهم توزن الأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الضلال، فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها. إلى آخر كلامه القيم رَحَهُ الله.

ويفرق ابن القيم في كتابه القيم بين حاجة الأبدان إلى علوم الطب، والأرواح إلى تعاليم الرسل، فيقول: حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى كل شيء، ولا نسبة لحاجتهم إلى علم الطب إليها، ألا ترى أن أكثر العالم يعيشون بغير طبيب ولا يكون الطبيب إلا في بعض المدن الجامعة؟ وأما أهل البدو كلهم، وأهل الكفور كلهم، وعامة بني آدم، لا يحتاجون إلى طبيب (في غالب أحيانهم) وهم أصح أبدانًا، وأقوى طبيعة محن هو متقيد بطبيب، ولعل أعارهم متقاربة.

إلى أن يقول: فليس الناس قط إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول على والقيام به، والدعوة إليه، والصبر عليه، وجهاد مَن خرج عنه حتى يرجع إليه، وليس للعالم صلاح بدون ذلك البتة، ولا سبيل إلى الوصول إلى السعادة والفوز الأكبر إلا بالعبور على هذا الجسر. اهـ.



أيها المسلمون: أصِلُ بكم إلى بيان وظائف الرسل ومهاتهم فتعلَّموها، ثم اعلموا بها تطيقون منها، وتنبهوا إلى أن من يقوم بها إنها هو من ورثة الأنبياء، فالأنبياء عَيَعُوالسَّلَمُ لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا، وإنها ورثوا العلم.

وأول هذه الوظائف للرسل البلاغ المبين، قال تعالى لنبيه ﷺ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكٌ وَإِن لَّه تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِن النّاسِ ﴾ [المائدة: ٢٧]، والبلاغ يعتاج إلى الصدق والشجاعة وعدم الخشية من الناس حيثها يأمرهم بها يستنكرون، أو ينهاهم عما يألفون - مما أمر الله به أو نهى عنه - قال تعالى: ﴿ اللّذِيكَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَاتِ اللّهِ وَيَغْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَهُ وَلَا يَعْشُونَهُ وَلَا اللّهِ وَالْحَزاب: ٣٩].

الثاني من وظائف الرسل: الدعوة إلى الله، فلا تقف مهمة الرسل وأتباعهم عند بيان الحق وإبلاغه للناس، بل عليهم دعوة الناس إلى الأخذ بدعوتهم، وترغيبهم في الخير، وتحذيرهم من الشر، وتحقيق هذا الخير في أنفسهم قولًا وعملًا.

وهذا لا شك يكلف الرسل وأتباعهم من الدعاة إلى الله والمصلحين، لكن من يتصدى لإصلاح الناس وتوجيه مسيرتهم وتعريفهم بربهم لا بدله من الصبر والتحمل وأجره على الله، ألا ما أكرم المرسلين وأتباعهم من الدعاة والمصلحين وهم يجهدون أنفسهم في سبيل تقديم الخير للآخرين وإنقاذهم.

وإليكم هذا المثل المعبر عن هذه الحقيقة، فقد جاء أن النبي على قال: «إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي، وميكائيل عند رجلي، يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلاً، فقال: اسمع سمِعَتْ أذنك، واعقل عقل قلبك، إنها مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارًا، ثم بنى فيها بيتًا، ثم جعل فيها مائدة، ثم بعث رسولًا يدعو الناس إلى طعامه، فمنهم من أجاب الرسول، ومنهم من تركه، فالله هو الملك، والدار هو الإسلام، والبيت الجنة، وأنت يا محمد رسول، من أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام، ومن دخل الجنة أكل ما فيها»(١).

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع (٢٤٦٥).

## الرسل والرسالات

ومن وظائف الرسل التبشير والإنذار، فهم يبشرون من أطاعهم بالجنة والمغفرة، ويخوِّفون وينذرون من عصاهم التعاسة والنار، وليست بشارتهم قاصرة على الآخرة؛ بل يبشرون الهداة الطائعين بالحياة الدنيا ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِاحًا مِن ذَكِرٍ أَوَ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ لَيَسُرون الهداة الطائعين بالحياة الدنيا ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِاحًا مِن ذَكِرٍ أَوَ أُنثَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَةُ مُنكَاهُ مَنَوْدُ العصاة المجرمين بالشقاوة في الدنيا قبل الآخرة: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا ﴾ [طه: ١٢٤].

إخوة الإيهان: تأملوا هذا المثل الذي يوضح حال الدعاة والمدعوين، ويقرب الصورة لأثر الاستجابة لداعي الهوى، وعاقبة الإعراض لمن ضل وغوى، يقول إمام الدعاة محمد على الاستجابة لداعي الله كمثل رجل أتى قومًا فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء! فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، وانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبتحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بها جئت من الحق»(۱).

نفعني الله وإياكم بهدي كتابه، أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧٢٨٣) ومسلم (٢٢٨٣).



## ● الخطبة الثانية:

♦ الحمد لله حَمْد الشاكرين الذاكرين، وأشهد ألا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى إخوانه وآله، ورضي عن أصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين.

## أما بعد:

إخوة الإيهان: اتقوا الله وأطيعوه، واهتدوا بهدي رسوله ولا تخالفوه، واعلموا أن الأجل قصير، والموت قريب، وكل آت قريب.

ثم اعلموا أن من وظائف الرسل عَيَجْ السَّلَمُ صلاح النفوس وتزكيتها، وهذه من رحمة الله بعباده أن يحيي نفوسهم بالوحي، وينور بصائرهم بالهدى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِناً مَا كُنتَ مَذَرِى مَا ٱلْكِئنُ وَلَا ٱلْإِيمَنُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ عَمَن نَشْآهُ مِنْ عِبَادِنَا ﴾ [الشورى: ٥٦].

وتأملوا كيف سمّى الله رسالته روحًا، والروح إذا عدم فقدت الحياة، ثم تأملوا -كذلك-كيف يضرب الله المثل ويشبه الوحي المنزل من السهاء على أيدي الرسل بالماء الذي ينزل من السهاء، فتكون به حياة الأرض، يقول تعالى: ﴿ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا مُ فَسَالَتَ أَوْدِيَةً مِقَدَرِهَا فَآحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبْدًا رَّابِياً وَمِمّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ٱبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَنِع زَبَدُ مِثَالُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْحَقَ وَالْبَطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَالَةً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمَكُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ ﴾ [الرعد:١٧].

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وَحَهُاللَهُ معلقًا على هذه الآية: (فشبه العلم بالماء المنزل من السهاء، لأن به حياة القلوب، كما أن المراد بالماء حياة الأبدان وشبّه القلوب بالأودية لأنها محل العلم، كما أن الأودية محل الماء، فقلب يسع علمًا كثيرًا، وواد يسع ماءًا كثيرًا، وقلب يسع علمًا قليلًا، وواد يسع ماءً قليلًا.

وأخبر تعالى أنه يعلو على السيل من الزبد بسبب مخالطة الماء وأنه يذهب جفاء، أي يرمي به ويختفي، والذي ينفع الناس يمكث في الأرض ويستقر، وكذلك القلوب تخالطها الشهوات والشبهات، ثم تذهب جُفاء، ويستقر فيها الإيان والقرآن الذي نفع صاحبه والناس...) إلى آخر كلامه رَحَهُ اللهُ.



ومن وظائف الرسل عَيَّهُ السَّلَمُ كذلك تقويم الفكر المنحرف والعقائد الزائفة، فحين كان الناس على التوحيد الخالص لله، والفطرة السليمة التي فطرهم الله عليها، لم يحتاجوا إلى مرسلين عشرة أجيال بعد آدم عَيَّالسَّلَمُ، فلما تفرقوا واختلفوا، ومالوا عن التوحيد إلى الشرك بعث الله فيهم المرسلين لتصحيح عقائدهم، وتقويم ما انحرف من أفكارهم، يقول تعالى: ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدةً فَبَعَثَ اللهُ النبين مُبشِرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢١٣]. أي كانوا أمة واحدة، فلما اختلفوا أرسل الله النبيين مبشرين ومنذرين.

وقد واجه الأنبياء عَيَعُوالسَّكُمْ مع أقوامهم من الشدة والأذى في سبيل إصلاح معتقداتهم وتقويم ما انحرف من سلوكهم ما الله به عليم، فهذا ينكر عبادة الأصنام ويبطلها بالحجة والبرهان، ونبي آخر ينكر على قومه الاستعلاء في الأرض كها فعل هود عَيَهِالسَّكُمْ وثالث ينكر على قومه الفساد في الأرض واتباع المفسدين، كها هو شأن صالح عَيهِالسَّكُم، ونبي يحارب الفواحش التي انتشرت في مجتمعه كها فعل لوط عَيهِالسَّكُم، وخامس يقاوم جريمة التطفيف في المكيال والميزان كها صنع شعيب عَيهالسَّكُم، ثم جاء خاتم المرسلين محمد على المحارب هذه الجرائم كلها، وينكر سائر المنكرات والفواحش التي تقع في الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

وما يزال أتباعه من الدعاة والمصلحين يكشفون تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، ويواجهون حربًا ضروسًا من أعداء دعوة الرسل، كان الله في عونهم، حيث لا رسل ولا رسالات بعد محمد على فهم نواب الرسل، وليس لهم إلا عون الله، وميزان محمد على تقدمون به ليسقطوا كل راية تخالف هديه، ويكشفوا كل دسيسة تحاول النيل من الدين.

وإن أقل حقوق هؤلاء العلماء، والدعاة والمصلحين علينا أن نناصرهم ونناصحهم وندعو لهم، ونكون وإياهم يدًا واحدة في سبيل الدعوة إلى الخير، والتحذير من الشر.

أيها الناس: إن من وظائف الرسل عَيَنُوالسَكَمْ إقامة الحجة على الناس، فلا يعتذر أحد بالجهل، ﴿ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِتَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [النساء:١٦٥]. ولهذا تسقط حجة المكذبين وهم يساقون إلى النار سوقًا: ﴿ تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ ٱلْفَيْظِّ كُلُّمَا ٱلْقِيَ فِيهَا

وهذا تسقط حجه المحدبين وهم يسافون إلى النار سنوفا. ﴿ كَادَّتُمْ مِنْ الْفَيْمِ مِنْ الْفَيْدِ اللَّهِ اللَّهِ مُ



ضَلَالِكِيرِ﴾ [الملك:٨-٩]، ثم يعرفون ويندمون حيث لا ينفع ذلك: ﴿ وَقَالُواْ لَوَكُنَّا نَسْمُعُ أَوْنَعْقِلُ مَا كُنَافِتَ أَصَّفِ السَّعِيرِ (١٠) فَأَعْتَرَفُواْ بِذَنْهِمْ فَسُحَقًا لِأَصْحَبِ السَّعِيرِ ﴾ [الملك:١٠-١١].

وأخيرًا؛ من وظائف الرسل عَيَعُوالسَّلَامُ سياسة الأمم، فالرسل هم الذين يحكمون بين الناس في حياتهم، ويجب أن يتحاكم الناس إلى هديهم بعد مماتهم: ﴿فَاحَكُم بَيْنَهُم بِمَا آنَزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَبِعُ أَهُواَءَهُمْ ﴾ [المائدة: ٤٨]، هكذا قيل لمحمد ﷺ، وقيل لداود عَيْهِالسَّلَامُ ﴿ يَلَدَاوُرُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَأَحَكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِ ﴾ [ص: ٢٦].

وهكذا كان أنبياء بني إسرائيل عَيْطُالسَكُمْ يسوسون بني إسرائيل كلما هلك نبي قام نبي، كما ورد في الحديث عن النبي ﷺ (١).

أما الذين يشرعون للبشر من ذوات أنفسهم، أو يحكمونهم ويتحكمون فيهم بأهوائهم بعيدًا عن شرع الله، ويضعون لهم من القوانين الأرضية الوضعية ما أحق وأولى، فهؤلاء مخطئون في حق أنفسهم، وظالمون لرعاياهم، ومعتدون على حقوق ربهم؛ حيث شرعوا في الأرض ما لم يأذن به، وحكموا عباده بغير حكمه، وعليهم أن يتأملوا قوله تعالى: ﴿وَمَن لَمّ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ [المائدة:٤٤]، ﴿وَمَن لَمّ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾ [المائدة:٤٤]، ﴿وَمَن لَمّ يَحَكُم أَلفَسِقُونَ ﴾ [المائدة:٤٤].

أيها الناس: من منا يتأمل في سير الأنبياء؟ من منا يقصها ويعلمها لأولاده وأهل بيته؟ من منا يستخلص العبر ويستخرج الفوائد من قصصهم؟ أليس جديرًا بنا أن نتعلم سير خير الخليق، لعلنا أن نسلك طريق الحسق، ﴿ أُولَكِكَ اللَّهِ مَدَى اللَّهُ فَهِ لَمُ لَهُ مُ التَّاتُ فَهِ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَهِ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ فَهِ لَمُ اللَّهُ فَهِ لَمُ اللَّهُ فَهِ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى..



<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٤٥٥) ومسلم (١٨٤٢).



# مدمد ﷺ

## الخطبة الأولى:

♦ الحمد لله على تقديره، وحسن ما صرف من أموره، نحمده سبحانه بحسن صنعه، شكرًا على إعطائه ومنعه، يصير الرزق للعبد وإن لم يشكره، ويستر الجهل على من يظهره، خَوَّف من يغفل من عقابه، وأطمع العامل في ثوابه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خير من يدعى لدى الشدائد ومن له الذكر مع المحامد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، قضى بالحق وبه عدل، ربّى فصقل ووعد ففعل، اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلى وعن سائر صحابة نبيك محمد وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه فاتقوه وراقبـوه وأخلصـوا لــه في الســـر والعلن، وتزودوا بطاعته فإن خير الزاد التقوى.

أما بعد: يحلو الحديث عن الرجال العظهاء من الناس، ولكن الحديث عن هذا الرجل العظيم لا يجاريه أي حديث في روعته وحلاوته والطرب له والشوق إليه، رجل ملأحبه القلوب، واصطفاه الله على الناس، فجعله أكرمهم وأحبهم إليه، وكان خليل الله، إنه رسول الله.

حديثنا اليوم عن الحبيب الذي تشتاق إليه النفوس، وبذكره ترق وتلين القلوب، وعند الحديث عنه تطمع النفوس المؤمنة إلى رؤيته والالتقاء به في الجنان، والموعد حوضه الشريف حيث ينتظر المؤمنين، يأتون إليه غرّا محجلين عن باقي الأمم كي يشربوا من حوضه الشريف شربه هنيئة لا يظمؤون بعدها أبدًا.



هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب من بني هاشم من قريش، أعز الناس نسبًا، وأشر فهم مكانة، ولد في بطحاء مكة، فرأت أمه نورًا أضاءت له قصور الشام، نشأ حين نشأ يتيًا، فكفله جده ثم عمه، واسترضع في ديار بني سعد، أرضعته حليمة السعدية، فكانت أسعد الناس به، نزلت الملائكة من السهاء فشقت صدره وغسلت قلبه، فنشأ نشأة طهر وعفاف في مجتمع جاهلي يعج بالشرك والظلم والمنكرات، لم يتجه يومّا بقلبه إلى صنم، ولم يعاقر خرّا، ولم يتسابق كغيره إلى النساء. صادق اللسان، لم يجرب عليه قومه كذبة واحدة، أمين وأي أمين.

تزوج في شبابه وقبل مبعثه بأكرم النساء وأحصنهن وأعفّهن وأرجحهن عقلًا أم المؤمنين خديجة صَرَّيَتَهُ عَهَا، فأنجب منها جل أبنائه وبناته. حبب الله إليه الخلوة والتعبد لربه بعدما كره بفطرته السليمة ما كان عليه قومه من عبادة الأصنام، فكان يصعد إلى غار حراء، فيمكث به الليالي ذوات العدد ناظرًا للكعبة الشريفة والسهاء.

بشر بقدومه الأنبياء من قبله، وهتفت الجن ببعثته، وامتلأت السهاء حرسًا شديدًا وشهبًا. بعثه الله للناس على رأس أربعين سنة من عمره حين بلغ أشده واستوى، فلها اقتربت طلوع شمسه كان لا يمر بحجر ولا شجر إلا سمع: السلام عليك يا رسول الله، فيلتفت فلا يرى إلا الحجر والشجر، فلها كان ذات ليلة على عادته في الغار وإذا بجبريل عَيهالسَّكُم يأتيه رسول مرسل من ربه ب ﴿ أَقُرا إِلَي مَلَق اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على عادته في الغار وإذا بجبريل عَيهالسَّكُم يأتيه رسول مرسل من ربه ب ﴿ أَقُرا إِلَي اللّه عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على على على على الله المحدوم وتُعَلَى الله المحدوم وتُعرى الضيف وتعين على نوائب الحق.

ثم تتابع الوحي عليه من ربّه آمرًا له بالدعوة إلى الله، فخرج يدعو سرَّا من كان يرجو قبول الحق، فلما تكاثر المؤمنون من حوله أتاه الأمر: ﴿ فَأَصَّدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ [الحجر: ٩٤]، فلقي منذ ذلك الوقت صنوف الأذى والسخرية والاستهزاء، وتحمل هو ومن معه من المؤمنين

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٩٥٤) ومسلم (١٦٠).



الذين كانوا يزدادون يومًا بعد يوم الشدائد لتمسكهم بالإسلام والمحافظة على هذا الدين العظيم، ثم يموت عمه الذي كان يحوطه ويحميه، وتموت زوجه التي كانت تؤنسه وتواسيه، ليس بينها إلا أيام قلائل، فاشتد عليه الكرب واستبد به الحزن.

فلما رأى من قومه الصدود والإعراض بدأ بإخراج دعوته خارج مكة، فوصل الطائف ولاقى من أهلها أكثر مما لاقاه من قومه في مكة، فأخذ يعرض دعوته على القبائل حتى هيأ الله له نفرًا من أهل المدينة قدموا مكة في الموسم، فعرض دعوته عليهم، فأوقع الله في قلوبهم الإيهان، فاتفق معهم على الهجرة للمدينة وأن ينصروه ويمنعوه مما يمنعون أبناءهم وأهليهم، فكانت تلك الهجرة العظيمة وذلك الحدث التاريخي الذي قلب الأمور على الأرض رأسًا على عقب، وانطلقت دولة الإسلام من المدينة، وبدأ الجهاد لما توافرت أسبابه، فجاهد رسول الله هو وأصحابه بأموالهم وأنفسهم حتى فتح الله له القرى وأمها، ودانت له جزيرة العرب، وهابته الأعاجم في ديارها، فكان من آخر أمره حجه بالناس، فنصح وبلغ رسالة ربه حتى حانت ساعة وفاته عليه الصلاة والسلام التي نقف عندها بعد أن نقف على شيء يسير من صفاته وشهائله وخصائصه التي خصه الله بها في الدنيا والآخرة.

فإن سألت عن شكل خِلقته: كيف كان؟ فإنك تسأل عن القمر ليلة تمامه، فقد كان أجمل الناس وأبهاهم منظرًا، أبيض مُشربًا بحمرة، ربعة من الناس، ليس بالطويل ولا بالقصير، عظيم الهامة، واسع الجبين، مقوّس الحواجب في غير اقتران، طويل الأنف مع صغر أرنبته، له نور يعلوه، كث اللحية، واسع الفم، مفلوج الأسنان، ليس بالنحيف ولا بالسمين، مستوي البطن والصدر، عريض الصدر، بعيد ما بين المنكبين، أشعر الذراعين والمنكبين والصدر، لين الملمس كأن يده الحرير.

يمشي وكأن مشيته في منحدر، إذا التفت التفت بكل جسمه، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، تواضعًا وفكرًا، يمشي وأصحابه أمامه، طويل السكوت، دائم الفكرة، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح كلامه ويختمه باسم الله تعالى، يتكلم بجوامع الكلم، ولا يضحك إلا تبسبًا، لا يتكلم في الا يعنيه، يؤلف الناس ولا ينفرهم، يتفقد أصحابه ويسأل عنهم، يحلم على الجاهل والسفيه، ويصبر على من يحادثه حتى يكون محدثه هو المنصرف عنه، من سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور جميل من القول إن لم تكن عنده، قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبًا.



مجلسه مجلس علم وحياء وأدب، لا ترفع فيه الأصوات، ولا تذاع فلتاته، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بصخاب ولا فحاش ولا عياب، يبيع ويشتري، يضحك مما يضحك له الناس، ويتعجب مما يتعجبون.

بين كتفيه خاتم النبوة، وهي غدة حمراء بها شعرات مجتمعات، كان شعره إلى أنصاف أذنيه، وعدت شعيراته البيضاء فبلغت عشرين شعرة، وقال عنها: «شيبتني هود وأخواتها» (۱). يحسبه الرائي له أنه يخضب بالحناء شعره، ولكنه كان وبيص الطيب الذي يضعه، يحب الطيب وأمر بأن لا يُرد الطيب إذا أُهدي.

عاش عيشة الزهد، فلم يشبع من خبز الشعير قط، يمر على بيوته الهـ لال ثـم الهـ لال ثـم الهـ لال ثـم الهـ لال ثـم الهـ لال و لا يوقد في بيوت آل محمدٍ نار، ربها وضع حجرين على بطنه ليسكت جوع بطنه. كان يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقها إذا انتهى بأدب. أحب من الطعام الدباء والحلـوى والعسـل، وكان لا يذم طعامًا قط.

قسم وقته داخل بيته ثلاثة، فقسم لله، وقسم لأهله، وقسم لنفسه، وقسم الذي لنفسه ما بينه وبين الناس. كان يهازح أصحابه ولا يقول إلاحقًا، وكان يسمر مع نسائه ويحدثهن ويحدثنه فيستمع إلى أحاديثهن.

كان راجح العقل، صادق الفراسة، ثابتًا في الشدائد، صابرًا في البأساء والضراء وحين البأس، حليبًا وقورًا وفيًا للعهد والناس، يصفح ويعفو عمن أساء له، فعف عمن سحره، وعفا عمن دس له السم، وصفح عن أهل مكة. كان وسطًا يحب الاعتدال، كريبًا سخيًا كالريح المرسلة.

أيها المؤمنون: ولقد انفرد نبيكم عن إخوانه من الرسل والأنبياء والناس أجمعين بخصائص في الدنيا والآخرة لم تكن لغيره كرامة وتشريفًا لهذا النبي الكريم.

منها: أن الله أخذ العهد والميثاق على الأنبياء من قبله على الإيهان به ونصرته والبشارة به. ومنها أن رسالته كانت للناس كافة وكانت رسالة من قبله من الأنبياء لأقوامهم خاصة.

<sup>(</sup>١) صححه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح (٥٢٨٣).



ومنها أنه خاتم الأنبياء والمرسلين وكانت رسالته رحمة للعالمين، ومنها أنه النبي الوحيد الذي خاطبه الله بوصف النبوة والرسالة، فكان القرآن ينزل بـ ( يَتَأَيُّهُا ٱلنَّيِّيُ ﴾ [الأنفال: ٦٤] و ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّيْسُ وَلَ ﴾ [المائدة: ٤١]، ونادى بقية الأنبياء بأسهائهم.

ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام: أن جعل الله له ولأمته الأرض مسجدًا وطهورًا، ونُصر على أعدائه بالرعب، وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كانت معجزات الأنبياء من قبله وقتيةً تنتهي بموتهم وكانت معجزته خالدة إلى يوم الدين: القرآن الكريم.

تفرد عن بقية الأنبياء بالإسراء والمعراج حتى أدناه الله منه في سدرة المنتهى.

خصه الله يوم القيامة فأعطاه الله الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود، وهو مقام الشفاعة العظمي للخلائق عند ربهم حتى يفصل فيهم، ويشفع لأمته حتى يبلغوا ثلثي أهل الجنة.

أكرم الله أمته كرامة له، فكانت خير الأمم أخرجت للناس، وأحل الله لها الغنائم، ووضع عنها الآصار والأغلال التي كانت على من قبلهم، وتجاوز عنهم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وحفظ هذه الأمة من الهلاك والاستئصال، وجعلها أمة لا تجتمع على ضلالة، وأعطاهم الله الأجر العظيم على العمل القليل، ويأتون يوم القيامة غرّا محجلين من أثر الوضوء، ويسبقون الأمم إلى الجنة.

أظهر الله على يديه من المعجزات ما يبهر العقول، ففلق له القمر فلقتين، وتكلمت الحيوانات بحضرته، وسبح الطعام بين يديه، وسلم عليه الحجر والشجر، وتكاثر له الطعام والشراب كرامة، وأخبر بالمغيبات، فها زالت تتحقق في حياته وبعد وفاته.

فاللهم اجز نبينا عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأوفره، اللهم وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وأوقف المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عباد الله: استغفروا ربكم يغفر لكم، إن ربكم لغفور رحيم.



## - الخطبة الثانية:

♦ الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين.

أما بعد: فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أن الدنيا ليست بدار قرار.

أيها المسلمون: لقد عاش نبيكم ثلاثا وستين سنة، قضى منها ثلاثا وعشرين في النبوة والرسالة والبلاغ والإنذار والجهاد، فلما أتم الله الدين وكملت الرسالة بدأت الإشارات بدنو ساعة رحيل الحبيب، فكان أول هذه الإشارات نزول قول الله عَرَّوبَكَ ﴿ وَالْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمُّ وَيِنَا ﴾ [المائدة: ٣]، وقول الحق تبارك وتعالى: ﴿ إِذَا جَاءَ نَصَّرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾ [النصر: ١]، وكان يقول في حجة الوداع: «خذوا عني مناسككم؛ لعلي لا أحج بعد عامي هذا (١)، وكان يخبر الناس بعد حجة الوداع: «إن عبدًا خيره الله بين الدنيا وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه (٢).

في العام الحادي عشر من الهجرة الشريفة وفي غرة شهر ربيع الأول رجع النبي من البقيع فدخل بيته ووجد أم المؤمنين عائشة وَ الشريفة تشتكي رأسها و تقول: وارأساه، فيقول لها النبي: «بل أنا وارأساه يا عائشة» (٣)، فكان بداية مرضه وجعا في رأسه الشريف، ثم بدأت به الحمى، وأخذت تشتد عليه حتى بلغت منه مبلغًا عظيهًا، فكان يصب عليه من سبع قرب من الماء ليبرد، وكانت توضع على جسده الشريف القطيفة فيجد اللامس حرارته من فوقها، وكان من شدتها بعد ذلك أن كان يغمى عليه المرة تلو المرة وهو يحاول القيام للصلاة بالناس فلا يستطيع، فيأمر صاحبه في الغار أن يصلي بالناس، فلما روجع في اختياره لأبي بكر لرقة أبي بكر في الصلاة أصر عليه الصلاة والسلام على إمامته للناس. واستأذن في أثناء ذلك من جميع في العبرض في بيت عائشة فأذنً له.

<sup>(</sup>۱) صحيح النسائي (۳۰٦۲).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٩٠٤).

<sup>(</sup>٣) حسنه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح (٥٩١٧).



صلى الناس في أحد أيام مرضه الظهر فوجد رسول الله خفة فخرج للمسجد، وكاد الناس أن يفتنوا في صلاتهم حينها رأوا نبيهم وحبيبهم يخرج إليهم، فتأخر أبو بكر وتقدم رسول الله ليكمل الصلاة بالناس، فكان يصلي جالسًا وأبو بكر يقتدي به والناس يقتدون بأبي بكر.

واشتد المرض عليه، وكان يقول: «ما زلت أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم» (١)، وكان يدخل عليه العارفون بالطب فلم يجدوا له علاجا، وكانت عائشة تأخذ يده الشريفة لتضعها بالماء ثم تضعها على وجهه الشريف رجاء بركتها.

وفي مرض موته عليه الصلاة والسلام كان يوصي بآخر وصاياه للأمة من بعده، فأوصى الأمة بالصلاة، وأوصى الرجال خيرًا بالنساء، وأوصى أن لا يجعل قبره وثنًا يعبد، وأن لا تتخذ القبور مساجد.

وفي صلاة الفجر من يوم الاثنين الذي مات فيه كشف الستار الذي على الحجرة ونظر إلى جموع المسلمين من أمته صفوفًا خلف أبي بكر، فتقر عينه بهذا المنظر الذي كان ثمرة ثلاث وعشرين سنة من الدعوة والجهاد.

وفي ساعته الأخيرة يدخل عليه عبد الرجمن بن أبي بكر رَحَيَكَ عَنَا وفي يده سواك، فجعل النبي يطيل النظر إلى السواك و لا يستطيع الحديث، فتفهم عائشة رَحَالِتَهُمَة مراده و تأخذ السواك من أخيها فتقضمه ثم تلينه بفمها له ثم تعطيه إياه، فجعل يستاك به كأحسن ما يكون لآخر مرة في حياته، وكان يشتد عليه الألم فيقول: «لا إليه إلا الله، إن للموت لسكرات»(٢)، ثم سمعت منه عائشة رَحَالِتَهُمَة وهو واضع رأسه الشريف على صدرها وهو يقول: «بل الرفيق الأعلى»، فكان آخر ما نطق به وخرجت روحه الشريفة الطاهرة إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان، ﴿ يَتَايَنَهُمُ النَّفُسُ الْمُطْمَيِنَةُ ﴿ " الرَّحِينَ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيةً مَنْ فَيْدَةً فِي عِبَدِي ( " و و الفجر: ٢٧ - ٣٠ ].

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٨٤٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٤٤٩).



ودفن عليه الصلاة والسلام في المكان الذي توفي فيه في حجرة عائشة، وهكذا تدفن الأنبياء، وأخذ الناس يدخلون عليه جماعات يصلون عليه، تقول فاطمة تَعَالِيّهَ عَهَا لأنس بن مالك بعدما فرغوا من دفنه عليه الصلاة والسلام: «يا أنس: أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله؟!».

يقول أنس رَحَوَلِللَّهُ عَنهُ: «والله ما هو إلا أن دفنا رسول الله حتى أنكرنا نفوسنا».

أيها المسلمون: تلكم لمحة عن الحبيب المصطفى، ألا وإن في القلوب لهيب الشوق إليه، لا يطفئه إلا لقاؤه على الموعد في جنات عدن، فنسأ الله بأسهائه الحسنى وصفاته العلى أن لا يحرمنا رؤيته ولقاءه والشرب من حوضه يا رب العالمين.

أيها المسلم المحب لرسول الله، الحريص على اتباعه، والاقتداء به، والاهتداء بهديه وسنته وآدابه وأخلاقه، هنيئًا لك ذلك، فليس من يقتدي بخير الناس كمن يقتدي بغيره، لقد اختار الله لك خير قدوة وأعظم أسوة، فهل ترضى به بديلًا؟ وهل تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ كلا، حاشاك.



وأبشّرك بقول حبيبك: «المرء مع من أحب» (١)، أي: يُحشر مع من أحب ويكون معه يوم القيامة، ولكن ذلك الحب وحده لا يكفي، وتلك العاطفة وحدها لا تبلّغك المقصود، ولكن هذا الحبّ يجب أن يترجم إلى تعظيم لسنة الحبيب والعمل بها واتخاذه أسوة حسنة في أقوالنا وأفعالنا، في غدونا ورواحنا، في يسرنا وعسرنا، في منشطنا ومكرهنا، في رضانا وغضبنا.

نسأل الله أن يوفقنا لاتباع سنة نبيه، وأن يرزقنا شفاعته، وأن يسقينا من حوضه شربة هنيئة لا نظماً بعدها أبدا..



<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦١٦٩) ومسلم (٢٦٤٠).



## قعة نوم عَلَيْهِ السَّلَامُ (١)

#### الخطبة الأولى:

♦ الحمد لله خلق النفوس فألهمها فجورها وتقواها، وأرشدها إلى هداها، وحذرها من رداها، أحمده سبحانه وأشكره، شكر من عرف نعمه فرعاها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رضيت به ربًا وإلهًا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أرفع الخلق قدرًا، وأعظمهم جاهًا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

#### أما بعد:

أيها الناس: اتقوا الله، واعرفوا ما منّ به عليكم من النعم الكثيرة، فلقد أرسل الله لعباده رسلًا يبشروهم وينذروهم ويرشدوهم لأفضل الطرق وأحسن السبل، ولقد جعل الله هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، فأرسل إليها خير رسله، وأنـزل عليها أحسـن كتبـه، وهـو القرآن الكريم الذي ننهل منه ونتعلم، أنزله لنا لكي نعتبر ونتذكر ونعرف سنن المرسلين وما حلّ بأقوامهم، ﴿إِنَّ فِ ذَلِكَ لَذِكَرَى لِمَن كَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِـيدٌ ﴾ [ق:٣٧].

ربنا تعالى أكثر من قصص القرآن تثبيتا لقلب النبي، وأمره أن يقص القصص ليتفكر فيها كفار قريش وغيرهم لعلهم يتوبوا إلى رجم ويعودوا إلى رشدهم، قال تعالى: ﴿فَأَقْصُصِ كَفَار قريش وغيرهم لعلهم يتوبوا إلى رجم ويعودوا إلى رشدهم، قال تعالى: ﴿فَأَقْصُصِ عليه الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف:١٧٦]. ولقد أخبر الله نبيه بأنه لم يقصص عليه جميع قصصص الأنبياء: ﴿ وَرُسُلًا قَدَّ قَصَصَّنَهُمْ عَلَيْكُ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقَصُصَهُمْ عَلَيْكُ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقَصُصَهُمْ عَلَيْكُ ﴾ [النساء:١٦٤].

<sup>(</sup>١) عبدالرحمن القايدي.



وأول الرسل الذين أرسلهم الله إلى الأرض نبي الله نوح عَينهِ السّلة الله إلى الأرض بعد أن انتشرت عبادة الأصنام، وحدث التبديل والتحريف في الدين، وانقلب الناس من عبادة الله وحده إلى عبادة الأولياء والطواغيت، وعظمت الضلالة والكفر، علما بأنهم كانوا مسلمين، فعن عكرمة قال: (كان بين آدم و نوح عشرة قرون كلهم على الإسلام).

فبدأ نوح يدعو، واجتهد في دعوة قومه إلى توحيد الله تعالى، ولكنهم كانوا معاندين، يرفضون حتى السماع له، ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ دَعَوْتُ قَرِّى لَيَلا وَنَهَارًا ﴿ فَلَمْ يَزِدْ مُورَدُ عُلَا مَالَا فَلَمْ يَزِدْ مُورَدُ عُلَا مِنَالاً فِرَارًا ﴾ [نوح:٥-٦]. ولقي عَيَهِ اللهُمُ منهم الأذى، وصبر عليهم صبرا عظيما، ولم يلق منهم سوى التكذيب والسخرية، ولبث يدعوهم ألف سنة إلا خمسين، فلم يستجب لدعوته إلا القليل، بل إن زوجته وابنه لم يؤمنا به، وكانوا يتواصلون جيلا بعد جيل ويتواصون بعدم الإيمان به ومحاربته ومخالفته، وكان الوالد إذا بلغ ولده أوصاه أن لا يؤمن بنوح ما عاش أبدا، فكانت طبائعهم تأبى الإيمان واتباع الحق، ولهذا قال: ﴿ وَلَا يَلِدُوۤ إِلَّا لَا فَارِحَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ القالِدُ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ

ثم ازداد طغيانهم وتحديهم لنوح، ﴿ قَالُواْ يَعْنُوحُ قَدَّ جَكَدَلْتَنَا فَأَكَثَرَّتَ جِدَالْنَا فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِقِينَ ﴾ [هود: ٣٢]، عند ذلك أدرك نوح استفحال الشر منهم وما هم عليه من الضلالة والجحود، والتجأ إلى الله وهددهم وأنذرهم، فلما أدرك أنه لن يؤمن منهم أحد دعا عليهم: ﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَبِ لَانَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴾ [نور: ٢٦]، طلب من الله استئصالهم.

وتأملوا في الجانب الآخر عن النبي الذي سهاه ربه رؤوفا رحيها محمد، حينها آذاه قومه وأهانوه كها ذكرت أم المؤمنين عائشة وَ الله عليه عليه عليه عليه عليه عليه عليه أحد؟ قال: «لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي،



فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بها شئت فيهم، فناداني ملك الجبال فسلم علي، ثم قال: يا محمد، فقال: فلك فيها شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين»، فقال النبي: «بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا»(۱). الله أكبر! ما أرحمه من نبي! فلقد تمثل القرآن، وكان خلقه القرآن كها وصفته أم المؤمنين عائشة وَعَيْلَتُهُمَهَا.

معاشر المسلمين، وبعد أن صنع نوح الفلك وحمل فيها من كل زوجين اثنين كما أمره ربه، قال له ربه بعد ذلك إذا حل بهم بأسه الذي لا يردعن القوم المجرمين أن لا يعاوده فيهم أو يراجعه، فإنه لعله تدركه رقة على قومه عند معاينة العذاب النازل بهم؛ ولهذا قال: ﴿وَلاَ تُحْكِطْبَنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴾ [هود:٣٧].

وقال تعالى: ﴿ حَتَى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلنَّنُورُ ﴾ [هود:٤٠] ومعنى التنور هنا عند جمهور المفسرين: وجه الأرض. وقد ذكرت قصة نوح في أكثر من تسع سور من القرآن، وبعد أن دعا عليهم قال تعالى: ﴿ فَفَنَحْنَا آبُوْبَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا مِنْهُمِرٍ (اللهُ وَفَجَّرَنَا ٱلْأَرْضَ عُبُونًا فَٱلْنَعَى ٱلْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ دعا عليهم قال تعالى: ﴿ فَفَنَحْنَا آبُوبَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا مِنْهُمِرٍ (اللهُ وَفَجَرَنَا ٱلْأَرْضَ عُبُونًا فَٱلْنَعَى ٱلْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ وَقَلَد تَرَكُنْهَا مَايَةً فَدُر اللهُ وَحَمَلْنَهُ عَلَى ذَاتِ ٱلْوَجِ وَدُسُرِ (اللهُ عَرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَن كَانَ كُفِرَ (اللهُ وَلَقَد تَرَكُنْهَا مَايَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ (اللهُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُورٍ ﴾ [القمر:١١-١٦].

الله أكبر! السهاء أصبحت أبوابا فتحت بهاء منهمر شديد، والأرض تفجرت عيونا، فأصبح الوضع رهيبًا مخيفًا. وأهلك الله قوم نوح، كبيرهم وصغيرهم، ذكرهم وأنشاهم، ولم ينج إلا أصحاب السفينة التي كنت تجري تحت عناية ورعاية المولى تعالى.

نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة..

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٢٣١).



#### الخطبة الثانية:

♦ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فاتقوا الله عباد الله، واعتبروا بها قص الله عليكم، فإنها قص الله علينا هذه القصص لنعتبر ونحذر من الغفلة والبعد عن الله والإصرار على المعاصي التي وقعوا فيها، فيصيبنا ما أصابهم.

فهكذا دمر الله كل الكفرة الذين على وجه الأرض من قوم نوح وغيرهم: قال تعالى: ﴿ وَقِيلَ يَتَأْرَضُ ٱلْكِي مَآءَكِ وَيَنسَمَآهُ أَقَلِي وَغِيضَ ٱلْمَآهُ وَقُضِى ٱلْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْرِ ٱلظَّلِلِينَ ﴾ [هود: ٤٤] أي: لما فرغ من أهل الأرض وأبادهم ولم يبق بها أحد ممن عبد غير الله عَرْقِجَلُ أمر الله الأرض أن تبتلع ماءها، وأمر السهاء أن تقلع أي: تمسك عن المطر، ﴿ وَغِيضَ اللهُ عَرْقِجَلُ أمر الله الأرض أن تبتلع ماءها، وأمر السهاء أن تقلع أي: تمسك عن المطر، ﴿ وَغِيضَ ٱلْأَمْرُ ﴾ [البقرة: ٢١] أي: وقع بهم ما قدره الله وسبق في علمه من الإغراق والتدمير.

﴿ قِيلَ يَنْوُحُ الْهِيطُ بِسَكَنِهِ مِنَا وَبُرِكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمُو مِمَّن مَعَكَ وَأُمَمُ سَنُمَيَّهُمْ ثُمَ يَمَسُهُم مِنَا عَذَابُ أَلِيدُ ﴾ [هود: ٤٨]، هذه أوامر لنوح عَيْهِ الشّه لما نضب الماء على وجه الأرض وأمكن السعي فيها أن يهبط من السفينة التي كانت قد استقرت بعد سيرها على ظهر جبل الجودي، وهو جبل بأرض الجزيرة، أي: اهبط بسلام مبارك عليك وعلى أمم سوف يولدون من أولادك، فإن الله لم يجعل لأحد عمن كان معه من المؤمنين نسلا سوى نوح عَيْمَالسَكُم، قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِيَتَهُ مُو الْبَاقِينَ ﴾ [الصافات: ٧٧]، فكل من على وجه الأرض اليوم من سائر الأجناس من بني آدم ينسبون إلى أولاد نوح الثلاثة وهم: سام وحام ويافث..

أحبتي في الله: هذه من القصص التي استضاء بها النبي وتعزى بها، فكانت له هداية وتثبيت في الله: هذه من القصص التي استضاء بها النبي وتعزى بها، فكانت له هداية وتثبيت وتبد كيرا، ﴿ وَكُلَّا نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ عَفْوَادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَذِهِ ٱلْحَقْ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكَرَى لِلْمُوْمِنِينَ ﴾ [هود: ١٢٠]، فكل القرآن لنا عبرة وتبصرة كها قال تعالى: ﴿ فَاعْتَبِرُوا 
يَتُأْوَلِي ٱلْأَبْصَدِ ﴾ [الحشر: ٢].





إن سنن الله تعالى لا تحابي ولا تجامل أحدًا، وإن الأمم السابقة ما أهلكها إلا عتوها وطغيانها، واتباع شهواتها وأهوائها، فهلا اعتبرنا؟ هلا اتعظنا وتذكرنا؟ ﴿إِنَّا يَنْذَكَّرُ الرَّعْدَا؟ ﴾ [الرعد:١٩].

إن المتأمل في سير الأقوام والشعوب والمجتمعات والأفراد، يدرك أنه ما نزل بلاء على الفرد أو الجماعة إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، فتوبوا إلى الله، فقد تهلك الجماعة بالذنوب إذا كثر الخبث، تواصوا بالحق والصبر والمرحمة، وتعاونوا على البر والتقوى، وأصلحوا قلوبكم، وزكُّوا نفوسكم، فقد أفلح من تزكى.

اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها..



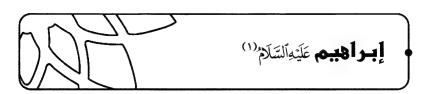

#### الخطبة الأولى:

♦ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعيالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللّهَ حَقَّ تُقَالِدِهِ وَلَا مَّوْتَنَّ إِلّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران:١٠٢].

﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالَا كَثِيرًا وَلِسَاّةً ۗ وَاتَّقُواْ ٱللّهَ ٱلَّذِى تَسَآةَ لُونَهِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء:١].

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ ثَنَ يُصِلِحَ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠-٧١].

#### أما بعد:

أيها الأحبة: وقفتنا لهذه الجمعة، سوف تكون مع خليل الله، أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِالسَّلَةِ.

<sup>(</sup>١) ناصر الأحمد.



وفي هذه البيئة الفاسدة، ولد إبراهيم عَلَيَّالتَكُمْ. وكان أبوه آزر، من ألد أعدائه، وكذلك كان أقرباؤه وأشقائه وأترابه وهذا يعني أنه كان غريبًا بين أهله وذويه، ولما شب إبراهيم عَلَيَّالتَكُمْ، تَزوج بامرأة تسمى سارة، وكانت من أجمل النساء، لكنها كانت عقيبًا لا تلد. وقد عُرف إبراهيم عَلَيَّالتَكُمْ، منذ نعومة أظفاره بصائب رأيه، وثاقب فكره، ووفقه الله أن أدرك الوحدانية، وأن الله واحد أحد، ليس له شريك في الملك، وألقى الله في قلبه كره الأصنام، التي كان يعبدها قومه، لأنها لا تجلب لهم نفعًا ولا تدفع عنهم ضرًا.

عباد الله: ابتعث الله إبراهيم عَلَيَاللَكُمُ بالرسالة، وهو في بابل، فقام بالواجب الذي أمره الله به خير قيام، وصبر على الأذى والابتلاء، وقابل التهديد والوعيد، بعزيمة أشد رسوخًا من الجبال، وعندما تأكد من إعراض قومه عن دعوته، هاجر في أرض الله الواسعة، يبذر بذور الإيهان في كل أرض تطؤها قدماه، فاستحق بصبره ورأيه، أن يكون أبًا للأنبياء، وإمامًا للأتقياء، وقدوة للموحدين الأمناء.

أيها المسلمون: ونظرًا لأهمية الدور الذي قام به إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَمُ، فقد ذُكرت قصته في خمس وعشرين سورة، وفي ثلاث وستين آية من القرآن.

كان تعليل هؤلاء القوم لعبادتهم الأصنام، هو أنهم وجدوا آباءهم عابدين لها فاقتدوا بهم، وهذا هو التقليد الأعمى الذي حذر منه القرآن الكريم، فإبراهيم عَيْمَاسَتَهُم، أراد أن يحرر قومه من عبادة الأصنام، وما يستتبع ذلك من الاعتقاد بالخرافات والأساطير، قال تعالى: ﴿ قَالَ أَفَرَءَ يَتُمُ مَا كُنْتُم تَعْبُدُونَ ﴿ أَنْتُم وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ ﴿ فَإِنَّهُم عَدُولٌ لَيْ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ



﴿ اللَّهِ اللَّذِى خَلَقَنِى فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿ وَالَّذِى هُو يُطْعِمُنِى وَيَسْقِينِ ۞ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ ۞ وَالَّذِى خُو يُطْعِمُنِى وَيَسْقِينِ ۞ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ ۞ وَٱلَّذِى أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيْتَقِي يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴾ [الشعراء:٧٥-٨٢].

هذا هو إيهان إبراهيم عَلَيَهِ السَّكَمُ يا عباد الله، إنه إيهان المستسلم لربه بكل جارحة من جوارحه، إنه الإيهان الذي ينزع من النفس همومها وأحزانها، ويسبغ عليها طمأنينة وسعادة، إنه الإيهان الذي يخلص النفس من الاستسلام للخرافات، فلا رازق ولا شافي، ولا محيى، ولا محيت، ولا غافر للذنب إلا الله رب العالمين.

أيها المسلمون: كان والد إبراهيم في مقدمة عابدي الأصنام، بل كان عمن ينحتها ويبيعها، وقد عزّ على إبراهيم فعل والده وهو أقرب الناس إلى قلبه، فرأى من واجبه أن يخصه بالنصيحة، ويحذره من عاقبة الكفر. ولكن بأي أسلوب خاطب إبراهيم أباه؟ لقد خاطبه بلهجة تسيل أدبًا ورقة، مبينًا بالبرهان العقلي بطلان عبادته للأصنام، قال تعالى: ﴿وَاَذَكُرُ فِي بلهجة تسيل أدبًا ورقة، مبينًا بالبرهان العقلي بطلان عبادته للأصنام، قال تعالى: ﴿وَاَذَكُرُ فِي الْكِنْبِ إِنْرَهِيمُ إِنَهُ وَكَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا اللهِ إِذَ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأَبَّتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْعِرُ وَلَا يُغْفِى عَنكَ الْكِنْبِ إِنْرَهِيمُ إِنَهُ وَكَانَ لِرَحْمَنِ عَصِيًّا اللهُ يَأْتِكَ فَأَتَيْعِينَ أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًا اللهُ يَتَأَبَّتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطُنَ إِنَّ الشَّيْطُنَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا الله يَتَأْبَتِ إِنِّ أَخَافُ أَن يَمَسَكَ عَذَابٌ مِن الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ الشَّيْطُنَ وَلِيًّا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ سَأَسْتَغَفِرُ لكَ رَقِي اللهِ قِيَا يُزَهِيمُ لَهِن لَمْ تَنتَهِ لَارَجُمَنَكُ وَاهُجُرُفِ مَلِيًا لِلسَّاسُ مَلَكُ عَذَابٌ مِن الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ مِن وَلِيًّا اللهُ عَلَيْكُ سَأَسْتَغَفِرُ لكَ رَقِي اللهُ يَتَابِرَهِيمُ لَكِن لَوْ تَنتَهِ لَارَجُمَنَكُ وَاهُجُرُفِ مَلِيكَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ سَأَسَتَغَفِرُ لكَ رَقِي اللهُ قَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَأَدْعُوا رَقِي عَسَى آلَا الأَدُ اللهُ عَلَى اللهُ الله عند كل نصيحة، بقوله: ﴿ يَتَأْبَتِ ﴾ ، توسلا إليه واستعطافًا لقلبه، مع استعال الأدب الجم.

ومن ناحية أخرى يجاول إبراهيم أن يكسر بذلك الأسلوب الجذاب، حدة أبيه، حتى يستطيع أن يبلغه رسالة الله، وهذا أمر معلوم، فإن غالب الآباء هداهم الله، لا يمكن أن يقبل شيئًا من ولده لأنه يرى أنه أقل منه، وأنه خرج أساسًا من صلبه، فلا يمكن أن يصل إلى مستواه، وهذا الذي كان يفكر فيه والد إبراهيم عَيَهِالسَّكَم، ولا شك أن هذا، تفكير غير صحيح، فقد يكون الوالد صالحًا، ويخرج أولاده على غير صلاح الأب، والعكس أيضًا أمر وارد، فيكون الولد مهتديًا بنور الله عَرَّفِعَل والأب يعيش، في ظلمة الجهل والهوى، كما كان حال



إبراهيم مع أبيه، فحاول إبراهيم أن يقيم الحجة على أبيه وهو هادئ غير ثائر، بعد أن ناداه بذلك الأسلوب الموجب للحنان والعطف، ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنَكَ شَيْئًا ﴾ [مريم:٤٢]. كيف تعبد يا أبت إلما لا يسمعك إذا ناديته، ولا يبصرك إذا اقتربت منه، ولا يجلب لك نفعًا أو يدفع عنك مكروهًا. ﴿ يَتَأْبَتِ إِنِي قَدْ جَآءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْهِ مَا لَمْ الْقَربَت منه، ولا يجلب لك نفعًا أو يدفع عنك مكروهًا. ﴿ يَتَأْبَتِ إِنِي قَدْ جَآءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْهِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَأَتَبِعْنِي آهَدِكَ صِرَطًا سَوِيًا ﴾ [مريم: ٤٣]. لم يبدأ إبراهيم عَيْمِالسَكَم، حواره مع أبيه، بالحديث عن غزارة علمه، وقوة حجته، وشدة ذكائه، كها أنه لم يصف أباه بالجهل، ولو قال ذلك لكان صادقًا، وهذا ما يجب أن يتنبه إليه الأبناء، وهم يواجهون من هم أكبر منهم، سواء كانوا الآباء، أو من القرابات والأرحام، فإن طبيعة النفوس لا تقبل النصحية ممن هو أصغر منها، ولو كان على علم ودراية.

لكن كيف كانت مقابلة الوالد لولده إبراهيم لم يتقبل النصيحة، وصار يُهدد إبراهيم عَيْنِهِ السَّيَةِ: ﴿ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ الله عَيْنِهِ اللهُ عَيْنَا اللهُ عَيْنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلْمَ اللهُ عَنْ اللهُ ا

وهكذا طرد إبراهيم عَلَيَوالسَّلَم، من منزل أبيه، لأن ذلك الوالد، لم يرد الهداية، ولا يريـد أن يكون ولده محافظًا على أوامـر الله عَرَّوَبَلَ أمامـه، والأب يخالف الله، فأفضـل حـل أن يطـرده ولا يراه أمامه.

بهاذا قابل إبراهيم معاملة أبيه القاسية؟ لم يقابل والده إلا بقوله ﴿سَلَامُ عَلَيْكُمْ ﴾ [الأنعام: ٤٥]. كها قسال تعسالى: ﴿ قَالَسَلَامُ عَلَيْكُ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَفِي ٓ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴾ [الأنعام: ٤٥]، أي لن يصلك مني أي مكروه، ولن ينالك مني أذى، بل أنت سالم من ناحيتي، وفوق كل هذا، سأدعو الله أن يغفر لك، مع أنك عاص له، بألا يعاقبك.

عندها خرج إبراهيم عَيَنِهِ السَّهُمُ من عند أبيه، واعتزل القوم كلهم، كما قال سبحانه: ﴿ وَأَعْتَزِلُكُمُ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُواْ رَقِي عَسَىٰ أَلَا أَكُونَ بِدُعَا وَرَقِي شَقِيًا ﴾ [مريم: ٤٨]. اعتزل إبراهيم أباه وقومه، فكان لا يحضر في أفراحهم ولا أعيادهم ولا ندواتهم، ومع ذلك كان يدعو لأبيه في ظهر الغيب، عسى الله أن يهديه، ولكن هذه الدعوة لم تستمر،

#### إبراهيم عَلَيْهِٱلسَّلَامُ



بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم..



#### - الخطبة الثانية:

♦ الحمد لله أولًا وآخرًا، والشكر له باطنًا وظاهرًا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسانٍ إلى يوم الدين.

#### أما بعد:

أيها المسلمون: بعد ذلك، عزم إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَمْ، على تحطيم أصنام القوم، ورأى أنها هي الطريقة العملية، لإقامة الحجة عليهم، بأن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع، فالبرهان العملي له في النفس البشرية وقع كبير، هو أشد أثرًا من الوعظ والإرشاد.

فإبراهيم عَيْدِالسَكَمْ، أراد بتحطيمه لهذه الأصنام أن يقيم دليلًا حسيًا لقومه، على بطلان عبادة الأصنام، فلو كانت آلهة حقيقة لدافعت عن نفسها.

رجع القوم بعد أن احتفلوا بعيدهم، فرأوا ما حل بأصنامهم، فراعهم ذلك، وتساءلوا فيها بينهم عن الفاعل الذي نال من مقدساتهم، فقال بعضهم: سمعنا فتى يذكر هذه الأصنام بسوء



يسمى إبراهيم، كان من عادته أن يعيبها ويستهزئ بها، وهو الذي نظنه فعل بها هذا الفعل.

وصل الخبر إلى الحكام، فقالوا لجنودهم: أحضروه لنحاكمه على مشهد من الناس، جيء به عليه الصلاة والسلام، فسأله الحكام ﴿ اَلْنَ فَعَلَّتَ هَلَا إِثَالِمَ تِنَا يَكْإِبْرُهِيمُ ﴾ [الأنبياء: ٢٦]، عندها وجد إبراهيم الفرصة سانحة ليبلغ قومه ويوصلهم إلى الحقيقة، فقال: ﴿ فَتَعَالُوهُمُ إِن كَ اَلُو اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

وبعد ما رأى القوم أنه لا يمكن مناظرة إبراهيم عَيَوالسَكم بالحجة، استخدموا القوة معه، فأصدروا حكمهم عليه بالموت حرقًا، كما قال تعالى: ﴿ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَانصُرُواْ وَالِهَدَكُمُ إِن كُنتُمُ فَاصِدِن الله دائمًا في كل عصر، فَعِلِين ﴾ [الأنبياء: ٢٨]، وهذا هو سلاح أهل الباطل، الذي يلجئون إليه دائمًا في كل عصر، فأجمع القوم على إحراقه بالنار، ولكن أي نار، بنوا بنيانًا شاهقًا، ووضعوا فيه كميات كبيرة من الحطب، شارك القوم كلهم في جمعها، قال تعالى: ﴿ قَالُواْ اَبْتُواْ لَهُرُ بُنَيْنَا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَعِيمِ ﴾ [الصافات: ٩٧]، قال ابن إسحاق: (وجمعوا من الحطب، شهرًا ثم أوقدوها، فاشتعلت النار واشتدت حتى إن الطائر ليمر بجنباتها فيحترق من شدة وهجها، وعندما أرادوا حرق إبراهيم عَيْنِوالسَّكم، لم يستطيعوا الاقتراب من النار لشدة حرها، فوضعوه في المنجنيق، وألقوه من بعيد مكتفًا مغلولًا).

وفي تلك اللحظات كان إيهان إبراهيم بربه أشد رسوخًا من الجبال الرواسي، وكان ثقته بنصر الله وتأييده أقوى من الأرض ومن عليها، ولهذا لم يكترث لجهاهيرهم المحتشدة، ونيرانهم الملتهبة، وكلهاتهم النابية. عن ابن عباس وَعَالِللهُ عَنْكُا قال: «كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل»(١). وقالها أيضًا رسولنا محمد على حين قالوا:

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٥٦٤).



﴿إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُّمَ فَأَخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ فَانْقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ لَمَّ يَمْسَمُّهُمْ سُوَّةً ﴾ [آل عمران:١٧٣-١٧٤]. وكذلك إبراهيم انقلب بنعمة من الله وفضل لم يمسسه سوء.

فوالله إنها لكلمة نافعة في مواقف الضيق وعندما يشتد الكرب بالمسلم، لو قالها من قلب صادق موقن بنصر الله عَرْفَجَلَّ حسبنا الله ونعم الوكيل. عندها نزلت رحمة الله عَرْفَجَلَّ على نبيه: ﴿ قُلْنَا يَكُنَا رُكُونِ بَرَدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَهِيمَ ﴾ [الأنبياء: ٦٩]، فسُلبت النار الخاصية التي أعطاها الله عَرْفَجَلَّ بردًا وسلامًا: ﴿ إِنَّمَا أَمُرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ رَكُونَ فِي الإحراق، لتكون بأمره عَرْفَجَلَّ بردًا وسلامًا: ﴿ إِنَّمَا آمُرُهُ وَإِذَا آرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ رَكُ فِي كُونُ فَي كُونُ ﴾ [يس: ٨٢].

خرج خليل الرحمن من النار سليًا معافى، وقومه يشاهدونه ولا يتعظون، لأن الله قد كتب عليهم الهلاك بكفرهم وعنادهم.

﴿ وَأَرَادُواْ بِهِ عَكِيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴾ [الأنبياء:٧٠].

ومن سنن الله أن ينصر رسله إذا بلغت الشدة بهم منتهاها، ويخذل أعداءه قال تعالى: ﴿ حَقَى إِذَا ٱسۡتَيْصَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواۤ اَنَّهُمۡ قَدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمۡ نَصْرُنَا فَنُجِى مَن نَشَآ أَخُ وَلا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْمِينَ﴾ [يوسف:١١٠].

أيها المسلمون: نود أن نقف وقفة بسيطة، مع حرق نبي الله إبراهيم عَيَالتَكُمْ بالنار، فنختار لكم قصة الوزغ. روى البخاري في صحيحه، عن سعيد بن المسيب، عن أم شريك وَاللَّهُ عَنَا أن رسول الله عَيَالتَكُمُ أمر بقتل الوزغ وقال: «كان ينفخ على إبراهيم عَيَالتَكُم» (١). وفي رواية أن امرأة دخلت على عائشة وَ اللَّهُ عَنَا رمح منصوب، فقالت: ما هذا الرمح؟ فقالت نقتل به الوزغ، ثم حدثت عن رسول الله على إبراهيم لما ألقي في النار، جعلت الدواب كلها تطفئ عنه إلا الوزغ، فإنه جعل ينفخها عليه (٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٥٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح الترغيب (٢٩٧٩).

#### إبراهيم عَلَيْهِٱلسَّلَامُ

سبحانك يا رب، أي دين أعظم من هذا الذي هديتنا إليه ورزقتنا اتباعه، أية مشاركة وجدانية، تلك المشاركة التي أوجدها الإسلام بين أفراده. منذ آلاف السنين، وكلما رأى المسلمون وزغًا سارعوا إلى قتله، لأنه كان ينفخ النار على أبينا إبراهيم عَيَاللَّمَة، ولأن عدو إبراهيم عدو لكل مسلم، وسيبقى المسلمون على ذلك، حتى يرث الله الأرض ومن عليها، كالجسد الواحد، شعورهم واحد، مها اختلفت أقطارهم وأمصارهم، وألوانهم وبلدانهم، بعضهم أولياء بعض.

عباد الله: هل هناك قصص أحسن من قصص القرآن؟ وهل هناك أنفع مما ذكره الله من قصص أنبيائه في غابر الأزمان؟ وإن قصة خليل الرحمن من أعظم القصص عِبرًا وفكرًا، ومن أكثرها فوائد وفرائد، فتأملوها وربُّوا أنفسكم وأولادكم وأهليكم على أخلاق الأنبياء، وشمائل الأولياء، وسيروا على ملة إمام الحنفاء، الذي جعله الله للناس إمامًا، والذي سماكم المسلمين من قبل، فلا ترتضوا لأنفسكم تسمية سواها، ولا صبغة غيرها، ﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةٌ وَمَنْ البقرة: ١٣٨].

علّموا أبناءكم الثبات على الحق في زمن الفتن، كما ثبت الخليل عَيْهَاتِسَكَمْ، واصبروا على الشدائد كما صبر أولو العزم من الرسل الكرام، ﴿ لَقَدْكَاكَ فِى قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَابِ مَاكَانَ عَدِيثًا يُقْتَرَكُ ﴾ [يوسف:١١١].





### إبراهيم عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ (١)

#### الخطبة الأولى:

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلِذِينَ مَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللهَ حَقَّ تُقَالِمِهِ وَلا مَّوُنَّ إِلَا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران:١٠٢].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَيَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالَا كَثِيرًا وَلِسَاّةً ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللّهَ ٱلَّذِى تَسَلَةَ لُونَهِهِ وَٱلْأَرْحَامُ ۚ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۖ ﴿ ۖ النساء: ١ ].

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلَا سَدِيلَا ﴿ ثَنْ يُصَلِحُ ٱكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُّ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَرْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب:٧٠-٧١].

أما بعد:

أيها المسلمون: نقف اليوم معكم حول مواقف من قصة خليل الرحمن إبراهيم عَيْنِوَالسَّكَمْ.

أيها الناس: من معالم صبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام وثباته وصدقه مع نفسه أنه حرر العقل وتحرّى الحق، واتبعه وثبت عليه رغم وقوف جميع الناس ضده، وحارب الشرك فكسر الأصنام وحطمها جميعها إلا كبيرهم، علم القوم بأن إبراهيم هو الذي فعل هذا أجمعوا على حرقه عليه الصلاة والسلام بالنار، فأوقدوا له تلك النار العظيمة وألقوه فيها، ولكن رحمة الله عرق وقدرته على كل شيء سلب النار خاصية الإحراق، فكانت بردًا وسلامًا على إبراهيم المؤمن الصابر المتوكل على الله، الذي لا يرهب سواه.

<sup>(</sup>١) ناصر الأحمد.



خرج عليه الصلاة والسلام من النار سالًا معافى والقوم ينظرون إليه عندها أيقن القوم أنهم عاجزون عن قتل خليل الرحمن أو حتى زحزحته عن عقيدته التي يدعو إليها، وعندها وقف طاغوتهم النمرود حائرًا لا يدري ماذا يفعل بعد أن عجزت نيرانهم المتأججة عن التهام ظفر من أظفار إبراهيم عَيْنِها السَّهُ، أو حتى حرق قطعةٍ صغيرة من ملابسه.

هاجر الخليل عليه الصلاة والسلام كما هاجر نوعٌ قبله وكما هاجر محمدًا عليه ابعدهما، أخرج البخاري في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة وَعَالِثَهُمَا وعن أبيها: «أن ورقة بن نوفل قال لرسول الله على على المناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعًا، ليتني أكون حيًا إذ يخرجك قومك، فقال رسول الله على أو خرجي هم، قال: نعم، لم يأتِ رجلٌ قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك لأنصرنك نصرًا مؤزرًا» (١).

تخلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن وطنه وعن مسقط رأسه وملاعب صباه كما تخلى عن أقرب الناس إليه من أهله وقومه، وفر بدينه عليه الصلاة والسلام في أرض الله الواسعة وليس معه من المسلمين إلا ابن أخيه لوط عليه الصلاة والسلام وزوجه سارة، وهؤلاء

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣).

الثلاثة إبراهيم ولوط وسارة هم جماعة المسلمين في ذلك الوقت، وليس على وجه الأرض من يذكر الله تعالى غيرهم.

وفي هذا عبرة يا عباد الله لمن يعول على الكثرة، ويقول بأن المسلمين قلة، وأن أعداءهم كثير، فهذا عذر غير مقبول في حقل العمل الإسلامي، فهناك مواطن قاساها الأنبياء والصالحون، كان أهل الإسلام فيها أفرادًا وبقية أهل الأرض على الشرك، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام، خرج من قومه وليس معه إلا زوجه وابن أخيه فصار يتنقل بأرض الله تعالى داعيًا إلى الله غير مكترث بالقلة، فهذا هو الواجب على كل مسلم، سار إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن معه حتى وصلوا إلى أرض حرّان في بلاد الشام، وكان أهلها يعبدون الكواكب من دون الله، فدعاهم إبراهيمُ عليه الصلاة والسلام إلى توحيد الله وعدم الإشراك به فلم يستجيبوا له، وبعد أن مكث في حرّان ما شاء الله له أن يمكث، رحل بعدها إلى أرض بيت المقدس وما والاها ثم ارتحل بعد ذلك إلى مصر.

وهناك جرت له قصة مع ملك مصر وقد ذكر هذه القصة الإمام البخاري وَمَهُاللَة تعالى في صحيحه عن أبي هريرة وَعَلِيَهُ قال: قال رسول الله ﷺ: "لم يكذب إبراهيم النبي عَيَّاللَة مُقط الا شلات كذبات: ثنتين منها في ذات الله، قوله: ﴿ إِنَّ سَقِيمٌ ﴾ [الصافات: ١٩]، وقوله: ﴿ إِنَّ سَقِيمٌ ﴾ [الصافات: ١٩]، وقوله: ﴿ إِنَّ سَقِيمٌ ﴾ [الصافات: ١٩]، وواحدة في شأن سارة، فإنه قد قَدِم أرض جبار ومعه سارة، وكانت أحسن النساء، فقال لها -إبراهيم يقول لزوجته سارة -: إن هذا الجبار - هذا الملك الكافر الطاغية في هذا البلد - إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختي، فإنك أختي في الإسلام، فإني لا أعلم في الأرض مسلمًا غيري وغيرك، فلم اختي، فإنك أختي في الإسلام، فإني لا أعلم في الأرض مسلمًا غيري وغيرك، فلم اختل أرضه رآها بعض أهل الجبار، أتاه -هذا القريب للجبار أتى الجبار - فقال له: لقد قدم أرضَك امرأةٌ لا ينبغي لها أن تكون إلا لك، فأرسل إليها، فأبي بها، فقام إبراهيم عَيَّاللَتكُمْ إلى الصلاة، فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها، فقبضت يده قبضة شديدة، فقال: ادْعِي الله أن يُطلِق يدي ولا أضرك، ففعلت، فعاد، فقبضت أشد من القبضة الأولى، فقال لها ادلك، ففعلت، فعاد، فقبضت أشد من القبضة الأولى، فقال لها يدي، فلك الله ألا أضرك، ففعلت وأطلِقت يده، ودعا الذي جاء بها، فقال له: إنك إنها أتيتني



بشيطان، ولم تأتني بإنسان، فأخْرِجُها من أرضي وأعطها هاجر، قال: فأقبلت تمشي، فلما رآها إبراهيم عَلَيْهِ الله الله يد الفاجر، وأخدم خادمًا قال أبو هريرة: فتلك أمكم يا بنى ماء السماء»(١).

مكث إبراهيم عليه الصلاة والسلام في مصر ما شاء الله له أن يمكث، ثم غادرها راجعًا إلى أرض بيت المقدس ومعه من الأنعام والعبيد والمال ما لا يحصى، ونعمُ الله سبحانه وتعالى التي أنعمها على إبراهيمُ عليه الصلاة والسلام تذكرنا بهجرة المسلمين إلى الحبشة وما لاقوه عند النجاشي من إكرام وحرية وأمن عما دعا الصحابي الجليل عبد الله بن الحارث بن قيس أحد المهاجرين إلى القول برسالة بعثها إلى إخوانه المقيمين في مكة يقول فيها وَعَيْلَهُ عَنهُ :

من كان يرجو بالاغ الله والدينِ بسبطن مكة مقهدور ومفتون تنجي من الذل والمخزاة والهون في المات وعيب غير مأمون» "يا راكبًا بلّغَن عني مغلفة كل امرئ من عباد الله مضطهد إنا وجدنا بدلاد الله واسعة فلا تقيموا على ذل الحياة وحزي

ما أشد بعد المصلحين اليوم في فهم معاني هذه الأبيات والتأسي بإبراهيم عليه الصلاة والسلام في هجرته وغربته عن وطنه وأهله، لقد كانت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في غربة إبراهيم عَيْهَالسَّدَمْ عن وطنه وأهله هي من أهم القضايا التي عالجها كتاب الله سبحانه وتعالى، فلم يتعلق قلبه عليه الصلاة والسلام بالأرض التي ولد فيها ولا على التراب الذي نشأ فيه، فكيف بنا يا عباد الله ويا دعاة الإسلام لو فارق الشخص الوطن الذي يحنو إليه لعارض مؤقت جلس يكتب الرسائل والقصائد التي تعبر عن حبه لوطنه وحنينه إليه، وإن العقيدة عند الأنبياء أهم من التراب والطين والوطن، وأغلى من الأهل والعشيرة والقوم، فثقتهم بالله سبحانه وتعالى أقوى من أن تزعزعها الأهواء والمحن وما يغلق في وجوههم في أرض يفتح سبحانه وتعالى لهم في أرض أخرى، قال عز من قائل في هذا المقام: ﴿وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ سبحانه وتعالى لهم في أرض أخرى، قال عز من قائل في هذا المقام: ﴿وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ عَنُورًا رَحِيمًا ﴾ [النساء:١٠٠].

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٣٥٨).



أيها المسلمون: عاد إبراهيم عليه الصلاة والسلام من مصر إلى أرض فلسطين ومعه زوجه والجارية هاجر وكانت نفس إبراهيم عليه الصلاة والسلام ترغب في ولد، فدعى الله سبحانه وتعالى أن يهبه ولدًا صالحًا كها قال سبحانه: ﴿ رَبِّ هَبُ لِي مِنَ الصَّلِمِينَ ﴾ الصافات: ١٠١]، وكأن زوجه سارة شعرت بها يجول في خاطر زوجها فقالت له: إن الله حرمني الولد فأرى أن تتزوج جاريتي هاجر لعل الله أن يرزقك منها ولدًا وكانت سارة قد تقدمت في السن وكانت عقيهًا لا تلد ولا يرجى أن ترزق بولد.

تزوج إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهاجر فولدت له إسهاعيل، وبعد أن رزق إبراهيم بإسهاعيل بدأت سارة تحس أن هاجر تتيه عجبًا وتعتز بهذا الولد مما أثار الحسرة والغيرة في نفس سارة فطلبت من إبراهيم عليه الصلاة والسلام إقصاءهما عن وجهها.

استجاب إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى رغبتها لأمر يريده الله سبحانه وتعالى فأوحى الله إلى إبراهيم أن يأخذهما ويذهب بهما إلى مكة، وكان إسماعيل يومئذ رضيعًا، اصطحب إبراهيم الغلام وأمه هاجر وسار بهما سيرًا طويلًا، إلى أن أمره الله سبحانه وتعالى بالتوقف في أرض خلاء بعيدة عن العمران في المكان الذي سيبني فيه البيت الحرام. أنزل إبراهيم هاجر وطفلها في المكان المقفر الذي ليس فيه ماء ثم تركها وقفل راجعًا، تبعته هاجر عليها الصلاة والسلام وهي ملتاعة وقالت: إلى أين تذهب؟ ولمن تتركنا في هذا الوادي الموحش المقفر؟ وهو يمضي في سبيله لا يلتفت إليها، عندئذ قالت: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم قالت: إذًا لا يضيعنا الله عَرْفَجَلُ ثم رجعت إلى المكان الذي وضعها إبراهيم فيه مع ولدها.

انطلق إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقلبه منفطرٌ أسى على فراق زوجته وولده لكن مشيئة الله عَرْفَجَلَ فوق مشيئة العبد فاستسلم لربه وقفل راجعًا وهو يبتهل لربه ويدعوا بهذه الكلمات التي قصها الله علينا في كتابه ﴿ رَبَّنَا إِنِي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَتِي بِوَادٍ غَيْرٍ ذِى زَنْعِ عِندَ بَيْلِكَ الْكُلمات التي قصها الله علينا في كتابه ﴿ رَبَّنَا إِنِي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيتِي بِوَادٍ غَيْرٍ ذِى زَنْعِ عِندَ بَيْلِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَوةَ فَاجْعَلْ أَفْتِدَةً مِن النَّاسِ تَهْوِى إلَيْهِمْ وَارْزُقُهُم مِّنَ الشَّمَرَتِ لَعَلَهُمْ يَنَ الشَّمَرَتِ لَعَلَهُمْ مَن الشَّمَرَتِ لَعَلَهُمْ وَمَا يَغْفَى عَلَى اللهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴾ [براهيم:٣٧-٣٨].



بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بها فيه من المواعظ والـذكر الحكـيم، أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

#### - الخطبة الثانية:

♦ الحمد لله.. الحمد لله رافع السهاء وبانيها، وساطح الأرض وداحيها، وجاعل الجبال أوتادًا في أركانها ونواحيها، أحمده سبحانه وأتوب إليه وأستغفره.. أنعم علينا نعمًا لا نحصيها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السهاء وما يعرج فيها.. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله بشير البشرية ونذيرها وهاديها، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه.. رفعوا رايات الملة حتى علت مبانيها، والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقبت الأيام بلياليها، وسلم تسليمًا كثيرًا.

#### أما بعد:

أيها المسلمون: امتثلت هاجر إلى أمر الله عرفيك وتحلت بالصبر ومكثت تأكل من الزاد وتشرب من الماء الذي تركه لها إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى أن نفذ كله، فعطشت وعطش ابنها معها وجعلت تنظر إليه وهو يتلوى من الظمأ، لم تحتمل هذا المشهد المؤلم وهبت قائمة، وسارت هائمة على وجهها، تعدو وتهرول وتكاد تفقد وعيها، صعدت هاجر مكائا مرتفعًا يعرف بالصفا، فنظرت لعلها ترى ماءً، فلم تر شيئًا، فهبطت وسعت سعي الإنسان المرهق، حتى أتت مكانًا مرتفعًا آخر يعرف بالمروة فنظرت فلم تر شيئًا ثم رجعت إلى الصفا فنظرت فلم تر شيئًا فعلت ذلك سبع مرات، ثم لما أشرفت أخيرًا على المروة، سمعت صوتًا فتلفت فإذا بملك من الملائكة عند موضع بئر زمزم، فبحث بجناحه حتى ظهر الماء وقيل في رواية أخرى أن إسهاعيل عَيْمِاللهُ كان يفحص بقدميه الأرض فنبع الماء من تحتها والله أعلم بالصواب وكله حاصل بأمر الله عَرْمَعَى وإرادته.

رأت هاجر هذا المشهد المثير فغمرها الفرح والسرور ثم جعلت تغرف من الماء وتسقي ولدها وتروي نفسها، ولما نبع الماء اجتذب الطير إليه وكان قوم من قبيلة جُرهم يسيرون قرب هذا المكان فرأوا الطير تحوم حوله ثم سأل بعضهم بعضًا: إن هذا الطير ليحلق على ماء فهل علمتم أن بهذا الوادي ماء قالوا: لا، فأرسلوا أحدهم يستطلع الخبر فرجع يزف إليهم بشرى وجود الماء فجاؤوا إلى هاجر فقالوا: لو شئت كنا معك نوانسك، والماء ماؤك، فرحبت



بهم، فاستوطنوا بجوارها حتى شب إسهاعيل عليه الصلاة والسلام ثم تزوج بعد ذلك بامرأة جرهمية وتعلم العربية منهم.

أيها المسلمون: ترك إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولده إسهاعيلُ في مكة، ولكنه لم ينسه ولم يغفل عنه بل كان يزوره من حين إلى آخر، وفي إحدى هذه الزيارات رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام في منامه أن الله يأمره بذبح ولده إسهاعيل، ورؤيا الأنبياء حق يا عباد الله لأنها بمثابة الوحي من الله، لذلك عزم إبراهيم على تنفيذ أمر الله ولم يثنه عن عزمه أن إسهاعيل ابنه الوحيد وأنه أصبح في سن الشيخوخة، وهذا ما يقصه الله علينا في كتابه بقوله تعالى: ﴿وَقَالَ إِنِي هَا مَعْ اللهُ عَلَى الْمَعْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ وَهَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَهَا اللهُ عَلَيْهِ وَهَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَلْكُونُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

أي امتحان يا عباد الله أصعب من هذا، يؤمر خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام بذبح ولده وكان وحيده آنذاك، إن هذا أيها الأخوة من أعظم الحوادث وأجلها في تاريخ التضحيات، وبالأخص إذا نظرنا إليها من الزوايا التي أحيطت بهذه التضحية فإبراهيم عليه الصلاة والسلام الحريص على الذرية والذي رزق ولدًا في سن الشيخوخة، هذا الولد الذي هو مهجة قلبه وأمل حياته ووارث اسمه يأمره الله أن يضحي به ليمتحن إيهانه ويرى مبلغ استجابته لأمره سبحانه وتعالى ودرجة طاعته حدث إبراهيم ولده في هذا الشأن الخطير ويكاد قلبه لينخلع من الحزن فيجيبه إسهاعيل عَينها السَّرَة بقوله: ﴿ يَنَا أَبَتِ اَفْعَلُ مَا نَوْمَرُ سَتَجِدُنِ إِن

إن اللسان أيها الأخوة ليعجز عن وصف مضمون هذا القول الذي يتمثل فيه الرضا التام بتضحية النفس في سبيل الله تضحية من وجهين تضحية الوالد بولده وتضحية الابن بنفسه، هذه هي أرفع صور الإيهان وأجلها في تاريخ الإنسانية، فليس الإيهان يا عباد الله ادعاءات



تلوكها الألسن، وليس الإيهان تسلية للأحزان لفترة ما، وليس الإيهان نظرية من النظريات يغوص العقل في كشف خفاياها، بل الإيهان هو إيثار ما يحب الله على ما تهواه النفس، الإيهان هو الاندماج الكلي في إرادة الله سبحانه وتعالى التي تتركز في العمل بوصايا الله وأوامره، والتضحية بكل غالٍ ونفيس في سبيله.

ما أحوجنا إلى هذا الدرس في هذا الزمن الذي أصبح فيه المال والولد والزوجة يستأثرون بحب الإنسان الذي يؤثرهم على ما يجبه الله ويرضاه، وما أحقر الإنسان يا عباد الله إذا تعلق بزينة الحياة الدنيا الفانية وترك الحقيقة الخالدة التي هي مصدر وجوده ومصدر استمرار حياته.

فهل خاب إبراهيم حينها آثر ما يجبه الله على ما تحبه النفس؟ كلا، بل كل من تاجر مع الله رجع بأربح صفقة، فلقد أراد الله بهذا الاختبار والامتحان الصعب أن يخلص إبراهيم من كل شيء يتعلق به قلبه سوى ربه، ليرفعه لمنزلة الحُلة، ﴿وَأَتَّخَذَ اللهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾ [النساء:١٢٥]، وهكذا كل من ترك شيئًا لأجل الله أسرع إليه العوض من الله بأكثر مما ترك، ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه، وهو أكرم الأكرمين سبحانه.

أيها المسلمون: ومرة قدم إبراهيم يومًا إلى مكة وأتى بيت إسهاعيل فلم يجده، ووجد امرأته، وكانت تجهل أنه والد زوجها فسألها إبراهيم عن إسهاعيل فأخبرته أنه خرج يصطاد ثم سألها عن حالهم فقالت: نحن في شدة وضيق وشكت إليه سوء الحال ثم قال لها إبراهيم: هل عندك ضيافة من طعام وشراب فقالت: لا، ليس عندي. ولما لقي منها إبراهيم من البخل والتسخط وعدم الرضا بقسمة الله سبحانه وتعالى قال لها: إذا جاء زوجك فاقرئيه السلام وقولى له فليغير عتبة بابه.



انطلق إبراهيمُ عَلَيْهِ السّرَةُ وجاء الزوج وكأنه آنس أن أمرًا حدث خلال غيابه فقال: هل جاءكم أحد؟ فقالت نعم جاءنا شيخ كبير صفته كذا وكذا وسألني عنك فأخبرته، فقال لها: هل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام، وطلب مني أن أقول لك أن تغير عتبة بابك، فقال إساعيل: ذاك هو أبي وقد أمرني أن أفارقك فالحقى بأهلك.

ثم طلقها عليه الصلاة والسلام، وتزوج امرأة أخرى، غاب إبراهيم عن إسهاعيل بعض الزمن ثم أتاه بعد فترة فلم يجده كذلك، ووجد امرأته الجديدة، فاستقبلته ورحبت به، فسألها إبراهيم: هل عندك ضيافة قالت: نعم فضيفته وأكرمته ثم سألها عن حالهم فقالت: نحن بخير وسعة والحمد لله، وأثنت على الله سبحانه وتعالى، فقال لها إبراهيم: إذا جاء زوجك فاقرئيه السلام، وقولى له أن يثبت عتبة بابه.

ثم انصرف عليه الصلاة والسلام، رجع إسهاعيل بعد زمن إلى منزله في المساء فأخبرته زوجته بمجيء شيخ كبير في غيبته ووصفت له هيئته وأخبرته بوصيته له فقال لها إسهاعيل عَيْنِهِ الله أبي وقد أمرني أن احتفظ بك وأن لا أفارقك، فلازمها إسهاعيل طوال حياته وكانت أمًا لأبنائه.

واعلموا رحمكم الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه فقال عز من قائل عليم حكيم: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْهِكَ تُهُ، يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب:٥٦].

اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك ومنتك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركنين واحم حوزة الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أثمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

#### إبراهيم عَلَيْهِٱلسَّلَامُ

عباد الله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيهان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلًا إن الله يعلم ما تصنعون.





# و قعة إبراهيم وابنه إسماعيل عَيْمَالسَّلَامُ (۱)

#### الخطبة الأولى:

◄ الحمد لله بارئ البريّات، غافِر الخطيّات، عالم الخفيّات، المُطلّبع على الضمائِر والنيّات، أحمدُه حمدَ مُعترِفِ بالتقصير، وأستغفارُ مُذنبِ يخافُ عذابَ السعير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحاطَ بكل شيءٍ علمًا، ووسِعَ كلَّ شيءٍ رحمةً وحِلمًا، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله نبيُّ الرحمة الداعي إلى سبيل ربّه بالحكمة، صلَّى الله وسلَّم وبارَك عليه وعلى آله وصحبِه، وسلَّم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد: فيا أيها الناس.. اتقوا الله؛ ف إن تقواه أفضلُ مُكتسَب، وطاعته أعلى نسَب، ﴿ يَتَا يُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا اَنَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَانِهِ وَلَا تَمُونَنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران:١٠٢].

أيها المسلمون:

في سِيرَ السابقين عِظَةٌ وهداية، وفي قصص الأنبياء عِبرةٌ ودلالة، وما أحوجَ الأمة إلى النظر في تلك القصص والأنباء؛ لتكون علمًا ومنارًا، ومحجَّةً وإسفارًا، ﴿ وَكُلَّا نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْكَةَ الرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ مِ فُوَّادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [هود: ١٢٠].

وقصةُ أبي الأنبياء وإمامِ الحُنفاء إبراهيم ﷺ، أشرف أُولِي العزم بعد نبيّنا وسيدنا محمد ﷺ، قصةٌ مُجلّلةٌ بالآيات والعِظات، مُكلّلةٌ بالعِبَر والدلالات، إبراهيمُ الخليلُ الذي جُعِلَت الإمامةُ مُتصِلةً بسببه، وباقيةً في نسَبِه، وخالدةً في عقِبه، لا ينالها الظالمون من ذريَّته.

ومن خصائصه وفضائله: خِلعةٌ سنيَّةٌ لا تُضاهَى، ومرتبةٌ عاليةٌ لا تُباهَى، وخصوصيةٌ فريدةٌ لا تُسامَى، فكلُّ كتابٍ أُنزِل بعده من السهاء على نبيِّ من الأنبياء فذلك النبيُّ من ذريته وسُلالته، قال جل في عُلاه: ﴿وَجَمَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِئَبَ﴾ [العنكبوت:٢٧].

<sup>(</sup>١) لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة، وهي من أفضل الخطب في هذا الباب.



ولما كبُرَ إبراهيمُ وعقُمَت سارة اشتدَّت لوعةُ الوحدةِ ومرارةُ الوَحشة؛ فدعا إبراهيمُ ربَّه أن يهَبَ له عقبًا صالحًا، فدخل - بمشورةِ سارة - على هاجر الأمينة المُؤمنة، فأنجبَت له إسماعيل عَيْمِاسَكُمْ، ومن هذا الفرع الشريف والغُصن المُنيف خرجَت الجوهرةُ الباهرة والدُّرةُ الزاهرة وواسطةُ العِقد الفاخرة، وُولِد خيرُ أهل الأرض على الإطلاق، وسيدُ ولد آدم باتفاق: نبيُنا وسيدُنا محمد على الذي اختارَه ربُّه واصطفاه، ولم يُوجَد نبيٌّ من شلالة إسماعيل سِواه.

ودبّت الغيرة في نفس سارة، وتشعّب أبّها، وثارَ حُزنُها وشجَنُها، وتمنّت على إبراهيم أن يذهب بهاجر وابنِها إلى حيث لا تراهما، فركِبَ إبراهيم بها يطوِي المراحِل، ويحدُو الرواحِل، حتى جاء - بأمر ربّه - موضع البيت الحرام في موطن مُقفِر هواء، ومكان خلاء، وبلاد جرداء، ووادٍ مُوحِش ليس به زرعٌ ولا ضَرع، ولا أنيسٌ ولا حسيس، فتركَها هناك لا يملِكان سوى جِرابِ به قليلٌ من الغذاء، وسِقاء به يسيرٌ من الماء.

فتبِعَته أمُّ إسماعيل فقالت: يا إبراهيم! أين تذهبُ وتتركنا في هذا الوادي؟ إلى من تتركُنا؟ فقال إبراهيم: إلى الله، قالت: رضِيتُ بالله. وفي لفظٍ: قالت: إذًا لا يُضيِّعُنا.

يا لها من عقيدة صادقة تُوقِظُ الضهائر، وتُرهِفُ المشاعِر، استسلَمَت لقضاء الله وخضعت لحُكمه، وانقادَت لأمره بلا تردُّد ولا تعنُّت، وفوَّضَت أمرَها، وألجاًت ظهرَها، ووجَّهت وجهَها إلى الحيِّ الذي لا يموت.

فلتأخُذ المرأةُ المسلمةُ اليوم من هاجر المؤمنة نِبراسًا في الاتباع، وقُدوةً في الانقياد، وأُسـوةً في الصبر والثَبات.

ومكَثَت هاجرُ تُعالِجُ القضاءَ المحتُومَ، فنفَذَ زادُها وجفَّ ضرعُها، حتى لا تجِدَ لابنها ماءً يبُلُّ صداه، ولا لبنًا تتندَّى به شَفَتاه، في مخمصةٍ مُقسِعة، ومسغَبَةٍ مُعطِبة، فهاجَها التِياعُ طفلها،

#### قصة إبراهيم وابنه إسماعيل عَيْعَاالسَّلَمُ

ونحيبُ صغيرها، وهو يتلوَّى ويتلبَّط، يفحَصُ الأرضَ برِجلَيْه، ويضربُ الصلطَ بقدَمَيْه، كأنه ينشطُ للموت.

فانطلَقَت كراهيةَ أن تنظُر إليه - وقد تقطَّعت نِياطُ قلبها -، فقامَت على الصفا واستقبَلَت الوادي لعلها ترى أحدًا، ثم استبطَنت الوادي ورفعَت دِرعَها، وسعَت جهدَها، حتى أتت المروةَ فقامَت فوقَها، ونظرَت لعل أحدًا يأتي نحوَها.

فلما أتمَّت سبعًا بين الصفا والمروة إذا هي بصوت، فنادَت نداءَ اللَهفان، واستغاثَت استغاثَت الطمآن: أغِث إن كان عندك غُواث، أغِث إن كان عندك غُواث.

فإذا هي بجبريل عَلَيْهِ السَّلَمُ، فبحثَ بعقبِ الأرض، فانبثَقَ الماءُ وفار، وتفجَّرَ نبعُ زمزمَ وحارَ.

والله لا يُضيِّعُ من اتقاه، ولا يُخيِّبُ من رجَاه.

فرحِمَ الله ضعفَها، وفرَّج كربَها، وأنبَعَ الأرضَ تحتها، فجعلَت تُحوِّضُه بيديها وتغرِفُه بكفَّيها، وتسقِي وليدَها، وتملأُ سِقاءَها. فقال رسول الله ﷺ: «يرحم الله أمَّ إسهاعيل؛ لو تركَت زمزم – أو لو لم تغرِف من زمزَم – لكانَت زمزم عينًا مَعينًا»(١).

وها هي زمزمُ تسقي - بأمر ربِّها - الحَجيج، وتُطفِئُ لهبَ الأجِيج، ويُسمَع لها تَجيج، خيرُ ماءٍ وُجِد على وجه الأرض، يقول فيها رسول الله ﷺ: "إنها لمُباركة، هي طعامُ طُعم، وشِفاءُ سُقم» (٢).

وحلَّق الطيرُ فوق الماء، وحوَّم حول الرَّواء، وصفَّق بجناحَيْه في السهاء، فرأَتْه رُفقةٌ من جُرهُم مُقبِلين من طريق كَداء، فأقبَلوا يستأذِنونها في النزول بجِوارِها والإقامة في ناحيتها، فألفَى ذلك أمَّ إسهاعيل وهي تحبُّ جِنسَها، وأذِنَت لهم حتى أضحَوا أُنسَها، وتوافَدَت أبياتٌ منهم عليها، وهو أفئدةٌ من الناس إليها، ونشأ إسهاعيلُ بين ولدانهم، وتكلَّم بلسانهم، ونطقَ بعربيَّتهم، وأنفَسهم فقرَّبُوه، وأعجبَهم فزوَّجوه.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٣٦٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح الجامع (٢٤٣٥).



ثم فُجِع إسهاعيل عَيْمِالسَّلَمْ بموت أمه الصابِرة، وانتقال هـاجر إلى الـدار الآخـرة، بعـد أن أرضعته جميلَ الشمائل والخِصال، وبادَرَته بالتأديب حتى بلغَ مبلغَ الرجال.

وتربيةُ الأولاد هي مهمةُ المرأةِ العُظمى، ووظيفتُها الأُولَى، ومتى ضُيِّعَت ضاعَت الأمـةُ وأجيالهًا، وفسَدَت أوضاعُها وأحوالهًا.

وكان إبراهيم يفِدُ إلى ابنه لِمامًا، ويتفقَّدُه أحيانًا، تُهيجُه حُرقةُ الاشتياق، ويُزعِجُه ألمُ الفِراق، والشوقُ إلى الولد لا يردُّه صبر، ولا يستقِلُّ به صدر.

فجاء يومًا وإسهاعيل يبرِي نَبلًا، فلها رآه قام إليه، فصنعا كها يصنعُ الوالدُ مع ولده من الاعتناق عند التلاق بعد طول الفراق، ثم أخبر إبراهيمُ ابنَه بها أمره ربُّه؛ من بناءِ البيت على أساسٍ من التوحيد والحنيفية ونبذِ الشرك والوثنيَّة، فرفع إبراهيمُ القواعد من البيت، وإسهاعيل بين عينيه، وطوعُ يديه، ورَهنُ كفَّيه، يأتي بالحِجارة، ويُعينُ أباه في البناء والعِهارة، فلها ارتفعَ البناء جاء له بحجرٍ ليقوم عليه، فقام إبراهيمُ على حجر المقام حافي القددَميْن يبني وإسهاعيلُ يُناوِلُه الحِجارة، وهما يقولان: ﴿ رَبِّنَا نَقَبَلُ مِنَا أَلِكَ أَنتَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [البقرة: ١٢٧].

وما شأنُ العمل بلا قبول، وما قيمتُه بلا رِضا، وما فائدتُه بلا أجر ولا ثواب؟!

فاتَّخِذوا من الإخلاصِ وسيلةً إلى القَبول، ومن الموافقة والاتباع للرسول ﷺ وسيلةً إلى حصول الأجر والثواب المأمول؛ فالمُرائِي لا ينتفِعُ بعمله، والمُبتدِعُ لا يُثابُ على سعيِه.

وتم البناء، وصدَحَ إبراهيم في الأرض بالأذان والنداء، فأقبَلَت الوفود وتقاطَرت الحُشود من عهد أبينا إبراهيم على وإلى يومنا هذا والمسلمون يأمُّون الكعبة المُعظَّمة والبِطاح المُقدَّسة والمشاعِر المُحرَّمة، وقد توحَّد منهم اللباس على اختلاف الأجناس، وتوحَّدت المناسِك على اختلاف البُلدان والمالِك، اجتمعوا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينًا محمد الحَتلاف البُلدان والمالِك، اجتمعوا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينًا محمد على ملَّة أبينا إبراهيم حنيفًا مُسلِمًا وما كان من المُشركين.

#### قصة إبراهيم وابنه إسماعيل عَيْهَالسَّلَمُ

بنيانٌ واحد، وجسَدٌ واحد، يسعَدُ بسعادة بعضه، ويتألَّمُ لألِه ومرضِه، يقول رسول الله عَيِّةِ: «من صلَّى صلاتنا، واستقبَلَ قِبلَتنا، وأكلَ ذبيحَتنا، فذلك المسلم، الذي له ذِمَةُ الله وذِمَّةُ رسوله، فلا تُخفِروا اللهَ في ذِمَّته»؛(١).

وأصبحَت الكعبةُ المُشرَّفة قبلةً لأمة محمد ﷺ: ﴿ وَلَكُلِّ وِجْهَةً هُوَمُولِيّها ﴾ [البقرة:١٤٨]، ولكلِّ طريقةٌ يرتضيها، ووجهُ السلم حيثُ توجَّه به دينُه، لا يخرُج عن جهته، ولا يُهاثِلُ غيرَه في نِحلَته وحِليته، ولا يُشابِهُه في سُنَّته وهيئته، ولا يُقارِبُهفي خُلُقه وطريقته.

وأنَّى لأهل الإسلام أن يتوجَّهوا لغيره والوحيُ نزل عليهم، ورسولُ الله ﷺ بُعِث فيهم، حتى صاروا ببركة رسالته ويُمن سِفارته ونور دعوته ودلالته خيرَ الأمم.

فالثَّباتَ الثبَات - يا أهل الإسلام -، والحذر الحَذر أن تزِلَّ بكم الأقدام؛ فدينُكم هـ و القبلةُ الصحيحة، وشريعتُكم هي الوِجهةُ المُستقيمة، وعقيدتُكم هي الفِطرةُ السليمة.

ثبَّتني الله وإياكم على الحق والمُندى حتى نلقاه. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنبِ وخطيئةٍ، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٩١).



#### • الخطبة الثانية:

الحمد لله الكبير المُتعال، أحمدُه على جزيلِ النوالي وكريمِ الإفضال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تقدَّس عن الأنداد والأضداد والأمثال، وأشهد أن نبيَّنا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله كريمُ الخِصال وشريفُ الخِلال، صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه خيرِ صحبٍ وأكرم آلٍ.

أما بعد:

فيا أيها المسلمون:

اتقوا الله عَزْوَجَلَّ؛ فبالتقوى تحصُّلُ البركة وتندفِعُ الهلكَة، إن العاقبةَ للمُتقين.

ورأى إبراهيمُ في منامه رُؤيا - ورُؤيا الأنبياء حقُّ -، محنةٌ تدُكُّ الجِبال، وتُثقِلُ الرجال، شيخٌ كبيرٌ جالدَ الأيام، وأحنته الأحداثُ الجِسام، يُؤمَرُ بذبحِ ولدِه، وفرْيِ أوداجِ فِلـذَة كبـدِه وإنهار دمه بيده.

أيُّ نفسٍ تُطيقُ هذا البلاء، وأيُّ قلبٍ يقوَى هذا العناء؟! وأيُّ رجل يقوى على ما قوي عليه أبو الأنبياء؟ لكنه الابتلاء والاصطفاء من رب الأرض والسهاء.

ودخل إسهاعيلُ ليقُصَّ عليه أبوه رُؤياه، ويُخبِره بمِحنته وبَلواه: ﴿ يَنَبُنَى ۚ إِنِّ أَرَىٰ فِى ٱلْمَنَامِرِ أَنِيَ أَذَبُكُ فَٱنظُرْ مَاذَا تَرَكِ ﴾ [الصافات:١٠٢]، فيقول إسهاعيلُ -طائعًا لربّه ومُلبّيًا، صابِرًا ومُؤدِّيًا، مُنقادًا وراضِيًا-: ﴿ قَالَ يَتَأْبَتِ اَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ﴾ [الصافات:١٠٢].

﴿ فَلَمَّا آَسَلَمَا وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ ﴾ [الصافات:١٠٣] طاوَعَه الابنُ الصالحُ بـالتمكين، وكـان لأبيـه خيرَ مُعين ﴿ قَالَ يَنَا أَبْتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۗ سَتَجِدُنِيَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ﴾ [الصافات:١٠٢].

فلما أمرَّ على حلقه بالسكِّين ناداه أرحمُ الراحين: ﴿ وَنَدَيْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ ﴿ قَدْصَدَقْتَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّ

#### قصة إبراهيم وابنه إسماعيل عَيَهَالسَّلَمُ

فحينَ تعلَّقَت شُعبةٌ من قلب إبراهيم بمحبة إسهاعيل، وقد اتخذَ الله إبراهيم خليلًا، مِر بذبح المحبوب، فلها شرعَ في ذبحِه دلَّ على أن محبةَ الله أعظمُ عنده من محبة ولده نفسه، فخلَصَت الخُلَّةُ من شوائب المُشارَكة، ولم يبقَ في الذبح مصلحة.

فأين من هامَ قلبُه، وتشتَّتَ نفسُه في العِشقِ والوَلَه، والعلَقِ والسَّفَه، والهوى والعَلَه: فيومًا بالعُذَيب ويومًا بالْحُليصَاءِ

وتارةً ينتجي نجدًا وآونةً شِعبَ العقيق وطورًا قصر تيهاءِ

حبُّ لغير الله، وخُلَّةٌ لم تُؤسَّس على تقواه، موطئٌ زلَق، ومسلَكٌ خطِر، وخِزايةٌ لا تَبلَى، ومسبَّةٌ لا تفنَى، ومعابَةٌ لا تُنسَى. ولا يجتمعُ حبُّ الرب الأعلى بحبِّ المعشوقِ أبدًا: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُ حُبُّا يَلِمَ ﴾ [البقرة:١٦٥]، ﴿ اَلْأَخِلَا اَ يَوْمَهِنِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُّ إِلَا الْمُتَّقِينَ ﴾ [الزخرف:١٦].

فيا لها من موعظةٍ فأين السامِع؟ ويا لها من تذكرةٍ فأين التائبُ الراجِع؟ ويا لها من مُوقِظة فأين النادِمُ الخاشِع؟! يُؤمَّرُ الخليلُ بذبحِ ولده، فيُباشِرُ الذبحَ بيده، وتستكبِرُ نفوسٌ على الشرع الحكيم، وتستنكِفُ أن تلِينَ وتستكينُ لأحكام الدين.

فويلٌ للمُستنكفين المُستكبِرين، الرافضين للحق، المُضلِّي للخلق، يوم يُحشَرون صـاغِرين حقِيرين ذليلين، ﴿يَوَمَهِذِيُوَقِيمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱللَّحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ ﴾ [النور:٢٥].

أيها المسلمون:

لقد مضَت سنةُ الأضاحِي علمًا للملّة الإبراهيمية، وسنةً في الشريعة المُحمَّدية، تُذكِّرُ بالتضحية والفداء، والصدقِ والوفاء، والصبر والثبات عند المِحنة والبلاء، وحُسن الاستجابةِ لله في السرَّاء والضرَّاء.

مضَت قصةُ إبراهيم وهاجر وإسماعيل تُبينُ بأن الإسلام ليس بمحضِ التسمِّي والانتماء، ولا بمحضِ الانتِساب والادِّعاء، ولكنه إيمانٌ راسخ، يقينٌ صادق، علامتُه الحُّضوع والانقياد الذي لا يصُدُّ عنه صادُّ، ولا يردُّ عنه رادٌ، ولا يحمِلُ على تركه مُضاد.

مضَت قصةُ الابتلاء العظيم تُذكِّرُ أمةَ الإسلام وهي تُعالِجُ أمواجَ البلاء بأنه لا حُجَّةَ في الزيغ عن منهاجِ الاستقامة، ولا شُبهة للحِياد عن وجه الحق، ولا تعلُّل للتعالي عن واضح

### قصة إبراهيم وابنه إسماعيل عَيْمَاالسَّلَامُ



المحجَّة، ولا معاذِيرَ في المُلايَنَة على حساب العقيدة والدين. فسلامٌ على أبي الأنبياء، وإمام الحُنفاء، ﴿ سَلَمُ عَلَىٓ إِرَهِيمَ ﴾ [الصافات: ١٠٩].

عباد الله: إن الله أمركم بأمرٍ بدأ فيه بنفسه، وثنَّى بملائكته المُسبِّحة بقُدسه، وأيَّه بكم - أيها المؤمنون - من جنِّه وإنسِه، فقال قولًا كريمًا: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيَهِكَ تَهُ، يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيُّ يَكَأَيُّهُا المؤمنون - من جنِّه وإنسِه، فقال قولًا كريمًا: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْهِكَ تَهُ، يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيُّ يَكَأَيُّهُا المُؤامَنُونَ عَلَى النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهُ الللَ

اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد، وارضَ اللهم عن خلفائه الأربعة، أصحاب السنة المُتَبَعة: أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعليِّ، وعن سائر الصحابة أجمعين، والتابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنَّا معهم بمنَّك وكرمك وجُودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين.

اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الشركَ والمشركين، وأذِلَّ الشركَ والمشركين، ودمِّر الطغاة والبُغاة أعداء الدين، ودمِّر الطغاة والبُغاة والبُغائة والب

اللهم أصلِح أحوالَ المسلمين في كل مكان، اللهم احقِن دماءَهم، وصُن أعراضَهم، واضَن أعراضَهم، والمنهم والمنهم واستقرارَهم يا كريم يا رب العالمين. اللهم ارفع الفتنَ والشرورَ والحروبَ عن بلاد المسلمين.

اللهم لا تُشمِت بنا أحدًا، ولا تجعل لكافرِ علينا يدًا.

اللهم اشف مرضانا، وعافِ مُبتلانا، وفُكَّ أسرانا، وارحم موتانا، وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين.

اللهم من أرادَنا وأرادَ بلادَنا وأرادَ المسلمين بسوءِ اللهم فأشغِله بنفسه، واجعل كيـدَه في نحره، واجعل تدبيرَه تدميرَه يا رب العالمين، اللهم اكشِف أمرَه، واهتِك سِترَه، واجعله عِبرة يا رب العالمين يا قويُّ يا عزيز.







### الخطبة الأولى:

♦ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

﴿ يَنَا يُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران:١٠٢].

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالَا كَثِيرًا وَلِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللّهَ ٱلّذِى نَسَآءَ لُونَهِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء:١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلَا سَدِيلًا ۞ يُصِّلِحَ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُّ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب:٧٠-٧١].

أما بعد:

فيا أيها الناس: اتقوا الله تعالى حق التقوى.

عباد الله: لقد قصَّ الله علينا نبأ أنبيائه، ومنهم ما قصه عن النبي الكريم موسى الكريم، الذي هو أكثر نبي قصّ الله سيرته واستعرض مسيرته في الدعوة إلى دين الله، والصبر على الأذى والعنت من بين إسرائيل، حتى أنه لم يذكر نبيًا في كتابه الكريم كما ذكر موسى الكليم عليه وعلى نبينا أتم الصلاة وأزكى التسليم، ذلك لما فيها من العظات والعر لمن تدبّر واعتبر.

<sup>(</sup>١) عبدالعزيز آل الشيخ.



موسى بن عمران كليم الرحمن أحد أولى العزم من الرسل الذين قال الله فيهم: ﴿ فَأَصْبِرَ كُمَا صَبَرَ أُولُواْ الْعَزْمِ مِنَ الرَّسُلِ ﴾ [الأحقاف: ٥٠]، وهم المعنيون في قوله: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ الْمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ﴾ [الشورى: ١٣].

ربُّنا جل وعلا قصَّ علينا في القرآن نباً هذا النبي الكريم في معظم آي القرآن، ما بين مبسوط وما بين موجَز، وما كانت تلك القصة عبثًا، ولا مجرَّد تاريخ يُحكى، ولكنها العبر والعظ التات، ﴿ لَقَدْكَاكَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَابُ مَا كَانَ عَدِيثًا يُفْتَرَك وَلَاكِن تَصْدِيقَ ٱلّذِي بَيْنَ يَكَ يُلُو وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ [يوسف: ١١١].

قصَّ الله علينا نبأ هذا النبي الكريم من حين وُلد، ذلك أنه عَلَيها لسَكَمْ وُلد في عام كان فرعون يقتل فيه الذكورَ من بني إسرائيل، ويستبقي فيه النساء، ولكن الله جل وعلا حفظ هذا النبيَّ من كيدهم، حفظه من كيدهم، ووقاه شرَّهم، وتربَّى في بيت آل فرعون لما لله في ذلك من الحكمة البالغة.

عندما ولدته أمه ضاقت بها الأرض ذرعًا، وتعلمُ أنه إن عُلم به قتل، فأوحى الله إليها: ﴿ وَكَا تَخَافِى وَكَا تَخَافِى صندوق وتلقيه في البحر، ﴿ وَلَا تَخَافِى وَكَا تَخَافِى وَلَا تَخَافِى البَحر، ﴿ وَلَا تَخَافِى وَلَا تَخَافِى البَحر، ﴿ وَلَا تَخَافِى وَلَا تَخَافِى البَحر، ﴿ وَلَا تَخَافِى وَلَا تَخَافِى وَلَا تَخَافِكُ وَمَا عِلْوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [القصص: ٧]. إنه وعدُ حق لا شك فيه، ترضعه أمّه وتلقيه في اليم، ﴿ وَاللَّهَ مَلَهُ مُ عَاللَّهُ وَالشَّفقة عليه والحنان عليه، فصارت أعظمَ من أمه ولكن الله ألقى في قلب امرأة فرعون محبته والشفقة عليه والحنان عليه، فصارت أعظمَ من أمه رفقًا ورحمةً به، ﴿ وَاللَّهُ عَلَى الْمَرْوِهِ وَلَاكِنَّ أَكُنَّ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [يوسف: ٢١].

بُحث له عن مرضعة، ولم يلتقم ثدي أيِّ مرضعة، وامراة فرعون حريصةٌ على حياته وعلى سلامته، فحرَّم الله المراضع عليه لما له في ذلك من الحكمة، وتبعث امرأة فرعون من يبحث عن مرضعة وإذا أخته تخبرهم عن مرضعة له، فجاؤوا بها فالتقم ثدي أمه، وقرَّت أمُّه عينًا بوعد الله لها، فنعد ذلك قُرِّبت أمُّه وأكرمت، ولا يعلمون أنها أمه، وإنها يعدُّونها مرضعة أجيرة، تأخذ أجرةً على الإرضاع، والله حكيم عليم فيها يقضى ويقدر.

بلغ هذا النبيُّ أشده واستوى وآتاه الله حكمة وعلام، ﴿وَكَذَالِكَ نَجْزِى اللهِ عَمْدِينَ ﴾ [الأنعام: ٨٤].

### عبر وعظات من قصة موسب وفرعون

أمره الله أن يأتي فرعونَ الذي يقول: إنه الرب الأعلى، أن يأتيه يدعوه إلى الله، وإلى عبادة الله، وأن يخلّي بينه وبين بني إسرائيل. وشدَّ عضده بأخيه هارون، فأتيا إلى فرعون يدعوانه إلى الله، ويرشدانه إلى الحق، والله يقول لهما: ﴿ فَقُولًا لَهُ، قَرْلًا لَيّنَا لَمّا لَهُ أَوْيَغَشَىٰ ﴾ [طه:٤٤]. ولما خافا قال لهما: ﴿ إِنّنِي مَعَكُما آسَمَعُ وَأَرَكُ ﴾ [طه:٢٤]، فقوي قلب موسى، قوي قلبه، وعظمت ثقته بربه، فجاء لذلك الطاغية، يدعوه إلى الله وإلى عبادته، ويترك ما هو فيه من الباطل والضلال، ولكن فرعون لجّ في طغيانه، وتمادى في باطله، وقال لموسى مستهزئًا: ﴿ فَمَن رَبُّكُما يَمُوسَىٰ ﴾ [طه:٤٤]، وقال: ﴿ وَمَارَبُ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الشعراء: ٢٣]، والله يعلم أن فرعون كاذب في دعواه، ﴿ وَجَمَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُواً فَأَنظَرَكَيْفَكَانَ عَرِق كالله ويتحده في المنافية عَلَيْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُواً فَأَنظَرَكَيْفَكَانَ عَلَيْهِ وَاللهُ يَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلَا اللهُ يعلم أن فرعون كاذب في دعواه، ﴿ وَجَمَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُواً فَأَنظَرَكَيْفَكَانَ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَا اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَكُلُوا فَا اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعُلَالًا وَعُلُوا فَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْه

دعاه إلى الله، وناظره وجادله، وأقام الحجة والبراهين على فساد طريقته، وأن ما هو عليه باطل وضلال، وطلب فرعون آيةً من موسى، وكان إذ ذاك، كان السحرة في عهد فرعون لهم الشأن والقوة، وكانوا المقدَّمين في الأمور، فأعطى الله موسى من الآيات الباهرات ما حير عقولَ السحرة كما سيأتي بيانه، فطلب آيةً من موسى، فأخرج موسى يدَه فإذا هي بيضاء تحاكي الشمس في قوَّتها وبياضها، وألقى عصاه فإذا هي حيَّة تسعى، فعند ذلك أصاب فرعونَ ما أصابه من الخوف والخجل، وعلم أن ذاك حق، ولكن الشقاوة إذا غلبت على العبد فليس فيه حيلة، ﴿وَمَا تُغْنِي ٱلْأَيْنَةُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوَّمِ لَا يُؤمِنُونَ ﴾ [يونس:١٠١].

أقام موسى يدعو فرعونَ إلى الله، وينشر دينَ الله، ويدعو إلى عبادة الله، ويقيم حجةَ الله على خلقه، إنها لدروس وعظات، إنها لدروس وإنها لعظة وعبرة، تبين للداعي إلى الله أن الدعوة إلى الله طريقُ الأنبياء والمرسلين، وأن الدعوة إلى الله لا بد للداعي فيها من صبر وقوة جأش وتحمثُل لكل الأمور، ولا بد من علم وحجج يقيمها على المعاند، ولا بد من يقين أن الله ناصرُ دينِه، ومعل كلمتَه، وأن الباطل مها عظم فإن الباطل زهوق، ﴿ بَلَ نَقَذِفُ بِالمَيْ عَلَى الْبَطِلُ فَيَدَمُعُهُ فَإِذَا هُو زَاهِقُ ﴾ [الأنبياء والاستمرار على الخير يتحقّق بتوفيق الله للعبد ما رهوق بريده، إما هداية، وإما أن يلقى الله على ما هو عليه من الخير، ﴿ وَكُانَ حَقًا عَيْنَا نَصْرُ يريده، إما هداية، وإما أن يلقى الله على ما هو عليه من الخير، ﴿ وَكُانَ حَقًا عَيْنَا نَصْرُ



ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الروم:٤٧]، ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمُنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُمُ لَمُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمُنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ الْمَا الْمَمُ لَمُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمُنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ الْمَنافُورُونَ اللَّهُ وَلِنَّا جُندَنَا لَهُمُ الْمَنصُورُونَ اللَّهُ وَلِنَّا جُندَنَا لَهُمُ الْمُنصُورُونَ اللَّهُ وَلِنَّا جُندَنَا لَمُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَقَدْ اللَّهُ وَلَقَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَقَلْمُ اللَّهُ وَلَقَدُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَقَلْمُ اللَّهُ اللَّ

استمرار موسى في دعوته، ومضى في طريقه، فضاق بفرعون الأرضُ بها رحبت، وعلم أن استمرار موسى في هذا المنهج سيقضي عليه وعلى أتباعه؛ لأن موسى جاء بحق، وفرعون على باطل، وفرعون يتناقض باطله، تحوّل موقف الكبرياء والعظمة بالإنكار، ثم طلبوا المناظرة والآيات، مما يدلُّ على تناقض الباطل وضعفه أمام قوة الحق والهدى.

طلب من موسى المناظرة، وأن يجتمعا في يوم من الأيام في يوم الزينة، ليَظهر مَن المحق من المبطل، وحشد السحرةَ على اختلافهم، ووعدهم ومنَّاهم أنهم المقرَّبون عنده، وأن لهم النفوذَ عنده، فأجابوه واجتمعوا هناك، اجتمع فرعون وسحرته وجنده، وجاء موسى يحمل عصاه وحده، ﴿ قَالُواْ يَنْمُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِي وَ إِمَّا أَن نَّكُون أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿ قَالَ بَلْ أَلْقُواْ فَإِذَا حِبَا لَهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَّهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا نَشْعَىٰ ﴾ [طه: ٦٥-٦٦]، فعند ذلك امتلا الوادي من العصى، وامتلاً من كل شيء، ظنَّه من يراه حقيقة، ولكنه تخيِّلٌ وسحر من أنـواع السـحر، ﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ ـ خِيفَةُ مُّوسَىٰ ﴾ [طه: ٧٧] مما رأى وشاهد، فقال الله له: ﴿ قُلْنَا لَا تَعَفُّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ [طه: ٦٨]، وأمره الله أن يلقىَ عصاه التي يحملها، ﴿ فَأَلْقَهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴾ [طه: ٢٠]، أتت على كل ما في الوادي فابتلعته كلَّه، فرأى السحرة بقوة فكرهم وعقولهم أن هذا أمرٌ لا قدرة لهم به، وآيـةٌ لا يستطيعون مقاومتَها، وأن هذا أمرٌ ربانيٌّ هم عاجزون أن يقفوا أمامه؛ عصًا يحملها في يـده، يلقيها فتفتح فاها فتلتقم كلُّ ما في الوادي!! ولولا هروب البشر لالتقمتهم معه. إنها لمعجزة عظيمة، وآية عظيمة، خرَّ السحرة لله شُجدًا، ﴿ قَالُواْ مَامَنَّا بِرَبِّ هَنُونَ وَمُوسَىٰ ﴾ [طه: ٧٠]، وتوعَّدهم فرعون وتهـدَّدهم، ﴿ قَالُواْ لَن نُّوْثِرَكَ عَلَىٰ مَاجَآءَنَامِرَ ٱلْبِيّنَٰتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنآ فَأَقْضِ مَآ أَنتَ ـ قَاضٍ إِنَّمَا نَقْضِي هَنذِهِ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ ﴾ إِنَّا ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَلْنَا خَطنيننا وَمَا ٱكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُّواَللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴾ [طه:٧٧-٧٧]، دخلوا الجنةَ وما عملُهم إلا سجدةٌ سجدوها لله، فختم الله بها أعمالهم، وعذبهم فرعون إلى آخر ذلك.

أيها المسلم: إن الحقَّ يعلو ولا يُعلى عليه، وإن الباطل أمام الحق ضعيف، لكن إذا وُجـد أهل الحق والهدى، ذوو الصبر والتقى والإخلاص لله، واليقين بنصر الله.

### عبر وعظات من قصة موسب وفرعون

إن السحرة أمام الحق ذهب سحرهم، وتبعثر سحرهم، ذاك أن الساحر إنها عمدته شرك بالله، واستعانة بالشياطين، واستعمال الأمور التي يُظَن أنها حقائق، ولكنها باطل وكذب، فالساحر أمام صاحب الحق لا بد أن ينهار، وإذا قرئ القرآن عليه بَطُل سحره وذهب باطله الذي كان رائجا عنده. إن الحق يعلو ولا يُعلى عليه، إنها دعوة موسى وسائر أنبياء الله، تلكم الدعوات الصادقة التي أخلص فيها أنبياء الله في دعوتهم، وصدقوا الله في دعوتهم، فوفقهم الله وأعانهم.

وبعد ذلك ما زال فرعون في مكيدته بموسى ومن معه، فعزم موسى على مفارقة دار فرعون، وخرج وقومُه يقصدون البحر، فجاء فرعون بقوته ليقضي عليهم، فلها قرب من البحر قال له قومه: ﴿إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿ قَالَكُلَّا إِنَّ مَعَى رَقِي سَيَهْدِينِ ﴾ [الشعراء:٢٦-٢٦]، وأوحى الله إليه: ﴿أَنِ اصَّرِب بِعَصاكَ ٱلْبَحْرَ ﴾ [الشعراء:٣٦]، فضربه بعصاه، فانقسم البحر إلى أثني عشر طريقًا، عِدَّة قوم موسى، سلكوه آمنين مطمئنين، ﴿ يَبَسُا لَا تَعَنَّفُ دَرَكًا وَلَا تَعَشَىٰ ﴾ [طه:٧٧]. رأى فرعون تلك المعجزة فظنَّ أنه سيظفر بها، فتقدَّم فلها اكتمل عددُهم أمر الله البحر فأطبق عليهم فأغرقهم، فلها أحسَّ بدلك قال: ﴿ مَا مَنتُ أَنَّهُ وَلاَ إِلَهُ إِلاَ الذِي عَامَنتُ بِهِ بَثُوا إِسْرَعِيلَ وَانَا مِن والحدى إلى الحق والحدى إن هو صدق في دعوته، وتحمَّل كلَّ المشاقِ في دعوته، وكان صادقا محتسبًا، على حقي والحدى إن هو صدق في دعوته، وتحمَّل كلَّ المشاقِ في دعوته، وكان صادقا محتسبًا، على حقي والحدى إن هو صدق في دعوته، وتحمَّل كلَّ المشاقِ في دعوته، وكان صادقا محتسبًا، على حقي وأمنهج قويم، فالنصر لأولياء الله، ﴿إِنَّا لَنَتُمْرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ عَامَنُوا فِي الْحَيَوْقِ الدُّنيَا وَيَوْمُ اللَّهُ الْمَالَةُ في دعوته، وكان صادقا محتسبًا، على حقي يَقُومُ اللَّهُ الْمَالَةُ في النصر لأولياء الله، ﴿إِنَّا لَنَتُمُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ عَامَنُوا فِي الحَيْرَةِ الدُّنيَ وَالَدُينَ عَامَنُوا فِي الْحَيْرَةِ الدُّنيَا وَالْمَالَةُ في دعوته، وكان صادقا في المُناورة الله على المنافرة في المنافرة في المنافرة إلَّا لَنَامُ وَلَوْلُوا اللهُ الْمَالَةُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ الله

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بها فيه من الآيات والـذكر الحكـيم، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفره وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم.



### - الخطبة الثانية:

♦ الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كها يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وسلم تسليبًا كثيرًا إلى يوم الدين.

أما بعد:

فيا أيها الناس: اتقوا الله تعالى حق التقوى.

عباد الله: لما أنجى الله موسى وأغرق فرعونَ صام موسى عَيَبِالسَّكَمْ يومَ العاشر من محرم شكرًا لله على نعمته وفضله عليه بإنجائه وقومه وإغراق فرعونَ وقومه، صامه موسى عَيْبِالسَّكَمْ، وتلقت الجاهلية من أهل الكتاب، فكانت قريشٌ تصومه في جاهليتها، وكان النبي يصومه معهم.

قدم المدينة مهاجرًا، واليهود إذ ذاك بها، فوجدهم يصومون اليوم العاشر، سألهم: ما سبب الصيام؟ قالوا: يومٌ أنجى الله فيه موسى ومن معه، وأغرق فرعون ومن معه، فصامه موسى شكرًا لله، فنحن نصوم، قال لهم: «نحن أحق وأولى بموسى منكم» (١)، نحن أحق وأولى بموسى منكم» (١)، نحن أحق وأولى بموسى من أهل الكتاب. أجل، إن محمدًا وأمته أولى بموسى وأولى بكل الأنبياء؛ لأنهم آمنوا بالأنبياء، وصدَّقوا رسالاتهم، ﴿ اَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِليَّةِ مِن رَّيِّهِ وَالمُونَي كُلُّ النَّي المَنْ الرَّسُولُ عِمَا أَنْزِلَ إِليَّةِ مِن رَيِّهِ وَالمُونَي كُلُّ النَّي الله و الله المناس الله على ما منحه موسى عَيَدِالتَلْمَ، فصامه وأمر الناس بصيامه، وأرسل إلى قرى الأنصار: «من أصبح صائبًا فليتمَّ صومَه، ومن أكل فليتمَّ بقية يومه» (٢)، فلما افتُرض رمضان أخبرهم أن من شاء صام، ومن شاء لم يصم، لكنه رغّبنا في صيامه فيقول عبد الله بن عباس وَعَلَقَاعَةً: هما رأيت رسول الله يصوم يومًا يتحرَّى فضلَه على الأيام من هذا اليوم، يعني: يوم عاشوراء، «ما رأيت رسول الله يصوم يومًا يتحرَّى فضلَه على الأيام من هذا اليوم، يعني: يوم عاشوراء،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٩٠٠)، ومسلم (١١٣٠)..

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٩٦٠) ومسلم (١١٣٦).

### عبر وعظات من قصة موسب وفرعون

وهذا الشهر، يعني: شهر رمضان». وقال أبو قتادة: قال رسول الله: «صوم يوم عاشوراء أحتسبُ على الله أن يكفر السنة التي قبله» (١٠).

صام تسع سنين صامَ عاشوراء، وفي العام الأخير قال: «لئن عشتُ إلى قابل لأصومنَّ التاسعَ» (٢)، يعني مع العاشر، وتوفي قبل أن يصومه، وقال لنا: «صوموا يومًا قبله، أو يومًا بعده، خالفوا اليهود» (٣). نسأل الله أن يوفقنا لكل عمل صالح.

أيها الإخوة: قد يورد إنسانٌ سؤالًا فيقول: صُمتم يومَ عاشوراء لأن موسى صامه؛ لأن الله أنجاه من فرعون وأغرق فرعون، أفلا نصوم يوم مولد النبي؟! أفلا نصوم صبيحة ليلة الإسراء؟! أفلا نصوم يومَ الهجرة؟! أفلا نصوم يوم البعثة؟!

نقول: يا أخي، إن عبادتنا ليست بأهوائنا واستحساننا، وإنها نعبد الله على ما شرع لنا على لسان نبيه، فلو شرع لنا صيام يوم المولد بذاته لقلنا: نعم، لكن شرع لنا صيام يوم الاثنين؛ لأن النبي رغّبنا فيه وأنه يوم أوجي إليه فيه، ويوم بُعث فيه، لكن ما شرع لنا أن نتعبّد بيوم مولد أو بيوم هجرة، إنها نحن نصوم كها أمرنا، فصيامنا يوم عاشوراء اقتداء نبينا، وصيامنا يوم الاثنين ويوم الخميس اقتداء بالنبي، فعباداتنا لا تنطلق من مجرَّد أهوائنا، إنها هي من تشريع الله لنا، فلو كان مولد النبي وافق اليوم الثاني عشر من ربيع الأول يوم الجمعة أو يوم السبت أو يوم الأحد أو يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء قلنا: لا يشرع لنا صيام ذلك اليوم؛ لأن النبي ما علق الصوم بذات الولادة، إنها شرع لنا صيام يوم الاثنين في عموم السنة، شكرًا لله على إنزال الوحي إليه وعلى بعثته، لكن لو كان للثاني عشر في غير يوم الاثنين لم يُشرع لنا الصيام لأن الصيام يوم الاثنين لم يُشرع لنا الصيام لأن الصيام يوم الاثنين لم يُشرع لنا الصيام في السنة، والمسلم يتبع الصيام لأن الصيام يوم الاثنين لم يُخص بشهر معين، وإنها صيامه عام في السنة، والمسلم يتبع ولا يبتدع، ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللّهِ أُلّهَ وَ كَسَنَةٌ لّمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللّهَ وَالْيَوْمَ ٱلنّخِوْرَ وَذَكّر ٱللّهُ والأحزاب: ٢١].

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع (٣٨٥٣) وأصله في مسلم (١١٦٢).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۱۳٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن خزيمة (٢٠٩٥) وصححه الألباني موقوفًا.

### عبر وعظات من قصة موسم وفرعون



واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمـور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجهاعة المسلمين، فإن يد الله عـلى الجهاعـة، ومـن شـنَّـ شنَّـ في النار.

وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد امتثالا لأمر ربكم حيث يقول: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْكُ مَا لَذِيكَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين..





### - الخطبة الأولى:

الحمد لله الذي لم يزل بصفات الكهال متصفًا، جوادٌ كريم إذا وعد أنجز ووف، تواب حليم إذا عصي تجاوز وعفا، أحمده سبحانه وأشكره على ما بسط من آلائه وأوف، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو حسبي وكفى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أزكى البرية أصلًا، وأعلى الأنام شرفًا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأئمة الحنفاء.. السادة الخلفاء، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى.

أما بعد:

فأوصيكم -أيها الناس- ونفسي بتقوى الله عَرَّوَجَلَ، فاتقوا الله -رحمكم الله- فإن تقوى الله عروة ما لها انفصام، من استمسك بها حمته -بإذن الله- من محذور العاقبة، ومن اعتصم بها وقته من كل نائبة، فعليكم بتقوى الله فالزموها، وجدوا في الأعمال الصالحة واغتنموها، فالزمان يطوي مسافة الأعمار، وكل ابن أنثى راحل عن هذه الدار.

أيها المسلمون: تحدثنا في خطب سابقة عما في سورة الكهف من العبر والحِكم، وذكرنا أصحاب الكهف وقصتهم، واليوم سوف نتحدث عن قصة موسى عَيَدِالسَكَمْ مع الخضر، فلقد روى البخاري ومسلم من حديث سعيد بن جبير قال: قيل لابن عباس وَ الله عنه أن نوفًا البكالي يزعم أن موسى الذي صاحب الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل، قال ابن عباس كذب عدو الله، حدثني أبي بن كعب عن النبي قال: «خطب موسى في بني إسرائيل يومًا حتى ذرفت العيون ووجلت القلوب، فلما انصرف تبعه رجل فقال: يا نبى الله، هل هناك أعلم

<sup>(</sup>١) عبدالرحمن القايدي.



منك في الأرض؟ قال: لا، فعتب الله عَزَّوَجَلَّ عليه إذ لم يُرجع العلم إليه، قال: بلي إن لي عبدًا في مجمع البحرين هو أعلم منك، قال موسى: وكيف لي به؟ قال: خذ حوتًا واجعله في مكتـل -وفي رواية: خذ نونًا ميتًا، والنون هو الحوت وإليه يُنسب يونس عَلَيْهَالسَّكَمْ في قوله تعـالي: ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَّهَبَ مُغَنضِبًا ﴾ [الأنبياء:٨٧]، فالنون هو الحوت-، قـال: خـذ نونًا ميتًا فاجعله في مكتل فحيث فقدته فهو ثم، -أي: حيث يُفقد هذا الحوت فالخضر هناك-. فانطلقا حتى إذا كان ببقعة من الأرض قال موسى لفتاه: لا أكفلك كثيرًا، أيقظني إذا رد الله الحياة في الحوت، قال: ما كَلَّفت، ثم إن الحوت ارتدت إليه الحياة، وقفز في البحر، فأمسك الله عليه الماء وحبسه، فلم يستطيع أن يذهب، فلما استيقظ موسى نسى غلامه أن يخبره أن الحوت قفز إلى الماء، فانطلقا بقية يومهما وليلتِهما، فلم كان من الغد قال موسى لفتاه: ﴿ ءَانِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَانَصَبًا ﴾ [الكهف: ٦٢]، عند ذلك تـذكر الفتى أن الحوت المشوى الـذي كانـا سيتغذيان به قفز إلى الماء، ﴿ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنسَنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطُنُ أَنْ أَذْكُرُهُ. ﴾ [الكهف: ٦٣]... الآية فَارْتَدًّا عَلَى آثَارِ هِمَا قَصَصًا -أي: أنها رجعا يقصان الآثار مرة أخرى-، فلما وصلا إلى هناك وجدا رجلًا مسجى ببردة خضراء تحت قدميه وتحت رأسه -كالذي يلتحف بلحاف فيجعله تحت رأسه وتحت قدميه-، فسلم عليه موسى، فكشف عن وجهه وقال: وهل بأرضى سلام؟! -أي: وهل في أرضى هذا من يعرف السلام؟! - قال: من أنت؟ قال: أنا موسى، قال: أنت موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم - وهذا هو الشاهد الذي قال من أجله ابن عباس رَسَؤَلِللَّهُ عَنْهَا: كذب عدو الله؛ لأن الخضر عَلَيْهَالسَّكَمْ قال: أنت موسى بني إسرائيل- قال: وما تريد؟ -أي: ما تريد بمجيئك إلى هنا؟-، قال: أريد أن أتعلم ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴾ [الكهف:٦٧] ﴿ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَآءَ ٱللهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لُّكَ أَمِّرًا ﴾ [الكهف:٦٩]، فجماء عصفور فنقر من ماء البحر نقرة، فقال الخضر: يا موسى، إن مثل علمي وعلمك بجانب علم الله عَرْفَجَلَّ كمثل الماء الذي أخذه هذا العصفور بمنقاره، ثم واصل وقال له: ﴿ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أَحْدِثَ لَك مِنْهُ ذِكْرًا ﴾ [الكهف: ٧٠]، فانطلقا ووقفا على شاطئ البحر، فمر مركب فأراد الخضر وموسى أن يركبا، فقال الغلمان: عبد الله الصالح لا نحمله بأجر، فلما استقرا في السفينة عمد الخضر إلى مكان في

### قصة موسى والخضر عَيْهَاٱلسَّلَامُ

السفينة فخلع منه لوحًا بقدوم ووضع مكانه خشبة، قال موسى: قوم حملونا بغير أجرة تخلع لوحًا من سفينتهم لتغرق أهلها! هذا جزاء الإحسان؟ لقد جئت شيئًا إمرا، ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلُ لَا حَلَا مَن سفينتهم لتغرق أهلها! هذا جزاء الإحسان؟ لقد جئت شيئًا إمرا، ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلُ لَكَ لَن سَتَعْطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴾ [الكهف:٧٧]، قال نبينا محمد: «وكانت هذه من موسى نسيانًا، فلها نزلا من السفينة وجدا أغيلمة يلعبون، فعمد الخضر إلى ولد وضيء جميل فأخذه وأضجعه على الأرض وذبحه بالسكين، فقال موسى مستغربًا: عَمِدْتَ إلى نفس لم تعمل سوءا فقتلتها بغير نفس! لقد جئت شيئًا نكرا، فقال الخضر عَيْهَالسَّمَةُ: ﴿ قَالَ أَلَرُ أَقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴾ [الكهف:٧٦]».

فهناك فرق في التحذيرين، بين المرة الأولى والثانية، ففي المرة الأولى قال له الخضر: ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلُ لِلَّكَ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴾ [الكهف: ٥٧] وفي المرة الثانية قال لـه: ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا، «فدخلوا قرية وكانوا جوعى، فلم أي: في المرة الثانية -: إنك لـن تستطيع معي صبرا، «فدخلوا قرية وكانوا جوعى، فلم يستضيفهم أحد ويطعمهم، فأثناء خروجهم من القرية وجدا جدارًا على وشك السقوط، فقام الخضر فأصلح الجدار بيده حتى لا يسقط، فقال موسى: ﴿ لَوْشِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ [الكهف: ٧٧] واشترينا به طعامًا، فقال الخضر: ﴿ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيِنْنِكَ سَأَنْبِتُكَ بِنَا وِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع علينا من أخبارهما » (١) ، وكل ذلك من علم الغيب الذي يصعب علينا كبشر فهمه لأول وهله.

نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة، أقول قولي هذا، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٤٠١) ومسلم (٢٣٨٠).



### • الخطبة الثانية:

♦ الحمد لله المبدئ المعيد، الغني الحميد، ذو العفو الواسع والعقاب الشديد، نحمده سبحانه وتعالى على إحسانه المديد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الفعال لما يريد، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله أجمعين.

### أما بعد:

فهكذا -أيها المؤمنون- قام الخضر عَيَهاسَكم ووضح لموسى أسباب خرق السفينة بأنها كانت لمساكين، وفي الطريق يوجد ملك جبار يأخذ كل سفينة صالحة تمر بالطريق بالقوة، فألهم الله الخضر أن يقوم بأخذ لوح كبير منها لتبدو غير صالحة، فتسلم من الملك الجبار. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فكان بعلم الله كافرا لو كبر، وحتى لا يفتن أبواه أماته الله مبكرًا قبل أن يبلغ الحلم حتى يدخله معها الجنة؛ لأنه لو أبقاه حتى يشب ربها حب والديه له قد يجعلها يكفران. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة التي أهلها بخلاء، ترك لهما أبوهما كنزًا وبنى عليه جدارا ليخفيه من أهل القرية اللئام، وأوشك هذا الجدار على السقوط، ولو سقط لوجده أهل القرية وضاع نصيب اليتيمين، ولكن الله ألهم الخضر أن يصلحه وقبل مسحه بيده فاستقام الجدار حتى يكبرا وبعد ذلك يتمكنان من الاستفادة من هذا الكنز.

أيها المسلمون: يستفاد من هذه القصة أشياء كثيرة:

فأولًا: التواضع بالعلم، فإن الله عتب على موسى إذ لم يرد العلم إليه، وأيضًا: تواضعه عَيْدِالسَّكَة بعد ذلك وحرصه في الذهاب إلى مجمع البحرين، وتواضعه مع الخضر عَيْدِالسَّكَة .

ثانيًا: صلاح الآباء سبب في حفظ الأبناء، كما قال تعالى: ﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا ﴾ [الكهف: ٨٦] فحفظ الله كنزهما بصلاح أبيها، وقيض للجدار من يصلحه ليحتفظ بالكنز حتى يكبرا.

ثالثًا: قدر الله لا يدركه الإنسان ولا يعرف حكمته إلا بعد أن يتحقق ويفسر، ولقد رأينا موسى عَلَيها للله لا يدركه الإنسان ولا يعرف الفورية ولا يرى لها تفسيرًا؛ لأن هذا قدر مؤجل النتائج، وأيضًا قد يشتد حزن أبوي الغلام عليه لفقده، ولكنها لا يدركان أن تلك رحمة من الله لا نقمة.

### قصة موسم والخضر عَلَيْهَاٱلسَّالَمُ



فعلى المسلم أن يرضى ولا يتضجر بقضاء الله وقدره لأننا لا نعلم شيئًا، ﴿وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ لِلا تقول: لو كان كذا لمسار الميلية لا تقول: لو كان كذا لمسار كذا، «فإن لو تفتح عمل الشيطان ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل»(١)، وتذكر ما حدث لك من مصائب وكيف تحولت إلى خير وأنت لا تدري، ولو لم يترك سيدنا إسماعيل وأمه في الصحراء لم يكن ماء زمزم الذي نشرب منه، ولو لا أن فدى الله إسماعيل بكبش لأصبح علينا أن نضحي بابن من أبنائنا، ولو أخذنا نعدد قدر الله الذي استبان لنا لوجدنا العجب، فعلينا أن نرضى بقدر الله حتى نعيش سعداء في هذه الدنيا.

فمثلًا الذي تأخر عنه أمر يتمناه لا تقلق، فها تدري كم من الخير ينتظرك ما دمت قد أخذت بالأسباب، وأنت الذي تبحث عن عمل أو وظيفة لا تخف على رزقك ورزق أولادك، فأنت لا تدري ما هو مدخر لك حتى يأتي وقته، ولا أقصد بذلك أن نتواكل ونترك البحث، بل كها قيل: الجوارح تعمل بالأسباب، والقلوب تتوكل على رب الأرباب، فاسع وتحرك وكلٌ ميسر لما خلق له، وكها سَأل عمر بن الخطاب رَسَالِلُهُ الرسول حينها نزلت هذه الآية ﴿ فَهَنَّهُ مُر شَقِيٌّ وسَعِيدٌ ﴾ [هود:١٠٥]، فقال: فعلى ما نعمل؟ على شيء قد فُرغ منه أو على شيء لم يُفرغ منه؟ فقال النبي: «بل على شيء قد فُرغ منه وجرت به الأقلام يا عمر، ولكن كل ميسر لما خلق له» (٢).

عباد الله.. هل يدرك الإنسان عواقب الأمور؟ هل يعرف الغاية من المقدور؟ كلا، فذلك لله وحده، وتدبيره لك خير من تدبيرك لأمورك، وهو أرحم وأعلم بك من نفسك، ﴿وَلِلَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴾ [الحج: ٤١].

فاتقوا الله أيها المسلمون: واسعوا لرضوان الله، وارضوا بقدر الله ولا تسخطوا. ثم صلوا وسلموا على صفوة خلق الله كها أمركم بذلك..



<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۶۶۶).

<sup>(</sup>٢) صحيح الترمذي (٣١١١).





### .... الخطبة الأولى:

♦ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعهالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليهًا كثيرا.

### أما بعد:

فيا عباد الله اتقوا الله كما أمركم في محكم كتابه: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلُا سَلِيلًا ﴿ يُصَلِعُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدَ فَازَ فَوْزًا سَلِيلًا ﴿ يَ يُصَلِعُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدَ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب:٧٠-٧١].

أيها الناس: نقف اليوم وإياكم مع قصة الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، عليهم وعلى نبينا أتم الصلاة وأزكى التسيلم.

قصة يوسف عَيَمِالسَكَمْ من أعجبِ القصص في القرآن، وقد ذكرها الله جميعًا متصلة، وأفردها بسورة واحدة مطولة مفصلة تفصيلًا واضحًا، ساقَ فيها سبحانه وتعالى حالة يُوسف من ابتداء أمره إلى آخره، وما بين ذلك من التنقلاتِ واختلافِ الأحوالِ وقال فيها: ﴿لَقَدْكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِنْوَيَهِ ءَ اَينَ لِلسَّآبِلِينَ ﴾ [يوسف:٧]، وقد اشتملت هذه القصة على جملة من الفوائد والعظات نذكر طرفًا منها، فنقول:

أولًا: إن هذهِ القصة من أحسنِ القصصِ و أوضحها لما فيها من أنواع التنقلات من حالي إلى حال، ومن محنة إلى محنة، ومن محنة إلى منّحة ومنّة، ومن ذل إلى عز، ومن أمن إلى خوف،

<sup>(</sup>١) عبدالله بن محمد الطيار.



ومن مُلكِ إلى رقي، ومن فُرَّقةِ وشتاتِ إلى اجتهاعِ وانضهامٍ، ومن سُرورٍ إلى حُزنِ، ومـن رَخـاءِ إلى جدب، ومن ضِيق إلى سَعه.

ثانيًا: ما فيها من أصولِ تعبيرِ الرؤيا المناسبةِ، وأن عِلمَ التَّعبير عِلمٌ مُهمٌ يَهبه اللهُ لمن شَاءَ من عِبادهِ، وهُو دَاخلٌ في الفَتوى، فينبغي لمن لا يُحسنُ الحَوضَ في بَحرهِ ألا يلجَ فيهِ لـئلا يَنْدَمَ على ذلك.

ثالثًا: حَيثُ قصَّ الله ما فيها من الأدلة والبراهين على نبوة نبينا محمد هذه القصة الكاملة الواقعة وهو لم يقرأ كُتبُ الأولين، بَلْ هُو أُميُّ لا يقرأ ولا يكتب، وصدق الله: ﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَاكَ الْفَيْبِنُوجِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْمِمُ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ ﴾ [يوسف:١٠٢].

ومن الفوائد: أنه ينبغي للعبدِ البعدُ عن أسبابِ الشرِّ وكِتهان بعض أموره التي يخشى مضرة من إفشائها والتحدث بها، وقد وجه يعقوبُ ابنه بـذلك قَـائلا: ﴿لاَنَقَصُصْ رُءً يَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَكَيْدًا﴾ [يوسف:٥].

ومنها: أن النعمُ الكبيرةُ الدينية و الدنيوية لابد أن يتقدمها أسبابٌ ووسائلٌ إليها لأن الله حكيمٌ ولَهُ سُننٌ لا تتبدلُ ولا تتغير، قضى سُبحانَه بأنَّ المطالبَ العاليةَ لا تُنالُ إلا بالأسبابِ النافعةِ خُصوصًا العُلوم النافعة وما يتفرع عنها ولهذا قال: ﴿ وَكَذَلِكَ يَجْنَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَمُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ ﴾ [يوسف: ٦].

ومنها: أن العدل مطلوبٌ في جميع الأمور الصغار والكبار ومن ذلكَ مُعاملةَ الوالدينِ للأولادِ فلابد من التَّسوية بينهم، وعدم إيثار بعضهم على بعض، ومتى حصل ذلك اختلَّ نظامُ الأسرة ووقع ما يكدر الصفو ويعكر طعم الحياة، وهذا ما حصل ليعقوب عَيْهَالسَّلَمْ.

ومن أهم ما نستفيده من قصة يوسف: الجِذرَ من شُؤْم الذُنوب وعواقب الطمع فكم من ذنب واحد اسْتَتَبَع ذُنُوبًا كثيرة، وهذه حالً إخوة يوسف عَيْمِاسَكُمْ لما أرادوا التفريقَ بينهُ وبين أبيه، وهذا ذنبٌ عظيمٌ ترتبَ عليهِ ذُنوبٌ كثيرةٌ من الكذبِ ورمي يوسف، وهكذا الطاعة تتبعها في الغالبِ الطاعة، وهذا دليلٌ على بركةِ الطاعةِ وشُؤمُ المعصيةِ.

### دروس وعبر من قصة يوسف عَنْيَالسَّاحُ

ومنها: أن العبرةُ بالنهايةِ لا بالبداية، وهِكذا كانَّ أمر إخوة يوسف تَابُوا واسْتغفروا وسَمحَ لهم يعقوب ويوسف وإذا سمح العبدُ فاللهُ أولى بذلكَ وهو خير الراحمين.

ومنها: أنَّ بعضَ الشرِّ أهونُ من بعضٍ، فرمي يوسف في البيْرِ أهونُ من قَتلهِ، ولهذا أَخـذَ الإخوةُ بهذا الرأي وكان من تدبير الله ليتحققَ ليوسف ما كتب الله له.

ومن أبلغ العبر: الحذرُ من الخُلوةِ بالنساءِ الأجنبياتِ وخُصِوصًا اللَّاي يُخشى منهنَّ الله تعصمه، فليُنتبه من ذلك فإنه بابُ الفتنة، وقد جرى ما جرى ليوسف بسببِ الخلوة لكنَّ الله عصمه، فليُنتبه من ذلك فإنه بابُ شرِّ عظيم، ومن حام حول مواطن الشبهات والشهوات لم يكد يسلم منها، ولذا قال الله: ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلزِّنَ ﴾ [الإسراء: ٣٢].

وأيضًا: الهمُّ بالسوءِ والتفكير بالمعصية الذي يعرض للإنسانِ إمَّا أن يجدَ ما يدافعه من نوازع الخير فهنا يتقزم هذا الهمُّ ويتضاءل ويتزول، وإمَّا ألا يجدَ ما يُقاومهُ فينمو ويكبر ويتحقق، وهكذا حال يوسف عَيْمِالسَّكم رأى البرهانَ من ربه فطرد همه وامرأة العزيز لم يوجد عندها من نوازع الخيرِ ما يُقاومُ همَّها فاستمرت وطالبت بأن يتحقق واقعًا.

من الفوائد: أن العبد إذا ابتُلي بمواطنِ الريبةِ وأماكن الفتنة فينبغي له أن يهرب لئلا تُدركه أسبابَ المعصيةِ فيقع ثمَّ يندم، وكان هذا حالُ يوسف عَيْمِالتَكُمْ فرَّ هاربًا وهي تُمسك بثوبهِ من خلفه.

ومما أخذَه العلماءُ من قصةِ يوسف عَيْهِ السَّلامُ أن القرينة يُعمل بها عند الاشتباه في الـدعاوى إذا كانت شهادةُ الشاهدِ على القرينة: ﴿إِن كَاكَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ ﴾ [يوسف:٢٦]، وكـذلك وجود الصُّواع في رَحْلِ أخيهِ وقَدْ أخذ يوسف بهذه القرينة واستبقى أخاه عنده.

ومن أبرز الدروس المستفادة: ما كانَ عليهِ يُوسف عَينيالسَكم من الجهالِ الظاهرِ والباطنِ، أمَّا الظاهرُ فهو الذي بسببهِ حَصلَ له ما حصل من الابتلاء من امرأةِ العزيزِ ومن النساءِ اللاتي كُنَّ يَلُمنها على فِعلها، وأمَّا جَمالُ الباطنِ فهو العِقَّةُ العظيمةُ مع وجودِ الدواعي الكثيرة لوقوعِ السُّوءِ مِنه، لكن ما قذفَ الله في قلبهِ من الإيهانِ والإخلاصِ وقُوةُ الحقِ طَردَ عنهُ الرَّذيلة، وجَعلهُ بَعيدًا عن السُّوء، وهذا ما جعلهُ عَظيمًا في نُفُوسِهم أَجمعين.



ومنها: اختيار يوسف عَيَياسَكُمُ السِّجن وتقديمه على الوقوع في المعصية، وهكذا ينبغي للعبدِ إذا كانَ الخيار بين أمرينِ أحدهُما عُقوبة له عَاجلة تؤول إلى أجرٍ عظيمٍ في الآخرةِ والأُخرى مَعصية، فينبغي ألا يتردد في ذلك ويُقدم ما فيه الخير له في الآخرةِ وإن كان ظاهرهُ عُقوبة في الدُنَّيا، وقد كانَ السِّجنُ طَريقًا ليوسف إلى العزةِ في الدُنَّيا والفوزَ في الآخرة.

ومنها: أن العبد الصادق مع ربهِ ينبغي أن يلتجئ إليه ويحتمي بحماه عند وجود أسباب المعصية، ويتبرأ من حَولهِ وقوتهِ لأنه عبدٌ ضعيفٌ، وقد كانَ ذلكَ من يوسف عَيناسَتَكمْ ﴿وَإِلَّا تَصَرِفْ عَنِيَاكَمْ مُنَ الْمَاسِكُمْ ﴿وَإِلَّا تَصَرِفْ عَنِيَاكُمْ مُنَ الْمَاسِكُمْ وَقَدْ كَانَ ذلكَ من يوسف عَيناسَكمْ ﴿وَإِلَّا تَصَرِفْ عَنِيَاكُمْ مَن اللَّهُ عَلَيْهَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِا لَهُ إِلَيْهِا لِللَّهُ عَلَيْهَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِا لَهُ إِلَيْهِا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِا لللَّهُ عَلَيْهِا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلّ عَلَيْهُ عَلَّا عَلْ

أيضًا: على العبدِ أن يعبُدَ رَبهُ حَالَ الرَّحاءِ والشِّدةِ على حدٍ سَواءٍ فيوسف عَيَبالسَكُمْ لم يـزل يَدعو إلى الله فَلَمَّا دَخلَ السِّجنَ استمر على ذلك ودعا من يتصلُ بهِ من أهـلِ السـجنِ، ودَعا الفَتيين إلى التوحيدِ، ونهاهما عن الشركِ وذلك قبلَ أن يُعبر لهما الرؤيا، وهكذا الداعيةُ إلى الله ينبغي أن يغتنم الفُرصَ فَيدعوا إلى الله في كلِ مكانِ وزمانِ بها يتناسبُ مع الظروفِ والأحوالِ والأشـخاصِ، وكـم أُدركَ الـدُعاةُ الأكفاءُ والعلماءُ والأعـلامُ في هـذه المناسباتِ من المكاسب العظيمةِ.

أيها الأحبة.. يقول تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِلْأُولِي ٱلْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثَا يُفْتَرَك وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَكَذَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدُى وَرَحْمَةً لِقَوْمِر يُؤْمِنُونَ﴾ [يوسف:١١١].

## - الخطبة الثانية:

الحمدُ لله الذي جعلَ في قصصِ الأنبياءِ عظةً وعبرةً وتسليةً للمؤمنين، وأشهدُ أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله إمامُ الأنبياءِ وقُدوةُ الدعاةِ الصالحين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

### أما بعد:

أيها الأحبة: من الفوائد واللطائف القيمة التي نستفيدها من قصة يوسف عَيَهِ السَّمَة: أن من وَقعَ في مكروه وشدة فلا بأسَ أن يستعينَ بمنَّ لهُ قُدرةً على تخليصه بفعله أو الإخبار بحاله، وهذا ليسَ شَكوى إلى المخلوقِ بلْ هُو من فعلِ الأسبابِ المعينةُ على الخلاصِ من الظلمِ والشِّدةِ، ولِذا قال يوسف للذي ظنَّ أنه ناج منها: ﴿ أَذْ كُرُنِ عِندَ رَبِّك ﴾ [يوسف: ٤٢].

وقيل: إن التعلق الأكمل بالله أن لا تسأل الناس شيئًا ولا ترجو شفاعة من مخلوق، ولذا لبث يوسف في السجن بضع سنين لما رجا شفاعة الرجل.

ومنها: أنه ينبغي للمعلم والداعي إلى الله استعمال الإخلاص التَّام في تعليمه ودعوته، وأن لا يجعل ذلك وسيلة إلى معاوضة في مال أو جاه أو نفع دنيوي كما لا يمتنع من التعليم إذا لم يستجب المتعلم لما كلفه به المعلم، وهذا حال يُوسف وصَّى أحد الفتيين فلم يُنفذ الوصية، ثمَّ رجعَ نفسُ الفتى يَسألُ يوسف عن الرُّؤيا فأجابه ولم يعنفه أو يوُّبخه أو يحاسبه على عدم تنفيذِ الوصية.

ومنها: أنه لا بأسَ أن يُخبر الإنسانُ عمَّا في نفسهِ من الصفاتِ الحسنةِ من العِلمِ وغيره إذا كان في ذلكَ مصلحةً للناس، وسَلمَ من الكذبِ، لقوله: ﴿ أَجْعَلَنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِي حَفِيظً عَلِيدٌ ﴾ [يوسف:٥٥]، فليس هذا من التباهي والتفاخر وإنها لئلا يتولى على الناس من يعبث بأموالهم ويفسد معايشهم غير يوسف.

من الفوائد: أن حُسن التدبير مطلوبٌ والإخلاصُ في العملِ شَرطٌ لقبولهِ، وقد تحققَ ذلك ليوسف فكثُرتِ الخيراتُ في عهده، وهكذا من ولي من أمرِ المسلمينَ شيئًا سَواءٌ كانت الولايةُ صغيرة أو كبيرة عليهِ أن يَرفُقَ بِهم، وأن يُساعدهُم، و أن ينصحَ لهم ليتحققَ على يديهِ الخير لهم - إن شاء الله -.



ومنها: مشروعيةِ الضيافةِ، وأنها من سُننِ المرسلين: ﴿ اَلَاتَرَوْكَ أَنِّ أُوفِي ٱلْكَتَلَ وَأَنَّا خَيْرُ ٱلمُنزِلِينَ ﴾ [يوسف:٩٥]، أي المضيفين.

ومنها: جوازُ استعمال الأسباب الرافعة للعين وغيرها من المكاره أو الرافعة لها بعد نزولها غير ممنوع وإن كان لا يقع شيء إلا بقضاء الله وقدره فإن الأسباب أيضا من القضاء والقدر، لقول عند يعقوب عَنياللهُ اللهُ وَكَا اللهُ وَلَا يَعْدَ اللهُ وَلَا يَعْدُمُ اللهُ وَلَا يَعْدُمُ اللهُ مِن شَيْءٍ ﴾ [يوسف: ٦٧].

مما يستفاد من قصة يوسف: أنه لا يسوغ أن يشهد العبد إلا بها علم وتحقق منـه برؤيــة أو سـاع: ﴿وَمَا شَهِدْنَا ۚ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا﴾ [يوسف:٨١].

ومنها: إذا حصلت النعم على العباد فينبغي أن يتذكروا ما كانوا عليه في السابق من أجل شُكر النعم لأنها إذا شُكرت قَرت، وإذا كُفرت فَرت.

من الفوائد: الإلحاحُ على الله بالدعاءِ وسُؤاله التثبيت لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء.

من أبلغ العبر: فضيلةُ الصبرِ والتقوى وأن عواقبهُ حميدة، وهكذا كان حال يعقوب ويوسف عَيَهَا السَّهُ السَّهُ ﴿ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصَّبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجَر المُحَسِنِينَ ﴾ [يوسف: ٩٠] فقد اجتمعت التقوى والصبر والإحسان في يوسف، ومن كان كذلك كانت عاقبته إلى رفعة وتمكين ولا بد.

ومن آخر هذه الفوائد القيمة: أن يوسف كان مملوكًا في القصر وبيع لعزيز مصر، فلو أطاع شهوة لحظة -وحاشاه- لم ينل ما ناله من الرفعة والمكانة، ولم يُؤت النبوة، ولم يُلذكر في كتاب الله ويكون له لسان صدق في الآخرين إلى قيام الساعة، فلقد أصبح بعفته وصبره وخشيته لله في الغيب: ملك القصر وعزيز مصر، ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه.

ومنها: حسن أخلاق يوسف حيث قال لإخوته: ﴿لاَ تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيُومِ يَغْفِرُ ٱللهُ لَكُمْ ﴾ [يوسف: ٩٢] أي: لا عتاب، فلم يعاتبهم بل دعا لهم، ثم لم يذكرهم بفعلتهم، حتى حين قال لأبويهه : ﴿وَقَدَّ أَحْسَنَ بِنَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءً بِكُمْ مِنَ ٱلبَّدُو مِنْ بَعْدِ أَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي لأبويه : ٩٠٠]، فلم يذكر فضل الله عليه بإخراجه من الجب، مع أنه مقر بذلك،

### دروس وعبر من قصة يوسف عَلَيْهِ السَّلَامُ

والجب أخطر من السجن لأنه مظنة الموت والهلاك، من أجل أن لا يحرج إخوته بتذكيرهم بهاضيهم وخطئهم، ثم قوله: ﴿ مِنْ بَعَدِ أَن نَزَعَ ٱلشَّيْطَانُ بَيِّنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِ ﴾ [يوسف: ١٠٠]، فرد الأمر إلى نزغ الشيطان، وجعل الأمر مشتركًا بينه وبين إخوته، عاذرًا لهم من الغيرة التي كانت في قلوبهم والتي نفخ الشيطان فيها، وهذا غاية في المروءة والتغافل، وهو من الصفح الجميل.

فمتى ترانا نتعامل بمثل تعامل يوسف عَيَهِ النّامَة؟ تصافحوا وتسامحوا، فمهم القيتم من بعضكم لن تبلغوا إلى ما بلغ الأمر بإخوة يوسف أن يحاولوا قتله وإبعاده، وأن يتسببوا له بالغربة والعبودية والسجن، ومع ذلك فلم ينتقم وقد كان قادرًا، بل لم يؤنب ولم يعاتب، ﴿ وَمَا يُلَقَّ لَهَا إِلَّا أُلِّينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقّ لَهَا إِلَّا ذُوحَظّ عَظِيمٍ ﴾ [فصلت: ٣٥].

وهذه القصة مليئة بالعظات والعبر ولعل قراءتها والتمعن في تدبر آياتها يجعل العبد يفقه كثيرًا من أسر ارها. نسأل الله بمنه وكرمه أن يجمعنا بيعقوب ويوسف و بمحمد ووالدينا وأحبابنا في جنات النعيم.





### الخطبة الأولى:

♦ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران:١٠٢].

﴿ يَنَا يُهَا اَلنَاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَلِسَاّةً ۗ وَاتَّقُواْ اللّهَ الّذِى نَسَآةَ ثُونَهِهِ وَٱلْأَرْحَامُ ۚ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْتُكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ ثَالَتُهُ يُصْلِحَ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب:٧٠-٧١].

### أما بعد:

أيها الناس: لا شك أن مرحلة الشباب هي ذروة مراحل العمر، ولذا يُسأل العبد عن عمره فيها أفناه، ثم يُسأل سؤالًا خاصًا عن شبابه فيها أبلاه، مع أنه جزء من العمر، والأمر يكون أكثر جدية ويحتاج أكثر عناية في زمان كهذا الزمان الذي تلاطمت فيه فتن الشهوات والشبهات، وتتضاعف المسؤولية على الشاب في أن يبصر مواضع قدمه، وأن يبادر هذه الفتن بالأعمال الصالحة قبل أن يدلهم عليه الليل فتذهب به أهواء النفس كل مذهب، فلعل مشكلة تأجُّج الشهوة في تلك الحقبة من العمر وانتشار دواعيها مع كثرة المغريات هي واحدة من أكبر هذه المشكلات، وأهمها لدى الشباب..

<sup>(</sup>١) لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة، وهي من أفضل الخطب في هذا الباب.



وإذا كانت العفة مطلبًا شرعيًا واجتهاعيًا صيانة للدين وحفاظًا على المجتمع بحفظ أهم طبقة فيه فلا يخفى صعوبة هذا المطلب في مشل زماننا، زمان الفضائيات والكليبات والشبكات العنكبوتية والتي تتكاتف جميعًا لعولمة النمط الثقافي والاجتهاعي الغربي والشرقي غير المسلم بها فيه من إباحية وهدم للمنظومة الأخلاقية، ومغايرة للمفاهيم الإسلامية والشرقية.

وكل هذا يجب أن لا يحملنا على اليأس والاستسلام والرضا بالواقع، بل على العكس ينبغي أن يحث الهمم ويهيج على العمل لدرء الفتن وصيانة الشباب. ويبقى الأمل في نفوسنا وحسن ظننا بشبابنا بابًا ندخل منه لـدعوتهم وتحفيزهم لتحصين أنفسهم ومجابهة الفتن والشهوات وعدم الرضوخ لها والوقوع في أسرها.

أيها المؤمنون.. وإننا حين نتحدث عن مواجهة الشهوة لا نتحدث عن أمر معجز يستحيل الحصول عليه، وإنها مطلب واقعي ممكن، وإن كان صعبًا. وقد قص علينا القرآن قصة من قصص الشباب مع الشهوة ليتخذ شبابنا منها قدوة وأسوة ودرسًا عمليًا في كيفية التعامل مع مثل هذه المواقف، ويتعرف على الأسباب المعينة على الخلاص من ورطاتها. إنها قصة نبي الله يوسف عَينها السّكم.

إن الواقع الذي عاشه يوسف عَلَيْوالسَّلَمُ هو في الحقيقة أشد من أي واقع يقابله شاب منا، فلقد تهيأت له كل أسباب الفاحشة ودواعيها:

فالشباب والقوة والشهوة متوفرة؛ فقد كان في عنفوان شبابه، وهنو يحتاج لتصريف شهوته وهو عزب، ولا مصرف له حلال، وقد بذلت له ولم يسع إليها.. والمرأة جميلة؛ فهي زوجة العزيز ومثله لا يتزوج إلا بأجمل النساء.

ولا خوف من العقوبة؛ فالمرأة هي الطالبة والراغبة، وقد طلبت وأرادت بل وراودت، فكفته مؤنة التلميح أو التصريح بالرغبة.

ثم إنها قد أغلقت الأبواب عليهما ليكونا في مأمن، ولترفع عنه حرج الخوف من الفضيحة.



ثم هو غريب في بلد لا يعرفه أحد؛ فلا خوف من أن يفتضح، وهو خادم وهي سيدته، فهو تحت سلطانها وقهرها، فلا خوف من إجابتها إلى ما أرادت، بل يخاف إن لم يجبها أن يطوله أذاها.

وقد عانى عظم الفتنة وشدة الإغراء.. فالمرأة لا شك قد أعدت للأمر عدته وبيتته بليل وخططت له، فدخلت وأغلقت الأبواب كل الأبواب، وبدأت في المراودة، ومثل هذه لابد أنها تزينت بكل زينة وجمعت كل فتنة، فها ملك إلا الهرب، وأنقذه هذه المرة وجود سيده لدى الباب رغم أن ردة فعله كانت مخيبة للآمال.

ولقد تكرر الموقف لا شك مرات، وقد هددته وتوعدته وخوفته بالسجن، ورأى جرأتها على زوجها وقدرتها على الاحتيال لتنفيذ أمرها، وإصرارها على تحصيل مبتغاها في اتباع هواها وقضاء وطرها، والإعلان بذلك أمام النسوة في وقاحة وعدم حياء أو خوف، مع أمنها مكر زوجها؛ فهو ضعيف الغيرة، وهذا ظاهر من قوله: ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَنذاً وَاسْتَغْفِرِى لِذَنْبِكِ إِنَكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ ﴾ [يوسف: ٢٩].

لقد أعلنتها صريحة: ﴿ وَلَقَدُ رُودنَّهُ عَن نَفْسِهِ عَلَّاسَتَعْصَمُ وَلَين لَمْ يَفْعَلْ مَا عَامُوهُ لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا وَمَن الصّنغِرِينَ ﴾ [يوسف:٣٦]. فيا وجد يوسف الصديق بعد كل هذا إلا أن يعتصم بالله، وأن يقدم رضًا الله على هوى النفس، بل ويرضى بالسجن (وأرجو أن نلاحظ ذلك) ترك اللذة والشهوة، وآثر عليها السجن بها فيه، وهو لا يدري متى سيخرج منه، ولعله لا يخرج أبدًا، لكنه كان أحب إليه من رغبة الشباب ولذة الحرام، فأطلقها صريحة: ﴿ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُ إِلَىٰ مِمّا يَدْعُونَنِي ٓ إِلَيْهِ وَالْمَا وَلَا مَعْ مَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَ

إننا يا شباب نحتاج إلى استحضار هذا الموقف وأشباهه لنتخذه أنموذجًا يحتـذي، ومـثلًا يقتدى، ونتشبث به يوسف لننجو من أغلال الشهوة وذل المعصية.

لقد تمسك الصادق العفيف (يوسف) بأمور كانت سببًا بعد توفيق الله وحفظه في عصمته وصيانته، ولو تمسك بها كل واحد منا لبلغ بأمر الله بر الأمان كها بلغه يوسف:

أولها: خوف الله وتعظيمه ومراقبته.. فلقد كان في خلوة لا يراه من البشر أحد، والضغوط كلها عليه، ومداخل الشيطان كثيره، فها بحث عن تبريزات، ولا استسلم لوخز



الشهوات واستحضر في ذلك الموقف العظيم خوفه من الله تعالى ومراقبته له، وتعظيمه لحق الله تعالى فقال لما راودته بمل فيه: ﴿مَعَاذَ ٱللّهِ ﴾ [يوسف: ٢٣]، ﴿إِنَّهُ لَا يُغَلِحُ ٱلظّلِمُونَ ﴾ [الأنعام: ٢١]. وما أجمل هذا الخوف وما أجل عاقبته التي أخبر بها نبينا علي في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ومنهم: «... ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله...»(١).

ثانيها: توفيق الله وحفظه لعبده:

فلها رأى الله تعالى منه صدقه وصبره صرف عنه السوء وصرفه هو عن السوء صيانة لـه و تكـــريها وجــــزاء عـــــلى عفتــــه: ﴿كَنَالِكَ لِنَصَّرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوَءَ وَٱلْفَحْشَاءَ ۚ إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ [يوسف:٢٤].

ثالثها: فراره عن أسباب المعصية وترفُّعه واستعلائه بعفته على أهواء النفوس:

فلها رأى منها ما رأى، وخاف على نفسه فر منها وهرب إلى الباب يريد الخروج، وهي تمسك بتلابيبه وهو يشد نفسه وينازعها حتى قدت قميصه من شدة جذبها له وشدة هربه منها.

وهذا الفرار هو أعظم أسباب النجاة، فالفرار من الأسواق المختلطة، والفرار من المتنزهات، والفرار من الخلوة بالأجنبيات، وصيانة النظر عن رؤية المحرمات والعورات، والبعد عن مواقع الشهوة والعري في النت والفضائيات، كلها من أسباب الثبات والفرار بالدين من الفتن.. وخلاصتها غض الأبصار عن الوقوع في حمى الأخطار.

جُلُّ الحوادث مبدأها من النظرِ كم نظرة بلغت من قلب صاحبها يسرُّ مقلته ما ضر مهجته

ومعظم النار من مستصغر الشررِ كمبلغ السهم بين القوس والوتر لا مرحب بسرور جاء بالضرر

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱٤۲۳) ومسلم (۱۰۳۱).

ومن صدق الفرار أن يفر الواحد منا من قرناء السوء الذين يذكرونه بالمعاصي، ويحدثونه عنها وعن سبلها ووسائلها وكيفية الوصول إليها، بل ويمدونه بها وييسرونها عليه،، فهـؤلاء معرفتهم في الدنيا عار وفي الآخرة خزي وبوار.

ومن أراد السلامة فليلزم أهل التقى ومواطن الخير وأصحاب العبادة كها قال العالم لقاتل المائة نفس: «ودع أرضك هذه فإنها أرض سوء واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم»(١١).

رابعها: الدعاء والالتجاء إلى الله:

فقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها ويصرفها كيف يشاء، فهو سبحانه القادر أن يثبت قلبك ويصرف همم أهل السوء عنك، والتوفيق كله بيده، والخذلان أن يكلك إلى نفسك. وقد علم يوسف ذلك؛ فالتجأ إلى الحصن الحصين والركن الركين: ﴿وَإِلَّا تَصَرِّفَ عَنْهُ كِنَّدَهُنَّ أَصّبُ إِلَيْمِنَّ وَأَكُنُ مِّنَ لَلْجَهِلِينَ ﴿ فَالْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ وَصَرَفَ عَنْهُ كِنَّدُهُنَّ إِنَّهُ هُو السّمِيعُ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصّبُ إِلَيْمِنَّ وَأَكُنُ مِّنَ لَلْجَهِلِينَ ﴿ فَالسّمِيعُ اللّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى اللّهِ مَنْ اللّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى اللّهِ مُعَلّم مِرْطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [ال عمران: ١٠١].

خامسها: تهويل خطر المعصية وعدم التهوين منه:

فقد رأى الكريم أن الفاحشة أمر عظيم وخطب جليل، وتجرؤ على حدود الله خطير، وتفكر في عقوبة الآخرة، فهانت عليه عقوبة الدنيا، فاختار السجن ومرارته على أن يلغ في عرض لا يحل له، أو أن يقضي وطرًا في غير محله: ﴿ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجِّنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي ٓ إِلَيْهِ ﴾ [يوسف:٣٣].

سادسها: الاعتصام بالإيان:

فالإيهان يصون أهله ويحمي أصحابه، ومن حفظ الله تعالى حفظه الله في دينه ودنياه وأهله وأخراه، وما عصم يوسف عَينالسَّكُمْ إلا الإيهان بربه وصدقه معه وإخلاصه له، وقد سجل الله له ذلك فقال: ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ [يوسف: ٢٤].

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۷۲۲).



أيها المسلمون: ومن أسباب العفة والعصمة: الزواج أو الصوم..

فلقد عالج رسول الله على مشكلة الشهوة عمليًا بدعوة القادرين على سرعة إعفاف النفس، وكذلك الآباء القادرين على سرعة تزويج أبنائهم لرفع الحرج عنهم وجلب الاستقرار النفسي والاجتهاعي، فإن دعت الظروف وامتنعت القدرة فاللجوء إلى الصوم، فإنه يقطع الشهوة ويحطم جموح النفس، وهذه نصيحة نبوية: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»(١).

ومن الأسباب: تذكر عاقبة العفة..

وهو أمر معين للشاب على هجر الفاحشة ومقاومة الشهوة الجامحة أن يتذكر عاقبة العفة الدنيوية والأخروية. فأهل العفة هم أهل ثناء الله وفلاح الآخرة: ﴿قَدْأَفَلَحَ مَن تَزَكَّى ﴾ [الأعلى: ١٤]. ﴿ وَالَّذِينَ هُمُ الْوَرِثُونَ اللهُ وَالْذِينَ عُمُ الْوَرِثُونَ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ الله

وأهل العفة هم أهل المغفرة والأجر العظيم: ﴿وَٱلْخَفِظِينَ فَرُوجَهُمْ وَٱلْحَنفِظَاتِ وَأَلْحَنفِظَاتِ وَالْآكُو وَٱلذَّكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّكِرَتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٣٥]. وأهل العفة هم أهل الجنة: «من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة»(٢).

ثم تذكر الإحساس بلذة الانتصار على النفس والشيطان، والـتخلص مـن رقـة المعصـية ومذلة الذنب وكسرة النفس والقلب، وخوف عقوبة الآخرة.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٠٦٦) ومسلم (١٤٠٠).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٤٧٤).

### - الخطبة الثانية:

♦ الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغامًا لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد البشر، والشافع المشفع في المحشر، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغُرر.

أما بعد:

يقول الإمام ابن القيّم الجوزية رَحَهُاللّهُ متحدثًا عن الفتنة بالصور:

(ونختم بفصل متعلق بعشق الصور وما فيه من المفاسد العاجلة والآجلة وإن كانت أضعاف ما يذكره ذاكر فإنه يفسد القلب بالذات وإذا فسد القلب فسدت الإرادات والأقوال والأعال وفسد ثغر التوحيد.. والله سبحانه وتعالى إنها حكى هذا المرض فأخبر عن عشق امرأة العزيز ليوسف وما راودته وكادته به وأخبر عن الحال التي صار إليها يوسف بصبره وعفته وتقواه مع أن الذي ابتلي به أمر لا يصبر عليه إلا من صبره الله عليه فإن موافقة الفعل بحسب قوة الداعي وزوال المانع وكان الداعي ها هنا في غاية القوة وذلك من وجوه:

أحدها: ما ركب الله سبحانه في طبع الرجل من ميله الى المرأة...

الثاني: أن يوسف عَيْمِالسَّلَامُ كان شابا وشهوة الشباب وحدته أقوى.

الثالث: أنه كان عزبا لا زوجة له ولا سرية تكسر قوة الشهوة.

الرابع: أنّه كان في بلاد غربة يتأتى للغريب فيها من قضاء الوطر ما لا يتـأتى لغـيره في وطنه وأهله ومعارفه.

الخامس: أن المرأة كانت ذات منصب وجمال، بحيث أن كل واحد من هذين الامرين يدعو الى مواقعتها.

السادس: أنها غير ممتنعة ولا آبية، فإن كثيرا من الناس يزيل رغبته في المرأة إباؤها وامتناعها.

السابع: أنها طلبت وأرادت وراودت وبذلت الجهد، فكفته مؤنة الطلب وذل الرغبة إليها، بل كانت هي الراغبة الذليلة وهو العزيز المرغوب إليه.



الثامن: أنه في دارها وتحت سلطانها وقهرها، بحيث يخشى إن لم يطاوعها من أذاها له، فاجتمع داعي الرغبة والرهبة.

التاسع: أنه لا يخشى أن تنمّ عليه هي ولا أحد من جهتها فإنها هي الطالبة والراغبة، وقد غلقت الأبواب وغيبت الرقباء.

العاشر: أنه كان مملوكا لها في الدار، بحيث يدخل ويخرج ويحضر معها ولا ينكر عليه، وكان الأنس سابق على الطلب، وهو من أقوى الدواعي وأخطرها..

الحادي عشر: أنها استعانت عليه بأئمة المكر والاحتيال من النساء، فأرته إياهن وشكت حالها إليهن لتستعين بهن عليه، فاستعان هو بالله عليهن فقال ﴿وَإِلَّا تَصَرِّفَ عَنِّيكَيْدَهُنَّ أَصُّبُ إِلَيْهِنَ وَآكُنُ مِّنَ ٱلْجَهِلِينَ﴾ [يوسف:٣٣].

الثاني عشر: أنها تواعدته بالسجن والصغار وهذا نوع إكراه، إذ هو تهديد من يغلب على الظن وقوع ما هدد به، فيجتمع داعي الشهوة وداعي السلامة من ضيق السجن والصغار.

الثالث عشر: أن الزوج لم يظهر من الغيرة والنخوة ما يفرق به بينها ويبعد كلا منها عن صاحبه، بل كان غاية ما قابلها به أن قال ليوسف ﴿أَعْرِضْ عَنْ هَذَا ﴾ [هود:٧٦] وللمرأة ﴿وَأَسْتَغْفِرِى لِذَنْبِكِ إِنَكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ ﴾ [يوسف:٢٩] وشدة الغيرة للرجل من أقوى الموانع.

وهنا لم يظهر منه غيرة، ومع هذه الدواعي كلها فلقد آثر مرضات الله وخوفه وحمله حبه لله على أن اختار السجن على الزنا فقال ﴿ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ آَحَبُّ إِلَيْ مِمَّا يَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ ﴾ [يوسف:٣٣] وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه، وأن ربه تعالى إن لم يعصمه ويصرف عنه كيدهن صبا إليهن بطبعه وكان من الجاهلين، وهذا من كمال معرفته بربه وبنفسه.

ثم يقول ابن القيم: وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على الألف فائدة !! لعلنا إن وفق الله أن نفردها في مصنف مستقل). انتهى من كتابه الرائع الماتع: (الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي)، والذي ألّفه جوابًا على سؤال سائل وقع في العشق المحرم، فكان فيه أحسن جواب..

فالموفق من استعلى على هوى نفسه، وغض بصره، وجاهد خطراته وأفكاره قبل أن تستحكم وتستفحل ويصعب علاجها، فإنها دركات كلها نزلت صعب الصعود منها، أو كخيوط العنكبوت لا تلبث مع الاسترسال فيها والتهاون بها أن تنقلب أغلالًا من حديد، عافانا الله وإياكم وكفانا بحلاله عن حرامه.

أيها الناس: إن دور الأسرة عظيم في غرس القيم والفضائل، والآداب والأخلاق، وتربية الجيل على العفة والصيانة، والصدق والأمانة، والترفع عن سفاسف الأمور ومرذول الطباع..

إننا ونحن ندعو شبابنا للعفة ومقاومة الشهوة لا ينبغي أن نغفل دورنا كآباء وولاة أمور، بل الواجب على الوالدين تيسير أسباب العفة للأبناء، ودفع غوائل الشهوة عنهم. وغرس الإيهان ومحبة الله وتعظيمه في القلوب بحسن التربية والتنشئة، وسد ذرائع الشهوة بإخراج آلات الفتنة واللهو والإغراء من البيوت، والعلاقة الأخوية ورابطة الصداقة مع أبنائنا التي تحمي من قرناء السوء، وحسن الاستهاع والإنصات لمشكلات الأبناء، مع البحث عن العلاج السليم، مع فتح باب المصارحة لإيجاد أيسر الحلول من أقرب الطرق.. كلها معينات للأبناء، ولا تنسوا حديث رسول الله عن (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته)(١).

نسأل الله أن يصرف عن شباب المسلمين كل مكروه وسوء. والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.

كها نسأله تعالى أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغني.



<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٨٩٣) ومسلم (١٨٢٩).





### - الخطبة الأولى:

♦ الحمد لله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وأشهد أن لا إلى الله وحسده لا شريسك لسمه ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيَّعًا أَن يَقُولَ لَهُۥ
 كُن فَيَكُونُ ﴾ [يس:٨٢].

وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله إمام المتقين وخاتم النبيين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من الأثبياء والمرسلين وعلى آلهم أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

### أما بعد:

﴿ يَنَا يُهَا اَلنَاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَلِسَاّةً ۗ وَاتَّقُواْ اللّهَ الّذِي تَسَاّةَ لُونَهِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١].

### أيها الإخوة في الله:

حديثنا في هذه الجمعة عن مسيح الهدى عبد الله ورسوله المسيح عيسى بن مريم (عليه وعلى أمه السلام) والذي سوف ينزل في آخر الزمان ويحكم بالإسلام ويقتل المسيح الأعور الدجال.

### أيها المسلمون:

إن الله تعالى يخلق ما يشاء ويختار ﴿ ٱللَّهُ يَصَمَطَ فِي مِنَ ٱلْمَكَيْ كَوْرُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [الحـــج:٧٥]، وقـــال تعــالى: ﴿ ٱنْعُلْرَكَيْفَ فَضَّلْنَابَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلَلْآخِرَةُ ٱكْبَرُ دَرَجَنتِ وَأَكْبَرُ تَقْضِيلًا ﴾ [الإسراء:٢١].

<sup>(</sup>١) صالح بن عبدالرحمن الخضيري.



وممن فَضَّلَ الله واصطفى، وقَرَّب واجتبى: آل عمران. قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ ٱصَّطَفَى ءَادَمَ وَثُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ آَنَ اللَّهُ الْعَضُهَا مِنْ بَعْضِ ۖ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [آل عمران:٣٣–٣٤].

والمراد بعمران في هذه الآية هو عمران والد مريم البتول الذي هو جَدُّ عيسى من جهة أُمه. وقد كان بين عمران الذي هو والد مريم وبين والد موسى مدة قرونًا كثيرة.

هذا ولقد نَصَّ الله تبارك وتعالى على اسم والد مريم في قوله تعالى: ﴿ وَمَرْبَمُ اللهُ تباركُ وتعالى على اسم والد مريم من سلالة داود عَيْمَ اللهُ وكان أبوها أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا ﴾ [التحريم: ١٢]. ولا خلاف أن مريم من سلالة داود عَيْمَ السَّلَمُ وكان أبوها عمران صاحب صلاة بني إسرائيل في زمانه، وكانت أُمها من العابدات، وكان زكريا نبي ذلك الزمان زوج أخت مريم أو زوج خالتها(١).

ثم قال تعالى مبينًا كيف حملت أم مريم بمريم وأن الله تعالى أجاب دعاءها حيث اشتهت الولد فلما تحققت من الحمل نذرت أن يكون محررًا أي خالصًا مفرغًا لعبادة الله وخدمة بيته المقدس معرضًا عن شواغل الدنيا قال سبحانه: ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي المقدس معرضًا عن شواغل الدنيا قال سبحانه: ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي المقدس معرضًا عن شواغل الدنيا قال سبحانه ﴿ وَنَهَ عَنْهَا قَالَتَ رَبِّ إِنِي وَصَعْعَهَا أَنْنَى وَاللّهُ أَعَالُمُ بِمَا وَضَعَتْهَا قَالَتَ رَبِّ إِنِي وَصَعْعَهَا أَنْنَى وَاللّهُ أَعَالُمُ بِمَا وَضَعَتْهَا قَالَتَ رَبِّ إِنِي وَصَعْعَهُا أَنْنَى وَاللّهُ أَعَالُمُ بِمَا وَضَعَتْهَا وَالجَلَد في العبادة وخدمة المسجد وضعت وَلِيْسَ الذَّرِ ﴾ [آل عمران: ٣٦] أي في القوة والجلد في العبادة وخدمة المسجد الأقصى وفي كون الأنثى لا تختلط بالرجال. ﴿ وَإِنِي سَمّيتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِي آلُعِيمِ ﴾ [آل عمران: ٣٦]. أي عَوِدتها بالله عَرْوَجَلَ وحَصّنتها به سبحانه من شر الشيطان المطرود من رحمة الله، وعوّذت ذريتها كذلك.

ولم يكن لمريم ذريةٌ قط إلا عيسى عَلَيَ السَكَمْ، وقد استجاب الله سبحانه لأم مريم فقد روى البخاري ومسلم عن النبي عليه قال: «ما من مولود إلا مسه الشيطان حين يولد فيستهلُّ صارخًا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها» ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم: ﴿ وَإِنَّ أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشّيطَانِ ٱلرَّجِيمِ ﴾ [آل عمران:٣٦](٢).

<sup>(</sup>١) ذكر ذلك ابن كثير رَحِمَهُ أللَّهُ في البداية والنهاية (٢/٥٦).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤٥٤٨) ومسلم (٢٣٦٦).

### قصة عيسب بن مريم وأمه

فاستجاب الله دعاءها كها تقبّل نذرها ﴿ فَنَقَبّلُهَا رَبّها بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ﴾ [آل عمران:٣٧] فسوّى خلقها، ويَسّرَ لها أسباب القبول، وقرنها بالصالحين تتعلم منهم العلم والدين فلهذا قال: ﴿وَكَفّلُهَا ذَكِرِيا ﴾ [آل عمران:٣٧] فجعل الله زكريا عَيْبَالسَلَمْ كافلًا لها لِيُتْمِها وإنها تمت له كفالتها بالاقتراع بين شيوخ بني إسرائيل أيهم يكفل مريم وتخاصمهم في ذلك لشدة حرصهم عليها بسبب ما ألقاه الله عَرْفَجَلَ في قلوبهم من حبها وتكريمها قال عَرْفَجَلَ: ﴿وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلْنَهُمْ أَيّهُمْ يَكُفُلُ مَرّيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْفَصِمُونَ ﴾ [آل عمران:٤٤] فوقعت القرعة لزكريا وهو نبي كريم ورسول عظيم كان زوج أختها أو خالتها وقد وصف النبي ﷺ يحي بن زكريا وعيسى ابن مريم بأنها ابنا الخالة كها في الصحيحين.

هذا وقد أنزل زكريا مريم في أكرم غرفة فكانت تتعبد فيها وقد لاحظ زكريا أنه كلما دخل عليها المحراب أي الغرفة التي تتعبد فيها وجد عندها رزقًا قال بعض المفسرين: وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، قال تعالى: ﴿كُلَّمَا دَخُلُ عَلَيْهَا زُرِّيًا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزُقًا قَالَ يَنمُرَيمُ أَنَّ لَكِ هَنداً قَالَتَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرُزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ عِسكابٍ ﴾ [آل عمران:٣٧].

قال المفسرون (١): (اتخذ لها زكريا مكانًا شريفًا لا يدخله سواه، فكانت تعبد الله وتقوم بها يجب عليها من سِدَانة البيت إذا جاءت نوبتها وتقوم بالعبادة ليلَها ونهارَها حتى صارت يضربُ بها المثلُ بعبادتها في بني إسرائيل، وعُرفت بطهارتها وقنوتها لله رب العالمين قال تعالى: ﴿ وَمَنْهَمُ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ ٱلْتَيَ آخْصَنَتْ فَرَّجَهَا فَنَفَخْتَ افِيهِ مِن رُّوحِنا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ، وَكُانَتْ مِنَ ٱلْقَنِيْينَ ﴾ [التحريم: ١٢]).

وقال النبي ﷺ: «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران...»(٢). ووصفها الله سبحانه بأنها صديقة في قول تعالى: ﴿مَّا ٱلْمَسِيحُ ابْرُكُ مَرْدِيمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبِّ لِو ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ، صِدِيقَ أَهُ ﴾ [المائدة:٧٠].

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية لابن كثير.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٨٥٥) ومسلم (٢٤٣١).



وأخبر جلَّ وعز أن الملائكة بشرتها باصطفاء الله لها من بين سائر نساء العالمين في زمانها وأخبر جلَّ وعز أن الملائكة بشرتها باصطفاء الله لها من بين سائر وَطَهَرَكِ وَأَصَطَفَكِ عَلَىٰ يَسكَوْ وأَنه طهرها قال تعالى: ﴿ وَلِذْ قَالَتِ الْمَلَتِكِ حَهُ يَكُرْيَكُمْ إِنَّ اللّهَ اَصْطَفَكِ وَطَهَرَكِ وَاصْطَفَكِ عَلَىٰ يَسكَوْ وَأَنهُ عَلَىٰ مَعَ الرّبُكِينِ ﴾ [آل عمران:٤٢-٤٣].

وفي سورة مريم حينها تعجبت من إتيان الولد لها بدون زوج بين الله سبحانه أن حِكَمة خَلْقِه لعيسى من أم بغير أب ليجعل ذلك آية للناس: أي علامة دالةً على كهال قدرته وأنه تعالى يخلق ما يشاء كيف يشاء، إن شاء خلقه من أنثى بدون ذكر كها فعل بعيسى، وإن شاء خلقه من ذكر بدون أنثى كها فعل بحواء، وإن شاء خلقه بدون الذكر والأنثى معًا كها فعل بآدم، وإن شاء خلقه من ذكر وأنثى كها فعل بسائر بني آدم.

فلقد عرفت أنها ستبتلى وتُمتحنُ بهذا المولود الذي لا يَحْمل الناسُ أمرها فيه على السداد، ولا يُصَدّقونها في خبرها، وبعد ما كانت عندهم عابدة ناسكة، تصبحُ عندهم فيها يظنون عاهرةً زانية وحاشاها من ذلك.

﴿ فَنَادَىٰهَا مِن تَعْلِمُ ٓا أَلَا تَعْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِيًا ﴾ [مريم: ٢٤] والسري هو النهر الذي تشرب منه. ﴿ وَهُزِى ٓ إِيْكِ بِجِذِعِ ٱلنَّخْلَةِ شُكَقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ۞ فَكُلِي وَٱشْرَبِي وَقَرِى عَيْـنَا ۖ فَإِمَّا

#### قصة عيسى بن مريم وأمه

تَرِينَ مِن ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِيٓ إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّمْنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكِيمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ﴾ [مریم: ٢٥-٢٦]. أي فأخذت عيسى ﴿فَأَتَتْ بِهِ وَقُومَهَا تَحْمِلُهُۥ قَالُواْ يَدَمْرِيَهُ لَقَدْ حِثْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ﴾ [مریم: ٢٧]. أي أمرًا منكرًا عظيمًا. ثم قالوا لها: ﴿يَتَأَخْتَ هَنُرُونَ ﴾ [مریم: ٢٨] ولیس المراد به هارون بن عمران أخا موسى كها يظنه البعض وإنها هو رجل صالح من بني إسرائيل يسمى هارون فقد روى مسلم في صحيحه عن المغيرة بن شعبة قال: ﴿لمَا قدمت نجران سألوني فقالوا: إنكم تقرؤون ﴿يَتَأُخْتَ هَنُرُونَ ﴾ [مریم: ٢٨] وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، فلما قدمت على رسول الله عليه سألته عن ذلك فقال: إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم هارون أخا موسى قبل مریم بزمن طویل.

﴿ يَتَأَخْتَ هَنرُونَ مَاكَانَ أَبُوكِ آمْرَأَ سَوْءِ وَمَاكَانَتْ أُمْكِ بَغِيّا ﴿ فَأَشَارَتَ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكِلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيتًا ﴾ [مريم: ٢٨-٣] وقد أخبر ﷺ أنه لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: «عيسى ابن مريم وصاحب جريج...» الحديث (٢).

فأنطق الله بقدرته هذا الصغير في مهده، فقال عيسى ما أخبر الله: ﴿ قَالَ إِنِي عَبْدُ ٱللَّهِ عَاتَىٰنِي الْكَانَبُ وَجَعَلَنِي بُبَارًكُا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿ الْكِنْبُ وَجَعَلَنِي بَبِيّا ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارًكُا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿ وَبَبَرُّا بِوَلِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلَنِي جَبَارًا شَقِيًّا ﴿ وَٱلسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبُعتُ حَيًّا ﴾ وَبَبَرُّا بِوَلِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلَنِي جَبَارًا شَقِيًّا ﴿ وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبُعتُ حَيًّا ﴾ [مريم: ٣٠ - ٣٣] وهذا إثبات منه لعبوديته لله عَرْقِيَلً ، وأنه مخلوق من خلق الله يحيا ويموت ويبعثُ كسائر الخلائق، ولكن له السلامة في هذه الأحوال التي هي أشق ما يكون على العباد. صلوات وسلامه عليه (٣).

ولما بلغ عيسى عَلَيْهِ السَّدُه أَرسله الله تعالى إلى بني إسرائيل وأيّده بالمعجزات وبجبريـل عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢١٣٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٤٣٦) ومسلم (٢٥٥٠).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (٣/ ١٣٤).



الله الإنجيل قال تعالى: ﴿وَقَفَيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَعَ وَءَاتَيْنَـهُ ٱلْإِنْجِيــلَوَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَـَ ٱبَّعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً ﴾ [الحديد:٢٧].

ولما أقام عيسى بن مريم عَلَيْ السّلامُ على قومه الحجج والبراهين استمر أكثرهم على كفرهم وضلالهم وعنادهم وطغيانهم (١) فانتدب له من بينهم طائفة صالحة فكانوا له أنصارًا وأعوانًا، قاموا بمتابعته ونصرته وذلك حين هَمَّ به بنو إسرائيل ووشوا به إلى بعض ملوك ذلك الزمان فعزموا على قتله وصلبه فأنقذه الله منهم ورفعه إليه من بين أظهرهم وألقى شبهه على أحد أصحابه فأخذوه فقتلوه وصلبوه وهم يعتقدونه عيسى وهم في ذلك خاطئون، وللحق مكابرون، وسَلّم لهم كثير من النصارى ما ادعوه وكلا الفريقين في ذلك مخطئون. قال تعالى: ﴿ وَمَكُرُوا وَمَكَرُ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ الْمَاكِمِينَ ﴾ [آل عمران:٥٥] وقال سبحانه: ﴿ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَا الْمَاكِمِينَ عَلْمٍ إِلّا أَنِبَاعَ الظّنَ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا قَنْلُوهُ يَهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية للحافظ ابن كثير.

#### قصة عيسب بن مريم وأمه

هذا ولقد تعنت اليهود في شأن عيسى وفَرّطوا وسعوا إلى قتله فخابوا وخسروا وانقلبوا أذلة صاغرين وزعموا (قبحهم الله) أن عيسى ولد زنا (عياذًا بالله) فردَّ الله عليهم وفضح أكاذيبهم في مواضع من هذا القرآن العظيم. ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَحُهُمْ تَنَاعَظِيمًا ﴾ [النساء: ١٥٦].

فكيف يضل بعد هذا البيان ضال؟ وكيف يزيغ بعد هذه الحجج زائغ؟ نسأل الله الهداية والثبات.

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا جميعًا بهدايته ووفقنا لتدبره والعمل به.



#### - الخطبة الثانية:

لله الحمد لله حمدًا طيبًا مباركًا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليهًا.

أما بعد: فإن رسالة عيسى عَيْوَالسَّلَمْ قد نُسخت بهذا الدين العظيم والقرآن الحكيم الذي بعث به رسوله محمدًا على فلا يقبل الله من أحدٍ إلا الإسلام: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينَا فَلَن يَعْبَلُ مِنْهُ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخُلِيرِينَ ﴾ [آل عمران: ٥٥]. وقال على كما في الصحيح: «والذي نفسي بيده! لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة يهوديٌ ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار»(١).

وأهل الإسلام أولى بعيسى من النصارى حيث صدّق كثير من جهلة النصارى اليهود في زعمهم، ولهذا قال على مبينًا ثواب الاعتقاد الصحيح في عيسى وغيره: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنارحق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل» (٢). أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنارحق، ونسأل الله أن يدخلنا برحمته الجنة ويقينا من النار.

ولعلَّ من الحكمة في نزول عيسى دون غيره: أن في هذا ردًّا على اليهود في زعمهم أنهم قتلوه فبيّن الله كذبهم وأنه أي عيسى هو الذي يقتلهم ويقتل رئيسهم الدجال. وإذا نزل فإنه يحكم بالشريعة المحمدية ويكون من أتباع رسول الله محمد على المناه المحمدية ويكون من أتباع رسول الله محمد المناه المحمد المناه المحمد المناه على المناه المناه على المناه المناه على المناه المناه

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۱۵۳).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٤٣٥) ومسلم (٢٨).

#### قصة عيسب بن مريم وأمه



ويكون زمن عيسى زمن أمن وسلام ورخاء تخرج الأرض ثمرتها وبركتها كما ثبت في صحيح مسلم.

ويبقى عيسى في الأرض بعد نزوله سبع سنين ليس بين اثنين عدواه ثم يُتوفى بعد ذلك، وهذا كله ثابت في الصحيح.

أيها المسلمون:

بقى أن يُعلم تفسيرُ قول الله سبحانه: ﴿ إِذْ قَالَ اللهُ يُعِيسَى إِنِي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِنَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ اللَّهِ مَا يَعِيسَى إِنِي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِنَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ اللَّهِ عليه إلى أن رفعه الله إلى السهاء ببدنه وروحه ولقد سمى سبحانه النومَ وفاة في قوله: ﴿ وَهُو اللَّهِ يَتُوفَنَّكُم اللهُ إِلى السهاء ببدنه وروحه ولقد سمى سبحانه النومَ وفاة في قوله: ﴿ وَهُو اللَّهِ يَتُوفَنَّكُم اللَّهُ عَلَيْهُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَادِ ﴾ [الأنعام: ٦٠]..

وأما قوله تعالى: في شأن عيسى عَنَهِ السّامَ: ﴿ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ عَبّلَ مَوْتِهِ عَوْمَ وَالله أعلم. على ما ذكره كثيرٌ من المفسرين: أن القيدَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِم شَهِيدًا ﴾ [النساء: ١٥٩] فالمعنى والله أعلم. على ما ذكره كثيرٌ من المفسرين: أن جميع أهل الكتاب يصدقون بعيسى إذا نزل في آخر الزمان لقتل الدجال فتصير الملل كلها واحدة وهي ملة الإسلام الحنيفية (دين إبراهيم عَنهِ السّامَ). فأخبرت هذه الآية الكريمة أنه يؤمن به جميع أهل الكتاب عند نزوله في آخر الزمان ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم ولهذا قال: ﴿ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ إِلّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ عَبّلَ مَوْتِهِ ﴾ [النساء: ١٥٩] أي قبل موت عيسى عَنهِ السّاء في الذي زعم اليهود ومن وافقهم من النصارى أنه قتل وصلب ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِم شَهِيدًا ﴾ الذي زعم اليهود ومن وافقهم من النصارى أنه قتل وصلب ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِم شَهِيدًا ﴾ [النساء: ١٥٩] أي: بأعمالهم التي شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء وبعد نزوله إلى الأرض (١٠).

أيها المسلمون: ينبغي أن يزيدنا ما سمعنا يقينًا وإيهانًا وتعظيمًا لله عَرَّفِكَ فهو القادر على كل شيء ﴿مَامِن دَآبَةِ إِلَا هُو مَاخِذُ إِنَاصِينِهَمَ ۚ إِنَّ رَبِي عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [هـود:٥٦] فتأمـل كيـف اصطفى من شاء ومنَّ عليهم بالهدى والرسالة العظمى، وكيف خلق عيسى من أم بلا أب بل بكلمة منه سبحانه، ذلك تقدير العزيز العليم ثم أرسله برسالته وأيده بآياته، ثم رفعه إلى السهاء بروحه وبدنه، وسوف ينزله إذا شاء سبحانه لا إله إلا هو العزيز الحكيم.



<sup>(</sup>١) عمدة التفاسير عن الحافظ ابن كثير (٤/ ٣٢٣٣).



## عيسى عَلَيْهِ السَّارُمُ والاحتفال بما يسمى الكريسمس

#### - الخطبة الأولى:

الحمد لله الواحد الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. أما بعد:

فإن الله كان ولم يكن شيء غيره، فخلق السموات والأرض وما بينها بالحق؛ ليعبد وحده لا شريك له، فأضلت الشياطين الناس عن عبادة الله الذي خلقهم، فأرسل الله إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب ليعبدوه وحده، وتبشرهم بالجنة إن أطاعوه، وتحذرهم من النار إن عصوه، وقد حرف اليهود والنصارى التوراة والإنجيل، وحفظ الله القرآن الذي أنزله على محمد خاتم النبيين ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور، وأظهر بالقرآن – الذي هو كلام رب العالمين – ما كان مخفيًّا عند أهل الكتاب، وقص عليهم فيه أكثر الذي هم فيه يختلفون، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.

فالتوراة التي أنزلها الله على نبيه موسى عليه الصلاة والسلام كانت واحدة فصارت النُسخ المشهورة للتوراة ثلاث نسخ:

النسخة العبرانية وهي المعتبرة عند اليهود وجهور علماء البروتستانت، والنسخة اليونانية التي يعترف بها نصارى الكاثوليك والأرثوذكس، والنسخة السامرية المعتبرة عند اليهود السامريين.

والإنجيل الذي أنزله الله على نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام كان واحدا، فصار سبعين إنجيلا! ولما أراد الإمبراطور قسطنطين جمْعَ النصارى على ملة واحدة، اجتمع بأحبارهم في

#### عيسم عَيْدِالسَّكُمُ والاحتفال بما يسمم الكريسمس



بجَمَع نيقية سنة (٣٢٥م)، وأمر بإحراق تلك الأناجيل كلها إلا أربعة أناجيل وهي التي بأيدي النصارى اليوم:

إنجيل متّى، ويوحنا، ومرقس، ولوقا، وفيها تحريف وزيادة ونقصان، فقد ادعوا وكذبوا على الله أنه ثالث ثلاثة، وأن عيسى ابن الله، ثم ناقضوا أنفسهم فادعوا أنه صُلب!

والحق في عيسى هو ما أخبرنا الله في كتابه القرآن أن عيسى هو ابن مريم، وأن الله خلقه من غير أب كها خلق آدم من غير أب ولا أم، وذلك أعجب، والله على كل شيء قدير، قال الله سبحانه : ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ خَلَقَ كُهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَلَهُ مُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنَ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ عَن اللَّهُ مُن اللَّهُ عَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللهُ عمران: ٩ ٥ - ٦].

يِسْ إِللَّهِ الرَّفْزِ الرَّخِيمِ: ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّكَدُ اللَّهُ لَمْ يَكُن لَهُ يَكُن لَهُ مُكُفًّا أَحَدُ ﴾ [الإخلاص:١-٤].

ولو كان التثليث حقًّا كها يدعي النصارى الضالون لكان الواجب على موسى عَلَيهِ السَّلَمُ وأنبياء بني إسرائيلُ أن يبينوه حق التبيين، فالعجب كل العجب أن تكون شريعة موسى خالية عن بيان هذه العقيدة التي هي مدار النجاة على زعم أهل التثليث، ولا يمكن نجاة أحد بدونها نبيًا كان أو غير نبي ومع ذلك لم تذكر في التوراة التي يسميها النصارى العهد القديم!

والعجب كيف يدعي النصارى أن التثليث والتوحيد لا يختلفان، فيقولون: الآب والابن وروح القدس إله واحد؛ أي: ١ و ١ و ١ = ١ ومعلوم أن ١ و ١ و ١ = ٣، ولكنهم أضل الناس، وقد سهاهم الله الضالين في أم الكتاب سورة الفاتحة.

أيها المسلمون: اعلموا أنه رغم تحريف الأناجيل، فإنه ما زال فيها أقوال كثيرة تــدل عــلى التوحيد وتنقض عقيدة التثليث وادعاء الربوبية لعيسى عَلَيْهِالسَّلَمُ عُمْ منها:

ما في إنجيل يوحنا (١٧/٣) أن عيسى قال: (وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، ويسوع المسيح الذي أرسلته). وفي إنجيل مرقس (١٢/ ٢٩): (الرب إلهنا رب واحد).

إن المسيح عليه الصلاة والسلام هو عبد الله ورسوله وهو بريء من هذه العقيدة الكفرية عقيدة التثليث، ولم يعبد أي نبي من الأنبياء الصليب، بل كلهم كان يعبد الله وحده لا شريك

#### عيسم عَيْدِالسَّلَمُ والاحتفال بما يسمم الكريسمس

له، ولا شك أن في كتاب ربنا ما يُغني عن قيلهم، وعما في أناجيلهم، والمسلم مكفيٌ بكتاب ربه وسنة نبيه، فقد جاءنا بها عليه الصلاة والسلام بيضاء نقية، لكن من باب إقامة الحجة عليهم من كتبهم، وأيضًا كما قيل:

والحق ما شهدت به الأعداءُ

أيها الناس: يقول الله في كتابه القرآن المجيد: ﴿ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [آل عمران: ٢٧] وقال سبحانه: ﴿ قُلْ أَتُحَاجُونَنَا فِي اللّهِ وَهُو رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَمَعْنُ لَلهُ عَلْمُهُونَ ﴿ أَلَ اللّهُ وَلَا أَتُحَاجُونَنَا فِي اللّهِ وَهُو رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَحُنُ لَلهُ عَلْمُهُونَ ﴿ أَلَا اللّهُ وَهُو اللّهُ وَمَنَ أَظُلُمُ مِمَن وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلَ وَيَعْفُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَلَرَيْ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَدَةً عِندُهُ مِن اللّهُ وَمَا اللّهُ بِغَلْفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٩ – ١٤].

لقد أخبر الله في القرآن بأن عيسى بشر بمحمد ﷺ فقال: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِسَى آبَنُ مَرْيَمَ يَنَبَيْ اللّهِ فِي القرآن بأن عيسى آبَنُ مَرْيَمَ يَنَبَيْ إِسْرَهِ مِلَ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرَئةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولُو يَأْقِ مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُ أَحَدُّ فَلَمَّا جَآءَهُم وَالْبَيْنَاتِ قَالُواْ هَذَا اللهِ عَرَّامَ مِينَ ﴾ [الصف: ٦].

وما زال في الأناجيل التي بأيدي النصارى اليوم هذه البشارة بمحمد على ومن ذلك: ما في إنجيل يوحنا (١٦/ ٧، ١٢، ١٣): (لكني أقول لكم: الحق إنه خير لكم أن أنطلق؛ لأني إن لم أنطلق لم يأتكم الفارقليظ (١)، فأما إن انطلقت أرسلته إليكم. وإن لي كلامًا كثيرا أقوله لكم ولكنكم لستم تطيقون حمله الآن. وإذا جاء رَوْح الحق ذاك فهو يعلمكم جميع الحق؛ لأنه لا ينطق من عنده بل يتكلم بكل ما يسمع ويخبركم بها سيأتي).

وقد قال الله في كتابه الحكيم عن محمد ﷺ: ﴿ الَّذِينَ يَنَّبِعُونَ الرَّسُولَ النِّي الْأَمْنَ الَّذِي الَّذِي يَجُدُونَهُ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَئِةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكِي يَجُدُونَهُ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَئِةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكِي وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالُ الَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْثِ وَيَصَدُوهُ وَاتَّبَعُوا النَّورَ الَّذِي أَنزِلَ مَعَهُم أَوْلَتَهِكَ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّورَ اللَّذِي آنزِلَ مَعَهُم أَوْلَتَهِكَ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّورَ اللَّذِي آنزِلَ مَعَهُم أَوْلَتَهِكَ هُمُ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ ولَا اللَّهُ الْحُدَى ﴾ [الأعراف:١٥٧].

<sup>(</sup>١) ولفظ: فارقليط معرّب من اللفظ اليوناني، ومعناه محمد أو أحمد.

#### عيسم عَيْمِالسَّلَمُ والاحتفال بما يسمم الكريسمس



إن النصارى قد سبوا الله بمقالة لم يتجرأ بها أحد غيرهم، قال الله سبحانه محذرا لهم: ﴿ وَبُنذِرَ ٱلّذِينَ قَالُوا ٱللّهُ بَمَقَالَةُ لَمُ اللّهُ مِدِهِ مِنْ عِلْمِ وَلا لِآبَابِهِمْ كَبُرَتَ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلّا كَذِبًا ﴾ [الكهف:٤-٥]، وقال سبحانه : ﴿ وَقَالُوا ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴾ [الكهف:٤-٥]، وقال سبحانه : ﴿ وَقَالُوا ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴾ [الكهف:٤-٥]، وقال سبحانه : ﴿ وَقَالُوا ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴾ [الكهف:٤-٥]، وقال سبحانه : ﴿ وَقَالُوا ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴾ [الكهف:٤-٥] لَمُنا الله مَنْ الله وَمَا يَلْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَنْجِذُ وَلِدًا ﴿ اللهِ وَكُمُ مَا لِي اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَنُونِ وَلَائَرُضِ إِلَّا عَلِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴿ اللهِ لَقَدْ أَحْصَالُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًا ﴿ اللّهِ وَكُلُهُمْ عَالِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَاللّهُ اللّهُ وَكُلُّهُمْ عَلَمُ اللّهِ وَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهُ وَكُلُّهُمْ عَدًا اللهُ وَلَاللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ وَكُلُهُمْ عَدًا اللّهُ وَلُمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رَحَالِقَهُ عَن رسول الله عَلَيْ أنه قال: «والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي، ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به، إلا كان من أصحاب النار»(١).

إن من المؤسف أن نرى بعض المسلمين بلغ به الجهل بدينه أن يجب النصارى أو يتولاهم ولا يتبرأ منهم، ومنهم من يدافع عنهم برغم شركهم وكفرهم، ولا يعلم أن الله قال في القرآن الكريم: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ اللَّهِ عَنهم برغم شركهم وكفرهم، ولا يعلم أن الله قال في القرآن الكريم: ﴿ لَقَدْ كَفَرُ اللَّهِ عَنهُم بِرغم شركهم وكفرهم، ولا يعلم أن الله قال في القرآن الكريم: ﴿ لَقَدْ كَفَرُ اللَّهِ فَقَدْ حَرَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ النَّارُ وَمَا لِلظّلِيمِينَ المُعْرَاللهِ اللهُ اللّهُ وَمَا لَعْلَلْمِينَ اللهِ مِنْ النصار ﴿ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ وَمِنْ أَنهُ وَمَا يَقُولُونَ لَيْمَسَّنَ الدِّينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَاجُ اللّهُ ﴿ اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَمِنْ أَنهُمُ وَاللّهُ عَنْ وَلَا يَعْدُونُ إِلَيْهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ وَلَا يَتَعْفُونُ وَلِي اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ وَلَّ اللّهُ عَنْ وَلَاللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ وَلَا يَتَعْفُونُ وَلَا يَعْدُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللله اللهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللله اللهُ الللله اللهُ اللله اللهُ اللله اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٥٣).

#### عيسم عَيْهِالسَّلَمُ والاحتفال بما يسمم الكريسمس

عباد الله: لقد ذكر الله أن النصارى أقرب مودة للمؤمنين، من اليهود والمشركين، ولكن ذلك ليس على إطلاقه، بل إن منهم قسيسين ورهبان لا يستكبرون، وإلا فلا ينبغي الركون إلى من أشرك بالله وادعى له الولد، فقد حذر الله من طاعتهم والركون إليهم، فقال سبحانه: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوۤ اإِن تُطِيعُوا فَرِبِهَا مِن الذِّينَ أُوتُوا الْكِئنَ بَرُدُوكُم بَعْدَإِيمَنِكُمْ كَفِرِينَ ﴾

[آل عمران: ١٠٠]، وإن الناظر في التاريخ القديم والمعاصر يجد أن ما أصاب المسلمين في الحملات الصليبية النصرانية المتعددة من ظلم وقتل للمسلمين، واحتلال لبلادهم، ونهب لخيراتهم أضعاف أضعاف ما أصابهم من اليهود، كم قتلوا من العباد وخربوا البلاد، كم هتكوا من عرض وأفسدوا في الأرض، وهل اليهود المحتلون لفلسطين إلا سيئة من سيئات النصارى؟! فمن احتل فلسطين إلا النصارى الإنجليز ثم سلموها لليهود؟! ومن احتل معظم البلاد العربية إلا النصارى؟!

كم قتل النصارى من المسلمين في تلك البلدان الإسلامية التي كانت تجاهد لتحريرها من احتلالهم؟! في الجزائر فقط قتل النصارى الفرنسيون الملايين! وكم قتل النصارى الإيطاليون من المسلمين في ليبيا؟! وكم قتل النصارى الأميركيون من المسلمين في كثير من البلاد الإسلامية قديبًا وحديثًا؟! وصدق الله إذ يقول: ﴿وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمُ مَتَّ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِن السَّطَاعُوا ﴾ [البقرة: ٢١٧].

لن يزالوا يقاتلون المسلمين إلى قيام الساعة ما دام المسلمون متمسكين بدينهم، ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ اَلْيَهُوهُ وَلَا النّصَرَىٰ حَتَىٰ تَلَيِّعَ مِلْتَهُم ﴾ [البقرة: ١٢٠]، ﴿ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿ وَأَيَدُ كَيْدًا ﴾ [الطارق: ١٥ - ١٦] يكيدون بالمسلمين عسكريًّا وثقافيًّا واقتصاديًّا، وقد أخبرنا الله عن سعيهم في إفساد أمور المسلمين فقال سبحانه : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَخِذُوا بِطَانَة مِن دُونِكُمْ لَا يَأْوُنكُمْ خَبَالاً وَدُوا مَا عَنِيمٌ قَد بَدَتِ البَغْضَآة مِنْ أَفْوَهِمِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكُبُرُ قَد بَيَنًا لَكُمُ الْاَينيَ إِن كُنتُمْ نَعْقُلُونَ ﴾ [آل عمران: ١١٨].

أيها المسلم: عليك أن تعتز بدين الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده، وتتبرأ من كل دين سواه كما قال الله سبحانه : ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا نَعْبُدُونَ ﴿ وَلَا آنَتُمْ

#### عيسى عَيْدِالسَّكَمُ والاحتفال بما يسمى الكريسمس



عَنبِدُونَ مَا أَعْبُدُ آَنُ وَلاَ أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدَتُمْ آَنَ وَلاَ أَنتُهُ عَنبِدُونَ مَا أَعْبُدُ آَن لَكُرُ دِينَكُو وَلِيَ عَنبِدُونَ مَا أَعْبُدُ آَن لَكُرُ دِينَكُو وَلِيَ وَلاَ أَنتُهُ عَنبِدُونَ مَا أَعْبُدُ آَن لَكُو دِينَكُو وَلِي

أيها المسلم: عليك أن تعلم أن الإسلام هو الحق وتدعو من استطعت من الكفار إليه بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، قال الله سبحانه: ﴿قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنْبِ تَكَالُوا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَامٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُوا أَلَّا نَصْبُدُ إِلَّا اللهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ مُسَيّعًا وَلَا يَتَخَذُ بَعْضُنَا بَعْضًا وَلَا يُسْبُدُ إِلَّا اللهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ مُسَيّعًا وَلَا يَتَخَذُ بَعْضُنَا بَعْضًا وَلَا يَتَعَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولُوا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### عيسم عَيْدِالسَّلَمُ والاحتفال بما يسمِم الكريسمس

#### ■ الخطبة الثانية:

♦ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

وهل يرضى مسلم بأن يهنئ أحدًا ممن سياهم الله الضالين، على ضلاله وشركه؟ إن في هذا اعتراف وإقرار لهم على شركهم، ثم كيف سيدعوهم إلى الهدى وقد هنّاهم على الضلال؟

وقد أفتى أهل العلم القدامى والمعاصرون بحرمة ذلك وننقل لكم فتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين وَمَهُ الله: حيث سئل وَمَهُ الله: ما حكم تهنئة الكفار بعيد الكريسمس؛ لأنهم يعملون معنا؟ وهل يجوز الذهاب إلى أماكن الحفلات التي يقيمونها بهذه المناسبة؟ وهل يأثم الإنسان إذا فعل شيئًا مما ذكر بغير قصد وإنها فعله مجاملة أو حياء أو إحراجًا أو غير ذلك من الأسباب؟ أفتونا مأجورين.

فأجاب وَعَهُاللَهُ بقوله: تهنئة الكفار بعيد الكريسمس أو غيره من أعيادهم الدينية حرام بالاتفاق كها نقل ذلك ابن القيم وَعَهُاللَهُ في كتابه أحكام أهل الذمة حيث قال: (وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق مثل أن يهنئهم بأعيادهم؛ فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب؛ بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتًا من التهنئة بشرب الخمر، وقتل النفس، وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل، فمن هنأ عبدًا بمعصية أو بدعة أو كفر؛ فقد تعرض لمقت الله وسخطه).

#### عيسم عَيْدِالسَّامُ والاحتفال بما يسمى الكريسمس



وتهنئتهم بذلك حرام سواء كانوا مشاركين للشخص في العمل أم لا.

وإذا هنؤونا بأعيادهم فإننا لا نجيبهم على ذلك لأنها ليست بأعياد لنا، ولأنها أعياد لا يرضاها الله تعالى؛ لأنها إما مبتدعة في دينهم وإما مشروعة لكن نُسِخت بدين الإسلام الذي بعث الله به محمدًا على إلى جميع الخلق وقال فيه: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِدِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ لُه وَهُو فِي ٱلْآخِرةِ مِنَ ٱلمَحْسِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٨٥]. وإجابة المسلم دعوتهم بهذه المناسبة حرام؛ لأن هذا أعظم من تهنئتهم لها لما في ذلك من مشاركتهم فيها.

وكذلك يحرم على المسلمين التشبه بالكفار بإقامة الحفلات بهذه المناسبة أو تبادل الهدايا أو توزيع الحلوى أو أطباق الطعام، أو تعطيل الأعمال ونحو ذلك؛ لقول النبي - على: «من تشبه بقوم فهو منهم»(١). قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: (مشابهتهم في بعض أعيادهم توجب سرور قلوبهم بها هم عليه من الباطل).

ومن فعل شيئًا من ذلك، فهو آثم؛ سواء فعله مجاملةً، أو توددًا، أو حياءً، أو لغير ذلك من الأسباب؛ لأنه من المداهنة في دين الله، ومن أسباب تقوية نفوس الكفار وفخرهم بدينهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



<sup>(</sup>١) صحيح الجامع (٢٨٣١).



# قصة حكمة سليمان بن داود عَلَيْهَالسَّلَامُ (١)

#### الخطبة الأولى:

الحمد لله أحمده عَزَوَجَلَ وأشكره، آتى سليمان العلم والحكمة وعلمه مما يشاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، ﷺ وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فاتقوا الله -عباد الله- وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.

عباد الله: يقول تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدَ وَشُلَيْمَنَ عِلْمَا ۖ وَقَالَا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى فَضَّلَنَا عَلَى كَيْمِرٍ مِّنَ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ ۗ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمَنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَلْدَا لَهُوَ ٱلْفَضَّلُ ٱلْمُهِينُ ﴾ [النمل:١٥-١٦].

لقد وهب الله عَزَّوَجَلَّ المُلك لداود على بني إسرائيل، وشد الله ملكه، وآتاه من كل ما يحتاجه المُلك، وآتاه الحكمة وفصل الخطاب، فهو يحكم بينهم، ويدلون بحججهم عنده، وهو يفصل بينهم.

ثم وهبه الله عَرَّوبَالَ سليمان عَيَهِ السّهان عَيهِ السّهان في الحادية عشرة من عمره وكان أبوه شيخًا كبيرًا في السن دنت به السنون إلى الأجل المحتوم، فأصبح دائب التفكير في أمر قومه، مهتمًا بمن تكون له الولاية من بعده، يرى أبناءه من حوله وسليمان وإن كان صبيًا إلا أنه يفضلهم علمًا وحكمة، وأصبح سليمان في هذا السن -الحادية عشرة- قادرًا على أن يصرف الأمور تصريف الناقد البصير، وكان من عادة داود أن يحضر ابنه سليمان مجلسه، والحصومات ويريه القضايا التي ترد بين يديه حتى تزداد قوة معرفته ورأيه، فكان سليمان ملازمًا لأبه في مجلسه.

<sup>(</sup>١) مسفر بن سعيد الزهراني.



وفي مجلس من مجالس القضاء جلس النبي الملك داود، وجلس بجانبه ابنه سليان، فأتى خصهان، قال أحدهما: إن زرعًا له قد آتى ثمره ودنت قطوفه وصار بهجة الناظر وعتاد الزارع، فانتشرت فيه غنم خصمه ولم يردها راد، بل سامت وانسابت في الزرع ليلا فأهلكته وأبادته حتى صار أثرًا بعد عين، ولم يدفعه ولم يرد دعواه صاحب الغنم بحجة ولا دليل، فلزمته الحجة، وحقت عليه كلمة القضاء، فحكم داود بالغنم لصاحب الزرع يأخذها خالصة مقابل زرعه الذي أكلته وأتلفته، وجزاء إهمال صاحبها الذي تركها فنفشت الزرع بالليل -أي رعته ليلا بلا راع-.

ولكن الصبي سليان وقد آتاه الله علمًا وحكمة وأوقفه على دقيقات هذه الخصومة انبرى في مجلسه، وفك عقال صمته، واستأذن والده في الحكم فقال: «غير هذا أرفق، ودون هذا أوفق: تدفع الغنم إلى أهل الحرث ينتفعون بألبانها وأولادها وأشعارها، وتسلم الأرض إلى أصحاب الغنم يقومون على زراعتها حتى تعود كها كانت، ثم يترددان فيأخذ كل ما كان تحت يمينه، وبذلك لا يكون هناك غرم ولا غنم، فهذا أقرب إلى العدل وأصح في الحكم وأولى في القضاء»، قال الله تعالى في ذلك: ﴿ وَدَاوُردَ وَسُليّمَنَ إِذْ يَحَكُمُانِ فِي ٱلْحَرُثِ إِذْنَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ القضاء»، قال الله تعالى في ذلك: ﴿ وَدَاوُردَ وَسُليّمَنَ أَوَكُلًا ءَانَيْنَا حُكُمًا وَعِلْماً وَسَخَرْنَامَع دَاوُردَ ٱلْحِبَالَ يُسَيّحْنَ وَالطّيرُ وَكُنّا فَعَلِينَ ﴾ [الأنبياء: ٧٨- ٧٩]. فكان هذا مبدأ ظهور أمر النبي سليهان عَيْهِ الذي كان خير خلف لأبيه فيها بعد.

أيها الناس: لقد ورث سليهان داود في الملك والنبوة، فاتجهت همته إلى بناء بيت المقدس بالشام تسهيلًا لأسباب العبادة، فأقام بنيانه شامخًا، ولما تم له ذلك اطمأن قلبه وسكنت نفسه.

آتى الله نبيه سليهان العلم والحكمة وعلمه منطق الطير وآتاه من كل شيء، قال تعالى: ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدُ فَقَالَ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِمَنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَلْذَا لَمُوَ الْفَضْلُ ٱلْمُدِينُ ﴾ [النمل:١٦].

لقد وهب الله عَزْوَجَلَ لداود سليهان -عَيْعَ السَّدَمْ-، قال تعالى: ﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُرَدَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ القَدَ وهب الله عَزْوَجَلَ لداود سليهان -عَيْعَ السَّدَ فَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِالْعَشِيّ الصَّدَ فِنَتُ الْجِيادُ ﴾ [ص:٣٠-٣١] أي: الخيل التي تقوم



على يد ورجل، السريعة الجري، ﴿ فَقَالَ إِنِّ آَجَبَتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَى تَوَارَتُ بِالْجَبَابِ ﴾ [ص:٣٢]، أي شغلتني الخيل عن ذكر الله حتى أغربت الشمس حتى فاتت عليه صلاة العصر، ﴿ رُدُّوهَا عَلَى فَطَفِقَ مَسَّطًا بِالشُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ﴾ [ص:٣٣]، أي: أخذ يذبحها تقربًا إلى الله عَزْقِبَلَ حتى لا تشغله عن ذكر الله وطاعته.

ثم قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَاسُلَمْنَ وَالْقَيْنَا عَلَىٰ كُرِّسِيِّهِ عَصَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴾ [ص: ٣٤]، أي: ابتليناه بأن ألقينا على كرسي ملكه صنهًا، وكان ذلك أمرًا عارضًا، ثم رجع إلى الله بالتوبة والاستغفار، ورجّح بعض أهل العلم أن المقصود بهذا الجسد: هو شق غلام جاءت به إحدى نسائه، حيث إنه - كها في الصحيحين - قال يومًا لجلسائه: «لأطوفن الليلة على مائة امرأة، تأتي كل واحدة منهن بفارس يقاتل في سبيل الله، فقال له جليسه - وكان ملكًا -: قل إن شاء الله، فلم يقل، فلم تأت إلا امرأة منهن بشق غلام».

ولقد روى الأثريون ها هنا قصصًا مطولة ومختصرة مؤتلفة ومختلفة. قال ابن كثير: (وكلها متلقاة عن أهل الكتاب، وفيهم طائفة لا يعتقدون بنبوة سليان عَيَالسَكَم، فالظاهر أنهم يكذبون عليه، ولهذا كان في سياقها منكرات).

والمراد هنا فتنة سليهان أنها اختبار من الله له عَيَوالسَّلَام لما آتاه الله من الملك ومدى طاعته لله حتى ظهر فضله فقط، ثم بعد ذلك آتاه الله الملك العظيم، قال تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ اَغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلَكًا لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي ۚ إِلَّكَ أَنتَ الْوَهَّالُ ﴿ اللَّهُ الْمِيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ وَيُغَاتَهُ حَيْثُ أَصَابَ ﴿ اللَّهُ الرّبِيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ وَيُغَاتَهُ حَيْثُ أَصَابَ ﴿ اللَّهُ الرّبِيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ وَيُغَاتَهُ حَيْثُ أَصَابَ ﴿ اللَّهُ الرّبِيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ وَيُغَاتَهُ حَيْثُ أَصَابَ الله وَالشّيَطِينَ كُلَّ بَنّاتِهِ وَعُواصٍ ﴿ الله وَالْمَرْفِينَ مُقَرَّفِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ اللَّهِ هَذَا عَطَآؤُنَا فَأَمْنُنَ أَوْ أَسْفِ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَاللَّهُ يَطِيعُ لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وفي يوم من الأيام جمع سليهان عساكره من الجن والإنس والطير، فرأتهم نملة متوجهين إلى وادي النمل فصاحت بهن: ﴿يَكَأَيُّهَا النَّمَلُ ادَّخُلُواْمَسَدِكَ اَلنَّكُمُ اللَّيَمَانُ وَجُنُودُهُ الله وادي النمل فصاحت بهن: ﴿يَكَأَيُّهَا النَّمَلُ ادَّخُلُواْمَسَدِكَ الله عَلَمَوْنَ الله عَلَيْهَا الله عَرَقِبَلَ معترفًا ضاحكًا من هذا القول البديع حين أسمعه الله قولها وأفهمه لغتها، ودعا الله عَرَقِبَلَ معترفًا



مبتهلًا أن يلهمه شكر نعمه عليه وعلى والديم، وأن يعمل صالحًا يرضى الله، وأن يدخله برحمته في عباده الصالحين.

ويومًا آخر.. تفقد سليهان الطير فوجدها جميعًا إلا الهدهد، وقد كان يطلبه ليدله على الماء، فلم يجده، فأقسم ليعذبنه أو ليذبحنه إلا أن يأتي بحجة واضحة يبين فيها عذره ويزيل ما يخالج النفس في أمره، وهذا من عدل سليهان وأناته وعدم تسرعه حتى مع مخلوق صغير وطائر حقير، ولكن الهدهد غاب مدة قصيرة وعاد يخفض رأسه وذنبه متواضعًا لسيده، وتقدم الطائر ﴿ فَمَكَتَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ يُحِطّ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَيَا بِنَهَا يَقِينٍ نَ وَتَعَدَم الطائر ﴿ فَمَكَتَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ يُحِطّ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَيَا بِنَهَا يَقِينٍ نَ الله وَجَدتُ آمْرَأَة تَمْلِكُهُم وَأُوبِيتَ مِن كُلِ شَيْءٍ وَلَمَا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴿ وَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴿ وَهَا مَرَاهُ وَوَمَهَا وَقَوْمَهَا وَقَوْمَهَا وَقَوْمَهَا لِيَسْجُدُونَ لِلشَّيْسِ مِن دُونِ اللّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطِينُ أَعْمَلُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ اللهُ لاَ إِللّهَ إِلّا لَهُ لاَ إِللّهُ إِلّا لَهُ عَلَيْهُ مَا أَنْعَلَى اللهُ لاَ إِللّهُ إِلّا لَهُ إِلّا لَهُ إِلّا لَهُ اللّهُ لاَ إِللّهُ إِلّا لَهُ إِللّا اللهُ لاَ إِللّهُ إِلّا لِللّهُ اللّهُ لاَ إِللّهُ إِلّا اللهُ لاَ إِللّهُ إِلّا لَهُ إِلّهُ وَرَبّينَ لَهُمُ الشَيْلِ فَهُمْ مَن السَّيلِ فَهُمْ لاَ يَهْ تَدُونَ اللهُ لاَ إِللّهُ إِلّا إِلّا لَهُ إِلّا لَهُ إِلّا لَهُ إِلّا لَهُ إِلّا لَهُ إِلّا لَهُ اللّهُ لاَ إِللّهُ إِلّا لَهُ إِلّا لَهُ إِلّا لَهُ إِلّا لَهُ اللّهُ عَلْهُ مَنْ السَّعَظِيمِ ﴾ [النمل:٢٦-٢١].

وهنا ندرك تواضع سليمان عَلَيها السَلَمَ حينها قال له الهدهد: ﴿ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ تَحِطَ بِهِ عَهِ النسل: ٢٢]، وهذه لفتة للأب والمربي وحتى الصديق وكل إنسان أن لا تأخذه العزة بالإثم أو الكبرياء واحتقار الآخرين، أو تسفيه آرائهم قبل استهاعها ووزنها بميزان الحق والعدل، مع الأناة والتثبت، كما فعل سليمان مع الهدهد، فلم يستعجل في العقوبة، ولم يحكم بالشّبهة والظن، بل ترك للهدهد الفرصة في الدفاع عن نفسه وإبداء حجته وعذره.

دُهش سليهان لهذا الأمر العجيب، ورأى أن لا يرد الهدهد في خبره، وقال ﴿قَالَ سَنَظُرُ السَّنَظُرُ اللهِ اللهِ مَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

فجمعت الملكة بلقيس أمراءها وأكابر دولتها إلى مشورتها لتخبرهم عن أمر هذا الكتاب وتأخذ رأيهم فيه، فقالوا: نحن أبناء حرب وجلاد، لا أهل رأي وسداد، وقد تركنا أمورنا



لتدبيرك، فانظري ماذا تأمرين نكن طوع أمرك. لمحت الملكة في كلام رجالها ميلًا إلى الحرب والمدافعة، فخطّأت رأيهم، وأبانت لهم أن الصلح خير وأحسن، فقالت: إن الملوك إذا غلبوا قرية ودخلوها عنوة بحرب خربوها، فأبادوا حضارتها، وجعلوا أعزة أهلها أذلة، فذلك دأبهم ما تعاقبت الأيام وتوالت الأزمان، وإني مرسلة إلى سليان بهدية فيها من كل غال وثمين، أصانعه بها على ملكى، وأتبين بها سبيله وماذا يريد، وكانت ذكية عاقلة.

ثم بعثت إلى سليهان بهدية مع رجال من كرام القوم، فانتقل الرسل بالهدايا، وأقبل الهدهد إلى سليهان يبثه الخبر، فاتخذ سليهان للأمر عدته، وأمر الجن فزينوا له بناءً عجيبًا وصرحًا مشيدًا يسلب الألباب، ويبهر أعين الناظرين، فلها دنا القوم نظروا إليه فبهتوا وأقبل عليهم سليهان بوجه طلق يرحب بقدومهم بها حملوا من هدايا ونفائس يبتغون بها رضا وقبولًا من النبي الكريم.

فعف سليمان عما في أيديهم وقال للرسول: ارجع إليهم بهديتهم، فإن الله أعطاني الرزق السخي والعيش الرضي، ومد لي أسباب النبوة والملك، وآتاني ما لم يؤتِ أحدًا من العالمين، ولا يمكن أن أقبل بمالي يلهيني عن الدعوة إلى الله، فأنتم بهديتكم تفرحون، ارجع -أيها الرسول- إليهم فلنأتينهم بجنود لا قدرة لهم بهم ولا احتمال، ولنخرجنهم من أرضهم أرض سبأ- أذلة صاغرين، ذاهبًا عنهم العز والملك والسلطان.

عاد الرسل فأخبروا بلقيس بها رأوا وما سمعوا، وشاهدوا من الملك العظيم، والسلطان الواسع، والقوة التي لا مثيل لها، فقالت: ليس لنا بدٌ من السمع والطاعة، فلنبادر إجابته ونسارع لقبول دعوته.

وكان ذلك من عقلها وحكمتها وأناتها، ورُب امرأة فطنة فيها من رجاحة العقل ولطف الجواب وحسن التدبير ما ليس في بعض الرجال..

نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة خاتم رسله، أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.



#### - الخطبة الثانية:

♦ الحمد لله رب العالمين، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

#### أما بعد:

أيها المسلمون: لما سمع سليهان بقدوم بلقيس وقومها عليه ووفودهم إليه، قال لمن بين يديه ممن سخره الله له من الجن: أيكم يأتيني بعرشها -أي كرسي الملك - قبل أن يأتوني مسلمين؟! قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن ينقضي مجلس حكمك فتقوم من مقامك، وإني لذو قوة على إحضاره، وأمين على ما فيه، ثم قال الذي أوتي العلم والحكمة: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، أي نظرك بالعين، أي في سرعة هائلة.

وصل عرش بلقيس إلى سليمان في لمح البصر، فها كان منه إلا أن قال وهو في قمة عزه وملكه، وقوته وسطوته، هذا من فضل ربي عليّ، وتلك نعمة من نعمه، ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن حسنت النعمة لديه وصادفت من قلبه مكانًا فشكر ربه فإنها يشكر لنفسه، لأنه المستحق للشكر، وأما من كفر بنعمة ربه فإنها هو من الذين خسروا الدنيا والآخرة، والله غني عن العالمين. لم تغرّه الجنود المحتشدة، ولا الملك العظيم، بل اعترف للمنعم، وشكر النعم، وهذا هو سبب دوامها، خلاف ما قاله قارون حين اغتر بها آتاه الله من الأموال، فقال: ﴿قَالَ وَهَذَا هُو سبب دوامها، خلاف ما قاله قارون حين اغتر بها آتاه الله من الأموال، فقال: ﴿قَالَ

ثم قال سليهان لجنوده: نكّروا لها عرشها، فلها جاءت قيل: أهكذا عرشك؟! فاستبعدت أن يكون ذلك عرشها وقد خلّفته بأرض سبأ، ولكنها في نفس الوقت رأت معالمه وتبينت بعض علاماته ومحاسنه، فدهشت لذلك الأمر الغريب فأجابت بجواب متوسط، لا بإثبات مطلق، ولا بنفي مطلق، بل قالت: ﴿كَأَنَّهُ مُونَ ﴾ [النمل:٤٢]، وهذا من عقلها أيضًا.

وكان سليمان قد أمر ببناء صرح من زجاج أبيض، ثم دعا ملكة سبأ إليه، فلما رأته حسبته لجة، أي ماءً عظيمًا، فكشفت عن ساقها، أي للخوض فيه، فقال لها سليمان: إنه صرح ممرد من

#### قصة حكمة سليمان بن داود عَيْهَالسَّلَامُ

قوارير، أي إنه صرح مملس من الزجاج، عند ذلك انكشف حجاب الغفلة عنها وعلمت أن هذه خوارق لا تكون إلا لنبي، فقالت: ﴿رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَغْيِى وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلّهِ رَبِّ الْمَالَمَيْنَ ﴾ [النمل:٤٤]، فدعت الله عَزَّوبَل واعترفت أنها مالت زمنًا عن عبادته، وضلت عن رحمته، فظلمت نفسها وحبستها عن نور الله، أما الآن فقد أسلمت مع سليان خالصة الإيان بالله متوجهة إلى طاعته، فهو رب العالمين وأرحم الراحمين.

أيها الناس: لقد أسال الله عَرَّوبَال لسليهان القطر، أي النحاس المذاب، وهي عين مصطهرة تقذف بالنحاس من باطن الأرض، فيقبل عليه صُنَّاعُه من الجن للانتفاع به في شتى أعهال الإصلاح والتعمير، ومن الجن من يعمل له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات، -المحاريب: مساكن ومحال شريفة أو مساجد، والتهاثيل: صور ونقوش منوعة على الجدر والأسقف والأعمدة، وجفان كالجواب: أي صحاف كالحياض الكبار، والجفان جمع جفنة، وهي كالصحفة والقصعة، وقدور راسيات: أي ثابتات، فهي لكبرها وعظمتها لا تزال في مواضعها التي وضعت فيها.

عباد الله: وأما عن موت سليمان عَيَاسَكُمْ، فقصته عجيبة، فبينها كان يصلي عَيَاسَكُمْ في عرابه، مات وهو متكيّ على عصاه، وكها نعلم بأن الشياطين والجن كانوا مسخرين له عَيَاسَكُمْ، وأن مثلهم مثل الإنس لا يعلمون الغيب، فبقي كل منهم يؤدي المهمة التي كُلّف بها، وهم ينظرون إليه، ولا يعلمون أنه قد مات، فصارت دودة الأرض، تأكل من عصاه، فإنهار الجزء الذي أكلته فاختل توازنه، فسقط عَيَالتَكمْ، عندها علم الناس والجن أنه قد مات، وذلك قول الله عَرَّفِكِ : ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيُوالْمَوْتَ مَا دَهَمُ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَتُ ٱلْأَرْضِ تَأْصُلُ مِنسَاتَهُ فَلَمًا خَرَبَيْنَتِ الْجُنْ أَن لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَي تُوافِى الْعَذَابِ ٱلمُهِينِ ﴾ [سأ: ١٤].

اللهم علمنا علمًا نافعًا، وعملًا صالحًا متقبلًا، ونسألك اللهم قلبًا خالصًا، ولسانًا ذاكرًا صادقًا..

وصلوا -عباد الله- وسلموا على خاتم رسل الله نبينا محمد ﷺ.





#### أشراط الساعة(١)

#### الخطبة الأولى:

الحمد لله، إنها أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له: كن، فيكون، يُعذّب من يشاء ويسرحم من يشاء وإليه تُقلبون، ﴿خَلَقَكُم مِن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرُ تَنتَشِرُونَ ﴾ [الروم: ٢٠]، أحمده سبحانه وأشكره ترادَفت علينا نِعمه وتوالَت آلاؤه، ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ ٱلضَّرُ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِن ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ ٱلضَّرُ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِن ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ ٱلضَّرُ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِن ٱللَّهِ ثُمَ إِذَا مَسَكُمُ ٱلضَّرُ وَالْمَا عَلَيْهِ مَعْنَ مُون ﴾ [النحل: ٥٣].

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة مُحلِصة تنفع قائلها يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي المُصطفى والرسول المُجتبى الأمينُ المأمون، صلَّى الله وسلَّم وبارَك عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار الذين هدَوا بالحق وبه كانوا يعدلون، والتابعين ومن تبعهم بإحسان، صلاةً وسلامًا دائمين إلى يوم يبعثون.

أما بعد: فأوصيكم -أيها الناس- ونفسي بتقوى الله عَرَّوَجَلَّ، فاتقوا الله -رحمكم الله-، واطلبوا الكرامة في التقوى، والعبادة في الورع، والأُنس في كتاب الله، والنصر في الصبر، والغنى في القناعة، والنجاة في الصدق، والشكر في الرضا، والراحة في ترك الحسد، وثِقَل الميزان في حسن الخلق، والسلامة في حفظ اللسان، ونِعم الصاحبُ العمل الصالح.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفَلَيْنِ مِن رَّمْيَهِ وَيَجْعَل لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ زَحِيمٌ ﴾ [الحديد:٢٨].

أيها المسلمون: لقد اعتنى أهل السنة بتحقيق المسائل عالية الرتب، فكان النصيب الأكبر والحظ الأوفر لمسائل الاعتقاد التي هي سبيل النجاة في الدنيا ويوم المعاد. تنوَّعت في ذلك

<sup>(</sup>١) محمد بن عبدالكريم.

#### أشراط الساعة



أساليبهم وتعددت تآليفهم. سطروها بكلام رصين، وتدوين متين، قائم على الأدلة الجلية من كتاب الله وسنة رسوله محمد، في نقولٍ موفقة، وأقوال محققة.

أيها الإخوة: إن الإيهان بها صح به النقل واجب محتم، فيها شهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه صدق وحق، سواء في ذلك ما عقلناه وما لم نطلع على حقيقته ومعناه من أنباء الإسراء والمعراج، وأشراط الساعة، وأمارات القيامة، وأحوال اليوم الآخر، وأهوال يوم الحشر، وكل ذلك مما صحت به الأخبار من آي الكتاب وبينه نبينا محمد ووضحه: ﴿ فَهُلِّ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةُ وَانشَقَ أَن تَأْنِيهُم بَغْنَةٌ فَقَدْ جَاءَ أَشَرَاطُها فَأَنَى لَهُمْ إِذَا جَاءَتُهُمْ ذِكْرَتُهُم ﴾ [محمد: ١٨]. ﴿ أَفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَ الْفَعَدُ ﴾ [القمر: ١]. ﴿ وَمَايدُ دِيكَ لَعَلَ السَّاعَةُ تَكُونُ قَرِيبًا ﴾ [الأحزاب: ٢٣].

وعن حذيفة رَعَوَلِلَهُ عَنهُ قال: «لقد خطبنا النبي خطبة ما ترك فيها شيئًا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علِمَه من عَلِمَه، وجهله من جهله، إن كنتُ لأرى الشيء قد نسيته فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه يعرفه (١).

وعند البخاري ومسلم أيضًا من حديث عبد الله بن عمر رَحَوَلِكَهَا قال: «قام فينا النبي مقامًا فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه »(٢).

أيها الإخوة: ولما كان أمر الساعة شديدًا، وهولها مزيدًا، وأمرها قريبًا ليس بعيدًا كان الاهتهام بشأنها أكبر، وبيان النبي لها أجلى وأبين، فقد أكثر عليه الصلاة والسلام من بيان أشرطها وأماراتها وأخبر عها بين يديها من الفتن القريبة والبعيدة، ونبَّه أمته وحذرها ليتأهبوا لتلك العقبة العظيمة: ﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُ ذَاتِ حَمِّلٍ حَمَّلُهُ اوَرَى النَّاسُ سُكَنَرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَنَرَىٰ وَلَكِنَ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ ﴾ [الحج: ٢].

هذه العلامات وهذه الأشراط هي من علم الغيب الذي أخبرنا بـ ه ربنا جـ لا وعـ لا في القرآن، ورسولنا في سنته، وهذا الغيب من الأمور التي ينبغي للمؤمن أن يصدق بها؛ فإن من

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۲۰۶) ومسلم (۲۸۹۱).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٩٢) ومسلم (٢٨٩١).



أعظم صفات المؤمنين الصادقين أنهم يؤمنون بالغيب كها قال تعالى: ﴿ الْمَرْ آنَ الْكَ الْمَالِقَ وَمَا رَفَقُنُهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ [البقرة: ١-٣].

أيها الناس: إن الإيهان بهذه الغيوب والتصديق بها من صميم الدين الذي جاء به الرسول ، أخبر بها القرآن وجاءت بها السنة وتعلمها الصحابة رضوان الله عليهم واهتموا بها اهتهامًا كبيرًا، نعم صحيح أن كثيرًا من المسلمين شُغلوا وشَغلوا أنفسهم بالأخبار الغيبية التي لم يكن عليها دليل صحيح من الكتاب والسنة، نلوم أولئك الذين أقعدهم عن العمل لهذا الدين انتظار لحدوث الخوارق والأمارات من خروج المهدي وغيره.

ومن الناس من ذهب مذهبًا بعيدًا فأنكر على الناس هذه الأمارات والاتعاظ بهذه الأشراط حتى يوقن بوقوع الساعة، ويقال لهؤلاء الذين أنكروا الاشتغال بهذه الأمور: ما بالكم لا تنكرون على الذين يشتغلون بالبحث عن المجهول؟ أما نرى في البشرية في هذا الزمان سعيًا إلى كشف الغطاء عن كثير من الأمور التي غابت عنهم في الماضي أو في الحاضر، فهم يجوبون الفضاء ويجوبون فجاج الأرض، لكي يكشفوا المجهول.

وإن في النصوص الواردة عن نبينا علم حول ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، فجدير بالمسلمين أن يدرسوا هذه المعلومات ويتأملوها وينظروا في معانيها وأن يصدقوا بها، وجدير بهم أيضًا أن يوقنوا بتبعاتها وبمؤدى هذه الأشراط، وهي الساعة العظمى التي حذرنا الله سبحانه وتعالى منها وإذا تكلمنا على الساعة وعلى أشراطها فينبغي أن نفهم ونعي تمامًا بأن الساعة علامات كبرى عظمى.

فأما العلامات الصغرى فهي علامات وقعت وانتهت، وهناك علامات وقعت ومستمرة، وهناك علامات لم تقع وإذا وقعت فهي إيذان بقرب العلامات الكبرى، ونذكر من العلامات التي وقعت وإن في ذكرها زيادة إيان بالله سبحانه وتعالى وباليوم الآخر، وكذلك فيه استعداد للعلامات الأخرى التي لم تقع.

أولًا: بعثة المختار ووفاته عليه الصلاة والسلام:

كانت بعثته أول آية من آيات الساعة وكانت وفاته ارهاصة من ارهاصات قدوم الساعة، ففي الحديث عند البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي قال: رأيت رسول الله قال



بأصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام وفي رواية مدهما عليه الصلاة والسلام وقال: «بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين» (۱). وجاء عنه بسند صحيح: «بعثت في نسم الساعة» (۲)، قال ابن الأثير: (نسم الريح هو بدايته)، فالرسول بعثته من أول أشراط الساعة، وعند البخاري عن عوف بن مالك وَ الله الله النبي في غزوة تبوك وهو في خيمة: «أعدد ستًا بين يدي الساعة، موتي أي وموته هو ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كعقاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى إن الرجل يعطي مائة دينار فيظل ساخطًا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم يبقى بيت من العرب إلا دخلته ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم من علامات الساعة.

ثانيًا: من العلامات التي وقعت انشقاق القمر، وقد اتفق العلماء على أن القمر قد انشق في عهد النبي ، جاء بذلك القرآن فقال الله عررية : اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة وعلامة على اقترابها انشقاق القمر، وقد جاء في الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه بذلك منها ما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن أهل مكة سألوا رسول الله أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتين، وفي رواية بينها نحن مع رسول الله بمنى إذا انفلق القمر فلقتين فلقة وارء الجبل وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله: «اشهدوا اشهدوا» (٤) فهذه علامة من علامات الساعة قد وقعت.

العلامة الثالثة من علامات الساعة التي قد وقعت: نار الحجاز وما أدراك ما نار الحجاز، نار الحجاز، نار الحجاز التي أضاءت أعناق الإبل بالبصرى، ثبت ذلك في الصحيح عن أبي هريرة رَحَيَلَتُهُ عَنه قال: قال رسول الله: «لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من الحجاز تضىء أعناق الإبل

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٥٠٤) ومسلم (٨٦٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح الجامع (٢٨٣٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣١٧٦).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٤٨٦٥) ومسلم (٢٨٠٠).



بالبصرى»(١)، وهذه الآية العظيمة قد وقعت على الصورة التي أخبر بها رسول الله ، نار تأجج من أرض الحجاز أضاءت منها أعناق الإبل بالبصرى، وبصرى كما قال الإمام النووي: (مدينة ببلاد الشام، وهي مدينة حوران بينها وبين دمشق مراحل قليلة).

قال الحافظ ابن كثير وَمَهُاللَهُ تعالى في كتابه البداية والنهاية: (أن هذه النار كان خروجها في سنة ستهائة وأربع وخسين من الهجرة النبوية، قال العلامة ابن كثير في أحداث سنة ستهائة وأربع وخسين: وهذه النار قد خرجت في أرض الحجاز عند مدينة رسول الله فأحرقت الحرات الشرقية منها وحصل قبلها زلزال شديد دام سبعة أيام فارعوني الناس إلى رجم ودخلوا المسجد، دخلوا الحرم واستغفروا الله جماعات وذهبوا إلى أمير المدينة وبالأخص قاضيهم، فوعظوه فرد المظالم وأعتق عبيده واستمرت النار إلى رجب أو أكثر من ذلك وقد أفرغ المؤرخون لهذه الحادثة وأثبتوا أنها من علامات الساعة التي أخبر بها الرسول ويخبر كثير منهم ومنهم العلامة أبو شامة في بعض كتبه عن هذه الحادثة وقال بعضهم في بيات وهو يصف هذه النار، حتى إن طلبة العلم في ذلك الزمان كانوا يكبتون بنور هذه النار التي أوقدت وقد حدث الأعراب أنهم مكثوا ليالي لا يوقدون سراجًا وإنها يمشون على هذه النار التي أوقدت في أرض الحجاز وقد نظم بعضهم فقال:

يا كاشف الضر صفحًا عن جرائمنا نشكو إليك خطوبًا لا نطيق لها زلازل تخشع الصم الصلاب لها أقام سيفًا يرج الأرض فانصدعت بحر من النار تجري فوقه سفن تنشق منها قلوب الصخر إن زفرت فيا لها آية من معجزات رسو

لقد أحاطت بها يارب بأساء حسلًا ونحن بها حقّا أحقاء وكيف تقوى على الزلازل شهاء عن منظر فيه عين الشمس عشواء من المضاب لها في الأرض أرساء رعبًا وترعد مثل السعف أضواء لله يعقلها القوم الألباء)

فهذه آية من آيات وقوع الساعة الصغرى وقعت.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧١١٨) ومسلم (٢٩٠٢).

#### أشراط الساعة



رابعًا: من العلامات التي وقعت أيضًا: توقف الجزية والخراج عن المسلمين، كانت الجزية التي يدفعها أهل الذمة في الدولة الإسلامية والخراج الذي يدفعه الذين يستغلون الأراضي التي فتحت في الدولة الإسلامية كسواقي العراق والشام، كانت كل هذه الأموال تصب في بيت مال المسلمين وقد أخبر الرسول أن هذه الأموال ستنقطع عن المسلمين، ففي صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة وَعَوَلِتَهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله: «منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مدها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، قال أبو هريرة: شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه (١)، وقال في ذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما سئلوا: لما؟ قالوا: لأن الأعاجم أخذوها، وهذا يدل يا إخوان على صدق نبوة رسولنا.

وهناك علامات وقعت وهي مستمرة أو وقعت مرة وممكن أن تتكرر وسنذكرها إن شاء الله تعالى من ذلك الفتوحات والحروب أخبرنا الرسول أن هناك فتوحات للمسلمين من ذلك قوله: «تغزون فارس فيفتحها الله لكم، وتغزون الروم فيفتحها الله لكم، تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله لكم، وتغزون الدجال فيفتحه الله لكم» (٢)، وأخبرنا أن المسلمين سيزيلون ملك كسرى وملك قيصر، وأن أموالها ستنفق في سبيل الله، ثبت ذلك في البخاري عن أبي هريرة وَعَالِشَكَمَهُ عن رسولنا أنه قال: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله تعالى» (٣).

وأخبر أن المسلمين سيغزون الهند، قال: «عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم عَيَهِ السَّلَمُ» (٤)، وبشرنا بفتح القسطنطينية عاصمة الدولة الرومانية، كذلك أخبرنا بفتح روما مقر الفاتيكان ثبت ذلك عن نبينا عن

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۸۹۶).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (۲۹۰۰).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٦١٩) ومسلم (٢٩١٨).

<sup>(</sup>٤) السلسلة الصحيحة (١٩٣٤).

#### أشراط الساعة



وقد وقع بعض ما ذكر النبي وفتح المسلمون فارس وفتح المسلمون الروم وزال ملك كسرى وقيصر وأنفقت كنوزهما في سبيل الله تعالى، ففتحت بكنوز كسرى وقيصر ما والهما من البلاد التي حولها والتي كانت تحتهم وغزا المسلمون الهند وفتحها الله لهم حتى وصلوا إلى حدود الصين، وفتح المسلمون القسطنطنية مقر النصرانية الشرقية، وسيكون للمسلمين في مقتبل الزمان ملك عظيم ينتشر فيه الإسلام وتفتح روما قال: «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت وبر ولا مدر إلا دخله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزّا يعز الله به الإسلام، وذلا يُذل به الكفر»(٢).

أســـأل الله ســـبحانه وتعـــالى أن ينفعنـــا بـــا ســـمعنا وأن يجعلنـــا ممـــن يســـتمعون القول فيتبعون أحسنه.

(١) السلسلة الصحيحة (٤).

<sup>(</sup>٢) صححه الألباني في تحذير الساجد (١٥٨).



#### • الخطبة الثانية:

♦ الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كها يجب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة محمد صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد:

#### أيها المسلمون:

كذلك من العلامات التي أخبر بها الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى رسولنا والتي وقع بعضها خروج الدجالين أدعياء النبوة فقد أخبر بأنه سيكون هناك كذابون وسيكون هناك دجالون يدَّعون النبوة وسيقرب عددهم من ثلاثين وفي بعض الروايات أنهم سبع وعشرون، قال في الحديث الصحيح: «لا تقومُ السَّاعةُ حتَّى يُبعَثَ دجَّالونَ كذَّابونَ قريبٌ من ثلاثينَ كلُّهم يزعمُ أنَّهُ رسولُ الله»(۱)، وفي رواية قال: «يكون في أمتي كذابون دجالون سبع وعشرون منهم أربعة نساء وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي»(۲)، وقد وقع بعض ما أخبر النبي فخرج مسيلمة الكذاب في عهد الصحابة وكذلك الأسود العنسي، وفي عهد التابعين خرج المختار الثقفي فادعى النبوة وخرج كذلك في زماننا الحسين مرزا الذي ظهر في طهران والتف الناس حوله وسيكتمل العدد الذي أخبر به رسولنا. قال العلماء: والمراد بهؤلاء الكذابين أدعياء النبوة أولئك الذين يلتف الناس حولهم، وإلا فإن أدعياء النبوة كثير.

ومن الأشياء التي أخبر بها الرسول ووقع بعضها الفتن التي تعصف بالمسلمين، حدثنا رسول الله كثيرًا عن الفتن وأخبرنا بأنه سيكون هناك هرج وسيكون هناك قتل، من تلك الفتن التي أشار بها علينا قوله لعثهان بن عفان وَعَلِيَتُهُ مَنْهُ الله بالجنة على بلوى تصيبه، وقوله لعهار بن ياسر «تقتلك الفئة الباغية» (٣). وقوله مثلًا «يكثر الهرج» (٤)، ووقع من ذلك مقتل عمر بن الخطاب الباب الذي كسر، ووقع من ذلك مقتل عثهان بن عفان ومقتل على بن أبي طالب وَعَالِيَهُ عَنْمُ ، ووقع من ذلك أشياء كثيرة والفتن لازالت.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٦٠٩) ومسلم (١٥٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح الجامع (٤٢٥٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٤٧) ومسلم (٢٩١٦).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٧١٢١) ومسلم (١٥٧).

#### أشراط الساعة



وأخبرنا أن بؤرة هذه الفتن تكون في المشرق ثبت ذلك عن نبينا في صحيح البخاري حينها وقف على حرة المدينة وأشار إلى جهة المشرق وقال: «من هاهُنا جاءَتِ الفِتنُ» (١)، وقال: «اللهم بارك في شامنا، اللهم بارك في يمننا»، فقال رجل: في نجدنا، قال: «ذاك قرن الشيطان تكون منه الفتن» (٢).

قال الخطابي: (نجد المدينة وهو العراق وما يليه من النجود وهي الأراضي المرتفعة).

وقد حدث ما قاله فالفتن خرجت من أرض العراق ففتنة الرافضة وفتنة الخوارج الحرورية الذين التفوا حول الكوفة وقاتلهم علي بن أبي طالب وَ الله فتنة الزنج التي عصفت بالدولة الإسلامية، فتنة القرامطة فتنة التتاركل ذلك ظهر من تلك المنطقة، وأخبرنا بأن الدجال سيكون من قبلها، وإن الخراسانيين من اليه وديأتون من قبل أرض العراق فليتفون حول الدجال ويكونون عضدًا له، كل ذلك أخبر به رسول الله ووقع بعضه وسيقع كله كها شاء الله تعالى.

كذلك مما أخبر به من العلامات التي وقعت وستقع إسناد الأمر إلى غير أهله، جاء رجل إلى النبي فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فأخبره بعد إذ أتم الحديث قال «إذا ضُيعت الأمانة فانتظر الساعة» فقال الرجل: كيف إضاعتها؟ قال: «إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة» (٣)، ومما وقع في الأمة الإسلامية أنه وسد الأمر في بعض حقب الأمة الإسلامية إلى غير أهله فعصفت بالأمة الإسلامية موجات من الفتن، هذه بعض ما ذكر النبي مما وقع.

أيها الإخوة: كل ذلك من أنباء الغيب نؤمن به لِما قام عليه من الدليل والبرهان، ولو غاب عن شواهدنا وقَصُرت عنه حواسًّنا، ولكنه حاضرٌ بأدلته القطعية وبراهينه العلمية.

وإنكم لتعلمون أن الماديين من أهل هذا العصر والعلمانيين هم من أشد الناس تجاهلًا للساعة وأشراطها، وأكثر الناس صدودًا عنها، وما كانوا في كثير من الأقطار إلا دعاة لعبادة

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع (٩١٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧٠٩٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٤٩٦).



الجسد وعبادة الدنيا ما يذكرون الله ربهم في جليلٍ ولا خطيرٍ، ولا يُدْكِّرون بلقائه لا في ليل ولا في نهار. لقد تواطأ على ذلك ملاحدة الشرق والغرب شيوعيوهم وزنادقتهم، إنهم لم يرفعوا أيديهم إلى السهاء قط. لقد ولَّوا وجوههم عن الآخرة؛ في قلوبٍ فارغةٍ، وعقائد خربةٍ. عصرٌ ماديٌ طافحٌ بالرغبات الجامحة والغرائز المدللة.

ومن العجب أيها الإخوة: أن التقدم المادي الكبير الذي أحرزه أهل هذا العصر في مضهار العلوم التجريبية زعزع عندهم كثيرًا من العقائد الإيهانية والمعتقدات الغيبية، بدل أن ي دلمم على الخالق.

إن في علوم العصر ومعارفه ومكتشفاته ومخترعاته ومواصلاته واتصالاته ما يجعل هذه الأشياء جديرة بالتصديق، ممكنة الوقوع، معقولة التصور عما لم يدركه السابقون أو يعرفه المتقدمون.

وما العجب وقد رأى أهل هذا العصر ما قرَّب البعيد وطوى المسافات وقارب الزمن، بل إن هناك آيات في الأنفس من أمراض لم تكن معروفة فيمن سبق وكثرة موت الفجأة، والحوادث والحروب والفتن والصراع على موارد المياه وما يسمُّونه بالسلع الاستراتيجية والموارد الطبيعية.

ألم يكن في الأشراط والأمارات والمتغيرات المتسارعات ما يـذكِّر أهـل الغفلـة ويزيـد في بصر أولي البصائر والأبصار؟؟ لعلهم أن ينتهوا من الذنوب، وتلين منهم قاسيات القلـوب، ويغتنموا المهلة قبل الوهلة.

وبعد أيها الإخوة، فإن أهل العلم والإيهان يؤمنون بها جاء من عند ربهم وأخبر به نبيهم، تطمئن به قلوبهم، وتنشر-ح به صدورهم، ﴿يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عُلُّ مِّنْ عِندِرَيِّنَا وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا أُولُوا اللهُ عَمران ٢٠].

أعوذ بالله من الشيطان السرجيم: ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَآ أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ أَوْ يَأْتِى رَبُّكَ أَوْ يَأْتِكَ بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِينَنُهَالَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكَسَبَتْ فِى إِيمَنِهَا خَيْرًا قُلِ ٱنظِرُوۤ إِنَّا مُننظِرُونَ ﴾ [الأنعام:١٥٨].



#### أشراط الساعة

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعمل للساعة وممن يصدق بها وبأماراتها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

سبحانك الهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.







### الساعة وأشراطما 🗥

#### --- الخطبة الأولى:

♦ الحمد لله الولي الحميد يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، أحمد ربي وأشكره على نعمه الظاهرة والباطنة، ونسأله من فضله المزيد، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العرش المجيد، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمد عبده ورسوله المبعوث بالدين الحق والموصوف بكل عمل صالح رشيد..

اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد: فاتقوا لله بالإعداد للقائم والاستكثار من الطاعات قبل نزول بلائمه والشكر على آلائه.

أيها الناس: إن ربنا أخبرنا بها نحن فيه من خير أو شر ومحبوب ومكروه ولذات ومنغصات.. فقال -وهو أصدق القائلين-: ﴿ أَعْلَمُواْ أَنَمَا الْحَيَوْةُ الدُّنِيَا لَعِبُّ وَلَمَّوُّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ اللَّهُ مُ اللَّهُ وَلَكُوْ اللَّهُ الْحَيْوَةُ الدُّنيَا لَعِبُ وَلَمَوْ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ اللَّهُ وَيَكَاثُرُ فِي الْأَمُولِ وَالْأَوْلَا لَكُن كُمْلُ غَيْبٍ أَعْبَ الْكُفّارَ نَبَالُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَنهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ مُطَنَعًا وَفِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَرِضُونَ فَي وَمَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِلْ اللَّهُ وَرَضَونَ أَوْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَرَضَونَ أَوْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللللَّهُ وَاللَّهُ و

وقد خلق الله هذا الكون المشاهد بالحق، وقد جعل له أجلا مسمى ينتهي إليه، وكل مخلوق في هذه الدنيا له وقت لا يعدوه كها قال تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَنَفَكَّرُواْ فِي آنفُسِمِمٌ مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ٓ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَتَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِّهِمْ لَكَيْفِرُونَ ﴾ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ٓ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُستَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِّهِمْ لَكَيْفِرُونَ ﴾ [الروم: ٨]، وقال تعالى: ﴿ وَلِكُلِ أَمَّةٍ أَجَلُ أَوْا جَلَةً أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقَدِمُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) على بن عبدالرحمن الحذيفي.



[الأعراف:٣٤]، وقال تعالى ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَبَاً مُؤَجِّلًا ﴾ [آل عمران:١٤٥].

فإذا بلغ الكتاب أجله، واستوفى هذا الخلق المشاهد عمره واستوفى مدته التي أرادها الله - أفناه الرب -سبحانه تعالى - وبدله، وطوى الدنيا وأزالها.. فتشققت السهاوات ودكت الأرض واضمحلت الجبال فكانت سرابا وكورت الشمس وخسف القمر وانكدرت النجوم وتناثرت وسجرت البحار، وصعق من في السهاوات ومن في الأرض فهاتوا إلا من شاء الله من نحو الحور العين.

وأقام الله القيامة وأتت الساعة، وطرق الخلق أهوال عظام لا قبل لهم بها.. قال الله-تعالى-: ﴿ يَثَاأَيُّهُا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَى مُ عَظِيمٌ ﴿ آ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ خَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَنَرَىٰ وَمَا هُم بِسُكُنْرَىٰ وَلَكِنَ عَذَابَ اللّهِ شَدِيدٌ ﴾ [الحج:١-٢].

ويخلق الله للساعة وما بعدها عالمًا آخر وكونًا غير هذا الكون.. يتنعم فيه الصالحون لأعهالهم الحسنة ويعذب فيه أهل السيئات بالعذاب الأليم.. قال الله تعالى: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَالسَّمَوَتُ وَبَرَوُا لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّادِ ﴿ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِنِ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿ فَا سَرَابِيلُهُم مِن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّالُ ﴾ [إبراهيم: ٤٨ - ٥٠]، وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَيِذِ يَنَفَرَقُونَ ﴿ فَا قَامَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِلُوا ٱلصَّكِلِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ ﴾ [الروم: ١٤ - ١٥].

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧١٢١).



وقد أخفى الله الساعة عن كل أحد.. قال الله تعالى: ﴿ يَسْتُلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنَهَا قُلْ إِنْمَا عِلْمُهَاعِنَدَ رَبِّي لَا يُجْلِيّهَا لِوَقْهُمْ إِلَّا هُوَ تَقُلُتْ فِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُو لِلَّا بَغْنَةُ يَسْتَلُونَكَ كَأَنَكَ حَفِيْ عَنْهَا لَمُ اللّهُ عَلْمُهَا عِندَ اللّهِ وَلَئِكِنَ أَكُثُرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف:١٨٧]..

ولكن الله تعالى جعل للساعة أشراط وعلامات تدل على قرب وقوعها ليستكثر الناس من الطاعات ويبتعدوا عن المحرمات؛ ولتكون هذه العلامات أحد المعجزات لنبينا على الدالة على صدق رسالته..

وأشراط الساعة وعلاماتها ثلاثة أنواع...

- النوع الأول: علامات وأشراط صغرى.. قد وقعت ومضت.
- القسم الثاني: أشراط الساعة الوسطى .. التي تتكاثر حتى تتصل بالكبرى.
  - القسم الثالث: أشراط كبرى.. التي تعقبها الساعة.

فأما النوع الأول: فهو أشراط الساعة الصغرى التي وقعت ومضت. وهي كثيرة، منها بعثة النبي ﷺ عن بريدة رَحَالِكَ عَنهُ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «بعثت أنا والساعة جميعًا.. إن كادت لتسبقني»(١).

وعن عوف بن مالك الأشجعي قال: أتيت النبي ﷺ في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال: «أعدُد ستًا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظلّ ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون.. فيأتونكم تحت ثهانين غاية تحت كلّ غاية اثنا عشر ألفا»(٢)..

وعن أبي هريرة رَحَالِقَهَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان» (٣).

<sup>(</sup>١) حسّنه ابن حجر في الفتح (١١/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣١٧٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح الأدب المفرد (٣٥٠).



ومنها قوله ﷺ: «وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة.. قيل: من هي يا رسول الله، قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي»(٢).

والنوع الثاني: الأشراط الوسطى للساعة.. وهي كثيرة أيضا، لا تـزال تظهـر حتى تتصل بأشراطها الكبرى.

ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رَحَيَّكَ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْ: «إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، ويشرب الخمر، ويظهر الزنا»(٣).

وعن ميمونة زوجة النبي على وصَلَيْهَ وَصَلَيْهَ قَالَت: سمعت رسول الله على يقول: «لا تزال أمتي بخير مالم يفشوا فيهم ولد الزنا؛ فإذا فشا فيهم ولد الزنا فيوشك أن يعمهم الله عَرْجَحَ بعذاب»(٤).

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في الحلية (٣/ ٤١٠) وضعّفه الألباني في السلسلة الضعيفة (١١٧١).

<sup>(</sup>٢) صحيح الترمذي (٢٦٤٠).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٨٠) ومسلم (٢٦٧١).

<sup>(</sup>٤) حسنه الألباني في صحيح الترغيب (٢٤٠٠).

وعن سلمان رَحَالِتَهُ أنه قال: «إن من اقتراب الساعة أن يؤذي الجار جاره»(١)، وعن مرداس الأسلمي رَحَالِتُهُ عَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «يذهَبُ الصالحونَ، الأوَّلُ فالأوَّلُ، ويبقَى حُفالَةٌ كحفالَةِ الشعير، أو التمر، لا يُبالِيهم اللهُ تعالى بالَةً»(٢)..

وعن أبي هريرة رَحَالَتُهَا قَال: قال رسول الله عَلَيْ: «لا تقوم الساعة حتى تكثر الفتن ويظهر الكذب وتتقارب الأسواق ويتقارب الزمان ويكثر الهرج.. قيل: وما الهرج؟ قال: القتل»(٣).

وأما الأشراط الكبرى التي تعقبها الساعة؛ فمنها: خروج المسيح الدجال..

وهو رجل من بني آدم أعور العين اليمنى يدعي أنه رب العالمين، يأمر السياء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويمر على الخربة فيقول: أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها.. فتتبعه كيعاسيب النحل، ويحي الموتى -بإذن الله - وتطيعه الشياطين فيتصورون على صور الأموات ويدعون إلى الإيهان به، ويتصورون على صور الأنعام التي ماتت للبادية فيتصورون على صورها، ثم يدعون الناس إلى أن الذي خرج هذا -وهو الدجال - يحي الموتى، ويدعون له ليؤمن الناس أنه رب العالمين..

وقد جعله الله فتنة للناس ليعلم المؤمن من الكافر.. مكتوب بين عينيه (كافر).. يقرأه كل مؤمن -كاتب وغير كاتب-.. فمن آمن به لم ينفعه عمل صالح سلف، ومن كفر بهذا الدجال غفر الله له.

ثم يخرج عيسى بن مريم، ثم يقتله ب (باب لد) بفلسطين.

ومن أشراط الساعة الكبرى: طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة؛ وهي دابة تخطم المؤمن على أنفه فيبيض وجهه وتخطم الكافر فيسود وجهه، ثم خروج يأجوج ومأجوج.

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (٣٧٥٤٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٤٣٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٠٣٦) ومسلم (١٥٧).



أيها الناس: كان الصحابة رَحَلَكَ عَمَّ في مجالسهم يتذاكرون الساعة وأشراطها لأن ذكر الساعة وأشراطها يزيد في إيهان العبد ويرغب في الآخرة، ويجعل الإنسان على حذر من الدنيا وشهواتها ويزيد في الإيهان..

عن حذيفة بن أُسيد رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: قال عليه الصلاة والسلام: «لاَ تقومُ السَّاعةُ حتَّى تـروا عشرَ آياتٍ: طلوعُ الشَّمسِ من مغربِها، ويأجوجُ ومأجوجُ، والدَّابَّةُ وثلاثةُ خسوفِ خسفِ بالمشرقِ وخسفِ بالمغربِ وخسفِ بجزيرةِ العربِ ونارٌ تخرجُ من قعرِ عدنَ تسوقُ النَّاسَ أو تحشرُ النَّاسَ فتبيتُ معَهم حيثُ باتوا وتقيلُ معَهم حيثُ قالوا»(١).

أيها الناس: اتقوا الله، واعلموا أن كل ما هو آت آت وكل آت قريب..

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بها فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وقوله القويم..

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب؛ إنه هو الغفور الرحيم.

<sup>(</sup>١) صحيح الترمذي (٢١٨٣).



#### - الخطبة الثانية:

♦ الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يـوم الـدين، وأشـهد ألا إلـه إلا الله وحـده لا شريك له القوي المتين، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمد عبده ورسوله.. بعثه الله بالهدى واليقين..

اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فاتقوا الله –أيها المسلمون– واجعلوا تقواه ذخرًا لكم في دنياكم وفي أخراكم؛ فقــد ســعد المتقون وخاب الخاسرون العصاة المفسدون.

أيها الناس: إن الساعة أمرها عظيم، وإن الساعة آتية لا ريب فيها، وإن الله تبارك وتعالى يبعث من في القبور، وإن أقرب من ذلك هو موت أحدكم.. إن أقرب من الساعة موت الرجل، وهو قيامته؛ لأن الموت الانتقال بعده إلى الآخرة..

فمن مات أصبح من أهل الآخرة، واطلع على ما كان من عمله واطلع على ما يكون من جزائه؛ فمبشر بالجنة من كان من الصالحين ومبشر بالنار من كان من العصاة الفاسقين..

فاتقوا الله -أيها المسلمون- وأعدوا لحياتكم؛ فإن حياة المرء الحقيقية هي الحياة الأخرى.. يقول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَجِأْيَ ءَ يَوْمَ بِزِيجَهَنَدَ أَيُوْمَ بِزِينَذَكُ وَ اَلْإِنسَانُ وَأَنَى لَهُ ٱلذِّكُرَى ﴿ ثَالِمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَ

ألا.. وصلوا عباد الله على سيد الأولين والآخرين؛ فقد أمركم الله تعالى بالصلاة على عليسه في قولسه عَزْوَجَلَّ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْهِكَ تَهُ، يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلَّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب:٥٦]..

وقد قال ﷺ: «من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرا» (١)؛ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.. اللهم وبارك على محمد وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليًا كثيرًا..



<sup>(</sup>١) صحيح أبي داود (٥٢٣).



#### → الخطبة الأولى:

♦ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد على الأمور عدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

عباد الله: اتقوا الله كما أمركم في محكم كتابه: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَلِسَآةً وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآتُلُونَ بِهِـ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء:١].

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿ أَقَتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَ الْقَمَرُ ﴾ [القمر:١]، وهكذا يجذرنا ربنا في كتابه، وقال لنا نبينا ﷺ: «بعثت أنا والساعة كهذه من هذه» (١)؛ وأشار بالسبابة والوسطى لقربها من بعضها، قال: «إن كادت لتسبقني» (٢)؛ وهذا نذير لنا من النذر العظيمة، ﴿ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةٌ فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُها فَأَنّى لَمُمْ إِنَا جَاءَ تَهُمْ ذِكْرَنهُمْ ﴾ [عمد:١٨].

هناك أشراط صغرى للساعة، وأشراط كبرى، فالأشراط الصغرى تتقدم الساعة بأزمان متطاولة، وتكون من النوع المعتاد غالبًا؛ كقبض العلم، وظهور الجهل، وشرب الخمر، والتطاول في البنيان، فليست في غرابتها والأعجوبة التي فيها كأشراط الساعة الكبرى التي

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٣٠١) ومسلم (٨٦٧).

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد (١٠/ ٣١٤)، وأورده ابن حجر في الفتح (١١/ ٣٥٦) وقال: (إسناده حسن).



تكون قرب قيام الساعة مباشرة، وفيها أمور عظام، ليست بمعتادة؛ كظهور الدجال، وخروج يأجوج ومأجوج، والحسوفات الثلاثة العظيمة في العالم؛ في شرقه، وغربه، ووسطه، وظهور النار التي تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وهكذا، ولا يشترط أن تنتهي جميع أشراط الساعة الصغرى حتى تبدأ الكبرى، فقد ترافق بعض الصغرى بداية الكبرى.

والأشراط الصغرى منها ما وقع وانتهى كانشقاق القمر، وبعثة محمد ﷺ، وظهور النار بـأرض الحجاز؛ ومنها ما وقعت مبادئه وأوائله ولم تستحكم بعد؛ كتقارب الزمان، وكثـرة الـزلازل، وكثـرة الهرج، فقد وقع شيء من هذا، ولكن سيكون المزيد من الزلازل، والمزيد من القتل، وهو الهرج.

ومن أشراط الساعة الصغرى ما لم يقع منه شيء بعد؛ كأن يحسر الفرات عن جبل من ذهب، وأن تعبود جزيرة العرب مروجًا وأنهارًا، وأن يخرج المهدي من عقب النبي عليه، وهكذا.

وقد ظهرت أشراط كثيرة، أخبر عنها نبينا على الله المسلم بأن نهاية العالم قريبة، وأن الأمر قد دنا.

ومما ظهر من الأشراط التي أخبر عنها النبي على وهي من دلائل صدقه ومعجزاته ومعتمه وموته، وفتح بيت المقدس، وكثرة التجارة، واستفاضة المال، وكثرة الشح، وظهور مدعي الفتن من المشرق، وإتباع هذه الأمة لسنن الأمم الأخرى، وتشبههم بهم، وظهور مدعي النبوة، وقتال التُرك والعجم، وضياع الأمانة، وقبض العلم، وظهور الجهل، وكثرة الشرط، وانتشار الزنا والربا، وظهور المعازف، وكثرة شرب الخمر، وزخرفة المساجد والتباهي بها، والتطاول في البنيان، وتقارب الزمان، وذهاب البركة من الوقت، وتقارب الأسواق، وكثرة الأسواق، وسرعة العلم بها فيها، وظهور الشرك في هذه الأمة، وقطيعة الرحم، وسوء الجوار، وارتفاع الأسافل، وتشبب المشيخه، والتهاس العلم عند الأصاغر، وكثرة الزلازل، وذهاب العاريات، وأن يكون السلام للمعرفة فقط، وصدق رؤيا المؤمن، وظهور الكاسيات العاريات، وانتشار الكتابة، وانتفاخ الأهلة، وكثرة الكذب، وكثرة شهادة الزور، وكتم الحق، وكثرة النساء، وكثرة موت الفجأة، وتناكر القلوب، وأن يتمنى الموت لشدة البلاء.



وسيكون مزيد من أشراط الساعة الصغرى؛ ككلام السباع والجهادات للإنس، وكثرة الروم وقتالهم للمسلمين، وفتح القسطنطينية غير الفتح الذي حصل، فإن هنالك فتحًا في آخر الزمان سيكون بالتكبير، وخروج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، وقتال اليهود، واستحلال البيت، وهدم الكعبة، وخراب المدينة، ونزول الخلافة الأرض المقدسة وبلاد الشام.

عباد الله: إنها أمور محيفة، وإنها أمور تزلزل كيان الإنسان، وتؤكد له أن الدنيا فانية، وأن القدوم على الله قد اقترب، وأن خراب العالم قد دنا، ومَن علِم اقتراب الساعة قصر أمله، ولم تركن نفسه إلى الدنيا، وقام بالتوبة، وطرد الغفلة عن نفسه، ﴿أَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ﴿ مَا يَأْنِيهِم مِن ذِكِرٍ مِن رّبِهِم مُحدَدُثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَعْمَبُونَ ﴾ [الأنبياء:١-٢].

لكن -يا عباد الله- ماذا نستفيد من إخبارنا بأشراط الساعة؟

- التهيؤ لها، والعمل الصالح، والتوبة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «بادروا بالأعمال ستًا»، أي: قوموا بالأعمال قبل أن تظهر ست خصال، وعند ذلك قد لا ينفع العمل، «طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة»(١).

وقال لما سأله الأعرابي: متى الساعة؟: «وماذا أعددت لها؟»(٢)؛ هذا هو السؤال الكبير، فإذا استشعر العبد قُرب قيام الساعة انشغل قلبه خوفًا من ربه، ورجاء له، وتوكلًا عليه، وإنابة إليه، وصدقًا معه.

- أشراط الساعة تؤكد علينا الثبات على الدِين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافرًا، ويمسي مؤمناً ويصبح كافرًا، يبيع دينه بعرض من الدنيا»(٣).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۹٤۷).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٦٨٨).

<sup>(</sup>T) رواه مسلم (۱۱۸).



- أشراط الساعة تعلمنا قضية العبادة حتى لو اضطربت الأمور، وعمت الفوضى، قال عليه الصلاة والسلام: «العبادة في الهرج»، أي: الفتن وكثرة القتل، «كهجرة إليّ»(١)؛ أي: في الأجر والثواب، فإذا غفل الناس، وانشغلوا، وقام هذا يعبد ربه فمعنى ذلك أن قلبه معمور بمحبته، والإنابة إليه، والصدق معه، والانشغال بذكره؛ وهكذا المؤمن في وقت الهرج والمرج متصل بالله تعالى.

- إذا عرفت -يا عبد الله- حديث: «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عُصم من الدجال» (۲)، وأنت تعلم أن قيام الساعة قريب؛ فتحفظ هذه العشرة، وتتعرف على معانيها، وتذكر نفسك أنه مها جاءت فتن كبار فعندك من الآيات العظام ما تتلى أمام هذه الفتن الكبار فتكف بأسها عنك، «ستكون فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي» (۳)، معنى ذلك: التباعد من الفتن، وعدم المشاركة فيها.

وكذلك: «من سمع بالدجال فليناً عنه»<sup>(3)</sup>. فلا تحسن الظن بنفسك، فلا تدري إذا اقتربت من الفتن قد تهوي، وإذا تعرضت لها قد تقع فيها، فابتعد عن فتن الشهوات، وفتن الشبهات؛ لأنك لا تدري إذا فتحت الشاشات، ونظرت بالعينين في هذه الصور والأشكال، وإذا سمعت بأذنك لتلك الشبهات، فقد تتأثر وتفتتن بها.

- أشراط الساعة تعلمنا كيف أن علم ربنا العظيم أعجز علوم البشر، ﴿ يَسْتُلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّمَوَتِ وَاللَّرَضِ لَا تَأْتِيكُرُ إِلَّا بَغْنَةً ﴾ أيّانَ مُرَّسَنَهَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَقِي لَا يُجَلِّهَا لِوقَنِهَا إِلَّا هُوَ تُقُلَتُ فِي السَّمَوَتِ وَالأَرْضِ لَا تَأْتِيكُرُ إِلَّا بَغْنَةً ﴾ [الأعراف:١٨٧]، الساعة لا تقوم وهناك أحد يتوقع قيامها، تباغت الجميع، وتفاجئ الجميع عند قيامها.

لا نرى انطباق أشراط الساعة في الواقع يزداد المسلم إيهانًا، ﴿ هَٰذَا مَاوَعَدَنَا ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَ وَصَدَقَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَ وَمَا زَادَهُمُ إِلّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب:٢٢].

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۹٤۸).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۸۰۹).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٣/ ٢٩)، وقال أحمد شاكر: (إسناده صحيح).

<sup>(</sup>٤) صحيح أبي داود (٤٣١٩).

- أشراط الساعة تعلمنا التهاس المكسب الحلال؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر: «بين يدي الساعة يظهر الربا»(١)، ينتشر على الشاشات، وبالبطاقات، والحسابات، وفي الأعهال، والوظائف، والصفقات، ينتشر كأنه غبار يطير، ويدخل كل منخر.

ولذلك فأشراط الساعة تعلمك -يا عبد الله- أن تتفقه في أحكام المعاملات، البيع والشراء، والإجارة، والكفالة، والحوالة، والرهن، فلا تدخل في باب من أبواب المعاملة إلا بعد أن تعرف أحكامها، كما قال عمر: «لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين»، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن أشراط الساعة: «ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بها أخذ المال أمن حلال أم من حرام»(٢).

- أشراط الساعة تُربي فينا منهج الاستعفاف، فمهما كان الشيء كبيرًا إذا كان فيه محظور شرعي فنحن أغنياء عنه، كما جاء في الحديث: «لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو» (٣)؛ ولذلك قال بعض الرواة لهذا الحديث يوصي ابنه: «إن رأيته فلا تقربنة»، ليس فقط لا تأخذ منه شيئًا، لا تقربنه.

- أشراط الساعة تربينا على استقلالية الشخصية الإسلامية، وعدم التشبه باليهود والنصارى والكفار، لا في ملابسهم، ولا في قصاتهم، ولا في عاداتهم، ولا في أعيادهم، أي شيء من خصائص تلك الأديان لا نتشبه بهم فيها؛ لأنه عليه الصلاة والسلام حذرنا فقال: «لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع»، فقيل يا رسول الله: كفارس والروم؟ قال: «ومَن الناس إلا أولئك؟»(٤)، وفي رواية: اليهود النصارى؟ قال: «فمَن؟»(٥)؛ أي: مَن غيرهم؟ فهذا نهي عن التشبه بمجوس فارس،

<sup>(</sup>١) صحيح الترغيب (١٨٦١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٠٨٣).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٨٩٤).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٧٣١٩).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٢٦٦٩).



واليهود، والنصارى، وماذا سيكون ويحل بهؤلاء من الإثم، وشرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة.

اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك الإخلاص يا رب العالمين، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيهًا لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة؛ اللهم اجعلنا هداة مهتدين.



#### - الخطبة الثانية:

♦ الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، رب الأولين والآخرين، وملك يوم الدين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وذريته الطيبين الطاهرين، وأزواجه، وخلفائه الميامين، والتابعين لمم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم صلِّ وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد إمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، حبيبنا، وقدوتنا، وإمامنا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

عباد الله: هذا ما أخبر عنه نبيكم على من أشراط الساعة لنحذر الشر الذي فيها، ومن ذلك ما يكون في آخر الزمان من خسف، وذهاب بعض الأرض تحت بعضها، وانشقاقها، وذهاب ما فيها وغورها، فقال: «يكون في آخر الأمة خسف ومسخ»، أي: تُغير الخلقة إلى صور الخنازير والقردة، «وقذف»، أي: رمي من الساء بحجارة ونحوها، فقالت عائشة: يا رسول الله! أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم، إذا ظهر الخبث» (۱)، وقد أخبر عن أسباب الخسف والقذف والمسخ، فقال: «إذا ظهرت القينات»، أي: المغنيات، والرقصات، «والمعازف وشربت الخمور» (۲).

- ولذلك يجب علينا أن نتعلم كتاب الله وسنة رسوله على وننشر العلم، والدورات العلمية، وكتب العلم، ونغشى حلق العلماء، وطلبة العلم؛ لأنه قال: «إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، ويثبت الجهل»(٣).

- وكذلك أشراط الساعة تربينا على الرجوع إلى الأكابر من أهل العلم، «إن من أشراط الساعة قال: أن يلتمس العلم عند الأصاغر» (٤)، أي: ليس صغار السن، وإنها أهل البدع، والذين عندهم قلة في العلم.

<sup>(</sup>١) صحيح الترمذي (٢١٨٥).

<sup>(</sup>۲) ضعيف الترمذي (۲۲۱۱).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٨٠) ومسلم (٢٦٧١).

<sup>(</sup>٤) صحيح الجامع (٢٢٠٧).



وكذلك حذرنا من أناس سيظهرون يفتوننا بغير ما أحل وما حرم سبحانه، قال عليه الصلاة والسلام: «سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم»(١). عجائب وغرائب الفتاوى، أحاديث موضوعة مكذوبة تنتشر بالبريد الإلكتروني، ورسائل الجوال.

- وكذلك علمنا عليه الصلاة والسلام أنه إذا نزلت الملهات والمدلههات أن نرجع إلى أهل العلم، هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل ليس له هجيرى -يعني: شأن إلى ابن مسعود، قال: يا عبد الله بن مسعود، جاءت الساعة؟ وكان ابن مسعود متكتًا فقعد فقال: «إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث، ولا يفرح بغنيمة» رواه مسلم. وهكذا، أهل العلم يبينون.
- وكذلك فإن أشراط الساعة تذكرنا بصلة الرحم، وحسن الجوار، وإفشاء السلام على الجميع؛ لأن من أشراطها انتشار العقوق، وسوء الجوار، وعدم السلام إلا للمعرفة.
- أشراط الساعة تحثنا على أن نكون أمناء، ونضع الأمناء في مواقع الأمانة؛ لأنه: «إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة» رواه البخاري، هذه أبرز علامة من علامات الساعة الصغرى التي علمها للأعرابي، «إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة»(٢).
- أن نقوم على أهلينا، وزوجاتنا، وبناتنا، وأخواتنا بأمرهن بالعفاف، والستر، والحجاب، والحشمة؛ لأنه ذكر لنا من أشراط الساعة، «نساء كاسيات، عاريات، مميلات، ماثلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها»(٣).
- أن نحذر الفوضى، والدخول في سفك الدماء؛ لأنه قال لنا: «والذي نفسي بيده! لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيمَ قتل، ولا المقتول فيم قُتل»(٤).

رواه مسلم (۸).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٥٩).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢١٢٨).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (۲۹۰۸).



- أن نحذر من التفاخر بالدنيا؛ لأنه قال: «وإذا تطاول رعاع البهم في البنيان فذاك من أشر اطها» (١)؛ ليس العيب أن تنشأ عارات طُولية لحل أزمة السكان؛ لأن البناء الرأسي مع قلة الأراضي وحاجة الناس حل من الحلول، لكن العيب والذم أن يحدث التباهي والتفاخر بذلك، والتعلق بالدنيا.

- البصيرة البصيرة! يعلمنا إياها الشاب الذي يخرج للدجال، «شاب من خيرة أهل المدينة، هو أخيرهم في ذلك الوقت، يقول للدجال: أنت الدجال الذي أخبرنا عنه رسول الله على الله عنه أنت الدجال نصفين ويعيده كما كان، فيقول الشاب: ما ازدت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال»(٢).

الباطل لابد أن يعرف أنه باطل، وأن يقر أنه باطل، وأن يتضح أمر الباطل حتى لا يروج على الناس، والنبي على أخبرنا عن فرج للمسلمين عظيم في آخر الزمان، عندما ينزل عيسى بن مريم من السهاء في خضم الأزمة، وشدة الكرب، وإمام المسلمين المهدي من ذرية النبي على يؤمهم، وفيهم عيسى، وشريعة محمد على تحكم إلى آخر الزمان، حتى عيسى يحكم بها.

وهكذا تتم المعركة الفاصلة بين المسلمين واليهود، فلا يهود بعد ذلك اليوم، والمعركة الفاصلة بين المسلمين والنصارى، فلا نصارى بعد ذلك اليوم، فنتعلم ترقب الفرج من ربنا سبحانه وتعالى.

عباد الله: لابد أن نعتبر، وهناك عبر كثيرة تحدث الآن، لكن ما أكثر العِبَر! وما أقل المعتبرين! ﴿وَيَلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١٤٠]، غنى بعد فقر، وفقر بعد غنى، شدة بعد رخاء، ورخاء بعد شدة، مرض بعد صحة، وصحة بعد مرض، وخوف بعد أمن، وأمن بعد خوف، والدنيا تتقلب بأهلها، والله يصرف الأمور سبحانه وتعالى، ومن العبر كيف أهلك الله الطغاة من فرعون وقومه وقارون، وقوم نوح، وقوم عاد، وقوم ثمود.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٠) ومسلم (٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح الجامع (٨٠٤٨).



كم من ظالم تعدى وجار، فما راعى الأهل ولا الجار، بينا هو يعقد عقد الإصرار، حل به الموت فحل من حلته الأزرار! ما صحبه سوى الكفن إلى بيت البلى والعفن، لو رأيته وقد حلت به المحن، وشين ذلك الوجه الحسن، فلا تسل كيف صار، سال في اللحد صديده، وبلي في القبر جديده، وهجره نسيبه ووديده، وتفرق حشمه وعبيده والأنصار.

أين مجالسه العالية؟ أين عيشته الصافية؟ أين لذاته الحالية؟ أين المال والجاه؟ والكبرياء والخيلاء؟ كم تسفي على قبره سافية! ذهبت العين وأخفيت الآثار، تقطعت به جميع الأسباب، وهجره القرناء والأحباب، وصار فراشه الجنادل والتراب، وربها فتح له في اللحد باب النار.

خلا -والله- بها كان صنع، واحتوشه الندم وما نفع، وتمنى الخلاص وهيهات قد وقع، وخلاه الخليل المصافي وانقطع، واشتغل الأهل بها كان جمع، وتملك الضد المال والدار، فاعتبروا يا أولى الأبصار!

باتُوا على قُلَلِ الأجْبَالِ تَحُرُسُهُمْ واستُنزِلُوا بَعْدَ عِنْ عَسن معاقِلِهِم نادَاهُمُ صارخٌ مِن بَعدِ ما دُفنوا نادَاهُمُ صارخٌ مِن بَعدِ ما دُفنوا أيسن الوجوهُ التي كانت عجبَبة فأفصح القبرُ عنهمْ حينَ ساءهم فأفصح القبرُ عنهمْ حينَ ساءهم وطالما أكلُوا فيها وما شَرِبوا وطالما كنَوْوا الأموالَ وادّخروا وطالما كنوا دُورًا لتُخصِنَهُمْ وطالما شيدُوا دُورًا لتُخصِنَهُمْ أضحتُ مساكنُهم وحشا معطّلة أنسن الكنوزُ التي كانت مَفَاتِحُها أيسن الكنوزُ التي كانت مَفَاتِحُها

أين العبيدُ التي أرْصدتَّهم عُددًا أين الفوارسُ والغليانُ ما صنعوا هيهاتَ ما كشفوا ضَيگا وَلا دَفَعُوا

أين الحديد وأين البِيضُ والأَسَلُ أين الصوارمُ والخَطِّيِّةُ السَّذُبُلُ عنكَ المنيةَ إذا وافَى بِسكَ الأَجَلُ

اللهم اغفر لنا أجمعين، وتب علينا يا أرحم الرحمين، لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وعمل مبرور، وسعي متقبل مشكور، اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا يا أرحم الرحمين.





# المسيم الدجال(١)

#### - الخطبة الأولى:

#### أما بعد:

فاتقوا الله -يا عباد الله- واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله، وحاسبوا أنفسكم عند وداع عامكم، وتوبوا إلى ربكم توبة نصوحًا، ومن كان منكم أحسن فيها مضى من أيامه، فليحمد الله على ذلك، ويستمر عليه إلى المهات، ومن كان مفرطًا في شيء من الواجبات، أو مرتكبًا لشيء من المحرمات فليتب إلى ربه، ويندم على فعله، ويقلع عن معصيته، ويعزم على ألا يعود إليها في مستقبل أيامه وأعوامه.

عباد الله: إن أهم ما ينبغي للمسلم أن يعنى به من أمور دينه: أمور العقيدة، خصوصًا الغيبيات، لأنها تدخل في قوله جل وعلا: ﴿ اللَّيْنَ يُوْمِنُونَ بِٱلْفَيْبِ ﴾ [البقرة: ٣]، فمن عقيدة أهل السنة والجهاعة: الإيهان بأشراط الساعة الكبرى، ومن أشدها وأعظمها خروج المسيح الدجال آخر الزمان كها أشار إلى ذلك القرآن، وأخبر به المصطفى على الله المناد إلى ذلك القرآن، وأخبر به المصطفى الله المناد المناد إلى ذلك القرآن، وأخبر به المصطفى الله الله المناد إلى ذلك القرآن، وأخبر به المصطفى الله المناد الله المناد الله المناد المناد الله المناد المناد المناد المناد المناد المناد الله المناد الم

والدجال هو مسيح الضلالة، يفتن الناس بها أعطاه الله من الآيات كإنزال المطر، وإحياء الأرض بالنبات وغيرها من الخوارق، وسمي المسيح الدجال بالمسيح لأنه ممسوح إحدى العينين، أو لأنه يمسح الأرض في أربعين يومًا.

<sup>(</sup>١) خالد بن عبدالله الشايع.



وسمي بالدجال: لأنه يغطي الحق بالباطل، بتمويهه بالكذب، وهو رجل من بني آدم، له صفات كثيرة، جاءت في السنة لتعريف الناس به، وتحذيرهم من شره، حتى إذا خرج عرف المؤمنون، فلا يفتنون به، ومن هذه الصفات أنه رجل شاب، أهر قصير أفحج، جعد الرأس، أجلى الجبهة، عريض النحر، ممسوح العين اليمنى، وهذه العين ليست بناتئة ولا جحراء، كأنها عنبة طافية، وعينه اليسرى عليها ظفرة غليظة، مكتوب بين عينيه (ك ف ر) بالحروف المقطعة، أو (كافر) بدون تقطيع، يقرؤها كل مسلم كاتب وغير كاتب. ومن صفاته أنه عقيم لا يولد.

وهذه الكتابة التي بين عينيه حقيقية على ظاهرها، ولا إشكال في رؤية بعض الناس لهذه الكتابة دون بعض، وكذلك قراءة الأمي لها، قال ابن حجر رَحَهُ الله: (وذلك أن الإدراك في البصر يخلقه الله للعبد كيف شاء ومتى شاء، فهذا يراه المؤمن بعين بصره، وإن كان لا يعرف الكتابة، فيخرق الله للمؤمن الإدراك دون تعلم، لأن ذلك الزمن تخرق فيه العادات).

أيها المؤمنون: إن فتنة الدجال فتنة عظيمة، أخرج مسلم في صحيحه من حديث عمران بن الحصين قال رسول الله عليه: «ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال»(١).

ولقد أمر المصطفى على الناس بالاستعادة من فتنته في دبر كل صلاة، أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال رسول الله على: «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع؛ يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والمات، ومن شر فتنة المسيح الدجال»(٢).

ولقد حذّر المصطفى على أصحابه وأمته من فتنة الدجال، بل لقد حذّر منه كل نبي، وذلك لعظيم فتنته؛ أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك قال رسول الله على:

«ما من نبى إلا وحذّر أمته الأعور الكذاب»(٣).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٩٤٦).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۸۸۵).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧١٣١) ومسلم (٢٩٣٣).



وأخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر قال: قام النبي على في الناس فأثنى على الله بها هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: «إني لأنذركموه، وما من نبي إلا وقد أنذره قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولًا لم يقله نبي لقومه: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور»(١).

ولقد كان السلف رَحَهُ اللهُ يُحذرون منه ويعلمون أولادهم الاستعادة منه، قال الإمام السفاريني رَحَهُ اللهُ: (مما ينبغي لكل عالم أن يبث أحاديث الدجال بين الأولاد والنساء والرجال، ولا سيها في زماننا هذا الذي اشر أبت منه الفتن وكثرت فيه المحن، واندرست فيه معالم السنة، وصارت السنة فيه كالبدع، والبدع شرع يبتع).

أيها المسلمون: إن بين يدي خروج الدجال علامات تدل على قرب خروجه، جاءت موضحة في السنة، فمن ذلك: أن تنقطع ثمرة نخل بيسان، وبيسان مدينة بالأردن.

ومنها: أن يذهب ماء بحيرة طبرية، ومنها: ذهاب ماء عين زغر، وهي عين بين الحجاز وبيت المقدس، ومنها: انتصار النبي على وظهوره على العرب، وهذه العلامات منها ما قد تم، ومنها ما بقى، وهذا يدل على أن وقت خروجه قد اقترب.

ولقد أوضحت السنة بعض أعماله ومقدار لبثه بعد خروجه، أخرج مسلم في صحيحه من حديث النواس بن سمعان وَ الله عَلَيْهُ أن الصحابة سألوا رسول الله على عن الدجال فقالوا: وما لبثه في الأرض؟! قال: «أربعون يومًا، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم»، قالوا: وما إسراعه في الأرض؟! قال: «كالغيث إذا استدبرته الريح، فيأتي على القوم فيدعوهم فيستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت...». حتى قال: «ويأتي على القوم فيدعوهم فيردون عليه ما قال، فينصرف عنهم فيصبحون محلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول: أخرجي كنوزك فتتبعه كيعاسيب النحل»(٢).

أخرج مسلم في صحيحه من حديث حذيفة قال رسول الله على: «لأنا أعلم بها مع الدجال منه، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تتأجج».

اللهم أعذنا من فتنة المسيح الدجال، ومن جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧١٢٧) ومسلم (١٦٩).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۹۳۷).



#### - الخطبة الثانية:

البحر البحر على الدجال حيًّا في زمن النبي عَلَيْ موثقًا بالحديد في إحدى جزر البحر من قبل المشرق، كما جاء ذلك في حديث فاطمة بنت قيس في صحيح مسلم من كلام تميم الداري.

واختلف الصحابة ومن بعدهم في صافي بن صياد هل هو الدجال، والصواب أنه دجال من الدجاجلة، وليس بالدجال الأكبر المشهور.

قال ابن تيمية رَمَهُ الله: (إن ابن صياد قد أشكل على بعض الصحابة، فظنوه الدجال، وتوقف فيه النبي على حتى تبين له فيها بعد أنه ليس هو الدجال، وإنها هو من جنس الكهان، أصحاب الأحوال الشيطانية).

وقال ابن كثير رَحَهُ الله: (والمقصود أن ابن صياد ليس بالدجال الذي يخرج في آخر الزمان قطعًا؛ لحديث فاطمة بنت قيس الفهرية -وفي حديث الجساسة- فهو فيصل في هذا المقام).

أما مكان خروج الدجال فهو من جهة المشرق من خراسان، من يهودية أصبهان، ثم يسير في الأرض فلا يترك بلدًا إلا دخلها إلا مكة والمدينة، فتحرسها الملائكة فلا يستطيع دخولها، أخرج الترمذي من حديث أبي بكر الصديق قال حدثنا رسول الله على قال: «الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان»(١).

وأخرج الإمام أحمد من حديث أنس قال رسول الله على: «يخرج الدجال من يهودية أصبهان معه سبعون ألفًا من اليهود» (٢)، قال ابن كثير: (فيكون بدء ظهوره من أصبهان من حارة يقال لها: اليهودية).

وأكثر أتباع الدجال من اليهود والعجم والترك، وأخلاط من الناس غالبهم الأعراب والنساء، أخرج مسلم في صحيحه من حديث أنس قال رسول الله ﷺ: «يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفًا عليهم الطيالسة» (٣).

<sup>(</sup>١) صحيح الترمذي (٢٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٥/٤١) وحسنه المحققون في طبعة مؤسسة الرسالة.

<sup>(</sup>T) رواه مسلم (۲۹٤٤).

#### المسيح الدجال



ثم إنه لا يزال يعيث في الأرض فسادًا حتى ينزل عيسى ابن مريم عَلَيَ السَّكَمُ فيقتله بباب لد، وهي بلدة في فلسطين قرب بيت المقدس، أخرج مسلم من حديث النواس بن سمعان الطويل في الدجال، وقال فيه: «فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله»(١).

أيها المسلمون: لقد أرشد الله النبي على أمته إلى ما يعصمها من فتنة المسيح الدجال، فها من خير إلا ودل الأمة عليه، وما من شر إلا حذرها منه، صلوات ربي وسلامه عليه.

فأول واقي -بإذن الله- من الدجال وفتنته: التمسك بالإسلام، والتسلح بسلاح الإيمان، ومعرفة أسهاء الله وصفاته الحسنى التي لا يشاركه فيها أحد، واتباع السنة في جميع الأمور.

ومنها: التعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال وخاصة في الصلاة، كما سبق بيانه.

ومنها: حفظ فواتح سورة الكهف، العشر الآيات الأول منها، كما روى ذلك مسلم في صحيحه من حديث النواس وفيه: «من أدركه فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف»(٢)، قال الثوري: سبب ذلك ما في أولها من العجائب والآيات التي مَنْ تدبرها لم يفتتن بالدجال.

ومنها: الفرار منه عند السماع بخروجه وعدم الذهاب إليه، أخرج الإمام أحمد من حديث عمران بن الحصين قال رسول الله عليه: «من سمع بالدجال فلينا عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن، فيتبعه مما يبعث به من الشبهات»(٣).

أيها المؤمنون: إن فتنة الدجال من أعظم الفتن التي تمر بالناس، فعلى اللبيب العناية بها ومعرفتها للخلاص منها، وكثرة الدعاء والاستعاذة بالله تعالى من شرها، في أدبار الصلوات، وفي كل وقت وحين، فإنه لا معصوم إلا من عصمه الله وثبته.

اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والمهات، ومن فتنة المحيا...



<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٩٣٧).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (۲۹۳۷).

<sup>(</sup>٣) صحيح أبي داود (٤٣١٩).



# كفى بالموت واعظًا ‹‹›

#### الخطبة الأولى:

♦ الحمد لله الذي قضى بالفناء على هذه الدار، وأمر بأخذ العدة لـدار القرار، أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملًا، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، أزهد الناس في الدنيا، وأكثرهم للموت ذكرًا وللآخرة استعدادًا، صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه أهل الفضل والتقى، والتابعين ومن تبعهم بخير وإحسانٍ واقتفى.

أيها الناس: أوصيكم ونفسي بتقوى الله فمن لا يتقي الله تشابهت عليه السبل: ﴿إِن تَـنَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَكُمُّمْ فُرْقَانًا ﴾ [الأنفال:٢٩].

عباد الله: حقيقة قاسية لا محيد عنها، وقضية رهيبة مسلمة لا مفر منها تواجه أهل الدنيا، فلا يستطيعون لها ردًا، ولا يملكون لها دفعًا، حقيقة تتكرر كل لحظة، ونعايشها مرة بعد مرة، والناس سواء أمام هذه الحقيقة المُسلَمة، والمصير المحتوم، يواجهها الآباء والأبناء، والأغنياء والفقراء، والضعفاء والأقوياء، والرجال والنساء، والمرءوسون والرؤساء، والعامة والعلماء، والمغمورون والوجهاء، وأهل الشجاعة والجبناء، يقفون منها موقفًا موحدًا، لا يستطيعون لها حيلة، ولا يملكون لردها وسيلة، ولا يقدرون تجاهها دفعًا ولا تأجيلًا، إنها حقيقة النهاية والفناء والموت، الموت المذي لا مفسر ولا محيد من الاستسلام له، ولا يملك

عباد الله: من خاف الوعيد قصر عليه البعيد، ومن طال أمله ضعف عمله، وكل ما هو آت قريب.

<sup>(</sup>١) صالح بن حميد.



إن ربكم لم يخلقكم عبثا ولم يترككم سدا، فتزودوا من دنياكم ما تحرزون به أنفسكم غدا. فالأجل مستور، والأمل خادع.

تمر الجنائز بالناس يجهزونها ويصلون عليها ويسيرون خلفها يشيعونها محمولة إلى القبر، فتراهم يلقون عليها نظرات عابرة، وربها طاف بهم طائف من الحزن يسير. أو أظلهم ظلال من الكآبة خفيف. ثم سرعان ما يغلب على الناس نشوة الحياة وغفلة المعاش.

أيها الإخوة: أهل الغفلة أعمارهم عليهم حجة، وأيامهم تقودهم إلى شقوة. كيف ترجى الآخرة بغير عمل؟ أم كيف ترجى التوبة مع الغفلة والتقصير وطول الأمل؟؟.

ويل لأهل الغفلة: إن أعطوا لم يشبعوا، وان منعوا لم يقنعوا، يأمرون بها لا يفعلون، ينهون وهم لا ينتهون، هم للناس لوامون ولأنفسهم مداهنون.

يا أهل الغفلة: هذه الدنيا كم من واثق فيها فجعته؟؟ وكم من مطمئن إليها صرعته؟؟ وكم من محتال فيها خدعته؟؟ وكم من مختال أصبح حقيرا؟؟ وذي نخوة أردته ذليلا؟؟ سلطانها دول، وحلوها مر، وعذبها أجاج، وعزيزها مغلوب، العمر فيها قصير، والعظيم فيها يسير، وجودها إلى عدم، وسرورها إلى حزن، وكثرتها إلى قلة، وعافيتها إلى سقم، وغناها إلى فقر. دارها مكارة، وأيامها غرارة، ولأصحابها بالسوء أمارة. الأحوال فيها إما نعم زائلة وإما بلايا نازلة وإما منايا قاضية. عهارتها خراب، واجتهاعها فراق، وكل ما فوق التراب تراب.

أهل الغفلة لا يشبعون مهم جمعوا، ولا يدركون كل ما أملوا. ولا يحسنون الزاد لما عليه قد أقدموا، يجمعون ولا ينتفعون، ويبنون ما لا يسكنون. ويأملون ما لا يدركون: ﴿ ذَرَهُمْ مَ يَأْكُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ [الحجر:٣].

طويل الأمل: يبني ويهدم، وينقض ويبرم، ويقدر فيخطئ التقدير. يقول ويفعل، ويخطط ويدبر، وتأتي الأمور مخالفة للتدبير. يسيء في الاكتساب ويسوف في المتاب، ثم ها هو قد تم أجله وانقطع عمله وأسلمه أهله وانقطعت عنه المعاذير: ﴿ أَفَرَوْ يَنْ إِن مَّتَعْنَنَهُمْ سِنِينَ ﴿ أَفَرَوْنَ اللَّهُمُ مَّا كَانُواْ يُعَتَّعُونَ ﴾ [الشعراء:٢٠٥-٢٠٧].

#### كفت بالموت واعظاً

أيها المسلمون أيها المسلمات: «أكثروا من ذكر هادم اللذات» (١) بهذا أوصى نبيكم محمد على المسلمون أيها المسلمات: «أكثروا من ذكر هادم اللذات» (كالم مختصر وجيز، قد جمع التذكرة وأبلغ في الموعظة؛ فمن ذكر الموت حق ذكره حاسب نفسه في عمله وأمانيه ولكن النفوس الراكدة والقلوب الغافلة - كما يقول القرطبي رَحَهُ الله - (تحتاج إلى تطويل الوعاظ و تزويق الألفاظ).

أكثروا من ذكر هادم اللذات ومفرق الجهاعات، «فها ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه، ولا سعة إلا ضيقها» (٢).

وايم الله ليوشكن الباقي منا ومنكم أن يبلى، والحي منا ومنكم أن يموت وأن تدال الأرض منا كها أدلنا منها، فتأكل لحومنا وتشرب دماءنا، كها مشينا على ظهرها وأكلنا من الأرض منا كها أدلنا منها، فتأكل لحومنا وتشرب دماءنا، كها مشينا على ظهرها وأكلنا من ثمرها وشربنا من مائها ثم تكون كها قال الله: ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَورِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنظُرُونَ ﴾ [الزم: ٦٨].

لقد وقف نبيكم محمد على على شفير قبر فبكى حتى بل الثرى ثم قال: «يا إخواني لمشل هذا فأعدوا» (٣)، وسأله عليه الصلاة والسلام رجل فقال: من أكيس الناس يا رسول الله؟ فقال: «أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استعدادا له، أولئك هم الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة» (٤). «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» (٥).

يقول الحسن رَحَهُ اللَّهُ: (إن الموت قد فضح الدنيا فلم يدع لذي لبِّ بها فرحا).

ويقول يونس بن عبيد: (ما ترك ذكر الموت لنا قرة عين في أهل ولا مال).

ويقول مطرِّفٌ: (إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم، فالتمسوا نعيما لا موت فيه، لقد أمِنَ أهل الجنة الموت فطاب لهم عيشهم وأمنوا الأسقام فهنيئا لهم طول مقامهم).

<sup>(</sup>١) صحيح، رواه أحمد (٢/ ٢٩٢)، وصححه الألباني بشواهده، إرواء الغليل (٦٨٢)..

<sup>(</sup>٢) هذه زيادة على الحديث السابق، رواها ابن حبان (٢٩٩٣)، وحسنها الألباني، إرواء الغليل (٦٨٢).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٤/ ٢٩٤)، وحسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٧٥١)..

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه وغيره (٤٢٥٩)، وحسّن الألباني الحديث بطرقه. السلسلة الصحيحة (١٣٨٤). والجملة الأولى منه صحيحة، رواها البخاري (٢٠٢٩) وغيره..

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (٤/ ١٢٤) وضعفه الألباني، ضعيف الجامع (٤٣٠٥).

#### كفى بالموت واعظًا



أيها المسلمون: اذكروا الموت والسكرات، وحشرجة الروح والزفرات، اذكروا هـول المطَّلعَ. من أكثر ذكر الموت أكرمه الله بثلاث: تعجيل التوبة، وقناعة القلب، ونشاط العبادة. ومن نسي الموت ابتلي بثلاث: تسويف التوبة، وترك الرضى بالكفاف، والتكاسل في العبادة.

كفي بالموت للقلوب مقطعا، وللعيون مبكيا، وللذات هادما. وللجماعات مفرقا. وللأماني قاطعا.

استبدل الأموات بظهر الأرض بطنا، وبالسعة ضيقا، وبالأهل غربة، وبالنور ظلمة، جاءوها حفاة عراة فرادا.

اللحود مساكنهم، والتراب أكفانهم، والرفات جيرانهم لا يجيبون داعيا، ولا يسمعون مناديا. كانوا أطول أعهارا وأكثر آثارا، فها أغناهم ذلك من شيء لما جاء أمر ربك، فأصبحت بيوتهم قبورا، وما جمعوا بورا، وصارت أموالهم للوارثين، وأزواجهم لقوم آخرين. حلَّ بهم ريب المنون، وجاءهم ما كانوا يوعدون: ﴿ أَفَحَسِبْتُمُ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا يَعْدُونَ ﴾ [المؤمنون:١١٥].

هل تفكرت يا عبد الله يوم المصرع، يوم ليس لدفعه حيلة، ولا ينفع عند نزوله ندم. أزِلُ عن قلبك غشاوة الغافلين، فإنك واقف بين يدي من يعلم وسواس الصدور، ومن يسأل عن لخطات العيرون، ويحاسب على إصعاء الأسماع: ﴿ يَوْمَ بِنِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِن مِنْكُرْ خَافِيَةً ﴾ [الحاقة: ١٨].

تــذكر المــوت يــردع عــن المعــاصي، ويلــين القلــب القــاسي، ويمنــع الركــون إلى الدنيا، ويهون المصائب.

تذكروا الموت لعلكم تسلمون من حسرة الفوت.

يقــول الحســن رَحَهُ الله: (اتــق الله يــا بــن آدم، لا يجتمــع عليــك خصـــلتان: ســكرة الموت وحسرة الفوت).

احذر السكرة والحسرة يفجأك الموت وأنت على غرة فلا يصف واصف قدر ما تلقى ولا قدر ما ترى.

# كفى بالموت واعظًا



احذر لا يأخذك الله على ذنب فتلقاه ولا حجة لك.

أيها الإخوة: أين الخائف من قلة الزاد؟ وأين المتخفف من أثقال الدنيا؟ أين الوجل من بعد السفر ووحشة الطريق؟ اكتفى من الدنيا بطّمريه (١)، ومن طعامه بقرصيه. استعان على دنياه بالعفة والسداد فكفاه في دنياه القليل من الزاد. لقد استحيا من ربه حق الحياء تذكر الموت والبلى فحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى أراد الآخرة فترك زينة الحياة الدنيا. آثر ما يبقى على ما يفنى ذلكم هو كيّس الأكياس.

ألا فاتقوا الله رحمكم الله واحفظوا الله ما استحفظكم وكونوا أمناء على مــا اســتودعكم، فإنكم عند ربكم موقفون، وعلى أعمالكم مجزيون وعلى تفريطكم نادمون.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ الْمُوَّ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْكَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ فَمَن رُحْزِجَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَكَةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَآ إِلَّا مَتَكُ ٱلْفُرُورِ ﴾ [آل عمران:١٨٥].

<sup>(</sup>١) الطِّمر: بالكسر الثوب الخلق البالي.



#### - الخطبة الثانية:

♦ الحمد لله غير مقنوط من رحمته، ولا مأيوس من مغفرته، أحمده سبحانه وأشكره على سوابغ نعمته، وأشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ومصطفاه من رسله، وخيرته من بريته. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجه واستمسك بسنته وحافظ على شريعته وسلم تسليها كثيرا.

أما بعد:

أيها المسلمون: توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، «بادروا بالأعمال قبل أن تشغلوا، فهل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشرٌ غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمرُّ»(١).

لا تكونوا - رحمكم الله - ممن يرجو الآخرة بغير عمل ويؤخر التوبة لطول الأمل. وقد علمتم أن الموت يأتي بغتة.

أكثروا من زيارة القبور فإنها تذكر الآخرة. اعتبروا بمن صار تحت الـتراب وانقطع عـن أهله والأحباب، جاءه الموت في وقت لم يحتسبه وهول لم يرتقبه.

وليتأمل الزائر حال من مضى من أقرانه، أكثروا الآمال وجمعوا الأموال انقطعت آمالهم ولم تغن عنهم أموالهم، محا التراب محاسن وجوههم، وتفرقت في القبور أشلاؤهم، وترملت من بعدهم نساؤهم وقسمت أموالهم ومساكنهم: ﴿ وَلَقَدَّ جِثَّتُمُونَا فُرُدَىٰ كُمَا خَلَقَنَكُمُ أَوَّلَ مَرَّقِهِ وَتَكْتُمُ مَّا خَوَلْنَكُمْ وَزَاءً ظُهُورِكُمْ ﴾ [الأنعام: ٩٤].

يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل وغرة طول الأمل وقد مضي في غفلة حتى دنا منه الأجل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل

<sup>(</sup>١) ضعيف، رواه الترمذي (٢٣٠٦) وفيه علَّة خفية ذكرها الألباني، انظر: السلسلة الضعيفة (١٦٦٦).

#### كفى بالموت واعظًا

اتقوا الله رحمكم الله وارجوا الدار الآخرة فتلك دار لا يموت سكانها، ولا يخرب بنيانها، ولا يهرم شبابها، ولا يبلى نعيمها، ولا يتغير حسنها وإحسانها وحسانها، يتقلب أهلها في رحمة أرحم الراحمين: ﴿ دَعُونِهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ اللَّهُمُّ وَتَجِيَّنُهُمْ فِيهَا سَكَمُ وَمَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِهَا سُلَكُمُ وَيَهَا سَكَمُ وَمَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِهَا اللَّهُمُّ وَتَجِيَّنُهُمْ فِيهَا سَكَمُ وَمَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِهَا اللَّهُمُ وَيَهَا سُبَحَنَكَ اللَّهُمُ وَيَجِيَّنُهُمْ فِيهَا سَكَمُ وَمَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِهَ الْمُمَدُ اللّهِ وَمِن الله اللهُ الله وَهِمَا سَكَمُ وَمَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِهُ اللّهِ الله وَهِمَا سَلّهُ وَمَاخِرُ وَعَالِمُهُمْ فَيهَا سَلّهُ وَمَاخِرُ وَعُونِهُمْ أَنِهُمْ فَيهَا سَكَمُ وَاللّهُ اللّهُ وَمِنْهُمْ فِيهَا سَلّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُمْ وَلَهُمْ فَيْكُولُولُهُمْ وَيُعَالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمْ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِللّهُ وَلِلللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَلِلّهُ وَلِللللّهُ وَلَّا لِللللّهُ وَلّ





# البعث والحشر والحساب ''

#### - الخطبة الأولى:

♦إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم تسليرًا كثيرًا.

﴿ يَا أَيُّما ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ ثُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسلِمُونَ ﴾ [آل عمران:١٠٢].

﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَيَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَمِعَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالَا كَثِيرًا وَلِسَاءً ۗ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَلَةَ لُونَهِ مِـ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَلِيلًا ﴿ ثَنْ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب:٧٠-٧١].

أما بعد:

عباد الله: هناك أمور نعرفها جميعًا ونؤمن بها ونعتقد حدوثها، لكن مع زحمة الحياة وكثرة المشاغل والنفس والهوى والشيطان وكثير من الأسباب الأخرى التي تتجاذب الإنسان تجعله ينسى كثيرًا من هذه المسلمات والحقائق؛ لذا فكم نحن بحاجة إلى أن يذكر بعضنا بعضًا بهذه الأمور، ومن أهم هذه الأشياء التي تشاغلنا عنها ما نحن مقدمون عليه بعد الموت من أمور عظيمة وأحداث هائلة، سوف يمر بها كل واحد منا، فلا أدري هل تأهبنا لها؟!

أيها المسلمون: إننا مقدمون على أمور عظيمة وأحداث هائلة يوم القيامة، ينبغي أن تكون منا على بال دائمًا، وأن نستعد لها، ويسبق ذلك أحداث سوف تغير أشياء كثيرة في هذا الكون،

<sup>(</sup>١) ناصر بن محمد الأحمد.



فتنشق السهاء، وتتناثر النجوم، وتتصادم الكواكب، وتتفتّ الأرض، وتغدو صعيدًا جرزا، وتصبح الجبال كثيبًا مهيلًا، ﴿ يَوْمَ تُبُدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَالسَّمَوَتُ وَبَرَزُوا لِلّهِ ٱلْوَحِدِ اللّهِ عَلَيْ اللّهَ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الل

ثم يكون بعد ذلك النفخة الثانية، وقد أشار الله عَرَّوَجَلَّ إلى النفخة الأولى والثانية في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ رَبُّكُ الرَّاجِفَةُ كَا النازعات: ٢، ٧]، فالراجفة كها يقول ابن عباس: «هي النفخة الأولى، والرادفة هي الثانية»، فتعود الحياة إلى الأجساد الميتة، وهذا هو يوم البعث وهو إعادة الإنسان روحًا وجسدًا كها كان في الدنيا، ثم يُخرج الله الناس من الأجداث أحياء، فيقول الكفار والمنافقون حينتلن: ﴿ قَالُواْ يَنُويْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَرَّقَدِنًا ﴾ [بس: ٥٦]، ويقول المؤمنون: ﴿ هَاذَا مَاوَعَدَ الرَّمَّنَ وَصَدَقَ المُرْسَلُونَ ﴾ [يس: ٢٥]. وقد ورد في الأحاديث الصحيحة أن الرسول هو أول من يخرج من قبره، فقد روى البخاري في صحيحه أنه عليه الصلاة والسلام قال: «يصعق الناس حين يصعقون، فأكون أول من قام، فإذا موسى آخد بالعرش، فها أدري أكان فيمن صعق» (٢).

ثم بعد ذلك يقوم الملائكة بحشر الخلائق إلى الموقف، ﴿ يَوْمَ نَعَشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَٰنِ وَفَدًا ﴿ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴾ [مريم: ٨٥، ٨٦]. والحشريا عباد الله هو سَوق الناس جميعًا إلى الموقف، وهو المكان الذي يقفون فيه انتظارًا لفصل القضاء بينهم، فبعد بعث الناس يأمر

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۵۱۹) ومسلم (۲۷۸۷).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٨ ٦٥) ومسلم (٢٣٧٣).

#### البعث والحشر والحساب

الله ملائكته فتسوقهم إلى الموقف، وحالهم كها خلقوا أول مرة، حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، غرلًا غير مختتنين، فقد صح عن عائشة وَ وَاللّهُ عَمَا اتفق عليه الشيخان أنها قالت: سمعت رسول الله يقول: «يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلًا»، قلت: يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟! قال: «يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض» (۱)، وروى ابن عباس وَ الله عنها قال: خطب رسول الله فقال: «يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلًا»، شم قرأ: ﴿كُمَابَدَأْنَا أَوَّلَ حَلِي نُعِيدُهُ، وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَا كُنَا فَعُولِينَ ﴾ [الأنبياء:١٠٤] إلى آخر الآية، ثم قال: «ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة فيعلين الإراهيم، ألا وإنه يجاء برجال من أمتي، فيؤخذ بهم ذات الشال فأقول: يا رب أصحابي! فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كها قال العبد الصالح أي: عيسى عَيْنِهَاتَكَمَّ: وكنت عليهم شهيدًا ما دمت فيهم، فلها توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم (۲).

عباد الله: وفي الموقف يصيب الخلائق كرب شديد، فقد روى المقداد بن الأسود عن رسول الله أنه قال: «تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يُلجمه العرق إلجامًا» وأشار بيده إلى فيه (٣).

وفي أثناء ذلك يكون أناس تحت الظل الذي يخلقه الله، تحت ظل العرش كما أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رَهِ الله أن رسول الله قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأةٌ ذات منصب وجمال فقال: إنى أخاف الله،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۸۵۹).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٦٢٥).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٨٦٤).



ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شهاله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه»(١).

فإذا اشتد الأمر بالناس وعظم بهم الكرب في هذا الموقف العظيم استشفعوا إلى الله عَرَّوجَلَ بالرسل والأنبياء أن ينقذهم مما هم فيه ويُعجل لهم فصل القضاء، وكل رسول يحيلهم على من بعده، حتى يأتوا نبينا محمدًا، فيشفع فيهم، وهذه هي الشفاعة العظمى الخاصة بنبينا محمد من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وهي من المقام المحمود الذي وعد به الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلْيَلِ فَتَهَجَد بِهِء نَافِلَةٌ لَكَ عَسَى آنَ يَبْعَثُكَ رَبُكَ مَقَامًا عَمْمُودًا ﴾ [الإسراء: ٩٧]، فينصرف الناس بعد ذلك إلى فصل القضاء، وعندها يجازى كل إنسان بها كسب في الحياة الدنيا من خير أو شر، قال تعالى: ﴿ مَن جَاءَ بِاللَّ مَنْ فَعُ مَوْمُهُمْ فِي النَّارِ هَلَ بُحَزُوبَ إِلَّا فَلَمْ مَنْ فَعَ يَوْمَ مِنْ فَرَع يَوْمَ مِنْ فَرَع يَوْمَ مِنْ فَرَع وَاللَّه فيها يرويه عن ربه عَرَقِبَلَ : «يا عبادي، إنها هي أعالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرًا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه (٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٦٠) ومسلم (١٠٣١).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (Y0VV).

## البعث والحشر والحساب



كان من الخائبين الخاسرين، وفي ذلك قال الإمام ابن القيم في نونيته:

(أفسا تصدّقُ أنّ أعسال العبا و تُحَطّ يوم العرض في الميزان و كنا العبان العبان و تحف أخ و تبيان القسر آن ذو تبيان ولا العبان كفتان أله تقيمه والكفتان إلياء ناظرتان

ما ذاك أمرًا معنويًا بل هو الص محسوس حقًّا عند ذي الإيان)

عباد الله: ثم تنشر الدواوين بعد ذلك وهي صحائف الأعمال، ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُۥ يَسِينِهِ لَى فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ وَيَعَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُۥ وَوَآةَ ظَهْرِهِ يَسِينِهِ وَلَى فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ﴿ وَيَصْلَى سَعِيرًا ﴾ [الانشقاق:٧-١٦]، ويقول: ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُۥ بِشِمَالِهِ مَنْقُولُ يَلْيَنَنِي لَرَّ أُوتَ كِنْبِيهٌ ﴿ وَلَا أَدْرِ مَا حِسَابِيةً ﴾ [الحاقة: ٢٥ - ٢٦]، قال تعالى: ﴿ الْكِنْبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوْيَلَنَنَا مَالِ هَذَا الْسَكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَصْطَعُا وَوَيَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٩].

ثم بعد ذلك يُعرض الناس على ربهم وتقام عليهم الحجج، ويطلعون على أعمالهم ويقرؤون صحفهم، فيجب أن نؤمن يا عباد الله بالعرض والحساب وقراءة الكتاب، فجميعها حقّ، دل عليها الكتاب والسنة قال تعالى: ﴿فَيَوْمَينِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ وَأَن وَانشَقَتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِي يَوْمَينِ وَالْمَيْ وَالْمَالُ عَلَى أَرْجَابِها وَكُول عَرْضَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَينِ مُنكِد مَا يَوْمَينِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ وَاهِيَةٌ ﴾ والحاقة: ١٥ - ١٨]، وقال تعالى: ﴿ وَعُرضُواْ عَلَى رَبِّكَ صَفّاً لَقَدْ حِثْنَهُونا كَمَا خَلَقْنَكُمُ أَوَّلَ مَرَّةً مِن رَبِّكَ عَمْ أَلْ رَبِّكَ صَفّاً لَقَدْ حِثْنَهُونا كَمَا خَلَقْنَكُمُ أَوَّلَ مَرَّةً مِنْ رَبِّكَ عَمْ أَلَقَدْ عِثْنَهُونا كَمَا خَلَقْنَكُمُ أَوَّلَ مَرَّةً مِنْ رَبِّكَ عَمْ أَلَقَدْ عِثْنَهُونا كَمَا خَلَقْنَكُمُ أَوّلَ مَرَّةً مِنْ رَبِّكَ صَفّاً لَقَدْ عِثْنَهُونا كَمَا خَلَقْنَكُمُ أَوّلَ مَرَّةً مِنْ وَالْمَالُ كُمُ مَوْعِدًا ﴾ [الكهف: ٤٨].

كلّ عبد يعرض على ربه، فيتولى سبحانه وتعالى حسابه بنفسه وبدون وساطة، عن عدي بن حاتم أن النبي قال: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة»(١)، فإن كان من أهل النجاة وهو الذي

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧٥١٢) ومسلم (١٠١٦).



يؤتى كتابه بيمينه تجاوز الله عن ذنوبه ولم يناقشه الحساب وأدخله الجنة ولم يعذبه بالنار، فنسأل الله عَرَّفِكَ أن يجعلنا من هؤلاء، وأما من كثرت معاصيه والعياذ بالله وأوتي كتابه بشهاله فذلك الذي يناقش الحساب، ويسأل عن كل صغيرة وكبيرة، فقد حدثت عائشة وَعَيَلِسَّعَهَ أن رسول الله قال: «ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك»، فقلت: يا رسول الله، أليس قد قال الله: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِ كِنْبَهُ بِيمِينِهِ ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ [الانشقاق:٧، ٨]؟! فقال رسول الله: «إنها ذلك العرض، وليس أحدٌ يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب»(١). والمراد بالمناقشة الاستقصاء في المحاسبة والمطالبة بالجليل والحقير وترك المسامحة، كا

وأما عن كيفية الحساب فنؤمن بها ورد في القرآن عنها وفي حديث رسول الله لا نزيد ولا ننقص، ولا نسأل عن أكثر مما ورد، فنؤمن أن الله سبحانه وتعالى يذكر كل عبد بها قدمه في الحياة الدنيا من خير أو شر، ويشهد على العباد جميع من يستشهدهم الله عليهم، فتشهد الأرض بها حدث على ظهرها، قال عَرْفَتِكَ: ﴿إِذَا ذُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَا لَهَا ﴿ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ الْأَرْضُ وَلَزَا لَهَا ﴿ وَاللَّهُ مَا لَهَا ﴿ وَهُمَ اللَّهُ مَا لَهَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالُهَ اللَّهُ أَنْ رَبُّكَ أَوْحَى لَهَا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَهُ أَنْ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَهُ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالًا ذَرَّةٍ شَيْرًا يَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

فقد ورد عن أبي هريرة قال: قرأ رسول الله: يَوْمَئِذٍ ثُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا فقال: «أتدرون ما أخبارها؟»، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بها عمل على ظهرها، أن تقول: عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا قال: فهذه أخبارها»(٢).

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بها فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٥٣٧) ومسلم (٢٨٧٦).

<sup>(</sup>۲) صحیح ابن حبان (۷۳۶۰).



#### • الخطبة الثانية:

♦ الحمد لله وهو بالحمد جدير، أحمده سبحانه وأشكره على فضله العميم وخيره الوفير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ليس كمثله شيءٌ وهو السميع البصير، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسولُه البشير النذير والسراجُ المُنير، صلّى الله وسلَّم وبارَك عليه وعلى آله ذوي القدر العليِّ وأصحابه أولي الشرف الكبير، والتابعين ومن تبِعَهم بإحسانٍ ومن على طريق الحق يسير، وسلَّم التسليم الكثير.

### أما بعد:

عباد الله: وبعد الحساب والعرض والميزان ينصرف الناس من الموقف ليمروا فوق الصراط، وهو الجسر المنصوب على جهنم، وجاء في وصفه أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، وكل إنسان سواء كان طريقه إلى الجنة أو النار والعياذ بالله لا بد وأن يمر على

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٦٨٥).



الصراط، والمرور على الصراط عام لجميع الناس الأنبياء والصديقين والمؤمنين ومن يحاسب ومن لا يحاسب إلا الكفار، ومن استقام على صراط الله الذي هو دين الحق في الدنيا استقام على هذا الصراط في الآخرة، وقد ورد في الأحاديث الصحيحة أن الناس يمرون عليه بقدر أعالهم في الدنيا؛ فمنهم من يمر كانقضاض الكواكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يرمل رملًا، فميرون على قدر أعمالهم، حتى يمر المقل في العمل الصالح تخرّيد وتعلق يد، وتخرّ رجل وتعلق أخرى، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما في حديث طويل لأبي هريرة حتى يقول الرسول في آخر الحديث: «ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومشذ:

عباد الله: والمرور على الصراط هو الورود المذكور في قوله تعلى: ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًا ﴾ [مريم: ٧١]، فإنه لا ينجو منه أحد كها روى الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله قال: «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها»،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧٤٣٧) ومسلم (١٨٢).



فقالت حفصة: ﴿ وَإِن مِنكُورُ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ [مريم: ٧١]، فقال النبي ﷺ: «قد قال الله عَرَّفَانَ ؛ فقالت حفصة: ﴿ وَإِن مِنكُورُ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ [مريم: ٧٧]» (١٠). فأشار عليه الصلاة والسلام إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها، فالجميع يمرون من فوق جهنم فوق الصراط، وينجي الله المؤمنين، ويذر الظالمين فيها جثيا، ثم إذا عبر المؤمنون الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص من بعضهم لبعض، فإذا هذبوا أذن لهم في دخول الجنة، روى أبو سعيد الحدري فيها أخرجه البخاري في صحيحه عن الرسول أنه قال: «يَخْلص المؤمنون من النار، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفسُ محمد بيده، لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا» (٢).

عباد الله: هل من مشمر للجنة؟ هل من مستعد لاستقبال تلك الحياة؟ هل من متأهب للموت وما بعده من الأحوال والأهوال؟

عساتٌ ثسم قسبرٌ شسم حشرٌ وتخويسفٌ وأهسوالٌ عظسامٌ سوف نحشر إلى ربنا -عباد الله - حفاة لا منتعلين وعراة لا مكتسين وغرلا لا مختونين، الأبدان عارية تماما ليس عليها شيء يسترها، والأرجل حافية مكشوفة غير مغطاة بالخفاف أو الخوارب، ونحن غير مختونين، نحشر على الحال التي ولدنا عليها، رجالا ونساء لا فرق، الحال واحدة، يظل الناس على صعيد واحد، شاخصة أبصارهم، تحت حر الشمس، خسين ألف سنة، لا يأكلون أكلة، ولا يشربون شربة، حتى تنقطع الأعناق جوعًا وعطشًا وخوفًا وهلعًا، إلا من أظلهم الله في ظله، ومن رزقهم الأمن في ذلك اليوم، ومن وقاهم من هول المطلع، ومن يسر عليهم الحساب، وعافاهم من العذاب.. نسأل الله عَرَّوبَلَ بأسهائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل جنته ورضوانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتلم بها شعثنا، وترد بها الفتن عنا، وتصلح با ديننا، وتحفظ بها غائبنا، وترفع بها شاهدنا، وتزكى بها علمنا، وتبيض بها وجوهنا.



<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٤٩٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٥٣٥).





### - الخطبة الأولى:

♦ الحمد لله، الحمد لله تعالى في كهاله عن الأشباه والنظائر، وتقدّس في جلاله أن تُدرِكه الأبصار أو تُحيط به الضهائر، العظمةُ رداؤُه، والكبرياءُ إزارُه، فمن نازعَه فهو الخاسرُ البائرُ، أحمده سبحانه وأشكرُه على خيره العَميم وفضلِه المُتكاثِر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حقّ ويقينِ تُنجِي صاحبَها يوم تُبلَى السرائر، وأشهد أن سيِّدنا ونبيَّنا محمدًا عبدُ الله ورسولُه، صاحبُ المقام المحمود، والحوض المورود، والشافع المُشفَّع في الصغائِر والكبائِر، صلَّى الله وسلَّم وبارَك عليه، وعلى آله الطيبين، وأصحابِه الغُرِّ الميامين أُولي الألباب والبصائِر، والتابعين ومن تبِعَهم بإحسانِ إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا كثيرًا مزيدًا في القيامة من أعظم الذخائِر.

أما بعد:

فأُوصيكم –أيها الناس– ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله –رحمكم الله–؛ فتقوى الله عزٌّ مـن غير عشيرة، وعلمٌ من غير طلب، وغِنَى من غير مال، وأُنسٌ من غير جماعة.

﴿ وَلَتَنظُرَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَت لِعَكِو وَأَتَّقُواْ اللَّهَ أَنَّ اللَّهَ خَيِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الحشر:١٨].

أيها الناس: تمر الجنائز محمولةٌ على الرقاب منقولةٌ إلى مثواها ومصيرها، تمر في منظر رهيب، ومشهد مهيب، تقشعر منه الأبدان، وترتجف له القلوب، ولكن نفوسًا أخرى تمر بها هذه المناظر فتلقي عليها قليلًا من دموع وعبرات في نظرات عابرات، وربها صاحب ذلك كآبة حزن أو سحابة أسى، ثم سرعان ما يطغى على النفوس لهو الحياة فتسهى ثم تنسى، وتذهل ثم تغفل.

<sup>(</sup>١) صالح بن حميد.



هل يظن هؤلاء أن الموت نهاية الحياة؟! وهل يعتقدون أن سعي العالمين نهايته أن يُهال عليه التراب؟!

ذلكم هو ظن الذين كفروا. إنهم الماديون والملاحدة، والكفار والزنادقة لا يرون في الموت الا انتهاء قصة الحياة، لا يبقى عندهم بعد ذلك إلا أخبار تروى، وآثار تحكى، والأخبار هذه مآلها النسيان، والآثار مصيرها الاندثار: ﴿ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَغَيّا وَمَا يُهْلِكُنّا إِلَّا ٱلدَّهُرُ وَمَا لَكُم بِذَلِك مِنْ عِلْم إِنّ فِي اللّه عَلَيْ اللّه عَلَى خَلْقِ جَدِيدً مَ وَمَا لَكُم بِذَلِك مِنْ عِلْم الله عَلَيْ اللّه عَلَى خَلْقِ جَدِيدً مَ اللّه عَم بِلِقَاء رَبِّهم كُيفُرُونَ ﴾ [السجدة: ١٠].

إنها المسألة الكبرى بعد الإيهان بالله، والقضية العظمى بعد توحيد الله، تكفل بها الوحي، وبرهنت عليه الكتب، وبلَّغتها الرسل.

إنه البعث والنشور، والخروج من الأجداث والقبور، والوقوف بين يدي الكبير المتعال للحساب والجزاء وعرض الأعمال، ثم المصير إما إلى الجنة وإما إلى النار، ﴿فَمَن زُمِّنِ عَنِ الكَارِ وَأَذَخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَا ٓ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْفُرُودِ ﴾ [آل عمران:١٨٥].

ما من شيء في دعوة رسل الله استبعده الكفار وأنكرته الملاحدة واستهزأت به الزنادقة أشد من إنكارهم لليوم الآخر، فتراهم أجيالًا من بعد أجيال من أمم الكفر والإلحاد ينكرون ويستبعدون، ولقد سجل القرآن الكريم افتراءهم العظيم، وإفكهم المبين: ﴿وَأَقَسَمُوا بِاللّهِ جَهّدَ أَيّمُنِهِم لَا يَبّعَثُ اللّهُ مَن يَمُوثُ ﴾ [النحل: ٣٨].

﴿ أَيَعِلْكُمُّ أَنْكُمْ إِذَا مِتُمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظْنمًا أَنْكُمْ تُخْرَجُونَ ﴿ هَنَهَاتَ هَيَهَاتَ هَيَهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴾ إِنَّ هِي إِلَّا حَيَى النّا اللَّهُ نَيْ اللَّهِ وَعَنَيَا وَمَا تَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴾ إِلَّا حَيَى النّا اللَّهُ نَيْ اللَّهِ صَالِحَانُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ صَالَحُنُ لَهُ وَقَالَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى رَجُلٍ يُنَيِّمُ كُمْ إِذَا مُزَقِّتُمْ كُلَّ مُمَنَّ قِ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [المؤمنون: ٣٥- ٣٨]. ﴿ وَقَالَ اللَّهِ يَنْ كَفُرُواْ هَلْ نَدُلُكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَيِّمُكُمْ إِذَا مُزَقِّتُمْ كُلُّ مُمَنَّ قِ إِلَّا مَعْ مَنْ اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ عَلَى جَلْقِ جَدِيدٍ ﴾ [المرعد: ٥]. ﴿ وَقَالَ اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ عَلَى جَالًا اللَّهُ اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ عَلَى جَالًا اللَّهُ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ عَلَى جَالًا اللَّهُ اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ عَلْقَ جَدِيدٍ ﴾ [الرعد: ٥].

﴿ بَلْ عِبُواْ أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَلَا ثَىٰٓءٌ عِِيبٌ ﴿ ۚ أَوَذَا مِتْنَا وَكُنَّا لُرَابًا ۚ ذَلِكَ رَجُعُ بَعِيدٌ ﴾ [ق:٢-٣]، هذا هو افتراؤهم وهذا هو عجبهم!!

ويتولى القرآن الرد والبرهان، فحينها يتطاولون على الله بعنادهم، وحينها يكشفون عن بلادتهم، يأتي الدليل ناصعًا بينًا، والحجة جلية ظاهرة: ﴿ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَنُ أَءِذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ عَلَّا ﴿ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَنُ أَءِذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ عَلَّا ﴿ وَيَعُولُ ٱلْإِنسَنُ أَنَا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْنًا ﴾ [مريم: ٢٦- ٢٧]. ثم تأتي الغيرة الإلهية من خلال هذا القسم العظيم: ﴿ فَوَرَبِكَ لَنَحْشُرَنَهُمْ وَالشَّينَطِينَ ثُمَّ لَنُخْضَرَنَهُمْ حَولً جَهَنَمَ جِثِيًا ﴿ اللهِ عَلَى الرَّحْنِ عِنْيًا ﴾ [مريم: ٢٨- ٢٩].

﴿ قَالَ مَن يُحِي الْعِظَامَ وَهِى رَمِيكُ ﴿ قُلْ يُعْيِيهَا الَّذِى آنشَا هَاۤ أَوَّلَ مَرَةٌ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيكُ ﴿ اللَّهُ الَّذِى جَعَلَ لَكُو مِّنَ الشَّجِرِ الْأَخْضَرِ نَازًا فَإِذَاۤ أَنتُم مِنْهُ تُوقِدُونَ ﴿ أَوَلَيْسَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِقَندِرٍ عَلَى أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُ مُ بَلَى وَهُوَ الْخَلَقُ الْعَلِيمُ ﴿ إِنَّا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَعْلُقُ مِثْلَهُ مُ بَلَى وَهُو الْخَلَقُ الْعَلِيمُ ﴿ إِنَّا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَنْ يَعْلُونُ ﴾ [يس: ٧٨- ٨٢].

أيها الناس: خلق آدم من عدم، وخلق حواء من غير أم، وخلق عيسى بكلمة ألقاها إلى مريم وروحٌ منه، وقال له: كن فيكون.

مساكين أهل المادة والإلحاد ينساقون وراء ماديّاتهم ويغرقون في دناياهم في طيش وغفلة، محجوبون عن البصر والتبصر، ثم يتساءلون: ﴿عَمَّ يَتَسَآهَ لُونَا ۚ عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيرِ ﴾ [النبأ:١-٢].

﴿ بَلْ يُهِدُ ٱلْإِنسَنُ لِيغَجُرا مَامَهُ وَ إِن يَسْئُلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِينَةِ ﴾ [القيامة:٥-٦].

وما كانت هذه النزعة المادية النزقة التي تملأ رءوس هؤلاء وأشياعهم وأشباههم إلا لاتباع الهوى وتعطيل العقل: ﴿ فَلَا يَصُدَّنَكَ عَنْهَا مَن لّا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هَوَكُ فَتَرْدَىٰ ﴾ [طه:١٦]. ﴿أَلَا إِنَّ اللَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴾ [الشورى:١٨]. ﴿أَفَتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ عِنَةً أُبِلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلْآخِرَةِ فِي الْعَدَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ﴾ [سبأ:٨].

يا هؤلاء: هل يُسيغ العقل أن ينفضَّ سوق هذه الحياة وقد نهب من نهب، وسرق من سرق، وقتل من قتل، وبغى من بغى، وتَجَبَّر من تجبر ثم لا ينال أحدٌ من هؤلاء عقابه؟!!



وهل يسيغ العقل أن قومًا آخرين أحسنوا وأصلحوا وأنفقوا وجاهدوا ثم لا ينالون أجر ما قدموا؟!!

ألأنهم كانوا صادقين مخلصين؟! ألأنهم كانوا مغمورين متواضعين؟! «إن كان في الساقة كان في الساقة وإن كان في الحراسة كان في الحراسة»(١).

أم لأن الحسدة والجبارين تنكّروا لفضلهم؟ ووقف الظالمون في طريقهم؟ آذوا وعذّبوا وشرّدوا واضطهدوا؟؟ هل يسيغ العقل أن يبقى المجرمون في أمنٍ وعافية وأمانٍ في العاقبة؟! لا وربك ثم لا... وكلا وعزة الله وجلاله ثم كلا... لابد من موقف ويوم يجزى فيه المحسن على إحسانه، والمسيء على إساءته، هذا هو نهج العقل والإيمان، والعلم والحكمة برهان ذلك: ﴿ وَمَا خَلَقُنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا قَلِكَ ظَنُ ٱلنَّينَ كَفُرُوا فَرَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفُرُوا مِنَ ٱلنَّادِ ﴾ [ص:٢٧].

﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اَجْتَرَحُواْ اَلسَّيِّعَاتِ أَن تَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ اَلصَّلِاحَتِ سَوَآءً تَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ شَاءً مَا يَعْكُمُونَ ﴿ اللَّهُ السَّمَنُونِ وَالْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَمَاتُهُمْ أَسَاءً مَا يَعْكُمُونَ ﴾ [الجاثية: ٢١-٢٢].

ثم هذا الإنسان المكرَّم المفضل سخَّر الله له ما في السموات وما في الأرض وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة، هل يعامل معاملة التراب والجهاد؟! إن الحكمة تقتضي أن يُسأل كها أعطى، ويُحاسب على ما عمل وأنجز.

ثم ما الذي يُنكر من عجائب البعث والنشور؟! يقول بعض علمائنا المتقدمين رَحَهُمُ اللهُ: (إياك أن تنكر شيئًا من عجائب يوم القيامة لمخالفته قياس عقلك ومحسوس إدراكك!! فإنك لو لم تكن قد شاهدت عجائب الدنيا ثم عُرضت عليك قبل المشاهدة لكنت أشدَّ إنكارًا لها. وفي طبع الآدمي إنكار كل ما لم يأنس به).

ولقد قيل للكفار والمنكرين: ﴿قُلْ كُونُواْحِجَارَةٌ أَوْحَدِيدًا ۞ أَوْخَلْقَا مِّمَا يَكُبُرُفِ صُدُورِكُمْ فَ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ اللَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً فَسَيْنْفِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُوكَ مَتَى هُو ۖ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُوكَ قَرِيبًا ﴾ [الإسراء:٥٠-٥].

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٨٨٧).

## البعث والنشور



أيها الإخوة: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة والذين يكذبون بيوم الدين يعيشون في بـؤس وشـقاء لا أمـل لهـم ولا رجـاء، لا يرجـون عـدلًا في الجـزاء ولا عوضًا عـما يلاقـون في الدنيا من عناء.

الذي لا يؤمن بيوم الحساب لا يعدو نظره حياة الدنيا القصيرة القاصرة في حدود أرضه الضيقة، ومسافة عمره القصير، فهو من ضيق إلى ضيق ومن بؤس إلى مسكنة.

لقد ضلوا وأضلوا، وما ضلوا إلا بها نسوا يوم الحساب، وما اجترأوا على حرمات الله وأفسدوا في أرض الله، وما ظلموا وتظالموا إلا لأنهم كانوا لا يرجون حسابًا.

﴿ أَرَءَ بِنَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِاللِّينِ ﴿ فَذَلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُ ٱلْمَنِيمَ ﴾ [الماعون:١-٢]. ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِالْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَاطْمَأَنُواْ بِهَا وَالَّذِينَ هُمَّ عَنْ مَا يَدِينَا غَنِفِلُونَ ﴿ ﴾ إِن اللهِ مَا وَنَهُمُ ٱلنّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [بونس:٧-٨].

أما المصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، فاستقاموا على الحق والتوحيد، ونبذوا الشرك وأصلحوا عملهم، وأخلصوا لربهم ﴿فَنَكَانَ يَرْجُواْلِفَآ اَرَبِهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلاَيْشُرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَمَدًا﴾ [الكهف:١١٠].

يحملهم إيهانهم باليوم الآخر والتصديق بلقاء ربهم؛ يحملهم على الصبر والتحمل، والبذل والإحسان، لا يبتغون من أحد غير الله جزاءً ولا شكورًا ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذِر وَيَخَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُۥ مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُوفُونَ بِالنَّهُ مَلَى اللهُ عَزِاءً ولا شكورًا ﴿ يُوفُونَ بِالنَّهُ اللَّهُ مُرَادًا اللهُ عَلَى اللهُ عَرَادًا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وما ثبتت أقدام المجاهدين، ولا تبينت مواقع الشهداء إلا بمقدار إيهانهم بلقاء الله وتصديقهم بعظم جزائه: ﴿قَالَ اللَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَهُم مُّلَقُوا اللّهِ كَمَ مِّن فِتَ قَلِيلَةٍ قَلِيلَةٍ غَلِيلَةٍ غَلِيلَةٍ غَلِيلَةٍ غَلِيلَةٍ عَلَيْكَ فِي البقرة: ٢٤٩].

أيها المسلمون: أيها الناس: ورب السهاء والأرض لتُخرجنَّ من قبـوركم ولتُحشــرنَّ إلى ربكم ولتُحشــرنَّ إلى ربكم ولتُجزونَ بها كنتم تعملـون. لتُجـزون عـلى القليـل والكثـير، والنقير والقطمير وذلك على الله يسير.



يوم البعث أيها المسلمون يوم مشهود تعددت أسهاؤه لعظيم أهواله وأعماله. فهو يوم الجشر والنشور، ويوم الفصل والقيامة، ويوم الدين والحساب، ويوم ترجف الراجفة، تتبعها الرادفة، حين تحق الحاقة، وتقع الواقعة والقارعة، وتجيء الصاخة والطامة، يوم الأزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ذلك يوم الخروج، يوم تبلى السرائر، وتتكشف خبيئات الضهائر، وليمبين لَهُمُ ٱلذِّي يَعْتَلِغُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلذِّيكَ كَفَرُوا أَنْهُم كَانُوا فَيَهِ وَلِيعَلَمَ ٱلذِّيكَ كَفَرُوا أَنْهُم كَانُوا فَيَهِ وَلِيعَلَمَ الذيك يَعْمَ الله المناه عنه النعل عنه المناه المناه

وحينئذ يكون كل إنسان حسيب نفسه ورقيب عمله ﴿ أَقُراً كِننَبكَ كَنَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِبًا﴾ [الإسراء: 18]. تشهد عليه صحائفه، وتحكم عليه أعماله وتنطق عليه جوارحه: ﴿ ٱلْيَوْمَ فَخْتِهُ عَلَىٰ أَنْوَهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا آيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [يس: ٦٥]. ﴿ حَقَّ إِذَا مَا جَادُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَنُوهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَ تُمْ عَلَيْهَا قَالُواْ الجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَ تُمْ عَلَيْنَا قَالُواْ اللهُ ٱلذِي آنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو حَلَقَكُمْ أَوَّلُ مَرَّةٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [نصلت: ٢٠-٢١]. ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَتْ رَهِينَهُ ﴾ [المدثر: ٣٨]. ﴿ وَلَا تَكْسِبُ كُلُ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا قَلَا لَوْلُ اللهُ اللهُ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿ وَعَمَّ الَّذِينَ كَفَرُوّا أَن لَن يُبَعَثُواْ قُلْ بَلَى وَرَقِ لَنْبَعَثُواْ مُمَّ لَلْبَبَوْقَا بِمَا عَلَمُ مُوّا وَلَكُ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ﴿ فَا مِنْ اللهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا تَعْمَلُونَ خَيِرٌ ﴿ فَا مِنْ يُوْمِ يَضَعُكُو لِيَوْمِ وَلَكُ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ فَا لَلَّهُ وَمِنْ يُوْمِنُ وَاللَّهِ وَيُعْمَلُ صَلِيحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيّعَالِهِ وَوُيْدَ خِلَّهُ جَنَبَ تَجْرِى مِن تَعْلَهُ الْمَعْمُ وَاللَّهُ وَيُعْمَلُ صَلِيحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيّعَالِهِ وَوُيْدَ خِلَهُ جَنَبَ تَجْرِى مِن تَعْلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ وَيُعْمَلُ صَلَّا عَلَيْهُ وَيُعْمَلُ صَلَّا عَلَمُ اللَّهُ وَيُعْمَلُ صَلَّا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ا



### - الخطبة الثانية:

♦ الحمد لله رفع قدر أولي العلم والإيهان فلم يغتروا بهذه الدار، جدوا وأخلصوا وأيقنوا أن الآخرة هي دار القرار. أحمده سبحانه وأشكره على خيره المدرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه المهاجرين والأنصار، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

### أما بعد:

فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجًا حفاةً عراةً غرلًا، في موقف يذيب هوله الأكباد، تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وماهم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يُسمعهم الداعي، وينفذهم البصر، يجمع الله فيه بين كل عامل وعمله، وبين كل نبي وأمته، ومظلوم ومظلمته: ﴿ ٱلْيُومَ أَجُنَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ لَا ظُلْمَ ٱلْيُومَ إِنَى اللهُ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ ﴾ [غافر: ١٧].

الأبصار شاخصة، والشمس من الرؤوس دانية، قد علا أهل الموقف العرق، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، يفرُّ فيه المرء من أخيه، وأمّه وأبيه، وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أهوالٌ شداد، وأحوالٌ عظام، تُبدّل الأرض غير الأرض والسموات، فالسهاء فرجت وكشطت وانشقت وفتحت فكانت أبوابًا، والشمس كورت وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. والنجوم انكدرت وطُمست وانتثرت، أما الأرض فسجِّرت بحارها تسجيرًا، ودكت جبالها دكًا ونسفت نسفًا وسيرت فكانت سرابًا، وزلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت أثقالها، وحدَّثت أخبارها، وألقت ما فيها وتخلَّت.

### البعث والنشور



ولقد سألت عائشة وَ الله على الله على الله الله على الله على الأرض غير الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ قال: «على الصراط»(١) وفي حديث ثوبان: «إنهم يكونون في الظلمة دون الجسر»(٢).

وحينئذ يحشر المتقون إلى الرحمن وفدًا فنعم الموفد ونعم الوافدون، ويساق المجرمون إلى جهنم وردًا ظمأى عطشى، يتمثل لهم السراب كالماء وما هو إلا الحر والسعير، والنار والزفير، عياذًا بالله من غضبه وأليم عقابه.

ألا فاتقوا الله رحمكم الله، وأعدوا العدة ليوم العرض والحساب وقراءة الكتاب، وجواز الصراط، وإثقال الميزان فالساعة آتية لا ريب فيها لا تأتيكم إلا بغتة، ولا يجليها لوقتها إلا الله عَلَيْلاً:



<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۷۹۱).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۳۱۵).



## الخطبة الأولى:

♦ الحمد لله فاطر الساوات والأرض، وجامع الناس ليوم المعاد والعرض، ومورد الخلق على الصراط يوم العرض، ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَتْسِ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ تُحْضَرُا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُتَوَعٍ تَوَدُّ
 لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدًا بَعِيدًا ﴾ [آل عمران: ٣٠].

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، بعثه الله تعالى للإيهان مناديًا، وإلى دار السلام داعيًا، وبالمعروف آمرًا، وعن المنكر ناهيًا.

وفرض على العباد طاعته، والقيام بحقوقه، وسد جميع الطرق إلى الجنة فلم يفتحها لأحد إلا من طريقه، فبلغ رسالة ربه، ونصح لعباده، حتى لحق بالرفيق الأعلى، وترك أمته على المحجة البيضاء، فسلكها الراغبون في جنات النعيم، وعدل بها المخذولون إلى طريق الجحيم، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

### أما بعد:

فيا عباد الله اتقوا الله كما أمركم في محكم كتابه: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِعُ اللَّهَ وَرَسُولُكُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَلَيْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُكُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب:٧٠-٧١].

عباد الله: إذا قامت القيامة، وحشر الله الخلائق، وقام الناس من قبورهم لرب العالمين، ووقفوا بين يديه سبحانه وتعالى، فهناك يلاقي العباد في ذلك اليوم شيئًا عظيمًا من الأهوال والكروب، والشدائد والمصاعب، ولن ينجو من تلك الأهوال إلا من أعدَّ لذلك اليوم عدته

<sup>(</sup>١) إعداد الفريق العلمي بملتقى الخطباء.



من الإيمان والعمل الصالح، ثم يساق العباد في ختام ذلك اليوم إلى دار القرار: إما إلى الجنة وإما إلى الجنة

وقبل دخول الجنة أو الناريمر الناس بهول عظيم، وكرب شديد، وعقبة كؤود، إنها عقبة المرور على الصراط، هذه العقبة التي لا مفر من ولوجها، ولا مناص من المرور عليها، وقد أقسم الرب عَلَيْلَةُ وعز كهاله أن يورد عباده عليها، فقال: ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَيِّكَ أَقسم الرب عَلَيْلَةُ وعز كهاله أن يورد عباده عليها، فقال: ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُها كَانَ عَلَى رَيِّكَ حَمْا مَقْضِيًا الله مُمَّ نُنَجِّى اللَّهِ مِن اللهُ وعز كها الصراط الذي بين ظهرانيها، وورود المشركين للنار أن يدخلوها.

إن أعظم الكرب وأخطر المواقف يوم القيامة موقف الصراط والمرور عليه، فالرهان الحقيقي يكون عليه، والسباق المصيري يكون فوقه، فمن نجا فقد فاز بالعلا، ومن سقط فإلى نار تلظى، يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى آعَيْنِهِمْ فَأَسْتَبَقُوا اللهِ سَبحانه وتعالى: ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى آعَيْنِهِمْ فَأَسْتَبَقُوا الصِّرَطَ فَأَنَّ يُتِعِرُونَ ﴾ [يس : ٦٦].

أيها المسلمون: إن الصراط جسر ممدود على من جهنم، أحدُّ من السيف، وأدقّ من الشعرة، تزل فيه الأقدام وتدحض، وطريق موحش مسود حارق، على حافتيه خطاطيف وكلاليب من نار معلقة، يجتازه كل الناس، وكل فرد منا سيمر عليه، فإما أن يكمل العبور بسهولة، وإما يعبره بمشقة وصعوبة، وإما أن ينتكس ويسقط! أعاذنا الله وإياكم!

روى سلمان الفارسي رَحَالِلَهُ عَنْهُ، عن النبي ﷺ قال: «... ويوضع الصراط مثل حد الموسى، فتقول الملائكة: من يجوز على هذا؟ فيقول: من شئت من خلقي. فيقولون: سبحانك! ما عبدناك حق عبادتك»(١).

وقال أبو سعيد الخدري رَجَالِلَهُ عَنْهُ: «بلغني أن الجسر أدق من الشعرة، وأحدُّ من السيف» (٢).

وروى أبو سعيد الخدري رَضَالِلَهُ عَنهُ أيضا أن النبي ﷺ قال: «... ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم»، قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: «مدحضة مزلة»، أي: طريق زلق

<sup>(</sup>١) السلسلة الصحيحة (٩٤١).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٨٣).

### الصراط

تزلق فيه الأقدام، «عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة، لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان»(١).

قال الشُراح: الكلاليب جمع كلوب وهو حديدة معطوفة الرأس يُعلق عليها اللحم، والخطاف الحديد المعوجة كالكلوب يختطف بها الشيء، والحسكة شوكة صلبة معروفة، وقيل: نبات له ثمر خشن يتعلق بأصواف الغنم، والمفلطحة يعني العريضة، والعقيفاء أي المعوجة، وشوك السعدان نبات ذو شوك يرعى البدو إبلهم عنده مشهور بنجد، يقال مرعى ولا كالسعدان، له شوك أراد النبي على أن يقرب لهم كيف تعلق هذه الكلاليب بأجساد الناس وكل تتخطف هذه الخطاطيف الناس وتعلق بأجسادهم مثل شوك السعدان الذي يعلق وإذا نشب لا يخرج.

كل هذا وأضف إليه أن الأمم سيكونون على هذا الصراط يوم تبدل الأرض والسموات، فيا الله! كيف يكونون على صراط أحد من السيف، وأدق من الشعرة؟ سبحانك ربنا ما أعظمك!

تقول أم المؤمنين عائشة رَحَالِسَّعَهَا: سألت رسول الله ﷺ عن قوله عَرْوَجَلَّ: ﴿ يَوْمَ تُبُدَّلُ اللهُ؟ اللهُ؟ اللهُ؟ اللهُ؟ وَاللهُ؟ فَاللهُ اللهُ؟ فَاللهُ اللهُ؟ فَاللهُ اللهُ؟ فَاللهُ الصراط»(٢).

وفي رواية عند أحمد قال: «هم على جسر جهنم» (٣).

فالمرور على الصراط من أخطر كرب يوم القيامة، إن لم يكن هو أخطر الكربات وأعظم الأهوال، لأن فيه من الشدائد والخوف والرعب ما لا تتحمله عقول الخلق ولا نفوسهم.

فعن عائشة رَحَالِكَ قَالَت: «ذكرت النار فبكيت، فقال رسول الله ﷺ: ما يبكيك؟ قلت: ذكرت النار فبكيت؛ فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله ﷺ: أما في ثلاثة

4.0

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧٤٣٩).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (YV9).

<sup>(</sup>٣) السلسلة الصحيحة (٢/ ١٠٣).



مواطن فلا يذكر أحدً أحدًا: عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أو يثقل، وحيث الكتاب حين يقال: ﴿ مَا أَوُمُ اَوْرَهُ وَ كِنْبِيمٌ ﴾ [الحاقة: ١٩] حتى يعلم أين يقع كتابه في يمينه أم شاله أم من وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم» (١).

فانظروا -أيها الناس- إلى هذا الهول العظيم، حتى إن المرء لا يـذكر في تلـك الساعة إلا نفسه، وذلك لشدة الهول والفزع.

إن هذه الأحاديث توضح لنا جليًا أن نصب الصراط يعد كربًا من الكرب الكبيرة التي تستوجب علينا الحرص على الأعمال التي تنجينا منه؛ لـذا قـال معـاذ بـن جبـل رَضَيَّكَ عَنهُ: «إن المؤمن لا يسكن روعه حتى يترك جسر جهنم وراءه».

بل إن من هول الصراط وشدته وصعوبته يأتي رسولنا على بنفسه، ليحضر هذا الموقف رحمة منه وشفقة بأمته -بأبي هو وأمي على -، فعن أنس بن مالك رَعَالِلهُ عَنهُ قال: «سألت النبي على يوم القيامة فقال: أنا فاعل. قال: قلت: يا رسول الله، فأين أطلبك؟ قال: اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قال: قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: فاطلبني عند الميزان. قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن» (٢).

ومن شدة هوله أنه لا يتكلم عند إجازته إلا الرسل داعين الله تعالى بالسلامة لمن عبره من أتباعهم، كما روى أبو هريرة وَ الله عَلَيْهُ أن رسول الله على قال: «فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم سلم "(٣).

أيها المسلمون: إن المارين على الصراط ينقسمون عند المرور عليه إلى أربعة أصناف: فمنهم من يمر عليه سريعًا كالبرق فينجو منه، فلا يمسه حرجهنم ولا كلاليب الصراط،

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٧٥٥) وسكت عنه، وقال في رسالته لأهل مكة: (كل ما سكتُ عنه فهو صالح).

<sup>(</sup>٢) صحيح الترمذي (٢٤٣٣).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٨٠٦) ومسلم (١٨٢).



ومنهم من تخدشه كلاليب الصراط أو تقطّع لحمه ثم ينجو، ومنهم من يحبس على الصراط فيعاني الشيء العظيم من لفح جهنم وغير ذلك من أصناف العذاب وألوان الخوف والرعب الذي تنخلع له الأفئدة حتى ينجو، ومنهم من يوبقه عمله فيسقط في النار والعياذ بالله.

يقول النبي ﷺ: «يوضع الصراط بين ظهراني جهنم على حسك كحسك السعدان، ثم يستجيز الناس، فناج مسلم، ومخدوج به -أي: مخدوش- ثم ناج، ومحتبس به، ومنكوس فيها»(١).

وأول من يجوز الصراط من الأمم أمة النبي محمد على لله كرامتها عند الله عَرْوَجَلَ، وأول من يجوز من هذه الأمة هو سيدنا ونبينا محمد على روى أبو سعيد الخدري رَحَالِتَهُ أَن النبي على قال: «والأنبياء بجنبتي الصراط، وأكثر قولهم: اللهم سلم سلم، فأكون أنا وأمتي أول من يمر، أو قال: أول من يجيز»(٢).

وأول من يجوز من هذه الأمة بعد نبيها على هم فقراء المهاجرين، فقد جاء عن ثوبان وَعَالِلَهُ عَنهُ مولى رسول الله على أن حبرًا من أحبار اليهود سأل النبي على عدة أسئلة كان منها قوله: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال رسول الله على: «هم في الظلمة دون الجسر»، قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: «فقراء المهاجرين» (٣).

وأما آخر الناس مرورًا على الصراط فهو الذي يمشي مرة ويكبو مرة، فعن عبد الله بن مسعود رَحَالِتُهُمَّةُ أن رسول الله عَلَيْ قال: «آخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط، فهو يمشي مرة، ويكبو مرة، وتسفعه النار مرة، فإذا جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك؛ لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين»(٤).

<sup>(</sup>۱) صحيح ابن ماجه (٣٤٧٢).

<sup>(</sup>٢) السنة لابن أبي عاصم (٦٣٤) وقال الألباني: (إسناده جيد على شرط مسلم).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٣١٥).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٨٧).



عباد الله: إن مرورنا على الصراط يكون على قدر أعمالنا، فعلى قدر عملك سيكون قدر مرورك، فأعمالك الصالحة هي التي ستحدد مقدار سرعتك عليه، وهي وقودك ومطيتك على الصراط، لأنها هي التي تجري وتمشي بك في هذا الجسر الرهيب، لذا فإن كثرة الأعمال الصالحة تزيد من سرعتك واجتيازك للصراط بسلام.

والناس ستتفاوت سرعاتهم على الصراط تبعا لمراتبهم وتفاوت أعمالهم الصالحة، فالرجل الذي يأتي يوم القيامة على الصراط فلا يستطيع السير إلا زحفا، لماذا؟ إنه لقلة عمله، وانتهاء وقوده الذي يدفعه إلى المشي للأمام، ولعدم مسابقته في الدنيا إلى الخيرات.

بينها تراه يسابق على حطام الدنيا ويجاهد نفسه فيها، ونسي أو غفل عن الآخرة والصراط، فكان جزاؤه من جنس عمله، فتباطؤه وتأخره عن الأعمال الصالحة في الدنيا جعله يتأخر في الصراط، لأن الأعمال الصالحة هي التي تجري بالمرء على الصراط، فلن يجري به نسبه، ولا حسبه، ولا شهرته، ولن ينفعه في تلك الساعة إلا أعماله.

وتفكروا فيمن على الصراط وهو يزحف فوق الصراط وتحته النار، فيأتيه من لهيبها وسمومها ما يزيده شدة فوق شدته، وعذابًا فوق عذابه، فمتى سيقطع الصراط وهو على هذه الحالة؟ وكم سيعاني من حر النار ولهيبها؟ نسأل الله السلامة والعافية.

أبعد هذا يجرأ أحدنا على تضييع وقته وتسويف توبته، وأمامنا عقبات وكرب وأهوال؛ لا يكون الخلاص منها سوى بالرجوع إلى الله تبارك وتعالى والإكثار من الأعمال الصالحة، والاستغفار من الذنوب!

يحرص الناس في الدنيا على وسائل النقل السريعة للتنقُّل في أسفارهم، ولو أدَّى ببعضهم إلى دفع مبالغ باهظة، فترى أحدهم يفضل السفر إلى البلد البعيد بالطائرة رغم ارتفاع تذكرتها عن غيرها من الوسائل، ليس إلا رغبة في الوصول بأسرع ما يمكن، ولئلا يصيبه عناء السفر. أليس أولى بالمسلم أن يجاهد نفسه في الدنيا بالإكثار من الأعال الصالحة كي يجتاز هذا الصراط بأسرع ما يمكن؟ فإنه طريق ليس مفروشًا بالورود والمناظر الخلابة، وإنها طريق مزلة، كله كلاليب، وأهوال، وعذاب.



يقول الإمام القرطبي وَحَهُالله: (فتفكر الآن فيها بك من الفزع بفؤادك إذا رأيت الصراط ودقته، ثم وقع بصرك على سواد جهنم من تحته، ثم قرع سمعك شهيق النار وتغيظها، وقد كلفت أن تمشي على الصراط مع ضعف حالك، واضطراب قلبك، وتزلزل قدمك، وثقل ظهرك بالأوزار المانعة لك من المشي على بساط الأرض، فضلًا عن حدة الصراط؛ فكيف بك إذا وضعت عليه إحدى رجليك فأحسست بحدته، واضطررت إلى أن ترفع القدم الثاني، والخلائق بين يديك يزلون ويعثرون، وتتناولهم زبانية النار بالخطاطيف والكلاليب، وأنت تنظر إليهم، كيف يُنكَسون فتسفل إلى جهة النار رؤوسهم، وتعلو أرجلهم، فيا له من منظرٍ ما أفظعه! ومُرْتَقَى ما أصعبه! ومجاز ما أضيقه!) (١).

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بها فيه من الآيات والعظات والذكر الحكيم، قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه؛ فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.

(١) التذكرة.



#### - الخطبة الثانية:

♦ الحمد لله غافر الذنب، وقابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين، يزكيهم، ويعلمهم، وإن كانوا من قبل لفي ضلالٍ مبين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.

#### أما بعد:

عباد الله: مما يزيد من هول الصراط وكربته الظلمة المطبقة التي عليه، فمع أنه أحد من السيف، وأدق من الشعرة، إلا أنه أيضًا مسود مظلم لا يستطيع أحد الرؤية عليه إلا من آتاه الله نورًا يهتدي به في تلك الظلمات، ﴿وَمَن لَرَّ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن ثُورٍ ﴾ [النور: ٤٠].

وهذا النور يعطيه الله للمؤمنين، كل مؤمن على قدر عمله ليبصر به في ذلك الظلام الدامس، ويعطيه أيضًا للمنافقين مكرًا بهم، فبينها هم يمشون على الصراط إذ ذهب ذلك النور، وأما الكافر فإنه يمشي في ظلام بهيم ولا يعطى من النور شيئًا.

فعن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رَحَلِكَمَنُكُ يسأل عن الورود فقال: «نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا انْظُر أي ذَلِكَ فَوْقَ النَّاسِ، قال: فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد، الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: من تنظرون؟ فيقولون: ننظر ربنا، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: حتى ننظر إليك، فيتجلى لهم يضحك.

قال: فينطلق بهم ويتبعونه، ويعطى كل إنسان منهم منافقا كان أو مؤمنا نورا، ثم يتبعونه، وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله، ثم يطفأ نور المنافقين، ثم ينجو المؤمنون، فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر؛ سبعون ألفا لا يحاسبون، ثم الذين يلونهم كأضوأ نجم في السهاء، ثم كذلك، ثم تحل الشفاعة، ويشفعون، حتى يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شَعِيرَة، فيجعلون بِفنَاءِ الجنة، ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتوا نبات الشيء في السيل ويذهب حراقه، ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها»(١).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

ولقد وصف الله لنا مشهد المؤمنين وهم يسعون في نورهم، ومشهد المنافقين وهم يتخبطون في ظلمتهم، وينادون المؤمنين أن ينتظروهم ليقتبسوا من نورهم ليروا طريقهم، فقال الله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَرَى اَلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ فَيْكُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا انظُرُونَا تَخْمُ الْاَتُورُ الْعَظِيمُ ﴿ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا انظُرُونَا انظُرُونَا فَعْبُورِ لَلهُ بَابُ بَاطِئُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَانِهِرُهُ مِن قِبَلِهِ نَقْيَشَ مِن فُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَيْسُوا فُولَا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَلهُ بَابُ بَاطِئُهُ وَفِي الرَّحْمَةُ وَظَانِهِرُهُ مِن قِبَلِهِ وَقَيْلُمُ اللهُ اله

قال عبد الله بن مسعود رَسَحَالِتَهَا في قول الله عَرَّوَجَلَ : ﴿ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِم ﴾ [الحديد: ١٦] قال: «يؤتون نورهم على قدر أعمالهم، منهم من نوره مثل الجبل، وأدناهم نورًا من نوره على إبهامه يطفئ مرة ويُقد مرة (١٠). وفي رواية أخرى له رَسَالِتَهَا أنه قال: «على قدر أعمالهم يمرون على الصراط، منهم من نوره مثل الجبل، ومنهم من نوره مثل النخلة، وأدناهم نورا من إبهامه، يتَقدُ مرة ويطفئ مرة (٢).

وإن أهم الوسائل المعينة على الثبات على الصراط وعلى جوازه سالمًا دون أن تلفحك النار ودون السقوط منه: التقرب إلى الله تعالى بكل ما يحبه ويرضاه، وتجنب كل ما يسخط الله تعالى ويأباه من شهوات محرمة، وكبائر ذنوب توعد أصحابها بالنار، أو اللعن، أو الغضب، أو العذاب الأليم.

فالإكثار من الأعمال الصالحة عمومًا، والمنجية من النار والمسرعة على الصراط والكاشفة للظلمة التي عليه خصوصًا؛ والمبادرة إلى الاستغفار من كل ذنب نقع فيه، خاصة الكبائر، هو سبيلنا الوحيد للنجاة من هول هذا الكرب.

<sup>(</sup>١) صحيح الترغيب (٣٧٠٤).

<sup>(</sup>٢) صححه الألباني في شرح الطحاوية (١٥).



ومن فرّط في ذلك، وَأَلْهُتُهُ حياته عن آخرته، ولم يأخذ الأمر بالجد، ندم أشد الندم، ولات ساعة مندم عند اشتداد الكرب وركوب الصعاب، والعبور على الصراط، يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ إِن تَجَتَّ نِبُوا كَبَآبِرَ مَا نُنْهَوَنَ عَنْـهُ نُكَفِّرَ عَنكُمُ سَيِّعَاتِكُمُ وَنُدَّ خِلْكُم مُ مُدَّخَلًا كَرِيمًا ﴾ [النساء: ٣١].

لقد كان أسلافنا الصالحون يعيشون همَّ هذا الصراط، ويجعلونه نصب أعينهم في كل تصرفاتهم، فزكت نفوسهم، وقلت ذنوبهم، وكثرت حسناتهم. فهل نحذو حذوهم؟.

إذا برز العباد لذي الجلل الخبال بسأوزار كأمثال الجبال الجبال فمنهم من يكبُّ على الشّال تلقَّال ألعالي تلقَّال العالي غَفَرْتُ لك الذنوب فلا تبالي

أَبُتْ نفسي تتوبُ في احتيالي؟ وقساموا مسن قُبورهم سُكارَى وقد نُصِبَ الصرِّراطُ لكي يجوزوا ومسنهم مسن يسيرُ لدارِ عَدْنِ ومسنهم مسن يسيرُ لدارِ عَدْنِ يقسول له الْسمُهَيْمِنُ يسا وَلِيَّسي

وقال آخر:

إذا مُسدَّ الصسراطُ على جحسيم فقَسوْمٌ في الجحسيم لهسم ثُبُسورٌ وبان الحسقُّ وانكشف الْسمُغَطَّى

تصولُ على العُصَاةِ وتَسْتَطِيلُ وقَدَدُ على العُصَاةِ وتَسْتَطِيلُ وقَدَدُ مَ فَيَدُلُ وقَدَدُ وَقَدُدُ وقَدَدُ وقَدَدُ وقَدُدُ وقَدَدُ وقَدُدُ وقَدَدُ وقَدَدُ وقَدُ وقَدُمُ وقَدُ وقَدُ وقَدُدُ وقَدُ وقَدُمُ وقَدُ وقَدُ وقَدُ وقَدُ وقَدُونُ وقَدُ وقَدُ وقَدُونُ وقَدُونُ وقَدُ وقَدُ وقَدُ وقَدُ وقَدُ وقَدُ وقَدُ وقَدُدُ وقَدُ وقَدُونُ وقُدُونُ وقُدُونُ وقَدُونُ وقَدُونُ وقَدُونُ وقَدُونُ وقَدُونُ وقُدُونُ وقُونُ وقُدُونُ وقُلُونُ وقُلُونُ وقُلُونُ وقُلُونُ وقُلُونُ وقُلُونُ وقُلُونُ وقُلُونُ وقُلُون

اللهم اجعلنا ممن يمر على الصراط كالبرق يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بوجهك العظيم من أن نكون من المنتكسين على الصراط أو المخدوشين. اللهم ارحمنا يوم المرور على الصراط برحمتك يا رحمن يا رحيم.

اللهم اشرح صدورنا، ويسِّر أمورنا، وثبت الإيهان في قلوبنا، اللهم اشغلنا دومًا بطاعتك وأبعدنا عن معصيتك.

اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل الجنات، وأن تباعدنا عن النار دار الهلكات، وأن تتوفانا على الإيهان والتوحيد، وتعيذنا من الكفر والشرك والتنديد، إنك جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.



(۱) قد افشاء

## \_\_\_ الخطبة الأولى:

♦ إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم تسليرًا كثيرًا.

﴿ يَا أَيُّما ٱلَّذِينَ مَامَنُوا أَتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُونَ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران:١٠٢].

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَيَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالَا كَثِيرًا وَلِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللّهَ ٱلَّذِى تَسَآةَ لُونَهِهِۦوَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ عَلَيْتُكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١]

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب:٧٠-٧١].

أما بعد:

الشفاعة وما أدراك ما الشفاعة، هي التوسط للغير بجلب خير له أو دفع شر عنه.

يقول الله تعالى: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندُهُۥ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ [البقرة:٢٥٥]. وقـال تعـالى: ﴿مَامِن شَفِيعِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ۦ ﴾ [يونس:٣].

وقال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ اَتَّخَذَ الرَّحْنَ لُولَداً سُبْحَنَةً بَلْ عِبَادٌ مُّكُرَمُونَ ﴿ لَا يَسْبِقُونَهُ,

الْفَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿ الله تعالى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْلِّمَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسَفًا ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ اللِّمَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِي نَسَفًا ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ اللِّمَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِي نَسَفًا ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ اللَّمِ اللهُ قَامًا صَفْصَفًا ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

<sup>(</sup>١) اللجنة العلمية بمسجد التوحيد، بلبيس.



وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرِّمْنِ فَلَا تَسْمَعُ لِلَا هَمْسُا ﴿ يَوْمَ بِذِلَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ لِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّمْنَ وَرَضِيَ لَهُ مَقْعَدُ الشَّفَعَةُ لِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّمْنَ وُرَضِيَ لَهُ مَقَوْلًا ﴾ [طه:١٠٥-١٠٩].

وعن أبي هريرة رَحَنَالِثَهَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعِ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ»<sup>(١)</sup>.

عن جابر رَضَلِلَهُ عَنهُ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: ﴿أَعْطِيتُ خَسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَيْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيْبَا رَجُلِ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِنْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً (٢).

وعَنْ أَبِى هُرَيْرةَ رَحَالِلَهُ عَنَهُ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ الله مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ «لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لاَ يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ، لَمِا رَأَيْتُ مِنْ فَقَالَ «لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لاَ يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ، لَمِا رَأَيْتُ مِنْ عَلَى الْحَدِيثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. خَالِصًا مِنْ قَبَل نَفْسِهِ» (٣).

وعقيدة أهل السنة والجهاعة في الشفاعة أنهم يؤمنون بكل ما جاءهم عن الله عَزَّوَجَلَ وعن رسوله على الله عَزَوَجَلَ والسنة رسوله على الشفاعة، ويثبتون جميع الشفاعات التي جاءت نصوص الكتاب والسنة بإثباتها؛ كشفاعته على لأهل الموقف، وشفاعته على لأهل الكبائر، وغير ذلك من أنواع الشفاعات الواردة له ولغيره على وينفون الشفاعة التي نفتها الأدلة من الكتاب والسنة. يقول العلامة حافظ الحكمي رَعَهُالله:

(فهذه الشفاعة حق يؤمن بها أهل السنة والجهاعة، كما آمن بهما الصحابة رضوان الله عليهم، ودرج على الإيهان بذلك التابعون لهم بإحسان رَحَالِتُهُ عَنْمُ ورضوا عنه)(٤).

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۲۲۷۸).

<sup>(</sup>٢) البخاري(٣٣٥) مسلم (٥٢١).

<sup>(</sup>٣) البخاري(٢٥٧٠).

<sup>(</sup>٤) معارج القبول (٢ / ٢٥٦).



أيها الناس: وللشفاعة شروط حتى تُقبل عند الله تعالى، منها:

قدرة الشافع على الشّفاعة كما قال تعالى في حق الشافع الذي يطلب منه وهو غير قادر على الشّفاعة: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِمَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتُولُا مَ شُغَكَوُنَا وَيَعْلَمُ فَي السَّمَوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبَحَنَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَا يَعْبَلُ عَمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبَحَنَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَا يَشْرِكُونَ ﴾ [يونس:١٨]، وقال تعالى: ﴿ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَعَةَ إِلَّا مَنشَهِدَ بِالْحَقِي وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [الزخرف:٨٦]، فعلم من هذا أن طلب الشّفاعة من الأموات طلب ممن لا يملكها، قال تعالى: ﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اَسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُمُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اَسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُمُ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اَسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُمُ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اَسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُمُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اَسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُمُ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اَسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُمُ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُمُونَ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اَسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيُومَ الْقِينَمَةِ يَكُمُ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِينَانِ السَّهُ عَلَا اللَّهُ الْعَلَامِ السَّفَاءِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلَامِ وَلَا اللَّهِ الْعَلَى الْعَلَامِ وَالْعَلَامِ اللْهُ الْعَلَامِ السَّلَعُولَ الْمُواتِ اللَّهُ الْعَلَامِ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْمَالِلُونَ الْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْعَلَامُ الْعَلَوْ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْقَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامِ الْمُوالِقُولُ الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَ

ومن شروط قبول الشفاعة: إسلام المشفوع له. قال الله تعالى: ﴿مَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعِيمُطَاعُ ﴾ [خافر:١٨]. قال البيهقي: (فالظالمون هاهنا هم الكافرون، ويشهد لذلك مفتتح الآية إذ هي في ذكر الكافرين)(١).

ومنها: الإذن للشافع. كم قال الله تعالى: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يَشَفَعُ عِندَهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

الشرط الرابع لقبول الشفاعة: الرّضا عن المشفوع له قال تعالى ﴿ يَوْمَهِ لِهِ لَا نَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّخْمَنُ وَرَضِى لَهُ مَوَّلًا ﴾ [طه:١٠٩]، وقال تعالى: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ ۚ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ ـ مُشْفِقُونَ ﴾ [الأنبياء:٢٨].

والنبي ﷺ له شفاعات يختص بها دون غيره..

يقول شيخ الإسلام رَحَهُ اللهُ: (فله ﷺ شفاعات يختص بها لا يشركه فيها أحد، وشفاعات يشركه فيها غيره من الأنبياء والصالحين، لكن ما له فيها ﷺ أفضل عما لغيره، فإنه أفضل الخلق وأكرمهم على ربه عَرْجَالً، وله من الفضائل التي ميزه الله بها على سائر النبيين)(٢).

<sup>(</sup>١) شعب الإيمان (١/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۱ / ۳۱۳).



ومن هذه الشفاعات:

الشفاعة العظمى: وهذه الشفاعة أجمع عليها أهل الإسلام. قال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلْيَلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ مَنَافِلَةُ لَكَ عَسَىٰ آَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْتُمُودًا ﴾ [الإسراء:٧٩].

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُتِيَ رَسُولُ الله ﷺ يَوْمًا بِلَحْمِ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً فَقَالَ «أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهَلْ تَدْرُونَ بِمَ ذَاكَ يَجْمَعُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ وَتَدْنُو الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لاَ يُطِيقُونَ وَمَا لاَ يَحْتَمِلُونَ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ أَلاَ تَرَوْنَ مَا أَنْتُمْ فِيـهِ أَلاَ تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ أَلاَ تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ اثْتُوا آدَمَ. فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ الْمَلاَثِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ آدَمُ إِنَّ رَبِّي غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّـهُ بَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ. فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ يَا نُوحُ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى الأَرْضِ وَسَمَّاكَ اللهُ عَبْدًا شَكُورًا اشْفَعْ لَّنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلاَ تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ لَمُّمْ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَـنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بِهَا عَلَى قَوْمِي نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ ﷺ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ نَبِيُّ الله وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَـرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ لَمَهُمْ إِبْرَاهِيمُ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلاَ يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ. وَذَكَرَ كَذَبَاتِهِ نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى. فَيَأْتُونَ مُوسَى ﷺ فَيَقُولُونَ يَا مُوسَى أَنْتَ رَسُولُ الله فَضَّلَكَ اللهُ بِرِسَالاَتِهِ وَبِتَكْلِيمِـهِ عَلَى النَّاسِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلاَ تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ لَحُـمْ مُوسَى عِيْ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنِّي قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى ﷺ فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ يَا عِيسَى أَنْتَ رَسُولُ الله وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَلِمَةٌ مِنْهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلاَ تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ لَمُّمْ عِيسَى ﷺ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ

يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ - وَلَمْ يَذْكُو لَهُ ذَنْبًا - نَفْسِى نَفْسِى اذْهَبُوا إِلَى عَيْرِى اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْ فَيَأْتُونَى فَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ الله وَخَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ وَغَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلاَ تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَأَنْطَلِقُ لَتَقَدَّمَ مِنْ خَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ فَاتِى عَنْ الْعَرْشِ فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّى ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَى وَيُلْهِمُنِى مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ فَلَيْ لَمْ يُقَالُ يَا مُحَمَّدُ اذْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهُ اشْفَعْ تُشَفَّعْ . فَأَرْفَعُ رَأْسِى شَيْئًا لَمْ يَفْتَحُ لَا حَدِ قَيْلِى ثُمَّ يُقَالُ يَا مُحَمَّدُ اذْفِعْ رَأْسِكَ سَلْ تُعْطَهُ اشْفَعْ تُشَفَّعْ . فَأَرْفَعُ رَأْسِى فَيَا لَهُ مَنْ لاَ حِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَابِ فَا قُولُ لَيَا رَبِّ أُمَّتِى أُمَّتِى أُمَّتِى . فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ أَذْخِلِ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لاَ حِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَابِ فَلَكُ مَنْ إِلَّ حِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَابِ الْمَعْمُ الْمَالِي عِلْهُ اللهُ مِنْ أَبُوابِ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدِ الْمُعْرَى مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيهَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَبُوابِ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ الْكَمَا بَيْنَ مَكَدَةً وَبُعْرَى مِنْ أَبُولُ مِ الْمَرَى » (١ أَمَا بَيْنَ مَكَدَةً وَبُعْرَى » (١ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْفَعْ الْمَالِي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى مِنَ الأَبُولِ اللهُ عَلَى اللهُ مُن اللهُ الْمَالِي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ الْمُعَلِي الْمُلْكِلُ اللهُ الْمُ اللهُ الْفَعْ اللهُ الْفَعْ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ اللهُ الْمُ اللّهُ اللهُ الْمُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ومن الشفاعات: الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة بعد الفراغ من حسابهم:

من الأدلة على هذه الشفاعة حديث أنس بن مالك رَضَالِتَهَانَهُ قال: قال النبي ﷺ: «أَنَا أُوَّلُ شَفِيعٍ فِي الْجَنَّةِ لَمْ يُصَدَّقُ نَبِيٌّ مِنَ الأَنبِيَاءِ مَا صُدِّفْتُ وَإِنَّ مِنَ الأَنبِيَاءِ نَبِيًّا مَا يُصَدِّقُهُ مِنْ أُمَّتِهِ شَفِيعٍ فِي الْجَنَّةِ لَمْ يُصَدَّقُهُ مِنْ الأَنبِيَاءِ مَا صُدِّفْتُ وَإِنَّ مِنَ الأَنبِياءِ نَبِيًّا مَا يُصَدِّقُهُ مِنْ أُمَّتِهِ إِلاَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ (٢). وحديث أَبِي هُرَيْرَة رَضَالِتَهُ هَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَقِ شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٣). فَهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن النبي ﷺ أول الشفعاء لأهل الجنة في دخولها.

ومنها: الشفاعة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب:

ومن الأدلة على هذه الشفاعة:

حديث العباس بن عبد المطلب رَعَوَالِلَهُ عَنهُ أَنه قال: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبٍ بشيء، فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ قَالَ لِانَعَمْ هُوَ فِي ضَيحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ، لَوْلاَ أَنَا لَكَانَ فِي الـدَّرَكِ اللَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ قَالَ لِانَعَمْ هُوَ فِي ضَيحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ، لَوْلاَ أَنَا لَكَانَ فِي الـدَّرَكِ اللَّمْفَلِ مِنَ النَّارِ» (٤).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٣٤٠)، مسلم (١٩٤).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (۱۹۲).

<sup>(</sup>٣) مسلم(١٩٨).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٦٢٠٨)، مسلم (٢٠٩).



عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْـخُدْرِي رَعَالِلْهَءَاهُ أَنَّهُ سَمِعَ النبي ﷺ وَذُكِرَ عِنْدَهُ عَمَّهُ فَقَالَ «لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعتي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُجْعَلُ فِي ضَحْضَاحِ مِنَ النَّارِ، يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ، يَغْلِى مِنْهُ دِمَاغُهُ»(١).

فهذه الأحاديث تبين أن سبب شفاعة الرسول على العمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه هو دفاعه عن الرسول على ونصرته له، و هو مات كافرًا، والله سبحانه وتعالى أخبر أن الكافرين لا تنفعهم شفاعة الشافعين ولكن شفاعة الرسول على لعمه شفاعة خاصة، حتى ورد أنه أهون أهل النار عذابًا يوم القيامة.

وهذه الأنواع الثلاثة من الشفاعة خاصة بنبينا محمد ﷺ.

الشفاعة في أهل الكبائر من أمته ممن دخلوا النار بذنوبهم أن يخرجوا منها.

فقد تقدم في الأحاديث أن الله يخرج من النار من قال لا إله إلاّ الله وكان في قلبه مثقال ذرّة من إيهان.. وذلك بفضل شفاعة النبي على وأهل الكبائر يدخلون فيهم لأنهم قالوا لا إله إلاّ الله. ومع ذلك فقد جاءت أحاديث خاصة في ذلك.

عَنْ أَبِى مُوسَى الأشعري وَ وَاللَّهُ عَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ الشَّفَاعَةِ وَبَيْنَ أَنْ يَدُخُلَ نِصْفُ أَمْتِي الْمُتَقِينَ لاَ وَلَكِنَّهَا يَدُخُلَ نِصْفُ أَمْتِي الْمُتَقِينَ لاَ وَلَكِنَّهَا يَدُخُلَ نِصْفُ أَمْتِي الْمُتَلَوِّينَ الْمُتَلَوِّينَ اللَّهُ عَلَيْ فَيَ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

عَنْ أَنْسٍ رَضَالِلَهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «شفاعتي لأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أمتي» (٣).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَهُ الله: (أجمع المسلمون على أن النبي على يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن يسأله الناس ذلك، وبعد أن يأذن الله له في الشفاعة، ثم إن أهل السنة والجهاعة متفقون على ما اتفق عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، واستفاضت به السنن من أنه عليه لأهل الكبائر من أمته، ويشفع أيضا لعموم الخلق)(٤).

ومنها: الشفاعة لإدخال قوم الجنة بغير حساب.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٨٨٥)، مسلم (٢١٠).

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه في سننه (٤٣١١) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه(٩٣٨).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٢٤٣٥) وابن حبان (٦٤٦٨) وصححه الألباني في ظلال الجنة (٨٣٢).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (١ / ٣١٣).



ويدل على ذلك كما جاء في حديث أبي هريرة وفيه قول النبي ﷺ: «فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ يَـا رَبِّ أُمَّتِي أَمْتِي فَيُقَالُ يَا مُحُمَّدُ أَدْخِلِ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لاَ حِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَابِ الاَيْمَـنِ مِنْ أَبُوابِ.. هُـرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَبُوابِ.. هُـرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَبُوابِ.. هُـراً.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٣٤٠)، مسلم (١٩٤).



### - الخطبة الثانية:

♦ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه، وبعد:

فإن شفاعة النبي ﷺ هي الشفاعة العظمى التي لا يشاركه فيها غيره، ثم هناك شفاعات أخرى غير شفاعة النبي ﷺ منها:

شفاعة المؤمنين والملائكة والأنبياء: ودليل هذه الشفاعة: ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رَحِيَالِيَهُ عَنهُ في حديث رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة والشفاعة الطويل، وفيه: "فَيَقُولُ اللهُ عَزْمَيْنَ شَفَعَتِ الْمَلْ عَلَمُ وَمَنْ فَعَ الْسَمُوْمِنُونَ وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَرْحَمُ الرَّاحِينَ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ قَدْ عَادُوا مُمَّا فَيُلْقِيهِمْ في بَهْرٍ في فَيْفِيضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ قَدْ عَادُوا مُمَّا فَيُلْقِيهِمْ في بَهْرٍ في أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ نَهْرُ الْحَيَاةِ فَيَخْرُجُونَ كَمَا تَخْرُجُ الْجَبَّةُ في حَيلِ السَّيلِ الْا نَرَوْنَهَا تَكُونُ إِلَى الشَّمْسِ أُصَيْفِرُ وَأُخَيْضِرُ وَمَا يَكُونُ مِنْهَا إِلَى الظَّلِّ الْعَلِّ اللَّالِ الطَّلِّ الْعَلْلُ الطَّلِّ الْعَلْمُ اللهُ الطَّلِّ الْعَلْمُ وَمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الْعَلِيقِ عَلَى الشَّجَرِ مَا يَكُونُ إِلَى الشَّمْسِ أُصَيْفِرُ وَأُخَيْضِرُ وَمَا يَكُونُ مِنْهَا إِلَى الظَّلِّ الطَّلِّ الطَّلِ الطَّلِ الطَّلِ الطَّلِ الْعَلْمُ وَمُ اللهُ الْمَعْمَا اللهُ اللهَ الطَّلِ الطَّلِيقِ فَي السَّجَورِ وَاللهُ اللهُ اللهِ الطَلِيقِ فَي الْمُولُ اللهَ اللهُ اللهُ الْمَالِقُولُ وَلَى السَّعْمُ اللهُ الْمَعْمُ اللهُ الْمَالِ الْمَعْمُ اللهُ اللهِ الْمَعْمُ اللهُ الْمَعْمُ اللهُ الْمَعْمُ عَندي أَفْضَلُ مِنْ هَذَا فَيَقُولُونَ يَا رَبَّنَا أَي شَيء أَفْضُلُ مِنْ الْمَالُ مِنْ هَذَا فَيَقُولُونَ يَا رَبَّنَا أَي شَيء أَفْضُلُ مِنْ هَذَا فَيَقُولُونَ يَا رَبَّنَا أَي شَيء أَفْضُلُ مِنْ هَذَا فَيَقُولُونَ يَا رَبَّنَا أَي شَيء أَفْضُلُ مِنْ هَذَا فَيَقُولُونَ يَا رَبَّنَا أَي شَيء وَلَى السَّعَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبِدًا الْمَالِي اللهُ الْمَالِي فَلَا أَسْخُطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبُوالِ الْمَالِي فَلَا اللهُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالُولُ الْمُعْطُ عَلَى الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُعْمُ عَندي أَفْضُلُ مِنْ هَا اللهُ الْمُعْلَى اللهُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

ومنها: شفاعة الشهداء: عن المقدام بن معد يكرب رَحَالِتَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ. «لِلشَّهِيدِ عِنْدَ الله سِتُّ خِصَالِ: يَغْفِرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دُفْعَةٍ مِنْ دَمِهِ، وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنْ الْجَنَّةِ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيَأْمَنُ مِنْ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، وَيُحَلَّى حُلَّة الْإِيمَانِ، وَيُدَوَّ جُ مِنْ الْحُورِ الْعِينِ، وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ إِنْسَانًا مِنْ أَقَارِبِهِ» (٢).

ومنها: شفاعة أولاد المؤمنين لآبائهم يوم القيامة: فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ هَمَّا ثَلاَثُـةُ أَوْلاَدٍ لَمْ يَبْلُغُـوا الْـحِنْثَ إِلاَّ أَدْخَلَهُـمُ اللهُ وَإِيَّـاهُمْ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧٤٣٩)، مسلم (١٨٣).

<sup>(</sup>٢) الترمذي (١٦٦٣)، ابن ماجه (٢٧٩٩)، وصححه الألباني في المشكاة (٣٨٣٤).



بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ الْجَنَّةَ. وَقَالَ يُقَالُ هُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ. قَالَ فَيَقُولُونَ حَتَّى يَجِىءَ أَبَوَانَا - قَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - فَيَقُولُونَ مِثْلَ ذَلِكَ فَيُقَالُ هُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَبَوَاكُمْ (١).

عن أبي هريسرة رَحَوَلَيْهَ عَنهُ قَـال: قـال رسـول الله ﷺ: «إنّ الله عَرَّوَجَلَ ليرفع الدّرجـة للعبـد الصّالح في الجنّة، فيقول: يا ربّ أنّى لي هذه؟ فيقال: باستغفار ولدك لك»(٢).

الأعمال التي تشفع لأصحابها يوم القيامة:

شفاعة الصيام والقرآن: عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو رَحَالِلَهُ عَنْ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ «الصّيامُ وَالقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ الصِّيَامُ أَي رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ وَالقُّنْفِي فِيهِ. قَالَ فَيُشَفَّعَانِ (٣).

٣- سكنى المدينة والصبر على شدتها والموت بها:

عَنْ أَبِى سَعِيدِ مَوْلَى الْمَهْرِى أَنَّهُ جَاءَ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِي رَهَالِثَهَاهُ لَيَالِيَ الْحَرَّةِ فَاسْتَشَارَهُ فِي الْجَلاَءِ مِنَ الْمَدِينَةِ وَشَكَا إِلَيْهِ أَسْعَارَهَا وَكَثْرَةَ عِيَالِهِ وَأَخْبَرَهُ أَنْ لاَ صَبْرَ لَهُ عَلَى جَهْدِ فِي الْجَلاَءِ مِنَ الْمَدِينَةِ وَلاْ وَائِهَا. فَقَالَ لَهُ وَيُحَكَ لا آمُرُكَ بِذَلِكَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «لاَ يَصْبِرُ أَحَدٌ عَلَى لاْ وَائِهَا فَيَمُوتَ إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا كَانَ مُسْلِيًا (٤٠).

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَحَى النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْـمَدِينَةِ فَلْيَمُتْ فَـإِنِّى أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا» (٥٠).

الصلاة على النبي ﷺ وطلب الوسيلة له:

عَنْ جَابِرِ بِن عَبْدِ اللهِ رَحَالِلَهُ عَالَمُ أَنَّ رَسُولَ الله ﴿ قَالَ ﴿ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النَّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبَّ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ٢/ ٥١٠، والنسائي (٤/ ٢٥)، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ٢ / ٥٠٩ وحسنه الألباني في الصحيحة (١٥٩٨).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في مسنده ٢/ ١٧٤. والحاكم ١/ ٧٤٠ وحسنه الألباني في تمام المنة.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٣٧٤).

<sup>(</sup>٥) أحمد (٢/ ٢٠٤)، والترمذي (٣٩١٧)، وابن ماجه (٣١١٢) وصححه الألباني في صحيح الترمذي (٣٠٧٦).



هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُـودًا الَّـذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(١).

عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو بن الْعَاصِ وَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ يَقُولُ: ﴿إِذَا سَمِعْتُمُ الْـمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ : ﴿إِذَا سَمِعْتُمُ الْـمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَى فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَى صَلاَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْـجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْدِ مِنْ عِبَادِ الله وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُـوَ فَمَـنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْـجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْدِ مِنْ عِبَادِ الله وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُـوَ فَمَـنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتُ لَهُ الشَّفَاعَةُ » (٢).

# ٥ - المصلون على الميت الموحد لله عَزَّوَجَلَّ:

عَنْ عَائِشَةَ رَضَالِثَهَ عَنِ النبي ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْـمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلاَّ شُفِّعُوا فِيهِ»(٣).

وعنده من حديث ابن عباس رَحَلِيَهُ عَنَا قال: قال رسول الله ﷺ: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لاَ يُشْرِكُونَ بِالله شَيْئًا إِلاَّ شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ»(٤).

كثرة السجود لله: عَنْ زِيَادِ بن أَبِي زِيَادٍ، مَوْلَى بَنِي خَنْزُومٍ، عَنْ خَادِمٍ للنبي ﷺ، رَجُلٍ أَوِ الْمَرَأَةِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ، رَجُلٍ أَو الْمَرَأَةِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ ، كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ حَاجَتِي، قَالَ: «وَمَا حَاجَتُك؟» قَالَ: حَاجَتِي أَنْ تَشْفَعَ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ: «وَمَنْ رَسُولَ اللهِ حَاجَتِي، قَالَ: «وَمَنْ دَلَّكَ عَلَى هَذَا؟» قَالَ: رَبِّي عَرَّوَجَلَ، قَالَ: ﴿إِمَّا لا فَأَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ» (٥٠).

عباد الله: وهناك أسباب مانعة من الشفاعة على المسلم اجتنابها والحذر منها، ومن ذلك:

الشرك بالله عَزَيْجَلَ والكفر به: الشرك أعظم ذنب عصي الله به، ولا يغفر الله سبحانه لصاحبه إلا بالتوبة، وقد دل على أن الشرك يمنع الشفاعة قوله تعالى: ﴿ ءَأَتَيْخُدُ مِن دُونِهِ عَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦١٤).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۳۸٤).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٩٤٧).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٩٤٨).

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (٣/ ٥٠٠)، وصححه الألباني في الصحيحة (٢١٠٢).



ءَالِهِكَةً إِن يُرِدْنِ ٱلرَّحْمَانُ بِضُرِ لَا تُغَنِّنِ عَنِّ شَفَاعَتُهُمْ شَيْتًا وَلَا يُنقِذُونِ ﴿ ۚ إِنِّ إِنَّا لِنَا لَيْي ضَلَالِ ثُمْيِينٍ ﴾ [يس:٢٣-٢٤].

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَعَلَيْكَ عَنْ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ: «لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبًا هُرَيْرَةَ أَنْ لاَ يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْبحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ، لِمَا رَأَيْتُ مِنْ فَقَالَ: «لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لاَ يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْبحدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ، لِمَا رَأَيْتُ مِنْ فَقَالَ: «لَقَدْ ظَنَنْتُ عَلَى الْحَدِيثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ بشفاعتي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. خَالِصًا مِنْ قَبَل نَفْسِهِ» (١٠).

ومنهم: اللعن واللعانين بغير حق: عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَخَلَقَهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُـولَ اللهِ ﷺ يَقُـولُ «إِنَّ اللَّعَانِينَ لاَ يَكُونُونَ شُهَدَاءَ وَلاَ شُفَعَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(٢).

الظلم في الحكم والغلو في الدين والتشدد بها ليس فيه.

عن أبي أمامة رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَنْ تَنَاهَمُ اشَفَاعَتِي: إِمَامٌ ظَلُومٌ، وَكُلُّ غَالِ مَارِقِ»(٣).

حكم الاستشفاع بالرسول ﷺ في الدنيا في حياته وبعد مماته.

إن طلب الشفاعة من الرسول على أمور الدنيا حال حياته من الأمور الجائزة بل هو من الأمور الجائزة بل هو من الأمور التي حث عليها هو على الأن فيها نفعا للمسلمين، وكان الصحابة وَ اللهُ عَرَبَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ ع

عَنْ أَنَسٍ رَحَوَالِلَهُمَّةُ أَنَّ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ رَحَالِلَهُ عَنْكَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بِن عَبْدِ الْـمُطَّلِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا. قَالَ الْـمُطَّلِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَاسْقِنَا. قَالَ فَيُسْقَوْنَ (٤). فَكَانُوا فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْ يَتَوَسَّلُونَ بِدُعَائِهِ وَشَفَاعَتِهِ لَمُهُمْ كَمَا يَتَوَسَّلُ بِهِ النَّاسُ يَـوْمَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٥٧٠).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۹۵۲).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في الكبير (٨/ ٢٨١). وحسنه الألباني في الصحيحة (٤٧٠).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٠١٠).



الْقِيَامَةِ وَيَسْتَشْفِعُونَ بِهِ إِلَى رَبِّهِمْ فَيَأْذَنُ اللهُ لَهُ فِي الشَّفَاعَةِ فَيَشْفَعُ لَمَّمْ، فَلَــَّا مَـاتَ النَّبِيُّ ﷺ لَمْ يَكُونُوا يَدَعُونَهُ وَلَا يَطِلُبُونَ مِنْهُ شَيْتًا لَا عِنْدَ قَبْرِهِ وَلَا بَعِيدًا مِنْ قَبْرِهِ ؟ بَـلْ وَلَا يُصَلُّونَ عِنْدَ قَبْرِهِ وَلَا بَعِيدًا مِنْ قَبْرِهِ ؟ بَـلْ وَلَا يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَيُطِيعُونَ أَمْرَهُ وَيَتَّبِعُونَ شَرِيعَتَهُ يُصَلُّونَ عِنْدَ قَبْرِهِ وَلَا قَبْرِهُ لَكِنْ يُصَلُّونَ وَيُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَيُطِيعُونَ أَمْرَهُ وَيَتَّبِعُونَ شَرِيعَتَهُ وَيَقُومُونَ بِهَا أَحَبَّهُ اللهُ تَعَالَى مِنْ حَقِّ نَفْسِهِ وَحَقِّ رَسُولِهِ وَحَقِّ عِبَادِهِ الْـمُؤْمِنِينَ (١).

والحمد لله رب العالمين.



<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١١ / ٤٩٩)..



# الجنة وصفات أهلما(١)

#### -- الخطبة الأولى:

♦ الحمد لله المبدئ المعيد، ذي العرش المجيد، الفعال لما يريد، أحمده سبحانه وأشكره؛ فبالشكر تدوم النعم وتزيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أنذر القريب والبعيد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عَرْفِيَلَ: ﴿ وَاَتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ﴾ [البقرة: ٢٨١] اتقوا يومًا الوقوف فيه طويل والحساب فيه ثقيل. ألا إن سلعة الله غالبة ألا إن سلعة الله الجنة.

يا سلعة الرحمن لستِ رخيصة يا سلعة الرحمن ليس ينالها يا سلعة الرحمن ليس ينالها يا سلعة الرحمن لولا أنها ما كان عنها قيط من متخلف فاجع قواك لما هناك وغمض ال

بل أنت غالبة على الكسلانِ في الألف إلا واحد لا اثنانِ حُجبت بكل مكاره الإنسان وتعطلت دار الجنزاء الثاني سعينين واصبر ساعة لزمان

فيا عباد الله: إن الله أمرنا بأوامر في كتابه العزيز ونهانا عن أمور ووعدنا إن نحن امتثلنا بالجنة ، ومن خالف عذبه في ناره ، نسأل الله العافية والسلامة منها ، ولكي يحفزنا ربنا جل وعلا بالعمل بها أمر والانزجار عها عنه نهى وزجر ، بين لنا الجزاء العظيم لمن سمع وأطاع

<sup>(</sup>١) عبدالرحمن السديس.



وبين لنا العذاب الأليم لمن خالف وعصى ، وقد تواترت الآيات والأحاديث عن رسول الله عَيْلِيٌّ في وصف الجنة التي بها يجازي الله جل وعلا من سار على أمره وحذر نهيه فمن ذلك قول الله جل وعلا في كتابه مرغبًا لعباده المؤمنين في دخول جناته: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّاتِ وَعُيُونِ 🥮 ٱدْخُلُوهَا بِسَكَيْرِ ءَامِنِينَ 🕲 وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَنَا عَلَىٰ سُسُرُرِ مُّنَقَسِبِلِينَ 🖤 كَا يَمَشُهُمْ فِيهَا نَصَبُ ﴾ [الحجر:٥٥-٤٨] والنصب هو التعب: ﴿وَمَا هُم يَنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴾ [الحجر:٤٨] ومن ذلك قوله جل وعلا: ﴿ يَنعِبَادِ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُوك ﴿ لَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِتَايَتِنَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴾ [الزخرف:٦٨-٦٩] فهؤلاء هم أهل الجنات ﴿ أَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴾ [الزخرف:٧٠] أي تسرون ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكُوابُّ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيُثُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [الزخرف:٧١] فصحافهم التي فيها طعامهم من ذهب وأكوابهم التي بها يشربون من ذهب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ﴿ وَتِلْكَ لَلْمَنَّةُ أَلَّتِيٓ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الزخرف:٧٢] بسبب أعالكم الصالحة في الدنيا نلتم هذا الجزاء العظيم ﴿ لَكُورَ فِيهَا فَكِكُهُ كُثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ [الزخرف:٧٣] ويقول جل شأنه: ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينِ ١٠٠ فِي جَنَّنتِ وَعُيُونِ ١٠٠ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَقَدِيلِينَ ﴾ [الدخان:٥١-٥٣] لباسهم في الجنة الحرير ولذلك من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة (١) ومن لبس الذهب في الدنيا لم يلبسه في الآخرة (٢)، ﴿ كَنَاكِ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينِ ١٠٠ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِكَهَ قِهَ المِنين ٥٠٠ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَى وَوَقَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ١٠٠ فَضَلَامِن زَيِّكَ ذَٰ لِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [الدخان:٥٤-٥٧] وأي فوز أعظم من أن يزحزح المرء عن النار ويدخل الجنة ﴿ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَثَّةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَكُ ٱلْفُرُورِ ﴾ [آل عمران: ١٨٥] وأي خسران أعظم من أن يدخل نار جهنم نسأل الله العافية ﴿ قُلُ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوٓ النَّفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِينَدُّةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ المبينُ ﴾ [الزمر:١٥]، ومما جاء في كتاب الله في وصف الجنة قوله جل شأنه ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَغِي نَعِيمٍ ٣ عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ يَنْظُرُونَ ٣ تَعْرِفُ فِي

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٨٣٢)، مسلم (٢٠٧٣).

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد (۲/ ۲۰۸ – ۲۰۹).



وُجُوهِهِ مِنْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ اللهِ يُسْقَوْنَ مِن تَحِيقٍ مَّخْتُومٍ اللهِ خِتْمُهُ مِسْكُ وَفِ ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنَنَفِسُونَ وَمِنَ الْجُهُ مِ فَاللّهِ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا الرحيق ﴿ وَمِنَ الجُهُ مِن تَسْفِيمٍ اللّهِ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱللّهُ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱللّهُ عَيْنَا يَشْرَبُ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱللّهُ عَلَيْهِ جَدًا أكثر من أن تحصر في مقام واحد، وأما الأحاديث فقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلي آله وسلم أحاديث كثيرة منها ما جاء عن جابر وَعَلِيَتَهُ قال: قال رسول الله عَليه: «يأكل أهل الجنة فيها ويشربون والا يتغوطون والا يمتخطون والا يبولون ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك يلهمون التسبيح والتكبير كها يلهمون النفس»(١).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۸۳۵).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٢٤٤) مسلم (٢٨٢٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٣٢٧) مسلم (٢٨٣٤).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٢٤٥) مسلم (٢٨٣٤).

### الجنة وصفات أهلها



ومثله ومثله ومثله فيقول في الخامسة رضيت ربي. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك فيقول: رضيت ربي. قال ربي فأعلاهم منزلة. قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم ترعين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر»(١).

وعن ابن مسعود رَحَالِتَهَ قال: قال رسول الله على: "إني لأعلم آخر أهل النار خروجًا منها وآخر أهل الجنة دخولًا الجنة، رجل يخرج من النار حبوًا، فيقول الله عَرَّبَالً له: اذهب فادخل الجنة. فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى فيقول الله عَرَّبَالً له: اذهب فادخل الجنة. فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى فيقول الله عَرَّبَالً له: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشر أمثالها. فيقول: أتسخر بي وأنت الملك. قال فلقد رأيت رسول الله على حتى بدت نواجذه صلوات الله وسلامه عليه، فكان يقول: ذاك أدنى أهل الجنة منزلة»(٢).

وعن أبي موسى رَحَيَلِكَ عَنهُ أَن النبي عَلَيْ قال: «إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء ستون ميلًا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضًا»(٣).

وعن أبي سعيد الخدري رَخِيَلِيَهُ عن النبي عَلَيْهُ قال: «إن في الجنة شـجرة يسـير الراكـب الجواد المضمر السريع مائة سنة لا يقطعها» (٤).

وصح عن النبي على قال: «إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تـتراءون الكوكب الدرى الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۱۸۹).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧٥١١) مسلم (١٨٦).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٨٨٠) مسلم (٢٨٣٨).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٦٥٥٣) مسلم (٢٨٢٨).

# الجنة وصفات أهلها

تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بـلا والـذي نفسـي بيـده، رجـال آمنـوا بالله وصدقوا المرسلين»(١).

وعن أبى هريرة رَحَوَلَكَ عَن النبي عَلَيْهُ قال: «لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب»(٢).

وصح عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: "إن في الجنة سوقًا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشهال فتحثوا في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالًا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنًا وجمالًا فيقولون: وأنتم والله ازدادوا حسنًا وجمالًا فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم حسنًا وجمالًا. فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنًا وجمالًا»("). وعنه أيضًا عن أنس وَعَلِسَّعَنهُ قال: شهدت مع النبي على القد ازددتم بعدنا حسنًا وجمالًا»(تأ. وعنه أيضًا عن أنس وَعَلِسَّعَنهُ قال: شهدت مع النبي على على الله عن رأت ولا أذن على الله عن رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قرأ على: ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قرأ على فكر تَعَلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِن قُرَةً أَعَيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا فَكُمُ مِن قُرَةً أَعَيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا فَعَمُلُونَ ﴾ [السجدة: ١٦-١٧]».

والأحاديث يا عباد الله في وصف الجنة كثيرة جدًا أكثر من أن تحصى، فنسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من أهلها وأن يوفقنا وإياكم بالعمل الصالح والعلم النافع إنه ولى ذلك والقادر عليه.

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٢٥٦) مسلم (٢٨٣٠).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٧٩٣) ولم أجده في مسلم.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٨٣٣).



#### - الخطبة الثانية:

♦ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله
 إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ﷺ تسليًا كثيرًا.

#### أما بعد:

فيا عباد الله على ورد أيضًا في وصف الجنة ما رواه أبو سعيد وأبو هريرة رَحَالِتَهُمَّا عن رسول الله على: "إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادى منادى: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تباسوا أبدًا وإن لكم من تبأسوا أبدًا "(). وعن أبي هريرة أيضًا عن رسول الله على قال: "إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له تمنى فيتمنى ويتمنى فيقول له: هل تمنيت؟ فيقول: نعم فيقول له: إن لك ما تمنيت ومثله معه (٢).

وعن أبي سعيد رَحَالِتُهَا عن رسول الله ﷺ قال: «إن الله عَرَفِكِلَ يقول لأهل الجنة: يـا أهـل الجنة. فيقولون: لبيك وسعديك والخير في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ومـا لنـا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا. فيقول: ألا أعطيكم أفضل مـن ذلـك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدًا»(٣).

وعن جرير بن عبد الله البجلي رَحَالِتُهَا قال: كنا عند عن رسول الله على فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال: «إنكم سترون ربكم عيانًا كها ترون هذا القمر لا تضارون في رؤيته»(٤).

وعن صهيب وَ الله عَن رسول الله عَلَيْهَ قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة، يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئًا أزيدكم. فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيكشف الحجاب فها أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم (٥٠). اللهم إنا نسألك

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۸۳۷).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۸۲).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٥٤٩) مسلم (٢٨٢٩).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٧٤٣٤) مسلم (٦٣٣).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (١٨١).



# الجنة وصفات أهلها

بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن لا تحرمنا النظر إليك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الميها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلي أن تعيننا على أسباب دخول الجنة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.







#### الخطبة الأولى:

♦ الحمد لله رب العالمين، أعد النار بعدله للأشقياء الكافرين، وحذر من عذابها الأتقياء المؤمنين، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة إلى يوم الدين، وأشهد أن عمدًا عبده ورسوله أنذر أصحابه من النار وطلبهم أن يستعيذوا منها في الصلاة لرب العالمين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى ﴿ يَتَا يُهُا الّذِينَ ءَامَنُوا اَتَعُوا الله حَقَّ تُقَائِدِ وَلَا مَّوْنَ إِلَا وَاسَمُ الله فات والله والله والمواحظ ونخوفها به مسلمون في الله وخوفها الله به وخوفها به رسوله على الله على الله يتعاهد أصحابه بالمواعظ التي توجل منها القلوب وتذرف منها العيون وترتعد منها الفرائص. عَنْ أَنسِ بن مَالِكِ قَالَ: «بَلغَ رَسُولَ الله على الله وَالنَّلُ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ وَلَمْ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلَهُمْ وَلَهُمْ خَذِينٌ " (١٠). فلم يتم النبي كلامه إلا والصحابة قد خفضوا رؤوسهم وأكبوا على وجوههم ولهم ضجيج وخنين بالبكاء.

أيها المسلمون: ما أحوج نفوسنا إلى المواعظ فهي بحاجة جد ماسة إلى أن نوردها المواعظ والنذر، ونذكرها بها ذكرها الله به وذكرها به رسوله.

أيها المسلمون: إنها النار، كم حذرنا المولى منها وأنذر، كم حذر عباده أشد التحذير، وأنذرهم غاية الإنذار من عذاب النار، ومن دار الخزي والبوار فقال تعالى:

444

<sup>(</sup>١) منديل الفقيه.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۳۵۹).



﴿ فَأَنذُرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ﴾ [الليل: ١٤] وقال: ﴿ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبرِ ﴿ اللَّهُ مِن وصف طعامها وشرابها، كتاب الله من وصف للنار. لقد وصف الله في كتابه حرّها ولظاها، ووصف طعامها وشرابها، ووصف أغلالها ونكالها، ووصف جحيمها وغساقها، ووصف أصفادها وسرابيلها، ووصف حال أهلها، حتى إنّ من يَقرأُ القرآن بقلب حاضر ويسمع وصف عذابها لكأنها أُقِيم على شفيرها فهو يراها يحطم بعضها بعضًا، ولكأنها يرى أهلها وهم يتقلبون في دركاتها، ويسحبون في أوديتها. كل ذلك من الله تحذير وإنذار وتخويف لنا من النار.

أيها المسلمون: لقد خوفنا رسول الله من النار وحذرنا منها وهو الشفيق على الأمة الحريص على نجاة العباد، فخوف وحذر أنذر فعن النُّعْمَانَ بن بَشِيرِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهَّ ﷺ ﴿ أَنْذَرْ تُكُمُ النَّارَ أَنْذَرْ تُكُمُ النَّارَ أَنْذَرْ تُكُمُ النَّارَ حَتَّى لَوْ كَانَ رَجُلٌ كَانَ فِي أَقْصَى السُّوقِ سَمِعَهُ وَسَمِعَ أَهْلُ السُّوقِ صَوْتَهُ وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِ» (١).

أيها المسلمون: ذكر جهنم أطار نوم الخائفين، ونصب أقدام المتهجدين، وأسبل عبرات المشفقين، ونغص عيش الصالحين، أما اليوم فقد أصبح الحديث عن النار حديثًا لا تستشعره القلوب، وقل أن تذرف له العيون، حتى إنك إذا تحدثت عنها في مجلس قوم قالوا لا تعقد الحياة ودعنا نعيش وكأن النار لم تخلق لهم. أيها المسلمون: وليكن الحديث اليوم عن النار وأهوالها لعل القلوب القاسية تلين ولعل الغفلة عن قلوبنا تذهب فإن سألتم عن النار فقد سألتم عن دار مهولة، قعرها بعيد، وعذابها شديد، وماؤها صديد، وطعامها ضريع وزقوم، روى مسلم في صحيحه عَنْ عَبْدِ الله قَالَ وَسُولُ الله على الله الله المناز وألم مَعَ كُلِّ زِمَام سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ يَجُرُّ ونَهَا» (٢) ﴿ كُلِّ آذِا ذُكِّتِ ٱلْأَرْضُ دَمَّا لَهُ الذِكْرَك ﴾ أَلْفَ وَالله كُلُونَ لَهُ ٱلذِكْرَك ﴾ وَجَاءَ وإن ندم لا ينفعه الندم.

<sup>(</sup>١) صححه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح (٥٦١٥).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (YAEY).



ما ظنكم يا عباد الله بحر نار أوقد عليها ألف عام حتى احمرت ثم أوقد عليها ألف عام حتى أبيضت ثم أوقد عليها ألف عام حتى أبيضت ثم أوقد عليها ألف عام حتى السودت فهي سوداء مظلمة لا يرى لهبها ولا يضيء شررها.

ما ظنكم يا عباد الله بنار نارنا هذه التي نوقدها جزء واحد من سبعين جزءًا من نار جهنم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَسَّوَلَ اللهِ عَلِيْهِ قَالَ «نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ قِيـلَ يَا رَسُولَ اللهَّ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً قَالَ فُضِّلَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا»(١).

ما ظنكم يا عباد الله بنار غمسة واحدة فيها تنسى نعيم الدنيا كله عَنْ أَنَسِ بن مَالِكِ قَـالَ قَـالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ أَنْسِ بن مَالِكِ قَـالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ إِنْ اللهِ عَلَى اللهِ النَّارِ عَنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ فَيَقُولُ لَا وَاللهَ عَا رَبِّ»(٢).

ما ظنك يا عبد الله بنار اشتكت إلى ربها من شدة حرها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضًا فعن أبي هُرَيْرَةَ وَعَلَيْهَ عَنهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ «اشْتكتْ النَّارُ إِلَى رَبُّا فَقَالَتْ رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي فعن أبي هُرَيْرَةَ وَعَلَيْهَ عَنهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله عَلِيهِ «اشْتكتْ النَّارُ إِلَى رَبُّا فَقَالَتْ رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا فَأَذِنَ هَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِي الشَّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنْ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا عَجُدُونَ مِنْ الزَّمْهَرِيرِ »(٤). ما ظنكم -يا عباد الله- بناريقول المصطفى -فيها رواه البزار وأبو يعلى - عن بعض أهوالها «لو كان في المسجد مائة ألف أو يزيدون ثم تنفس رجل من أهل النار لأحرقهم »(٥).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٢٦٥).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۸۰۷).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٨٤٤).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٢٦٠) ومسلم (٦١٧).

<sup>(</sup>٥) صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٥٠٩).



أيها المسلمون: هل يقوى أحد منا على حريق نار الدنيا؟ والجواب كلا. فإذا كان هذا الحال مع نار الدنيا فكيف الحال مع حريق نار الآخرة؟ وأين حريق من حريق في شدته أو مدته؟ فحريق الدنيا بنار يوقدها الخلق، وحريق الآخرة بنار يوقدها الخالق، حريق الدنيا لخظات وينتهي. وحريق الآخرة آباد لا يعلمها إلا الله، وفوق حريق الآخرة غضب الله وسخطه.

وإن سألتم عن أبواب النار فلها سبعة أبواب ﴿ لَمَا سَبَّعَةُ أَبُوَبٍ لِكُلِّلِ بَابٍ مِّنَّهُمْ جُحْزُهُ مَّقْشُومٌ ﴾ [الحجر:٤٤] وإن سألتم عن طعام أهلها فاسمعوا ما يقول ربها وخالقها والمتوعد بعذابها ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلطَّنَا لُونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ﴿ اللَّهِ كَاكِلُونَ مِن شَجَرِ مِن زَقُومِ ﴾ [الواقعة: ٥١-٥٦]، ﴿ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ١١٠ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ ١١٠ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ ﴾ [الصافات: ٦٦ - ٦٦]، ﴿ فَشَنْرِيُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَمِيمِ ﴿ فَشَنْرِينُونَ شُرِّبَ ٱلْمِيمِ ﴿ هَ هَذَا نُزُلُمُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴾ [الواقعة: ٤١-٥٤] ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ ١٠ كَلُومِ اللَّهُ كَالْمُهُلِ يَعْلِى فِي ٱلْبُطُونِ ١٠ كَغُلِّي ٱلْحَمِيمِ ﴾ [الدخان:٤٦-٤٦] فما هي شجرة الزقوم؟ يقول تعالى عنها: ﴿ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًّا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُومِ اللهُ إِنَّاجَعَلْنَهَافِتْنَةً لِلظَّلِمِينَ اللهُ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلجَحِيمِ اللهُ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ, رُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ﴾ [الصافات:٦٢-٦٥]، وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «لو أنَّ قطرَةً مِنَ الزَّقوم قُطِرَتْ في دارِ الدنيا، لأفسدَتْ علَى أهلِ الدنيا معايِشَهُم، فَكَيْفَ بِمَنْ تكونُ طعامَهُ؟»(١). وليس الزقوم وحدها هي الطعام بل من طعامهم كما أخبر تعالى: ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالُا وَجَحِيمًا ﴿ ۚ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةِ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [المزمل:١٢-١٣] قال ابن عباس: «وطعامًا ذا غصة قال شوك ينشب في الحلق لا يدخل ولا يخرج»، ومن طعامهم كما قال تعالى: ﴿لَّيْسَ لَمُمَّ طَعَامُ إِلَّا مِن ضَرِيعِ ٣ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعِ ﴾ [الغاشية:٦-٧] قال ابن عباس: «الضريع شجر في جهنم، ومن طعامهم القيح والصديد الذي يسيل من جلود أهل النار ومن فروج الزانيات يأكلونه قبل أن تأكله النار ﴿ فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيُومَ هَمْهَا حَيمٌ ﴿ فَ لَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ ﴾ [الحاقة: ٣٥-٣٦]»

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع (٥٢٥٠).



والغسلين قال عنه ابن عباس: «هو صديد أهل النار». وإن سألتم عن شراب أهل النار فاسمعوا إلى ما يقول تعالى: ﴿ فَشَنْ وَبُونَ مُلْمَعِيمِ ﴿ فَشَنْ وَبُونَ شُرْبَ الْمِيمِ اللهِ فَسَنَوِبُونَ شُرْبَ الْمِيمِ اللهِ ال

وإن سألتم عن سلاسلها وأغلالها يقول تعالى مبينًا ومحذرا ومنذرًا: ﴿ ثُرُّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرَعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَٱسْلُكُوهُ ﴾ [الحاقة:٣٢] ويقول تعالى: ﴿ إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي ٓ أَعْنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَٱسْلَسِلُ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ﴾ [غافر:٧١-٧٧]، ﴿ يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ هِسِيمَهُمْ فَيُوْخَذُ وَالْتَوَمِى وَٱلْأَقْدَامِ ﴾ [الرحن:٤١] فتجمع ناصية رأسه إلى قدميه وراء ظهره ، ويقول تعالى ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا آنكالاً وَجَيِمًا ﴾ [المزمل:١٢] والأنكال هي القيود قال أبو عمران الجوني: (قيود لا تحل والله أبدًا) عن أبي سنان، قال: تلا الحسن: ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا آنكالاً ﴾ [المزمل:٢١] قال: (قيودا)، ثم قال: (أما وعزته ما قيدهم مخافة أن يعجزوه، ولكن قيدهم لترسى بهم النار).

وإن سألتم عن لباس أهل النار فهو مصنوع من نار ﴿ لَمُم مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَعْنِهِمْ عُللً ﴾ [الزمر: ١٦] ﴿ وَأَصْنَتُ ٱلشِّمَالِ مَا أَصَحَتُ الشِّمَالِ اللهُ فِي سَوُمِ وَحَمِيمِ اللهُ وَظِلِ مِن يَعْمُومِ اللهُ لَللهُ ﴾ [الزمر: ١٦] ﴿ وَأَصْنَتُ ٱلشِّمَالِ مَا أَصَحَتُ الشِّمَالِ اللهُ فِي سَوْمِ وَحَمِيمِ اللهُ وَظِلِ مِن يَعْمُومِ اللهُ لَا اللهُ اللهُ عَلَيْ مِن اللهُ مَا اللهُ اللهُو

وإن سألتم عن سعة النار فَعنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «أَتَدْرِي مَا سِعَةُ جَهَنَّمَ قُلْتُ لَا قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ: «أَتَدْرِي مَا سِعَةُ جَهَنَّمَ قُلْتُ لَا قَالَ أَجَلُ وَاللهِ مَا تَدْرِي أَنَّ بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِ أَحَدِهِمْ وَبَيْنَ عَاتِقِهِ مَسِيرَةَ سَبْعِينَ خَرِيفًا تَجْرِي فِيهَا قَالَ أَجُلُ وَيَةً أُمَّ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا سِعَةُ جَهَنَّمَ قُلْتُ لَا قَالَ أَجُلُ وَاللهُ عَالَ أَجُلُ مَا تَدْرِي حَدَّثَنْنِي عَائِشَةُ أَنْهَا سَأَلَتْ رَسُولَ الله تَظِيرٌ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿وَٱلْأَرْضُ جَمِيعَا وَاللهُ مَا تَدْرِي حَدَّثَنْنِي عَائِشَةُ أَنْهَا سَأَلَتْ رَسُولَ الله تَظِيرٌ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿وَٱلْأَرْضُ جَمِيعَا



قَبْضَتُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيْسَمَةِ وَٱلسَّمَوَتُ ثُمُ مَطْوِيَتَثُ بِيَمِينِهِ : ﴾ [الزمر: ٦٧] فَأَيْنَ النَّاسُ يَوْمَئِذِ يَا رَسُولَ اللهُ قَالَ: هُمْ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ » (١).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِنَّ غِلَظَ جِلْدِ الْكَافِرِ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ ذِرَاعًا وَإِنَّ ضِرْسَهُ مِثْلُ أُحُدٍ وَإِنَّ مَجْلِسَهُ مِنْ جَهَنَّمَ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْـمَدِينَةِ»(٢).

ولأحمد عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللهَّ ﷺ قَالَ: «مَقْعَدُ الْكَافِرِ فِي النَّارِ مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَكُلُّ ضِرْسٍ مِثْلُ أُحُدِ وَفَخِدُهُ مِثْلُ وَرِقَانَ وَجِلْدُهُ سِوَى كَمِدِ وَعِظَامِهِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا»(٣).

وإن سألتم عن حالِ أهلِ النار فحالهُم شر حال وهوائهُم أعظمُ هوان، وعذابهم أشد عذاب، ما ظنكم يا عباد الله بعذابٍ أهونُ أهله عذابًا من كان في أسفلِ قدميه جمرتان يغلي منها دماغه. وعن النُّعْمَانَ بن بشير سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: «إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلٌ تُوضَعُ فِي أَخْصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتان يَغْلِي مِنْهما دِمَاغُهُ»(٤).

ما ظنكم يا عباد الله بعذاب أهون أهله عذابًا من له نعلان من نار يغلي منها دماغه ما يرى أن أحدًا أشد من عذابًا وإنه لأهونهم عذابًا عَنْ النُّعْهَانِ بن بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهَّ ﷺ: ﴿إِنَّ أَهُونَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَهُ نَعْلَانِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِ الْهُورُجُلُ مَا أَهُورَ أَبُهُمْ عَذَابًا »(٥).

ما ظنكم يا عباد الله بقوم قاموا على أقدامهم خمسين ألف سنة ونزل عرقهم في الأرض سبعين ذراعًا ولم يأكلوا أكلًا ولم يشربوًا شرابًا حتى تقطعت أعناقهم عطشًا، واحترقت أمعاؤهم واحشاؤهم جوعًا ثم انصرف بهم إلى النار فيسقون من عين آنية، فلو رأيتموهم وقد سكنوا دارًا ضيقة الأرجاء، مظلمة المسالك، مبهمة المهالك، قد شُدَّت أقدامُهم إلى النواصي،

<sup>(</sup>١) السلسلة الصحيحة (٢/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح الترمذي (٢٥٧٧).

<sup>(</sup>٣) حسنه الألباني في صحيح الترغيب (٣٦٨٣).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٦٥٦١) ومسلم (٢١٣).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٢١٣).



واسودت وجوهم من كثرة المعاصي، يسبحون في النار على وجوههم ﴿ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِم أَوْتَكُمُ وَصُمَّا ﴾ [الإسراء:٩٧]، ﴿ اللَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَئِيكَ شَكِّرٌ مَّكَانَا وَأَضَكُ سَبِيلًا ﴾ [الفرقان:٣٤] عن أنسُ بن مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ الله كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: «أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى رِجْلَيْهِ فِي الدُّنْيَا قَادَرًا عَلَى أَنْ يُمْشِيهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ قَتَادَةُ بَلَى وَعِزَّةٍ رَبِّنَا (١).

﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِم ذُوقُواْ مَسَسَقَرَ ﴾ [القمر: ٤٨] فيسحبون على وجوهم مغلولين، النار من فوقهم، والنار من تحتهم، والنار عن شائلهم، والنار عن أيانهم، فغطاؤهم من نار، وفراشهم من نار، وشرابهم من نار، ولباسهم من نار، ومهادهم من نار، فغطاؤهم من نار، ومهادهم من نار، فهم بين مقطعات النيران وسرابيل القطران، وجر السلاسل، يتجلجلون في أوديتها ودركاتها، ويضطربون بين غواشيها، قد جعل الله جلد الواحد منهم مسيرة ثلاث ومقعده ما بين مكة والمدينة وضرسه مثل جبل أحد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ "فِرْسُ الْكَافِرِ مِثْلُ أُحُدٍ وَغِلَظُ جِلْدِهِ مَسِيرَةُ ثَلَاثٍ» (٢٠).

تغلى بهم كغلي القدور، ويهتفون على أنفسهم بالويل، ويدعون عليها بالبثور ﴿ لَا نَدَّعُوا الْمَوْرُ وَيَحِدًا وَأَدْعُوا أُدُعُوا أُدُعُوا أُدُعُوا أُدُعُوا أَنْهُم فَلَا خَسارة أعظم من هذه الخسارة أَلْمَ وُرُا كَثِيرً فَهُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴾ [الفرقان: ٢٤] يخبر تعالى عن حالهم أنهم أخسر الناس صفقة في الدار الآخرة؛ لأنهم استبدلوا بالدركات عن الدرجات، واعتاضوا عن نعيم الجنان بحميم آن، وعن شرب الرحيق المختوم بَسمُوم وحميم، وظِلِّ من يحموم، وعن الحور العين بطعام من غِسْلين، وعن القصور العالية بالهاوية، وعن قرب الرحمن ورؤيته بغضب الديان وعقوبته، فلا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٧٦٠) ومسلم (٢٨٠٦).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٥٥١).



#### الخطبة الثانية:

♦ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

#### ربعد:

النار منزل أهل الكفر كلهم طباقها سبعة مسودة الخفر جهنم ولظى من بعدها حطمة ثما السعير وكل الهول في سقر وتحت ذاك جحيم شما هاوية تهوي بهم أبدًا في حر مستَعر فيها غلاظ شدادٌ من ملائكة قلوبهم شدة أقسى من الحجر لهم مقامع للتعذيب مرصدة وكل كسر لديهم غير منجبر سوداء مظلمة شعثاء موحشة دهماء محرقة لوّاحة البشر

أيها المسلمون: فلو رأيتم حال أهل النار وهم على تلك الحال لرأيتم حالًا مهينة، قد صب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ﴿ يُصَبُّ مِن فَقِ رُمُوسِهمُ الْحَيهِمُ وَلَيْ يُصَّهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهمْ وَالْجَلُودُ ﴿ وَكُمْ مَقَايِعُ مِنْ حَدِيدِ ﴾ وكُمْ مَقَايِعُ مِنْ حَدِيدِ ﴾ وكُمْ الْواههم مِنها مِن عَمِ أَعِيدُوا فِيها وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ [الحج: ١٩ - ٢٣] يتفجر الصديد من أفواههم وتسيل أعينهم وأهدابهم على خدودهم ﴿ كُلّما نَفِعَتُ جُلُودُهُم بَدَّلَنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا المَنونِ والناهم على خدودهم ﴿ كُلّما نَفِعَتُ جُلُودُهُم بَدَّلَنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَها لِيَدُوقُوا المُنونِ والناهم على خدودهم ﴿ كُلّما نَفِعَتُ جُلُودُهُم بَدَّلَنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَها لِيَدُوقُوا المُنونِ الله ويقولون الخروج منها فتتلقاهم الملائكة الغلاظ الشداد ﴿ وَلَمُمْ مَقَلَعُمُ وَيَقْعَلُونَ مَا يُؤَمِّرُونَ ﴾ [التحريم: ٦] معهم مقامع من حديد ﴿ وَلَمُمْ مَقَلَعُمُ مِنْ حَدِيدٍ ﴾ والنه تعالى ويقولون ﴿ قَالُوارَبُنَا عَلَبَتُ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَا قَوْمًا صَآلِينِ ﴾ ومن حديد ﴿ وَلَمُمْ مَعْنَعُهُ وَمُعْلَقُونَ الله عَلَى ويقولون ﴿ قَالُوارَبُنَا عَلَمَ المَالِقُ فَيَا وَلُونُونُ اللهُ ويقولون ﴿ قَالُوارَبُنَا عَلَمَ الله عَلَى ويقول هُم: ﴿ قَالَ الْمَوْنِ فَي رَبِينَا أَمُونُ الله عَلَى وَيُولُونَ عَلَى الله عَلَى وَلَوْنَ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله قد الفعت منا الكبود، يا مالك قد تقطعت منا الكبود، يا مالك قد تقطعت منا الكبود، يا مالك العدم خير من هذا الوجود، يا مالك أخرجنا الله ألك وقي الله المالك قد المالك قد المالك قد المناب المناب المناب المناب المناب المناب المالك أنورجنا عالله المناب المؤود، يا مالك قد المالك قد المالك قد على الله المعرود، يا مالك أخرجنا الله أنه الله المؤود، يا مالك أخرجنا المؤلود على الله المؤلود على الله المؤلود عن المؤلود عنوا المؤلود عنود عنولود عنود المؤلود عنود عنود عنو



منها فإنا لا نعود، يا مالك ليقضي علينا ربك فيجيبهم بعد ألف عام ﴿إِنَّكُمْ مَّنِكُونَ ﴿ لَقَدْ جِمُّنَكُمْ بِٱلْحَيِّ وَلَنَكِنَّ أَكْثَرُكُمْ لِلْحَقِّ كَنْرِهُونَ ﴾ [الزخرف:٧٧-٧٨] أمانيهم في النار الهلاك، ومالهم من أسر جهنم فكاك.

أيها المسلمون: ما حال دار أماني أهلها أن يموتوا، فكيف بكم لو رأيتموهم وقد اسودت وجوههم فهي أشد سوادًا من الجحيم، وعميت أبصارهم، وأبكمت ألسنتهم، وقصمت ظهورهم، ومزقت جلودهم، وغلت أيدهم إلى أعناقهم، وجمع بين نواصيهم وأقدامهم، وهم يمشون على وجوههم، ينادون الملائكة وخزنة جهنم يطلبون التخفيف من العذاب مشون على وجوههم، ينادون الملائكة وخزنة جهنم يطلبون التخفيف من العذاب ﴿ وَقَالَ النّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّ مَ الْمُكَمَّ مُكُمِّ مُكُمِّ مُكَمِّ مَا لَيْنَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَادُعُوا وَمَادُعُوا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

عَنْ أَنسِ بِن مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «يُرْسَلُ الْبُكَاءُ عَلَى أَهْلِ النَّارِ فَيَبْكُونَ حَتَّى يَصِيرَ فِي وَجُوهِهِمْ كَهَيْءَةِ الْأُخْدُودِ لَوْ أُرْسِلَتْ فِيهَا السُّفُنُ يَنْقَطِعَ الدُّمُوعُ ثُمَّ يَبْكُونَ الدَّمَ حَتَّى يَصِيرَ فِي وَجُوهِهِمْ كَهَيْءَةِ الْأُخْدُودِ لَوْ أُرْسِلَتْ فِيهَا السُّفُنُ لَجَرَتْ (۱). ويزيد الله في حسرتهم أن يريهم أهل الجنة وهم ينعمون فيها فينادون أهل الجنة يطلبون ماءًا أو طعامًا ﴿ وَنَادَى آصَحَنُ النَّارِ أَصْحَبَ الجُنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ أَوْ مِمَّا يَطْلبون ماءًا أو طعامًا ﴿ وَنَادَى آصَحَنُ النَّارِ أَصْحَبُ النَّارِ أَصْحَنَ الْجَنَّةِ أَنَ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ أَوْ مِمَّا وَلَهِ عَلَيْ وَالْمَا أَوْ طَعامًا ﴿ وَنَادَى آلَتُهُ مَا عَلَى ٱلكَيْفِرِينَ ﴿ أَللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْكَنْفِرِينَ وَنْ اللهُ تعالى اللهُ عَلَى اللّهُ وَيْ وَجِهُ الرّمِن ورضوان الله تعالى ويزيد حسرتهم أن العذاب الذي هم فيه سببه شهوة ذاهبة. ولذة فانية. لقد باعوا جنة عرضها السموات العذاب الذي هم فيه سببه شهوة ذاهبة. ولذة فانية. لقد باعوا جنة عرضها السموات

<sup>(</sup>١) حسنه الألباني في صحيح الجامع (٨٠٨٣).



والأرض بثمن بخس. باعوا الجنة بشهوات تمتعوا بها في الدنيا ثم ذهبت فكأنها وكأنهم ما كانوا ولا كانت، ثم لقوا عذاب طويلًا، وهوانًا مقيًا. فيعاذا بالله من نار هذه حالها، وعياذا بالله من عمل هذه عاقبته ﴿ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِينٍ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ (الله سَرَابِيلُهُم مِّن فَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ (اللهُ لِيَجْزِى اللهُ كُلُ نَفْسِ مَا كَسَبَتَ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (اللهُ عَذَا بَلَكُمُ لِلنَّاسِ وَلِيمُنذُرُوا بِدِ وَلِيمَعْلَمُوا أَنْمَا هُو إِللهُ وَحِدُ وَلِيمَذُ وَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِيمَا اللهُ اللهُواللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

ليس هذا تقنيطًا من رحمة الله، ولا لنيأس من روح الله، بل لنتذكر قوة الله، ونحذر سخط الله ونتقي عذاب الله، ونكف عن محارم الله، فإن أجسادنا على النار لا تقوى، وإن من يخوفك حتى يدركك الخوف.

أيها الناس: يقول تعالى: ﴿ نَبِيَّ عِبَادِى أَنِّ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ثُنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ﴾ [الحجر:٤٩-٥٠].

فليخشَ العبد ربه، فإن مقام الخوف والخشية من الله هو مقام العارفين، وبه ينالون جنة رب العالمين: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمَرَىٰ ﴿ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِى ٱلْمَأْوَىٰ ﴾ [النازعات: ٢٠-٤] جعلنا الله من أهلها، وأعاذنا من النار وعذابها..

﴿ رَبُّنَا أَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمُ أَبِكَ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴾ [الفرقان: ٦٥].





# الخطبة الأولى:

♦ الحمد لله الذي قدر الأمور وأمضاها وعلم أحوال الخلائق قبل خلقهم وقضاها وجازى كل نفس بعد ذلك على سخطها بها قدر أو رضاها.. كل شيء خلقه سبحانه بقدرٍ وقدر، ولا يقع شيءٌ في كونه إلا بعلمٍ منه ونظر، علم الأجل وقدر العمل وجعل الأمور دول، كل ذلك منه في الأزل سبحانه كم أحاط علمه وكم وسع حلمه وكم مضى حكمه!

وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له.. له لطائف الحكمة وخفيات القدر، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من كل البشر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الميامين الغرر والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فاتقوا الله تعالى -أيها المسلمون-، واعلموا أنكم إليه راجعون وعلى أعمالكم عزيون، ومن عمل كساه الله رداءه.. إن خيرًا فخيرا وإن شرًا فشرا: ﴿وَاتَقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا اللهُ وَاعْلَمُوا اللهُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُوا اللهُ وَاعْلَمُوا اللهُ وَاعْلَمُوا اللهُ وَاعْلَمُوا اللهُ وَاعْلَمُوا اللهُ وَاعْلَمُوا اللهُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ اللهُ وَاعْلَمُ وَاعْلُمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ

أيها المسلمون: عقيدةٌ تملأ قلب المسلم مضاءً ورضاء، وعلمٌ يورث المؤمن إرادة وعزمًا وارتقاء، وإيهانٌ يدفعه للعمل ويحثه على طلب معالي الأمور، وتصورٌ يسل من نفسه الخوف مع عوائق الطريق وبنيانه مسائل من عرفها وأدرك حُكْمها وحِكَمَها سهلت أمامه مصاعب الحياة وتخففت نفسه من أثقال المعاناة فاستلذ الصبر واستحلى المر، وانتظر من الله الأمل والفرج وعمل لتحقيق ذلك ولم يتواكل. إنها -أيها المسلمون - عقيدة الإيهان بالقضاء والقدر.



عباد الله: الإيهان بالله العظيم قضية كبرى ومسألة عظمى، وهي من أولى المسائل التي يجب على المسلم أن يستحضرها وينطوي عليها قلبه دومًا، والإيهان بنيانٌ له أركان.. التصديق بها والعمل بمقتضاها دليلٌ عليه وعنوانه، وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن عمر بن الخطاب وَعَلِيَهُ أَن جبريل عَيْدَاللَمُ سأل النبي عَلَيْ عن الإيهان فقال: النبي عَلَيْ:

«أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال: صدقت»(۱).

أيها المسلمون: الإيهان بالقضاء والقدر ركنٌ من أركان الإيهان وقاعدة أساس الإحسان كها ورد في أعظم حديث في الإسلام: القدر هو تقدير الله للكائنات حسب ما سبق به علم الله واقتضته حكمته، وهو ما سبق به العمل وجرى به القلم عما هو كائنٌ إلى الأبد، والإيهان به هو أن تؤمن أن الله جَلَهَلا قدر مقادير الخلائق وما يكون من الأشياء والحوادث قبل أن تكون وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقاتٍ معلومةٍ على صفاتٍ مخصوصة؛ فعلمها سبحانه وكتبها بكل تفاصيلها ودقائقها وشاءها وخلقها؛ فهي كائنةٌ لا محالة على التفصيل والدقة كها شاء سبحانه وما لم يشأه فإنه لا يكون، وهو قادر على كل شيء.. فإن شاءه وقع وإن لم يشأه لم يقع مع قدرته على إيقاعه.

أيها المؤمنون: القدر غيبٌ مبناه على التسليم، قال الله عَزَوْجَاجَ: ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ قَدَرًا مَ قَدُولًا ﴾ [الأحزاب: ٣٨]، وقال سبحانه: ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرِ اللَّ وَمَا أَمْرُنَا إِلّا وَحِدَةٌ كَلَمْج بِالْبَصَرِ ﴾ [القمر: ٤٩-٥]، وقرال جرل في عرك في عرف وإن مِّن شَيْءٍ إِلّا عِندَنَا خَزَ إِبنُهُ وَمَا نُنَزِلُهُ وَإِلّا عِندَنَا خَزَ آبِنُهُ وَمَا نُنَزِلُهُ وَإِلّا عِندَا اللّه عَلُومِ ﴾ [الحجر: ٢١]..

وفي صحيح مسلم: أن النبي ﷺ قال: «وإن أصابك شيءٌ فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل»(٢)، قال ابن عباس رَحَالِتُهُمَنْهُا: «كل شيءٍ بقدرٍ حتى وضعك يدك على خدك».

رواه مسلم (۸).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٦٦٤).



أيها المسلمون: مذهب أهل السنة والجهاعة هو ما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، وهو أن الله تعالى خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يكون في الوجود شيء إلا بعلمه ومشيئته وقدرته. لا يمتنع عليه شيء، بل هو قادرٌ على كل شيء ويعلم سبحانه ما كان وما يكون، وقد قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم.. قدر آجالهم وأرزاقهم وأعالهم، وكتب ذلك وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة، والعباد مأمورون بها أمرهم الله به منهيون عها نهاهم عنه، ونؤمن بوعد الله ووعيده، ولا حجة لأحدِ على الله في واجب تركه أو عجرم فعله، بل لله الحجة البالغة: ﴿وَخَلَقَ صُكُلُّ مَنْ وَفَقَدَرُنَا فَيْعُمُ ٱلْقَدْدُونَ ﴾ [الفرقان:٢] ﴿ إِلَى قَدَرِ مَعْلُومِ

عباد الله: الإيمان بالقضاء والقدر يقوم على أربعة أركان مرتبطة ببعضها لا يقوم الإيمان إلا بتحقيقها، وهي: العلم والكتابة والمشيئة والخلق..

فالعلم هو: الإيهان بأن الله تعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلا أزلًا وأبدًا ف؛ يعلم الموجود والمعدوم والممكن والمستحيل، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض: ﴿ هُوَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ عَلِمُ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَالَةُ هُوَ ٱلرَّحْنُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [الحشر: ٢٢] الأرض: ﴿ هُوَاللَّهُ اللَّهِ وَمَا خُلْفَهُمْ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وقال جل في علاه عن ذاته العلية: ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَّ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَهَ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَامِي إِلَّا فِي كِنْبِ مُبِينِ ﴾ [الأنعام: ٥٩].

الثاني مما يشتمل عليه الإيهان بالقدر: الكتابة؛ وهي الإيهان بأن الله كتب ما سبق به علمه من مقادير الخلائق إلى يوم القيامة.. فكل ما كان وما هو كائنٌ مكتوبٌ في اللوح المحفوظ في أم الكتاب، قال سبحانه: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنِ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَنِ ذَلِكَ فِي كِتَنْ إِنَّ وَالكَ عَلَى اللّهَ يَسِيرُ ﴾ [الحج: ٧٠]، وقال عَزْوَجَلُ : ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِ مُبِينٍ ﴾ [يس: ١٢].

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رَحَالِتُهُ قَالَ: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة»(١).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۲۵۳).



الأمر الثالث -أيها المسلمون - مما يشتمل عليه الإيهان بالقدر: المشيئة؛ وهي الإيهان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة.. فها شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا حركة ولا سكون ولا هداية ولا إضلال إلا بمشيته جل في علاه ولا يمكن أن يقع في الكون حادثٌ صغيرٌ ولا كبيرٌ إلا بمشيئته سبحانه: ﴿وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَاء وَيَغْتَ الْ ﴾ [القصص: ٦٨]، ﴿وَمَا تَشَاء وَنَ إِلَّا أَن يَشَاء أَللَهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِين ﴾ [التكوير: ٢٩]..

قال رسول الله ﷺ: «إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء»(١)، ﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُوا وَلَكِينَ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ [البقرة:٣٥٣].

الركن الرابع -أيها المسلمون-: الخلق؛ وذلك يقتضي الإيهان بأن جميع الكائنات مخلوقةٌ لله بذواتها وصفاتها وحركاتها، وبأن كل من سوى الله فهو مخلوق موجد من العدم.. قال الله عَرْفَيَا : ﴿ اللّهُ خَلِقُ كُلِ شَيْءٍ ﴾ [الزمر: ٦٢]، وعن حذيفة رَهَا اللهُ عَالَى قال: قال رسول الله عَلَيْهَ: «إن الله يصنع كل صانع وصنعته» (٢).

أيها المسلمون: في الإيهان بالقضاء والقدر ثمراتٌ تعود على المؤمن بالنفع العاجل والآجل والعبوديات والنفحات والمنازل التي تبلغه رضا الله وجنته..

فأول ذلك: أن المؤمن يؤدي عبادة لله تعالى بإيهانه بالقضاء والقدر وبالإذعان لله والتسليم له، كها أنه باعثٌ على الإخلاص.. فإذا على العبد أن كل شيء بقدر الله وأن الملك ملكه والخلق خلقه وكل شيء مقاليده بيده وأن الأمور لا تُنال إلا بتقدير الله وأن الناس لا يملكون شيئًا.. لم يعد يبالي بذم الناس ومدحهم في الحق ولم يسخط الله برضا الناس ولم يتزين لهم، بل يزداد إخلاصًا وقصدًا لله لا تأخذه في الله لومة لائمة، ويعلم أن كل شيء واقعٌ تحت قهر الله وسلطانه محكومٌ بقدره، وفي حديث ابن عباس وَ الله عني أن النبي على قال: «إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٦٥٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في خلق أفعال العباد (ص/٤٦)، وابن أبي عاصم في السنة (رقم٣٥٧، ٣٥٨)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (رقم٩٤٢)، وابن منده في التوحيد (رقم١١٣).

إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيءٍ لم يضروك إلا بشيءٍ قد كتبه الله عليك.. رُفعت الأقلام وجفت الصحف»(١).

وهذا يزيد إيهان المؤمن، قال الله عَزَّقِجَلَّ: ﴿ مَاۤ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّابِإِذِنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُۥ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [التغابن:١١].. وفي قراءة: ﴿يَهْدِ قَلْبَهُۥ﴾.

قال علقمة: (هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من قِبل الله فيسلم ويرضى، ومن رضي عن الله رَجَيَاتِكَ عَنْهُ، والرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين وقرة عيون المشتاقين..).

إنه لا خروج للعبد عما قدر له، فلو رضي باختيـار الله أصـابه القـدر وهــو راضٍ محمــودٌ ومشكورٌ ملطوفٌ به.. وإلا جرى عليه القدر وهو مذمومٌ مسخوط..

وهذا يفسر لك سكون القلب وطمأنينة النفس وراحة البال وبرد اليقين؛ فـترى المؤمن يستقبل المصائب والآلام بنفس رضية ونفس مطمئنة وسكينة عجيبة، إن الإيهان بالقدر يفلح في تهدئة الأعصاب أكثر مما تفلح كل المسكنات والعقاقير الطبية.

والسكينة من مواهب الرحمن لا من كسب الإنسان، وهي الطمأنينة والوقار والسكون والأمن الذي ينزله الله في قلب المؤمن خاصة في مواقف القلق والاضطراب، أما الطمأنينة فهي سكينة معها أنسس؛ فيا الله! كم في الإيهان بالقضاء والقدر من روحٍ وسكينة وراحة وطمأنينة!.

أيها المسلمون: ومن ثمرات الإيهان بالقضاء والقدر أن يمتلئ القلب شجاعةً وإقدامًا؛ فلن تموت نفسٌ حتى تستكمل رزقها وأجلها، ولن يصيب الإنسان إلا ما كُتب له.. فعلام الخوف والقلق؟ «واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك».

وكذلك القناعة وعزة النفس؛ فالرزق لا يجلبه حرص حريص ولا يمنعه حسد حاسد، وهذا يؤدي إلى القناعة والإجمال في الطلب وإلى التحرر من رق الخلق ومنتهم والحاجة إليهم والاكتفاء من الدنيا بالبلاغ؛ فتعلو همة المؤمن وتزكو نفسه ولا يحسد أحدًا على عطاء أعطاه

<sup>(</sup>١) صحيح الترمذي (٢٥١٦).



الله إياه لعلمهم أن الله يعطي ويمنع ويخفض ويرفع، ومن حسد غيره فإنه معترض على قضاء الله وقسمه: ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَهُمُ ٱللهُ مِن فَضِّلِهِ ﴾ [النساء: ٤٥].

الإيهان بالقضاء والقدر يدعو للتفاؤل والإيهان بالنصر القادم والفرج العاجل،: «واعلـم أن النصر مع الصبر.. وأن مع العسر يسرًا» (١)؛ فلا يأس ولا قنوط: ﴿وَلَا تَأْيَتَسُواْ مِن رَوْج اللَّهِ ۗ إِنَّهُ, لَا يَأْيْتَسُ مِن رَوْج اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنِفِرُونَ﴾ [يوسف:٨٠].

الإيهان بالقدر يجعل المؤمن صابرًا قوي الاحتمال، وكل أحد لا بد له من الصبر.. فهو من جميل الخلال ومحمود الخصال ومن سهات الرجال، ومن لم يصبر صبر الكرام سلا سلو البهائم.. قال عمر وَ الخصال ومن سهات الرجال، ومن لم يصبر عبد المؤمن بالقدر صبورًا متجلدًا يتحمل المشاق ويتجاوز المصاعب والآلام.. بخلاف ضعيف الإيهان الذي لا يقوى على الاحتمال ولا يصبر على ما يعترضه فيجزع لأتفه الأسباب، بل ربها أدى به الجزع إلى الوساوس والأمراض النفسية والهرب إلى المخدرات والانتحار.

ولو آمن بالقضاء والقدر لرأيت قوة الرجاء وإحسان الظن بالله.. فإن الله تعالى لا يقضي قضاء إلا وفيه تمام العدل وكمال الرحمة والحكمة؛ فلا يتهم ربه فيما يجري عليه من أقضيته وأقداره؛ وذلك يوجب له استواء الحالات عنده ورضاه بما يختاره له سيده وينتظر الفرج ويترقبه، بل يخفف ذلك من حمل المشقة.. لا سيما مع قوة الرجاء فإن في حشو البلاء من روح الفرج ونسيمه وراحته ما هو خفى الألطاف، بل هو فرجٌ معجل..

والتأمل في قدر الله يكشف للإنسان حكمة الله فيها يقدره من خير أو شر: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوكُرُهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْنًا وَهُوشَرُّ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوكُرُهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْنًا وَهُوشَرُّ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُكُمُ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة ٢١٦]؛ فيفوض العبد أمره إلى مسن يعلم عواقب الأمور.

<sup>(</sup>١) السلسلة الصحيحة (٢٣٨٢).

أيها المسلمون: ومن آثار الإيهان بالقضاء والقدر: التوكل على الله، وهو نصف الدين ولب العبادة والتوكل.. هو توجه القلب إلى الله واستمداد المعونة منه والاعتباد عليه وحده بعد بذل السبب..

التوكل يعني الثقة بالله والطمأنينة به والسكون إليه، وهو التعلق بالله في كل حال: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ وَ ﴾ [الطلاق: ٣].

التوكل لا يعني ترك الأسباب، بل يعني عدم تعلق القلب بها.. فإذا عزمت فتوكل على الله، والشريعة أمرت العامل بأن يكون قلبه منطويًا على انفراد التوكل، فإذا استضاء به أمده الله بالقوة والعزيمة والفهم والبصيرة والصبر والتوفيق وصرف عنه الآفات وأراه من حسن العواقب ما لم يكن ليصل إليه الإنسان لولا توفيق الله، وهذا يريح الإنسان من الأفكار والوساوس ويفرغ قلبه من التقديرات والتدبيرات التي يصعد منها في عقبة وينزل في أخرى، وعلى قدر تجريد التوحيد تكون صحة التوكل، ومن التفت إلى غير الله نقص توكله.. قال ابن القيم وَعَهُالله: (الثقة بالله تنافي الركود والعجز؛ فإن الواثق بالله يفعل ما أمره الله ويشق بالله في طلوع ثمرته وبركتها كغارس الشجرة وباذر الأرض، والثقة إنها تصح بعد بذل المجهود).

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بها فيه من الآيات والذكر الحكيم.. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم.



#### → الخطبة الثانية:

♦ الحمد لله.. الحمد لله الذي استأثر بالخلق والتدبير.. لـ ه ملـك السـموات وهـو اللطيـف الخبير، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمـدًا عبـد الله ورسـوله البشـير النذير والسراج المنير.. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين.

#### أما بعد:

أيها المسلمون: يقول الحق تبارك وتعالى عن ذاته العلية: ﴿ وَلَهُ مَاسَكُنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارَّ وَهُوَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ السّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [الأنعام: ١٨]، ويقول سبحانه: ﴿ وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُو الْحَكِمُ الْخَيِمُ الْخَيِمُ الْخَيْدُ ﴾ [الأنعام: ١٨]، ومن هنا كان كمال توحيد المؤمنين فأخبتت قلوبهم لأحكام القضاء وهان عليهم الصبر على البلاء والشكر على السراء، وفوضوا أمرهم إلى الله وسألوه المغفرة والرحمة.

عباد الله: الإيبهان بالقدر لا ينه أن يكون للإنسان مشيئة بحاسب عليها في أفعاله الاختيارية؛ فكل إنسان له قدرة وإرادة ومشيئة واختيار.. لا يجبره أحدٌ على فعل خير أو فعل شر، قال تعالى: ﴿وَنَغْسِ وَمَاسَوَّنَهَا ﴿ فَأَلْمَمَا خُورَهَا وَتَقُونَهَا ﴾ [الشمس:٧-٨]، وقال سبحانه ﴿ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَشْتَقِيمَ ﴿ فَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴾ [التكوير:٢٨-٢٩].

وأفعال العباد هي من الله خلقًا وإيجادًا وتقديرًا وهي من العباد فعلًا وكسبًا واختيارًا؟ فالله هو الخالق.. فأفعالهم وهم الفاعلون لها.. قال سبحانه: ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات: ٩٦]..

قال ابن القيم وَمَهُ الله: (هاهنا أمران: قضاء ومقضي؛ فالقضاء هو فعل الرب سبحانه والمقضي هو المفعول المنفصل عنه، فالقضاء كله خيرٌ وعدلٌ وحكمة، والمقضي منه ما هو مرضيٌ ومنه ما هو غير مرضي، مثال ذلك قتل النفس، فها اعتباران؛ فمن حيث إنه قدر الله وعلمه وقضاؤه وكتبه، وشاءه وجعله أجلًا للمقتول ونهايةً لعمره فهو كذلك، ومن حيث إنه صدر من القاتل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله فهو مسخوطٌ غير مرضي ولم يجبره أحد على هذه المعصية، ولا وجه للاحتجاج بالقدر هنا.. فإنه لا يدري أصلًا ما الذي كتبه الله وقدره؛ فهو محاسبٌ على فعله لا على ما قدره الله مما لا يعلم العبد عنه).

عن جابر رَحَيَلِتَهُ عَنهُ قال: «جاء سُراقةُ بن مالكِ بن جُعشُم قال: يا رسولَ الله ! بَيِّنْ لنا دينَنا كأنا خُلِقْنا الآن. فيها العملُ اليومَ؟ أفيها جَفَّتْ به الأقلامُ وجَرَتْ به المقاديرُ، أمَ فيها نستقبلُ؟ قال: لا. بل فيها جَفَّتْ به الأقلامُ وجرَتْ به المقاديرُ. قال: ففيمَ العملُ؟ فقال: اعملوا؛ فكلِّ ميسرٌ لم خلق له»، وفي رواية: «كل عاملِ ميسرٌ لعمله»(١).

فمن ذا الذي يريد أن يُيسره الله لليسرى؟ ومن ذا الذي يخاف أن ييسره للعسرى؟ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْلَىٰ وَأَنَّعَىٰ وَصَدَقَ بِالْحُسُنَىٰ الله لليسرى والله لليسرى ومن ذا الذي يخاف أن ييسره للعسرى؟ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْلَىٰ وَأَنَّعَىٰ وَاللَّمَا مَنْ بَغِلَ وَالسَّعَفَىٰ اللَّهُ وَكَذَبَ بِالْحُسُنَىٰ اللَّهُ مَنْ أَعْلَىٰ وَأَنَّا مَنْ بَغِلَ وَالسَّعَفَىٰ اللَّهُ وَكَذَبَ بِالْحُسُنَىٰ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

عليك بالصدق والأمانة، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، والبر والإنفاق، والإيهان والتقوى، فمن بادر إلى الخير وصدق مع الله في تحري الحق، وفقه الله لذلك، ولا يضل الله إلا الظالمين.

هذا، وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداه محمد بن عبد الله رسول الله ومصطفاه، اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيين الطاهرين وصحابته أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.



<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲٦٤٨).



# الصبر على أقدار الله(١)

#### - الخطبة الأولى:

♦ الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كها يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله بعثه بالهدى، فبلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجعلنا على المحجة البيضاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء، وأصحابه الأتقياء، والتابعين ومن تبعهم بإحساني وسار على نهجهم واقتفى.

أما بعد:

فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فبالتقوى زيادة النعم، ودفع النقم.

أيها المسلمون: لقد قدر الله مقادير الخلائق وآجالهم، ونسخ آثارهم وأعهالهم، وقسم بينهم معايشهم وأموالهم، وخلق الموت والحياة ليبلوهم أيهم أحسن عملًا. والإيهان بقضاء الله وقدره ركن من أركان الإيهان، وما في الأرض من حركة أو سكون إلا بمشيئة الله وإرادته، وما في الكون كائن بتقدير الله وإيجاده. والدنيا طافحة بالأنكاد والأكدار، مطبوعة على المشاق والأهوال، والعوارضُ والمحنُ فيها هي كالحر والبرد لا بد للعبد منها، ولنتبلونكم بشيء مِن المؤوف والمجوب ونقص مِن الأمول والأنفس والشمراتِ وَبَشِر الصبيرين البقرة:١٥٥]، والقواطع محن يتبين بها الصادق من الكاذب، ﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتُركُوا أَن يَقُولُوا وَالمُمْ لَا يُقْتَنُونَ ﴾ [العنكبوت:٢].

والنفس لا تزكو إلا بالتمحيص، والبلايا تُظهر الرجال، يقول ابن الجوزي: (من أراد أن تدوم له السلامة والعافية من غير بلاء فها عرف التكليف ولا أدرك التسليم).

<sup>(</sup>١) عبدالمحسن بن محمد القاسم.



ولا بد من حصول الألم لكل نفس، سواء آمنت أم كفرت، والحياة مبنية على المشاق وركوب الأخطار، ولا يطمع أحد أن يخلص من المحنة والألم، والمرء يتقلب في زمانه في تحول من النعم واستقبال للمحن.

آدم عَيَهِ السَّدَةِ سجدت له الملاثكة، ثم بعد بُرهة يُخرج من الجنة. وما الابتلاء إلا عكس المقاصد وخلاف الأماني، والكل حتم يُتجرّع مرارته، ولكن ما بين مقِلِّ ومستكثر، يُبتلى المؤمن ليهذَّب لا ليعذَّب، فتن في السراء، ومحن في الضراء، ﴿وَبَلَوْنَكُمُم بِٱلْحَسَنَتِ وَٱلسَّيِّعَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الأعراف:١٦٨].

والمكروه قد يأتي بالمحبوب، والمرغوب قد يأتي بالمكروه، فلا تأمن أن توافيك المضرة من جانب المسرة، قال عَزْوَجَكَ: ﴿وَعَسَىٰ أَن تَكُرُهُوا مَن جانب المضرة، قال عَزْوَجَكَ: ﴿وَعَسَىٰ أَن تَكُرُهُوا مَن عَانب المضرة، قال عَزْوَجَكَ اللهِ مَن جانب المضرة، قال عَزْوَجَكَ اللهِ مَن اللهِ مَن جانب المضرة، قال عَزْوَجَكَ اللهِ أَن تَكُرُهُوا مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ

فوطّن نفسك على المصائب قبل وقوعها، ليهن عليك وقعها، ولا تجزع بالمصائب، فللبلايا أمد محدود عند الله، ولا تسخط بالمقال، فرب كلمة جرى بها اللسان هلك بها الإنسان، والمؤمن الحازم يثبت للعظائم، ولا يتغير فؤاده ولا ينطق بالشكوى لسانه، وخفف المصاب على نفسك بوعد الأجر وتسهيل الأمر، لتذهب المحن بلا شكوى، وما زال العقلاء يظهرون التجلد عند المصاب لئلا يتحملوا مع النوائب شهاتة الأعداء، والمصيبة إن بدت لعدوّ سُرَّ واستبشر بها، وكتهان المصائب والأوجاع من شيم النبلاء، فصابر هجير البلاء، فها أمرع زواله، وغاية الأمر صبر أيام قلائل، وما هلك الهالكون إلا من نفاد الجلد، والصابرون مجزيدون بخير النسواب، ﴿وَلَنَجْزِينَ ٱللّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم مِّرَيّنِ بِمَا صَبَرُوا ﴾ [القصص:٥٠]. بل وبغير حساب، والله معهم، والنصر والفرج معلق بصبرهم، وما منعك ربك أيها المبتلى إلا لتعلى، ولا ابتلاك إلا لتعافى، ولا امتحنك إلا لتصَفّى، يبتلي بالنعم، وينعم بالبلاء، فلا تضيّع زمانك بهمّك بها ضمن لك من الرزق، فها دام الأجل باقيًا كان الرزق آتيا، قال تعالى:

# الصبر على أقدار الله



﴿ وَمَا مِن دَآبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ [هود:٦]، وإذا أغلق عليك بحكمته طريقًا من طرقه فتح لك برحمته طريقًا أنفع لك منه.

بالابتلاء يُرفع شأن الأخيار، ويعظم أجر الأبرار، يقول سعد بن أبي وقاص رَيَحَالِلَهُ عَنهُ قلت: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاءً؟ قال: «الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائم، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، وما يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشى على الأرض وليس عليه خطيئة»(١).

وطريق الابتلاء معبر شاق، تعب فيه آدم، ورمي في النار الخليل، وأضجع للذبح إسهاعيل، وألقي في بطن الحوت يونس، وقاسى الضر أيوب، وبيع بثمن بخس يوسف، وألقي في الجب إفكًا، وفي السجن ظلمًا، وعالج أنواع الأذى نبينا محمد على وأنت على سنة الابتلاء سائر، والدنيا لم تصفُ لأحد، ولو نال منها ما عساه أن ينال، يقول المصطفى على الله به خيرًا يُصِب منه (٢).

قال بعض أهل العلم: من خلقه الله للجنة لم تزل تأتيه المكاره، والمصيبة حقًا إنها هي المصيبة في الدين، وما سواها من المصائب فهي عافية، فيها رفع الدرجات، وحط السيئات، وكل نعمة لا تُقرّب من الله فهي بلية، والمصاب من حُرِم الثواب، فلا تأس على ما فاتك من الدنيا، فنواز لها أحداث، وأحاديثها غموم، وطوارقها هموم، الناس معذبون فيها على قدر هممهم بها، الفرح بها هو عين المحزون عليه، آلامها متولدة من لذاتها، وأحزانها من أفراحها، يقول أبو الدرداء رَحِيَاللهَعَنهُ: «من هوان الدنيا على الله أنه لا يُعصى إلا فيها، ولا ينال ما عنده إلا بتركها».

فتشاغل بها هو أنفع لك من حصول ما فاتك، من رفع خلل، أو اعتذار عن زلل، أو وقوف على الباب إلى رب الأرباب، وتلمّح سرعة زوال بليتك تهن، فلولا كرب الشدة ما رُجيت سعة الراحة، وأجمع اليأس مما في أيدي الناس تكن أغناهم، ولا تقنط فتُخذل، وتذكر

<sup>(</sup>١) صحيح الترغيب (٣٤٠٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٦٤٥).



كثرة نعم الله عليك، وادفع الحزن بالرضا بمحتوم القضا، فطول الليل وإن تناهى فالصبح له انفلاج، وآخر الهم أول الفرج، والدهر لا يبقى على حال، بل كل أمر بعده أمر، وما من شدة إلا ستهون، ولا تيأس وإن تضايقت الكروب، فلن يغلب عسر يسرين، واضرع إلى الله يزهو نحوك الفرج، وما تجرّع كأس الصبر معتصم بالله إلا أتاه المخرج، يعقوب عَيْنِوالسَّكَمُ لما فقد ولدًا وطال عليه الأمد، لم ييأس من الفرج، ولما أُخد ولده الآخر لم ينقطع أمله من الواحد الأحد، بل قال: ﴿عَسَى اللهُ أَن يُأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا ﴾ [يوسف: ٨٣].

وربنا وحده له الحمد، وإليه المستكى، فإذا تكالبت عليك الأيام، وأغلقت في وجهك المسالك والدروب، فلا ترج إلا الله في رفع مصيبتك ودفع بليتك، وإذا ليلة اختلط ظلامها، وأرخى الليل سربال سترها، قلب وجهك في ظلمات الليل في السماء، وارفع أكف الضراعة، وناد الكريم أن يفرج كربك، ويسهل أمرك، وإذا قوي الرجاء، وجمع القلب في الدعاء لم يرد النداء، ﴿ أَمَّن يُعِيبُ ٱلمُصْطِرُ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ ٱلشُّومَ ﴾ [النمل: ٢٦]، وتوكل على القدير، والجأ إليه بقلب خاشع ذليل يفتح لك الباب، يقول الفضيل بن عياض: (لو يئست من الخلق لا تريد منهم شيئًا لأعطاك مو لاك كل ما تريد).

إبراهيم عَيَّوالسَّكُمْ ترك هاجر وابنه إسهاعيل بواد لا زرع فيه ولا ماء، فإذا هو نبيٌ يأمر أهله بالصلاة والزكاة، ومضى يونس مجردًا في العراء، ومن فوّض أمره إلى مولاه حاز مناه، وأكثر من دعوة ذي النون: ﴿ لَا إِلَكُهُ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَننكَ إِنِّ كُنتُ مِن ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [الأنبياء:١٨]، من دعوة ذي النون: ﴿ لَا إِلَكُهُ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَننكَ إِنِّ كُنتُ مِن ٱلظَّلِمِينِ ﴾ [الأنبياء:١٨]، يقول ابن القيم: (وقد جُرب أن من قال: عقول العلماء: ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه، يقول ابن القيم: (وقد جُرب أن من قال: ﴿ أَنِي مَسَنِي ٱلصَّبُرُ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينِ ﴾ [الأنبياء:١٨]، سبع مرات كشف الله ضره)، فألق كنفك بين يدي الله، وعلق رجاءك به، وسلم الأمر للرحيم، واسأله الفرج، واقطع العلائق عن الحلائق، وتحرّ أوقات الإجابة، كالسجود وآخر الليل، وإياك أن تستطيل زمن البلاء، وتضجر من كثرة الدعاء، فإنك مبتلى بالبلاء، متعبَّد بالصبر والدعاء، ولا تيأس من روح الله وإن طال البلاء، فالفرج قريب، وسل فاتح الأبواب فهو الكريم، ﴿ وَإِن يَمْسَسَكَ اللهُ يُشْرِ فَلا كَاللَّهُ مِشْرِ فَلا يله الله الله الله عَلَا الله الله الله الفرج قريب، وسل فاتح الأبواب فهو الكريم، ﴿ وَإِن يَمْسَسَكَ اللهُ يُشْرِ فَلا كَالله عَلَا لَا يريد.



# الصبر على أقدار الله

بلغ زكريا عَيَاللَمَة من الكبر عتيا، ثم وُهب بسيد من فضلاء البشر وأنبيائهم، وإبراهيم بُشر بولد وامرأته تقول بعد يأس من حالها: ﴿ عَلَادٌ وَاَنا عَجُوزٌ وَهَلاَ بَعْلِي شَيْخًا ﴾ [هود: ٢٧]، وإن استبطأت الرزق فأكثر من التوبة والاستغفار، فإن الزلل يوجب العقوبة، وإذا لم ترلاجابة أثرًا فتفقد أمرك، فربها لم تصدق توبتك فصححها، ثم أقبل على الدعاء، فلا أعظم جودًا ولا أسمح يدًا من الجواد، وتفقد ذوي المسكنة، فالصدقة ترفع وتدفع البلاء، وإذا كشفت عنك المحنة فأكثر من الحمد والثناء، واعلم أن الاغترار بالسلامة من أعظم المحن، فإن العقوبة قد تتأخر، والعاقل من تلمَّح العواقب، فأيقن دومًا بقدر الله وخلقه وتدبيره، واصبر على بلائه وحكمه، واستسلم لأمره.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿ قُل لَّن يُصِيبَ نَاۤ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَـنَا ۚ وَعَلَ اللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [التوبة: ٥١].

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بها فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.



#### الخطبة الثانية:

♦ الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا.

#### أما بعد:

أيها المسلمون: الأحوال لا تثبت على حال، والسعيد من لازم التقوى، إن استغنى زانته، وإن افتقر أغنته، وإن ابتلي جملته، فلازم التقوى في كل حال، فإنك لا ترى في الضيق إلا السعة، ولا في المرض إلا العافية، ولا في الفقر إلى الغنى، والمقدور لا حيلة في دفعه، وما لم يُقدّر لا حيلة في تحصيله، والرضا والتوكل يكتنفان المقدور، والله هو المتفرد بالاختيار والتدبير، وتدبيره لعبده خير من تدبير العبد لنفسه، وهو أرحم به منه بنفسه، يقول داود بن سليمان وَمَهُ الله: (يستدل على تقوى المؤمن بثلاث: حسن التوكل فيها لم ينل، وحسن الرضا فيها قد نال، وحسن الصبر فيها قد فات)، ومن رضي باختيار الله أصابه القدر وهو محمود مشكور ملطوف به، وإلا جرى عليه القدر وهو مذموم غير ملطوف به، ومع هذا فلا خروج عها قُدّر عليك.

قيل لبعض الحكماء: ما الغنى؟ قال: قلة تمنيك، ورضاك بها يكفيك.

هل التسخط على الأقدار يرد المصائب؟ كلا، بل لا يزيد على أن يحرم صاحبه الثواب وينيله العقاب.

فانظر يا عبد الله إلى ما خبًّا الله لك فإن خلف المحنة منحة، والعطايا في طيات البلايا.

يقول شريح رَمَهُاللَه: (ما أصيب عبد بمصيبة إلا كان له فيها ثـلاث نعـم: أنهـا لم تكـن في دينه، وأنها لم تكن أعظم مما كانت، وأن الله رزقه الصبر عليها إذ صبر).

ثم صلوا وسلموا عباد الله على خير خلق الله محمد بن عبد الله، فقد أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال في محكم التنزيل: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْكَ مَهُ رُبُصُلُونَ عَلَى ٱلنَّيِيِّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَالسلام على نبيه، فقال في محكم التنزيل: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْكِكَ مُدُونَ عَلَى ٱلنَّيِيِّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَالسلام عَلَى نبيه، فقال في محكم التنزيل: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْكِكُ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسَلِيمًا ﴾ [الأحزاب:٥٦].





### الخطبة الأولى:

♦ الحمد لله الحكيم الخبير، العليم القدير؛ خلق الخلق بقدرته، وسيَّرَهم بحكمته، وأمضى
 فيهم حكمه، نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
 له؛ خلق فسوى، وقدَّر فهدى، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وكل شيء عنده بمقدار.

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ رسّخ في أمته الإيهان بالقضاء والقدر، ودعا إلى العمل، ونبذ العجز والكسل، وقال: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ، وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ، وَمَقْعَدُهُ مِنَ الجُنَّةِ»، فقالُوا: يَا رَسُولَ الله، أَفَلاَ نَتَكِلُ عَلَى كِتَابِنَا، وَنَدَعُ العَمَلَ؟ قَالَ: «اعْمَلُوا؛ فَكُلُّ مُيسَّرٌ لِا الجُنَّةِ»، فقالُوا: يَا رَسُولَ الله، أَفَلاَ نَتَكِلُ عَلَى كِتَابِنَا، وَنَدَعُ العَمَلَ؟ قَالَ: «اعْمَلُوا؛ فَكُلُّ مُيسَّرٌ لِا المَّعَادَةِ فَي الله والسَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّعَادَةِ فَيُيسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيُيسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَيُيسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَالله وعلى آله وأصحابه وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.

أما بعد: فاتقوا الله تعالى وأطيعوه؛ فإنكم تطوون هذا العام الهجري من أعماركم، وقد استودعتموه أعمالكم، فأحسنوا ختامه بالتوبة من الذنوب: ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَمَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ أَهْتَدَىٰ ﴾ [طه:٨].

أيها الناس: إن تقلبات الأيام، وتصرم الأعمار، واختلاف الليل والنهار، داعية لنا لِنتَفَكَّرُ في عظمة ربنا وقدرته سبحانه وتعالى، لنتفكر في علمه وحكمته، لنتفكر في قضائه وقدره، فكم لله تعالى من أفعال في خلقه! وكم قضى في الأرض من أقضية! وكم قدَّر من مقاديرً! فمَن يحصي ذلك ومن يعده؟ لا أحد إلا اللهُ تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَبِّرَهُ مِن شَيَّءٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ اللهُ اللهُل

<sup>(</sup>١) إبراهيم بن محمد الحقيل.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٩٤٩).



ما بين يوم ويوم، وشهر وشهر، وعام وآخر، كم مِن حَيِّ مات! وكم من صحيح سقِم! وكم من عزيزِ ذَلَّ! وكم من مكرم أهين! وكم من غني افتقر! وكم من سعيد بئس! وغير ذلك كثير وكثير لا يُعَدّ ولا يُحصى؛ أفعالٌ للرب عَلَيَلالهُ كثيرة في خلقه، ما ظن أصحابها أنها تصيبهم فأصابتهم.

ليتفكر كل واحد منا في نفسه، وليتأمل أقضية الله تعالى عليه خلال عام كامل، كم فرح وكم حزن! وكم خاف وكم استبشر! وكم قنط وكم طمع! كل ذلك وقع ولا يـزال يقـع لكل واحد منا.

أقدار قدَّرَها الرب عَلَيَلاَهُ، لم يردها قوي بقوته، ولا قدير بقدرته، ولا زعيم بسلطته، ولا قائد بجنده، ولم يفلت منها حذِرٌ بحذره، ولم يراوغْ عنها ذكي بعقله؛ إن هي إلا غيب مخبوء، وقدر محتوم، يصيب مَن أمر به، بغض النظر عن عمره ومكانته.

إِنَّ القَدَرُ أَمرٌ عجيبٌ! وهو دليل قدرة الله تعالى، فمَن أنكره فقد عطَّل الله تعالى من صفة القدرة، وهو سر الله تعالى في خَلْقِه كها قال أثمة الهدى، ولقد عَدَّ النبيُّ ﷺ الإيهانَ به رُكْنَ الإيهانِ السادس: «وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»(١).

أيها الناس.. لقد دل القدر على علم الله تعالى للغيب والشهادة، وللممكن والمحال، وللموجود والمعدوم، ولما كان وما يكون، ولا شيء محال أمام قدرته سبحانه وتعالى، ولكن مشيئته جعلته محالا؛ فهو بكل شيء عليم، وقد أحاط بكل شيء عليا، ولا يكون شيء إلا بعلمه: ﴿ عَلِمُ ٱلْفَيْبُ وَٱلشَّهُ لَهُ وَٱلْصَيْبِ وَٱلْمُتَعَالِ ﴾ [الرعد: ٩]، هذا في الموجود، وفي المعدوم قال سبحانه: ﴿ وَلَوْ رُدُ وَالْمَا نَهُ وَاعَنْهُ ﴾ [الأنعام: ٢٨]، فهذا علمه بأهل النار وهم لا يردون إلى الدنيا، فهو خبر بها لا يقع، فسبحان العليم الخبير!.

والخلق كل الخلق لعجزهم لا يعلمون الغيب ولو كان موجودا، ولا يتصورون العلم به؛ لأنه فوق مدركاتهم، فكيف إذن بالمعدوم وبالمحال؟.

وهذا القَدَر المحكم العجيب قد كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ قبل الخلق، فكل شيء مدوَّن: ﴿كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾ [الإسراء:٥٨]، ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامِ مُبِينٍ ﴾

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۸).



[س:١٢]، ﴿ أَلَمْ تَعَلَمُ أَنَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّكَلَهِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَنَبٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى السَّكَلَةِ وَالْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَنَبٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى السَّكَلَةِ وَالْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [الحج:٧٠].

وأحداث الكون، وأفعال العباد ما كبر منها أو صغر مسجلة في اللوح المحفوظ قبل وقوعها ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِ ٱلزَّبُرِ ﴿ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرِ مُسْتَطَرُ ﴾ [القمر:٥٢-٥٣]، أي: مسطر في اللوح المحفوظ ﴿ وَمَا يَعْزُبُ عَن زَيِكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَلاَ أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنَبِ مُبِينٍ ﴾ [بونس:٦١].

وفي حديث عَبْدِ الله بن عَمْرِو بن الْعَاصِ وَ اللَّهَ عَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهَ، يَقُولُ: «كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الْخَلَاثِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ» (١)

وما كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ فهو ثابتٌ لا يجري عليه مَحُوَّ ولا تغيير، وإنها المحو والتغيير، وإنها المحو والتغيير، في صحف الملائكة، قيال الله تعالى: ﴿ يَمْحُوا الله مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِندَهُ وَ التغيير في صحف الملائكة، قيال الله تعالى: ﴿ يَمْحُوا الله مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِندَهُ وَ التغيير في الله عدد ٢٩].

والله تعالى شاء لهذا المقدر المكتوب أن يكون، ولو لم يشأه سبحانه لما كان؛ لأن كل شيء تحت مشيئته عَرَّوَ الله أَمُرُهُ إِذَا آرَادَ شَيْعًا آن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [يس: ٨٦]، وفي القرآن تقرير أن علة عدم وقوع ما لم يقع ولن يقع هي أن الله تعالى لم يشأه، ولو شاءه لوقع؛ ففي شرك المسركين: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكُوا ﴾ [الأنعام: ١٠٧]، وفي أفعالهم: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكُوا ﴾ [الأنعام: ١٠٧]، وفي اختلاف كلمة الناس: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمُ أَمَّةُ وَحِدَةً ﴾ [المائدة: ٤٨]، وفي اقتتالهم: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا اقْتَ تَلُوا وَلَكِنَ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ [البقرة: ٢٥٣]. فالله تعالى قادر على فعل ذلك الذي لم يقع؛ لكنه لم يشأه سبحانه. ومشيئة الخلق تحت مشيئة الله تبارك وتعالى ﴿ وَمَا تَشَاءُ أَلَا لَهُ يَشَاءً اللهُ مَا أَلْمَاكِينَ ﴾ [التكوير: ٢٩].

وهذا المقدور الذي كان؛ إنها كان بسبب إيجاد الله تعالى له وخلقه إياه، والخلق من أفعال الرب سبحانه، وكل مخلوق فالله سبحانه هو خالقه ﴿وَخَلَقَ كُلُ ثُمَّ مِ فَقَدَّرُهُ لَقَايِرٌ﴾

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۲۵۳).



[الفرقان: ٢]، ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِقَدَرٍ ﴾ [القمر: ٤٩]، ﴿ اللّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الرعد: ٦٦] ؛ ولذا كان من صفاته سبحانه: الخلاق وهو المبالغة في الخلق: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُو الْخَلَقُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [الحجر: ٨٦]، وهذه الآية تشير إلى أنه لا يمكن أن يتصف الخلاق بكونه خلاقا إلّا وهُو عليم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء؛ إذ الجاهل بالشيء لا يمكنه أن يخلقه، وكثيرا ما يقترن الخلق بالعلم: ﴿ وَقُلُ يُحْيِيهَا الّذِي ٓ أَنشَاهَا أَوَّلَ مَرَقً وَهُو بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمُ ﴾ [يس: ٧٩]، ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللّهِ عَلَى مُنْ خَلَقَ وَهُو اللّهَ عَلَيهُ ﴾ [الملك: ١٤].

فها من أمر وقع، ولا مخلوق خلق، إلا والله تعالى قد علم ذلك قبل وقوعه، وكتبه منذ الأزل، وشاءه سبحانه، وأجراه على وفق علمه ومشيئته؛ ولذا كان من أسهائه الحسنى: القادر والقتدر، وكانت القدرة من صفاته العلى.

وإن شئتم أن تمتلئ قلوبكم بالإيهان واليقين، وتعظيم الله تعالى، والتسليم، فتفكروا فيها يجري في الأرض من أحداث ومقادير، في ضخامتها، وكثرتها، وتنوعها، في البر والبحر، على الإنسان والحيوان والنبات والجهاد، ثم قارنوا ذلك بقول الله تعالى: ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْعَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةِ فِي اللَّهُ مَنْ وَرَقَيَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي طُلْمُنتِ يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرُ وَمَا تَسَقُطُ مِن وَرَقَيَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي طُلْمُنتِ الْأَرْضِ وَلَارَطْبِ وَلَا يَعِيلُ اللَّهِ عِيلِينٍ ﴾ [الأنعام: ٥٥]. وقالَ النبي ﷺ: «كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ، حَتَّى الْعَجْزِ وَالْكَيْسِ، أو الْكَيْسِ وَالْعَجْزِ»(١).

ولله تعالى تقدير في السنة ينسخ من اللوح المحفوظ إلى كتب الملائكة الموكلين بأوامر الرب جل وعلا، وهذا التقدير في ليلة القدر: ﴿ إِنَّا آَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَوَمُّبَنَرَكَةً إِنَّا كُنّا مُنذِرِينَ ﴿ فَيَهَا يُفَرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ ﴾ [الدخان:٣-٤]، وتساق المقادير إلى مواقيتها في كل يوم، وهو ما ترونه من حوادث العالم ومستجداته، وما يجري على الأفراد والدول والأمم في كل يوم، وفيه قول الله تعالى: ﴿ كُلّ يَوْمٍ هُوَ فِ شَأْنٍ ﴾ [الرحن: ٢٩].

إنَّ الإيهانَ بالقدر راحةٌ في الدنيا والآخرة، به الخُلوصُ من الشركِ والإلحادِ، والنجاةُ من الحيرة والاضطراب، ولقد جُنَّ قديها وحديثا أولو عقولِ بفقدهم الإيهان بالقدر، وألحد في

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٦٥٥).



البحث عنه كثير من أذكياء البشر؛ لأنهم ما عرفوا قدرة الله تعالى في أفعاله، ولا أدركوا حكمته سبحانه في أقداره، وأشغلوا عقولهم في كشف أسراره في خَلقه، ومحاولة معرفة كيفيته وكنهه، وأنى لهم ذلك؟!.

قال الإمام أحمد رَحَهُ اللهُ: (مِنَ السُّنَّةِ اللَّازِمَةِ...: الْإِيَهَانُ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، وَالتَّصْدِيقُ بِالْأَحَادِيثِ فِيهِ... لَا يُقَالُ لِمَ وَلَا كَيْفَ... وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ تَفْسِيرَ الْحَدِيثِ وَيَبْلُغْهُ عَقْلُهُ فَقَدْ كُفِي ذَلِكَ وَأُحْكِمَ لَهُ، فَعَلَيْهِ الْإِيهَان بِهِ وَالتَّسْلِيم لَهُ).

وقال الإمام الطحاوي وَحَهُاللَهُ: (وَأَصْلُ الْقَدَرِ سِرُّ اللهُ تَعَالَى فِي خَلْقِهِ، لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى ذَلِكَ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ، وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، وَالتَّعَمُّقُ وَالنَّظَرُ فِي ذَلِكَ ذَرِيعَةُ الْخِذَلانِ، وسُلم الْحِرْمَانِ، مَلَكُ مُقَرَّبُهُ الطُّغْيَانِ، فَالْحَذَرَ كُلَّ الْحَذَرِ مِنْ ذَلِكَ نَظَرًا وَفِكْرًا وَوَسْوَسَةً؛ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى طَوَى وَدَرَجَةُ الطُّغْيَانِ، فَالْحَذَرَ كُلَّ الْحَذَرِ مِنْ ذَلِكَ نَظرًا وَفِكْرًا وَوَسْوَسَةً؛ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى طَوى عِلْمَ الْقَدَرِ عَنْ أَنَامِهِ، وَنَهَاهُمْ عَنْ مَرَامِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ: ﴿ لَا يُسْتَلُحَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ عَنْ مَرَامِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ: ﴿ لَا يُسْتَلُحَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ عَنْ مَرَامِهِ، كَمَا قَالُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ: وَمَنْ رَدَّ حُكْمَ الْكِتَابِ، وَمَنْ رَدَّ حُكْمَ الْكَافِرِينَ).

إن الإيهان بالقدر سبب لثبات الإيهان، ورسوخ اليقين، ومتانة الدين؛ فلا يتغير حال صاحبه في الرخاء والسراء عن حاله في الشدة والضراء؛ لأن الإيهان بالقدر يزيل من قلبه الأشر والهلع؛ فإن بسط عليه لم يأمن ويبطر، وإن ضيق عليه لم يبأس ويبأس: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَنَ خُلِقَ مَلُوعًا اللهُ إِذَا مَسَهُ ٱلشَّرُ مَرُوعًا اللهُ وَإِذَا مَسَهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا اللهُ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ﴾ [المعارج: ١٩- ٢٣].

والمؤمن بالقدر حسن التعامل مع الله تعالى، كثير اللجوء إليه، عظيم الخوف منه، والرجاء فيه؛ لعلمه أن النفع والضر بيد الله تعالى، وأن الخلق -مهما بلغت قوتهم- لا ينفعون ولا يضرون إلا بأمره سبحانه.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ اللهُ بِثُمِّرِ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ وَإِنَّ هُوَّ وَإِن يَمْسَسُكَ اللهُ بِثُمِّرِ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَّ وَإِن يَمْسَسُكَ بِغَيْرِ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴾ [الأنعام: ١٧].

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم...



#### - الخطبة الثانية:

ألحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كها يحب ربنا ويرضى، نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.

أما بعد: فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، ﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيدِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٨١].

أيها المسلمون: ما أحوجنا إلى الإيهان واليقين، والرضا والتسليم بمقادير رب العالمين! فإن ذلك يورث هداية القلب وطمأنينته، وهناء العيش وطيبه، وراحة البال واستقامته، ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [التغابن: ١١].

ما أحوجنا إلى الإيهان بالقدر، والتسليم لأقضية الله تعالى فينا! في زمن محوف مرعب، تعصف أحداثه ومفاجآته بالدول والأمم، وتقلب أحوال البشر، فتنقلب معها قلوب غير الموقنين، فيفقدون إيهانهم؛ ذلك أن الإيهان بالقدر يمثل حقيقة الإيهان؛ كها جاء في حديث أبي الدَّرْدَاء رَهَوَلَيْتُهُ عَنْدٌ حَقِيقَة الْإِيهَانِ حَتَّى الدَّرْدَاء رَهَوَلَيْتُهُ عَنْدٌ حَقِيقَة الْإِيهَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ، وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ (۱).

وقال ابْنِ مَسْعُودٍ رَحَىٰلِللهُ عَنْهُ: ﴿ لَا يُؤْمِنُ الْعَبْدُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، يَعْلَمُ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ، وَلَئِنْ أَعَضُ عَلَى جَمْرَةٍ حَتَّى تُطْفَأَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُولَ لِيُضَاهُ اللهُ: لَيْتَهُ لَمْ يَكُنْ ﴾.

عباد الله: ينبغي أن يكون المؤمن أكثر طمأنينة من غيره عند حلول الغير وحدوث الأحداث وتقلبات الحال، ينبغي أن لا يعلق قلبه ولا رزقه ولا غناه ولا سعادته بأحد غير الله تعالى؛ لأنه يدرك أن أقداره مكتوبة قبل أن يُخلق.

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع (٢١٥٠).

فَلْنُرُسِّخ الإيهان بالقدر في قلوبنا، وقلوب مَن هم تحت أيدينا، ولْنَغْرِسْ هذا الأصل المتين من الدين في قلوب الناس؛ حتى يواجهوا ما يتوقع من أحداث كبرى قادمة بإيهان لا يتزعزع، ويقين راسخ لا يتضعضع، ويقابلوا ألم المقدور بالرضا والقبول؛ رجاء ثواب الله تعالى؛ فإن الدنيا إن ضاع شيء منها على المؤمن فلقد أبقى الله تعالى له أكثر مما ضاع، والعوض عنده سبحانه، وإن فقد الدنيا كلها فلا يفقد معها دينه الذي به صلاح آخرته، وفيها دوام معيشته: ﴿فَمَا مَتَنِعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا فِ ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلُ ﴾ [النوبة: ٣٨].

هذا وصلوا وسلموا...





## - الخطبة الأولى:

ألحمد لله الذي تفرد في أزليته بعز كبريائه، وتوحد في صمديته بدوام بقائه، ونوَّر بتوحيده قلوب أوليائه، وطيَّب أسرار المؤمنين بطيب ثنائه، وأسبغ على السائلين جزيل عطائه، وأمَّن خوف الخائفين بحسن رجائه، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، أحاط بكل شيء فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في أرضه وسيائه، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله، صفيه من خلقه وخيرته من أنبيائه، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين..

هـــو المختـــار مـــن خـــير البرايــا هــو الهــادي البشــيرُ هــو الرســولُ عليــه مـــن الــمهيمن كــل وقــتِ صــــلاةً دائــــا فيهـــا القبـــولُ

﴿ يَا أَيُّهِا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا التَّمُوا اللَّهَ حَقَّ ثَقَالِهِ عَوَلا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران:١٠٢].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَلِسَآةً وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَلَةَ لُوْنَهِهِ وَٱلْأَرْحَامُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ فَوْلَا سَدِيلًا ﴿ ثَنُ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب:٧٠-٧١].

<sup>(</sup>١) لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة، وهي من أفضل الخطب في هذا الباب.



أما بعد:

أيّها المسلمون: لقد خلَق الله عبادَه، وسخَّر لهم ما في السّماوات وما في الأرض، وأسبغ عليهم نِعَمه ظاهرة وباطنة، ليُفرِدوه سبحانه بالعبادة، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجْنَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴾ [الذاريات:٥٦].

ولقد بقِي الناس بعد آدَم عشرة قرونٍ يعبدون الله وحدَه لا يشركون به شيئًا، ثم إن الشيطان زيَّن لبعض الخلق عبادة الأصنام فعبدوها، فأرسلَ الله الرسلَ، وأنزلَ معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وليرجعوا إلى عبادة الله وحدَه.

لقد جاء محمد عليه الصلاة والسلام فجدد الملة الحنيفية، وصدع بكلمة الحق مدوية في المشارق والمغارب، قائلا للناس: «كلمة واحدة تملكون بها العرب، وتدين لكم بها العجم: لا إله إلا الله محمد رسول الله». إنها كلمة التوحيد، أصل الدين وقاعدته. لأجلها نصبت الموازين، ونشرت الدواوين، وقام سوق الجنة والنار، وانقسم الناس فيها الى فريقين مؤمنين وكفار، ومتقين وفجار. إنها حق الله على العباد، وفي سبيلها تجرد سيوف الجهاد.

فإن أولى ما ينبغي أن يعطى من أهمية العلم والعمل هو أمر توحيد الله عَرْقِبَلُ وإفراده بالعبادة، ولقد كانت عناية القرآن بتوحيد الله عظيمة فهو القضية الكبرى، ومهمة الرسل الأولى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَاجْتَنِبُوا الطّلغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦]. ﴿ وَسَّنَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا آجَعَلْنا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ عَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴾ [الزخرون: ٤٥]. فالقرآن كله حديثٌ عن التوحيد، وبيان حقيقته والدعوة إليه، وتعليق النجاة والسعادة في الدارين عليه.

وكل نبسي يقسول لقومسه: ﴿ يَنَقُورِ أَعَبُدُواْ أَللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَكَهِ غَيْرُهُ ﴾ [الأعسراف:٥٩]. ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِى إِلَيْهِ أَنَّهُ وَلَاّ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء:٢٥].

ومن صفات عباد الرحمن: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهُا ءَاخَرَ ﴾ [الفرقان: ٦٨]. ومن نعسوت أهسل الإيسان الموعسودين بسالتمكين في الأرض: ﴿يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ نَعسوت أهسل الإيسان الموعسودين بسالتمكين في الأرض: ﴿يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ كَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالنَورَ: ٥٥].

بل لقد خاطب الله أنبياء ورسله بنبذ الشرك والبراءة من أهله والإعراض عنه وعنهم فقال عز وتبارك: ﴿وَإِذْ بُوَّأْتَ الْإِبْرَهِيمَ مَكَاتَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِلْتَ فِي شَيْئًا وَطَهِر بَيْتِيَ لِلطَّآهِفِينَ وَٱلْقَالِمِينَ وَٱلرُّحِيمَ إِلَيْكَ وَإِلَى الْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِلْتَ فِي اللّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِن اللّهَ إِن الله فَاعْبُدُ وَكُن مِن اللّهَ عَلَى مِن قَبْلِكَ لَهِ اللّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِن اللّهَ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا أَشْرِكَ بِيدً إِلَيْهِ الله فَأَعْبُدُ وَكُن مِن اللّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِيدً إِلَيْهِ الله فَاعْبُدُ وَكُن مِن اللّهُ وَلَا أَشْرِكَ بِيدً إِلَيْهِ الله فَاعْبُدُ وَكُن مِن السّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِيدً إِلَيْهِ اللّهُ وَلَا أَشْرِكَ بِيدً إِلَيْهِ مَنَامٍ ﴾ الله الله وَلا الله والله مِن الله مَن الله مَن الله وَلا أَمْدُ وَاعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [الزمو: ٣٥ - ٣٦]. ﴿ وَلَا إِلنّهُ إِلّا هُو وَاعْدِضْ عَنِ المُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٣٠].

قال أهل العلم رَحَهُمُ اللهُ تعليقًا على هذه الآيات وأمثالها: فإذا كان يُنهى عن الشرك من لا يمكن أن يباشره فكيف بمن عداه؟؟ ولذا خاف الخليلُ عَيْمَاللَمْ من الشّرك، فدعا ربَّه وهو يمكن أن يباشره فكيف بمن عداه؟؟ ولذا خاف الخليلُ عَيْمَاللَمْ من الشّرك، فليما التَهَاللَمُ عَنْمَالًا المُحْبَةَ: ﴿وَأَجْنُبُنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴾ [إبراهيم: ٣٥]، وإذا كان الخليل عَيْمَاللَمَامُ يخشى على نفسه من الشرك فغيرُه أولى. قال إبراهيم التيمي: (ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم (١٠)؟!).

إن التوحيد: توحيدٌ في الاعتقاد، وتوحيدٌ في العبادة، وتوحيدٌ في التشريع. توحيدٌ تُنقَّى به الحوارح والشعائر من أن القلوب والضهائر من الاعتقاد في ألوهية أحد غير الله، وتُنقَّى به الجوارح والشعائر من أن تُصرف لأحد غير الله، وتُنقَّى به الأحكام والشرائع من أن تتلقاها من أحد دون الله عَرَّفِكَ، فاحتصاص الله بالحكم دون شريك كاختصاصه بالعبادة في جميع أنواعها: ﴿ فَلا وَرَبِكَ لا يُومِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَر بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَحِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمّا قَضَيْتَ وَيُسَلِمُواْ شَيْلِما ﴾ [النساء: ٦٥]. فمن نازع الله في الحكم فقد نازعه حقا من حقوق العبادة: ﴿ إِن اللهُ فِي الحكم فقد نازعه حقا من حقوق العبادة: ﴿ إِن المُحْكَمُ إِلّا لِللّهِ أَمْرَ أَلّا نَعَبُدُواْ إِلّا إِيّاهُ ﴾ [يوسف: ٤٠].

فالتوحيد هو أول الدين وآخره، وظاهره وباطنه، وقطب رحاه، وذروة سنامه، في خاص الأمر وعامّه، ولقد قامت عليه الأدلة، ونادت عليه الشواهد، وأوضحته الآيات، وأثبتته البراهين:

فيا عجبًا كيف يُعصَى الإله أم كيف يجحدُه الجاحدُ وفي كل شيء لسه آيسةً تدلُّ على أنه الواحدُ

التوحيد نُصبت عليه القبلة، وأُسست عليه الملة، ووجبت به الذمة، وعُصمت به

<sup>(</sup>١) انظر الدرر السنية (١٥/ ٣٣٠).



الأنفس، وانفصلت به دار الكفر عن دار الإسلام، وانقسم به الناس إلى سعيدٍ وشقيٌّ ومهتدٍ وغوي.

وإن مِن رأفة الكريم الرحيم بخلقِه أنْ جعَل فِطَرهم موافقةً لما خلَقَهم لـه، فكلُّ مولـودٍ يُولَد على فطرةِ إفراد الله بالعبادةِ، وأنه المعبودُ وحدَه دون مَن سواه، قال عَرَّوَجَلَّ: ﴿فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا﴾ [الروم:٣٠].

والشيطانُ يسعَى لإفسادِ فِطَر الخلقِ ليحرمَ العبادَ من رضا ربهم عنهم، ومنَ النعيم المُقيم المُقيم المُقيم المُقيم المُعدّ لهم في جنات عَدن، قال ﷺ: «قال الله عَرَّفِكَ : إني خَلقتُ عبادي حنفاءَ كلَّهم، وإنهم أتتهم الشياطينُ فاجتالَتْهم عن دينِهم، وحرَّمَت عليهم ما أحلَلتُ لهم، وأمَرَتهم أن يُشرِكوا بي ما لم أُنزِّل به سلطانًا»(١).

يدعو إبليسُ الخلقَ إلى الوقوع في أعظم ذنبٍ يُعصَى الله به، سُئِل النبي: أيُّ الذنبِ أعظم؟ قال: «أن تجعلَ لله نِدًّا وهو خَلَقَك» (٢) فعَبَد كثيرٌ من الناسِ غيرَ الله، كما قال سبحانه: ﴿ وَلَكِنَّ أَكْ لَنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [هود: ١٧].

وهذا الذّنب سببٌ لسخَط الله وحلولِ الذِّلَة والمسكنةِ لمن فعله، قال عَرَّوَجَلَّ: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ الْحَجْلَ سَيْنَا لَهُمُ عَضَبُ مِن رَّبِهِمْ وَذِلَةٌ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنَيَا ﴾ [الأعراف:١٥٢]. وصاحبُه يتقلَّب في كُروبٍ وهمومٍ وأحزان، قال جلّ شأنُه: ﴿ وَمَن يُرِدُأَن يُضِلَّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ مَن يَقِلًا حَرَانَ عَن النار، حَرَجًا كَأَنَمَا يَضَعَكُ فِي السَار، ويمنعه من دخول الجنّة ويُخلِّدُه في النار،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۸۶۵).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٧٧)، ومسلم (٨٦).

<sup>(</sup>۳) رواه مسلم (۲۱٤).



قال جلِّ شأنُه: ﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِأَللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّارُ ﴾ [المائدة:٧٧].

ولئلا يقَع العبادُ في شَرَك الشيطانِ ويُسخِطوا ربهم ويُخلَّدوا في النّار أرسلَ الله لكلِّ أمةٍ رَسولًا يُحذِّرهم من دَعوةِ الشيطان، ويأمرُهم بعبادةِ الرحمن، وأنزل الكتب، ودعا إليه في أكثرِ آيتِ القرآن، وجميعُ ما في القرآن دالٌّ عليه، وأوَّل أمرٍ في كتابِ الله هو الأمرُ به، قال جلّ وعلا: ﴿ يَا أَيُهَا النّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ ﴾ [البقرة: ٢١] أي: وحدوا ربَّكم، وأوّل نهي يتلوه قارئ القرآن هو النهي عن ضِدِّه، ﴿ فَ لَا جَمْعَ لُوا لِلّهِ أَندادًا وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٢].

وأعظمُ سورةٍ في كتابِ الله ما اشتَملت على التوحيد: سورة الفاتحة التي فيها: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُتُ وَإِيَّاكَ نَعْبُتُ وَإِيَّاكَ نَعْبُتُ الفَاتِحِينُ ﴾ [الفاتحة:٥]، وسورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن: ﴿قُلْهُو اللهُ ال

ولقد مَكَثَ النبي بعد بِعثته يدعو إلى توحيدِ الله عشرَ سنين، لا يدعو إلى شيءٍ سواه، ثم تتابَعَت عليه الشّرائع، فكان يدعُو إليها مع التّوحيد إلى مماته، وكان يقول في صباحِه ومسائِه: «أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلِمة الإخلاص، وعلى دينِ نبيّنا محمّد، وعلى ملّة أبينا إبراهيم حَنيفًا مسلِمًا وما كان من المشركين»(١).

وكان يستفتِح يومَه بالتوحيد، فيقرأ في ركعتي الفَجر بسورتي الكافرون والإخــلاص<sup>(٢)</sup>، ويختمه به، فيقرأ في الشفع والوتر بالكافرون والإخلاص<sup>(٣)</sup>.

أتى أعرابيٌّ إلى النبيِّ فقال: دُلَّني على عملٍ إذا عمِلتُه دَخلتُ الجنة؟ قـال: «تعبُـد اللهَ ولا تُشـرِك به شيئًا، وتُقيم الصلاة المكتوبة، وتُؤدِّي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضانَ (٤٠).

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع (٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن حبان (٢٤٥٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن حبان (٢٤٣٦).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٣٩٧) ومسلم (١٤).

# التوحيد أولاً



وكان يأمُر أصحابَه أن يُبايعوه على عبادةِ الله وحدَه، قال عوف بن مالك رَحَوَلَتُهُ عَنهُ: كنّا عندَ رسول الله، ثم قال: «على أن تعبدوا الله ولا تُشركوا به شيئًا، والصلواتِ الخمس»(١).

وإذا بعَث الدعاة إلى الأمصار يأمُرهم أن يبدؤوا بالدعوة إلى التوحيد، بعث مُعاذًا إلى اليمن وقال له: «إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب، فليكن أوّل ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمَّدًا رسول الله»(٢).

وإذا جاءَه وفدٌ من الوُفود علَّمَهم التوحيدَ، فحين أتاه وفدُ عبد القَيس قال لهم: «ألا تدرون ما الإيهان بالله وحده؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمَّدًا رسول الله الحديث (٣).

ولقد خاف الرسلُ على أبنائهم اتباعَ الشيطان بالشرك وعبادةِ الأصنام، قالَ الخليل عَيْنِهِ اللهِ عَلَى أَمْنَامَ ﴾ [إبراهيم: ٣٥]. والنبيُّ خافَه على أمَّته، فقال: «أخوفُ ما أخاف عليكم الشرك الأصغر»، فسُئِل عنه، فقال: «الرياء»(٤).

وهو من حقّ الله على العباد، قال ﷺ: «يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟» قال: الله ورسوله أعلم، قال: «حقّ الله على العباد أن يعبدوه ولا يُشركوا به شيئًا»(٥).

ويُقرِّب العبدَ من الجنّة ويُباعِده من النار، جاء أعرابيٌّ إلى النبيِّ فقال: يا رسول الله، أخبرني بها يُقرِّبني من الجنّة ويُباعدني من النار، فنظر النبيُّ في أصحابه، ثم قال: «لقد وُفِّق» أو: «لقد هُدِي»، قال: «كيف قلتَ؟»، قال: فأعاد، فقال النبي: «تعبدُ الله ولا تُشركُ به شيئًا، وتُقيمُ الصلاة، وتُوقِي الزكاة، وتصِل الرحِم»(٦).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۰٤۳).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٤٥٨) ومسلم (١٩).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٨٧).

<sup>(</sup>٤) السلسلة الصحيحة (٩٥١).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٧٣٧٣) ومسلم (٣٠).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (١٣٩٦) ومسلم (١٣).

# التوحيد أولاً

ولا سعادةَ في الدنيا والآخرةِ إلا به، قال ﷺ: "قولوا: لا إله إلا الله تُفلِحوا" (١).

ومن كانت خاتِمتُه عليه دخلَ الجنة، قال ﷺ: «من كان آخرَ كلامه: لا إلـه إلا الله عنـد الموتِ دخل الجنة» (٢). ومن مات عليه دخل الجنة ونجا من النار، قال ﷺ: «من لقِيَ الله لا يُشرك به شيئًا دخل الجنّة، ومن لقِيَه يُشرك به دخلَ النار» (٣).

<sup>(</sup>١) الصحيح المسند للوادعي (١٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح الجامع (١٥٠).

<sup>(</sup>T) رواه مسلم (۹۳).



#### → الخطبة الثانية:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه، وبعد:

أيّها المسلمون:

إن الله لم يخلق الخلق ليتقوَّى بهم من ضعف، ولا ليعتزَّ بهم من ذلةٍ، ولا ليستكثر بهم من قلة. فهو المنعم المتفضل، ﴿يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وإن التوحيدُ أعظمُ ما تزكو به النفوسُ، ولا يتحقَّق إلا بالكُفر بجميع ما يُعبَد من دونِ الله، وهو معنى الشهادَة، قال ﷺ: «من قال: لا إله إلا الله وكفر بها يُعبَد من دون الله حرُمَ مالُه ودمُه وحِسابه على الله»(١).

ومن حقَّق التوحيدَ فُرِّجَت كُروبُه، ونال رِضا ربّه، وقُبِلت أعماله، وضُوعِفَت أجورُه، وكانت حياتُه طيّبةً، وغُفِرت ذنوبُه، ودخل الجنة بغير حسابٍ ولا عذابٍ. ولا نعمة أعظم من نعمة الدين والثباتِ عليه.

وإن أعمالُ المُوحِّدين تتفاضلُ بتفاضُل ما في القلوبِ من الإيمانِ والإخلاصِ، وأعزُّ ما يملِك المسلِم هو توحيدُه لربّه، وأهم ما عليه حفاظه عليه من البُطلان أو القوادح أو النواقص الواردة عليه، قال ابن القيم رَحَهُ اللهُ: (التوحيدُ ألطَف شيءٍ وأنزهُه وأنظفه وأصفاًه، فأدنى شيءٍ يخدِشُه ويُدنِّسُه ويُؤثِّر فيه، فهو كأبيض ثَوبٍ يُؤثِّر فيه أدنى أثَر، وكالمرآة الصافية جدًّا أدنى شيءٍ يُؤثِّر فيها)(٢).

ليس للقلوب سرور وليس للصدور انشراح إلا في توحيد العبادة، وإخلاص المحبة، وتمام المذل والخضوع، وصرف البصر والبصيرة عن الالتفات إلى ما سوى الله ذي الجلال والإكرام.

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۲۳).

<sup>(</sup>٢) الفوائد لابن القيم (١٩٤).



فيه يكون الولاء والبراء، والحب والبغض، والمودة والعداء. يضعف كل رباط إلا رباط العقيدة، وتضمحل كل وشيجة إلا وشائج الحب في الله. رابطة الإيهان يتهاوى دونها كل صلة بعرق أو تراب أو لون.

أيها الأحبة: وإن توحيد الاعتقاد يتبعه توحيد العمل والاستقامة في الاتباع، لا تقوم العقيدة بصفائها إلا حين نقارنها بالعمل الصالح، وإسلام الوجه لله والإحسان في العمل.

﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ وَ إِلَى اللَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْمُرْوَةِ ٱلْوَثْقَى ﴾ [لقيان: ٢٦]. ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَمِلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ﴾ [النساء: ١٢٥].

عباد الله: من أهم المهمات وأوجب الواجبات تعليمُ الأبناءِ أصل دينهم وسؤالهم الدائِمُ عنه هو نهجُ الرسل، يعقوبُ عَينِهِ السَّدَةُ وهو في نَزع الروح يسأل أبناءَه عن توحيدهم، ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَاهِكَ وَإِلَاهَ عَابَاآبِكَ إِبْرَهِ عَمْ وَالْمَا نَعْبُدُ إِلَاهًا وَحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسلِمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٣]. ونبينًا محمّد يسأل جارية صغيرة: «أين الله؟» قالت: في السهاء (١).

ومُدارسةُ كتبِ الاعتقادِ السليمة ومُلازمة حِلَق أهلِ العلم من أسباب الثبات على الدين، لأن فيها معرفة كلام الله ورسوله، واللذين فيها العصمة، كما قال ﷺ: «وقد تركتُ فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتُم به، كتابَ الله وسنتي»(٢).

إن من أجلّ الأعمال وأعظمها عند الله تعالى دعوة الناس إلى التوحيد وغرسه في نفوسهم؛ ومن لطيف ما يُشار إليه في هذا المقام: قصة هدهد سليمان، الذي كان سببًا في هداية أمة من الأمم، وهو طائر صغير قد لا يؤبه له، ولقد نوَّه الله بذكره وخلّد قصته في القرآن مع قصة نبيه سليمان، لشرف خبره وعظيم أشره، حيث جاء بالنبأ اليقين: ﴿إِنِّ وَبَدتُ آمْرَأَةُ تَمْلِكُهُمْ وَلَكُنهُ وَالنَّمِ مِن صُلِّ النَّمَ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النمل: ٢٣] أي: مما يحتاجه الملوك من العظمة والفخامة، ولكنه رأى أمرًا عجبًا فاستنكره قائلًا: ﴿ وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّيْسِ مِن دُونِ ٱللّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أُمَّ الشَّيْطَانُ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٥٣٧).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (۱۲۱۸).



أَعْمَالُهُمْ وَقُوْمَهَا . الْاَيَهْ تَدُونَ ﴾ [النمل: ٢٤] ثم أثبت صدق النبأ، وأوصل رسالة سليان إلى بلقيس في بلاد سبأ، فكان سببًا في هدايتهم أجمعين، وإسلامهم لله رب العالمين.

إن الموحد لله تكون مشاعر قلبه وخلجات ضميره مرتبطة بربه مؤتمرة بأوامره، منتهية عن نواهيه، يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله، يقف عند حدوده منتصب القامة مرتفع الهامة، لا يركع ولا يسجد ولا ينحني إلا لله رب العالمين، لا يخاف إلا الله، ولا يرجو سواه، ولا يطمع فيما عند الخلق، ولا يتذلل لهم رغبة أو رهبة، فهو أهنأ الناس حياة، وأصلحهم بالا، وأرغدهم عيشًا، وأكثرهم طمأنينة وأمنًا: ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ أَوْلَتِهِكَ لَمُمُ الْمَنْ وَهُم مُه تَدُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٢].

نسأل الله تعالى التوفيق لتوحيده، وذكره وشكره وحسن عبادته، والثبات على طريقه، والديمومة على مرضاته.







#### الخطبة الأولى:

♦ الحمد لله الذي أراد فقدر، وملك فقهر، وخلق فأمر، عُبد فأثاب وشكر، وعُصي فأمهل وغفر، جعل مصير الكافرين إلى سقر، والمتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر..

أحمده سبحانه وأشكره على سابغ نواله، وجميل أفضاله، فله الحكمة البالغة، والنعمة السابغة، والآلاء المتتابعة، وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، إلها واحدًا أحدًا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، بعثه ربه حين لا عَلَم للباطل دافع، ولا مناز للحق ساطع، فبلغ ونصح، ودعا للتوحيد فأفصح، عليمًا كثيرًا.

﴿ يَنَا يُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ ثَقَالِهِ وَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسّلِمُونَ ﴾ [آل عمران:١٠٢].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَلِسَاّةً \* وَاتَّقُواْ ٱللّهَ ٱلَّذِى تَسَلَمَ لُونَهِهِ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ عَلَيْتُكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١].

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ ثَنَ يُصْلِحَ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُّ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب:٧٠-٧١].

أما بعد:

عباد الله: إن أوجب الواجبات على العبد معرفة توحيد الله عَرَّوَجَلَ ومعرفة ما يضاده من الشرك، ذاك أن التوحيد هو القاعدة والأصل والأساس لدين الإسلام الذي لا يقبل الله عملاً إلا به، ويغفر لمن أتى به إن شاء، ولا يغفر لمن ناقض التوحيد، ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرَكَ عِمِلاً إِلا به، ويغفر لمن يَشَامُ ﴾ [النساء: ٤٨].

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن بن علي العسكر.



فلا يستقيم الأمر إلا بالتوحيد، ولا يستقيم التوحيد إلا بمعرفة الشرك ثم الحذر منه، وهذا القرآن كله آمر بالتوحيد ومحذر من الشرك، ﴿ قُلْ هَذِهِ عَسَبِيلِي آدَّعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ التَّبَعَنِي وَسُبَحَن اللَّهِ وَمَا أَنَا مِن المُسْرِكِين ﴾ [يوسف:١٠٨]. معرفة التوحيد والتمسك به ومعرفة الشرك والحذر منه مصلحتها راجعة إلى العبد لا إلى غيره، هو المنتفع بالتوحيد كها أنه المتضرر بالشرك، ﴿إِن تَكْفُرُوا أَنَهُم وَمَن فِي اللَّرْضِ جَمِيمًا فَإِن اللَّهَ لَغَنِي حَمِيدً ﴾ [إبراهيم: ٨]، ﴿ إِن تَكْفُرُوا فَإِن اللهِ عَنْ كُمُوا فَإِن اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنكُم وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ وَإِن تَشْكُرُوا فَرْضَهُ لَكُم ﴾ [الزمر:٧].

لا نجاة أيها الناس ولا فوز إلا بالتمسك بسبيل الله تعالى، ﴿وَأَنَ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُوهُ وَلا تَنْبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾ [الأنعام:١٥٣].

عباد الله: لم يأت نبي من الأنبياء إلا وأمر قومه بإخلاص التوحيد لله ونهاهم عن أن يشركوا معه غيره، ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اَعْبُدُوا اللّه وَاَجْتَنِبُوا الطّلغُوتَ ﴾ يشركوا معه غيره، ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَسُولٍ إِلّا نُوحِى إِلَيْهِ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ﴾ [النحل:٣٦]، ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلّا نُوجِى إِلَيْهِ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء:٢٥]، ولقد كتب الله على من خالف هذا النهج وأشرك معه غيره أن كانت عقوبته أفظع عقوبةٍ وأعظمها، ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأُونَهُ النَّارُ وَمَا لِللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَهُ عَلَيْهِ الْمَائِدَةَ لَا اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ الْمُعَلِيمِينَ مِنْ أَنْصَادٍ ﴾ [المائدة: ٧٢].

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٩٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح الجامع (٥١٥٠).



عباد الله: هذا إمام الحنفاء إبراهيم عَيَهِ الله الذي ضحَّى بحياته من أجل إقامة التوحيد وقضى عمره في دعوة الناس إلى الملة الحنيفية السمحة، خليل الرحمن الذي كان أمةً وحده، كما قال الله عنه: ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِللهِ حَنيفاً وَلَرَّ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [النحل: ١٢] ها هو يخاف الشرك على نفسه وعلى ذريته، فيسأل ربه قائلًا: ﴿ رَبِّ ٱجْعَلُ هَنَذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا وَٱجَنُبِنِي وَيَنِيَ أَن نَعَبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴾ [إبراهيم: ٣٥].

إن أعظم الناس منزلة وأعلاهم درجة عندالله هم أنبياء الله ورسله؛ ولهذا اختارهم لحمل أفضل أمر في هذا الكون وهو الدعوة إلى الله، غير أن أعمالهم لا تنفعهم شيئًا إذا أخلّوا بجناب التوحيد، ﴿ وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَلِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنَ ٱشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمُكَ وَلَتَكُونَنَ مِن أَنْدِينَ مِن أَنْدِينَ مَن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمُكَ وَلَتَكُونَنَ مِن أَنْدِينِ مِن أَنْدَينِ مِن أَنْدِينَ مِن أَنْدَينَ مِن أَنْدِينَ مَن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمُكُ وَلَتَكُونَنَ مِن أَنْدَينِ مِن أَنْدِينَ فَي الزمر:٦٥].

ولقد اقتضت حكمة الله أن الأرض لا تخلو أبدًا من موحد إلى أن تقوم الساعة، «لا تزالُ طائفةٌ من أمَّتي على الحقِّ ظاهرينَ لا يضرُّهم من خذهُم حتَّى يأتي أمرُ الله»(١)، فإذا خلت الأرض من موحدين آن للوضع حينئذِ أن يتغير وللساعة أن تقوم، يقول الرسول على: «لا تقومُ السَّاعةُ حتَّى لا يقالَ في الأرضِ: اللهُ، اللهُ»(٢).

أيها الناس: أرأيتم هذه السهاوات كيف قامت بدون عهاد؟ أرأيتم هذه الأرض كيف بُسطت ورسَت بهذه الأوتاد؟ أرأيتم هذه الجبال ورسوخها وعظمتها ما مالت ولا سقطت منذ أن خلقها الله، كل هذه المخلوقات العظيمة يكاد يختل نظامها، وتهتز أركانها، ويتزلزل بنيانها؛ من الإشراك بالله تعلى، واقرؤوا إن شئتم قول الله سبحانه وتأملوه: ﴿ تَكَادُ السّمَنوَتُ يَنفَطُر رَنَ مِنهُ وَتَنشَقُ ٱلْأَرْضُ وَقَخِرُ ٱلجِبالُ هَدًا ﴾ [مريم: ٩٠]، أمور فظيعة تقع، ما سببها؟ ﴿ أَن دَعَوْ اللرَّمْنِ وَلَدًا الله وَ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّمْنِ أَن يَنْخِذَ وَلَدًا ﴾ [مريم: ٩٠]، حين وُصِف الله عَرْقَبَل بالحاجة إلى الولد، وهل يحتاج إلى الولد إلا الضعيف؟!

<sup>(</sup>١) صحيح الترمذي (٢٢٢٩).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱٤۸).



أنى يستقيم نظام الكون إلا بإله واحد؟ ﴿ أَمِراتَّغَذُوٓا عَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ﴿ أَمِراتَّغَذُوٓا عَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ﴿ أَمِراتَّغَذُوا عَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضَ أَن تَزُولاً وَلَمِن كَانَ فِيهِمَآ عَالِمَةً إِلَّا ٱللّهَ لُفَسَدَتُهُ لَا اللّهَ لُفَسَدَتُهُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولاً وَلَمِن زَالْتَا إِنَّ أَنْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِمِنَ بَقَدِهِ إِنّهُ وَكَانَ حَلِيمًا غَفُولًا ﴾ [فاطر: ٤١].

عباد الله: لما كان الأمر بهذا الصورة جاء الإسلام مانعًا من كل ما يكون سببًا للإشراك بالله، لا نتوكل إلا على الله، لا نذبح إلا له، لا ننذر إلا له، لا ندعو إلا إياه، لا نطلب العون إلا منه، من حلف بغير الله فقد أشرك، ولذا لما سمع الرسول على رجلًا يحلف بأبيه قال على الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت (١). وروى الترمذي وأبو داود والحاكم وصححه: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (٢).

فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه، وراقبوه في كل ما تأتون وما تذرون.

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بها فيه من الآيات والـذكر الحكـيم، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إن ربي غفور رحيم.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٦٤٦) ومسلم (١٦٤٦).

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد (۸/ ۲۲۲) وصححه أحمد شاكر.

#### • الخطبة الثانية:

الحمد الله الذي وعد الموحدين بالجنة، وتوعد المشركين بالنار، أحمده سبحانه لا إله غيره ولا رب سواه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، حمى جناب التوحيد عن كل ما يخل به ويشينه، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد:

يا أيها الناس: إن شر البلية ضلال بعد هدى، وعمّى بعد بصيرة، وغيّ بعد رشد، ولقد خلق الله الخلق يميلون بفطرهم إلى التوحيد دين الفطرة، فانحازت الشياطين بفريتي منهم وحوّلوهم عن السداد، وانحرفوا بهم عن طريق الرشاد، يقول الله سبحانه في الحديث القدسى: «خلقت عبادي حنفاء، فاجتالتهم الشياطين»(۱).

وإن من الباطل الذي زينته الشياطين وأوقعوا فيه ذوي العقول الضعيفة من الإنس الغلوَّ في الصالحين والأولياء في قالب محبتهم والسير على منهاجهم أو التبرك بآثارهم.

عباد الله: إن للشيطان خطوات، وإن الشرك لا يقع في الأرض جملة واحدة، بل تقع ذرائعه إليه أولًا، ويستسهل الجهال الوسائل الموصلة إليه فيزينها الشيطان على صورة قُربات إلى الله، وهكذا حتى يسقط الناس في وحل الشرك وهم لا يشعرون، وانظروا إلى قوم نوح، حين جاء يدعوهم إلى عبادة الله وترك ما يعبدونه من الأصنام: ﴿وَقَالُواْ لاَ نَذَرُنَّ ءَالِهَ مَرُو وَلَا لَذَرُنَّ ءَالِهَ مَرُو وَلَا لَذَرُنَّ ءَالِهَ مَرُو وَلَا لَذَرُنَّ ءَالِه مَرُو وَلَا لَا لَمُ وَرَلُ ما يعبدونه من الأصنام: ﴿ وَقَالُواْ لاَ نَذَرُنَّ ءَالِهَ مَرُو وَلَا لاَ لَا يَعبدونه من الأصنام: ﴿ وَقَالُواْ لاَ نَذَرُنَّ ءَالِهَ مَرُو وَلَا لاَ لَا يَعبدونه من الأصنام: ﴿ وَقَالُوا لاَ يَعبدونه وَلَا لله وَرَلُو الله عباس وَعَلَيْكَ عَلَا الله عباسا عَلَي وَرَا الله وَرَا الله عباسات و الله عباسات و الله عبالسهم التي صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابًا وسمُّوها بأسهائهم، ففعلوا، ولم تُعبَد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلمُ عُبدَتُ (٢٠).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۸۶۵).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٩٤٠).



قال القرطبي وَحَهُاللَهُ: (وإنها صور أوائلهم الصور ليستأنسوا بهم ويتذكروا أفعالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم، ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم فوسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها)(١).

عباد الله: لقد حذر النبي على قبل موتِه من أمور هي ذريعة للشرك ووسيلة إليه؛ خشية أن تقع في أمته، كالغلو فيه فضلًا عن غيره من الصالحين، فقد روى ابن عمر وَ الله عن غيره من الصالحين، فقد روى ابن عمر وَ الله عن غيره من النصارى المسيح ابن مريم، إنها أنها عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله»(٢).

كما حذر لما نزل برسول الله على المرض جعل يطرح خميصة على وجهه ويقول: «لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك (٣)، بل لقد حذر النبي على من الغلو بجميع أنواعه فقال: «إياكم والغلو، فإنها أهلك من كان قبلكم الغلو»(٤).

وإن من ذرائع الشرك والوسائل المفضية إليه: ما يقع من مخالفات بعض الجهال في السعي لحل المشكلات والتداوي من الأمراض، بوسائل غير صحيحة شرعًا ولا عقلًا؛ كل ذلك سحيًا للدواء وطمعًا في الشفاء، كتعليق الستهائم والحروز، والذهاب إلى العرافين والسحرة والمشعوذين.

عباد الله: ما من أحد إلا وهو عرضة للبلاء والمرض، وقد نُهينا عن فعل ما يضر ولا ينفع، فقد روى الحاكم وابن حبان عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله على أقبل إليه رهط، فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقالوا: يا رسول الله، بايعتَ تسعة وتركتَ هذا! قال: «إن عليه تميمة»، فأدخل يده فقطعها، فبايعه على ثم قال على «من علق تميمة فقد أشرك» (٥٠).

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (١٨/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٤٤٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٣٩٠) ومسلم (٥٢٩).

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٥/ ٨٥) وصححه أحمد شاكر.

<sup>(</sup>٥) ابن حبان (٦٠٨٦) الحاكم (٨٢٨٩ ) وصححه الألباني.

فأي فائدة تحصل من خيوط تربط أو خرز يجمع أو حلقة توضع في اليد أو الرجل أو حجب أو حروفٍ مقطعة؟! وهل أحدٌ يشفي سوى الله؟ كلا؛ كما قال إمام الحنفاء وأبو الأنبياء: ﴿ وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴾ [الشعراء: ٨٠]. إنها ذلك شرك وضلال ناشئ عن فساد في الفطرة والعقول.

عباد الله: لقد جُبِل الإنسان على الذهاب إلى أصحاب العلاج والأطباء، غير أن الدواء من الطبيب والشفاء من القريب المجيب سبحانه، فينبغي أن يكون التوكل واعتهاد القلب على الله لا على الوسيلة المتمثلة في الطبيب أو الدواء.

ومن صور الشرك ووسائله إتيان الكهنة والعرافين وسؤالهم عن أمور الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله، قال على: «من أتى عرافًا فسأله عن شيء فصدقه بها يقول لم تقبل له صلاة أربعين يومًا» (١)، وقال صلوات ربي وسلامه عليه: «من أتى كاهنًا أو عرّافًا فصدقه بها يقول فقد كفر بها أنزل على محمدٍ» (٢).

ويا لله كم نُكب التوحيد من عرَّاف شاع أمره بين الناس، وكم من الناس اليوم يترددون على السحرة والعرافين، ويسألونهم عن ما لا يعلمون، ويطلبون منهم ما لا يملكون، ويلجؤون إليهم فيها ليس يقدرون، ولما ناظر بعض أهل العلم عرافًا من العرافين، فقال له العالم: إني أريد أن أسألك سؤالًا، فقال العراف: ما هو؟ فقال العالم: واعجبًا إنك كنت عرافًا تعلم الغيب، فكيف لم تدر ما هو السؤال قبل أن اسألك إياه؟! ﴿ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالنمل: ٢٥].

ومن ذلك: التشاؤم بالأيام والشهور أو التشاؤم من المرضى أو الطيور، وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر»(٣)، وفي مسند الإمام

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۲۳۰).

<sup>(</sup>٢) صحيح الترغيب والترهيب (٣٠٤٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٧٥٧) ومسلم (٢٢٢٠).



أحمد: «من رَدَّتُهُ الطيرة عن حاجته فقد أشرك» (١)، إلى غير ذلك من أمور هي عند بعض الناس صغيرة، ولكنها عند الله كبيرة.

يقول عمر بن الخطاب رَحَيَلِتَهُ عَنهُ: «إنها تُنقض عُسرى الإسلام عسروةً عسروةً، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية»(٢)، ويقول حذيفة رَحَيَلِتَهُ عَنهُ: «كان الناس يسألون رسول الله عليه عن الشر مخالفة أن يدركني»(٣).

ومن هنا كان لا بد من معرفة خطورة الشرك، كما قال الشاعر:

عرفتُ الشرَّ لا للشرِّ لكن لتوَقِّيهِ ومن لا يعرفُ الشرَّ من الخيرِ يقع فيهِ

فاتقوا الله عباد الله: وأخلصوا لـ العبادة، واجتنبوا كل وسيلة قـ د تقـ دح في إيهانكم وتوحيدكم، وتُفضي إلى الإشراك بالله، واعلموا أن وراءكم جنةً ونارًا، وأن أفضل الأعمال الموصلة إلى النار الإشراك بالله، يقول الرسول الموصلة إلى النار الإشراك بالله، يقول الرسول على الله الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئًا دخل النار»(٤).

هذا وصلوا وسلَّموا على نبي الهدى، وإمام الورى، محمدٍ ﷺ...



<sup>(</sup>١) صحيح الجامع (٦٢٦٤).

 <sup>(</sup>۲) ذكره ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في مواضع من كتبه، منهاج السنة (۲/ ۳۹۸-۱/ ۵۹۰) مجموع الفتاوى (۱۰/ ۳۹۸ - ۱۰/ ۵۶).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٦٠٦) ومسلم (١٨٤٧).

<sup>(3)</sup> رواه مسلم (9°).





## \_\_\_ الخطبة الأولى:

♦ الحمد لله الذي أراد فقدر، وملك فقهر، وخلق فأمر، عُبد فأثاب وشكر، وعُصي فأمهل وغفر، جعل مصير الكافرين إلى سقر، والمتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر..

أحمده سبحانه وأشكره على سابغ نواله، وجميل أفضاله، فلـه الحكمـة البالغـة، والنعمـة السابغة، والآلاء المتتابعة، لا نحصي ثناءً عليه هو كها أثنى على نفسه، هل تعلم له سميًا؟!

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدًا أحدًا، لم يتخذ صاحبةً ولا ولدًا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، بعثه ربه حين لا عَلَمٌ للباطل دافع، ولا منارٌ للحق ساطع، فبلغ ونصح، ودعا للتوحيد فأفصح، على تسلياً كثيرًا..

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَيَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَلِسَآةً وَاتَّقُواْ ٱللّهَ ٱلّذِى نَسَآةَ لُونَهِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١]

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ ثَنْ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠-٧١].

#### أما بعد:

فإن يكن من شيء أولى بالنصح به والابتداء فإنه التقوى؛ لأن تقوى الله سبحانه هي الطريق الموصل إلى المقامات العَلِيَّة، والأحوال الزكية، وبها تقطع حُمَّةُ الخطايا، فهي النجاة غدًا، والمناجاة أبدًا، والعاقبة للتقوى.

<sup>(</sup>۱) بلال بن عبد الصابر قديري.



عباد الله: يوقن العاقل الحصيف أن الابتلاء بالأمراض والأسقام، والعلل في الأبدان، سنة ربانية في بني البشر، إذ هي من مقتضيات الحكمة الإلهية: ﴿وَنَبَلُوكُم بِالشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتَنَةٌ وَكُمْ يُولَيْنَا تُرْبَحُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣٥]. ثم إن البشر قاطبة مجمعون إجماعًا لا خلاف فيه أن الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، والمتأمل سيجد الأمراض والأسقام بشتى الأنواع والمظاهر تسري في بني آدم، لا يخلو منها عصر، ولا ينفك منها مصر ولا يكاد، إلا من رحم الله. ويكفي المسلم أنها مكفرات للخطايا رافعة للدرجات، ولكن ثمة أمراضًا أخرى ليست بمكفرات، بل هي مهلكات موبقات، أصابت في أعقاب الزمن ألوفًا من بني الإسلام بل يزيدون، فأهلكت أنما وأعقبت ألمًا. لا ينفع مع ذا الداء دواء طبيب، ولا مصل عقار، ويا له من مرض مخوف، يفتك بآخرة العبد ودنياه، ويوبقه بها كسبت يداه. إن هذا الداء العياء، ليبدو ظاهرًا بجلاء، متكررًا باستعلاء، في صور متعددة، وفي بقاع شتى من ديار الإسلام، من عكوف ألوفي حول القبور، يدعون بها، أو عندها، أو قُلُ: يدعونها، ومن ثم يقرِّبون لها أو عندها الندور، ويَفِدُونَ إليها للموالد والأعياد، فيا لله ما أشده من مرض غول الكثيرين!

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢٣١٩٩) وابن حبان (٢٥٦٢).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٣١١٦) وصححه الألباني.

## نواقض التوحيد ونواقصه

الله عاريًا عن شروط ومستلزمات لا يصح إلا بها هُو السبب في أدواء القبورية وأضرارهم. «لا إله إلا الله علامة الدخول في التوحيد، لا تنفع قائلها إلا باجتهاع شروط سبعة: العلم بها المنافي للجهل، واليقين بفحواها المنافي للشك بمحتواها، والإخلاص في قولها المنافي للرياء والشرك، ومن ثم الانقياد لحقوقها منافيًا للترك، والقبول لها قلبًا وقالبًا منافيًا للكذب، ويحبها ولا يقدِّم عليها غيرها منافيًا للبغض، نظم الحافظ الحكمى شروطها السبعة في قوله:

العلّم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق الإخلاص والمحبة وفقيك الله لما أحبيه

عباد الله: هذا الموضوع تتعدّد أفراده وتتنوع متعلقاته، ويطول شرحها، ولكن حسبنا ذكر المهات، وقديمًا قيل: «اللبيب بالإشارة يفهم»، وحسبك من القلادة ما أحاط بالعنق، ومن السوار ما أحاط بالمعصم.

إن الأمة أجمعت على أن العبادة حق الله ومستحقه، لا يجوز صرف شيء منها لغير الله، و«الدعاء هو العبادة» كما صح عن رسول الله عليه (١).

وربنا -جل وعز- يقول في محكم التنزيل: ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِمَا لَايَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [يونس:١٠٦]. والظالمون هم المشركون.

فهاذا عسانا أن نسمي قول ناسٍ: (يا رسول الله المدد المدد)، (يا رسول الله عليك المعتمد)؟!

أو أن يُنادى بعض الأموات عند الكروب والمحن: (يا جيلاني، يا رفاعي، يا شاذلي)؟!
وربنا جل وعلا حكم في المسألة، فقال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ عِبَادُ الْمَالُكُمُ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنَ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٤]. وقال سبحانه: ﴿ وَٱلَذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿ آَنَ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمُ وَلَوْسَمِعُوا مَا ٱسْتَجَابُوا لَكُو وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّتُكَ مِثْلُ خَيرٍ ﴾ [فاطر: ١٣-١٤].

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (١٤٧٩) وصححه الألباني.



إن العكوف على قبور الأموات وسؤالهم من دون الله، لم يكن إلا سببًا من أسباب البلاء والنكبات التي حلت في ديار المسلمين، خذ على ذلك مثالًا: فحين هجم التتار على ديار المسلمين وقتلوا منهم مئات الآلاف، وأهلكوا الحرث والنسل، كان ضعف التوحيد في القلوب قد بلغ مداه، والتعلق بغير الله وصل منتهاه، حتى لقد قال بعضهم من الهلع:

يا خائفين من التتر ليوذوا بقبر أبي عمر الترابي عمر الضرر!!

وَكُبُرُتُ كَلِمَةُ مَنْرُجُ مِنْ أَفْرَهِمِ أَإِن يَقُولُونَ إِلّا كَذِبًا ﴾ [الكهف: ٥]. إن الجهل بالله جعل فئامًا ينحازون إلى القبور، ويتضرعون عند عتباتها، ويلجؤون إليها لتفريج الكروب، وكثر المروجون لها والداعون إليها من القبوريين والمخرفين، ممن يخترعون حكايات سمجة عن القبر وصاحب القبر وكراماته زعموا، ويطوفون بالقبر كها يُطاف بالكعبة المعظمة، ويدفعون الأموال الطائلة على تلك الأضرحة، حتى ليجتمع في صناديق بعض المقبورين أموال تعد بالملايين، يتقاسمها الخدم والسدنة والحُجَّاب، الذين جعلوا هذه الأضرحة مجالًا لأكل أموال الناس بالباطل، والاسترزاق من الجهال والمغفلين، ولقد أحسن حافظ إبراهيم حيث قال:

وبالفِ ألفِ ألفِ تُسزَّرَقُ الأمسواتُ قامَستُ على أَحْجارِها الصَّلواتُ بَحْسرُ النَّسنُورِ وتُقسرَ أالآيساتُ ووسيلَةٌ تُقضَسى بهَا الحاجاتُ

أَحْياؤُنَا لاَ يُرْزَقُ ونَ بِدرهم أَحْياؤُنَا لاَ يُرْزَقُ ونَ بِدرهم مِ مِنْ لِي بحطِّ النائمين بِحُفرة يَسعَى الأنامُ لها، ويَجري حَولها ويقالُ: هذَا القُطْبُ بابُ المُصطَفَى

إن بناء المساجد على القبور، أو إدخال القبور إلى المساجد مدعاة لتعظيمها وعبادتها من دون الله، ورسول الله على يقول: «لا تتخذوا قبري عيدًا» (١)، فقبر غيره أولى بأن لا يتخذ عيدًا، فأي مسجد كان به قبرٌ ينظر إلى الأقدم فيبقى، وإلى المحدث منها فيهدم أو ينبش. وكان آخر عهده على قبل موته أن قال: «لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢٠٤٢) وأحمد (٨٧٩٠) وصححه الألباني.

## نواقض التوحيد ونواقصه

مساجد»(١)، يحذر من مثل ما صنعوا، والأحاديث الصحاح دلت على معان هي تحريم الصلاة إلى القبور، أو السجود عليها، أو بناء المساجد عليها؛ لأن ذلك مدعاة للتعظيم: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَنِجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدَّعُواْ مَعَ ٱللَّهِ آحَدًا﴾ [الجن:١٨].

ومن المضحكات المبكيات: أنه صار لكل ضريح زوار وأنصار يزعمون أنه أسرع إجابة وأقدر على قضاء الحوائج من غيره، وتقوم على إثر ذلك مفاخرات بين أولئك الجهال، وهذا معلوم معروف في بعض بلاد الإسلام التي تكثر فيها هذه الأضرحة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ومن طريف ما يحكى أن أحد الظرفاء جلس ذات يوم في مزارٍ ومشهد، فجاء من يطلب من صاحب القبر النجدة لامرأته التي تلد ولادة متعسرة ثم انصرف، فجاء آخر يطلب النجاح لابنه في الامتحان، فقال الرجل الظريف: إن صاحب القبر ليس هنا، حيث ذهب لتوليد امرأة حامل فلعله أن يعود من قريب فانتظره.

أيها الناس: صورٌ أخرى لتلك الشرور وعظائم الأمور التي تطفح بها جنبات هذه الأضرحة، وهو: ما يعرف بالموالد، فيقام للولي كل عام احتفال يسمى مولدًا، وقد يكون للولي الواحد عدة موالد، وكل جماعة تقيم لشيخها مولدًا، وهل تصدقون إن قلت لكم: يبلغ عدد الزائرين لمولد البدوي كل عام مليونين فقط؟! وقل مثل ذلك عن مشهد الأنبابي الف ويحصل في موالدهم من الفجور ما الله به عليم، حتى إن الناس وجدوا حول قبر الأنبابي ألف وعاء خمر فارغ، وما يحكى عن الفواحش فكثير لا يحصى، وليس هذا فحسب بل أعظم من هذا هولا يحصل في موالد متعددة وفي أرجاء شتى، فأين أهل الاحتساب من هذه القبور والأضرحة؟! يهدمونها ليهدموا معها بنيانًا من الوهم قائبًا، فعن أبي الهياج الأسدي قال: قال في على بن أبي طالب: «ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله على: أن لا تدع تمثالًا إلا طمسته، ولا قبرًا مشرفًا إلا سوَّيته؟»(٢)، وتاريخ المسلمين بمثل هذا مليء، قال ابن كثير رَحَهُ الله في

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٣٩٠) ومسلم (٥٢٩).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (979).



حوادث سنة (٢٣٦هـ) في البداية والنهاية (١): (فيها أمر المتوكل بهدم قبر الحسين بن علي ابن أبي طالب وما حوله من المنازل والدور، ونودي في الناس: من وجد هنا بعد ثلاثة أيام ذهبنا به إلى المطبق) أي: السجن. ولا غرو في ذلك ولا عجب؛ إذ إن عمر بن الخطاب وَ عَلَيْتُهَ عَنه فعل مثل ذلك بالشجرة التي بايع الناسُ النبيَّ عَلَيْ تحتها بالحديبية عام خمس من الهجرة، فلما بلغ عمر أن ناسًا يذهبون إليها ويصلون عندها أمر بها فقطعت، فرضوان الله على عمر.

ومن ذلك: ما قاله أبو شامة رَحَهُ الله: (ولقد أعجبني ما صنعه الشيخ أبو إسحاق الجبائي، أحد الصالحين ببلاد إفريقيا، في المائة الرابعة، كان لديهم عين تسمى: عين العافية، هكذا سهاها الناس، قد فتنوا بها، يأتونها من الآفاق من به مرض متعسر، ومن يريد نكاحًا، أو ولدًا وتعذر عليه، يقول: امضوا بنا إلى العافية، قال أبو عبد الله: فإنا في السحر قبل الفجر ذات ليلة إذا سمعت أذان أبي إسحاق نحوها، فخرجت فوجدته قد هدمها، وأذن الصبح عليها، ثم قال: اللهم إنى هدمتها لك، فلا ترفع لها رأسًا).

أيها الناس: إن الداعي إلى هذا التعظيم والانكباب والانبطاح على القبور والمقابر، إنها هو صور من الكرامات المزعومة اختلقوها، ثم غرهم الشيطان فزعموا أن الولي خير من النبي، فقال قائلهم:

وما علم هؤلاء الأغرار أن نبيًا واحدًا خير من الأولياء جميعًا، كيف لا: واللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ كِيْعَلُ رِسَالَتَهُ؟! ومن أولئك الضالين المضلين: «الحلاج» الذي كان يدفن شيئًا من الحلوى والخبز والشواء في الصحراء، ثم يدعو أتباعه للخروج معه إلى البرية على وجه السياحة، ثم إذا جاؤوا المكان قال بعض المقربين العالمين بالحيلة: نشتهي كذا وكذا، فيبتعد عنهم ويصلي بالموضع المدفون فيه ركعتين ويأتيهم به، حتى عظم أمره واستفحل خطره حتى قتل.

ف«لا إله إلا الله» أين عقول وألباب هؤلاء الأتباع للمرتزقة حول المشاهد والأضرحة؟! ولتكتمل الصورة ليُعلم أنه لا يزال بين ظهراني الناس أولياء مزعومون يُلتَجا إليهم عند

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (١٠/ ٣١٥).

#### نواقض التوحيد ونواقصه

المهات، فيفتنون الناس بالتائم والحروز تعلَّق بالأبناء والنساء، تدفع العين أو تجلب الخير أو تدفع الشر، والله يقول: ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ مَ إِلَّا هُوَ ﴾ [الأنحام:١٧]. وقد رأى النبي ﷺ رجلًا في يده حلقة من صفر، فقال: «ما هذا؟» قال: من الواهنة، قال: «انزعها؛ فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا»(١١)، وعنه ﷺ أيضًا أنه قال: «من تعلق تميمةً فلا أتم الله له» (٢)، وقال: «من تعلق شيئا وكل إليه» (٣)، ومن هنا فإن مجالس تحضير الأرواح وقراءة الكف والفنجان التي تكشف ما سيجده عن قريب أو بعيد، ما هي إلا ضلالة من الإثم مروعة، قال الله تعالى: ﴿ قُلُ لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا الله ﴾ [النمل:٦٥]. وقال عليه الصلاة والسلام: «من أتى كاهنًا أو عرافًا فصدقه فيها يقول فقد كفر بها أنزل على محمد»(٤)، وهؤلاء المفتونون بمستقبل الأبراج الذين يزعمون السعادة كامنة في برج الجدى، والغنى مستقرًا لأصحاب برج العقرب، وأما أصحاب برج الجوزاء فيا لتعاسة الحظ وخيبة الأمل، ما هؤلاء من الضلال ببعيد: ﴿ أَمَّ لَكُمُّ سُلَرٌّ يَسْتَمِعُونَ فِيةٍ فَلَيْأْتِ مُسْتَعِعُهُم بِسُلطَن مُّبِينِ ﴾ [الطور:٣٨]. ومن مكتشفات القرن العشرين ومخترعاته: أبواب ضلالةٍ، فتحت مصارعها، لا تباع بالأموال وإنها تبذل بالمجان، وتُعرض على الناس في بيوتهم صباحًا ومساءً، في عروض بهلوانية والعاب سحرية، وخُدع من أكلِ للزجاج والتهام للَّهـب وبقر للبطون بالأسنة، وصور أخرى من هـذه المخادعـات، أضـلَّت وأغـوت الكثـيرين، ألا فالحذر الحذر من هذه السِحريَّات وإن غُيِّرت مسمياتها. هذه صورٌ لنواقض التوحيد ونواقصه، والرجاء باقي والأمل في رحمة الله أن تزال من ديار المسلمين عاجلًا غير آجل، عن قريب لا من بعيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قد قلت ما قلت، إن صوابًا فمن الله، وإن خطأً فمن نفسي والشيطان.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۰۰۱۶).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٧٤٤٠) وابن حبان (٦٠٨٦).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٢٠٧٢) وحسنه الألباني.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجة (٦٣٩) وأحمد (٩٥٣٢) وصححه الألباني.



#### • الخطبة الثانية:

ل الحمد لله، أنزل كتبه وبعث رسله إعذارًا وإنذارًا، ونحمده ونستغفره إنه كان غفارًا، ونثني عليه بها هو أهله ونشكره، أسبغ علينا نعمه مدرارًا، ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة من يرجون لله وقارًا، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، نصب به الدليل، وأنار به السبيل، فتبدلت الظلمات أنوارًا، صلى الله عليه وعلى أصحابه كانوا على الهدى أعلامًا وعلى الحق منارًا، وكلي المقترة، مهاجرين وأنصارًا، والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما أعقب ليلٌ نهارًا. أما بعد: فلعل قائلاً أن يقول: ما الداعي لمثل هذا الحديث ونحن نرتوي في هذه البلاد من معين التوحيد ونستضيء بأنواره؟! ولكنه إعذارٌ وإنذارٌ لكل من علم شيئًا من هذا أو شاهده أن لا ينكر؛ لأن السكوت على من وقع في ناقض للتوحيد رضاءٌ له بنار جهنم، وذلك لأن الله تعالى على إن الله تعالى من وقع في ناقض للتوحيد رضاءٌ له بنار جهنم، وذلك لأن الله تعالى بَعِيدًا﴾ [النساء:١١٦]. إن هذا الكلام يقال والعيون منصبة على معين السنة النبوية التي ورد فيها عن الحبيب ﷺ قوله: «لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصة» (١)، وذو الخلصة: طاغية دوس وصنمهم الذي كانوا يعبدونه في الجاهلية بتُبالة، وهي قرية بين الطائف واليمن.

عباد الله: إن مما ينبغي علينا فعله: أن نبذل الغالي والنفيس في سبيل حماية التوحيد وترسيخه في القلوب، كما أرادت الشريعة أن تحميه، وألا نؤثر عليه شيئًا من المغانم الدنيوية الفانية، فإن النبي على قد خيرته قريش بين أن يُعطى السيادة والملك والمال وما شاء من نعيم الدنيا على أن يدَع دعوة التوحيد، فهل أطاعهم في ذلك؟ هل أجابهم إلى شيء مما أرادوه؟!

ولذا لما غزا الإمام محمود الغزوني رَحَهُ الله الهند، وقدم على صنم عظيم لهم يقال له: سونهات، يحجون له من أطراف الهند، وتقرّب إليه القرابين، وتذبح عنده الذبائح، ويؤتى إليه بالنذور، وأنواع الأموال، ويتمسحون به كما يرون يتمسحون بالبقر اليوم، فأراد محمود الغزنوي أن يحرق الصنم ويكسره، فبذل له أصحاب الصنم أموالًا عظيمة وثروة طائلة على

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١١٦) ومسلم (٢٩٠٦).

## نواقض التوحيد ونواقصه



أن يتركه لهم، فقال له بعض جند المسلمين: خذ المال، وانتفع به وانفع به المسلمين، واترك لهم الصنم. قال: (سأستخير الله، وأنظر في أمري. فلما أصبح جاء إليه فهدمه وقال: لأن يقال يوم القيامة: هذا محمود الذي كسر الصنم، أحب إليّ من أن يقال: هذا محمود الذي أخذ المال!) فلما كسره وجد عنده وتحته كنوزًا عظيمة تعدل أضعاف أضعاف ما بذلوه له، وهكذا تمضي سنة الله، فمن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه.

عباد الله: إن ربنا سبحانه وتعالى عظيم، وإنه ينبغي لنا أن نحتاط في عباراتنا، ونحن نتكلم في حق الله سبحانه وتعالى، لا نسب الدهر، ولا نسب الريح؛ لأن الله يصرف الدهر، والزمان، وهو خالق الريح، ومصرفها.

اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن، اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئًا ونحن نعلم، ونعوذ بك اللهم لما لا نعلم.

اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن «لا إله إلا الله».







## الخطبة الأولى:

♦ إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه، ونستغفره ونثني عليه الخير كله،
 ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدِ الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد، الفرد الصمد، المعبود بحق سبحانه، لا ند له ولا شريك ولا ولد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير من قام بحق ربه عليه، فعبد ربه حتى أتاه اليقين.

اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، الذين عرفوا ما لربهم من الحق، فقاموا به خير قيام، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين.

أما بعد:

عباد الله: اتقوا الله في الورود والصدر، وراقبوه فيها بطن من الأمور وظهر، واعبدوه حق عبادته في الآصال والبُكر، واشكروا نعمه فقد تكفّل بالمزيد لمن شكر، وخافوا مقامه واحد ذروا بطشه كسل الحدد، ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللّهَ حَقَّ تُقَالِدٍ وَلا مَّوُنَّ إِلاّ وَأَنتُم مُسْلمُ نَ ﴾ [آل عمران:١٠٢].

أيها المسلمون: اقدروا الله حق قدره، وانظروا في دلائل عظمته، وتفكروا في آياته وآلائه وملكه وسلطانه، وعجائب خلقه وإبداعه؛ لتزدادوا به إيهانًا، وتخرّوا له إذعانًا وخضعانًا.

<sup>(</sup>١) لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة، وهي من أفضل الخطب في هذا الباب.



[آل عمران: ١٩٠]، خلقٌ هائلٌ عجيب، وكونٌ عظيم مَهيب، شرق وغرب، وسلم وحرب، ويابس ورطب، وأجاج وعذب، وشموس وأقهار، ورياح وأمطار، وليل ونهار، وحبّ ونبات، وجمع وأشتات، وأحياء وأموات، وآيات في إثرها آيات، فسبحانه من إله عظيم، أوضح دلالته للمتفكرين، وأبدى شواهده للناظرين، وبين آياته للغافلين، وقطع عذر المعاندين، وأدحض حجج الجاحدين، ﴿فَتَبَارُكُ اللّهُ أَحْسَنُ الْخُلِقِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٤].

يقول عبد الله بن مسعود: «ما بين السهاء الدنيا والتي تليها مسيرة خمسائة عام، وبين كل سهاءين مسيرة خمسائة عام، وبين السهاء السابعة وبين الكرسي خمسائة عام، والعرش فوق الماء، والله عَرْقَبَلَ فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه» أخرجه الدارمي.

ويقول النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: «ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة» (١). وروى ابن جرير في تفسيره بسنده عن ابن عباس أنه قال: «ما السموات السبع والأرضون السبع في يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم».

أيها المسلمون: وإن من دلائل عظمة المولى وقدرته جل وعلا ما أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود قال: جاء حبرٌ من اليهود إلى رسول الله فقال: إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السموات على إصبع، والأرضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يهزهن ثم يقول: «أنا الملك، أنا الملك»، يقول عبد الله بن مسعود: فلقد رأيت النبي يضحك حتى بدت نواجذه تعجبًا وتصديقًا لقوله، ثم قال النبي: ﴿وَمَا فَكَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا فَبْضَتُهُ, يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَالسَّمَونَ مُطْوِيتَكُ إلزم: ١٧].

وقال: «أُذن لي أن أحدّث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش، إنَّ ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعهائة عام»(٣).

<sup>(</sup>١) السلسلة الصحيحة (١٠٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٣ ٧٥) ومسلم (٢٧٨٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح أبي داود (٤٧٢٧).

وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي قال: «إذا قضى الله الأمر في السهاء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فُزّع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق وهو العلي الكبير»(١). فسبحان ذي الجبروت والملكوت، والكبرياء والعظمة لا إله إلا هو الحي الذي لا يموت.

أيها المسلمون: تلك بعض النصوص التي تدل على آيات الله الظاهرة، وقدرت القاهرة، وعظمته الباهرة، فهل قمنا بحق قدره؟! هل عظمناه حق تعظيمه؟! هل قمنا بحق جل وعلا علينا، ونحن خلقه وعبيده؟!.

يقول معاذ بن جبل: كنت ردف رسول الله على حمار يقال له: عُفير، فقال: «يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟» قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئًا، وحق العباد على الله عَرْفَيَلُ أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا»(٢).

أيها المسلمون: إن من أظلم الظلم وأعظم الإثم الإشراك بالله، وصرف خالص حقه لغيره، وعدل غيره بسه، ﴿إِنَّهُ مَن يُشَرِك إِللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ النَّارُ وَمَا لغيره، وعدل غيره بسه، ﴿إِنَّهُ مَن يُشَرِك إِللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأُولَهُ النَّارُ وَمَا لِظَالِمِينَ مِنَ أَنصَادٍ ﴾ [المائدة: ٧٧]، ويقول جل وعلا: ﴿فَاجْتَكِنِبُوا الرِّيْحُسُ مِنَ الْأَوْلِ اللهُ فَكَأَنَه عَنْ مُشْرِكِينَ بِدٍ وَمَن يُشْرِك إِللَّهِ فَكَأَنّه عَرَّ مِن السَّمَاء فَتَخَطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴾ [الحج: ٣٠-٣١].

عباد الله: احذروا الشرك وطبائعه، ووسائله وذرائعه، واعلموا أن العلم به طريق الخلاص منه، يقول حذيفة بن اليهان: «كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. متفق عليه».

أيها المسلمون: إن مما يؤسف له وقوع بعض المسلمين ممن قصر في باب العلم باعهم، وقل في شرع نبيهم محمد نظرهم واطلاعهم، وقوعهم فيها يناقض أصل التوحيد المقصود، أو كهاله

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٨٠٠).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٥٠٠) ومسلم (٣٠).



المنشود، مما يوجب التنويه والتنبيه على مسائل وأحكام في توحيد العبادة والطاعة للملك العلام، جاءت براهين القرآن الساطعة، وحجج السنة القاطعة ببيانها أيها بيان، وإيضاحها بها يروي الظمآن، ويغيث اللهفان، ويهدي الحيران، ويظهر أولياء الرحن على أولياء الشيطان، ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا حِثْنَكَ بِأَلْحَقِ وَأَحْسَنَ تَغْيِيمً ﴾ [الفرقان: ٣٣].

أيها المسلمون: إن من تحقيق التوحيد الاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ والمباني، حتى ولو لم يُقصد قبيح المعاني، والحلف بغير الله شرك أصغر، وصاحبه على إثم وخطر، وإذا قام بقلب الحالف أن المحلوف به يستحق التعظيم كها يستحق الله صار شركًا أكبر، يقول رسول الهدى: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» (١)، وقال على «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون» (٢).

فلا يجوز الحلف بنبي أو ولي أو جني أو الكعبة أو الشرف أو الحياة، ولا يجوز الحلف إلا بالله أو أسهائه أو صفاته، ومن حلف بغير الله وجب عليه التوبة وعدم العودة.

أيها المسلمون: اجتنبوا الألفاظ الشركية المستشنعة، والكلمات المنهية المستبشعة، المقتضية مساواة الخالق بالمخلوق، كقول: ما شاء الله وشئت، ومالي إلا الله وأنت، وتوكلت على الله وعليك، وما جاء في معناها. فقد جاء أن رجلًا قال للنبي: ما شاء الله وشئت فقال: «أجعلتني لله ندًا؟! بل ما شاء الله وحده»(٣).

عباد الله: توسلوا إلى الله بأسهائه الحسنى وصفات العلى، توسلوا إليه بإظهار حاجتكم وضعفكم وافتقاركم إليه جل وعلا، توسلوا إليه بالعمل الصالح الحميد، وأعظمه تجريد التوحيد من ألوان الشرك والتنديد. توسلوا إليه بالتوسلات المشروعة، وإياكم والألفاظ المبتدعة والتوسلات المخترعة، التي هي من ذرائع الإشراك برب الأملاك والأفلاك، كالتوسل بجاه النبي أو حرمته أو بركته أو حقه، أو حق الأولياء، أو غير ذلك من التوسل الممنوع والدعاء غير المشروع.

<sup>(</sup>١) صححه الألباني في إرواء الغليل (٢٥٦١).

<sup>(</sup>٢) صحيح أبي داود (٣٢٤٨).

<sup>(</sup>٣) السلسلة الصحيحة (١٣٩).

أيها المسلمون: إن تلك الخراف ات والمعلق ات لا تعصم من الآف ات، ولا تحمي من الأمراض والبليات، والواجب نبذها ونزعها وطرحها وقطعها، قال عليه الصلاة والسلام: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له» (١)، وله أيضًا أن رسول الله أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقالوا: يا رسول الله، بايعت تسعة وتركت هذا! فقال: «إن عليه تميمة»، فأدخل يده فقطعها فبايعه بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وقال: «من علق تميمة فقد أشرك» (٢).

ورُوي أن حذيفة بن اليهان رأى رجلًا وفي يده خيط من الحمى رُقي لـه فيـه، فقطعـه حذيفة وقال: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكُثُرُهُم حذيفة وقال: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكُثُرُهُم مِاللَّهِ إِلَّا وَلَه تعالى: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكُثُرُهُم مِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴾ [يوسف:٢٠].

أيها المسلمون: إياكم والذهاب إلى السحرة والكهان والمشعوذين والرَمَّالين والعرافين والمنجمين، وأهل الأبراج وقراءة الكف والفنجان والحازرين، الذين يدعون علم المغيبات، والكشف على المضمرات، فإنهم أهل غش وتدليس، وخداع وتلبيس، ونمنات وتمتات، وخرافات وخرعبلات، واستعانة بالجن واستغاثات، وحُجب تحوي حروفًا وأرقامًا

<sup>(</sup>١) ابن حبان (٦٠٨٦) وقال ابن باز: (ثابت).

<sup>(</sup>٢) السلسلة الصحيحة (٤٩٢).



وإشارات، بل إنهم يطلبون عمن يأتيهم ذبح حيوانات بألوان وصفات، يلطخون بدمها الأجساد والحيطان والعتبات، وهم في ذلك يتقربون للجان، ويعبدون الشيطان، ويشركون بالرحن، وقد قال: «لعن الله من ذبح لغير الله»(١).

ومن تلبيسهم وتدليسهم إعطاؤهم من يأتي إليهم أشياء تدفن وتغرق، وأخرى تسجر وتحرق، إلى غير ذلك من دخائلهم الكدرة، ودفائنهم القذرة، فاحذروا عباد الله إتيانهم أو سؤالهم أو تصديقهم، فقد قال الصادق المصدوق: «من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة»(٢)، وقال عليه الصلاة والسلام: «من أتى كاهنًا أو عرافًا فصدقه بها يقول فقد كفر بها أنزل على محمد»(٣).

وعن عمران بن حصين مرفوعًا: «ليس منا من تطير أو تُطير له، أو تكهن أو تُكهن له، أو سحر أو سُحر له»(٤).

أيها المسلمون: حافظوا على صفاء التوحيد من الكدر، وكونوا من لوثات الشرك على حذر، وإعلموا أنه لا يجوز التبرك بشجرٍ أو قبرٍ أو حجرٍ، أو بقعة أو غارٍ أو عينٍ أو أثر، فعن أي واقد الليثي أنهم خرجوا من مكة مع رسول الله إلى حُنين، وكان للكفار سدرة يعكفون عندها، ويعلقون بها أسلحتهم - أي تبركًا بها - يقال لها: ذات أنواط، فمروا بسدرة خضراء عظيمة، فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كها لهم ذات أنواط؟ فقال رسول الله: "قلتم والذي نفسي بيده كها قالت بنو إسرائيل لموسى": ﴿ أَجْعَل لَنَا إَلَهُم كُما لَمُم عَالِه مُ قَالَ إِنّ كُمْ فَوَقَالٌ إِنْ كُمْ مَا لَهُ الله عَنه الله عنه الله من كان قبلكم سنة سنة "(٥).

أيها المسلمون: اعلموا أنه لا يجوز التبرك بقبر النبي محمد، ولا مكان ولادته، ولا غيره من الأنبياء، ولا يجوز التبرك بذوات الصالحين وآثارهم وثيابهم ومواطن عبادتهم، ولا يجوز

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۹۷۸).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۲۳۰).

<sup>(</sup>٣) صححه موقوفًا في صحيح الترغيب (٣٠٤٨).

<sup>(</sup>٤) مجموع فتاوى ابن باز (١٦١/ ٨) إسناده جيد.

<sup>(</sup>٥) حسنه الألباني في تخريج كتاب السنة (٧٦).



التبرك بجدران المساجد أو ترابها أو أبوابها بتقبيلها أو التمسح بها، حتى ولو كان المسجد الحرام أو مسجد المصطفى، ويُشرع تقبيل الحجر الأسود، ويُشرع مسح الركنين اليانيين المحجر الأسود والركن اليهاني، لقول ابن عمر وَ الله الله الله النبي على الله الله عليه. الركنين اليهانين، متفق عليه.

ولا يُقصد بذلك التبرك بهما، وإنها يقصد التعبد والاتباع، كما قال عمر بن الخطاب: «والله إني لأقبّلك، وإني أعلم أنك حجر، وأنك لا تضر ولا تنفع، ولولًا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك».

وبالجملة فلا يجوز التبرك بشيء إلا بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله يدل على جواز التبرك به.

أيها المسلمون: إن من الإشراك الموقع في الردى والهلاك الاستغاثة بالأموات ودعاءهم ونداءهم وسؤالهم قضاء الحاجات، وتفريج الشدائد والكربات، والتقرب لهم بالذبح والنذور، وبالطواف على القبور، وبتقبيل الأعتاب والجدران والستور، وبالعكوف عندها وجعل السدنة والحجاب عليها، إلى غير ذلك مما هو من عمل عباد الأوثان وأولياء الشيطان، وهو من الشرك الأكبر، المحبط للعمل المصادم لكتاب الله وسنة سيد البشر، يقول جل وعلا: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِثَن يَدَعُوا مِن دُونِ اللهِ مَن لَا يَسْتَجِبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَا بِهِمْ عَنْولُونَ اللهِ وَعَالَى: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِثَن يَدَعُوا مِن دُونِ اللهِ مَن لَا يَسْتَجِبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمةِ وَهُمْ عَن دُعَا بِهِمْ عَنْولُونَ فَلَى وَالْمَاتُ كُونُ اللهُ مَنْ لَا يَسْتَجِبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ القِيكَمةِ وَهُمْ مَن دُعَالِهمْ عَنْولُونَ فِي إِللهُ وَتَعَالَى اللهُ وَلَا اللهُ مَنْ لَا اللهُ مَنْ لَا اللهُ وَلَا اللهُ مَنْ لَا اللهُ مَنْ لَا اللهُ مَنْ لَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ لَا اللهُ مَنْ لَا اللهُ مَنْ لَا اللهُ مَنْ لَا اللهُ اللهُ مَنْ لَا اللهُ اللهُ مَنْ لَا اللهُ ال

أيها المسلمون: إن الغلو في قبور الأنبياء والصالحين باتخاذ المساجد والقباب عليها وتزيينها وجعل الستور عليها من كبائر الذنوب ووسائل الشرك؛ لما ينتج عن ذلك من تصييرها أوثانًا تعبد من دون الله.

وفي البخاري أن عائشة وعبد الله بن عباس كَوَلَيْكَ عَمّا قالا: لما نزل برسول الله الموت طفق يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعوا(١)، وقال عليه الصلاة والسلام: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد»(٢).

أيها المسلمون: إن البناء على القبور وتجصيصها وتقصيصها والكتابة عليها أمر غير مشروع، وفي ديننا مرفوض وعمنوع، فعن جابر قال: «نهى رسول الله أن يُجصص القبر، وأن يُقعد عليه، وأن يبنى عليه». رواه مسلم. وزاد الترمذي وغيره بإسناد صحيح: «وأن يُكتب عليه». وفي صحيح مسلم: أن علي بن أبي طالب قال لأبي هياج الأسدي: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله؟! أن لا تدع تمثالًا إلا طمسته، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته».

عباد الله: إن قصد عبادة الله عند قبر نبي أو ولي وسيلة من وسائل الشرك، ومن اتخاذها مساجد، حتى ولو لم يبن عليها مسجد، ولذا لا يُشرع الدعاء عند القبور ولا عند قبر النبي، وليس ذلك من مواطن الإجابة، فقد روى أبو يعلى والحافظ الضياء في المختارة أن علي بن الحسين وَ الله الله عنه ألى رجلًا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي، فيدخل فيها فيدعو، فنها وقال: ألا أحدثكم حديثًا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله؟! «لا تتخذوا قبري عيدًا، ولا بيوتكم قبورًا، وصلوا على فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم "(").

جعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، المتبعين لسنة سيد المرسلين، أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٣٥) ومسلم (٥٣١).

<sup>(</sup>٢) صححه الألباني في تحذير الساجد (٢٦).

<sup>(</sup>٣) قوّى إسناده الألباني في أحكام الجنائز (٢٨٠).

#### ● الخطبة الثانية:

♦ الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد: عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّدِقِينَ ﴾ [التوبة:١١٩].

أيها المسلمون: إن من تعظيم الله تحكيم شريعته على عباده، والواجب على المسلمين وأئمتهم وقادتهم الخضوع لشرع الله، والاستسلام لحكمه، ومحاربة ما يخالفه من المبادئ والمذاهب الهدامة الوضعية، من شيوعية واشتراكية، وعلمانية وقوميّة، وغيرها من المذاهب، وإن الإشراك بالله في حكمه كالإشراك به في عبادته، ومن جحد أحقية حكم الله ورسوله، أو اعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله ورسوله، أو اعتقد أنه مثله، أو اعتقد جواز الحكم بها يُخالف حكم الله ورسوله، فقد كفر بها أنزل على محمد، وخرج من ملة الإسلام، يقول جل وعلا: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى النّبِينَ يَزْعُمُونَ أَنّهُمْ ءَامَنُوا بِما أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبّلِكَ يُومِدُونَ أَن يُعَمِّدُوكَ فِيمَا شَجَرَا الله عَلَيْمُ مَلَكُلًا بَعِيدًا ﴾ [النساء: ٢٠]، ويقول جل وعلا: ﴿ وَرَبِّكَ لَا يُؤمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَا بَيْنَهُمْ مَلَكُلًا السّاء: ٢٥].

أيها المسلمون: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ألم يجن أن تطمئن قلوبهم بصدق التوكل على الله؟ إن الدين الإسلامي جاء ليحرر الإنسان من أن تستعبده الأهواء والهواجس والمخاوف والتعلق بغير الله تعالى رغبة أو رهبة، خوفًا أو طمعًا، جزعًا أو هلعًا، فكل ذلك معارض للإيهان بالله، مضاد للإخلاص لله، خارج عن مفهوم العبودية لله.

وإن التشاؤم بالأيام والشهور، والتطير بالسوانح والبوارح من الطيور، من أعهال الجاهلية، التي جاءت بإبطالها الشريعة الإسلامية، وليس التشاؤم بالذي يغيّر القدر، ولا شهر صفر بالذي يأتي بالشرر والضرر، وفي البخاري أن رسول الله قال: «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر».



وصلوا وسلموا على خير البرية، وأزكى البشرية، فقد أمركم الله بـذلك، فقـال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْكُ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب:٥٦].





التحذير من الذنوب



## .... الخطبة الأولى:

♦ الحمد لله، الحمد لله مصرف الأمور بأمره، ومعز الدين بنصره، ومذل الكفر بقهره،
 أحمده سبحانه وأشكره، أظهر دينه على الدين كله، وجعل العاقبة للمتقين بفضله.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة مَن طهر بالتوحيد قلبه، وأرضى بحسن العبادة ربه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، جاء بالصدق، وتأيد بالحق، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله البررة الأطهار، وأصحابه الأئمة الأخيار، والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار.

## أما بعد:

فيا عباد الله: أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى الذي ما من غائبة في السهاء ولا في الأرض إلا ويعلمها ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ﴿ يَكَا يُهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللّهَ حَقَّ تُقَالِفِهِ وَلا مَّوْتُمَ اللّهِ وَالنّهُ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران:١٠٢]، فأصلحوا عباد الله بواطنكم كها تعتنون بصلاح ظواهركم، فإن الله تعالى لا ينظر إلى الصور والأجسام، ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال.

جاء عن عمر بن الخطاب رَحَوَلَيْهَ عَنه أنه سأل حذيفة بن اليهان - وكان حذيفة صاحب سر رسول الله عَلَيْهِ - فقال: «أنشدك الله يا حذيفة هل ذكرني رسول الله مع المنافقين؟ فقال: لا، ولا أزكى أحدًا بعدك».

الله أكبريا عمر، عمر يخاف على نفسه النفاق.. يخاف أن يكون من الذين قال الله فيهم ﴿ إِنَّ المُنْفِقِينَ فِي الدَّرِكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴾ [النساء:١٤٥].

<sup>(</sup>١) لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة، وهي من أفضل الخطب في هذا الباب.



من هو عمر؟ إنك لا تكاد تجد مسلمًا على وجه الأرض لا يعرف عمر؛ فهو من أهم شخصيات أمة الإسلام، ومن أبرز الصحابة الأعلام، في حياة النبي على وبعد وفاته، ثم هو من أعظم زعاء التاريخ، جاء عن النبي على وصفه: أنه من أهل الجنة، وأنه ما سلك فجّا لا سلك الشيطان فجّا آخر، ويخاف الشيطان منه، وأنه شهيد، ولو كان بعده على نبي لكان عمر، وأنه محدًث مُلْهَم، ومع ذلك يخاف عمر على نفسه النفاق، فمن ذا الذي يأمن على نفسه النفاق بعدك يا عمر؟!

أيها الأحبة: لقد كان عمر يلاحِظ حذيفة عند الجنائز، فإن صلى حذيفة على الميت صلى عمر، وإن لم يصلِ لم يصل، ولم يكن عمر وحده يخاف النفاق على نفسه، بل قال البخاري رَحَهُ اللهُ: قال ابن أبي مليكة: (أدركت ثلاثين من أصحاب النبي على كلهم يخاف على نفسه النفاق).

ويذكر عن الحسن أنه قال: (ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق). وروي عن الحسين أنه حلف: «ما مضى مؤمن قطُّ ولا بقي إلا وهو من النفاق مشفق، ولا مضى منافق قط ولا بقي إلا وهو من النفاق فهو منافق».

وسئل الإمام أحمد رَحَهُ الله: ما تقول فيمن لا يخاف على نفسه النفاق؟ فقال: (ومن يأمن النفاق على نفسه؟!) وكان الحسن يسمي من ظهرت منه أوصاف النفاق العملي منافقًا، وروى نحوه عن حذيفة.

وإذا كان هذا البلاء بهذه الخطورة فيا هي ماهيّته وحقيقته كي نحذره، إذ لا بد من معرفة الشر للحذر من الوقوع فيه، كيا قيل:

عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيد

إن النفاق هو مخالفة الباطن للظاهر، بأن يظهر صاحبُه الإيمانَ بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه، وهذا هو النفاق الذي كان على عهد النبي على ونزل القرآن بذمِّ أهله وتكفيرهم، وأخبر أن أهله في الدرك الأسفل من النار، وهو النفاق الاعتقادي.

# النفاق وصفات المنافقين



وثمة نوع آخر من النفاق، وهو النفاق العملي، وهو طريقٌ موصل إلى الأول وأصوله مذكورةٌ في قوله ﷺ: «أربعٌ من كن فيه كان منافقًا، وإن كانت خصلةٌ منهن فيه كانت فيه خصلةٌ من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر»(١).

ولقد بين الله تعالى أوصاف المنافقين في كتابه أكمل التبيين حتى يتعرف المؤمنون على أهل هذه الأوصاف فيحذروهم، فمها وصفهم الله تعالى به بالأوصاف التالية:

أنهم لم يرتضوا الاسلام دينًا ولا الكفر الصريح مبدأً، فكانوا مذبذبين بين الكفار والمؤمنين غير أنهم يبغضون المؤمنين ويتولون الكافرين، وأنهم يأخذون من الدين ما سهل عليهم ويقبلون من الحق ما وافق هواهم، ثم هم ينكصون عما خالف أهواءهم ويتقاعسون عن تنفيذ ما يشق عليهم كشهود صلاة العشاء والفجر في المسجد، وإذا أرادوا شيئًا من العبادات فكأنها يستكرهون أنفسهم عليه فيؤدونه بكسل وتثاقل، وأنهم يقولون مالا يفعلون، فيقولون الكلام المعسول بينها يضمرون الكيد والمكر، قلوبهم قاسية، وعقولهم قاصرة، فلا يتأثرون بالقيم الإنسانية النبيلة، والمثل العليا، ولا يقدرون مكارم الأخلاق، أفُقهم ضيق، ونظرتهم محدودة، فصحاء شجعان في السلم، فإذا جد الجد وحصحص الحق استخفوا بأنفسهم والذوا بغيرهم ﴿ يَحْسَبُونَ كُلُّ صَيْحَةٍ عَلَيْهُم ﴾ [المنافقون:٤]، يخدمون الكفار ويتجسسون لهم ضد المؤمنين، يخذلون المؤمنين عن الجهاد في سبيل الله، وإذا اشتركوا معهم أحدثوا الخلل والاضطراب في صفوفهم، وعملوا على تفكيك وحدتهم وتفتيت قوتهم، ييأسون من رحمة الله، وينقطع أملهم في نصره، ويلجؤون في طلب النصر إلى الأعداء ويسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، ويعتمدون على القوى الحسية وحدها في وزن القوى المتقابلة في الميدان، ويسخرون من الاعتماد على الله عند عدم تكافؤ القوى، يستغلون الفرص المناسبة للطعن في دعاة الإسلام المخلصين وتشويه سمعتهم عن طريق الكذب وتغيير الحقائق، يبثون الشائعات وينشرون الشبهات حول الإسلام ليزعزعوا إيهان المؤمنين به ويصدوا الناس عن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٤٥٩) ومسلم (٥٨).

الدخول فيه، يحاولون إفساد المجتمع الاسلامي عن طريق تيسير سبل الفساد التي تحطم الأخلاق وتقضي على الفضائل الإنسانية، يحاربون الإسلام عن طريق التسمي به والدعوة إليه، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، يقبضون أيديهم عن إنفاق المال في حقه فهم بخلاء في الحقوق الواجبة.

عباد الله: هذا شيءٌ من صفات المنافقين التي ذكرها الله تعالى في كتابه المبين، ليبين للمؤمنين حتى يحذروا من النفاق ومن صفات المنافقين وليعرفوا حقيقة أعداءهم، إن المنافقين شرٌ على الاسلام والمسلمين من اليهود والنصارى والكافرين، وذلك لأن أولئك قد أعلنوا الكفر، فالمؤمنون جميعًا يدركون عداوتهم وتجتمع كلمتهم ضدهم، أما المنافق فإنه لا يدرك عداوته وخطره على الأمة إلا القليل من المسلمين، وهم أصحاب الوعي الكامل، ولا يتصدى لحربه إلا الذين جمعوا بين الوعي الكامل والإيان القوي، وغالب المسلمين ينخدعون بالظاهر وتغرهم المظاهر، ويغريهم زخرف القول والوعود الكاذبة، والجري وراء للدعايات الجوفاء عن النظر والتأمل والنقد الهادف والاستشهاد بالماضي على الحاضر، ثم بين عشية وضحاها يصبح والأمر قد انفلت من أيدي المؤمنين وأخذ المنافقون حريتهم الكاملة في تنفيذ مخططاتهم للإفساد في الأرض، ومن هنا كان المنافقون أخطر على الأمة.

وإن مما حدث في هذا الزمان أن المنافقين تسموا بأسهاء ظاهرها جمالٌ برّاق، وباطنها مرُّ المذاق، وتنشر صورهم وتلمع أسهاؤهم، وتؤخذ آراؤهم، ولكنهم ينكرون كل معنى في الدين أصيل، وكل مبدأ نبيل، ويتنكرون للدين واللغة والأخلاق الكريمة والآداب والقيم الفاضلة، ويصمون أهلها بالتخلف والرجعية، ﴿وَلَوْنَشَآهُ لَأَرْبَنَكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَهُمْ وَلَتَعْرَفَنَهُمْ فِي لَحَن ٱلْقَوْلِ وَاللّهُ يُعَلّمُ أَعْمَلُهُمْ فَلَكُمْ ﴾ [محد: ٣٠].

# النفاق وصفات المنافقين

اَلشَّيْطَانِ هُمُّ اَلْخَنِيرُونَ ﴾ [المجادلة: ١٤ - ١٩].

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بها فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.



#### • الخطبة الثانية:

ل الحمد لله الذي تقدس في علاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي من تولاه، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدٌ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليها كثيرًا، حذر أمته من النفاق وأوصاف المنافقين فجزاه الله عن أمته خير ما جازى نبيًا عن أمته.

# ثم أما بعد:

لقد حذر الله هذه الأمة من المنافقين وأمر رسوله بجهادهم فقال: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّيِيُّ جَهِدِ ٱللهَ عَدَالِهِ مَنْ وَاعْلُظْ عَلَيْهِم وَمَأْوَسُهُم جَهَنَّدُ وَيِنْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [التوبة: ٧٣].

عباد الله: وإن على العبد أن يتفقد إخلاصه ويتعاهد إيهانه، ويحافظ على طاعة ربه، فإنه إذا أمن النفاق واستهان بالمعاصي والغفلة وركن إلى هوى النفس؛ قاده ذلك إلى الشر ومراتعه، فينسَلُّ من الخير رويدًا رويدًا حتى يغلف قلبه الران، قال على «تُعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودًا عودًا، فأيُّ قلبٍ أُشربها نُكتت في قلبه نكتةٌ سوداء، وأيُّ قلب أنكرها نكتت فيه نكتةٌ سوداء، وأيُّ قلب السهاوات نكتت فيه نكتةٌ بيضاء، حتى يصير القلبُ أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنةٌ ما دامتِ السهاوات

#### النفاق وصفات المنافقين

والأرض، والآخر أسود مُرْبدًا كالكوز مُجنّيًا، لا يعرف معروفًا ولا ينكر منكرًا، إلا ما أشرب من هواه»(١).

فالحذر الحذر عباد الله من النفاق وخصال المنافقين، اصدقوا في الأقوال والأفعال، وبادروا الفتن بصالحات الأعمال، ووفوا بالعهود والمواثيق، والتزموا بالمواعيد على التحقيق، واعفوا واصفحوا عند المخاصمة، وأدُّوا الأمانة إلى العدو والصديق، وكونوا أشداء على أعداء الله من الكافرين والمنافقين، رحماء بالمسلمين أذلة على المؤمنين.

هذا وصلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية...



<sup>(</sup>١) صحيح الجامع (٢٩٦٠).



# - الخطبة الأولى:

♦ إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه، ونستغفره ونثني عليه الخير كله،
 ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدِ الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد، الفرد الصمد، المعبود بحق سبحانه، لا ند لـ ولا شريك ولا ولد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير من قام بحق ربـ عليـه، فعبـد ربـ حتى أتاه اليقين.

اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، الذين عرفوا ما لربهم من الحق، فقاموا به خير قيام، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين.

#### أما بعد:

فيا عبادَ الله، العيشُ الوثير والخير الوفير والرزق الكثير ثمرةُ تقوَى المولى اللطيف الخبير، فاتقوا الله رحمكم الله، ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ مَامَنُواْ اَتَّقُواْ اللَّهَ وَمَامِنُواْ بِرَسُولِهِ مِيُوَّتِكُمْ كِفَلَيْنِ مِن رَّمَتِهِ عَلَى اللهِ وَحَكَمْ نُولَا يَعْفَرُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ لَيْحِيمٌ ﴾ [الحديد: ٢٨].

أيّها المسلمون: لا يرتابُ الغيورون على أحوال الأُمَّةِ أنها تعيش زمنَ طوف انِ الفِتن، وأنَّ واقعَها المريرَ يعُجّ بفتنِ عمياء ودَواهٍ دَهياء، قد انعقد غهامُها وادلهمَّ ظلامُها، غيرَ أنَّ هناك فتنةً فاقرة، وبليّة ظاهرة، فتنة امتُحِن المسلمون بها عبرَ التأريخ، فتنة عانت منها الأمّة طويلًا، وذاقت مرارتها وتجرّعت غُصصَها ردحًا من الزمن، فتنة طال ليلُها وأرخى سدولَه بشتَّى همومها وناءت بكَلكلِها وغمومها، كم نجَم عنها من سفكِ الدماء، وحلَّ جرّاءَها من نكباتٍ

<sup>(</sup>١) لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة، وهي من أفضل الخطب في هذا الباب.



وأرزاء، وبالجملة فهي مجيطٌ ملغوم ومركب مثلوم، ومستنقعٌ محموم، وخطر محتوم، زلّت فيها أقدام، وضلّت فيها أفهام، وبالتالي فهي جديرةٌ بالتّذكير، حفيَّة بالتفكير، قَمِنَةٌ بالتبصير، ما أحوجنا معها إلى صرخة نذير وصيحة تحذير، حتى لا تتجدَّد فواجعُ الأمّة في العنف والتدمير، الناتج عن فتنة التكفير.

إخوة الإسلام، المجازفة بالتكفير شرَّ عظيم وخطر جسيم، كم أذاق الأمّة من الويلات، وجرعهم وخيم العواقب ووبيل النهايات، لا يسارع فيه مَن عِنده أدنى مَسكة من ورع وديانة، أو شذرة من عِلم أو ذرّة من رزانة؛ إذ هو أمر تتحرز من التسرع فيه العقول الرجيحة، والأفهام الصحيحة، أمر تتصدّع له القلوب، وتفزّع منه النفوس، وترتعِد من خطرِه الفرائص.

يقول الإمام الشوكانيّ وَمَهُاللَهُ: (وها هنا تُسكَب العبرات ويُناح على الإسلام وأهلِه بها جناه التعصّبُ في الدين على غالبِ المسلمين من الترامي بالكُفر لا لِسنةٍ ولا لقرآن، ولا لبيانٍ من الله ولا لبرهان، بل لما غلَت به مراجلُ العصبيّة في الدين وتمكّن الشيطان الرجيم من تفريقِ كلمة المسلمين لقَّنهم إلزاماتِ بعضِهم لبعض بها هو شبيهُ الهباء في الهواء والسّراب بقيعةٍ، فيا لله والمسلمين من هذه الفاقِرة التي هي أعظمُ فواقرِ الدين والرّزيةِ التي ما رُزئ بمثلِها سبيلُ المؤمنين...) إلى أن قال رَحَهُ اللهُ ذ (والأدلة الدالة على وجوب صيانةِ عرض المسلم واحترامِه تدلّ بفحوى الخطاب على تجنُّب القدح في دينه بأيِّ قادِح، فكيف إخراجه عن الملّة الإسلاميّة إلى الملةِ الكفريّة؟! فإنّ هذه جنايةٌ لا يعْدلهُا جناية وجرأةٌ لا تماثِلها جرأة.

وأين هذا المجترئ على تكفير أخيه من قولِ رسول الله ﷺ: «المسلمُ أخو المسلم؛ لا يظلِمه ولا يُسلمُه»(۱)، وقوله عليه الصلاة والسلام: «سِبابُ المسلم فسوقٌ وقِتالُـه كفر»(۲)، وقوله عليه وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام»(۳)) انتهى كلامه وَمَهُاللَهُ (٤).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في المظالم (٢٤٤٢)، ومسلم في البر (٢٥٨٠) عن ابن عمر رَضَالِتَكَءُ ثُمًّا.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في الإيمان (٤٨)، ومسلم في الإيمان (٦٤) عن ابن مسعود رَعِيَالِللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في العلم (٦٧)، ومسلم في القسامة (١٦٧٩) عن أبي بكرة رَسِّيَالِيَّهُ عَنْهُ، وثبت عن غيرم من الصحابة رَسِّيَالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) السيل الجرار (٤/ ٨٤٥-٥٨٥).

إخوة الإيهان، لقد جاءتِ النصوصُ الزاجرة عن هذا المرتعِ الوخيم والمسلك المشين، يقول سبحانه: ﴿فَتَبَيَّنُوا وَلَا نَقُولُوا لِمَنَ الْقَيَ إِلَيْكُمُ السّلاَم لَسّتَ مُؤْمِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا ﴾ [النساء: ٩٤]، وفي الصحيحين من حديث ابنِ عمر وَعَلِيَّهَ قال: قال رسول الله على «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدُهما، فإن كان كها قال وإلاّ رجعت عليه »(١)، وفيها من حديث أبي ذر وَعَلَيْهَ أنه سمع رسولَ الله على يقول: «من دعا رجلًا بالكفر أو قال: عدو الله وليس كذلك إلا حارَ عليه »(١)، وعند الطبرانيّ بسند صحيحٍ أنّ رسولَ الله على قال: «مَن رمى مؤمِنًا بكفر فهو كقتلِه»(١).

وعلى هذا المنهَج الناصِع الوضيء سارَ صحابةُ رسول الله ﷺ خرّج الإمام أحمد والطبرانيّ وغيرهما عن أبي سفيانَ قال: سألتُ جابرًا وهو مجاورٌ بمكّة: «هل كنتم تزعُمون أحدًا من أهل القبلة مشركًا؟ فقال: معاذ الله، وفَزع لذلك، فقال رجلٌ: هل كنتم تدعون أحدًا منهم كافرًا؟ قال: لا»(٤).

وعلى هذا المسلك المشرِق اللألاء سارَ السلف الصالح رَجَهُهُواللَّهُ، فوضَعوا لهذا الحكم أصولًا وشروطًا وضوابط، ورسموا له حالاتٍ وموانع، لا بدَّ من مراعاتها والتثبُّت فيها، وما ذلك إلاَّ لخطورته ودقّته.

وأهمُّ هذه الضوابط يا عبادَ الله أنّ التكفيرَ حكم شرعيٌّ ومحضُ حقّ الله سبحانه ورسولهِ عَلَيْهُ، يقول الإمام العلامة ابن القيم رَحَهُ اللهُ في نونيته:

الكفر حيقٌ الله ثم رسولِه بالنصّ يثبت لا بقول فلان من كان ربُّ العالمين وعبدُه قد كفّراه فذاك ذو الكفران

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الأدب (٢١٠٤)، ومسلم: كتاب الإيهان (٦٠).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري: كتاب الأدب (٦٠٤٥)، ومسلم: كتاب الإيهان (٦١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في الأدب (٦١٠٥) من حديث ثابت بن الضحاك رَضَّاللُّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) المعجم الأوسط للطبراني (٧٣٥٤)، ورواه أيضا أبو يعلى في مسنده (٢٣١٧)، قال الهيثمي في المجمع (٤) المحجم الأوسط للطبراني (رجاله رجال الصحيح)، ولم يعزه لأحمد.



ويقول الإمام الطحاويّ رَعَهُاللَّهُ: (ولا نكفّر أحدًا من أهل القبلةِ بذنبِ ما لم يستحلُّه)(١١)، قال ابن أبي العزّ رَحَمُهُ اللهُ: (إنّ بابَ التكفير وعدم التكفير بابٌ عظُمت الفتنةُ والمحنةُ فيه، وكثر فيه الافتراق، وتشتّت فيه الأهواء والآراء، وتعارضَت فيه دلائلُهم، فالنّاس فيه على طرفين ووسَط)(٢)، ثم قال: (وإنه لمن أعظم البغي أن يُشهَد على معيَّن أن اللهَ لا يغفر لـ ه و لا يرحمـ ه، بل يخلَّده في النار)(٣)، وقال الغزاليّ رَحَهُ اللَّهُ: (والذي ينبغي الاحترازُ منه التكفيرُ ما وجد إليه سبيلا، فإنّ استباحةَ الدماء والأموال من المصلِّين إلى القبلةِ المصــرّحين بقـول: لا إلــه إلا الله محمّد رسول الله خطأ، والخطأ في ترك ألفِ كافرِ في الحياة أهونُ من الخطأ في سفكِ دم لمسلم)(٤)، وقال الإمام النوويّ رَحَهُ اللَّهُ: (اعلم أنّ مذهبَ أهل الحقّ أنه لا يكفَّر أحدٌ من أهلَ القبلةِ بذَنب، ولا يُكفَّر أهلُ الأهواء والبدَع وغيرُهم)(٥)، ويقول الإمام القرافيّ رَحَهُ اللهُ: (كونُ أمرِ ما كفرًا أيّ أمرِ كان ليس من الأمور العقليّة، بل هو من الأمور الشرعيّة، فإذا قال الشارع في أمرِ ما: هو كفر فهو كُفر)، ويقول شيخ الإسلام ابن تيميّة رَحَهُ اللهذا كان أهـلُ العلـم والسنَّة لا يكفِّرون من خالفَهم وإن كان ذلك المخالِف يُكفِّرهم؛ إذِ الكفر حكمٌ شرعيَّ، فليس للإنسان أن يعاقبَ بمثلِه كمن كذب عليكَ وزني بأهلِك، ليس لـك أن تكـذِب عليـه ولا تزني بأهله، لأنّ الكذبَ والزنا حرامٌ لحقّ الله تعالى، وكذلك التكفير حقُّ الله، فـلا يُكفَّـر إلا من كفّره الله ورسوله)(٦)، وقال الشيخ المجدِّد محمد بن عبد الوهاب رَحمُهُ الله في الدرر السنية: (وبالجملةِ فيجب على كلِّ من نصَحَ نفسَه أن لا يتكلُّم في هذه المسألةِ إلا بعلم وبرهانٍ منَ الله، وليحذَر من إخراج رجلِ من الإسلام بمجرَّد فهمِه واستحسان عقله، فإنَّ إخراجَ رجل من الإسلام أو إدخالَه من أعظم أمور الـدّين، وقد استزلّ الشيطان أكثرَ الناس في هذه المسألة).

<sup>(</sup>١) العقيدة الطحاوية (ص١٩).

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحاوية (ص٢١٦).

<sup>(</sup>٣) شرح العقيدة الطحاوية (ص١٨٣).

<sup>(</sup>٤) التفرقة بين الإيمان والزندقة، انظر: انظر: فتح الباري (١٢/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٥) شرح صحیح مسلم (١/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٦) الرد على البكري (٢/ ٤٩٢).

## خطورة التكفير وضوابطه



الله أكبر، هذا هو ورَعُ السلف في هذا الباب، فكيف يسوغ بعدَ هذه النقول كلّها لمن لم يبلُغ في مقدار علمهم وفضلهم نقيرًا ولا قطميرًا أن يتجاسَر على المسارعة إلى الحكم بالكفر الصُّراح في حقّ إخوانه المسلمين جملةً وتفصيلًا عياذًا بالله عياذًا، أوَما علِم هؤلاء ما يترتَّب على التسرُّع في التكفير من أمور خطيرة مِن استحلال الدم والمال ومنع التوارُث وفسخ النكاح وتحريم الصلاة عليه وعدم دفنِه في مقابر المسلمين، مع ما يستوجبه من الخلود في النار والعياذ بالله، إلى غير ذلك ممّا هو مزبورٌ في مظانِّه؟! فلا جرَمَ بعد ذلك كلّه أن يقف الشرعُ منه موقِفًا صارمًا، يسدُّ الطريقَ على أحفاد ذي الخويصرة وحرقوص بن زهير ومَن خرج مِن ضغض على ضغضِهم ممّن يكفّرون أهلَ الإسلام ويدَعون أهلَ الأوثان، بل يوزّعون صكوكَ جهنّم على الخليقة وهم لا يشعرون، والله المستعان.

أمة الإسلام: ومِن الضوابط المهمة في هذه المسألة الخطيرة أنّ المسلم لا يُكفَّر بقوْلِ أو فِعل إلاّ بعد أن تقامَ عليه الحجَّة وتُزالَ عنه الشّبهة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وَعَهُ الله: (فليس لأحدٍ أن يكفِّر أحدًا من المسلمين وإن أخطأ وغلِط حتى تُقامَ عليه الحجّة ويبيَّن له المحجَّة، ومن ثبت إسلامُه بيقين لم يزل عنه ذلك بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة)(١).

ومِن الضوابطِ أنه يجب التفريق بين الفِعل والفاعل والإطلاقِ والتعيين وتنزيل النصوص على الوقائِع والأشخاص، جاء في مجموع الفتاوى ما نصَّه: «فإنّ نصوصَ الوعيد التي في الكتابِ والسنة ونصوصَ الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوتَ موجبِها في حقّ المعيَّن إلاّ إذا وُجِدت الشروط وانتفَت الموانِع، لا فرقَ في ذلك بين الأصول والفروع» (٢).

ومنها أنَّ الكفرَ نوعان: أكبر وأصغر، اعتقاديّ وعمليّ، وهذا ممّا التبس على كثيرٍ ممّن يتراشقون بالتكفير، فغفلوا عن الجمع بين النصوص والمنهجِ الصحيح فيها ظاهره التعارضُ.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۲/۲۲).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (١٠/ ٣٧٢).



ولهذا ذهب جماهير العلماء سَلفًا وخلَفًا إلى التفصيل في قضية الحاكمية، وهو مذهب حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عبّاس رَّ وَاللَّهُ عيث يقول رَّ وَاللَّهُ عَنْهُا: «ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، وإنها هو كفرٌ دون كفر» (١)، وإليه ذهب الطبريّ وابن كثير والقرطبيّ وعِكرمة ومجاهد وعطاء وطاوس والزجّاج والآجريّ وابن عبد البرّ والسمعانيّ والجصّاص وأبو يعلى وأبو حيّان وابن بطّة وابن عطيّة وابن الجوزيّ وشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وأثمة الدعوة والمحقّقون قديمًا وحديثًا.

وعدَّ أهلُ العِلم أربع حالاتٍ في هذه المسألة على تفصيلٍ نفيس يحقِّق الجمع بين النصوص، ممّا يؤكِّد الإجماع على براءة أهل السنة من تكفير عُصاة الأمّة، مع أنّ وجوب الخكم بها أنزل الله لا يتهادى فيه مسلهان، وكلُّ مسلم للحُكم بغير الشريعة من القالين، بيدَ أنَّ هذا الجُرمَ المستبين لا ينبغي أن يُحرجنا لحهاسة مشبوهة وعاطفة جيَّاشة عن قواعد أهل العِلم والإيهان وأصولِ أهل السنة والقرآن ومنهج السلف في النظرَ والاستدلال، وماذا بعد الحق إلا الضلال؟!

ومن الضوابطِ في هذه المسألة أنّه لا يُكفَّر باللوازِم من الأقوال، ولا يُعتبَر بها تؤول إليه مِن أفعال، يقول الإمام الشاطبيّ رَحَهُ اللهُ: (مذهبُ المحقِّقين من أهلِ الأصول أنَّ الكفرَ بالمآل ليسَ بكفرٍ في الحال)، وقال الحافظ ابن حجر: (إنَّ الذي يُحكَم عليه بالكفر مَن كان الكفرُ صريحَ قوله، وكذا من كان لازم قوله وعُرِضَ عليه فالتزمّه، أمّا من لم يلتزمه وناضل عنه فإنّه لا يكون كافرًا ولو كان اللازم كفرًا)(٢).

وأخيرًا يا رعاكم الله فإنه لا يكفَّر إلا من أجمع أهل الإسلام على تكفيره أو قام على تكفيره دليلٌ لا معارِضَ له، حكاه ابن عبد البرّ وابن بطّال وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام المجدِّد محمد بن عبد الوهاب رَحِهَهُ اللهُ إذ يقول: (ولا نكفِّر إلاّ ما أجمع عليه العلماء كلُّهم)(٣).

<sup>(</sup>١) رواه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (٥٦٩، ٥٧٠، ٥٧١، ٥٧٢، ٥٧٣)، والطبري في تفسيره (٦/ ٢٥٦)، والبيهقي في الكبرى (٨/ ٢٠)، وصححه الحاكم (٣٢١٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح المغيث (٢/ ٦٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: الدرر السنية (١/ ٦٥).

## خطورة التكفير وضوابطه

مع أنّ من مسلّماتِ هذه القضيّة العلم بأنّ هذا العملَ كفرٌ، فالجاهلُ لا يكفّر حتى تقومَ عليه الحجّة، يقول الإمام أحمد في الجهمية: (لو قلتُ قولَكم لكفرتُ، ولكنّي لا أكفّركم لأنكم عندي جُهّال)(١)، ويقول شيخ الإسلام: (وهذا المتأوّل ينبغي إقامةُ الحجّة عليه أوّلًا وإظهارُ خطئه وإعلامُه بالحقّ، كما ينبغي أن تُعلّمَ الموانِع المانعِةُ من التكفير، ومنها الجهلُ والخطأ والإكراه، قال تعالى: ﴿ مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعّد إيمنيهِ إلّا مَنْ أُكُورَهُ وَقَلْبُهُ مُظمَينٌ الله عَن التحديد وَعَلَيْهُ على عدَم تكفير من استحلُّوا الخمرَ لوجود الشبهةِ لديهم، وهي تأويلُهم قولَ الله عَرَّبَاتُ: ﴿ لَيْسَ عَلَ الّذِينَ مَن السّعَلُ وَعَي اللّه عَرَّبَاتُ : ﴿ لَيْسَ عَلَ الّذِينَ المَانُوا وَعَي لُوا الله عَرَّبَ اللّه عَرَّبَالًا . ﴿ لَيْسَ عَلَ الّذِينَ اللّهُ وَعَي لُوا اللّهُ عَرَّبَالًا .

# وبعدُ:

أيها المسلمون: فإنّ الغُير حينها يبيّنون خطورة المجازفة في التكفير ويذكرون شروط التكفير وضوابطه فإنهم يُعلِنون للعالم بأسره أنّ الإسلام بريء من هذا المعتقد الخاطئ، وأنّ ما جرى في بلادنا المحروسة ويجري في بعض بلاد المسلمين من سفك الدماء المعصومة وإزهاق الأنفس البريثة وأعمال التفجير والتدمير والتخريب والإفساد والإرهاب للمو من الأعمال الإجرامية المحرّمة، ولا يجوز أن يُحمَّل الإسلام وأهلُه المعتدلون جَريرة هذه الأحداث التي هي إفرازُ فِكر تكفيريّ منحرف، ممّا تأباه الشريعة السمحة والفطر السليمة والعقول المستقيمة، والله المسؤول أن يصلحَ حالَ الأمّة ويكشفَ عنها كلَّ غمَّة، وأن يوفِّق الجميعَ لما يجبّه ويرضاه، ويهديهم لما اختُلف فيه من الحقّ بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

نفعني الله وإيّاكم بآي الكتاب وبسنّة النبيّ الأواب، أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيمَ الجليل في ولكم وتوبوا إليه، إنّه كلّ ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنّه كان للأوّابين غفورًا.

<sup>(</sup>١) قال نحوه ابن تيمية للجهمية من الحلولية والنفاة، انظر: الرد على البكري (٢/ ٤٩٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر أين موضعه.



#### • الخطبة الثانية:

♦ الحمدُ لله، يقول الحقَّ وهو يهدي السبيل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له، هو حسبُنا ونعم الوكيل، وأشهد أنّ نبينا محمّدًا عبد الله ورسوله المبعوث بكلّ خلُق جميل وفعل نبيل، صلّى الله عليه وعلى آله المثنَى عليهم بمحكم التنزيل، وصحبِه ذوي المكانةِ والتفضيل، وسلّم يا ربّ تسليًا كثيرًا.

أَمَّا بعد: فاتقوا الله عباد الله، ﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيدِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسِمًا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٨١]، وعليكم بالجهاعة فإنّ يدَ الله مع الجهاعة، ومن شذّ في النار.

أيّها الإخوةُ في الله: حينها يهيجُ الهوَى في النفوس وتُعرِض عن نورِ الـوحي والنصـوصِ تُصاب بسُكرٍ أشدَّ من سُكر الكؤوس. وإنّ ظاهرةَ الغلـوّ في التكفـير والاعتسـاف لهـي من أخطرِ ما بُليت به الأمّة فحوّلها إلى إسرافٍ في أطراف.

لقد بدأت هذه الفتنةُ بحَرب كلام، وانتهت إلى استحلال الدم الحرام، وزاد شططُها حينها خُول السلاحُ في وجه الأمّة، وأذكِي أُوارُها حينها برزت في صورةِ فتاوًى تكفيريّة تحريضيّة، تلقّفها حُدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، فسلكوا مسالكَ أهل البغي والإجرام، فهل بعدَ هذا يسَعُ السكوتُ من أهل الإسلام؟!

لقد كان الغيورُ على أبناءِ أمّته يرى خلَل الرمادِ وميضَ نارٍ وأنَّ الحربَ أوّل ما تكون فتيةً، واليومَ نرى الأمرَ أمرًا منكرًا، فها زال الفِكر التكفيريّ يسري بقوّةٍ في صفوف شبابِ الأمة الذين نظر بعضُهم إلى المجتمعات نظرةً سوداويّة قاتمة، وأنّه لا نَحرجَ من المِحَن والبلايا التي رُزئت بها الأمّة إلا بالتكفير ثم التفجير والتدمير.

ومما يزيد في الأسَى ما يُرى من تسرُّب هذه اللوثةِ الخطيرة إلى بعضِ شباب الأمّة، ويعظُم الأمرُ حينها يكون الحكم بالتكفير جزافًا على وُلاةِ أمر المسلمين ومَن بايعهم على الكتابِ والسنة من العلهاء الربانيّن، فرُّموا بالعَمالة والمداهنة، بل لقد سَرى الخطر إلى عوام المسلمين وناشئتهم.

# خطورة التكفير وضوابطه

وممّا مدّ في أجل هذا الفكر المتهافِت وبسَط رواجَه هو التقصيرُ في التصدّي له وذكر أسبابه، والتي من أهمّها العجلة في الحكم وضحالةُ العِلم وقلّةُ الفهم والخطأ في منهجيّة الطلب والتحصيل، فلم يُؤخذ العلم من أهلِه المعروفين، بل زُهِّد فيهم، وأُفقِدتِ الثقةُ بهم، الطلب والتحصيل، فلم يُؤخذ العلم من أهلِه المعروفين، بل زُهِّد فيهم، وأُفقِدتِ الثقةُ بهم، مع عدَم الدراية بمقاصِد الشريعة وقواعدِ الفقه ورعاية المصالح العليا في الأمّة والتعلُّق بشبَه ومتشابهات، مع تركي للنصوصِ المحكمات الواضحات، إضافة إلى ما يمُعجُّ به واقع الأمّة من صُورٍ من الظلم والاضطهاد، غير أنَّ ذلك ليس بمبرِّر ولا مُسوِّع للخطأ، فالعنف لا يعالجُ بالعُنف، وإذا كان المصلِحون يرون الأمّة عرقة والممتلكات مغتصبة والمقدَّسات مستلبة فهل المخرجُ من هذه الرزايا بالتكفير والخروجِ على الجهاعة وحمل السلاح في وجه الأمة؟! ألا يفيق المخرجُ من هذه الرزايا بالتكفير والخروجِ على الجهاعة وحمل السلاح في وجه الأمة؟! ألا يفيق وصدّها عن دينها وخوّف شبابها من التمسُّك بالسنة والتزام الشريعة؟! ماذا قدّم هذا الفكر وصدّها عن دينها وخوّف شبابها من التمسُّك بالسنة والتزام الشريعة؟! ماذا قدّم هذا الفكر في مسيرةِ الدعوةِ والعملِ الخيريّ والإصلاحيّ؟! فاللهمَّ غُفرًا، أفلا يَسَع هؤلاءِ ما وسِع أنبياءَ الله ورسلَه وصحابةَ رسول الله على والسلف الصالح ومن تبعهم بإحسان، فشغلوا أنفسهم تعلُّم وتعليًا ودعوةً وإصلاحًا؟!

أيّها الإخوة في الله: أمّا العلاجُ فبالعِلم العِلم، وبالفهم الفهم، وبالجوار الحوار، مع التحري والتدقيق، والتأني والتحقيق، حتى لا تخربَ الديار ويحلّ الدّمار ويلحق بالأمّة العارُ والشّنار، وما أشبة الليلة بالبارحة، فلقد كفَّر أسلافُ هؤلاء خيارَ هذه الأمة من صحابة رسول الله ﷺ، ورَحَالِتُهُمَا وأرضاهم، وجازى من كفّرهم وعاداهم بها يستحقّ دنيا وأخرى.

وهنا لا بدّ من التأكيد على أنّ الناس في هذه القضيّة طرفان ووسَط، فأهلُ السنّة والجماعة وسطٌ بين الخوارج والمرجِئة، وكما عانتِ الأمّةُ من فِكر التكفير عانت من الإرجاء والتأخير، ولهذا وضَع أهلُ العلم بابَ الردّة ونواقض الإسلام، غيرَ أنّه لا بدّ أن يتصدّى لذلك ذوو العِلم الراسخ والبصيرة النافذة.

وقد طالَب بعضُ المنهزمين فكريًّا ممن جهل حقيقة دينه، ومكائد عدوه، بتمييع الدين وذوَبان الشريعة بدعاوى ضعيفة، ومزاعم واهية، ونسبوا إلى دين الله ما ليس منه، وعمّموا النقد على كل منتسب للتدين، وكل محتسب للدعوة، وطالما كانت نظرية التعميم جائرة ظالمة لو كانوا يعقلون.

# خطورة التكفير وضوابطه



والدعوةُ موجَّهةٌ بحرارةٍ إلى شباب الأمّة باليقظَة والانتباه وأخذِ الحذر من كلِّ انحرافٍ فكريّ يجانب منهجَ الوسطية والاعتدال، فليحذَروا من أن يُستغلّوا أو يستهدَفوا ويستفزُّوا، في أفكارٍ دخيلةٍ أو مناهجَ هزيلة.

وإلى المصطادين في الماء العَكِر المستغليِّن كلَّ هفوةٍ من بعض الأخيار والصالحين، أن يتقوا الله ويكفوا عن تعميم الأحكام، ونسبة أخطاء الجهال إلى دين الإسلام، فوالله إن هذا هو هدف أعدائكم ليحرفوكم عن دينكم، ولن تصلُّحَ حالُ الأمّة إلا بالقيام بأمر الدين وإعلاء رايته ونُصرة حَملتِه والدعوة إلى الله عَرَّفِكُ بالحكمة والموعظة الحسنة.

وحسبُنا محضُ النصيحةِ الموافِقة للنصوص الصحيحة والنقولِ الصريحة، ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَمَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ [هود:٨٨].

ألا وصلّوا وسلّموا رحمكم الله على الرحمةِ المهداة والنعمة المسداة كها أمركم بذلك ربكم في علاه، فقال تعالى قولًا كريها: ﴿ إِنَّ اللّهَ وَمَلَيْهِكَتَهُ. يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَكَأَيُّهَا ٱلّذِيكَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب:٥٦].

اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيّد الأولين والآخرين نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأزواجه أمّهات المؤمنين، وصحابته الغرّ الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين...





# خطر السعر والشعوذة ''

## • الخطبة الأولى:

♦ الحمد لله الواحد القهار، العزيز الغفار، أحمده تعالى حمدًا يتجدد بالعشي والإبكار، وأشكره سبحانه على نعمه الغزار، وأسأله المزيد من فضله المدرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم الغيب والشهادة وكل شيء عنده بمقدار، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وعلى آله البررة الأطهار، وصحبه الأئمة الأبرار، والتابعين ومن تبعهم بإحسان، صلاة تترى آناء الليل وأطراف النهار، وسلم تسليمًا كثيرًا؛ أما بعد:

فاتقوا الله عباد الله: فإن تقواه سبحانه جُنةٌ من النار، وسبب لـدخول الجنة دار القرار، فاسلكوا رحمكم الله مسالك المتقين الأبرار، واحذروا مسالك الأشرار وطرائق الفجار.

أيها المسلمون: إن المستقرئ للتأريخ البشري والمتأمل للتراث الإنساني يجد أن ثمة حقيقة مُرّة مؤلمة، وهي أن العقول البشرية قد تعرضت لعمليات وأد واغتيال خطيرة عبر حقب طويلة، يتولى كبر أسلحتها خناجر الوهم والخرافة، وألغام الدجل والشعوذة، وتلك لعمر الله أعتى طعنة تسدّد في خاصرة الإنسان العقلية وقواه الفكرية والمعنوية، ومن ثم فإن التحرر الحقيقي من أغلال الوهم والخرافة وآصار الدجل والشعوذة إنها يمثّل السياج المحكم والدرع الواقي والحصن الحصين لحقي من أهم حقوق الإنسان وهو تحصين عقله من الخيالات، وحفظ فكره من الخرافات. ومن هنا كانت أنبل معارك العقيدة تحرير العقول الإنسانية من كل ما يصادم الفطر، ويصادر الفكر، ويغتال المبادئ والقيم. وهيهات أن تُعمر الحياة وتُشاد الحضارات بالمشعوذين البله الذين لا يرعون للإنسان كرامة، ولا للعقول حصانة وصيانة.

<sup>(</sup>١) لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة، وهي من أفضل الخطب في هذا الباب.



إخوة العقيدة: لقد بعث الله نبيه محمدًا على بالهدى ودين الحق، فأبطل الله به مسالك الجاهلية، وقضى على معالم الشرك والوثنية، فاستأصل شأفتها، واجتث جرثومتها. وفي طليعة ذلك الأوهام والخزعبلات لما تمثله من إزراء بالعقول، يعمد أحدهم إلى نُصب وحجارة فيعلق بها آماله وآلامه، فيبول عليها الثعلبان فيتركها، وآخر إلى مجموعة من تمر وطعام فيجوع فيأكلها، وثالث يتعلق بحروز وتمائم وخيوط وطلاسم، في انتشار لسوق التخرصات والشعوذات، وإلغاء للتفكير وسلب للعقول.

فلما جاء الإسلام بعقيدة التوحيد الخالصة لله، وأشرقت أنوارها في جميع أصقاع المعمورة، حررت القلوب من رق العبودية لغير الله، ورفعت النفوس إلى قمم العز والشرف والصفاء، وسمت بالعقول عن بؤر الوثنية ومستنقعات الخرافة والشقاء، كيف وعقيدة المسلم أعز شيء عليه، وأغلى شيء لديه، بها يواجه أعتى التحديات، وبها يصبر على مُرّ الابتلاءات، ويقاوم موجات القلق والأرق والاكتئاب النفسي والاضطرابات، وبها يُقيم سدًا منيعًا ودرعًا مكينًا أمام زحف الأباطيل والضلالات، وغزو الشعوذة والخرافات، ﴿ قُل لَن يُصِيبَ اَ إِلّا مَا صَحَبَ اللهُ لَنَا هُو مَو لَلنا أَوَى الله فَلَي الله فَلَي الله وَلَم الله عَلَى الله فَلَ الله عَلَى الله فَلَ الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ال

إخوة الإيمان: لقد نأى الإسلام بأتباعه عن أوهام الجاهلية وأوضارها، وطهر نفوسهم من رجز الوثنية وأباطيلها، وابتعد بهم عن براثن الإسفاف وبؤر الاستخفاف في كل صوره وأنهاطه، ويأتي في الطليعة منها مظاهر السحر والشعوذة والتجهيل، ومعالم الخرافة والدجل والتضليل، لما تمثله من طعنة نافذة في صميم العقيدة، وشرخ خطير في صرح التوحيد الشامخ، وانهيار مُزر يثلم القوة، ويذهب العزة، ويجلب الانتكاسة، ويُلحق الهزائم، ويقضي على العزائم، ويشكك في الثوابت واليقينيات، ويروج لبضاعة التخرصات والخزعبلات، فيقع الاضطراب في المجتمع، وتحصل الفوضي في الأمة، ويُحرق سياج أمنها العقدي، فتغرق سعينتها في مهاوي العدم وبؤر الفناء، وقد قال عَرْفَجَلَّ: ﴿ اللَّذِينَ مَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ سعينتها في مهاوي العدم وبؤر الفناء، وقد قال عَرْفَجَلَّ: ﴿ اللَّذِينَ مَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَنَهُم بِطُلْمٍ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُنْوَا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَنَهُم بِطُلْمٍ اللَّهُ المَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال



أمة الإسلام: إنه مع طول الأمد وحصول التخلف المشين لدى فئام كثيرة في الأمة، ووقوع أنواع من التغافل والتزييف للحقائق، مع غلبة الجهل الذريع عند كثير من الناس في أعقاب الزمن، صحب ذلك تلاعب بالألفاظ وتغيير للمصطلحات تحت ستار مسميات معسولة، ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، نتج عن ذلك كله تمرير بعض الصور الشركية وتسويق بعض الطقوس البدعية. ولعل مظاهر السحر والشعوذة من أوضح الناذج على هذا التزييف الذي أصاب الأمة في أعز ما تملك من الثوابت والمسلمات، وأغلى ما لديها من المبادئ والمقومات، وهو تمسكها بعقيدتها الإسلامية الصافية من اللوثات الشركية والصور الخرافية.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل امتد ليقذف كل يوم بجديد في عالم الخرافة والدجل، ونسج الأكاذيب والشعوذات، وبث الشائعات والخزعبلات، مما يؤكد أهمية حماية جانب الأمن العقدي في الأمة، حتى لا تؤثر سوس الأوهام وتنخر خلايا هذا الإجرام سلبًا في جوانب شتى من حياة الأمة والمجتمع، وتلك عاقبة وخيمة المراتع، ونتيجة تجعل الديار بلاقع، فها حلت أعمال الشعوذة في قلوب إلا أظلمتها، ولا في مجتمعات إلا دمرتها. ويزداد ذهول أهل التوحيد حينها تجد هذه الأوهام رواجًا لدى جبِلِّ كثيرٍ من العامة عمن ينساقون وراء الشائعات، ويلغون عقولهم عند جديد الذائعات، ويتهافتون تهافت الفراش على النار على الأوهام، ويستسلمون للأباطيل والأحلام، حتى أضل شرادق الشعوذة عقول كثيرٍ من أهل الملّة والديانة.

ولا تسأل بعد ذلك عها تفعله هذه المسالك المرذولة في أوساط كثير من الدهماء، وما تحدثه في عقول كثير من السُدِّج والبسطاء. فأين الإيهان عباد الله؟! وأين الحجى والعقول السليمة؟! أولسنا نتلو ونؤمن بقول الحق تبارك وتعالى: ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ اللهُ بِضَرِّ فَلاَكَ اشِفَ لَهُ وَإِن يَمْسَسُكَ اللهُ بِغَيْرِ فَلاَكَ اشِفَ لَهُ وَإِن يَمْسَلُكَ اللهُ بِعَالِمِ فَالاَكَ العجب بِعَنْرِ فَلاَرَادَ لِفَضْ لِهِ وَمَن يَشَاهُ مِنْ عِبَادِوَّعَوهُو الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [يونس:١٠٧]؟! لكن العجب والعجائب جَهٌ حينها تُلغى العقول والأفكار أمام قول كل دعى مأفون.

إخوة الإسلام: إن تصديق أدعياء علم الغيب وإتيان السحرة والعرافين والكهنة والرمالين والمنجمين والمشعوذين الذين يزعمون وبئس ما زعموا الإخبار عن المغيبات أو أن لهم قوى خارقة يستطيعون من خلالها جلب شيء من السعد أو النحس أو الضر أو النفع لهو



ضلالٌ عظيم وإثمٌ مُبين، فعلم الغيب مما استأثر الله به وحده سبحانه وتعالى: ﴿قُللاً يَعْلَمُ مَن فِي السّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْفَيْبَ إِلّا اللّه ﴾ [النمل: ٦٥]، وإننا اليوم لفي زمانٍ كثر فيه هؤلاء الأدعياء الدجاجلة لا كثرهم الله، فهم داءٌ خطير، وشرٌ مستطير، يُقوض سعادة الأفراد واستقرار الأسر وأمن المجتمعات.

إن أعمال الشعوذة خصلة شيطانية، وخُلة إبليسية، ولوثة كفرية، ودسيسة يهودية. لقد أمِر أمرهم، وتعاظم خطرهم، وتطاير شرهم، واستفحل شررهم، فكم من بيوت هُدِمت، وعلاقات زوجية تصرّمت، وحبال مودة تقطعت بسببهم حسيبهم الله ﴿فَيَتَعَلّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ، مِنْ أَحَلَمُ إِلَّا بِإِذِنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُعْمَرُ وَفُوجِهِ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ، مِنْ أَحَلَمُ إِلَّا بِإِذِنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَمُونَ مَا يُعْمَرُ وَلَا يَنفَعُهُم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرْبُهُ مَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلقٍ وَلِينَسَ مَا يَعْمَرُوا بِهِ آنفُسَهُم لَو كَانُوا يَعْمَلُوا لَمَنِ الشَرَبُهُ مَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ عَلقٍ وَلِينَسَ مَا شَكَرُوا بِهِ آنفُسَهُم لَو كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: ١٠١]، ﴿قَالَ مُوسَىٰ مَا حِقْتُم بِهِ السِّحُرُ إِنَّ اللهُ الْعَقَ بِكَلِمَتِهِ، وَلَوْ كَنِ اللهُ الْمُعْمِدِينَ ﴿ اللهُ الْعَقَ بِكَلِمَتِهِ، وَلَوْ كَنِ اللهُ الْمُعْمِدِينَ ﴿ وَلَوْ كَنِ اللهُ الْعَقَ بِكَلِمَتِهِ، وَلَوْ كَنِ اللهُ الْمُعْمِدُونَ ﴾ [بونس: ٨-٨].

معاشر المسلمين: في تعاطي السحر وإتيان السحرة جمعٌ بين الكفر بالله والإضرار بالناس والإفساد في الأرض، فكم في كثير من المجتمعات من محترفي هذا العفن عمن يعملون ليل نهار لإفساد عقائد الأمة، مُقابل مبلغ زهيد يتقاضونه من ضعاف النفوس وعديمي الضهائر الذين أكل الحسد قلوبهم، فيتفرجون على إخوانهم المسلمين، ويتشفون برؤيتهم وهم يُعانون آثار السحر الوخيمة، فلا براحةٍ يهنؤون، ولا باستقرار يسعدون، حتى حقق هؤلاء المشعوذون رواجًا كثيرًا، وانتشارًا كبيرًا.

فتارة يأتون من باب العلاج الشعبي والتداوي، وأخرى من باب التأليف والمحبة بين الزوجين، وهو ما يُسمى بالتُّولَة، وهي أشياء يزعمون أنها تُحبب الزوجين لبعضها، وتارة من باب الانتقام بين الخصمين، ومنه الصرفُ والعطف، فاستشرى فسادهم حتى على كثيرٍ من المتعلمين والمتعبدين، فكم من جناياتٍ حصلت بسبب هؤلاء التُعساء، وعداوات زُرعت بسبب هؤلاء الأشقياء عليهم من الله ما يستحقون مُتظاهرين للناس بشيء من الخوارق، موهمين السُّذَج بشيء من القُدر والعلائق. وخسئ أعداء الله وإن طاروا في الهواء، ومشوا على موهمين السُّذَج بشيء من القُدر والعلائق. وخسئ أعداء الله وإن طاروا في الهواء، ومشوا على

#### خطر السحر والشعوذة

الماء، وزعموا تحضير الأرواح، والتنويم المغناطيسي، ولبّسوا على العيون بها يسمونه بطريقة الكف والفنجان وغيرها من الأعهال البهلوانية. فهذا دعيٌّ مأفون ينزعم أنه يجر المركبات الثقيلة بأسنانه، وآخر يستلقي فتمر المركبة على بطنه، وآخر يبدل العشرات مثينا، والآلاف ملايينا، فتضيع عقول كثير من الناس ممن يصابون بالهوس المادي، وقد قال على «من أتى عرافًا فسأله لم تُقبل له صلاة أربعين يومًا» خرّجه مسلم في صحيحه (۱۱)، وأخرج الحاكم وأهل السنن من حديث أبي هريرة وَ وَ اللهُ عَلَيْهُ قال: «من أتى عرافًا أو كاهنًا فصدّقه بها يقول فقد كفر بها أنزل على محمد على «١)، وقد عدّ المصطفى على السبع الموبقات أي المهلكات، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وَ وَ السحر من السبع الموبقات أي المهلكات، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وَ وَ المُعَنَانُهُ (٢٠).

ومن ذلكم يا عباد الله التعلق بالنجوم والمطالع والأبراج والكواكب، فيزعمون أن من وُلِدَ في برج كذا فهو السعيد في حياته، وسيحصل على ما يريد من مال أو جاو أو حظوظ، ومن وُلِدَ في برج كذا فهو التعيس المنحوس، وسيحصل له كذا وكذا من الشرور والبلايا، في سردٍ مزعوم للفضائح وإعلان موهوم بالقبائح، لا يُقره شرع ولا عقلٌ ولا منطق. وإنك لواجدٌ في بعض البلاد من ذلك شيئًا عجيبًا.

ومن هنا يأتي الواجب العظيم في تكثيف الحصانة العقدية الإيهانية ضد هذه الأعهال الشيطانية، كما أن الواجب القضاء على هذه الفئة الضالة لما تُمثله من خطر على الأمة وإخلال بأمن المجتمع وإفساد لعقائد الناس واستهانة بعقولهم وابتزاز لأموالهم.

إن واجب المسلمين جميعًا التكاتف في القضاء على هـؤلاء المشعوذين والإبلاغ عنهم، والتعاون مع الجهات الرسمية في ذلك، ليري الحاكم فيهم ما يوافق الشرع وتقتضيه المصلحة، حتى لا يحُلُّوا عِقْد ثوابت الأمة، ويُشتِّتوا لأَلَى أمنها ونظامها واستقرارها، ويقضوا على البقية الباقية من تاكف الأُسر وترابط المجتمعات، بنزعم دفع الكره وجلب المحبات، وتحقيق الرغبات، فيفرقون بين المرء وزوجه، ويبتزون ضعفاء النفوس وناقصات العقول ممن يلهث

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في السلام (٢٢٣٠) عن بعض أزواج النبي ﷺ بلفظ: «أربعين ليلة».

<sup>(</sup>٢) صحيح الترغيب (٣٠٤٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في الوصايا (٢٧٦٧)، ومسلم في الإيمان (٨٩).

وراء تُرّهاتهم وأباطيلهم مستجديًا مستنصرًا وهو لا يعلم أنهم إنها يُمنّونه زورا، ويعدونه غرورا، فهم لا يألونه خبالًا، ولا يزيدونه إلا وبالًا.

عن بجالة التميمي قال: كتب عمر رَحَيَاتِكَهَ عَدُ: «أَن اقتلوا كل ساحرٍ وساحرة»، قال: فقتلنا ثلاث سواحر، (١)، وصح عن حفصة رَحَيَاتَكَهَ الله أمرت بقتل جارية لها سحرتها، فَقُتِلت»، رواه مالك في الموطأ (٢)، وثبت قتل الساحر عن عدد من الصحابة والتابعين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَهُ الله: (أكثر العلماء على أنه يُقتل الساحر، وهو قول أبي حنيفة وأحمد ومالك رَحَهُ مُرالله ) (٣)، قال ابن قُدامة رَحَهُ الله: (وهذا اشتُهِ وَ فلم يُنكر، فكان إجماعًا) (٤).

ومع أن العالم يعيش عصر المدنيات والتقانات التي يُفترض أنها تُناوئ الخرافة، وتناقض الشعوذة، وتحارب الدجل، فإن الغيور ليأسى حينها تطورت الخرافة بتطور الزمن، ودخلت مجالات شتى في الاقتصاد والاجتهاع والإعلام وغيرها طلبًا للحظ بزعمهم، بل سُخرت بعض وسائل الإعلام وبعض القنوات الفضائية لبثها للتشويش والإثارة، مما يتطلب من أهل العلم والدعوة التركيز على الجانب العقدي في الأمة وإعزاز جانب الحسبة والإصلاح.

ولئن بدت الصورة قاتمة نتيجة الجرح العميق الذي نكأته الشعوذات والخرافات في عقول كثير من أبناء ونساء الأمة فإن الأمل كبير في أن يسترجع المسلمون ما فرطوا فيه من أمر عقيدتهم، ويجدّوا في إنقاذ التائهين في دروب الباطل والأوهام إلى شاطئ النجاة وساحل الأمان بإذن الله، وكان الله في عون العاملين المخلصين لعقيدتهم ومجتمعاتهم وأمتهم، إنه خير مسؤول، وأكرم مأمول.

أقول قولي هذا، وأسأل الله أن يبارك لي ولكم في القرآن، وينفعنا بما فيه من الآيات والهدى والبيان، وأن يرزقنا السير على سنة المصطفى من ولد عدنان.

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتـوب إليـك، إنـك أنت الغفور الرحيم.

<sup>(</sup>١) صحيح أبي داود (٢٦٢٤).

<sup>(</sup>٢) صححه ابن باز في مجموع فتاويه (٧٩/٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع الفتاوي (٢٨/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٤) المغنى (٢١/٣٠٣).



♦ الحمد لله خلق فأمر، وملك فقهر، وكل شيء عنده بقضاء وقدر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغامًا لمن جحد به وكفر، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الشافع المشفع في المحشر، القائل فيها صح عنه: «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر»(١)، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه السادة الغرر، والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، ففيها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.

واعلموا أن أشد ما ابتليت به النفوس وأصيبت به المجتمعات دخول النقص عليها في أعز ما لديها، في عقيدتها وثوابتها، ومن ذلك أعهال السحر والشعوذة والتطير والتشاؤم والتعلق بالأوهام من بعض الشهور والليالي والأيام وذوي العاهات والأمراض والأسقام. والمؤمن الحق يعيش نقي السيرة صافي السريرة، مطمئن الفؤاد، منشرح الصدر بذكر رب العباد، لا يعرف الوهم إلى نفسه سبيلا، ولا يجد الهلع عليه مدخلًا وطريقا.

أيها الإخوة: ومع أن السحر حقيقة واقعة، والمس والتلبس والإصابة بالعين كلها حقائق شرعية وواقعية، إلا أن بعض الناس يعيش حياة الوهم في كافة أموره، فكثيرون هم صرعى الأوهام والوساوس، إذا آلم أحدهم أدنى صداع قال: هذا مسًّ! وإذا أصيب بعارض زكام قال: هذه عين! ومن المقرر أن الابتلاء سنة وتمحيص، والبشر عرضة للأمراض والأسقام، ولكن ينبغي إعطاء كل أمر حقه دون إفراط أو تفريط.

إخوة الإسلام: ومع تشخيص الداء فلا بد من وصف العلاج والدواء، إلا أن الله سبحانه لم يجعل شفاء أمة محمد على أنه أن الله على الله الله الله الطب الحديث كل ذلك مشروع غير ممنوع، فهو لا ينافي التوكل على الله، لكن حَلّ السحر ودواء العين لا يكون بسحر مثله، وهو ما يعرف بالنُّشرة وهي حلّ السحر عن المسحور، وقد سئل

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٧٥٧) ومسلم (٢٢٢٠).



فعليكم رحمكم الله بالإقبال على القرآن، والبعد عن المعاصي، فلم تكن أعال الشعوذة لتروج في بعض المجتمعات لولا ضعف العلم والإيهان لدى كثير من أهل الإسلام، وانتشار المعاصي في كثير من البيوتات والمجتمعات، وعليكم يا رعاكم الله بتحصين أنفسكم وأولادكم بالرقى المشروعة والأوراد المأثورة، فهي حصن حصين وحرز أمين، من السحر والمس والعين، حافظوا على أذكار الصباح والمساء وأدعية الدخول والخروج والنوم، أكثروا من قراءة فاتحة الكتاب وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة وسورة الإخلاص والمعوذتين، فإنها حرز لصاحبها بإذن الله من كل داء وبلاء.

وهاكم رحمكم الله وصفة طبية نبوية هي خير لكم وأمان، روى أبو داود والترمذي عن عبد الله بن خبيب وَهَالَتُهُ قال: قال رسول الله على: «اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء» (٢)، وعن عثمان وَهَالَتُهَا قال: قال رسول الله على: «ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السهاء وهو السميع العليم ثلاث مرات إلا لم يضره شيء» (٣).

<sup>(</sup>١) السلسلة الصحيحة (٢٧٦٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح الجامع (٢٠٤٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح الترمذي (٣٣٨٨).

# خطر السحر والشعوذة

فالحمد لله الذي ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء، ونسأله تعالى أن يمن على الجميع بالشفاء والعافية من أمراض القلوب والأبدان، إنه جواد كريم، ونشكره سبحانه أن يهيء في بلاد الإسلام من يكفُّ عن الناس كيد السحرة الأشرار، وينفذ حكم الله فيهم صلاحًا للعباد، وحفظًا لأمن البلاد، وتطهيرها من ألوان الشر والفساد.

ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المرتضى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا فقال تعالى قولًا كريها: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْكَ تَهُ. يُصَلُّونَ عَلَى النّبِيِّ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلَّواْ صَلَّهُ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥].

اللهم صلِّ على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلِّ عليه ما اختلف الليل والنهار، وصلِّ عليه وعلى المهاجرين والأنصار، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين...





# الخشوع في الصلاة ١٠٠

#### - الخطبة الأولى:

♦ الحمد لله الذي فرض الصلاة صلة ورحمة، وجعلها ناهية عن الفحشاء، دافعة للعقوبة والنقمة، أحمده سبحانه على نعمه الجمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، وجعل أمتنا خير أمة، وبعث رسولًا منا يتلو علينا آيته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله ربه للعالمين رحمة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين.

أما بعد:

فيا عباد الله اتقوا الله: كما أمركم في محكم كتابه: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ ثُقَائِدِ وَلَا مَوْنُ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران:١٠٢].

واعلموا أن الصلاة أعظم واجبات المسلم وأهمها، إنها الفرض العظيم من فروض ديننا الحنيف، والركن الركين من أركان شرعنا المطهر، هذه الشعيرة التي هانت على الأمة فهانت الأمة على ربها سبحانه وتعالى؛ لأنها قطعت الصلة والحبل الذي بينها وبين الله، فأصبح الاتصال بينها وبين خالقها مقطوعا، وعندما انقطع الاتصال بين الأمة وخالقها ذهب دعاء الأمة واستغاثاتها وتضرعها أدراج الرياح، تهاونت الأمة في الصلاة فاستهان بها الأعداء وضحكوا عليها ملء أشداقهم؛ لأن الأمة التي أعزها الله بالدين لن تقوم لها قائمة بغيره، بل ستظل دائها في ذيل الأمم ما دامت بعيدة عن دينها.

عباد الله: لكل شيء روح، وروح الصلاة هو الخشوع، وهو أمر أثنى الله عليه وعلى المتصفين به في كتابه العزيز، يقول سبحانه: ﴿ وَدَ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللهِ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ

<sup>(</sup>١) عبد العزيز بن الطاهر بن غيث.



خَشِعُونَ ﴾ [المؤمنون:١-٢]، ويقول سبحانه في الثناء على بعض أنبيائه: ﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسْرَعُونَ فِي الْخَشِعِينَ ﴾ [الأنبياء: ٩٠].

الله يمتن عليك أيها العبد بأن أعطاك شرف مقابلته والدخول عليه متى شئت، فأنت في هذه الحياة الدنيا من المستحيل أن تقابل سلطانا أو وزيرا أو حتى رئيس بلدية، وإن قابلته فبعد جهد جهيد وترتيبات ومواعيد قد تدوم أشهرا، فإذا كان هذا مع المخلوق فكيف ستكون مقابلة خالق المخلوق، خالق السهاوات والأرض، خالق الشمس والقمر والبحار والجبال الجبار المتكبر؟! لا شك أن المنطق يقول بأن مقابلته أصعب وأشد استحالة، ولكن جبار السهاوات والأرض منحك هذا الشرف، متى شئت أنت قابلته وكلمته، فها عليك إن أردت ذلك إلا أن تتطهر وتتوجه إلى القبلة بخشوع وتقول: الله أكبر، عندها يقبل عليك الرب وتكون في حضرته وبين يديه، فعليك أن تؤدي هذه الصلاة كها يريدها هو، وكها شرعها الل في كتابه وعلى لسان نبيه ويهم، لا كها تريدها أنت فتنقرها سريعة كها يحلو لك ودون خشوع وتؤخرها عن وقتها، فهل هكذا أرادها الله منك؟! وهل تفعل مع المخلوق مثل هذا الأمر؟! إن طلب منك رئيسك في العمل تقريرا أو أمرا ما هل تؤديه كها يحلو لك وتقول له: هذا هو العمل، أم أنك تؤديه كها طلب منك وبناء على تعليهات السميع البصير القوي القدير؟!



اعلم يا عبد الله أنك إن أديت عملا لله على غير ما يريد الله فكأنك لم تؤده. فاحذر، واعلم أن الله تعالى يقول: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَاعَيلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَمَلْنَكُ هَبَالَهُ مَنْكُورًا ﴾ [الفرقان: ٢٣]، والصلاة من ضمن الأعمال، والخشوع من أهم شروطها، يقول ﷺ: «خمس صلوات افترضهن الله عقوب من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه»(١).

الخشوع في الصلاة إخوة الإيمان من أهم الأمور، فها هو الخشوع؟ تذكر كتب اللغة في معنى الخشوع أنه الخضوع والسكون والتذلل، ويقول قتادة: (الخشوع هو الخوف وغض البصر في الصلاة)، وقال ابن زيد: (الخشوع الخوف والخشية لله) وقرأ قول الله تعالى: ﴿خَشِعِينَ مِنَ ٱلذَّلِ ﴾ [الشورى: ٤٥]، قال: (قد أذلهم الخوف الذي نزل بهم وخشعوا له).

إذا فالخشوع أمر جميل محبوب؛ لهذا أثنى الله على المصلين المتصفين به، وإذا نظرنا إلى أنفسنا: هل يحقق كل منا هذا الأمر الأساسي من أمور الصلاة؟ لوجدنا أن أكثر المصلين إلا من رحم الله لا يحقق هذا الأمر، بل بالعكس تجدنا نقف أمام المخلوق برهبة أكثر من رهبتنا أمام الخالق، فعندما يقف المرء منا أمام مدير المؤسسة التي يشتغل بها أو أمام أمير المعسكر أو غيره من أصحاب المكانة والجاه، فإن حواسه كلها تكون منتبهة وحركاته محسوبة، القلب يدق بسرعة، وأنفاسه يسمعها تتردد، وعقله متيقظ، فلا تفوته كلمة أو لفتة من لفتات هذا المسؤول الذي أمامه، فها بالنا إذا وقفنا بين يدي الله لا نقف باحترام ولا نعطي هذه الوقفة حقه؟! فالهندام غير مرتب، والقلب هائم لا يدري عن شيء، والأعضاء والجوارح تتحرك في كل اتجاه، فتجد الواحد منا يتململ ثم يحك رأسه ثم يضع إصبعه في أنفه، وتراه يقلب بصره في سقف وحوائط المسجد، فهاذا وعي هذا المصلي من الصلاة؟! أكثرنا يا عباد الله إلا من رحم الله لا نعي من الصلاة إلا أمرين نعلم أننا فعلناهما في أكثر الصلوات هما: تكبيرة من رحم الله لا نعي من الصلاة إلا أمرين نعلم أننا فعلناهما في أكثر الصلوات هما: تكبيرة الإحرام والتسليم، أما ما بينها فلا تسألني: ماذا فعلت؟ أو ماذا قرأت؟ أو ماذا قرأ الإمام؟

<sup>(</sup>١) صحيح أبي داود (٤٢٥).



أو غير ذلك، فالجسد في المسجد والقلب يحوم في هذه الدنيا طولا وعرضا، والله المستعان.

الخشوع في الصلاة وحضور القلب فيها أمر ضروري يا عبد الله، لأنك عندما تقف في الصلاة فأنت تناجي الله، والله أمامك يراك، فكيف تغفل عنه وأنت بين يديه ولا تعطي لهذا المقام احترامه؟! فها دمت تقف بين يدي خالق الخلق ومدبر الرزق الإله الحق فحاول قدر استطاعتك أن تنضبط في هذه الصلاة وتعقل ما تفعل فيها، ولا يكن همك أن تنهي صلاتك بأي كيفية، فتؤديها ناقصة الاطمئنان وناقصة الأركان ومبتورة الحركات والسكنات، فإن هذا من السرقة، والسرقة في الصلاة من أسوأ السرقات، يقول على: «أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته»، قالوا: يا رسول الله، كيف يسرق من صلاته؟! قال: «لا يتم ركوعها ولا سجودها، ولا يقيم صلبه في الركوع والسجود» (١). فهل نمتنع عن السرقة من أموال الناس ثم نسرق من صلاتنا التي تقدمها لخالقنا، والتي إن أنقصنا منها اليوم فسنجدها ناقصة يـوم القيامة؟! هذا إن قبلت منا.

وللخشوع أمور تعين عليه إخوة الإيان، نذكرها لعل الله ينفعنا بمعرفتها ويعيننا على تحقيقها:

أول هذه الأمور: استحضار هيبة من نقدم هذه الصلاة له، فعندها سنؤدي هذه الأمانة كما ينبغي، فأنت تقدم هذه الصلاة إلى قيوم السموات والأرض من عنت له الوجوه وخشعت له الأصوات وذل له الخلق أجمعون، فكيف لا تخشع لهذا الإله؟! ومن أحق بخشوعك من دونه؟! كان علي بن أبي طالب على إذا حضر وقت الصلاة يتزلزل ويتلون وجهه، فقيل له: ما لك يا أمير المؤمنين؟ فيقول: «جاء وقت أمانة عرضها الله على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملتها»، ويروى عن علي بن الحسين أنه كان إذا توضأ اصفر لونه، فيقول له أهله: ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء؟ فيقول: «أتدرون بين يدى من أريد أن أقوم؟!».

<sup>(</sup>١) صحيح الترغيب (٥٢٤).



ومن الأمور المعينة على الخشوع إفراغ النفس من المشاغل عند الدخول في الصلاة، فحاول أيها المسلم أن لا تدخل إلى الصلاة وأنت مشغول البال مشتت الفكر، وعود نفسك أن تؤجل التفكير في أمورك الدنيوية إلى ما بعد الصلاة؛ لأن هذه الأمور تشغلك عن الإقبال على الله بخشوع، والله سبحانه يريد منك أيها العبد أن تقبل عليه في كامل وعيك، لا أن يكون جسمك عنده والقلب في مكان آخر، فإن المخلوق لا يقبل منك هذا، فكيف يقبله الخالق؟! لذلك راعى الإسلام هذا وحرص على أن لا يدخل المسلم في العبادة وهو مشغول بغيرها، عن أنس أن رسول الله على قال: "إذا حضر العَشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعَشاء»(١). فانظر إلى هذا الدين السمح الذي راعى جوع الإنسان وانشغاله بالطعام فقدمه على الصلاة؛ حتى يؤدي المؤمن صلاته كما ينبغي و لا ينقرها نقر الغراب استعجالا للأكل.

ومن الأمور المعينة على الخشوع والمطلوبة في الصلاة عدم تحريك الأعضاء ومنها اليدان، وهما أكثر الأعضاء حركة، رأى بعض السلف رجلا يعبث بيده في الصلاة فقال: «لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه»، فالخشوع ليس للقلب وحده، ولكن الجوارح أيضا تخشع، يقول سبحانه: ﴿وَخَشَعَتِ ٱلْأَضَواتُ لِلرَّمْ يَنِ فَلَا شَمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴾ [طه:١٠٨]، ويقول على وعضى وعصبى "(٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٧١) ومسلم (٥٥٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧٥٠).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٧٧١).

هذه من أهم الأمور المعينة على الخشوع وأداء الصلاة كها ينبغي، فاجتهدوا يا عباد الله في أن تحققوا هذه الأمور؛ لأن الصلاة بلا خشوع كها يقول بعض أهل العلم جثة هامدة بلا روح، علينا أن نخشع في صلاتنا وأن نعي ونعلم ما نقول فيها حتى تنفعنا هذه الصلاة. لما سمع بعض السلف قول تعالى: ﴿لاَ تَقَرَبُوا ٱلصَّكَوَةَ وَاَنتُمْ شُكَرَىٰ حَتَّى تَعَلَّمُوا مَا نَقُولُونَ ﴾ النساء: ٤٣] قال: (كم من مصل لم يشرب خمرا هو في صلاته لا يعلم ما يقول؛ أسكرته الدنيا بهمومها).

فاتقوا الله عباد الله، واستعينوا بكل ما يعينكم على أن تؤدوا صلاة مقبولة عند خالقكم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم.



### الخطبة الثانية:

♦ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم
 وبارك على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

إخوة الإيمان: علمنا فيها مضى أن الخشوع أمر عزيز عظيم القدر، علينا أن نسعى قدر طاقتنا حتى نحققه لنشعر بلذة العبادة ولننال ثوابها كاملا بإذن الله، ولا يتحقق الخشوع كها قلنا إلا بمعرفة من نقف أمامه في صلاتنا، فإذا امتلأت قلوبنا بهيبته وخشيته تحقق لنا الخشوع شئنا أم أبينا. علينا أن نوقن ونعتقد اعتقادا جازما أن الرب الذي نقوم له ونقدم له صلواتنا وعباداتنا هو الله سبحانه المتفرد بالعبادة وحده، وهو المتصرف في الكون وحده، وإليه وحده لا لغيره تصرف الأعمال والعبادات والقربات والنذور، لا إله غيره ولا رب سواه، فإذا تأصلت هذه المعاني في النفس وتربعت على عرش القلب عندها سيعلم الإنسان وهو يتهيأ للصلاة أن الأمر جلل، وأن الخطب عظيم، وأن الموقف رهيب، فيخشع قلبه، وترق نفسه، ثم لا يلبث أن تصبح الصلاة عنده لذة لا يرتاح ولا تقر عينه إلا فيها، يقول على سنن أبي الجعد: «يا بلال، أقم الصلاة، أرحنا بها» (١).

هكذا كان حاله على مع الصلاة، فيها راحته وبها يأنس، ولا عجب في ذلك فهو القائل أيضا فيها أخرجه النسائي عن أنس: «وجعلت قرة عيني في الصلاة» (٢)، كل ذلك لأنه على أقرب الخلق إلى مولاه، وأعلم الخلق بالله، كان خاشعا لله، وجلا من الله، وهو أسوتنا على فلا بد أن نحقق هذه المعاني العظيمة، وأن نعلم أنه لا إله إلا الله؛ لتعمر قلوبنا بحب الله ومخافته.

وحين نتأمل في قصص السابقين من العباد والصالحين نجد عجبًا، فهذا مسروق رَحَهُ الله كان يقوم فيصلي، كأنه راهب، وكان يقول لأهله: هاتوا كل حاجة، فاذكروها لي، قبل أن أقوم إلى الصلاة. وكان يرخي الستر بينه وبين أهله، ويقبل على صلاته، ويخليهم ودنياهم.

<sup>(</sup>١) صحيح أبي داود (٤٩٨٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح النسائي (٣٩٥٠).



وكان بعضهم يشتد عليه جدًا أن يجد شيئًا من السرحان والضيعة في صلاته، فعن الحسن قال: سمعهم عامر بن عبد قيس، وما يذكرونه من أمر الضيعة في الصلاة؛ قال: (أتجدونه؟ قالوا: نعم؛ قال: والله، لأن تختلف الأسنة في جوفي، أحب إلي من أن يكون هذا مني في صلاتي). وكان الربيع بن خثيم إذا سجد: كأنه ثوب مطروح، فتجيء العصافير، فتقع عليه.

لقد كانت قلوبهم معلقة في الملا الأعلى في يشعرون بشيء مما يحدث حولهم، عن جعفر بن حيان قال: وما يدريكم أين قلبي؟

وعن حبيب بن الشهيد: (أن مسلم بن يسار كان قائبًا يصلي، فوقع حريق إلى جنبه، فها شعر به، حتى طفئت النار). عن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه: (أنه كان يصلي ذات يوم، فدخل رجل من أهل الشام، ففزعوا، واجتمع له أهل الدار؛ فلها انصر فوا، قالت أم عبد الله: دخل هذا الشامي، ففزع أهل الدار، فلم تنصر ف إليهم أو كها قالت؛ قال: ما شعرت).

وعن شُفى بن ماتع الأصبحي قال: (إن الرجلين ليكونان في الصلاة، مناكبها جميعًا؛ ولما بين السهاء والأرض؛ وإنها ليكونان في بيت، صيامها واحد؛ ولما بين صيامها، كها بين السهاء والأرض). عن أبي بكر بن الثوري قال: (لو رأيت منصورًا يصلي، لقلت إنه يموت الساعة. لشدة خشوعه!) وعنه قال: (لو رأيت منصور بن المعتمر، وعاصمًا، والربيع بن أبي راشد في الصلاة، قد وضعوا لحاهم على صدورهم؛ عرفت أنهم من أبرار الصلاة).

وعن أبي قطن قال: (ما رأيت شعبة ركع قط، إلا ظننت أنه قد نسي؛ ولا قعد بين السجدتين، إلا ظننت أنه قد نسي. لخشوعه وطول صلاته). وعن سفيان الثوري قال: (يكتب للرجل من صلاته ما عقل منها).

وعن عاصم قال: سمعت شقيق بن سلمة - أبو وائل - يقول وهو ساجد: (رب اغفر لي، رب اعف عني، إن تعف عني، فطولا من فضلك، وإن تعذبني، غير ظالم لي، ولا مسبوق) قال: ثم يبكي.

أيها الأحبة: إن هذا الخشوع لا يأتي دفعة واحدة، بل هو أمر يحتاج إلى دُربةٍ ومجاهدة، دون غفلة أو يأس، فبذلك ينال العبد الخشوع ويتذوق حلاوة العبادة ولنة ما، ﴿ وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَهُمُ سُبُلَنَا ﴾ [العنكبوت:٦٩].



ومن وسائل وأسباب تحقيق الخشوع: الخوف من الله وخشيته، ومحبته ومهابته، واستحضار عظمته في القلب ورهبة الموقف بين يديه، والتّذكّر بأنّ الصّلاة وقوفٌ بين يديي الله و تكرار ذلك للنّفس حتى في غير وقت الصّلاة؛ للتّهيّؤ لهذا الموقف. وقد قال بعض السلف: (من عظَم هذا الموقف بين يدي الله في الصلاة؛ هوّن الله عليه الموقف بين يدي الله في الصلاة؛ هوّن الله عليه الموقف بين يديه يوم القيامة).

ومن ذلك: اتباع مبدأ الإحسان في جميع الأقوال والأفعال في الحياة اليوميّة، وهو أنْ تعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكنْ تراه فهو يراك، فتعوّد وجود رقيب عليك يدفعك للخشوع في صلاتك واستحضار رقابته وأنت بين يديه.

ومن وسائل تحقيق الخشوع: تعويد النّفس على أنّ الصّلاة ليست مجرّد فرض يتمّ اسقاطه ببضع حركاتٍ دون شعورٍ أو تدبّرٍ، إنّها الصّلاة عمود الإسلام وآخر ما وصّى به الرّسول على وهو في سكرات الموت؛ فقدْرُها عظيمٌ ولا يصحّ إسلام أحدِ دونها؛ ثم إنها لم تُشرع مشقة، بل رحمة وتطهيرًا وتزكية للعبد، كها قال الله في آية الوضوء: ﴿مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِنْ حَرَجٍ وَلَنكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُم ﴾ [المائدة:٦].

ومن أسباب الخشوع: تجنّب الصّلاة في أماكن الإزعاج كالصلاة بقرب التّلفاز أو المذياع أو في مكان فيه ضوضاء ما لم تكنْ هناك ضرورة، والحرص على إغلاق الهاتف النقال أو جعله في وضعية الصامت وقت الصلاة؛ حتّى لا يتشتّت التّركيز والانتباه حين تأتيه مكالمة تشوش عليه وتفسد خشوعه، لا سيها وأن البعض تكون نغمة هاتف صاخبة أو قد تكون نغمة موسيقى أو نحوها، مما لا يليق بالمسلم والمصلى سهاعه.

ومن ذلك: تجنّب الصلّاة وقت الانشغال؛ فذلك مدعاةٌ لعدم خشوع القلب كالانشغال في عملٍ ما أو بكاء طفلٍ أو إعداد طعامٍ إلى غير ذلك، ويلحق بذلك الصلاة وهو حاقن يدافعه الأخبثان.

ومن ذلك: أداء الصّلاة في وقتها والاستعداد لها قبل دخول وقتها بالوضوء، والترديد مع المؤذّن، وصلاة ركعتيّ الوضوء إنْ أمكن، مع كثرة الذكر والاستغفار والتّهليل، فإن ذلك من أنفع الأمور التي تورث الخشوع والخشية، والتّعوّذ بالله من الشّيطان الرَّجيم قبل القراءة لطرد



كلّ ما يخطر بالبال من الوساوس ومن أمور الدُّنيا ومتاعها، وكذا إلزام النَّفس بقراءة آيات القران برويّة وسكينة، والتّمهّل والتّأنّي في الرُّكوع والسُّجود. الإكثار من التّوبة والاستغفار فيها بين الصّلوات. ومن ذلك: قيام الليل؛ فإنه يُساعد على تليين القلب والخُشوع في الصّلاة والخوف من الله واستحضار الدار الآخرة، والتقرب إلى الله ومعرفته.

يقول ابن القيم في كتاب الفوائد: (إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغن أنت بالله، وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله، وإذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله، وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا بهم العزة والرفعة فتعرف أنت إلى الله وتودد إليه تنل بذلك غاية العز والرفعة).

بمثل هذه المعاني الجميلة يتحقق الإيهان إخوة الإيهان، ويتحقق الخشوع الذي هو لب الصلاة وروحها، والذي هو أفضل ما عمرت به القلوب، لهذا تعوَّذ رسول الله من قلب لا خشوع فيه فقال: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها»(١).

نسال الله أن يرزقنا الخشوع، وأن يعيننا عليه، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك...



<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۲۷۲۲).



العلاة.. العلاة ۱۰۰

#### الخطبة الأولى:

الحمد لله جعل الصلاة عاد الأديان، وبرهان صدق الإيان، ونورَ المؤمنِ في الدنيا والآخرة، أحمده وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلّه ولو كره المشركون، فيا عباد الله اتقوا الله كما أمركم في محكم كتابه: ﴿يَثَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللّهَ وَقُولُوا وَلَو كَره عَلَى الدين كُمّ أَعْمَلُكُم وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُم وَمَن يُطِع الله وَرَسُولَه فَقَد فَاذَ فَوَزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب:٧٠-٧].

#### أما بعد:

ففي الصحيحين عن أنس بن مالك وَ وَاللّهُ عَلَيْهُ قال: كان أبو ذر وَ وَاللّهُ عَدْثُ أن رسول الله على المرح عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل عَيْوالسّلَم ففرج صدري، ثم غسله بها زمزم، ثم جاء بطِسْتِ من ذهب ممتلئ حكمة وإيهانًا فأفرغه في صدري، ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السهاء الدنيا، فلها جئت إلى السهاء الدنيا قال جبريل لخازن السهاء: افتح، قال: من هذا؟ قال: جبريل، قال: هل معك أحد؟ قال: نعم معي محمد على فقال: أرسل إليه؟ قال: نعم، فلها فتح علونا السهاء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شهاله بكى، فقال: مرحبًا بالنبي الصالح والابن الصالح، قال: قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وشهاله نسم بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شهاله أهل النار، فإذا نظر عن

<sup>(</sup>١) لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة، وهي من أفضل الخطب في هذا الباب.



يمينه ضحك، وإذا نظر عن شماله بكي. ثم عُرجَ بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها: افتح، فقال له خازنها مثل ما قاله الأول ففتح، قال أنس: فذكر أنه وجد في السموات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم، ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السهاء الدنيا وإبراهيم في السادسة، قال أنس: فلما مر جبريل والنبي ﷺ بإدريس قال: مرحبًا بالنبي الصالح والأخ الصالح، فقلت: من هذا؟ قال: إدريس. ثم مررت بموسى فقال: مرحبًا بالنبي الصالح والأخ الصالح، فقلت: من هذا؟ قال: هذا موسى. ثم مررت بعيسي فقال: مرحبًا بالنبي الصالح والأخ الصالح، قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسي. ثم مررت بإبراهيم فقال: مرحبًا بالنبي الصالح والابن الصالح، قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم. قال النبي عَلِيْةً: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، ففرض الله على أمتى خمسين صلاة، فرجعت بذلك حتى مورت على موسى عَلَيْهِ السَّكَمْ فقال: ما فرض الله على أمتك؟ قلت: فرض خمسين صلاة، قال موسى: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك، فرجعت فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى قلت: وضع شطرها، فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتـك لا تطيـق ذلك، فرجعت فوضع شطرها، فرجعت إليه فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك، فراجعته فقال: هي خمس وهي خمسون لا يبدّل القول لديّ، فرجعت إلى موسى فقال: ارجع إلى ربك، قلت: قد استحييت من ربي. ثم انْطُلِقَ بي حتى انتهى إلى سدرة المنتهى، فغشيها ألوان لا أدرى ما هي. ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، وإذا ترابها من المسك»(١).

في هذا المقام الشريف وفوق تلك السموات وبين أولئك الكرام من الأنبياء والملائكة عَيْمُ اللّهُ مَن دون غيرها بذلك، فلم ينزل عَيْمُ اللّهُ مَن دون غيرها بذلك، فلم ينزل بفرضيتها ملك من السهاء، بل عرج بالنبي عَيْمَ إلى السهاء ليتلقى الأمر بها من الله تعالى مباشرة، فأي منزلة تلك؟! وأي شأن ذاك لهذه الصلاة؟! ولذا كانت أولَ عمل يحاسب عليه العبد يوم القيامة، ولا غرابة حينئذ أن يقول على عنها: «وجُعلت قرة عيني في الصلاة»(٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٤٩) ومسلم (١٦٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح النسائي (٣٩٥٠).



أيها الإخوة المؤمنون: إن مما يبين مكانة الصلاة ومنزلتها أنها ذكرت في القرآن الكريم في خسة وستين موضعًا، منها قول تعالى في وصف المتقين: ﴿ الَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱلْفَتِ وَيُقِعُونَ الصَّلَوَةَ ﴾ [البقرة: ٣]، وقول سسبحانه: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَتْلُوكَ كِئْكِ اللَّهِ وَأَفَامُوا الصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلانِيكَ يَرْجُوكَ فِحِكَرةً لَّن تَكُورَ ﴾ [فاطر: ٢٩].

أما في السنة فقد تضافرت الأحاديث في شأنها، حيث ذُكرت في مائة وثهانية وسبعين حديثًا، منها: قوله ﷺ: «اعلم أنك لا تسجد لله سجدة إلا رفع الله لك بها درجة وحط عنك بها خطيئة» (١)، وقال ﷺ: «إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقه، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه (٢)، بل تأمل قوله ﷺ: «تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود؛ حرّم الله على النار أن تأكل أثر السجود» (٣). والصلاة من أحب الأعمال إلى الله عَرَقِبَلُ وأثقلها في موازيين العبد يوم القيامة، قال ﷺ: «صلاة في إثر صلاة لا لغو بينها كتاب في عليين» (٤).

أيها المؤمنون: كلنا خطّاؤون.. كم نقع في الذنوب؟ كم نقارف من الآثام؟ كم نعصي الله بأقوالنا وأفعالنا؟ ولكن من رحمة الله تعالى أن الصلاة تغسلها وتمحوها، كما جماء عن عبد الله بن مسعود رَعَالِثَهَاء قال رسول الله عليه: «تحترقون تحترقون أي: تقعون في الهلاك بسبب الذنوب الكثيرة فإذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم الغرب غسلتها، ثم تحترقون قون أوذا صليتم الغرب غسلتها، ثم تحترقون قون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا» (٥)، وذات يوم خرج النبي عليه في الشتاء وورق الأشجار يتهافت، فأخذ بغصن من شجرة وقال: «يا أبا ذر، إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة» (١).

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع (١٠٦٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح الجامع (١٦٧١).

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن ماجه (٣٥٠٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح الترغيب (٤٤٦).

<sup>(</sup>٥) صحيح الترغيب (٣٥٧).

<sup>(</sup>٦) صحيح الترغيب (٣٨٤).



أيها المؤمنون: إن دقائق العمر وساعات الحياة ثمينة، والرابح فيها مَن عمَرها بالطاعة قبل فقد الاستطاعة، ووالله إن أعظم ما يفقده أهل القبور ويتمنونه هذه الصلاة، مرّ النبي عليه عنه العبر فقال: «من صاحب هذا القبر؟» فقالوا: فلان، فقال: «ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم»(١).

إن مَن فَقِه هذا الأمر عَلِم شأن الصلاة وعظّم قدرَها عند الله وعظّم عنده أمر الآخرة فسعى إليها ووصل ليله بنهاره في طلب مبتغاه، وتأمل أحوال السلف الذين قدّروا هذا الأمر حق قدره:

فهذا عدي بن حاتم وَ الله عنه يقول: «ما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا متوضئ»، ومسروق بن الأجدع يقول: (ما بقي شيء يُرغب فيه إلا أن تعفر وجوهنا في التراب، وما آسى على شيء إلا على السجود لله تعاليج)، وكان زين العابدين على بن الحسين يصلي في كل يوم وليلة ألف ركعة إلى أن مات، بل كان حرصهم على الصلاة يفوق الوصف، يقول ولقد قال عنه الأوزاعي وَمَهُ الله: (كانت لسعيد بن المسيب فضيلة لا نعلمها لأحد من التابعين، لم تفته صلاة الجهاعة أربعين سنة). يقول سعيد بن المسيب: (ما أذن المؤذن منذ ثلاثين سنة إلا وأنا في المسجد).

ويقول إبراهيم بن يزيد: (إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسل يدك منه)، بل بلغ من حرصهم على شهود الجهاعة أن أحدهم وهو في سياق الموت يذهب به إلى المسجد، سمع عامر بن عبد الله بن الزبير المؤذن وهو يجود بنفسه فقال: (خذوا بيدي، فقيل: إنك عليل! فقال: أسمع داعي الله فلا أجيبه؟! فأخذوا بيده فدخل مع الإمام في المغرب، فركع ركعة ثم مات!).

فاتقوا الله عباد الله: واعرفوا عِظَمَ قدر الصلاة، واحرصوا عليها رحمني الله وإياكم، وأكثروا من التوبة والاستغفار، فإن الله يجب التوابين والمستغفرين والمنيبين.

<sup>(</sup>١) صحيح الترغيب (٣٩١).



### • الخطبة الثانية:

♦ الحمد لله، عَظُمَ شأنه، ودام سلطانه، أحمده سبحانه وأشكره، عم امتنانه، وجَزَلَ إحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، به علا منار الإسلام وارتفع بنيانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فإن من أخطر الأمور التي تساهل فيها طائفة من الناس ترك الصلاة والتهاون فيها وتأخيرها عن وقتها، وتلك عياذًا بالله دلالة الخسران والبوار وتشبه بالمنافقين الفجار الذين قال الله عنهم: ﴿وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى ﴾ [النساء:١٤٢]، وقال: ﴿وَلاَ يَأْتُونَ الفَسَلَوْةَ إِلاَ الصَّلَوْةَ إِلَى الصَّلَوْةَ الْصَلَوْةَ الْسَاء:٢٤٢]، وقال: ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلَفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوْةَ الْصَلَوْةَ إِلَا وَهُمْ صَكْسَالَى ﴾ [التوبة:٥٤]، وقال تعالى: ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلَفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوةَ وَاللهُ اللهُ تعالى أهل النار أخبر عن سبب عذابهم فقال: ﴿ مَاسَلَكَ مُونِ سَعَرُ اللهُ قَالُواْ لَرَنكُونَ النَّصَلِينَ ﴾ [المدثر:٢٤-٤٣].

وقال أبو الدرداء رَحَوَالِهُ عَنهُ: أوصاني خليلي ﷺ: «أن لاَ تشرِكَ بالله شيئًا وإن قُطِّعتَ وحُرِّقتَ ولاَ تشرَبِ وحُرِّقتَ ولاَ تترُك صلاةً مَكتوبةً متعمِّدًا فمن تركها متعمِّدًا فقد برئت منهُ الذِّمَّةُ ولاَ تشرَبِ الخمرَ فإنها مفتاحُ كلِّ شرِّ (١)، وعن جابر بن عبد الله رَحَوَالِلهُ عَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة»(٢).

ولقد هم النبي على أن يحرق بيوت المتخلفين عن الصلاة لولا ما فيها من النساء والذرية، وجاء في حديث الرؤيا الطويل من رواية سمرة بن جندب رَحَالِثَهُ أن رسول الله على قال: «وإنا أتينا على رجل مضطجع وآخر قائم عليه بالصخرة فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر ها هنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصحّ رأسه كها كان، ثم يعود فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى، وحين سئل عن هذا قيل له: هو الرجل يأخذ بالقرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة»(٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح ابن ماجه (۳۲۷۵).

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۸۲).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧٠٤٧).



وقال علي بن أبي طالب وَعَالِلَهُ عَنْهُ: «من ترك صلاة واحدة متعمدًا فقد برئ من الله وبرئ الله منه»، وقال ابن مسعود وَعَالِلَهُ عَنْهُ: «من سرّه أن يلقى الله غدًا مسلمًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث يُنادَى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف».

قال ابن القيم رَمَهُ الله: (لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدًا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر (مع عِظم جُرمها وأنها من الموبقات المهلكات)، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة، وقد كان عمر بن الخطاب رَعَوَاللَهُ عَنهُ يكتب إلى الآفاق: إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، والصلاة أول فروض الإسلام، وهي آخر ما يفقد من الدين، فهي أول الإسلام وآخره، فإذا ذهب أوله وآخره فقد ذهب جميعه) اهـ.

وكم يأسى ويحزن المؤمن حين يرى فئامًا من المسلمين تضيق بهم أماكن اللهو واللعب وتغصُّ بكثرة من يفد إليها من كل حدب وصوب، بينها تهجر بيوت الله التي قال الله فيها: ﴿ فِي بُيُوتٍ آذِنَ اللهُ أَن تُرَفّعَ وَبُيْ صَكَرَ فِيهَا السّمُهُ ﴾ [النور:٣٦]، ولو أعطي هؤلاء شيئًا من حطام هذه الدنيا ليشهدوا الصلاة لما تخلّف عنها أحد ولم تكد تسعهم المساجد والجوامع على كثرتها، وفي الحديث: «والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلًا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقًا سمينًا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء»(١).

 <sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٤٤) ومسلم (٦٥١).

#### الصلاة.. الصلاة

عباد الله: الصلاة الصلاة.. الصلاة نور.. الصلاة صلة بين العبد وربه.. الصلاة مذهبة للأحزان، مطردة للهموم والغموم، جالبة للطمأنينة والسكينة والسرور، ﴿يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَوَا أَنفُسَكُمُ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾ [التحريم: ٢]، داوموا عليها وعودوا عليها أبناءكم وأهليكم، ﴿ وَأَمْر اللهُ عَلَي بِالصَّلَوْةِ وَاصَطِر عَلَيّها ﴾ [طه: ١٣٢]، فإن ذلك يجلب رضى الله ومحبته، وقد أثنى الله على إسماعيل عَيْهِ السَّولَةِ وَكَانَ يَأْمُر أَهْلَهُ بُوالصَّلَوْةِ وَالزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَرَيِّهِ عَرْضِيًا ﴾ [مريم: ٥٥].

نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرضى عنا، وأن يجعلنا ممن هم على صلاتهم دائمون، ومن الذين هم على صلاتهم ساهون، اللهم الذين هم على صلاتهم ساهون، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة...





# منزلة الطلاة في الإسلام"

### - الخطبة الأولى:

♦ إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا،
 وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانك ربنا، لك الحمد والشكر والثناء، جعلت الصلاة عهاد الدين، وعصام اليقين، وسلوى الطائعين، وقرة عيون المؤمنين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، ومصطفاه وخليله، أفضل البرية، وسيد البشرية، إمام المتقين، وقدوة المصلين الخاشعين، اللهم صلِّ وسلم وبارك على الرحمة المهداة، والنعمة المسداة، نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، ومَن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين.

أما بعد: فيا أيها المسلمون، اتقوا الله ربكم ربَّ العالمين، وكونوا بدينكم مستمسكين، وعلى عموده محافظين، وفيه خاشعين خاضعين، تسلكوا سبيل المفلحين، وهذا وايم الله غاية العاملين.

معاشر المسلمين: الإنسان في خضم مشاغل الحياة الدنيوية، وما تفرزه الحضارة المادية من مشكلات نفسية، وتوترات عصبية، يحتاج حاجة مُلحّة إلى ما ينفس عن مشاعره، ويخفف من لأوائه ومصائبه، ويبعث في نفسه الطمأنينة القلبية، والراحة النفسية، بعيدًا عن العُقد والاكتثاب، والقلق والاضطراب. وهيهات أن يجد الإنسان ذلك إلا في ظل الإسلام وعباداته العظيمة، التي تمثل غذاء روحانيًا نافعًا، ودواء نفسانيًا ناجعًا، لا نظير له في الأدوية المادية.

<sup>(</sup>١) لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة، وهي من أفضل الخطب في هذا الباب.



إخوة الإيان: تحل بالأمة حوادث وبلايا، وتصاب بكوارث ورزايا، تشغلها عن قضاياها الأصلية، وثوابتها الشرعية، وتمرّ بالأمة المناسبات والمواسم، فتأخذ حقّها من التذكير والاهتهام، غير أن حديث المناسبة وكلّ مناسبة موسمٌ عظيم، ومنهل عذب كريم، يتكرر كلّ يوم خس مرات، وكثير من الناس في غفلة عن تحقيق آثاره، والعناية بمكانته وأسراره، يقول عليه الأأيتم لو أن نهرًا غَمْرًا بباب أحدكم يغتسل منه كلّ يوم خس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟!» قالوا: لا يبقى من درنه شيء؟!» قالوا: لا يبقى من درنه الله بهن الخطايا»(١).

معشر المسلمين: إنه نتيجة لارتماء كثير من الناس في أحضان الدنيا، والتنافس المحموم في جمع حطامها، وانشغال القلوب والهمم بها، ونسيان المستقبل الدائم والدار الحقيقية، والغفلة عن العمل لها، في هذه الدوامة تناسى بعضهم مكانة هذه العبادة العظيمة، فلم يبالوا بها، ولم يكترثوا بإقامتها، وصدق فيهم قول الحق تبارك وتعالى: ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلَوةَ وَتَعَالَى: ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلَوةَ وَتَعَالَى: ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلَوةَ وَتَعَالَى: ﴿ فَلَكُ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلَوةَ وَتَعَالَى: ﴿ فَلَكُ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلَوة وَتَعَالَى: ﴿ فَلَكُ مَنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلَوة وَتَعَالَى اللهُ عَلَيْكُ المَّالَوة وَتَعَالَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ المُعْوَا السَّلَوة وَتَعَالَى اللهُ فَيْ فَعَلَوْ مَنْ عَيْدًا اللهُ اللهُ

وصنف آخر يؤديها ولكن مع الوقوع في الزلل، والاستمرار في الخلل، يصلُّون ولكن لا ترى آثار الصلاة عليهم، لا يتأدبون بآدابها، ولا يلتزمون بأركانها وواجباتها، صلاتهم صورية عادية، لإخلالهم بلبها وروحها وخشوعها، يصلون جسدًا بلا روح، وبدنًا بلا قلب، وحركات بلا مشاعر وأحاسيس، صلاتهم مرتع للشرود والوساوس، والسرحان والهواجس، يأتي الشيطان أحدهم وهو في صلاته، فيجعله يصول ويجول بفكره في مجالات الدنيا، يتحرك ويتشاغل، يستطيل ويتثاقل، ويلتفت بقلبه وبصره إلى حيث يريد، فينفتل من صلاته وهو لم يعقل منها شيئًا، بل لعلَّ بعضهم لا يعقل منها إلا قليلًا، حتى إن بعضهم لو سألته عها قرأ الإمام في الصلاة الجهرية لم يدر، بل لو سألت البعض عها قرأه هو في صلاته لم يعرف لشدة شروده وذهوله وقلة خشوعه وحضوره، وإذا كانت الصلاة هكذا فلا تسأل عن الأحوال، وسيَّع الفعال، وقبيح الخصال، بعد الصلاة فحشٌ في القول، وإساءة في الفعل،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٢٨) ومسلم (٦٦٧).

وأكل للحرام، وتعشّف في الأخلاق، واجتراح للسيئات، وإصرار على المعاصي والمنكرات، وربها تساءل بعضهم: ألم يقل الله عَزْفَجَكَ: ﴿إِنَ ٱلصَّكَانُوةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْسَاءِ وَٱلْمُنكِرِ ﴾ [العنكبوت: ٤٥]، فأين نحن من هذه الآية؟! فنحن نؤدي الصلاة ولكن لا أثر لها في حياتنا، ولا ثمرة لها في واقعنا وتغيير أحوالنا، وتحسُّن مناهجنا، وصلاح سائر جوانب حياتنا!!

إخوة العقيدة: إن الصلاة التي يريدها الإسلام هي التي تمثل المعراج الروحي للمؤمن، حيث تسمو روحه كلما قام مصليًا في فريضة أو نافلة، منتقلة من عالم المادة إلى عالم العلو والصفاء، والطهر والنقاء، وفي ذلك مصدر السعادة والسرور، ومبعث الطمأنينة والحبور، وكان ذلك ديدن الأنبياء جميعًا عليهم صلوات الله وسلامه، وهكذا كان الحبيب المصطفى القدوة، «إذا حزَبه أمر فزع إلى الصلاة»(١)، ومعنى «حزبه أمر» أي: أصابه واشتد عليه.

أيها الأحبة: الصلاة غذاء القلوب، وزاد الأرواح، مناجاةٌ ودعاء، خضوع وثناء، تذلل وبكاء، وتوسل ورجاء، واعتصام والتجاء، وتواضع لكبرياء الله، وخضوع لعظمته، وانطراح بين يديه، وانكسار وافتقار إليه، تذللٌ وعبودية، تقرب وخشوع لجناب الربوبية والألوهية، إنها ملجأ المسلم، وملاذ المؤمن، فيها يجد البلسم الشافي، والدواء الكافي، والغذاء الوافي، إنها خير عدة وسلاح، وأفضل جُنَّة وكفاح، وأعظم وسيلة للصلاح والفلاح والنجاح، تنشئ في النفوس، وتذكي في الضائر قوة روحية، وإيهانًا راسخًا، ويقينًا عميقًا، ونورًا يبدد ظلهات الفتن، ويقاوم أعتى المغريات والمحن، وكم فيها من الأسرار والحكم، والمقاصد والغايات التي لا يعقلها كثير عمن يؤديها، فها أعظم الأجر وأوفر الحظ لمن أداها على الوجه الشرعي، أخرج الإمام أبو داود في سننه أن رسول الله قال: «خمس صلوات افترضهن الله عَرَّوبَكَ، مَن أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن، وأتم ركوعهن وخشوعهن؛ كان على الله عهد أن يغفر له»(٢).

إخوة الإسلام: لا يخفى على كل مسلم بحمد الله مكانة الصلاة في دين الله، ومنزلتها في شرع الله، فهي عمود الإسلام، والفاصل بين الكفر والإيهان، وإذا كانت بهذه الأهمية

<sup>(</sup>١) حسّنه الألباني في صحيح أبي داود (١٣١٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح الجامع (٣٢٤٢).



والخطورة، فإن الذي يحز في النفس، ويؤلم القلب أنه لا يزال في عِداد المنتسبين إلى الإسلام من لا يرفع لها رأسا، ولا يرى في التهاون بها بأسا، ما بال أقوام يعيشون بين ظهراني المسلمين قد خفّ ميزان الصلاة عندهم، وطاش معيارها، بل لربها تعدّى الأمر إلى ما هو أفظع من ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهل ينتهي أولئك قبل أن يحلّ بهم سخط الله، وتعاجلهم المنية وهم على هذه الحال السيئة؟!

أيها الإخوة المصلون: المداومون الخاشعون.. لِتَهْنِكُم الصلاة، ويا بشرى لكم ما شرح الله له صدوركم من هذه الفريضة العظيمة، وهنيئًا لكم ثوابُ الله وفضله العاجل والآجل، لقيامكم بهذا الواجب الشرعي العظيم، ولكن يا أيها المصلون لتعلموا أن للصلاة المقبولة شروطًا وأركانًا، وواجبات وآدابًا، لا بد من الوفاء بها، كما أن هناك مسائل مهمة وأخطاء شائعة، يحتاج المصلون إلى معرفتها، وقد ورد عند أحمد وغيره: «إن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته»(۱)، وذلك بِعَدَم تمام ركوعها وسجودها وخشوعها، كما ورد عند أبي داود وغيره: «إن المصلي لينصرف من صلاته وما كُتب له إلا ربعها، أو خمسها...» حتى بلغ عشرَها(۲)، وهذا يدعو المسلم المصلي إلى أن يتنبه لشأن صلاته، حتى لا يخسر الثواب، ويبوء بالعقاب، متعهدًا طهارتها وشروطها وأركانها وواجباتها، مجتهدًا في الخشوع فيها، فهو لبها وروحها.

أمة الإسلام: لقد مدح الله المؤمنين وأثنى عليهم، ووصفهم بالخشوع له في أجلَّ عباداتهم، ورتَّب على ذلك الفوز والفلاح، فقال جل وعلا: ﴿وَدَ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فَي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ [المؤمنون:١-٢].

قال الحافظ ابن كثير وَمَهُاللَهُ: (أي: قد فازوا وسعدوا وحصلوا على الفلاح» وقال ابن رجب: (وأصل الخشوع لين القلب ورقّته، وسكونه وخضوعه وانكساره وحرقته، فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح، لأنها تابعة له)، وقد رأى بعض السلف رجلًا يعبث بيده في الصلاة فقال: (لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه)، روي ذلك عن حذيفة

<sup>(</sup>١) صحيح الترغيب (٥٢٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح أبي داود (٧٩٦).

### منزلة الصلاة في الإسلام



وسعيد بن المسيب، ويُروى مرفوعًا لكن بإسناد لا يصح، وفي معنى الخشوع في الصلاة يقول على بن أبي طالب: «هو الخشوع في القلب، وأن تُلين كَنفَك للمرء المسلم، وأن لا تلتفت في صلاتك يمينًا ولا شهالًا»، وعن ابن عباس وَ الله قول قول تعالى: ﴿ اللَّذِينَ هُمّ فِي صَلَاتِهِمْ خَلْشِعُونَ ﴾ [المؤمنون:٢]، قال: «خائفون ساكنون»، وعن الحسن وَ مَهُ اللّهُ قال: (كان الخشوع في قلوبهم، فغضوا بذلك أبصارهم، وخفضوا الجناح)، وقال ابن سيرين: (كان الخشوع في قلوبهم إلى موضع سجودهم)، وحكي عن مسلم بن يسار أنه كان يصلي في مسجد البصرة، فسقط حائط المسجد ففزع أهل السوق لهزّته فها التفت، ولما هُنّى بسلامته عجب وقال: ما شعرت به.

الله أكبر، هذا هو هدي السلف الصالح وَمَهُ وَاللهُ، الذين كانت قلوبهم تستشعر رهبة الموقف في الصلاة بين يدي الله، فتسكن وتخشع، فيسري الخشوع منها إلى جميع الجوارح، وكلِّ الحركات والملامح، ويغشى أرواحَهم جلالُ الله وعظمته، وهم يقفون بين يديه، فتختفي من أذها نهم جميع الشواغل، عندما يشتغلون بلذيذ المناجاة للجبار جَلَّهَ لاك، ويتوارى عن حسِّهم في تلك الحالة كلُّ ما حولهم، فيتطهر وجدانهم من كل دنس، وينفضون عنهم كل شائبة، وعندئذ تتضاءل الماديات، وتتلاشى جميع الدنيويات، وحين الصلاة راحة قلبية، وطمأنينة نفسية، وقرة عين حقيقية، كما قال النبي في الحديث الذي رواه النسائي وغيره عن أنس: «وجُعلت قرة عيني في الصلاة»(١)، وعند أبي داود وغيره أن رسول الله قال: «قم يا بلال، فأرحنا بالصلاة»(١).

الله أكبر، إنها الراحة الدائمة للنفوس المطمئنة، لكي تشعر من خلال أدائها أنها تناجي من بيده ملكوت كل شيء، وأن المصلي حينها يكبّر ويرفع يديه إنها هو تعظيمٌ لله، وإذا وضع اليمنى على اليسرى فهو ذلّ بين يدي مولاه، كها قال الإمام أحمد رَحَمَهُ الله: (هو ذلّ بين يدي عزيز)، وإذا ركع فهو إقرار بعظمة الله، وإذا سجد فهو تواضعٌ أمام علو الله، وهكذا يكون المسلم في صلاته، يوثق الصلة بمولاه، ليفوز بوعد الله الذي لا يخلف الميعاد، أخرج الإمام

<sup>(</sup>۱) صحيح النسائي (۳۹۵۰).

<sup>(</sup>٢) صحيح أبي داود (٤٩٨٦).



مسلم في صحيحه عن عثمان عن النبي قال: «ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة، فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها؛ إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، ما لم تُـوّت كبيرة، وذلك الدهر كله»(١).

أيها الإخوة المصلون: إن المصلي حقًا من يقيم الصلاة كاملة الفرائض والأركان، مستوفية الشروط والواجبات والآداب، يستغرق فيها القلب، ويتفاعل من خلالها الوجدان، ويحافظ عليها محافظة تامة قدر الطاقة، يبعثه على ذلك قلب يقظ، وشعور صادق، وإحساس مرهف، وضمير حيّ، فينصرف بكليته إلى الصلاة؛ لأن الخشوع فيها إنها يحصل لمن فرّغ قلبه لها، واشتغل بها عمّا عداها، وآثرها على غيرها.

ومنزلة الخشوع من الصلاة كمنزلة الرأس من الجسد، فالذي يجعل الصلاة مرتعًا للتفكير في أمور دنياه، ومحلًا للهواجس في مشاغله، قلبه في كل واد، وهمه في كل مكان، يختلس الشيطان من صلاته بكثرة التفاته وعبثه بملابسه ويده ورجله وجوارحه، وربها أخلّ بطمأنينتها، ولم يع ما قرأ فيها، فيُخشى أن تُردَّ عليه صلاته، وأن لا تُقبَل.

أمة الإسلام: إنه لمّا طال بالناس الأمد، وقست قلوبهم، وأساؤوا فهم شعائر الإسلام، أصبحت ترى من يُخلّ ببعض شروطها الصلاة وأركانها وواجباتها، فلم تعمل الصلاة عملها في قلوب الناس، ولم تؤثر في حياتهم، فهناك من يؤديها ولكن لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر، ولا تمنعه مما يخدش العقيدة، أو يخالف السنة، أو يناقض مبادئ الإسلام، ولا تمنعه من تعاطي الربا، واقتراف الزنا والرشوة والغش، وشرب المسكرات وتعاطي المخدرات، والتساهل في حقوق العباد، والوقيعة في أعراضهم، وما إلى ذلك من المحرمات، فهل أولئك قد أقاموا الصلاة وأدوا حقها؟! والله لو فعلوا ذلك لانتهوا عن كل محرم، وأقلعوا عن كل ما يخالف شرع الله، بدون مشقة أو عنت، ولكن الخلل في إضاعة جوهر الصلاة، ولا حولا ولا قوة إلا بالله. ال حذيفة بن اليان صَحَالِيَهُمَنهُ: «أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون خاشعًا»، فالله المستعان.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۲۸).



يا أمة محمد: ما هي حالنا اليوم مع هذه الفريضة العظيمة؟! أجساد تهوي إلى الأرض والأذهان غائبة، وأبدان تسجد بين يدي الله ولكن القلوب شاردة، وأفئدة متعلقة بالدنيا إلا من رحم الله، فهل من عودة صادقة أيها المسلمون المصلون إلى ترسم خطى المصطفى في هذا الفريضة العظيمة، وغيرها من فرائض الإسلام، لتعود للأمة قوتها وهيبتها بعد أن مُنيت بنكسة خطيرة، أفقدتها كثيرًا من مقوماتها التي تجعلها متهاسكة قوية، ألا ما أحرى الأمة وهي تتجرع غصص الهزائم أن تتحرى الأسباب والدوافع لتقوم بالتغلب عليها، وإنها واجدة في شعائر الإسلام -وأعظمها الصلاة - ما يكون سببًا في صقل الأفراد، وتهذيب المجتمعات وصلاح الأحوال، والقضاء على أسباب الضعف والهزيمة، وخُوار الروح المعنوية في الأمة.

والحرب تسقى الأرض جاما أحرا

نحن الذين إذا دُعوا لصلاتهم

في مسمع الروح الأمين فكبّرا

جعلوا الوجوه إلى الحجاز فكبروا

فلنتق الله عباد الله في أمورنا عامة، وفي صلاتنا خاصة، فإن حظ المرء من الإسلام على قدر حظه من الصلاة، ولنفكر في حالنا: ماذا جنينا من جراء التهاون بشعائر الإسلام كلها، لا سيما الصلاة؟! إن أمةً لا يقف أفرادها بخضوع وخشوع بين يدي الله في الصلاة لطلب الفضل والتوفيق منه لجديرة ألا تقف ثابتة في مواقف الصمود والنصر والقوة، لأن هذه كلها من عند الله وحده، فإذا أصلحنا ما بيننا وبين الله أصلح الله ما بيننا وبين الناس، وإن أمة لا يُعفِّر أبناؤها وجوههم في التراب ويمرغون جباههم في الأرض تعظيمًا لخالقهم وإعلانا للعبودية التامة له، لحرية أن لا تثبت أمام التحديات والمتغيرات، وأن تذوب في خضم المغريات والابتلاءات، وسيول المحن والبلايا، وأن تغرق في مستنقعات الفتن والرزايا، وإن المغريات والابتلاءات، وعدم مرد تردّي كثير من الأوضاع في شتى البقاع راجع لتردّي أبنائها في أودية المخالفات، وعدم القيام بها هو من أوجب الواجبات، ألا وهو الصلاة، فإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، ويرزقهم الفقه في دينه والبصيرة فيه، وأن يجعلهم محافظين على شعائر دينهم، معظمين لها، قائمين بعمودها على دينه والبصيرة فيه، وأن يجعلهم محافظين على شعائر دينهم، معظمين لها، قائمين بعمودها على خير وجه إنه جواد كريم.

## منزلة الصلاة في الإسلام

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿ خَفِظُواْ عَلَى ٱلْقَكَلَوْتِ وَٱلصَّكَلَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَنْنِتِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨].

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين، أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.



#### الخطبة الثانية:

♦ الحمد لله الذي جعل لكل شيء عهادًا، وجعل الصلاة لنا ذخرًا وزادًا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده فلا شركاء له ولا أندادًا، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أكمل الأمة إيهانًا وصلاة وأعظمها عبادة وجهادًا، صلى الله وسلم وبارك عليه، صلاة وسلامًا تامين متلازمين لا نحصيها أعدادًا، وعلى آله وأصحابه إلى يوم يُبعث الناس زرافات وأفرادًا.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، وعظموا شعائر دينكم، واستحضروا فيها عظمة بارتكم جل وعلا، وفرغوا قلوبكم من الشواغل الدنيوية والعلائق المادية، وأقيموا صلاتكم بقلوب حاضرة خاشعة.

لقد كان الصحابة والتابعون رَحَيَّكَ عَنْهُ، يستغرق الواحد منهم في الصلاة فيُطيلها جدًّا لما يجد من لذة وحلاوة، بل يستغرق في الآية الواحدة خشوعًا وتدبرًا فيكررها حتى ما يكاد يجاوزها إلى غيرها، قال القاسم بن محمد بن أبي بكر: «غدوت يوما وكنت بدأت بعائشة رَحَيَّكَ عَمَا اللهُ عَلَيها فإذا هي تصلي الضحى وتقرأ ﴿ فَمَرَ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَدْنَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴾ [الطور: ٢٧]، وتبكي وتدعو وتردد الآية، فقمت حتى مللت وهي كها هي، فلها رأيت ذلك ذهبت إلى السوق فقلت أفرغ من حاجتي ثم أرجع ففرغت من حاجتي ثم رجعت وهي كها هي تردد وتبكي وتدعو».

وكان العنبس بن عقبة رَحمَهُ الله يسجد حتى تقع العصافير على ظهره فكأنه جذم حائط.

وهذا حبيب بن أبي ثابت رَحَهُاللَهُ عندما يسجد يقول عنه أبو بكر بن عياش رَحَهُاللَهُ: (فلـو رأيته قلت ميت، -يعني من طول السجود-).

ورؤيَ الثوري رَحَهُ الله في الحرم عندما صلى المغرب سجدَسجدةً فلم يرفع حتى نودى للعِشاء.

وهذا أبو عبد الله البناجي وَمَهُ الله كان يصلي بالناس فيُصاح بالنفير فلا يخفف الصلاة، فلما فزعوا قالوا: (أنت جاسوس، قال ولم؟ قالوا صيح بالنفير وأنت لم تخفف؟ قال: ما حسبت أن أحدا يكون في الصلاة فيقع في سمعه غير ما يخاطبه به الله عَرْفَتِكَ).



كان الإمام البخاري رَمَهُ آللَهُ يصلي ذات ليلة، فلسعه الزنبور في ظهره سبع عشرة مرة، فلما قضي الصلاة قال: (انظروا ما هذا الذي آذاني).

وسُئل خلف بن أيوب رَحَهُ الله: ألا يؤذيك الذباب في صلاتك فتطرده؟ قال: (أريد أن أعود نفسي أن لا يفسد علي شيء في صلاتي، قالوا وكيف تصبر؟ فقال: لقد بلغني أن الفساق يصبرون تحت الأسواط في السجن فيقال: فلان صبور، فيفتخرون بذلك، وأنا قائم بين يدي ربي أفأتحرك لذبابة ولا أصبر!).

أيها الأحبة: إن من أعظم ما يعين على الصلاة الخاشعة حضور القلب فيها، واستشعار عظمة الخالق جل وعلا، وتفريغ القلوب من الصوارف والشواغل عن الله والدار الآخرة، والتخفف من مشاغل الدنيا، وعهارة القلوب بالإيهان، وسد مداخل الشيطان على الإنسان.

ومما يعين على ذلك أيضًا: قصر النظر على موضع السجود، ووضع اليد اليمنى على اليسرى حال القيام، والتدبر فيها يُقرأ من القرآن، وفيها يُردَّد من الأدعية، وعدم الالتفات، ومراعاة الطمأنينة، والحذر من العجلة ومسابقة الإمام، والعبث والحركة، كل ذلك مع توفيق الله عَرْفَجَلٌ من الأسباب التي تعين المسلم على إقامة الصلاة كها شرع الله، وكها سن رسوله.

أيها الإخوة في الله: إن من الظواهر الجديرة بالمعالجة، والتي لها أثر كبير في انصراف المصلين عن الخشوع في الصلاة ما قذفت به المدنية المعاصرة من وسائل الاتصال الحديثة، كالهواتف المتنقلة التي بُلي بها كثير من الناس، فيصطحبونها في صلواتهم ومساجدهم، مع نغهات صاخبة، تسبب أذى وإزعاجًا للمصلين، فأي خشوع عند هذا المصلي عفا الله عنه الذي يقطع حلاوة إقباله على ربه، ويشوش لذيذ مناجاته لخالقه، ويفسد خشوع المصلين من حوله؛ رنينُ هاتفه المتكرر؟! فيشغل نفسه ويؤذي غيره، فهل هؤلاء الذين جاؤوا إلى المسجد مصطحبين هذه الأجهزة مفتوحة، هل جاؤوا مصلين أم ماذا؟! فليتق الله أولئك في صلاتهم، وليحذروا من إيذاء إخوانهم المصلين، فذلك انتهاك لحرمة بيوت الله، والراغب حقًا في الثواب والأجر، والحريص على الخير والبر، ينتبه جيدًا لمثل هذا، ومتى علم الله من عبده الرغبة في الخير وفقه له وأعانه عليه، ولو أن المسلمين اليوم أدوا هذه الصلاة كها سن رسول الله عليه كانت بتوفيق الله انطلاقة جادة لإصلاح أوضاعهم، وتغيير أحوالهم، وسلامة

# منزلة الصلاة في الإسلام

مجتمعاتهم، وطريقًا إلى النصر على أعدائهم، وتحقيق ما يصبون إليه في دنياهم وأخراهم؛ لأن في تطبيق شعائر الإسلام السلاح القوي والدرع الواقي من كل مكروه بإذن الله، لأن الدافع إليه قوة الإيان، وصدق اليقين، والشوق إلى الآخرة.

ألا فاتقوا الله عباد الله: واحرصوا على إقامة صلاتكم؛ فإنها نور لكم في الأرض وذخر لكم في السياء، وإن المتأمل في آيات التنزيل ليجد أن الأمر بالصلاة يأتي دائها بأسلوب الإقامة، وفي ذلك معنى زائد على مجرد الأداء، لأن الإقامة تعني الإتمام والعناية، وإن مسؤولية المصلين لعظيمة بالنسبة لأنفسهم، تعاهدًا لها، وعناية بها، وبالنسبة لغيرهم من معارف وأقارب وأبناء وجيران، من حيث أمرهم ونصحهم في هذا الموضوع المهم كها قال سبحانه: ﴿ وَأَمْرَ أَهَلَكَ وَالسَّاوَةِ وَاصَّطَيرُ عَلَيْها ﴾ [طه: ١٣٢].

وعلى أئمة المساجد دور كبير في ذلك لأنهم يضطلعون بمهمة كبرى، فعليهم أن يقوموا بها عناية في أنفسهم، وتفقيهًا لإخوانهم بأحكامها وحكمها، كما قال عليه الصلاة والسلام فيها رواه البخاري: «صلوا كما رأيتموني أصلى»(١).

ولا بد من تحقيق التعاون بين الأئمة والمأمومين، وذلك بقيام كل برسالته، لتتحقق النتائج المرجوة بإذن الله.

هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير من أقام الصلاة، صاحب المقام المحمود والحوض المورود، واللواء المعقود، كما أمركم بذلك الرب المعبود، فقال تعالى قولًا كريبًا: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّاللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللَّالَّةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله...



<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٣١).



# كيف تحافظ على صلاتك

#### الخطبة الأولى:

♦ الحمد لله الذي فرض الصلاة على العباد رحمة بهم وإحسانًا، وجعلها صلة بينهم وبينه ليزدادوا بذلك إيهانًا، وكررها كل يوم حتى لا يحصل الجفاء، ويسرها عليهم حتى لا يكون فيها تعب وعناء، وأجزل لهم ثوابها؛ فكانت بالفعل خسًا، وبالثواب خسين؛ فضلًا منه وامتنانًا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالقنا ومولانا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أخشى الناس لربه سرًا وإعلانًا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليًا.

#### أما بعد:

عباد الله: اتقوا الله تعالى، واعلموا أن من أعظم شعائر الإسلام ومزاياه العظام الصلاة، هذه الشعيرة التي قد خف ميزانها اليوم عند كشير من الناس؛ فأصبحوا لا يؤدونها إلا في النادر -عياذًا بالله- اتباعًا للشيطان، ومجاراة لهوى النفس الأمارة بالسوء، واقتداءً بمن قَلَّ خوف الله وهيبته في قلوبهم، وإنها لخسارة كبيرة أن نرى أعدادًا كثيرة وجموعًا غفيرة من الناس في مجتمع المسلمين لا يبالون بالصلاة، ولا يرتادون المساجد وهم يسمعون المنادي يدعوهم بأعلى صوته، ويقول لهم: (حي على الصلاة.. حي على الفلاح) فيعرضون عنه، وهم يقولون بلسان حالهم، وإن لم يقولوا بلسان مقالهم: لا نريد الصلاة، ولا نريد الفلاح! ولو علموا ما فيها لما ولوا مدبرين، ولما انصر فوا عنها معرضين.

يقول عثمان رَحَوَلِكَهُ عَنهُ: والله لأحدثنكم حديثًا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه، ثم يصلي الصلاة إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها» (٢).

<sup>(</sup>١) محمد بن سليهان المحيسني.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم رقم (٢٢٧).



ويقول ابن مسعود رَحَوَلِكُهُ عَنهُ: «من سره أن يلقى الله غدًا مسلمًا؛ فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن؛ فإن الله قد شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يُقام في الصف»(۱).

وما ذاك إلا لإحساسهم بعظمها، ومعرفتهم بمنزلتها ومكانتها عند الله سبحانه؛ إذ هي أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة، كما ورد بذلك الحديث عن أبي هريرة وَ عَالَيْهَا فَال: سمعت رسول الله على يقول: «إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته؛ فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر»(٢).

ويقول الإمام أحمد رَحَهُ الله: (إنها حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة، ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة)(٣).

فاعرف نفسك يا عبد الله! واحذر أن تلقى الله عَرْوَجَلَ ولا قدر للإسلام عندك؛ فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة فيه.

يقول أحد العلماء: (إن العبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه لقيامه أعظم قيام لله وأقربه، وأغيظه للشيطان وأشده عليه؛ لذا فإنه يجتهد كل الاجتهاد على إفساد صلاته، فيخطر بينه وبين نفسه، ويحول بينه وبين قلبه، فيذكره في الصلاة ما لم يذكر قبل دخوله فيها، حتى ربها كان قد نسي حاجته، وأيس منها، فيذكره إياها في الصلاة؛ ليشغل قلبه بها، ويأخذه عن الله عَرَّفَتِك، فينصرف من صلاته مثلها دخل فيها بخطاياه وبذنوبه وأثقاله؛ لأن الصلاة إنها تكفر سيئات من أدى حقها، وأكمل خشوعها، ووقف بين يدي الله بقلبه وقالبه، فهذا هو الذي إذا انصرف منها وجد خِفة في نفسه، وأحس بأثقال وضعت عنه؛ فيجد نشاطًا وراحة، وقرة عين؛ لذلك المحبون يقولون: نصلي فنستريح بصلاتنا، كها قال إمامهم وقدوتهم رسول

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، باب صلاة الجماعة من سنن الهدى (١/ ٤٥٣)، رقم (٦٥٤).

<sup>(</sup>٢) الترمذي رقم (٤١٣) وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٣) رسالة الصلاة للإمام أحمد (١٥).

#### كيف تحافظ على صلاتك

الله على الله الصلاة يا بلال (١)، ولكن من الناس اليوم من يقول: أرحنا من الصلاة يا إمام، نسأل الله العافية).

عباد الله: إن للصلاة فضائل ومزايا لا توجد في غيرها من الأعمال؛ فهي أول ما فرض الله بعد الشهادتين، وهي التي فرضت في السماء حينها عُرج برسول الله على إليها؛ وذلك لأهميتها، وهي أكثر الفروض ذكرًا في القرآن، وهي شعار النبيين، وصفة المتقين، وبها أوصى النبي أمته قبل خروجه من الدنيا، وهو وفي سياق الموت، فقال عليه الصلاة والسلام: «الله الله في الصلاة، وما ملكت أيهانكم» (٢٠)، وإنها آخر وصية كل نبي لأمته، وآخر عهده إليهم عند خروجه من الدنيا، كما أنها سبب لتسهيل عسر الموقف في الحشر، وتخفيف الحساب في دار المآب، وسبب لمعرس الصدق والأمانة في النفوس، وسبب لمحبة الله، وإجابة دعوته، وشفاعة نبيه على وسبب لتكفير ذنوبه، ومحو سيئاته.

أيها المسلمون: اعلموا أن الصلوات الخمس سبب لتكفير الذنوب الصغائر، وأما الذنوب الكبائر، كأكل الربا، والكذب، والغش في المعاملات، وشهادة الزور، والظلم، وقطيعة الرحم، وعقوق الوالدين، وغير ذلك إنها يكفره الله تعالى بالتوبة إليه فقط؛ فاتقوا الله عباد الله، وتوبوا إليه، وحافظو على الصلاة مع الجهاعة في المساجد؛ لتكونوا من المؤمنين المهتدين، ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَنعِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَوٰة وَالنَّ وَالنَّر فَيْ وَالنَّ اللَّهُ عَلَى التوبة الله الله المؤمنين المهتدين، ﴿إِنَّهُ فَعُسَى أُولَتِهِ أَن يَكُونُوا مِن المُهتدين ﴾ [التوبة: ١٨].

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بها فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب؛ فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

مسند أحمد (٥/ ٣٤٦)، رقم (٢٣١٣٧).

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه (١٦٢٦)، ومسند أحمد (٢٦٥٢٦).



#### - الخطبة الثانية:

♦ الحمد لله الذي جعل الصلاة ثانية أركان الإسلام، وأمر بإقامتها والمحافظة عليها على الدوام، وأخبر أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر والآثام، أحمده سبحانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام، وخير من صلى وصام، اللهم صل عليه وعلى آله وصحابته الكرام، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم التهام.

### أما بعد:

أيها الإخوة في الله: لقد تساهل كثير من الناس بأمر الصلاة، فمنهم من تركها بالكلية - عياذًا بالله - من ذلك، ومنهم من لا يصليها إلا في رمضان، ومنهم من لا يصلي إلا الجمعة فقط، ومنهم من يصليها ولكن صلاة صُورية لا حقيقية، وعادة اتخذها لا عبادة يتقرب بها، ولذلك لا نجد للصلاة أثرًا في كثير من هؤلاء؛ إذ إن الله تعالى يقول: ﴿إِكَ ٱلمَنكَلُوةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحَشَاءَ وَٱلْمُنكِرِ ﴾ [العنكبوت: ٤٥]، وهؤلاء -أعني بهم الذين يصلونها صلاة شكلية - لم تؤثر فيهم صلاتهم، ولم تنههم عن فحشائهم ومنكرهم، وهذا عائد إلى عدة أمور:

الأمر الأول: عدم الخشوع فيها:

فبعض الناس هداهم الله أجسامهم في المصلى، وقلوبهم في كل واد يجولون ويفكرون في كل شيء، حتى في الأمور التي لا مصلحة لهم فيها، وهذا ينقص الصلاة نقصًا كبيرًا، وهو الذي يجعلها قليلة الفائدة للقلب، وقليلة الثواب والأجر، فيخرج المصلي من مصلاه ولم تزده صلاته إيهانًا ولا نورًا كما ينبغي، وما ذاك إلا لأن الخشوع هو روح الصلاة ولبّها؛ فصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح، وقشور بلا لب، كما جاء عَنْ عَمَّارِ بن يَاسِر قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَشْرُ صَلَاتِهِ تُسْعُهَا ثُمْنُهَا شُمْنُهَا شُدْشُهَا شُدْسُهَا مُعْشَا الله الله عُمْرُ صَلَاتِهِ تُسْعُهَا ثُمْنُهَا شُدْهُما سُدْسُها مُعْشَا أَنُونُهَا نِصْفُها» (١).

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود: (٦٧٥) وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم: (١٦٢٦).

#### كيف تحافظ على صلاتك



الأمر الثاني: عدم الطمأنينة فيها:

فبعض الناس ينقرها نقر الغراب لا يطمئن فيها، ولا يذكر الله إلا قليلًا، ولقد حذر الله سبحانه على لسان رسوله من هذا الفعل القبيح، كما ورد في الحديث: أن النبي على صلى بأصحابه، ثم جلس في طائفة منهم؛ فدخل رجل فقام يصلي، فجعل يركع وينقر في سجوده، ورسول الله على ينظر إليه، فقال: «ترون هذا! لو مات لمات على غير ملة محمد، ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم»(١).

وقد جعل رسول الله على ليص الصلاة شرًا من ليص الأموال وسارقها، فقال على: «أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، قالوا: يا رسول الله! كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها»(٢)، فصرح النبي على بأن الذي لا يتم صلاته، ولا يطمئن فيها، أسوأ حالًا من سارق الأموال، ولا ريب أن لص الدين شر من لص الدنيا.

ولقد بين النبي على بطلان من لا يطمئن في صلاته، وذلك بقوله للرجل الذي لم يطمئن في صلاته: «ارجع فصل؛ فإنك لم تصل»(٣)، فكررها عدة مرات، والنبي يعيد عليه هذه الكلمة، حتى علمه النبي على وأمره بالطمأنينة.

الأمر الثالث: مسابقة الإمام:

مسابقة الإمام مما تخل بالصلاة خللًا عظيمًا، ولقد ابتلي كثير من المصلين بهذه الخصلة السيئة، فكثير منهم ما إن يبدأ الإمام بالتكبير إلا وتراه سابقًا له أو متساويًا معه، بل إن بعضهم عندما يهوي الإمام مثلًا للسجود تراه يصل إلى الأرض قبله، وهكذا في الركوع والرفع منه، وفي هذا يقول الإمام أحمد: (ليس لمن سبق الإمام صلاة)(٤).

<sup>(</sup>۱) ابن خزيمة، باب إتمام السجود والزجر عن انتقاصه وتسمية المنتقص ركوعه وسجوده سارقا أو هو سارق من صلاته (۱/ ۲۳۷)، رقم (٦٦٥)، والبيهقي، باب إدراك الإمام في الركوع (٢/ ٨٩)، رقم (٢٠٥٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح الترغيب (٥٢٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧٢٤)، ومسلم (٣٩٦).

<sup>(</sup>٤) رسالة الصلاة للإمام أحمد (ص ١٤).



وقد ورد في الحديث أن النبي على قال: «أما يخاف الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار»(١)، ويقول البراء بن عازب: «كنا خلف النبي على الأرض»(١). قيامه للسجود لا يحنى أحد منا ظهره، حتى يضع النبي جبهته على الأرض»(٢).

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (أما مسابقة الإمام فحرام باتفاق الأئمة الأربعة). ولقد ضرب ابن عمر رجلًا يسابق الإمام، وقال: «لا وحدك صليت، ولا بإمامك اقتديت» (٣). وأنت يا أخي! خرجت إلى الصلاة تبتغي وجه الله بذلك، وتعلم أنك لم تنصرف من الصلاة إلا بعد إمامك، سواء سابقت أو لم تسابق؛ فعليك بالانتظار والاطمئنان حتى تكتب من الخاشعين.

الأمر الرابع: كثرة الحركة في الصلاة:

وهو الذي قد فشا وطم وعمت به البلوى؛ فأصبح الكبير والصغير، والمتعلم والجاهل فيه سواء -إلا من رحم الله- ألا وهو كثرة الحركة في الصلاة، حتى إنك في بعض الأحيان تشاهد الرجل يصلي فلا تظن أنه يصلي من كثرة حركته، فتارة يعبث في غترته، وتارة في ثوبه، وتارة ينظر في ساعته، أو في هاتفه، وتارة يقدم رجله اليمنى ويؤخر اليسرى، ثم لا يلبث أن يعكسها، وبعضهم يضيف إلى ذلك فرقعة أصابعه.. تساهل، واستهتار، واستخفاف بالصلاة، وجهل بحقيقتها.

لقد امتدح الله عباده المؤمنين وذكر أول صفة نالوا بها الفلاح فقال: ﴿قَدَّاَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَقَدَا الله عباده المؤمنين وذكر أول صفة نالوا بها الفلاح فقال: ﴿قَدَّا فَلْكَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [المؤمنون:١-٢] قال ابن عمر: «كانوا إذا قاموا في الصلاة أقبلوا على صلاتهم، وخفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم، وعلموا أن الله يُقبل عليهم، فلا يلتفتون يمينًا ولا شيالًا».

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، باب إثم من رفع قبل الإمام (١/ ٢٤٥)، رقم(٦٥٩)، وصحيح مسلم، بَاب تَحْرِيمِ سَبْقِ الْإِمَامِ بِرُكُوعِ أُو سُجُودٍ وَنَحْوَهُمَا (١/ ٣٢٠)، رقم(٤٢٧).

<sup>(</sup>٢) رسالة الصكاة للإمام أحمد (ص ١٥).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١٦)، وعمدة القاري (٥/ ٢٢٤).

## كيف تحافظ على صلاتك

وقد رأى بعض السلف رجلًا يعبث بيده في الصلاة فقال: (لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه).

وكان عبد الله بن الزبير إذا قام في الصلاة فكأنه عود من الخشوع، وكان يسجد فتنزل العصافير على ظهره، لا تحسبه إلا جذعًا أو حائطًا أو خشبة منصوبة لا تتحرك.

وعن ميمون بن حيان قال: (ما رأيت مسلم بن يسار ملتفتًا في صلاته قط، خفيفة و لا طويلة؛ ولقد انهدمت ناحية من المسجد، ففزع أهل السوق لهدمه، وإنه لفي المسجد، في الصلاة؛ في التفت).

وعن عبد الله بن عون قال: (رأيت مسلم بن يسار يصلي، كأنه وتد، لا يميل، على قدم مرة، ولا على قدم مرة؛ ولا يتحرك له ثوب. وكان إذا دخل منزله سكت أهل بيته، فإذا قام يصلي تكلموا، أو ضحكوا، علمًا منهم بأن قلبه مشغول عنهم، وكان يقول: إلهي، متى ألقاك وأنت راضٍ).

وعن الأعمش قال: كان إبراهيم التيمي إذا سجد تجيء العصافير تستقر على ظهره كأنه جذم حائط.

فأين نحن من هؤلاء؟ وإنهم لم يبلغوا ما بلغوه دفعة واحدة، بل مع دوام الاستعانة والمجاهدة، فمن صدق مع نفسه ترقَّى إلى مراتب الكهال في العبادات والعادات والآداب والمعاملات، ﴿ وَاللَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُ دِينَهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت:٦٩].

الأمر الخامس: عدم تسوية الصفوف وعدم تسديد الفُرج:

فقد تساهل به البعض، حتى صار لا يهمه إلا أن يقف في الصف فقط، أما كونه متقدم أو متأخر أو بينه وبين أخيه مسافة فهذا ليس عنده بشيء، وقد قال رسول الله على: «أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب، وسدوا الخلل، ولينوا بأيدي إخوانكم، ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفًا وصله الله، ومن قطع صفًا قطعه الله»(١).

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود، تَفْرِيع أَبْوَابِ الصُّفُوفِ بَابِ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، (١/١٨٧)، رقم (٦٦٦).



وعن جابر بن سمرة رَحَوَلِتَهُ عَال: خرج علينا رسول الله ﷺ فقال: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول، ويتراصون في الصف (١٠).

وعن أنس بن مالك رَحَالِتُهُ عَنهُ، عن النبي ﷺ قال: «سووا صفوفكم؛ فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة»(٢).

ويقول الرسول على التسوون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم (٣). فهذه الأحاديث كافية بالأمر بتسوية الصفوف وتعديلها، ودالة على اهتهام الرسول وصحابته بها، فعلينا الاقتداء بنبينا على وأصحابه.

الأمر السادس: إيذاء المصلين برائحة لا تليق كأكل الثوم والبصل:

البعض قد لا يتنبه لهذه المسألة ولا يشعر بها إلا حينها يتأذى بها من غيره، ومن الآداب الشرعية والأخلاق المرعية أن يحرص الإنسان على طيب رائحته في أي مكان يكون فيه، ومع أي شخص يجلس معه، فكيف إذا كان ذلك في خير البقاع، وعند الوقوف بين يدي الله، لأداء أعظم فرائض الله!

لهذا فقد نهى النبي على من أكله ثومًا أو بصلًا أن يحضر المسجد، فعن أنس رَعَيَاللَهُ عَنهُ قال: قال النبي على الله الشجرة؛ فلا يقربنا، ولا يصلين معنا (٤).

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، بَابِ الْأَمْرِ بِالسُّكُونِ فِي الصَّلَاةِ وَالنَّهْيِ عن الْإِشَارَةِ بِالْيَدِ وَرَفْعِهَا عِنْدَ السَّلَامِ وَإِثْمَامِ الصُّفُوفِ الْأُولِ وَالتَّرَاصُ فيها وَالْأَمَرِ بِالِاجْتِيَاعِ (١/ ٣٢٢)، رقم (٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، باب إثم من لم يتم الصف (١ً/ ٢٤٥)، رقم (٦٩٠)، ومسلم، باب تسوية الصفوف وفضل الأول فالأول (١/ ٣٢٤)، رقم (٤٣٣).

 <sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، باب تسوية الصفوف عند الإقامة (٢٥٣/١)، رقم (٦٨٦)، ومسلم، باب تسوية الصفوف وفضل الأول فالأول (١/ ٣٢٤)، رقم (٤٣٦).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، بَاب ما جاء في القَّوم النبيء وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ (٢٩٣/١)، رقم (٨١٨)، ومسلم، بَاب نَهْي من أَكَلَ ثُومًا أو بَصَلًا أو كُرَّاثًا أو نحوهما (١/ ٣٩٤)، رقم (٥٦٢).

#### كيف تحافظ على صلاتك

وعن جابر رَحَوَلِكَهَنَهُ قال: قال النبي ﷺ: «من أكل ثومًا أو بصلًا؛ فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا» (١)، وفي رواية لمسلم: «من أكل الثوم والبصل والكراث؛ فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم» (٢). ويقاس على ما ذكر كل ذي ريح كريه كالدخان ونحوه، وهذا كله من محاسن الإسلام وحرصه على تآلف الناس، وإبعاد كل ما من شأنه تنفيرهم، أو تفريق جموعهم.

الأمر السابع: التشويش على الناس بنغمات الهواتف:

هذه ظاهرة حديثة، ومخالفة شاعت، وأخطاء تكررت، فإن البعض من الإخوة وفقهم الله، قد يضعون لهواتفهم نغمات موسيقية لا يقرها الشرع، ولا تليق بالمسلم العاقل، ثم يضيفون إلى ذلك أن تكون هواتفهم مفتوحة وقت الصلاة، فإذا داهمهم أحد باتصال، تشوّش بذلك خشوعهم وخشوع المصلين معهم؛ وأصبحوا في موقف حرج وحالة لا يُحسدون عليها، نتيجة تلك الاتصالات التي كانت بمثابة مُشغل لتلك الأغاني والنغمات الصاخبة.

وإن من اللائق بالمسلم أن يضع لهاتفه عبارة عن منبّه ينبّه له فقط إلى ورود مكالمة، لا أن تكون كما لو أنه يفتتح حفلة غنائية كلم جاءته مكالمة لكونه يحب سماع تلك الأغنية أو الموسيقى مرارًا.

ثم إن من توقير الصلاة وتعظيم شعائر الله أن يضع أحدنا هاتفه على الوضع الصامت من حين دخوله إلى المسجد، ومن نسي ذلك، فالآن، ولا يستحي أحد من الخطأ، فكلنا ذوو خطأ ونسيان، لكن الرجوع إلى الحق خير من التهادي في الباطل.

وقد قال عليه الصلاة والسلام لمن يزعج غيره في المسجد بقراءة القرآن: «يا أيها الناس كلكم يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين»(٣). فكيف بالكلام؟

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، بَاب ما جاء في الثُّوم النبيء وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ (١/ ٢٩٢)، رقم (٨١٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، بَاب بَهْي من أَكَلَ ثُومًا أَو بَصَلّا أو كُرَّاثًا أو نحوهما (١/ ٣٩٥)، رقم (٥٦٤).

<sup>(</sup>٣) أبو داود وصححه الألباني.

## كيف تحافظ على صلاتك

أيها الإخوة: هذه خصال ذكرناها؛ بعضها يبطل الصلاة، وبعضها ينقص أجرها وثوابها؛ فاجتنبوها رحمكم الله، وجعلنا الله جميعًا من المصلين المفلحين.

صلوا وسلموا على خير عباد الله؛ فقد أمركم الله بذلك، فقال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْكَ تَهُ, يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلَّوا صَلَّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٦٥]..





# صفة الطلة ١١)

## - الخطبة الأولى:

الحمد لله الذي شرع لعبادة الشرائع وأكملها، وبين لهم حدودها وفروضها وسننها، لم يترك عباده في حيرة من أمرهم ولا نقص من دينهم، بل بين لهم الدين وأتم عليهم النعمة، فلم يمت نبيه حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فلله الحمد والنعمة والفضل والمنة، وأشهد إلا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا؛ فيا عباد الله اتقوا الله كها أمركم في محكم كتابه: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ آتَقُوا رَبَّكُمُ ٱلذِى خَلَقَكُمُ وَنَنْ مَنْهَا وَجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَفَسَآءٌ وَاتَقُواْ ٱللهَ ٱلذِى تَسَاءَ أُونَ بِهِ وَأَلْأَرْحَامٍ إِنَّ ٱللهَ كَانَ اللهَ كَانَ اللهَ كَانَ اللهَ كَانَ اللهَ كَانَ مَنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَفَسَآءٌ وَاتَقُواْ ٱللهَ ٱلّذِى تَسَاءَ أُونَ بِهِ وَأَلْأَرْحَامٍ إِنَّ ٱلللهَ كَانَ اللهَ كَانَ اللهُ كَانَ اللهَ كَانَ اللهَ كَانَ اللهَ كَانَ اللهَ الله وأَلْتُواْ الله الله وأَلْتُواْ الله الله وأَلْتُواْ الله كان الله كان الله كان الله كان والله والله كان والله والله كان والله كان

## أما بعد:

فيا عباد الله: ثبت في الصحيح أن رسول الله على حلى ذات يوم على المنبر، فكان إذا أراد أن يسجد نزل إلى الأرض ثم سجد عليها، فلما فرغ قال عليه الصلاة والسلام: «إنها فعلت ذلك لتأتموا بي، ولِتعلَّموا صلاتي» (٢). وقد أمر عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري أن نصلي كصلاته على فقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (٣).

ينبغي على المسلم أولًا أن يتعلم ويحسن صفة الوضوء، فإذا أحسن المسلم وضوءه فإنه يستقبل القبلة، وقبل أن يكبّر تكبيرة الإحرام عليه أن لا يتلفظ بأي قول، فها يُسمع من بعض

<sup>(</sup>١) لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة، وهي من أفضل الخطب في هذا الباب.

<sup>(</sup>٢) صحيح أبي داود (١٠٨٠).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٣١).



فيكبر تكبيرة الإحرام قائلًا: «الله أكبر». وعليه أن يستحضر معناها، «الله أكبر» أي من كل شيء، بمعنى أن ما في ذهني أو ما في كياني من الدنيا من الهموم ومن الأحزان تتلاشى؛ لأن الله عَرِّقِبَلُ أكبر من كل شيء، ولذا عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود إذا حزبه أمر قال: «أرحنا بها يا بلال»(١)، بينما الواحد منًا لو جاءه أمر يُثقله أو همٌّ يقْلِقه فإن الصلاة تكون عليه ثقيلة، بينما حال النبي عَلَيْ ليس كذلك؛ لأنه يعلم أن الله عَرَّبَكُ أكبر من كل شيء.

فيكبر تكبيرة الإحرام، والسنة له في مثل هذا الموطن أن يرفع يديه مضمومتي الأصابع إما حذو منكبيه وإما حيال أذنيه، ورد هذا وورد هذا، وإن فعل المسلم ما ورد عن النبي على من وجوه متنوعة، لو فعل ذلك مرة ومرة فعل الأخرى لكان أفضل وأحسن، وأما ما يفعله البعض من كونه يضع إبهاميه عند شحمة أذنيه، فإن هذا قد جاء في سنن أبي داود لكنه حديث ضعيف، وأما السنة كها أسلفتُ إما أن يكون الرفع حذو منكبيه أو حيال أذنيه، وتكون الأصابع مضمومة، ويستحضر المسلم بأن هذا الرفع زينة للصلاة، وأنه تعظيم لله عقوبًا تعظيم فعليًا، فإنه لما عظم الله سبحانه وتعالى بقول: «الله أكبر»، فإنه ذكّر نفسه بتعظيم فعلي، وذلك بأن يرفع يديه، وليعلم أيضًا أن الرفع إيذان بأنه أحرم في الصلاة، وأنه دخل في مناجاة الله عرفي ، إلى غير ذلك من الحكم التي ذكرها العلماء في استحباب رفع اليدين.

والرفع -عباد الله - إما أن يكون مع التكبير، فيكون الرفع مقارنًا للتكبير، وإما أن تبدأ بالرفع ثم تقول: «الله أكبر»، أو تقول: «الله أكبر» ثم ترفع يديك، كل هذا وارد، فهذه الصفات الثلاث واردة عن النبي على الله فعلها المسلم أحيانًا وأحيانًا، مرة هذه ومرة تلك فهذا خير عظيم.

فإذا رفع يديه مع التكبير أو قبل التكبير أو بعد التكبير فإن السنة في حقه أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره في الصلاة، وليس المقصود أن يُبالغ في هذا مثل ما يفعل

<sup>(</sup>١) صحيح أبي داود (٤٩٨٥).



والسنة في حق المسلم أنه من حين ما يرفع مباشرة يضع اليدين على الصدر؛ لأن البعض من الناس يرفع يديه ثم ينزلها حتى تصل جانبيه، ثم يرفعها مرة أخرى، ثم يضعها على الصدر، فهذا ليس من السنة، السنة من حين ما ترفع وتنزل يديك تضع اليمنى على اليسرى على صدرك.

والسنة في حقك أن تنظر إلى موضع سجودك في الصلاة كم ثبت عنه عليه الصلاة والسلام.

فيقرأ المسلم دعاء الاستفتاح، فيبدأ بدعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح إنها يكون في الركعة الأولى، الركعة الثانية والثالثة والرابعة ليس فيها استفتاح، إنها الاستفتاح في الركعة الأولى بعدما يكبر، وأنواع الاستفتاحات كثيرة، مَنْ فعل واحدًا منها أصاب السنة، ومن فعلها مرارًا -مرة هذا النوع ومرة هذا النوع - فهذا خير عظيم وأجر كبير، فيستفتح وهو سنة عند جماهير العلماء لو تركه لما بطلت صلاته، ثم يستعيذ بالله عَرْفَجَلُ من الشيطان الرجيم، شم يقول: ﴿ يِسْسِمِ السِّمَ الرَّمُ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ المُعَالِمُ المَّا المَا المَّا المَا ال

وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في حق الإمام وفي حق المنفرد، وكذلك في حق المأموم على الصحيح، سواء أكان في صلاة سرية أم جهرية، ومن ثم فإن الناس كثيرًا ما يسألون عن قراءتهم للفاتحة إذا قرأ الإمام في صلاة جهرية بعد الفاتحة حينها يقرأ سورة، هل يقرأ أم لا؟! خلاف بين العلماء، والذي عليه الفتوى من لدن الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين -رحمة الله عليهها- وهو قول لبعض سلف هذه الأمة أنه يقرأ سورة الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ؛ لأن سورة الفاتحة مستثناة من قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِى اللهُ النبي عَلَيْ قال: كَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَكُمُ مُرْحَمُونَ ﴾ [الأعراف:٢٠٤]، وثبت في المسند بإسناد حسن أن النبي على قال:



"لعلكم تقرؤون خلف إمامكم!!"، قالوا: نعم يا رسول الله، قال: "لا تفعلوا إلا بأم الكتاب" (١)، ثم إذا قرأ الفاتحة فإن السنة في حقه أن يقول: آمين، ومعناها: اللهم استجب، لأن في الفاتحة دعاء، وهو قول: ﴿ آهدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْفَاتحة دعاء، وهو قول: ﴿ آهدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ صِرَطَ ٱللَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْفَاتحة، وهي سنة، لو تركها لا المَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا ٱلصَّرَالِينَ ﴾، فنقول: آمين، وليست من الفاتحة، وهي سنة، لو تركها لا شيء عليه، لكن الأفضل أن يؤتى بها، وإذا كانت في صلاة جهرية فالسنة في حق المأموم أن يجهر بها وأن يرفع بها صوته كها هي السنة في حق الإمام، ويكون قولها بعد قول: هُولاً ٱلصَّرَالِينَ ﴾ [الفاتحة:٧]، يقولها الإمام ويتابعه المأموم في قولها، وأما ما يصنعه البعض من مسابقة الإمام بالتأمين قبل أن ينهي الفاتحة فهذا من المسابقة للإمام التي رتب النبي عليه الصلاة والسلام عليها وعيدًا شديدًا، فلا يجوز لأحد أن يقول: آمين، قبل أن يفرغ الإمام من قول: ﴿ وَلَا ٱلصَّالَيْنَ ﴾ [الفاتحة:٧].

فإذا قرأ سورة الفاتحة فإن السنة له في الركعة الأولى والثانية، السنة له أن يقرأ سورة أو ما تيسر من القرآن وليست واجبة؛ لأن البعض من الناس نسمعهم إذا قرأ الإمام الفاتحة في صلاة جهرية يقرأ بالفاتحة ويقرأ سورة أخرى يظن أن صلاته لا تصح إلا بقراءة السورة الأخرى، وهذا وقع في خطأ؟!

أولًا: هذه السورة التي بعد الفاتحة سنة.

ثانيًا: أنه يقرأ سورة والإمام يقرأ، ومعلوم أن الإمام إذا قرأ لا يجوز لأحد أن يقرأ لا قرآنًا ولا ذكرًا ولا تسبيحًا ولا ذكرًا ولا استغفارًا ولا غير ذلك، اللهم إلا ما استثناه الشرع من قراءة الفاتحة فقط، ولذلك لو أتيت إلى الإمام وهو يقرأ في الفاتحة وكبرت تكبيرة الإحرام لا تستفتح إنها تستمع، لم؟! لأن دعاء الاستفتاح سنة، ولو استفتحت لخالفت الإمام، قرأت والإمام يقرأ، ومعلوم -كها أسلفت- أن المأموم لا يقرأ شيئًا البتَّة لا قراءة ولا ذكرًا والإمام يقرأ إلا الفاتحة فقط، فيقرأ هذه السورة أو ما تيسر من القرآن، وهي سنة؛ لأنه جاء في قصة معاذ مع ذلك الرجل أنه لما أطال معاذ في القراءة، انصرف هذا الرجل من الصلاة فأتى إلى

<sup>(</sup>١) صححه الوادعي في الصحيح المسند (١٥١٩).

النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: «ماذا تقول في صلاتك؟!»، قال: أقرأ الفاتحة، وأسأل الله الجنة، وأستعيذ به من النار، ولا أُحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، فقال عليه الصلاة والسلام: «حولها ندندن» (١)، يعني ما أكثرنا من القراءة ولا أطلنا في الركوع ولا في السجود إلا من أجل أن يدخلنا الله الجنة وأن يعيذنا من النار، فإذا فرغ من السورة أو ما تيسر من القرآن فإنه يكبر تكبيرة الانتقال، فيكبّر للركوع، وما يصنع البعض من تأخير التكبير إلى أن يصل إلى الركوع، فهذا خطأ، فمن حين ما تنحني تكبّر مباشرة، أما ما يفعله البعض وهو أنه ينحني إلى الركوع وهو ساكت فإذا وصل إلى الركوع قال: الله أكبر، فهذا خطأ، السنة من حين ما تنحني تكبّر والسنة أن ترفع يديك مع تكبيرة الركوع.

وتكون صفة الركوع أن يكون الظهر متساويًا مع الرأس، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينها يركع، يقول وابصة بن معبد: «رأيتُ رسولَ الله على يصلي فكانَ إذا رَكَعَ سوَّى ظَهْرَهُ حتَّى لَو صُبَّ عليهِ الماءُ لاستقرَّ» (٢)، من استقامة ظهره عليه الصلاة والسلام، فيقول: سبحان ربي العظيم، لو قالها مرة كفت، وهذا هو الواجب، وأدنى الكهال ثلاث، ولا حد لأكثره، وكلها كان الإنسان معظهًا لله سبحانه وتعالى في ركوعه كان أفضل وأعظم، فإن كان الإنسان يحفظ ما ورد عن النبي على من تعظيم لله عَرْبَهُ في الركوع فشيء حسن، لكن إن لم يحفظ يقول: «سبحان ربي العظيم»، ثم يعظم الله عَرْبَهُ بها يليق به سبحانه وتعالى، فإذا رفع من الركوع يقول: «سمع الله لمن حمده»، ومعناها: استجاب الله لمن حمده، ولذلك إذا قلنا: «سمع الله لمن حمده»، ماذا نقول؟! نقول: «ربنا ولك الحمد»، يعني ربنا استجب ولك الحمد»، يعني ربنا استجب ولك الحمد.

وهنا يخطئ بعض الأئمة، بل إني أقول: إنه يجني على المأمومين؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال -كما عند البخاري- عن الأئمة قال: «يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم»(٣)، فيجنى على نفسه قبل أن يجنى على إخوانه المصلين، بعض الأئمة

<sup>(</sup>١) صححه الألباني في صفة الصلاة (١٨٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن ماجه (٧١٩).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٩٤).



إذا رفع رأسه من الركوع لا يقول شيئًا، فإذا رفع رأسه لم يقل شيئًا، فإذا انتصب قائمًا قال: «سمع الله لمن حمده»، وهذا خطأ، من حين ما ترفع تقول: «سمع الله لمن حمده» مثل ما ذُكر في التكبير؛ لأن البعض من المسبوقين قد يأتي والإمام خلفه ثلاثة صفوف أو عشرة صفوف، فيظن هذا المأموم أن الإمام ما زال راكعًا فيظن أنه قد أدرك الركعة، وهو في حقيقة الواقع لم يدرك الركعة؛ لأن الإمام قد قام وانتصب، وهنا خطأ، يجب في مثل هـذا الموضع أن يبـدأ الإمام قائلًا -حينها يرفع رأسه من الركوع-: «سمع الله لمن حمده»، ثم يقول الجميع: «ربنا ولك الحمد»، هذا هو الواجب، وإن زاد «حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه مباركًا عليه ملء السهاوات والأرض...»، إلى آخر ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا شيء حسن، لكن إن كان لا يحفظ والإمام يطيل يمكن أن يكرر: «ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد»، جاءت بذلك السنة في سنن أبي داود، فإذا أراد أن يسجد يكبر من حين ما ينحني، ولـذلك بعض الناس -وهذا الخطأ هو نفس الخطئين السابقين- يقول وهو قائم: «ربنا ولك الحمد»، ثم وهو نازل يقول: «حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه مباركًا عليه ملء السياوات والأرض»، فإذا وصل إلى السجود قال: «الله أكبر»، فهذا خطأ، من حين ما تنحني انتهى ذكر القيام الذي بعد الركوع، فمن حين ما تنحني تبدأ بالتكبير، والسنة -في أصح قولي العلماء فيها أراه- أنه يبدأ بركبتيه قبل يديه، وإن كان عاجزًا فيمكن أن يقدم يديه قبل ركبتيه، لكن السنة فيها يظهر -والعلم عند الله- أنه يقدم ركبتيه قبل يديه.

والسنة في هذا السجود أن يضم أصابع كفيه مستقبلًا بها القبلة، وأن يرفع ذراعيه ولا يبسطها بسط الكلب، ويجافي عن عضديه ويرفع فخذيه عن ساقيه وبطنه عن فخذيه، هذا إذا كان منفردًا أو إمامًا، أو مأمومًا بحيث لا يشق على إخوانه، فإن كان عن جانبيه أحد يشق عليه إذا جافى فلا يجافي لأنها سنة، كما أن السنة في الركوع أنه يضع كفيه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ليست مضمومة، وإنها مفرجتي الأصابع كأنه يعتمد عليها لا يمسها مسًا فقط، لا، كأنه معتمد عليها كها كان يفعل عليه الصلاة والسلام، والسجود يكون على الأعضاء السبعة (الجبهة مع الأنف – وأطراف أصابع القدمين – والكفين – والركبتين)، ولذلك إذا لم يسجد



الإنسان على هذه الأعضاء السبعة فإن سجوده لا يصح، ومن ثم إذا لم يصح السجود -وهـو ركن- لم تصح الصلاة، ومن هنا تقع أخطاء، من بينها:

أن البعض من الناس يسجد على جبهته دون أن يلامس أنفه الأرض، هذا خطأ، لابد أن يصل الأنف إلى الأرض مع الجبهة، وليس معنى هذا كما أسلفتُ أن يبالغ الإنسان وأن يضغط على جبينه وعلى أنفه في الأرض، لا، وإنها المراد أن يصل الأنف إلى الأرض ملامسًا لها وكذلك الجبهة.

ومن الأخطاء: أن البعض -وخصوصًا الشباب- إذا سجد سجد على أطراف أصابعه، وباطن الكفين لا يصلان إلى الأرض ولا يمسان الأرض إذا سبجد، وهذا خطأ، فلابد أن تسجد بجميع الكف على الأرض.

ومن الأخطاء: أن البعض يرفع أطراف وأصابع قدميه فلا يمس أصابع قدميه الأرض، وهذا خطأ، لابد أن يسجد على أصابع قدميه، والسنة في حقه أن يرص عقبيه فيلصق العقبين بعضها ببعض، هذا هو السنة، ولو فرَّج فلا بأس بذلك، لكن السنة كما صح عند ابن خزيمة أن يرص عقبيه، ويقول: «سبحان ربي الأعلى»، والواجب مرة واحدة، وإن قالها ثلاثًا فهو أكمل، وإن زاد فهو أفضل، ولكن في السجود عليه أن يُكثر من الدعاء، كما أن الركوع كما قلتُ عليه أن يكثر من تعظيم الله عَرَّوبَيَل، وليس معنى هذا أن الركوع لا يدعى فيه الله عَرَّوبَيل، لا، لو دعا في بعض الأحيان في الركوع لا بأس بذلك، وردت بذلك السنة، ولو عظم الله سبحانه وتعالى في سجوده في بعض الأحيان فقد وردت بذلك السنة، لكن الغالبية في الركوع هو تعظيم الله عَرَّوبَيل، والغالبية في السجود هو دعاء الله عَرَّوبَيل.

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.



#### الخطبة الثانية:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه.

#### وبعد:

نواصل في شرح صفة الصلاة؛ فبعد السجود يرفع المصلي من السجود قائلاً: «الله أكبر»، وبين السجدتين تكون اليدان اليمنى موضوعة على فخذه الأيسر، وأطراف أصابع يديه عند ركبة ركبتيه اليمنى، واليد اليسرى موضوعة على فخذه الأيسر، وأطراف أصابع يديه عند ركبة قدمه اليسرى، ويقول: «رب اغفر لي»، هذا هو الواجب، وإن زاد مما وردت به السنة فهو حسن، وإن كرر «رب اغفر لي» رب اغفر لي» (۱)، جاءت بذلك السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الدعاء يقال بين السجدتين؛ لأن البعض من الناس يقولها من حين ما يرفع، لا، هذا الدعاء يقال إذا استتممت جالسًا؛ لأن البعض من الناس وهو ساجد ينهي التكبير في لحظة الرفع ويقول: رب اغفر لي، هذا القول يجب أن يكون وأنت جالس قد استتممت في الجلوس، كما هو الشأن في بعض الناس حينا يرفع قائمًا إلى الركوع الثاني قبل أن ينتصب قائمًا يقول: ﴿آلْكَمْدُ يَلِّهِ وَبَيْ الْمَاعِينِ وَأَنت منحنِ، اللهم ينتصب قائمًا يقول: ﴿آلْكَمْدُ يَلِّهِ وَاحَة الفاتحة لابد أن تكون وأنت قائم لا تصح وأنت منحنٍ، اللهم إلا إن كنت عاجزًا تعرف أنك لو وصلت إلى القيام ربها ما تدرك الإمام في قراءة الفاتحة، فهذا إلا إن كنت عاجزًا تعرف أنك لو وصلت إلى القيام ربها ما تدرك الإمام في قراءة الفاتحة، فهذا شيء آخر، أما وأنت سليم قادر على أن تأتي بها فيجب عليك أن تأتي بها وأنت قائم.

فيقول: «رب اغفر لي، وارحمني وعافني واهدني وارفعني وارزقني واجبرني» (٢)، إلى غير ذلك مما ورد عنه عليه الصلاة والسلام.

وهنا أمر وهو أن البعض من الناس لا تصح له صلاة، لم؟! لأنه من حين ما يرفع من السجود مباشرة يسجد السجدة الثانية، هذا خطأ، أين الطمأنينة؟! يجب أن تكون الطمأنينة

<sup>(</sup>١) صحيح إرواء الغليل (٣٣٥).

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد وصححه أحمد شاكر (٥/ ١٧٢).



موجودة في جميع الأركان، كما يفعل بعضهم إذا رفع من الركوع يقول: «سمع الله لمن حمده»، ثم مباشرة يهوي ساجدًا، هذا خطأ، لابد أن يستتم قائيًا، وأن يطمئن في قيامه.

فيسجد السجدة الثانية ثم يقوم إلى الركعة الثانية، وكها أسلفت لا يقرأ الفاتحة حال نهوضه، وإنها إذا انتصب قائيًا، فيفعل في الركعة الثانية ما فعل في ركعته الأولى ما عدا دعاء الاستفتاح، فدعاء الاستفتاح لا يقال إلا في الركعة الأولى فقط، ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا استتم قائيًا، ثم يسمل ثم يقرأ الفاتحة، ويفعل في ركعته الثانية ما فعل في ركعته الأولى، ثم إذا رفع من السجدة الثانية في الركعة الثانية، هنا يأتي التشهد، فإن كانت الصلاة ثنائية مثل الفجر أو الكسوف أو الاستسقاء أو العيدين، فهذا التشهد يكون في حقه التشهد الأخير فيتشهد «التحيات لله»، إلى آخر ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز أن تبدل الألفاظ، وأن توضع ألفاظ مكان أخرى، لأن البعض من الناس يمكن أن يقرأ التشهد في مكان «رب اغفر لي»، هذا خطأ، «رب اغفر لي» بين السجدتين، والتشهد إذا رفع من السجدة الثانية من الركعة الثانية، هذا هو مقام التشهد، فيلا يخلط بين الأمرين، فيتشهد التشهد الكامل، والسنة في حقه، ويتأكد بل أوجبها بعض العلماء، وهو قول قوي، وهو أنه في التشهد الأخير يقول: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا النائية والمات، ومن فتنة المسيح الدجال» (١١)، وهنا إذا جلس للتشهد الأخير في الصلاة الثنائية كصلاة الفجر هنا يجلس مفترشًا، وجلسة الافتراش تكون أيضًا بين السجدتين، وتكون في الصلاة الثنائية. النسطة في الصلاة الشائية.

ما هو الافتراش؟! الافتراش: أن ينصب رجله اليمنى وتكون أطراف أصابع اليمنى تجاه القبلة، وأما الرجل اليسرى فإنه يفرشها ويجلس بمقعدته على رجله اليسرى، إذًا تكون اليمنى منصوبة وتكون اليسرى مفروشة جالسًا بمقعدته عليها، وتكون يداه كها أسلفنا بين السجدتين تكون في التشهد، ولكنه في مثل هذه الحال تكون اليسرى مبسوطة وتكون اليمنى مضمومة الأصابع، يضم أصابعه، وإما يُحلِّق بأن يضع الإبهام على الوسطى ثم يشير ويحرك بها إذا دعا.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٣٧٧) ومسلم (٥٨٨).



وهل التشهد كله دعاء؟! بمعنى أنه من حين ما أجلس للتشهد أرفع إلى أن أفرغ من التشهد، أم أنه فقط في الدعاء إذا قلت مثلًا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، هذا محتمل وهذا محتمل، والأمر في ذلك واسع. هذا إذا كانت الصلاة ثنائية، أما إذا كانت الصلاة ثلاثية مثل المغرب، أو كانت رباعية مثل الظهر والعصر والعشاء، فهنا يأتي شيء آخر زائد.

أيها الأحبة: إن تعلَّم صفة الصلاة والطهارة لها هو من أوجب الواجبات التي لا ينبغي أن يحجبنا عنها خجل أو حياء، أو غفلة أو استهانة بأهميتها، فهل يتجرأ أحد منا أن يقول لمسألة من هذه المسائل: من يعلمني كذا؟ أو ما حكم كذا؟ فإنه لا ينال العلم مُستح ولا متكبر؛ ولقد كان الرجل يسلم على عهد النبي على ثم أول ما ينشغل به أن يتعلم أمور دينه وما يحتاج إليه من العبادات في يومه وليلته، ولم يأمر الله نبيه أن يسأله الزيادة من شيء إلا العلم: ﴿وَقُلُرَبّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٤].

نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بها علَّمنا، إنه قريب مجيب...





# القناعة بأههية العلاة وفضل الجهاعة "

## الخطبة الأولى:

♦ الْحَمْدُ لله الله وَرَنَا بإقامةِ الصلواتِ، وضاعَفَ الأَجْرَ لِلمُصلينَ فِي الجهاعاتِ، وأَشْهَدُ الْحَمْدُ للهُ اللهِ وَحَدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، القائل: ﴿ وَأَقِيمُواْ الصَّلَاةُ وَمَا تُواْ الرَّكُوةَ وَآزَكُمُواْ مَعَ الرَّكِمِينَ ﴾ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، القائل: ﴿ وَأَقِيمُواْ الصَّلَاةُ مِنْ خلقِهِ وحبيبُهُ القائل: ﴿ صَلاهُ وَاللهِ وَرَسُولُهُ وصفيتُهُ مِنْ خلقِهِ وحبيبُهُ القائل: ﴿ صَلاةُ الْحَجَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلاَةً الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ﴾ (٢) اللَّهُمَّ صَلِّ وسلَّمْ وبارِكْ على سيدِنَا محمدِ وعلى آلِهِ وصحبِهِ أجمعينَ، ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحسانِ إلى يوم الدِّينِ.

فيا أيّها المسلمون: اتَّقوا الله فإنَّ تقواه أفضلُ مكتَسَب، وطاعته أعلى نسب، ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ. وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسَلِمُونَ ﴾ [آل عمران:١٠٢].

أيّها المسلمون: لقد أنعَم الله عليكم بنعم سابغة وآلاء بالغة، نعم تنعمون في ألطافها، ومنن أُسدِلت عليكم جلابيبُها، وإنّ أعظمَ نعمةٍ وأكبرَ مِنّة هي نعمةُ الإسلام والإيهان، يقول تبارك وتعالى: ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسَلَمُوا قُل لَا تَمُنُّوا عَلَيْ إِسْلَامَ كُمْ بَلِ اللهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَىكُمْ لِلإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَدِينَ ﴾ [الحجرات: ١٧].

فاحَمَدوا الله كثيرًا على ما أولاكم وأعطاكم، واشكروه على ما إليه هداكم، حيث جعلكم من خير أمّةٍ أخرِجت للناس، وهداكم لمعالم هذا الدين الذي ليس فيه التِباس.

ألا وإنَّ من أظهرِ معالِه، وأعظمِ شعائره، وأنفع ذخائره الصلاةَ، ثانيـةَ أركـان الإسـلام ودعائمه العظام، هي بعد الشهادتين آكدُ مفروض، وأعظم معرُوض، وأجلُّ طاعةٍ، وأرجى بضاعة، من حفِظها حفِظ دينَه، ومن أضاعها فهو لما سواها أضيَع، هي عمودُ الدّيانة، ورأسُ

<sup>(</sup>١) لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة، وهي من أفضل الخطب في هذا الباب.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٤٥)، والترمذي (١٩٩)، واللفظ له.



الأمانة، يقول النبي على الله الأمر الإسلام، وعمودُه الصلاة»(١).

الصلاة.. هي أحسنُ ما قصده المرءُ في كلّ مهِم، وأولى ما قام به عند كلِّ خطبِ مـدلهِم، خضوعٌ وخشوع، وافتقار واضطرار، ودعاءٌ وثناء، وتحميد وتمجيد، وتـذلُّل للعـليِّ الحميـد، يقول رسول الهدى ﷺ: "إنَّ أحدَكم إذا كان في الصلاة فإنّه يناجي ربّه» متفق عليه (٢).

الصلاة هي سرُّ النجاح وأصلُ الفلاح، وأوّلُ ما يحاسب به العبدُ يومَ القيامة من عمله، فإن صلَحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسَدت فقد خاب وخسِر، المحافظةُ عليها عنوان الصِدق والإيهان، والتهاون بها علامةُ الخذلان والحُسران، من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهائا ونجاةً يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورٌ ولا برهان ولا نجاة، وكان يومَ القيامة مع قارون وفرعونَ وهامان وأبيِّ بن خلف.

الصلاة فيها نفحاتٌ ورحمات، وهِبات وبركات، بها تُكفَّر السيئات وتُرفَع الدرجات وتضاعَف الحسنات، يقول رسول الهدى ﷺ: «أرأيتم لو أنَّ نهرًا بباب أحدكم يغتسل فيه كلَّ يوم خسَ مرّات، هل يبقى من درنه شيء؟!» قالوا: لا يبقى من درنه، قال: «فذلك مَثَل الصلوات الخمس؛ يمحو الله بهنّ الخطايا» متفق عليه (٣).

الصلاة عبادةٌ تشرِق بالأملِ في جُنّة الظلُهات، وتنقذ المتردّي في دَرب الضلالات، وتأخذ بيد البائِس من قَعر بؤسه، واليائس من دَرك يأسِه، إلى طريق النجاة والحياة، ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَقِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفَا مِّنَ ٱلنَّيِ إِنَّ ٱلْسَيِّعَاتِ ذَلِكَ ذَكْرَىٰ لِلذَّكِرِينَ ﴾ [هود:١١٤].

أيها المسلمون: إن ممّا يندَى له الجبين ويجعل القلبَ مكدَّرا حزينًا ما فشا بين كثيرٍ من المسلمين من سوءِ صنيع وتفريطٍ وتضييع لهذه الصلاةِ العظيمة، فمنهم التاركُ لها بالكلّية، ومنهم من يصلّي بعضًا ويترك البقيّة، لقد خفّ في هذا الزمانِ ميزانها، وعظم هُجرانها، وقـلّ أهلُوها، وكثُر مهمِلُوها، يقول الزهرى رَحَهُاللهُ تعالى: دخلتُ على أنس بن مالك

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (٥/ ٢٣١، ٢٣٧)، والترمذي (٢٦١٦) من حديث معاذ رَضَّالِثَهُ عَنهُ، وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح)، وصححه الحاكم (٣٥٤٨)، وانظر السلسلة الصحيحة (١١٢٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري: كتاب الجمعة (١٢١٤)، ومسلم: كتاب المساجد (٥٥١) عن أنس رَحَوَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (٥٢٨)، ومسلم: كتاب المساجد (٦٦٧) عن أبي هريرة رَيُخَلِّلُهُ عَنْهُ.

رضي الله تعالى عنه بدمشق وهو يبكي، فقلت له: ما يبكيك؟ فقال: «لا أعرفُ شيئًا مما أدركتُ على عهدِ رسول الله ﷺ إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاةُ قد ضُيِّعت (١٠).

أيّها المسلمون: إنَّ من أكبر الكبائر وأبينِ الجرائر تركَ الصلاة تعمُّدًا، وإخراجَها عن وقتها كسَلَّا وتها أونًا، يقول النبي ﷺ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» أخرجه أحمد (٢)، ويقول عليه الصلاة والسلام: «بين الرجل والكفر أو الشرك تركُ الصلاة» رواه مسلم (٣).

وإنَّ فوتَ صلاةٍ من الصلوات كمصيبةِ سلب الأموال والضّيعات وفَقد الزوجة والبنين والبنات.

أيّها الجمع: أصِخِ السَّمعَ، لقول النبي ﷺ: «من فاتته صلاة فكأنها وُتر أهله وماله» صححه ابن حبان (٤٠).

يقول عبد الله بن شقيق رَحَهُ اللهُ تعالى: (كان أصحابُ رسول الله لا يرونَ شيئًا من الأعمال تركُه كفر غير الصلاة) أخرجه الترمذي (٥).

أيها المسلمون: إنّ التفريط في أمر الصلاة من أعظم أسبابِ البلاء والشقاء، ضَنكٌ دنيويّ وعذاب برزخي وعِقاب أخرويّ، ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلَوٰةَ وَاتَبَعُوا الشَّهُواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا ﴾ [مريم: ٩٥]، ويقول النبيّ في حديثِ الرؤيا: "إنّه أتاني الليلة آتيان، وإنها ابتعثاني، وإنها قالا لي: انطلِق، وإني انطلقتُ معها، وإنا أتينا على رجلٍ مضطجع، وإذا آخرُ قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه، فيثلغ رأسه أي: يشدقه، فيتدهدَه الحجرها هنا، فيتبع الحجر فيأخذه، فلا يرجع إليه حتى يصحّ رأسُه كها كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثلها فيتبع الحجر فيأخذه، فلا يرجع إليه حتى يصحّ رأسُه كها كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثلها

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (٥٣٠).

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٥/ ٣٤٦) والترمذي (٢٦٢١)، والنسائي (٤٦٣)، وهو في صحيح الترغيب (٥٦٤).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم: كتاب الإيهان (٨٢) عن جابر بن عبد الله رَضَالِتَهُ عَنْكَا نحوه.

<sup>(</sup>٤) صحيح ابن حبان (١٤٦٨) عن نوفل بن معاوية رَضَالِقَهُءَنهُ، ورواه الطيالسي (١٢٣٧)، وأحمد (٥/ ٤٢٩)، وهو في صحيح الترغيب(٥٧٧).

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٢٦٢٢)، وصححه النووي في المجموع (٣/ ١٦)، والألباني في صحيح الترغيب (٥٦٥).



فعل المرّة الأولى»، قال: «قلت لهما: سبحان الله، ما هاذان؟ فقالا في آخر الحديث إخبارًا لرسول الله عمّا رأى: أمّا الرجل الذي أتيتَ عليه يُتلغ رأسه بالحجر فإنّه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه، وينام عن الصلاة المكتوبة»(١).

فيا عبد الله، كيفَ تهون عليك صلاتُك وهي رأسُ مالك وبها يصحّ إيهانك؟! كيف تهون عليك وأنت تقرأ الوعيدَ الشديدَ في قول الله جل وعلا: ﴿ فَوَيَـلُ لِلْمُصَلِّينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ [الماعون:٤-٥]؟! كيف تتّصف بصفة من صفات المنافقين الذي قال الله عنهم: ﴿ إِنَّ الْمُنَفِقِينَ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلَوْةِ قَامُوا كُسَالَى يُراآءُونَ النَّاسَ وَلا يَذَكُرُونَ اللّهَ إِلَى السَّاءَ ١٤٢]؟!

أيّها المسلمون: الصلاةُ عبادةٌ عُظمى، لا تسقُط عن مكلَّف بحال، ولو في حال الفزع والقتال، ولو في حال المرض والإعياء، ما عدا الحائض والنفساء، يقول تبارك وتعالى: ﴿ حَنفِظُواْ عَلَى الصَّكَوَتِ وَالصَّكُوةِ الْوُسُطَى وَقُومُواْ لِلَهِ قَننِتِينَ ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكَبَانًا لَهُ وَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨-٢٣٩]. أقيموا فإذا آمِنتُمَ قَاذَكُرُواْ اللهَ كَمَا عَلَمَكُم مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨-٢٣٩]. أقيموا الصلاة لوقتِها، وأسبغوا لها وضوءَها، وأثمّوا لها قيامها وخشوعها وركوعها وسجودها، تنالوا ثمرتها وبركتها وقوتها وراحتها.

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بها فيه من الآيات والـذكر الحكـيم، أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين مـن كـل ذنـب، فاستغفروه إنـه هو الغفور الرحيم.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٧٠٤٧) عن سمرة بن جندب رَضِّ اللهُ عَنهُ.

#### • الخطبة الثانية:

الحَمْدُ لله ذِي الْـجُودِ والإحسانِ، وَصَفَ عُمَّارَ المساجدِ بالإيمانِ، وأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شِرِيكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ سيدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ سيد ولـد عـدنان، اللَّهُمَّ صَلِّ وسلِّمْ وبارِكْ علَيه وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحسانٍ؛ أما بعد:

أيّها المسلمون: لقد جاءت الأدلّة متكاثرة متضافرة على وجوب وفضل صلاة الجماعة على الرجال حَضرًا وسفرًا، يقول جل وعلا: ﴿ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ الرَّكُوةَ وَآزَكُمُواْ مَعَ الرَّكِينَ ﴾ الله عَضرا وسفرًا، يقول جل وعلا: ﴿ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ الرَّكُوةَ وَآزَكُمُواْ مَعَ الرَّكِينَ ﴾ [البقرة: ٤٣]، (مَعَ) المقتضية للجمعية والمعيّة، ويقول تبارك وتعالى لنبيّه محمّد علي وهو في ساحة القتال وشدّة النّزال: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوْةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَةُ مِنْهُم مَعَكَ ساحة القتال وشدة النّزال: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوْةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَةُ مُنْهُمُ مَعَكَ وَلَيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتُهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرَك لَمْ يُصَالُواْ فَلْك مَن باب أولى للنبي ومن معه في حال الحرب.

ويقول عبد الله بن مسعود رَحَوَلِكَهُ عَنهُ: «مَن سرّه أن يلقى الله غدًا مسلِمًا فليحافِظ على هؤلاء الصلواتِ حيث يُنادَى بهنّ، فإنّ الله شرع لنبيكم سُننَ الهدى، وإنّهن من سُنن الهدى، ولو أنكم صلّيتم في بيوتكم كما يصلّي هذا المتخلّف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد كان الرجل يؤتَى نبيكم لضللتم، ولقد كان الرجل يؤتَى بين الرجلين حتى يُقام في الصفّ» رواه مسلم (۱).

فإلى كل سليم صحيح، إلى أولي القوّة والفُتوَّة، وأصحاب التقوى والمروّة، لقد اشتدّ غضبُ رسول الله على المتخلِّفين عن جماعةِ المسلمين، فقال عليه أفضل الصلاة وأذكى السلام: «لقد هممتُ أن آمر بالصلاة فتُقام، ثمّ آمر رجلًا يصلِّي بالناس، ثمّ أنطلِق معي برجال معهم حُزَم من حَطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرّق عليهم بيوتهم بالنار» متفق

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب المساجد (٢٥٤).



عليه (١)، ويقول أبو هريرة رَحَوَلِيَهُ عَنهُ: «لأن تمتلئ أذُنا ابنِ آدم رصاصًا مُذابًا خيرٌ له من أن يسمع النداء ولا يجيب »(٢).

أيّها المسلمون: تلك أدلّةٌ ونصوص لاح الحقُّ في أكنافِها، وظهـر الهـدَى في بيانهـا، ولقـد أفصحَت الرسُل لولا صَمَم القلوب، ووضحتِ السُّبُل لولا كدَر الذنوب.

وتعظُم المصيبة حين يكون المتخلِّف عن صلاةِ الجهاعة ممّن يُقتَدَى بعمله ويُتأسَّى بفِعله، فيتخلَّف بتخلُّف غيره، ولقد كثُر المتخلِّفون في زمانِنا هذا عن صلاةِ الجهاعة في المساجد، وهم رجالٌ قادرون أقوياء أصحّاء، لكنهم يسمَعون النداء صباحَ مساء، فلا يجيبون ولا هم يذكَّرون، يقول رسول الهدى: «والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدُهم أنّه يجد عرقًا سمينًا أو مِرماتين حسنتين لشهد العِشاء» متفق عليه (٣).

يا عبد الله: لا ينبغي أن تأتي المساجد في فتور وكسَل، وتقضي وقتًا قليلًا على ملَل وعجل، فإنّ المساجد بيوت الله وأحبُّ البقاع إليه جلّ في علاه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «سبعة يُظلّهم الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلَّه»، وذكر منهم: «ورجلٌ قلبُه معلّق بالمساجد» متفق عليه (٤٠).

فيا مَن يتوَانى ويتثاقل، ويتساهل ويتشاغَل، لقد فاتك الخير الكثيرُ والأجر الوفير، يقول فيا مَن يتوَانى عدا إلى المسجد أو راح أعدَّ الله له في الجنة نُزُلًا كلّما غدا أو راح» متفق عليه (٥)، و«من تطهّرَ في بيته ثمّ مضى إلى بيت من بيوت الله؛ ليقضيَ فريضةً من فرائض الله، كانت خطواته إحداها تُحطِّ خطيئة، والأخرى ترفع درجة» (٢). و «إنَّ أعظمَ الناس أجرًا في الصلاة أبعدُهم إليها ممشّى، فأبعدُهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام، أعظم أجرًا من

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الخصومات (٢٤٢٠)، ومسلم: كتاب المساجد (٦٥١) عن أبي هريرة رَيَخَالِلَهُمَنَهُ.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (١/٣٠٣).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٤٤) ومسلم (٢٥١).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري: كتاب الأذان (٦٦٠)، ومسلم: كتاب الزكاة (١٠٣١) عن أبي هريرة رَمِحَالِلَهُـعَنْهُ.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري: كتاب الأذان (٦٦٢)، صحيح مسلم: كتاب المساجد (٦٦٩) عن أبي هريرة رَيَخَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (١٥٢١).

الذي يصليها ثم ينام»(١)، «ولا يزال قومٌ يتأخّرون حتى يؤخّرهم الله»(٢). نعوذ بالله من الخذلان والخسران.

يقول المولى سبحانه: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكَرَ فِيهَا اَسْمُهُ. يُسَيِّحُ لَهُ, فِيهَا بِالْفُدُوِّ وَالْأَصَالِ ۞ رِجَالُ لَا نُلْهِيهِمْ تِجَنَرَةٌ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوْةِ وَإِينَآ الزَّكُوٰةِ يَخَافُونَ يَوْمَا نَنْقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَكُرُ ۞ لِيَجْزِيَهُمُ اللّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ \* وَاللّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [النور:٣٦-٣٨].

عباد الله: إننا نرى اليوم من الناس تساهلًا عظيمًا في الصلاة مع الجماعة، فمن الناس من لا يُرَى في المسجد أبدًا وفي جميع الصلوات، ومنهم من لا يُرَى إلا في الجمعة وقد يسكن بجوار بيت من بيوت الله، ويسمع النداء خس مرات في اليوم والليلة، إنها لخسارة كبيرة أن أعدادًا كثيرة وجموعًا غفيرة من الناس في مجتمع مسلم لا يبالون بصلاة الجماعة ولا يرتادون المساجد إلا قليلًا.

لقد خرج النبي على الله الجهاعة في مرض موته محمولًا بين رجُلين حتى أُقعد في الصف، نعم في مرض الموت! فهاذا يقول المعافون الأصحاء؟! ماذا يقول الشباب الأقوياء؟! ماذا يقول من ينعمون بالقوة والنشاط؟! كيف ترضون لأنفسكم التخلف عن المسجد والجهاعة، وما الذي عسى أن تفعلوه بالصلاة إذا مرضتم؟! وكيف تريد تحرير المسجد الأقصى يا من عجزت عن الصلاة في المسجد الأدنى؟! أين نحن من السلف الصالح الذين كانوا يستعدون للصلاة قبل إقامتها، ويسعون إليها قبل النداء لها؟

ذكر الذهبي عن عدي بن حاتم أنه قال: (ما أُقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء)، وهذا سعيد بن المسيب يقول: (ما أذن المؤذن منذ ثلاثين سنة إلا وأنا في المسجد)، قال الأوزاعي: (كانت لسعيد بن المسيب فضيلة لا نعلمها لأحد من التابعين: لم تفته صلاة الجهاعة أربعين سنة)!

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٥١) ومسلم (١٥١٣).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٤٣٨).



وهذا ربيعة بن يزيد يقول: (ما أذن المؤذن لصلاة الصبح منذ أربعين سنة إلا وأنا في المسجد، إلا أن أكون مريضًا أو مسافرًا)، بل إن سليان بن مهران كان يقول لابنته وهي تبكي عند رأسه في مرض موته: (ابكي أو لا تبكي فوالله ما فاتتني تكبيرة الإحرام مع الجاعة ستين سنة)، فمن منّا يقدر على مثل ما قدر عليه هؤلاء الرجال ولو لشهر أو سنة؟! أم أنه ينطبق علينا قول الله: ﴿ فَلَكَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَتِ ﴾ [مربم: ٥٩]!

هذا الصحابي الحارث بن حسان تزوج في ليلة من الليالي فحضر صلاة الفجر مع الجماعة فقيل له أتخرج وإنها بنيت بأهلك في هذه الساعة الليلة، فيقول: (والله إن امرأة تمنعني من صلاة الفجر في جماعة لامرأة سوء).

الله أكبر! هكذا كانوا حتى في أفراحهم وأعراسهم، بل حتى وهم مرضى كانوا يُحملون حملًا إلى الصلاة حتى لا يتخلفوا عن الجهاعة.

مرض أحد التابعين واسمه ثابت بن عامر، فسمع أذان المغرب فقال لأبنائه: (احملوني إلى المسجد. قالوا: أنت مريض وقد عذرك الله، قال: لا إله إلا الله! اسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، ثم لا أجيب! والله لتحملُني إلى المسجد، فحملوه إلى المسجد، حتى أوقفوه في الصف، فكبّر حتى إذا كان في السجدة الأخيرة من صلاة المغرب قبض الله روحه)، سبحان الله أيُّ خاتمة هذه، وأين نحن من هؤلاء؟!

وختامًا أيها الكرام: اتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في أهليكم وأبنائكم، فإنهم قرة عيونكم، وتتابُع نسلكم وذِكرِكم، وإنهم أمانة في أعناقكم، مروهم بالمحافظة على الصّلوات ورغّبوهم في حضور الجُمّع والجهاعات، وشجّعوهم بالحوافز والجوائز، وأكرموهم بالدعاء والثناء، نشّئوهم على حبّ الآخرة، وكونوا لهم قدوة صالحة: ﴿ وَأَمْرَ أَهْلُكَ بِالصّلَوٰةِ وَاصَطَيرً عَلَيمًا لَانَتَعْلَكَ رِزْقًا فَحَنَ نَرُزُقُكُ وَالْعَنقِبَةُ لِلنَقْوَى ﴾ [طه: ١٣٢]، يقول عليه الصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين» أخرجه أحد (١).

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۲/ ۱۸۷) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رَحَوَلِلَهُمَنَهُ، ورواه أيضا أبو داود في الصلاة (۹۹ ع)، والدارقطني (۱/ ۲۳۰)، والحاكم (۱/ ۳۱۱)، والبيهقي (۲/ ۲۲۸، ۲۲۹)، وحسنه النووي في المجموع (۳/ ۱۰)، وصححه الألباني في الإرواء (۲٤۷). وله شاهد من حديث =



واحذَروا ما يصدّهم عن ذكر الله وعن الصلاة من سائر الملهِيات والمغرِيات، وألحّوا على الله بالدعاء أن يُصلحَ أولادكم وأولادَ المسلمين أجمعين.

اللهم أقِرَّ عيوننا وأسعِد قلوبَنا وأبهج نفوسَنا بصلاح شبابنا وفتياتنا، اللهم اجعلنا وذريّاتنا وشبابنا وفتياتنا من مقيمي الصلاة، اللهم وتقبل دعاءنا، اللهم مُنّ علينا بالأمن في البلاد والصلاح في الذريّة والأولاد والفوز يومَ المعاد...

هذا وصلُّوا وسلَّموا على خير البرية، وأزكى البشرية، محمد ﷺ..



سبرة بن معبد رَحَوَالِلَهُ عَنهُ بإسناد حسن، رواه أحمد (٣/ ٢٠١)، وأبو داود في الصلاة (٤٩٤)، والترمذي في الصلاة (٤٠٧) وقال: (حديث حسن صحيح)، وصححه ابن الجارود (ص٧٧)، وابن خزيمة (٢٠٠١)، والحاكم (١٠/١)، ووافقه الذهبي، وصححه النووي في المجموع (٣/ ١٠). وفي الباب أيضا عن أبي هريرة وعن أنس رَحَالِلَهُ عَنْهُا وإسناداهما ضعيفان.



# - الخطبة الأولى:

♦ الحمد لله الذي جعل الصلاة عهاد الدين، وعصام اليقين، وخيرة القربات وغُرّة الطاعات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسموات، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله أفضل البريات، وخاتم الرسالات، القائل: «وجُعلت قرة عيني في الصلاة»(٢)، اللهم صلِّ وسلم وبارك على الرحمة المهداة، والنعمة المسداة، نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه، وأزواجه ومن اهتدى بهداه؛ أما بعد:

فيا عباد الله اتقوا الله كما أمركم في محكم كتابه: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِفِهِ وَلَا مَّوْتُنَّ إِلَا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران:١٠٢].

أيها الأحبة: لقد جعل الله الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورًا، وإن بعد ظلام الليل الحالك يتنفس الصبح بضيائه، ويشهد الكون في تلك اللحظات المهيبة صراع النور والظلمة واعتراك الليل والنهار، ويبصر ميلاد يوم جديد، ويُقبل الفجر في زُهُوّه وبهائه يتهادى اختيالًا، مِلءَ عينيه أسرار وأخبار، ومواقيت وأقدار، وفي هذا الوقت البديع المبارك يدوّي في سهاء الكون النداء الخالد، نداء الأذان لصلاةٍ سُنتها خير من الدنيا وما فيها، فكيف بفريضتها!

إنها صلاة الفجر، فتهتف الأرض كلها: الله أكبر الله أكبر.. الصلاة خير من النوم. وتكون صلاة الفجر فاتحة يوم مبارك في حياة المسلم، لكأنها يعلّم الإسلام أهله أن يباركوا ابتداء كل أمر بطاعة الله والإقبال عليه، والانقياد والإنابة إليه، وكأنها هي شكر لله على نعمة الإصباح

<sup>(</sup>١) لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة، وهي من أفضل الخطب في هذا الباب.

 <sup>(</sup>۲) النسائي (۳۹۳۹) وصححه الحاكم (۲ / ۱۷۶) ووافقه الذهبي، وصححه الحافظ ابن حجر في الفتح
 (۳) ۱۱) و (۱۱/ ۳٤٥).



بعد الإظلام حسًّا ومعنى، ويبدأ وقت صلاة الفجر من ظهور الفجر الصادق الذي هو عبارة عن بياض ممتد من الشمال إلى الجنوب إلى طلوع الشمس، والسنة فيها التعجيل، فيصليها بغَلَس قبل الإسفار.

والعجب أنك حين تقارن عدد المصلين في هذه الصلاة مع عددهم في بقية الصلوات ترى أمرًا عجبًا! هل لي أن أطالب نفسي وإياكم بأن يحصي كل فرد مقدار ما فاته من صلاته الفجر في جماعة منذ عام أو حتى شهر مثلًا؟! هل حاولت إحصاء ذلك؟! كيف ستكون النتيجة؟! أليست محزنة؟! جاء عن هُشيم وهو أحد أعلام السلف: أنه صلى الفجر بوضوء العشاء عشرين سنة! فهل يسوغ لنا مثل هذا التفريط؟!

أيها المسلمون: لقد جعل الله هذه الصلاة العظيمة مشهودة تشهدها ملائكة الرحمن، وسهاها: ﴿ أَقِرِ الصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ وسهاها: ﴿ أَقِرِ الصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّهِ وَاللَّهَ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَالل أَلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّاللَّالَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رَحَيَلَتَهُ عَن النبي عَلَيْهُ قال: «فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح»، يقول أبو هريرة رَحَيَلَتُهُ عَنهُ: اقرؤوا إن شئتم: ﴿وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مُشْهُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٨](١).

وهكذا تكون صلاة الفجر مجتمعًا للملائكة ومحفلًا من محافل الخير الإلهي والعطاء الرباني، لا يحضره إلا كل طاهر مطهر من الأبرار، يستحق أن يكون في ضيافة الرحمن، وقد صح في الحديث عند أبي نعيم عن رجل من أصحاب النبي على اسمه ميثم أنه قال: «بلغني أن الملك يغدو برايته مع أول من يغدو إلى المسجد، فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخل بها منزله، وإن الشيطان ليغدو برايته إلى السوق مع أول من يغدو، فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخلها منزله، وإن الشيطان المعدو برايته إلى السوق مع أول من يغدو، فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخلها منزله،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٧٧٤).

<sup>(</sup>٢) صححه موقوفًا في صحيح الترغيب (٤٢٢).

وليست هذه هي الفضيلة الوحيدة لصلاة الفجر، بل لقد تكاثرت النصوص بها لها من الفضائل، فهل تعلم أخي الكريم أن صلاة الفجر في جماعة تعدل قيام ليلة كاملة؟!

روى مسلم في صحيحه عن عثمان بن عفان قال: سمعت رسول الله على يقول: «من صلى العشاء في جماعة فكأنها قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنها صلى الليل كله»(١)، وروى مالك بسند صحيح أن عمر بن الخطاب وَعَلَيْكَانَهُ فَقَدَ سليهان بن أبي حثمة في صلاة الصبح، فمَر على الشّفاء أم سليهان فقال لها: لم أرّ سليهان في الصبح! فقالت: إنه بات يصلى فغلبته عيناه، فقال عمر: «لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلى من أن أقوم ليلة!»(٢).

وإذا كانت الصلاة نورًا، فإن أهل الفجر هم أصحاب النور التام يوم القيامة؛ فعن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله ﷺ: «بشّر المشّائين في الظُلَم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة»(٤).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۵٦).

<sup>(</sup>٢) صححه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح (١٠٣٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح الترغيب (٤١٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح ابن ماجه (٦٤٠).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٢٥٧).

<sup>(</sup>٦) شرح مسلم (٥/ ١٥٨).

فأهل الفجر في ذمة الله تعالى وجواره، كما جاء في صحيح مسلم من حديث جُندَب بن عبد الله وَ وَاللَّهُ عَن النبي وَ الله وَ الله عَلَي الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه، ثم يكبه على وجهه في نار جهنم (١٠).

وما ظنكم بمن كان في جوار الله تعالى؟! وأنتم ترون الناس يطمئنون ويأمنون حين يكون أحدهم في جوار الله فوالله لهو أشد أمانًا وأعظم اطمئنانًا.

قال الطيبي رَحَهُ اللهُ: (وإنها خص صلاة الصبح بالذكر؛ لما فيها من الكلفة والمشقة، وأداؤها مظنة خلوص الرجل، ومنه إيهانه؛ ومن كان مؤمنا خالصا فهو في ذمة الله تعالى وعهده)(٢).

وفي المراد بالحديث قولان للعلماء:

الأول: أن يكون فيه نهي عن التعرض بالأذى لكل مسلم صلى صلاة الصبح، فإن من صلى صلاة الصبح فهو في أمان الله وضانه، ولا يجوز لأحد أن يتعرض لَلِن أمَّنَه الله، ومن تعرض له فقد أخفر ذمة الله وأمانه، أي أبطلها وأزالها، فيستحق عقاب الله له على إخفار ذمته، والعدوان على من في جواره (٣). قال ابن عثيمين في (٤): (في هذا دليل على أنه يجب احترام المسلمين الذي صدَّقوا إسلامهم بصلاة الفجر؛ لأن صلاة الفجر لا يصليها إلا مؤمن، وأنه لا يجوز لأحد أن يعتدي عليهم).

ويدل لهذا المعنى ما جاء عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه كان قاعدًا عند الحجاج، فقال له الحجاج: قم فاضرب عنق هذا، فأخذ سالم السيف، وأخذ الرجل، وتوجه باب القصر، فنظر إليه أبوه – عبد الله بن عمر – وهو يتوجه بالرجل، فقال: أتراه فاعلاً؟! فردًّه مرتين أو ثلاثًا، – وخشى ابن عمر أن ابنه سالمًا سيقتل الرجل – فلما خرج به سالم قال

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۵۷).

<sup>(</sup>٢) شرح مشكاة المصابيح للطيبي (٢/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: فيض القدير للمناوي (٦/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٤) شرح رياض الصالحين (١/ ٥٩١).

له: أصليت الغداة - أي: الفجر -؟ قال الرجل: نعم. قال: فخذ أي الطريق شئتَ، ثم جاء فطرح السيف، فقال له الحجاج: أضربتَ عنقه؟ قال: لا، قال: ولِمَ ذاك؟ قال: إني سمعت أبي هذا يقول: قال رسول الله ﷺ: «مَن صَلَّى الغَدَاةَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ الله حَتَّى يُمسِيَ»(١).

والقول الثاني من أقوال أهل العلم: أن يكون المقصود من الحديث التحذير من ترك صلاة الصبح والتهاون بها، فإن في تركها نقضًا للعهد الذي بين العبد وربه، وهذا العهد هو الصلاة والمحافظة عليها.

قال البيضاوي: (ويحتمل أن المراد بالذمة الصلاة المقتضية للأمان، فالمعنى: لا تتركوا صلاة الصبح ولا تتهاونوا في شأنها، فينتقض العهد الذي بينكم وبين ربكم، فيطلبكم الله به، ومن طلبه الله للمؤاخذة بها فرط في حقه أدركه، ومن أدركه كبه على وجهه في النار)(٢).

فيا عبد الله: أين أنت من هذه الفضائل العظيمة والتي واحدةٌ منها لكافية في أن تتنازل من أجلها عن لذيذ نومك ولين فراشك وتقوم لتصلي مع المسلمين؟! فكيف إذا سمعت فضائل أخرى؟!

هل تعلم أن صلاة الفجر هي ضهان للجنة؟! فقد قال على قال: «من صلّى البردين دخل الجنة» (٣)، والبردان: هما الصبح والعصر. وهل يعمل العاملون ويتنافس المتنافسون في هذه الدنيا إلا من أجل الجنة؟! فأين هو في صلاة الفجر وعنده هذا الضهان من النبي على؟!

وهل تعلم أن صلاة الفجر حاجز عن النار؟! وماذا يريد كل مسلم سوى النجاة من النار؟! فقد جاء عنه على أنه قال: «لن يَلِج النار أحد صلّى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» يعنى: الفجر والعصر(٤).

إن أهل الفجر هم أهل الأمان في الدنيا ولهم وعد صادق بأن يروا ربهم عَرْبَكِ يوم القيامة؟!

<sup>(</sup>١) المعجم الأوسط (٤/ ٥) وقال الألباني في صحيح الترغيب (١/ ١١٠): (صحيح لغيره).

<sup>(</sup>٢) فيض القدير (٦/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٧٤) ومسلم (٦٣٥).

<sup>(3)</sup> رواه مسلم (3TE).



ففي الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي رَضَالِلَهُ عَنهُ أَن النبي ﷺ قال: «أما إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامّون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا»، يعني: صلاة العصر والفجر، ثم قرأ: ﴿وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيْكَ قَبُلُ طُلُوع الشَّمْسِ وَقَبْلُ غُرُومٍ ﴾ [طه: ١٣٠](١).

أسأل الله جل وتعالى بأسهائه الحسنى وصفاته العلا أن يعيننا على أنفسنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، أقول ما قلت، فإن كان صوابًا فمن الله وحده، وإن كان غير ذلك فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله منه بريئان، وأستغفر الله لي ولكم.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٧٣) ومسلم (٦٣٣).



#### - الخطبة الثانية:

♦ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

أيها المسلمون: ولما كانت صلاة الفجر بهذه المنزلة العظيمة كان التفريط فيها جرمًا كبيرًا وغفلة عظيمة، قال ابن عمر صَّكَ اللهُ عنه الله الطنّ الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظنّ أي: أن يكون من المنافقين الذين تثقل عليهم هذه الصلاة، وعن أبي بن كعب قال: صلى بنا رسول الله عليه يومًا الصبح فقال: «أشاهد فلان؟» قالوا: لا، قال: «أشاهد فلان؟» قالوا: لا، قال: «إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيها لأتيتموها ولو حَبُوًا على الركب» (١).

عباد الله: لقد تعلّقت قلوب السلف رَحَوَلِتَهُ عَنْمُ بهذه الصلاة لما علموا من جليل فضلها وسوء عاقبة التخلّف عنها، فكانوا أحرص الناس عليها، حتى لقد قال عبد الله بن مسعود: «ولقد رأيتُنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يُؤتى به يَتَهَادَى بين الرجلين حتى يُقام في الصف».

وكان علي بن أبي طالب وَ عَلِيهَ عَنه يمر في الطريق مناديًا: «الصلاة الصلاة»، يوقظ الناس لصلاة الفجر، وكان يفعل ذلك كل يوم. وحين اشتكى سعيد بن المسيب عينه قالوا له: لو خرجت إلى العقيق فنظرت إلى الحضرة لوجدت لذلك خفة، يرغبونه في التنزه في ضواحي المدينة حيث الخضرة والجو الطليق، فقال لهم: (فكيف أصنع بشهود العَتَمَة والصبح؟!) أي: العشاء والفجر، فلم يُطِقُ ترك هاتين الصلاتين في جماعة. وتزوج الحارث بن حسان وَ الليكة في ليلة من الليالي فحضر صلاة الفجر مع الجهاعة، فقيل له: أتخرج وإنها بنيتَ بأهلك الليلة؟ فقال: (والله إن امرأة تمنعني من صلاة الغداة في جمع -أي: جماعة - إنها لامرأة سوء!) وقام عبد الرحمن بن مهدي ليلة حتى جهد، فلما طلع الفجر رمى بنفسه على الفراش فنام عن عبد الرحمن بن مهدي ليلة حتى جهد، فلما طلع الفجر رمى بنفسه على الفراش فنام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، فقال: (هذا مما جنى عليّ الفراش)، فجعل على نفسه أن لا يجعل بينه وبين الأرض شيئًا شهرين، ومكث تلك المدة ينام بلا فراش تأديبًا لنفسه!

<sup>(</sup>١) صحيح الترغيب (١١٤).



ومكث الإمام مدين بن أحمد الحميري دهرًا إلى حين وفاته لا تفوته التكبيرة الأولى من صلاة الصبح، وكان يمكث في مصلاه وهو على طهارة إلى أن يركع الضحى، وربها جلس بعد ذلك. وبقي الشيخ الغرناطي نحوًا من عامين أو أزيد يخرج للصلوات الخمس يُهادَى بين رجلين لشيء كان برجله، حتى كان بعض أصحابه يقول: الغرناطي حجة الله على من لم يحضر الجهاعة.

(لقد كانوا يرون فَوْتَ صلاة الفجر في الجماعة غبنًا عظيمًا وخَطْبًا جَليلًا يستحق العزاء. فهذا حاتم الأصم يقول: فاتتني صلاة الجماعة، فعزّاني أبو إسحاق البخاري وحده، ولو مات لي ولد لعزّاني أكثر من عشرة آلاف؛ لأن مصيبة الدين أهون عند الناس من مصيبة الدنيا! هذا شيء يسير من أخبارهم).

فأين نحن أيها الأحبة من هذه الهمم، ومن هدي هؤلاء الرجال؟

أيها المسلمون: ولقد بلغ من منزلة صلاة الفجر أن خُصّت راتبتها القبلية دون سائر الرواتب بمحافظة النبي على وحرصه عليها حضرًا وسفرًا، مع أنه يقصر الصلاة المفروضة!

قال ابن القيم رَحَهُ اللهُ: (وكان رسول الله على في السفر يواظب على سنة الفجر والوتر أشد من جميع النوافل دون سائر السنن، ولم يُنقل عنه في السفر أنه صلى سنة راتبة غيرها)، وكان ابن تيمية رَحَهُ اللهُ يقول: (سنة الفجر تجري مجرى بداية العمل والوتر خاتمته). بل وصف النبي راتبة الفجر بقوله: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها»، وقال عن هاتين الركعتين الخفيفتين: «لم يكن النبي على على الخفيفتين: «لم يكن النبي على على شيء من النوافل أشد تعاهدًا -أي: حرصًا وتفقُّدًا - منه على ركعتي الفجر»(٢). فإذا كانت هذه منزلة النافلة فكيف بالفريضة؟!

إن من حكمة الله تعالى أنه لم يجعل صلاة الفجر ثلاثًا كالمغرب أو أربعًا كباقي الصلوات، ولعل من اللطائف هنا: أنه ليس السر في كثرة ركعاتها بقدر ما يكون في الاستيقاظ لها ابتلاءً

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۲۸۸).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١١٦٩)، ومسلم (١٦٨٦).

واختبارًا من الله لعباده، وهكذا في راتبتها، لم تكن أربعًا قبلها، أو أربعًا قبل وأربعًا بعد، بل هما ركعتان خفيفتان، يقرأ المصلي في الأولى الحمد والكافرون، وفي الثانية الحمد والإخلاص، لكنها آكد السنن الرواتب، وخير من الدنيا جميعًا.

ومع هذا اليُسر في الكيفية والعظمة في مضاعفة الأجر؛ فقد كثر التخلف عن هذه الصلاة في المسجد مع الجاعة؛ فقط لأنها تأتي بعد نوم، وإنك لترى المسجد في الحي المزدحم يمتلئ في الصلوات كلها، حتى إذا جئت لصلاة الفجر ألفيتة شبه خاو ليس فيه إلا الصفوف القليلة! وهذه والله مصيبة وإن لم ندركها، وغبن وإن لم يشعر به الكثير إلا بعد أن يلقوا ربهم، إذ كيف يفوّت المسلم على نفسه هذا الخير العظيم ويهنأ بالنوم والنعاس؟! كيف يطيب له الفراش ليحرم نفسه بركات الفجر المتنزلة وخيراته المتواترة؟! بل كيف يرضى المسلم أن يتلاعب به الشيطان فيبول في أذنه؟! كها جاء عن عبد الله رويكي قال: ذُكِر عند النبي وشي رجل، فقيل: ما زال نائهًا حتى أصبح ما قام إلى الصلاة، فقال: «بال الشيطان في أذنه» (١٠). قال الحافظ البن حجر رَحَهُ الله في بول الشيطان فقيل: هو على حقيقته، وقيل: هو كناية عن سد الشيطان أذن الذي ينام عن الصلاة حتى لا يسمع الذكر، وقيل: معناه أن الشيطان استولى عليه بالأباطيل، وقيل: هو كناية عن ازدراء الشيطان به، وقيل: معناه أن الشيطان استولى عليه واستخف به حتى اتخذه كالكنيف المعد للبول. وخُصّ البول لأنه أسهل مدخلًا في التجاويف وأسرع نفوذًا في العروق، فيورث الكسل في جميع الأعضاء). وهذه معان كيفها قلبتها وجدت بعضها شرًا من بعض.

فهل أدرك المتخلّف عن صلاة الفجر متعمّدًا أن فِعْلته من أكبر الكبائر وأشد الموبقات؟! قال ابن حزم رَحَهُاللَهُ: (لا ذنب بعد الكفر أعظم من تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها، ومن قتل امرئ مسلم بغير حق).

وهل علم هذا النائم الساهي عن صلاته بقول الله تعالى: ﴿فَوَيَـُلُّ لِلْمُصَلِّينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلاَتِهِ بقول الله تعالى: ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ [الماعون:٤- ٥]؟! وهل نسي قوله تعالى: ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلَوْةَ وَاتَّبَعُوا اللّهَمُونَ مُنْ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا ﴾ [مريم:٩٥]؟! وإضاعتها تأخيرها عن وقتها.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١١٤٤).

#### قرآن الفجر (صلاة الفجر أهميتها وفضلها)

أخي: يا من اعتدت النوم عن هذه الصلاة حتى استهنت بها وأهملتها، هل سمعت بذلك الحديث العظيم الرهيب الذي رواه البخاري في صحيحه عن سمرة بن جندب وَعَيَلَتُهُ عَدْ قَالَ: كان رَسُولَ الله عَلَيْهُ عَما يكثر أن يقول لأصحابه: «هل رأى أحد منكم رؤيا» فيقص عليه من شاء الله أن يقص، وإنه قال لنا ذات غداة: «إنه أتاني الليلة آتيان، وإنها قالا لي: انطلق، وإني انطلقت معها، وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فَيُثْلَغُ رأسه -أي: يشدخه ويشقه- فيتدهده الحجر ها هنا -أي: يتدحرج- فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كها كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كها كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى!» قال: «قلت لهما: سبحان الله أ! ما هذان ؟ فقالا لي: انطلق انطلق... -ثم قال في آخر القصة: - فإني رأيت منذ الليلة عجبًا فها هذا الذي رأيت قالا لي: أما إنا سنخبرك: أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه، وينام عن الصلاة المكتوبة» (أ). نسأل الله العافية.

فأين من يتعمد ضبط المنبه على وقت العمل في السابعة أو الثامنة، ولا يصلي الفجر إلا في هذا الوقت، وقد قال الشيخ العثيمين رَحَهُ الله في هذا: (صلاته هذه غير مقبولة، ولا تبرأ بها ذمته، وسوف يُحاسَب عنها)، ولو كان العمل في الساعة الرابعة أو الخامسة فجرًا؛ لقام لها!

أيها الأخ الكريم: ما الذي غرَّك بربك وألهاك عن صلاة فجرك؟! أهو السهر أمام القنوات؟ أم هي الجلسات والسهرات؟ أم الانشغال والالتهاء بالمراسلات على النت والصفحات؟

ترى أي خير فاتك؟! وأي موت للقلب ابتليت بـه؟! فهـل لـك مـن عـودة؟! وهـل لك من رجوع؟!

ألا تستحق منك صلاة الفجر أن تبكّر بالنوم رهبةً ورغبةً لله؟ ألا تنام مبكرًا وتكون مأجورًا على نومك لأنك بكّرت به لأجل الله، كها قال معاذ: "إني لأحتسب نومتي كها أحتسب قومتى؟»

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٤٢).

#### قرآن الفجر (صلاة الفجر أهميتها وفضلها)

ألا تحب أن تكون من رجال الفجر؟! أولئك الرجال الذين ما إن سمعوا النداء يدوّي: (الله أكبر، الله أكبر، الصلاة خير من النوم)، هبّوا وفزعوا وإن طاب المنام، وتركوا الفرش وإن كانت وثيرة، مُلبّين النداء، لأن ذلك أحب إلى نفوسهم من التقلب على فُرشهم، فيخرج الواحد منهم إلى بيت من بيوت الله تعالى، على نور من الله، يرجو ثواب الله، ويخاف عقاب الله، وهو يردد: اللهم اجعل في قلبي نورًا، وفي لساني نورًا، واجعل في سمعي نورًا، واجعل في بصري نورًا، واجعل من خوقي نورًا، وامن أمامي نورًا، واجعل من فوقي نورًا. فها ظنكم بمن خرج لله في ذلك الوقت؟! لم تخرجه دنيا يصيبها، ولا أموال يكتسبها، أليس هو أقرب إلى السعادة، وأولى بمعية الله وكرمه وتوقيقه، وفضله وتيسيره، وعونه وتسديده؟! ماذا يقول الفضل العظيم؟! ويظل خلف سقط المتاع يلهث من صبحه إلى مسائه، ماذا يقول وهو يهدر الفضل العظيم؟! ويظل خلف سقط المتاع يلهث من صبحه إلى مسائه، ماذا يقول وهو يهدر الوقت الطويل في السهر الضائع وجلسات اللهو واللعب التي ليس وراءها طائل، ولا فيها المضرة في الدين والدنيا؟!

فيا من فقدك مسجدك في صلاة الفجر، يا من تعودت النوم عن الصلاة، وجعلت النوم معجزة المعجزات، التي لا يمكن التغلب عليها والفكاك منها، إنها وقعت في ذلك القيد لأنك آثرت السهر والسمر على القيام لصلاة الفجر.

أخي الحبيب: يكفي إلى هنا، اطوِ صفحة الماضي، وأقبل إلى ربك تائبًا مستغفرًا، مستعينًا مستهديًا، وافتح مع نفسك ومع ربك صفحة بيضاء نقية، إن المسجد يفتح لك أبوابه، وداعي الرحمن يدعوك، فأقبل أيها الحبيب الموفق تكن من الفائزين.

ولعل أول خطوة في طريق العلاج هي أن تستشعر أهمية هذه الصلاة وأن تدرك قيمتها، فلو شعر الإنسان بذلك وأدرك أنه يفوته بفواتها خير كثير لربها تحركت همته وانبعثت عزيمته، كما تتحرك وتنبعث لكل أمر عزيز نفيس لديه.

وإن من أنفع ما يعينك عليها: أن تحافظ على أذكار النوم وتدعو الله في الوتر أن يوفقك للقيام، مع الابتعاد عن المعاصي جملة وتفصيلًا، ولا سيها معاصي العين واللسان، ما استطعت إلى ذلك سبيلًا؛ فإن المعاصي تقيّد المرء عن الطاعة، وتحرمه لذتها وخفّتها وحلاوتها.

#### قرآن الفجر (صلاة الفجر أهميتها وفضلها)

فاعزم من هذه الساعة أن تكون ضمن الركب المبارك لأهل الفجر، لتحظى بفضائلهم، ولتنجو من الوعيد الشديد للذين ينامون عن فرائض الله تعالى.

يقول تعالى مُثنيًا على أهل ذكره وشكره، ومنهم أهل الغداة والفجر: ﴿وَاصِيرْ نَفْسَكَ مَعَ النَّيْنَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوْةِ وَالْفَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ النَّهْ مِنْ أَغَفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَانَ أَمْرُهُ وَرُطًا ﴾ [الكهف: ٢٨]، وقال سبحانه: ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱليَّلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٨]، وفي الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة الإسراء: ٨٧]، وفي الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بكم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون» (١٠).

نسأل الله أن يجعلنا من المداومين على صلاة الفجر، لينالوا بذلك عظيم الثواب والأجر..

هذا وصلّوا وسلّموا على من أُمرتم بالصلاة والسلام عليه، عملًا بقول من لم يزَل قائلًا عليهًا: ﴿ إِنَّ ٱللَّهِ وَمَلَيْهِكُمُ مُسَلُّوا عَلَيْ مَا لَنَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب:٥٦].



<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧٤٢٩) ومسلم (٦٣٢).



## قيام الليل"

#### - الخطبة الأولى:

♦ الحمد لله الذي شرع لعباده أكمل الشرائع، وفرض عليهم أجلَّ الفرائض، وحبَّب إليهم من العبادات، ما يصلون به إلى أسمى الغايات، ويبلغون به أرفع الدرجات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، ومجتباه من خلقه، ومصطفاه من أنبيائه ورسله، اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، ومن سار على نهجه واستقام على سنته، ودعا بدعوته إلى يوم الدين.

#### أما بعد:

فيا أيّها الناس: اتقوا الله تعالى حقَّ التقوى، وراقبوه في السرّ والنجوى، واعلموا أنه ما دُفعت الفتن والشهوات، بمثل خالص العبادات والطاعات، وإن أفضل الأعهال هي هذه الصلوات، وأفضل الصلاة بعد المفروضات: قيام الليل بين يدي رب الأرض والسموات، فإنه دأب الصالحين، وروضة المحبين، ومعراج السالكين، ومنهاج القاصدين إلى رضى رب العالمين، ونزهة المشتاقين إلى جنات النعيم.

قيام الليل سُنة مؤكدة ، تواترت النصوص من الكتاب والسنة بالحث عليه ، والتوجيه إليه ، والترغيب فيه ، ببيان عظيم شأنه ، وجزالة الثواب عليه ، وقيام الليل له شأن عظيم في تثبيت الإيمان ، والإعانة على جليل الأعمال ، قال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا اَلْمُزَّعِلُ ﴾ وَالَيْلَا إِلَّا قَلِيلًا ﴾ وَالإعانة على جليل الأعمال ، قال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الْمُزَّعِلُ ﴾ وَالمولا • وَالْمَانَةُ وَالْمُؤَمِّلُ وَالْمَانَةُ وَالْمُؤَمِّلُ وَالْمَانَةُ وَالْمَانَةُ وَالْمَانَةُ وَاللّهُ عَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَ

<sup>(</sup>١) لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة، وهي من أفضل الخطب في هذا الباب.



[الإنسان: ٢٦]. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال على الفصل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل».

عبادَ الله: إِنَّ قيامَ الليل عبادة عظيمةٌ وعمَل جليل، ولقد مدَح الله به عبادَه المؤمنين، فذكر من أخلاقهم وشهائلهم، ومحاسن عاداتهم وعباداتهم، ونوّه بجميل خصالهم وجليل أعماهم، ومن أخص ذلك قيام الليل، فقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُوْمِنُ بِنَايَنَتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُّوا مِها خَرُوا مِها كَمُ مَن الله عَلَى الله وَمَا وَمِمَّا رَزَقَنهُمْ مِن قُرَةٍ أَعَيُوجَزَاءً بِمَا كَانُوا مَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة:١٥-١٧] أخفوا قيامَهم في الليل، وصار قيامُهم سِرًّا بينهم وبين ربِّهم، فأنالهم الله ذلك الثوابَ العظيم، ما لا رأت عينٌ، ولا سمِعت أذنٌ، ولا خطر على قلبِ بشر، فَلَا تَعْلَمُ نَقْشٌ مَّا أُخْفِي هَلَمُ مِن قُرَةً أَعْيُوجَزَاءً بِمَا كَانُوا عِلْمَا الله فَلا الله ذلك الثوابَ العظيم، ما لا رأت عينٌ، ولا سمِعت أذنٌ، ولا خطر على قلبِ بشر،

ووصفهم سبحانه في موضع آخر بقوله: ﴿ وَالَّذِينَ بَبِيتُوكَ لِرَبِهِمْ سُجَّدًا وَقِيكُمَا اللَّهِ وَالَّذِينَ بَبِيتُوكَ لِرَبِهِمْ سُجَّدًا وَقِيكُمَا اللَّهِ وَالَّذِينَ بَبِيتُوكَ يَقُولُونَ رَبِّنَا ٱصْرِفَ عَنَا عَذَابَ جَهَنَّمٌ ۚ إِنَّكَ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا اللَّهُ إِنَّهَا سَآءَتُ مُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا ﴾ [الفرقان: ٢٤-٦٦].

ومما وصف الله به عباده وامتدحهم بقيام الليل قوله: ﴿إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّنتِ وَعُيُونِ ﴿ اللهِ عَالِمُ وَصُلَّ اللهُمُ وَيُّهُمُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَلْ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿ كَانُواْ قَلْيِلَا مِنَ ٱلْيَلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿ وَبُالْأَسَحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ [الذاريات: ١٥-١٨]. فهم قليلًا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، فهم يُحيون كثيرًا من الليل، ويختِمون ذلك بالاستغفار عمّا قصّروا وأساؤوا.

وقال الله لنبيّه ﷺ مُرغّبًا له في القيام: ﴿ وَمِنَ الْيَلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَنَافِلَةَ لَكَ عَسَى آَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُعَمُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٩]. يقول ﷺ: «عليكُم بقيامِ اللَّيلِ، فإنَّهُ دَأْبُ الصَّالِينَ قبلكُم، وقُربةٌ إلى اللهِ تعالى، ومَنهاةٌ عن الإثم، وتكفيرٌ للسِّيئاتِ، ومَطردةٌ للدَّاءِ عن الجسَدِ»(١).

كذلك من فضائل قيام الليل: أنَّهم لا يستوون عند الله، نعم لا يستوي من يقوم الليل ومن لا يقومه، فصاحب القيام أقرب إلى الله وأعلم به، كما قال الله جلَّ وعلا: ﴿ أَمَّنْهُو قَانِتُ

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع (٤٠٧٩).

ءَانَآءَ الَّيْلِسَاجِدَاوَقَآ إِمَا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِهِ عُلَّهُ لَيَسْتَوِى الَّذِينَ يَعَلَمُونَ وَالْقَيلَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزمر: ٩] هل يستوي إنسانٌ قضى ليله خافلًا هائمًا نائمًا بين السهرات والقيل والقال ومضيعة الأوقات، وإنسان قائم في ليله يدعو ربه ويبكي من خشية الله جلَّ وعلا، لا يستوون عند الله.

أيّها المسلمون: لقد كان من هدي نبيّكم على أنّه كان يقوم الليلَ ويداوم عليه، تقول عائشة أمّ المؤمنين رَسَّكَ الله على الله على يقوم الليلَ حتى تفطّرت قدماه، فسألته قائلة له: أمّ المؤمنين رَسَّكَ عَفَر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟! تشير إلى قوله: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّم مِن ذَنبك وما تأخر؟! تشير إلى قوله: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّم مِن ذَنبك وما تأخر؟! تشير إلى قوله: ﴿ أَفلا أكون عبدًا مُعَدَّم مِن ذَنبك وَمَا تَأَخَر ﴾ [الفتح: ٢]، فأجابها عليه الصلاة والسلام بقوله: ﴿ أَفلا أكون عبدًا شكورًا؟! ﴾. (١) فإنّ شكر الله على نعمِه يكون بالتقرّب إليه بالفرائض، وبالنوافل بعد الفرائض، وكلّم تصوّر العبد نعَمَ الله عليه دعاه ذلك إلى أن ينافِس في صالح الأعمال.

ولقد أخبر على أنّ قيام الليل سببٌ لدخول الجنّة والفوز بها بفضل الله ورحمته، قال عبد الله بن سلام رَضَالِتَهَاءُ: لمّا قدم النبي على المدينة جفل الناس إليه، فكنتُ فيمن جَفل إليه، فاستبنتُ وجهَه فلم أرّ وجه كذّاب، فسمعتُ أوّلَ ما قال: «أيّها الناس: أطعِموا الطعام، وأفشوا السلام، وصِلوا الأرحام، وصلّوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنّة بسلام»(٢).

وأخبرَ ﷺ ما لقائمِ الليل في الجنّة من النعيم المقيم، فقال: «إِنَّ في الجنةِ غُرَفًا يُرَى ظَاهِرُها من باطِنِها، وباطِنُها من ظَاهِرِها. فقال أبو مالِكِ الأَشْعَرِيُّ: لَمِنْ هي يا رسولَ اللهِ؟ قال: لَمِنْ أَطَابَ الكَلامَ، وأَطْعَمَ الطَّعَامَ، وباتَ قائِمًا و الناسُ نِيامٌ»(٣).

أيّها المسلم: فالمسلم في ليلِه وفي تهجُّده يشكرُ ربَّه، ويَشكو ذنبَه، ويناجي مـولاه، فيسـأله جنّته ومغفرتَه، ويستعيذ به من عذابه، ويرجو رحمتَه وفضله وإحسانَه، إنّه يقـوم مـن فراشـه ومِن لذيذ منامه، ليقفَ بين يدَي ربِّه في تلك اللّحظاتِ المباركة ووقت التنزّل الإلهي، عنـدما

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٦٤٧١) ومسلم (٢٨١٩).

<sup>(</sup>٢) السلسلة الصحيحة (٢/١١٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح الترغيب (٩٤٦).



ينزل ربّنا إلى سمائه الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فينادي: هل من سائل فيُعطَى سـؤلَه، هل من مستغفر فيُغفَر له، هل من داع فتُجاب دعوته؟!

أيّها المسلم: إنّ في قيام الليل فرصةً لك لتسألَ ربّك ما أحببتَ من خيرَي الدنيا والآخرة، ففي ذلك الوقت العظيم المبارَك فرصة لك لتشكو إلى الله حالك، وترجوه من فضله، وتتوب إليه من زللِك وخطئك، وتسأله ما أحببتَ من خيرَي الدنيا والآخرة، فإنّك تسأل كريهًا وقريبًا مجيبًا وغنيًّا حميدًا، يحبّ من عباده أن يسألوه ويلتجئوا إليه، وقد وعَدَهم الإجابة فضلًا منه وكرَمًا: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانٌ فَلْيَسَتَجِيبُوا في وَلْيُؤْمِنُواْ فِي لَعَلَّهُم يَرَشُدُون ﴾ [البقرة:١٨٦]، قال جابر بن عبد الله: قال رسول الله ﷺ: «إنّ في الليل ساعةً لا يوافقها رجل مسلمٌ يسأل الله خيرًا مِن أمر الدنيا والآخرة إلاّ أعطاه الله إياه، وذلك كلَّ ليلة »(١).

فهي ساعة إجابة وعطاء ومغفرة، وهي فرصةٌ لك -أيها الحبيب- لتقومَ بين يدَي ربّـك، تناجيه وتسأله الثباتَ على الحقّ والاستقامة على الهدى، وأن يرزقك من فضله، ويعينك على ذكره وشكره، وأن يختمَ حياتَك بخاتمةِ خير، ولا يتوفاك إلا وهو راضٍ عنك.

أيّها المسلم: قيام الليل له فوائد، يقول عَيَّة: «عليكُم بقيامِ اللَّيلِ، فإنَّهُ دَأْبُ الصَّالِينَ قَسِهُ اللَّيلِ، ومَطردةٌ قسبلَكُم، وقُربةٌ للسِّينًاتِ، ومَطردةٌ للدَّاءِ عن الجسَدِ» (٢).

كل تلك الفوائد في قيام الليل، ومنها: أنه دأب الصالحين، أي: عادتهم وديدنهم، ومن هنا قيل: إن من لم يكن من عادته قيام الليل فلا يسمى صالحًا، وإن كان مسلمًا أو مؤمنًا؛ لأن من صفات الصالحين ودأبهم: قيام الليل.

وسئلت عائشة رَحَالِتُهَا فقيل لها: إنّ الله لم يفترِض علينا سوى الصلواتِ الخمس، قالت: «نعم، لعمري ما افترض الله عليكم إلا هذه الصلوات، ولن يطالبَكم إلا بها افترض عليكم،

<sup>(</sup>۱) صحيح ابن ماجه (۹٤٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح الجامع (٤٠٧٩).

ولكنّكم قوم تخطؤون وتذنِبون، وما أنتم إلاّ من نبيّكم، وما نبيّكم إلا منكم، ولقد كان يحافظ على قيام الليل».

وقال ﷺ يومًا لعبد الله بن عمرو: «يا عبدَ الله: لا تكن مثلَ فلان، كان يقوم الليل فترك قيامَ الليل» (٢٠).

أيّها المسلم: قيامُ شيءٍ من الليل فيه صلاحٌ لدينك، واستقامة لحالك، وتقرّب إلى ربّك رجاء الثواب، وستجد ذلك مُدّخرًا لك أحوجَ ما تكون إليه، قال معاذ بن جبل وَ اللّهَ عَنهُ: «تصدّقوا بصدقةِ السرّ ليومٍ عسير، صلّوا في ظلمةِ الليل لظلمةِ القبور، صوموا يومّا شديدًا حرُّه ليوم النّشور».

أيّها المسلم: إنّ نبيّنا ﷺ كان يحافِظ على قيام الليل، وإذا حُجز عنه لوجع أو غيره قضاه في النهار، فكان يواظِب على إحدى عشرَة ركعة، فإذا عجز عنها لمرضٍ أو غيره صلاّها في الضّحَى ثنتَى عشرَة ركعة.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١١٢١) ومسلم (٢٤٧٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١١٥٢) ومسلم (١١٥٩).



هكذا كان يحافظ على قيام الليل، حتى إنه يقضيه، وهكذا كان يحافظ عليه صحابتُه الكرام والتابعون لهم بإحسان، فهو خلُق أهلِ الإيهان، يزدادون به خيرًا، ويزدادون به قربةً إلى الله، وهو والله نعيم قبل النعيم، وجنّة قبل دخول الجنة، قال بعض السلف لما دخل عليه رجلٌ ورأى أثرَ الخير عليه والنور على وجهه، فقال: (من قامَ بالليل حسن وجهه بالنهار)، يعني أنّ لقيام الليل آثارًا على القائم.

قيل لعبد الله بن مسعود: ما نستطيع قيامَ الليل، قال: «قيّدتكُم خطاياكم، لو صدقتُم الله لأعانكم، ألم تسمعوا الله يقول: ﴿وَلَوْ أَرَادُوا ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِكِن كَرِهَ ٱللهُ ٱلْمُعَادَهُمْ فَتُبَطّهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَلْعِدِينَ ﴾ [التوبة: ٢٤]؟!». وليعوّد الإنسان نفسه شيئًا فشيئًا حسب ما تطيقه نفسه ترغيبًا له.

وقد قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتِ لَمْ يُكْتَبْ مِنْ الْغَافِلِينَ، وَمَنْ قَامَ بِعِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنْ الْقَانِتِينَ، وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنْ الْـمُقَنْطِرِينَ». (١) و (الْـمُقَنْطِرِينَ): هـم الـذين أعطوا قِنْطارًا من الأجر. والقنطار: مقدار كبير من الذهب، وأكثر أهل اللغة عـلى أنـه أربعة آلاف دينار. وقيل: مِلْء جِلْد ثُور ذَهبًا.

والمراد من الحديث تعظيم أجر من قام بألف آية، وقد روى الطبراني أن النبي على قال: «والقنطار خير من الدنيا وما فيها»(٢).

وهنا فائدة: يقول الحافظ ابن حجر رَحَهُ الله: (من سورة «تبارك» إلى آخر القرآن ألف آية»؛ فمن قام بسورة تبارك إلى آخر القرآن فقد قام بألف آية، ومن أراد فليقم بهائة آية، ومن عجز فلا أقل من أن يقوم بعشر آيات؛ لئلا يُكتب من الغافلين، نسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين الذاكرين).

أيها الأحبة: إنّ قيامَ الليل نعمة يمنّ الله بها على من يشاء من عبادِه، فيجِد ذلك القائمُ لهذا الوقت لذة وسرورًا، وانبساطًا وانشراحَ صدر، وحلاوة وقرّة عين، وهو قائم يتلو كتابَ الله ويتدبّره، ويسبّح الله ويحمده، ويثنى عليه ويلجأ إليه، فها أعظمَها من نعمةٍ لمن وُفِّق لها، ولا

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (١٣٩٨) وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) حسّنه الألباني في صحيح الترغيب (٦٣٨).



يعرف قدرَها إلا من مُنِح تلك النعمة، قال بعض السلف: (إنّ أهلَ الليل في ليلهم وتهجُّدهم، ألذّ من أهل اللهو في لهوهم)، فهؤلاء في سبيلِ صلاح قلوبهم واستقامةِ حالهم، وهؤلاء في سبيلِ فساد قلوبهم والغفلة عن ربهم.

نعم والله إنهم ألذً، وكما قيل: من كذّب جرّب، فمع أنه لا يوجد لهذا مُكذّب، لكن أيضًا لا يكاد يوجد له مجرّب!

فعلى المسلم الذي يرجو رحمة ربّه أن لا يفوّت هذا المقام الرفيع، وأن لا يحرم نفسه هذه النعمة العظيمة، ولو جزءًا يسيرًا، وقيامًا قليلًا، فها يزال العبدُ يألَف تلك الطاعة ويحبّها حتى يوفّقه الله، فيجعله ممّن اعتادَها وأحبها والتذّ بحلاوتها.

جعلني الله وإيّاكم من المسارعين لفعل الخيرات، إنّه وليّ ذلك والقادر عليه.

أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كلّ ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنّه هو الغفور الرحيم.



#### - الخطبة الثانية:

♦ الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كها يحبّ ربّنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وسلّم تسليبًا كثيرًا إلى يوم الدين.

أمّا بعد:

فيا أيّها الناس: اتقوا الله تعالى حقَّ التقوى.

عبادَ الله: إنَّ لقيام الليل أسبابًا لمن أراد ذلك وسعَى في الخير، فمنها:

أن يحرِص على الإقلال من السهر ما وجَد لذلك سبيلًا، ولذا كان نبيّكم على الإقلال من السهر ما وجَد لذلك سبيلًا، ولذا كان نبيّكم على يكره النوم قبلها خوفًا من فواتها، ويكره الحديث بعد صلاة العشاء لأنه كان إذا صلّى أوى إلى فراشه، فكان يكرَه طولَ الحديث والسَّهر الذي لا داعي له؛ خوفًا من أن يفوِّت عليه فُرصًا عظيمة وخيرات كثيرة، من قيام الليل وصلاة الفجر جماعة.

ومِن الأسباب: ترك الذنوب والمعاصي؛ قال رجل للحسن البصري: يا أبا سعيد أعياني قيام الليل؟ إني أبيت معافى وأحب قيام الليل، وأعد طهوري، في ابالي لا أقوم؟! فقال الحسن: (ذنوبك قيدتك).

وقال رجل لإبراهيم بن أدهم: إني لا أقدر على قيام الليل فصف لي دواء وقال: (لا تعصه بالنهار وهو يقيمك بين يديه في الليل؛ فإن وقوفك بين يديه في الليل من أعظم الشرف، والعاصي لا يستحق ذلك الشرف). وقال سفيان الثوري: (حُرمت قيام الليل خسة أشهر بسبب ذنب أذنبته).

وعما يعين على القيام: قلة الكلام والطعام، وقد كان بعض الصالحين يقف على بعض الشباب العبّاد إذا وضع طعامهم، ويقول لهم: (لا تأكلوا كثيرا، فتشربوا كثيرا، فتناموا كثيرا، فتخسروا كثيرا).



ومن الأسباب المعينة على القيام: كثرة ذكر الله آناء الليل وآناء النهار، وأن تقرأ أذكار النوم، كالمعوذات وآية الكرسيّ عند منامك لتبعد عدوّ الله عنك، ففي الحديث: «من قرأ آية الكرسيّ كلَّ ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح» (١)، وتختم بالآيتين من سورة البقرة، فمن قرأهما في ليلة كفتاه، وكان نبيكم على إذا أوى إلى فراشه يقول: «اللهم فاطرَ السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ربَّ كلِّ شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا الله، أعوذ بك من شرّ نفسي ومن شرّ الشيطان وشِركه، وأن أقترف على نفسي سوءًا أو أجرّه إلى مسلم» (١)، وكان يجمع كفيه فيقرأ فيها: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص:١]، و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النّاس:١] ثلاثًا، ثم يمسَح بهما رأسه وجهه وما استطاع من جسده. صلوات الله وسلامه عليه (٣)، وكان يفعل ذلك دائمًا، حتى انه لم يضر كانت عائشة رَعَالَيْهَا تأخذ يدَيه، فتنفث فيها، ثم تمسَح بهما وجهه وما استطاعت من جسده.

فإذا كرر الإنسانُ هذه الأورادَ وقرأها عند نومه وسبّح الله وحِده وكبّره ونام على خير وطهارة، وعزيمة على القيام، واستعانة بالكريم سبحانه؛ فإنّه يُرجى برحمةِ أرحَم الراحمين أن يمنّ الله عليه، فيوقظه من غفلتِه، ويجعل القيام ألذّ عنده وأخف على نفسه من التقلب في الفراش؛ ويعينه في تلك اللحظاتِ بطاعةٍ ولو قلّت، يجد ثوابَها أحوَج ما يكون إليه.

وأخبر على أنَّ عدوّ الله إبليس لا يزال يثبط العبد عن فعل الخير، ويحول بينه وبين المبادرة إلى العمل الصالح، ولن يتغلب العبد عليه إلاّ بالالتجاء إلى الله والتعوّذ من شرّه والتحصن بالأذكار، قال على الله الشيطان على قافية رأسِ أحدكم إن هو نامَ ثلاثَ عُقد، يضرب على كلّ عقدة: عليك ليل طويلٌ فنَم، فإن قام وذكر الله انحلّت عقدة، وإن توضّأ انحلّت عقدة، وإن صلّى انحلّت العُقَد كلّها، فأصبح طيّبَ النفس نشيطًا، وإلاّ أصبح خبيثَ النفس

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوي ابن باز (۲۷۸ ٣) صحيح.

<sup>(</sup>٢) صحيح الترمذي (٣٥٢٩).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٧).



كسلانًا» (١)، فسبحانَ مَن يمنّ على مَن يشاء، وسبحانَ مَن يؤهّل لفضلِه من يشاء، وسبحانَ من يختار لفضله من يشاء مِن عباده، ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَ ارُ ﴾ [القصص: ٦٨].

ونختم بذكر طرف من أخبار العابدين الصالحين، أصحاب قيام الليل:

قال ابن الجوزي: (واعلم أن السلف كانوا في قيام الليل على سبع طبقات:

الطبقة الأولى: كانوا يحيون كل الليل، وفيهم من كان يصلى الصبح بوضوء العشاء.

الطبقة الثانية: كانوا يقومون شطر الليل.

الطبقة الثالثة: كانوا يقومون ثلث الليل، قال النبي: «أَحَبُّ الصَّلاةِ إِلَى الله عَرْفَجَلَّ صَلاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَرْفَجَلَّ صَلاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَرْفَجَلَ اللهُ عَرْفَجَلَ مَلْهُ مُ دُلِّهُ مُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَأَحَبُ الصِّيَامِ إِلَى الله عَرْفَجَلَ مَوْمُ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا»(٢).

الطبقة الرابعة: كانوا يقومون سدس الليل أو خمسه.

الطبقة الخامسة: كانوا لا يراعون التقدير، وإنها كان أحدهم يقوم إلى أن يغلبه النوم فينام، فإذا انتبه قام.

الطبقة السادسة: قوم كانوا يصلون من الليل أربع ركعات أو ركعتين.

الطبقة السابعة: قـوم يُحيون ما بين العشاءين، ويُعسِّلون في السحر، فيجمعون بين الطرفين).

وكان أحمد بن حنبل يصلي في اليوم والليلة ثلاثهائة ركعة، فلم حُبس وضُرب ومرض، كان يتألم بعد ذلك أنه لم يعد يصلي سوى مائة وخمسين ركعة. لله درُّ هذه الهمم!

لقد كانوا رَحِهَهُ رَاللهُ يستغرقون جميع أوقاتهم ومنتهى طاقاتهم في طاعة الله من الصيام والقيام والذكر والشكر؛ قال أبو حازم رَحَهُ اللهُ: (لقد أدركنا أقوامًا كانوا في العبادة على حد لا يقبل الزيادة!)

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٢٦٩) ومسلم (٧٧٦).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.



وكان يزيد الرقاشي يقوم الليل، فإذا فتر قال لنفسه: (يا يزيد: من يصلي عنك إذا مِتَّ؟ من يصوم عنك إذا مِتَّ؟) ثم يقوم حتى يصبح. قال عمر بن عبد العزيز: (أفضل الأعمال ما أكرهت إليه النفوس).

وكان أحد الصالحين يصلي حتى تتورم قدماه فيضربها ويقول: (يا أمّارة بالسوء ما خلقتِ إلا للعبادة).

ودخلت إحدى النساء على زوجة الإمام الأوزاعي رَمَهُ اللهُ، فرأت بللًا في مُصلّاه، فقالت لامرأته: ثكلتك أمكِ! أراكِ غفلت عن بعض الصبيان حتى بال في مسجد الشيخ؟ فقالت لها زوجة الأوزاعي: (ويحكِ هذا يُصبح كل ليلة، من أثر بكائه في سجوده).

لقد ذاقوا لذة المناجاة، وحلاوة القيام بين يدي الله، كما قال أبو سليهان الداراني: (لو لا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا!).

طلّق وا الدنيا وخافوا الفتنا أنها ليست لحي وطنا صالح الأعها فيها شُفُنا

هذا وصلَّوا -رحمكم الله- على محمّد بن عبد الله كها أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْكِ عَلَى اللَّهِيُّ اللَّهِيُّ اللَّهِيْ عَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسَلِيمًا ﴾ [الأحزاب:٥٦].





## فضائل وأداب الجمعة "

#### • الخطبة الأولى:

♦ الحمد لله المبدئ المعيد، الفعال لما يريد، من هداه فهو السعيد، ومن أضله فهو الطريد البعيد، أحمده سبحانه وأشكره، والشكر من أسباب المزيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العرش المجيد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أشرف من أظلت السهاء، وأكرم من أقلّت البيد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، أهل التوفيق والتسديد، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوعيد.

#### أما بعد:

فأوصيكم أيها الإخوة ونفسي بتقوى الله عَرَّيَجَلَّ، فاتقوه رحمكم الله حق التقوى، فتقواه أقوم وأقوى، وأعدوا واستعدوا فالأوقات تمضي، والأعمار تنقضي، ومن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وجنة الله لا تُنال بالتمني، ولا بشرف النسب، كما لا تنال بالفخر بعمل الآباء ولا الأجداد، ولا بالتكاثر في الأموال والأولاد: ﴿ وَمَا آمْوَلُكُمْ وَلَا أَوْلَدُكُمْ بِأَلِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنا أَلْفَى إِلّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَتِكَ لَهُمْ جَزَلَهُ الظِيعَةِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴾ [سبا:٣٧].

أيها المسلمون: أمةُ الإسلام.. أمةُ المصطفى.. اصطفاها ربها واصطفى لها، واختارها واختار ها واختار لها: ﴿وَجَهِ مُوا فِي اللّهِ حَقَّ جِهَ الدِينَ السلمون: أَمْ اللّهِ حَقَّ جِهَ الدِينَ مَلَا اللّهِ عَلَى اللّهِ حَقَّ جِهَ الدِينَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمَدًا ﷺ، خيارًا من خيارٍ من خيار، أكمل لها الدين، وأتم عليها النعمة، ورضي لها الإسلام دينًا: ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ هُو سَمَّنكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [الحج: ١٧٨].

<sup>(</sup>١) لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة، وهي من أفضل الخطب في هذا الباب.



امتنَّ الله عليها بخصائص، وخصَّها بفضائل لم تكن للأمم قبلها، فاختار الله لها من البقاع مكة، ومن الشهور رمضان، ومن الليالي ليلة القدر، وخص عشر ذي الحجة بمزيد من الفضل، وليوم عرفة من الشرف مالا يخفى، ويوم النحر يوم ضوابط التكفير الأكبر.

هناك مواسم للاجتهاد في الطاعات، ومناسبات للإقبال على العبادات، تتكرر وتدور، لتبدد الفتور، وتجدد النشاط، وتوقظ الغافلين، يُقبل المقبلون فيها على ربهم، فيزدادون له حبًا ومنه قُربًا، مواسم تتجدد لينفك العبد من الانهاك في أشغاله، ويتحلل فيها من قيود مهنته وأعهاله.

أيها الإخوة: وإن من هذه الأيام ومن مواسم النفحات يومًا جلَّ بين الأيام قدره، وعلا في الإسلام ذكره، إنه عنوان الملة، وعيد أهل الإسلام، هدى الله له أمة الإسلام، وأضل عنه الأمم الأخرى، فحقٌ على الأمة أن تعرف قدره، وتحفظ منزلته، إنه يوم بدء الخليقة، ويوم منتهى الدنيا، إنه يوم الجمعة، عيد الإسلام، يشرق على المسلمين ليؤلف بينهم بالمودة، ويربطهم برباط الجهاعة، ويظهر فيهم الوحدة والعزة.

ثبت في الصحيحين عن رسول الله على أنه قال: «نحن الآخرون السابقون يـوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيـه، فهـدانا الله له، والناس لنا فيه تبع، اليهود غدًا، والنصارى بعد غد» (١). وفي لفظ مسـلم: «أضـل الله عن الجمعة من كان قبلنا؛ فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة» (٢) وعند أبي داود وغيره من حديث أوس بن أوس رَحَيَالِشَعَنهُ عن النبي على أنه قال: «من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه قبض، وفيـه النفخـة، وفيـه الصعقة، فأكثروا على من الصلاة فيه فإن صلاتكم تبلغني» (٣) وعند مسلم: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة» فهو أعظم مجامع المسلمين بعد يوم عرفة.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٨٧٦) ومسلم (٨٥٥).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۸۵٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح أبي داود (١٠٤٧).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٤٥٨).

ولقد كان من هدي رسول الله على تعظيم هذا اليوم، وتشريفه، وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره، فله في الدين أحكامٌ مقررة، وآدابٌ محفوظة مرعية.

ففي يوم الجمعة: يشرع قراءة سورة الكهف، كها أخرج الحاكم والبيهقي وغيرهما بسند صحيح عن رسول الله على أنه قال: «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين»(١).

كما تستحب في هذا اليوم وليلته كثرة الصلاة على نبينا محمد على ألله الحديث الصحيح: «فأكثروا على من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة على»(٢). وفي حديث آخر: «أكثروا من الصلاة على يوم الجمعة وليلة الجمعة»(٣).

يقول الحافظ ابن القيم وَمَهُ الله: (رسول الله على سيد الأنام، والجمعة سيد الأيام، فللصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيرة، وكل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة فإنها نالته على يده... فأعظم كرامة تحصل له إنها تحصل يوم الجمعة، إذ فيه بعثُهم إلى قصورهم ومنازلهم في الجنة، ويوم الجمعة هو يوم المزيد إذا دخلوا الجنة، وهو عيدٌ لهم في الدنيا... وهذا كله إنها عرفوه وحصلوه بسببه وعلى يده عليه الصلاة والسلام، فمن شكره وأداء القليل في حقه أن يكثروا من الصلاة عليه في هذا اليوم والليلة). اللهم صلً على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد محيد.

ومن خصائص يوم الجمعة -أيها المسلمون- هذا المشهد الكبير، وهذا الجمع الغفير لصلاة الجمعة، إنها صلاة أسبوعية جامعة، يجتمع فيها المسلمون في مساجدهم الكبار ليشهدوا الخير والذكر، صلاة يعمر فيها المسلمون بيوت الله خير عمارة، ويذرون البيع واللهو

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم (٢ / ٣٩٩) والبيهقي (٣/ ٢٤٩) قال ابن حجر في تخريج الأذكار: (حديث حسن، وهو أقوى ما ورد في قراءة سورة الكهف).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٨٥٤).

<sup>(</sup>٣) قال الألباني في تمام المنة (٣٢٤): (حسن بمجموع طرقه، وهو صحيح دون ذكر «ليلة الجمعة»).



والتجارة، يتحللون من شئون معاشهم، ويتذكرون يوم معادهم، ويوثقون صلتهم بربهم، ويطمعون في مغفرة ذنوبهم وتكفير سيئاتهم.

عن أبي هريرة رَحَوَلِهَ عَنهُ قال: قال ﷺ: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفراتٌ لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر»(١).

و «من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام» (٢). نعم؛ فالحسنة بعشر أمثالها، وهذا يوم ليس كسائر الأيام، اجتماعٌ إسلامي مهيب يزدان فيه المسلم ببهاء المنظر، وطهارة المخبر، وشذا المسك والعنبر، اجتماعٌ يشرح الصدور، ويسر القلوب، ويرضي الرب تبارك وتعالى، فتقررت له أحكام شرعية، وآداب مرعية، من الاغتسال والتطيب، واتخاذ الزينة، والعناية بسنن الفطرة، والمبادرة بالتبكير، والمشي للصلاة بسكينة وتوقير.

في الخبر عنه ﷺ أنه قال: «من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيبه إن كان له، ولبس أحسن ثيابه ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد ثم يركع ما بدا له، ولم يـؤذِ أحـدًا، ثـم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينهما) (٣).

وخطب النبي على يوم الجمعة، فرأى عليهم ثياب النهار، فقال: «ما على أحدكم وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته» (٤) والماشي إلى الجمعة له في كل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، كما في خبر: «من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام فأنصت؛ كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها» وذلك على الله يسير (٥). وهذا أعظم حديث في مضاعفة الثواب، كما ذكر ذلك أهل العلم، فلو أنك تخطو إلى بيت الله مئة خطوة، تكون قد حصلت على ثواب مئة سنة، وهذا قد يكون أكثر من عمر الإنسان، يحصّله في بعض يوم أو في

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۳٤۹).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۸۵۷).

<sup>(</sup>٣) حسنه الألباني في صحيح ابن خزيمة (١٧٧٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح ابن ماجه (٩٠٦).

<sup>(</sup>٥) صحيح الجامع (٦٤٠٥).



ساعة من نهار، فيا لله كم من أناس ماتوا وقد زادوا بهذا الحديث إلى ثوابهم، وأضافوا مئات السنين إلى أعهارهم، وكم من أناس ماتوا ولم يظفروا بالعمل به ولو لمرة واحدة، وذلك والله غبنٌ عظيم، نسأل الله أن يرزقنا العزيمة على الرشد وأن يعيننا على ذكره وشكره.

ومما يتأكد من الآداب: التبكير إلى هذه الصلاة في هدوء وسكينة، من أجل استهاع الذكر، وتدبر القرآن، والتهيؤ للإنصات للموعظة، وقبول النصح، لعل الله أن يغفر الذنوب، ويعظم الأجور، ومن ذا الذي يبخل على نفسه بالتقدم والبكور والمسارعة للاستكثار من الأجور؟!

ولقد قال بعض أهل العلم: كانت الطرقات على عهد السلف عامرة وقت السحر وبعد الفجر بالمبكرين إلى الجمعة الذين يمشون بالشُّرج، ويقال إن أول بدعة أخرجت في الإسلام ترك البكور إلى الجمعة، وإن البكور إليها لدليل شدة العناية بها، وقرب أهل الجنة يوم القيامة وسبقهم إلى الزيارة يوم المزيد بحسب قربهم من الإمام وتبكيرهم إلى الصلاة، ولهذا جاء عن علقمة قال: رحت مع عبدالله – يعني: ابن مسعود، إلى صلاة الجمعة – فوجد ثلاثة نفر قد سبقوه، فقال: رابع أربعة، وما رابع أربعة ببعيد.

وفي الصحيحين عنه على قال: «من راح في الساعة الأولى فكأنها قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنها قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنها قرب كبشًا أقرن، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنها قرب بيضة، فإذا في الساعة الخامسة فكأنها قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر»(١).

ومن لطائف الأسرار في هذا المقام ما نبَّه إليه بعض أهل العلم حيث قال: لما كان يـوم جمعة في أسبوع كالعيد في العام، وكان العيد مشتملًا على صلاة وقربان، وكان يوم الجمعة يوم صلاة، جعل الله سبحانه التبكير فيه إلى المسجد والمسارعة بدلًا من القربان.

عباد الله: من أحب الخير لنفسه فليتقرب إلى الله وليبادر وليجتنب التشاغل بالشواغل، من قال لصاحبه: أنصت فقد لغا، ومن مس الحصى فقد لغا، وليمتنع عن إيذاء المصلين والتشويش عليهم بتخطي رقابهم، فقد جاء رجلٌ يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، ورسول

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٨٨١) ومسلم (٨٥٠).



الله على قائمٌ يخطب فقال له: «اجلس فقد آذيت وآنيت» (١) أي: آذيت بالتخطي، وآنيت: تأخرت عن المبادرة والتبكير.

كما ينبغي للمسلم إيذاء إخوانه بالروائح الكريهة في بدنه وملبسه ومأكله ومشربه، أو إزعاجهم بالنغمات الصاخبة في هاتفه، بل ينبغي ضبط الهاتف ليسلم للعبد خشوعه وأجره.

ومن الآداب: حسن الاستماع إلى الخطبة، فهي موعظةٌ للمتقين، وذكرى للمؤمنين، وتنبيه للغافلين، وتعليم للجاهلين، هي تزكية للنفوس، وترقيقٌ للقلوب، وشفاء للصدور، وتذكيرٌ بالله، وترغيبٌ في ثوابه، وترهيبٌ من عقابه، وما أنفع الكلم الطيب حين تحيا به القلوب!

خطبٌ ومواعظ، فيها الثناء على الله، وتمجيده والشهادة له بالوحدانية، ولنبيّه بالرسالة والبلاغ، وتذكيرٌ للعباد بأيام الله، ووصيتهم بتقواه، وما يقربهم إليه وإلى جنانه، ويباعدهم عن سخطه ونيرانه.

خطبٌ مشتملة على أصول الإسلام، وقواعد الديانة، وما تقتضيه الأحوال، وحثٌ على الفضائل، واجتناب الرذائل، مما يصلح الفرد والمجتمع في العاجل والآجل، إنها تجديدٌ للعزائم، وتواص بالشمائل والمكارم، دعوات حق، وكلمات صدق، أمرٌ بمعروف، ونهيٌ عن منكر، بالحكمة والموعظة الحسنة.

الله أكبر! حين تخرج هذه المواعظ من قلوبٍ صادقة، لا ترى لها فضلًا على سامعها، لتصب في آذان صاغية، وأفئدة منشرحة، تحب الناصحين، وتستجيب للواعظين، تسمع حين تسمع بقلوبٍ واجفة، وأجسادٍ خائفة، تتلقى أوامر ربها على وجه العناية والرعاية، فتستفيق القلوب الغافلة، وتنشط الهمم الوانية، ويراجع المرء نفسه لينظر ما قدمت يداه، وتقف النفس وقفة صادقة لتنظر ما قدمت لغد.

هذه هي خطب الجمعة، في مضامينها وعظاتها، وهذا هو المصلي الناصح لنفسه، قد نفعه ربه بالإرشاد والعظات، وحسن الاستماع والإنصات.

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع (١٥٥).



#### مظاهر الغفلة عن صلاة الجمعة:

يقابل ذلك -أيها الإخوة - قومٌ غافلون، متهاونون، كأنه لم يطرق آذانهم الوعيد الشديد، فلم يعرفوا لهذا اليوم حقه، ولم يكترثوا بفضله: «من ترك ثلاث جمع تهاونا، طبع الله على قلبه» (۱)، بهذا صح الخبر عن نبيكم محمد عليه الولاة والسلام وهو قائمٌ على أعواد منبره: «لينتهين أقوامٌ عن ودعهم الجمع والجهاعات أو ليختمن الله على قلوبهم شم ليكونن من الغافلين» (۲).

قومٌ ساهون لا يقيمون لهذا اليوم وزنًا، ولا يحسبون له حسابًا، أهل لهو وغفلة يعبُّون من اللهو عبًّا، ويشربون من الأهواء بأوفى المكاييل، لا يعرفون بيوت الله، ولا يشرف أحدهم في إقامة شعائر الله، منهم من بجوار المساجد بيوتهم ولكنهم أبعد الناس عنها بقلوبهم، نسأل الله أن يوفقنا وإياهم لطاعته، وأن يشرح صدورنا لمرضاته.

وهناك فئة كسالى، قد يأتون إلى المساجد في فتور وملل، ينتظر الواحد منهم إقامة الصلاة؛ ليأتي مسرعًا ثائر النَفْسِ والنَفَس، فيدخل إلى الصلاة مشوش الفكر، شارد الذهن، لم يسراغ أدب الإسلام في دخول بيوت الله، ولم يعمل بسنة رسول الله على في التزام السكينة والوقار، فاته أجر التبكير إلى الصلاة، أما علم هذا أن منتظر الصلاة كالمرابط في سبيل الله، والملائكة تستغفر له ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه؟ قال عليه الصلاة والسلام: «لا يزال قومٌ يتأخرون حتى يؤخرهم الله».

ومن أصناف الغافلين أيها الإخوة: من لا يدعوه إلى الإنصات وحسن الاستماع إلا حب التطلع والاستطلاع، ليقارن بين هذا وذاك، ولعله مبتلى بتتبع الزلات، وعد الهفوات، مما ليس من مسالك صالح المؤمنين، وإلا فمن ذاك فينا معصوم؟ ومن الذي يسلم من الخطأ؟

<sup>(</sup>١) صحيح الترغيب (٧٢٧).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٨٦٥).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٤٣٨).



أو يستغني عن النصح؟ وليس كل قائل خير من سامعه، ولا كـل متبـوع خـير مـن تابعـه، ولكن:

يكمّـــــلُ بعضــــنا بعضّــــا وقـــد يُغنـــي عـــن التصـــريح إجمـــــالٌ وتلمــــــيحُ

ومن مظاهر الغفلة والذل والانهزام عند بعض المسلمين: إعلاؤهم لشأن أعياد الكفار وأيامهم، حتى تضاءلت منزلة يوم الجمعة عندهم، فلا يقيمون لها وزنّا، ولا يرفعون لها شأنًا، وكأنها ذيلٌ في آخر الأسبوع، ليس لها عندهم من الرعاية الشرعية ولا الرسمية كما يعتنون بأعياد الأمم الأخرى الأسبوعية وأيامها، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم!

إن حقًا على من أحب الخير لنفسه أن يعرف لهذا اليوم فضله، ويعطيه حقه، ويتقرب إلى الله بها يستطيع من العبادات المشروعة، ويؤدي الواجب، رغبة في الخير، وتلمسًا للفضل، مقبلًا على مواطن الطاعات، بالعزائم النشطة، والنفس المتفتحة، والآمال الواسعة، بفضل الله وبرحمته يقول الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا اللهِ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللّهِ يَا مَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا اللهِ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُم إِن كُنتُ مَتَعَلَمُونَ ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوٰةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَإِنَا مَا اللهِ وَاذَكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَكُم نُقْلِحُونَ ﴿ وَإِذَا رَاقاً تِجَدَرةً أَوْ لَمَوا انفَصُّوا إِلَيْهَا وَتَعَلَيْهُ مَا عِندًا لللهِ عَنْ اللّهِ وَهُ مِن التِجَرةَ وَاللّهُ عَيْرُاللّهِ وَمِن التّهِ عَنْ اللّهُ عَيْرُ مِن اللّهِ وَمِن النّهِ وَمِن النّهِ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، وبهدي محمد ﷺ، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.



#### الخطبة الثانية:

♦ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غناء إلا في الافتقار إلى رحمته.

أحمده سبحانه وأشكره، إذا أطيع شكر، وإذا عصي تاب وغفر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، أمينه على وحيه، وخيرته من خلقه، وحجته على الخلائق أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ أما بعد:

فيا أيها الإخوة: هذا هو يوم الجمعة بفضله ومنزلته، وذكره وخصائصه، وذلكم هو الدين بحكمه وحكمته، فليس الدين بصومعة منعزلة، ولا الدنيا بسوق منفصلة، لكن المسلمين إذا فرغوا من صلاتهم لم ينقطعوا عن الصلة بربهم، ولم يغفلوا عن ذكره: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَانتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُوا مِن فَضَلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُونُ لُقْلِحُونَ ﴾ [الجمعة: ١٠] عملٌ وكد، ونشاطٌ وجد، مع ذكرٌ وشكر، لا انفصام بين ذلك ولا انفصال.

كان عراك بن مالك رَحَوَيَتَهُ إذا صلى الجمعة انصر ف فوقف بباب المسجد ثم قال: «اللهم إني أجبت دعوتك، وصليت فريضتك، وانتشرت كما أمرتني فارزقني من فضلك فأنت خير الرازقين».

فلهاذا -يا عبد الله - لا تتحلى بحلل الصالحين، وتتزيا بزي المتقين، وتكثر من ذكر الله وتلاوة كتابه، وتكثر أيضًا من الصلاة والسلام على حبيبه وخليله محمد على حفظ إخوانك، فلا تفرق بين اثنين، وتصالح من خاصمت، وتتقي الله عسى أن تربح وتفلح؟ فكمل نفسك بالمحامد، وارعها في دواوين المتقين الأماجد.

واعلم -وفقك الله- أن أهل العلم رَحَهُ مُاللَهُ قد نصوا على أنه لا يجوز السفريوم الجمعة لمن تلزمه صلاة الجمعة بعد دخول وقتها إلا إذا كان سيؤديها في مسجد في طريقه.



ولا تنسى -وفقني الله وإياك- أن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبدٌ يسأل الله فيها شيئًا إلا أعطاه، فقد قال على: «إن في الجمعة ساعةً لا يوافقها عبدٌ مسلم وهو قائمٌ يصلي يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه»(١)، وأرجى أوقاتها ساعتكم هذه، وما بين العصر إلى غروب الشمس.

ألا فاتقوا الله -رحمكم الله- واجتهدوا في الخير تصيبوه بإذن الله، وتحروا الفضل تبلغوه إن شاء الله، ثم صلوا وسلموا على عبد الله ورسوله محمد نبيكم فقد أمركم ربكم فقال قولًا كريًا: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيَهِكَتَهُ, يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّيِيِّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب:٥٦].



<sup>(</sup>١) صحيح النسائي (١٤٣١).



### الجنائز أداب وأحكام''

#### - الخطبة الأولى:

ل الحمد لله المتفرد بالبقاء، ذي العزة والكبرياء، كتب مقادير الخلائق وأقسامها، وقدَّر أمراضها وأسقامها، سبحانه وبحمده، له ما في السهاوات وما في الأرض ﴿لِيَجْزِى ٱلنَّيْنَ أَسَتُوا بِمَا عَيِلُوا وَيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا بِأَخْسَنَى ﴾ [النجم: ٣١]، رحمةً من لدنه وفضلًا، وحكمةً منه وعدلًا.

أحمده سبحانه وأشكره على حلو القضاء ومُرِّه، وأعوذ به من سطوته ومكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مستزيدًا من إحسانه وبرِّه.

وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أحاطه ربه بتأييده ونصره، وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم بعثه وحشره؛ أما بعد:

فيا عباد الله اتقوا الله كما أمركم في محكم كتابه: ﴿ يَثَالَتُهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِن نَقْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَلِسَآةً ۚ وَاتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآةً لُونَ بِهِ. وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١].

أيها المسلمون: الدُّور ثلاث: أولًا: دار الدنيا. ثانيًا: دار البرزخ. ثالثًا: دار الآخرة.

وابن آدم: روح وجسد، والدار الآخرة هي دار القرار التي يقوم فيها الناس لرب العالمين.

والنعيم المقيم، والعذاب الأليم، على الأرواح والأجساد، والقبر آخر منازل الدنيا وأول منازل الآخرة، وهو إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار، وشدته أمارة للشدائد كلها، وما يراه العبد فيه عنوان ما يصل إليه.

<sup>(</sup>١) صالح بن حميد.



والموت ليس عدمًا محضًا، ولا فناءً صِرفًا؛ ولكنه تبدُّل حال، وانتقال من دار إلى دار، وقد قال عَرْفَجَلَة: ﴿ اللَّذِي خُلَقَ ٱلْمَوْتَ وَالْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوكُمْ آَيُكُمُ الْحَسَنُ عَمَلاً وَهُوالْمَزِرُ ٱلْفَقُورُ ﴾ [الملك: ٢]، قال بعض أهل العلم: قدَّم ذكر الموت على الحياة تنبيهًا إلى أنه يتوصل به إلى الحياة الحقيقية، وقد قال عز شأنه: ﴿ وَإِنَ الدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِي ٱلْحَيَوَانُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونِ ﴾ [العنكبوت: ٢٤].

إن حقًا على العاقل اللبيب: النظر والتفكر، والمحاسبة والتدبر، فكأس المنايا تذوُّقها حتمٌ على كل حي، فهل ينتظر الصحيحُ إلا السقَم، والكبير إلا الهرم، والموجود إلا العدم، على هذا مضت الخلائق، وعلى هذا جُبِلَت الدنيا، اجتماع وفرقة، محيا وممات، ﴿كُلُّمَنَّ عَلَيْهَا فَانِ ٣ وَبَعْقَى مِنْ عَمْرُوتِ إِلَّا فِي وَجَهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجُلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ [السرحن: ٢٦-٧٧]، ﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرُوتِ إِلَّا فِي كِنابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ ﴾ [فاطر: ١١].

والمصائب خطبٌ موجع، والمنايا حولٌ مفجع، والغنيمة بالصبر والرضا وحسن الظن والاستعداد؛ حتى قال بعض السلف: (لولا المصائب لوردنا القيامة مفاليس)، والمرء إذا مات سلا عنه أحبابه، ونسيه أصحابه، وذُهل عنه من أنفق عمره في محبته، وأتعب نفسه في ملاطفته.

فإذا تذكر الموت متذكر فليكن تذكره لا من أجل فراق الأحباب والأصحاب؛ ولكن من أجل فراق العمل لدار القرار، والزاد للمنقلب والمصير، فمن نظر نظرة استعداد ووجل، زاد في الجد والعمل.

أيها الإخوة: وهذه وقفة تذكرٌ وتذكير بحال المسلم وهو يودِّع دار الدنيا ويُقبِل على ربه، فهذه الجنائز تمرُّ على الأسماع والأشخاص وقليل من يـدِّكر، وقفة مع أحكامها وآدابها وحكمها وعبرها؛ فدينكم دين الإسلام لم يترك شاذة ولا فاذة إلا وضحها وبينَّها في حِكمها وأحكامها، وعبرها وأسرارها.

وفي هذا المقام يقول الإمام ابن القيم رَحَهُ اللهُ: (وهدي رسول الله ﷺ في هذا أفضل الهدي، فهو يشتمل على الإحسان إلى الميت، ومعاملته بها ينفعه في قبره ويوم معاده، وعلى الإحسان إلى أهله وأقاربه، وعلى إقامة الحي العبودية لله وحده فيها يُعامل به الميت، وتجهيز المنتقِل إلى الله

#### الجنائز آداب وأحكام

على أحسن أحواله؛ فالمسلمون يقفون صفوفًا يحمدون الله ويستغفرونه لميِّتهم، ويسألون الله له الرحمة والمغفرة والتجاوز عنه، ثم المشي بين يديه إلى أن يودعوه قبره، ثم يسألون له التثبيت، فهو أحوج ما يكون إليه، ثم يتعاهدوه بالزيارة في قبره، للسلام عليه، والدعاء له، كما يتعاهد الحي صاحبه في دار الدنيا). اهـ

ومن أجل مزيد تفصيل في ذلك أيها المسلمون! فإن أول ما يُنبَّه إليه من الآداب والأحكام: أن يُتعاهد المريض في مرضه؛ فيُؤمر بالصبر على ما أصابه، والرضا بقدر الله، وإحسان الظن بربه، فذلك حال المؤمن فه أمره كله له خير؛ إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن (١) ويكون على حال من الخوف والرجاء، يخاف عقاب الله بسبب ذنبه وتقصيره، ويرجو رحمته بها يعلم من سعة رحمته.

دخل رسول الله على شابٍ وهو في مرض الموت، فقال: «كيف تجدك»؟ قال: والله يا رسول الله على الله

وليؤدّ الحقوق إلى أصحابها إذا تيسر ذلك، وإلا فليوص بها، وتوشك المنايا أن تسبق الوصايا، وإذا كان عنده فضل مال فليوص بالثلث فأقل للأقربين من غير الوارثين، ولمن أحب من المسلمين، وكذا في وجوه الخير، وكم هو جميل أن يحتاط المرء لنفسه فيجعل من وصيته أن يجهز ويدفن على السنة؟ وقد قال حذيفة وَعَلَيْكَ عَنْهُ: "إذا أنا متُ فلا تؤذِنوا بي أحدًا فإني أخاف أن يكون نعيًا، وأني سمعت رسول الله على ينهى عن النعي، وقال الإمام النووي وَحَمُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٩٩٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح الترمذي (٩٨٣).



وإذا حضره الموت فعلى من حضره من أهله أو غيرهم تذكيره بالآخرة وأمره بالتوبة برفق وتلطف، وأن يلقنه الشهادة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله»(١)، ويدعون له، ولا يقولون إلا خيرًا، فقد جاء في الخبر: «إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرًا، فإن الملائكة يُؤمِّنون على ما تقولون»(٢).

فإذا قضى وأسلم الروح؛ فتُغمَّض عيناه، ويُغطى بدنه ووجهه، ويُدعى له، تقول أم سلمة وَقَد شق بصره، فأغمضه ثم قال: «إن الروح إذا وَعَلَيْهَمَهَ: دخل رسول الله على أبي سلمة وقد شق بصره، فأغمضه ثم قال: «إن الروح إذا قبيض تبعه البصر»؛ فضج ناس من أهله، فقال عليه الصلاة والسلام: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير؛ فإن الملائكة يُؤمِّنون على ما تقولون، ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونوّر له فيه»(٣).

ولا مانع من تقبيله لمن أحب ذلك من أقاربه أو معارفه.

ومن السنّة: الإسراع في تجهيزه ودفنه بعد تيقُّن وفاته؛ ففي الحديث الصحيح: «أسرعوا بالجنازة! فإن تكٌ صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشرُّ تضعونه عن رقابكم»(٤)، وعند أبي داود: «لا ينبغى لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله»(٥).

ولا مانع من التأخير لمصلحة تتعلق بذلك؛ كانتظار قريب يحضر قريبًا، أو للتعرف على سبب الوفاة إذا كانت بجناية أو جريمة، ثم يقوم بتغسيله من يحسن ذلك من المسلمين العدول ذوي الثقة والديانة من أقاربه أو غيرهم.

وفي صفة التغسيل تقول أم عطية رَحَالِيَّهُ عَمَّا: «دخل علينا رسول الله ﷺ ونحن نغسل ابنته رينا وفي صفة التغسيل الله الله عليه ونحن نغسل ابنته رينا وفي صفة النها ثلاثًا أو خسًا أو سبعا أو أكثر من ذلك إذا رأيتن ذلك. قالت:

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع (١٥٠).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۹۱۹).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٩٢٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح الجامع (٩٦٤).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود برقم (٣١٥٩) وسكت عنه، وقد قال في رسالته لأهل مكة: (ما سكتُّ عنه فهو صالح).

#### الجنائز آداب وأحكام



قلت: وترًا؟ قال: نعم! واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فإذا فرغتُنَّ فآذنّي، قالت: فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوة -أي: إزاره- فقال: أشعرنها إياه -أي: اجعلنه يلي جسدها- قالت أم عطية: فمشطنها ثلاثة قرون»، وفي رواية: «نقضنه ثم غسلنه وظفرن شعرها ثلاث ظفائر، قرنيها وناصيتها وألقينه خلفها، قالت: وقال لنا: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها»(١). ويُطيّب في بدنه وكفنه، والرجل يغسله الرجال، والمرأة يغسلها النساء، والزوجان يغسل أحدهما الآخر، ومن كان دون سبع سنين يغسله الرجال والنساء.

ومن الآداب في حق الغاسل: أن يستر ما يرى، ولا يحدّث فيها قد يطلع عليه من مكروه، ولا يحضر الميت إلا الغاسل ومن يعينه، ثم يُكفنَّ بكفن ساتر لجميع البدن، ويكون الكفن حسنًا أبيضًا نظيفًا أو جديدًا من غير سرف ولا مغالاة، وإذا تيسر فيكون للرجل ثلاثة أثواب؛ فإن رسول الله على كُفِّن في ثلاثة أثواب سحولية من كرسف -أي: من قطن - ليس فيها قميص ولا عهامة، أُدرج فيها إدراجا، والمرأة تُكفَّن في خسة أثواب إذا تيسًر، إزار وخمار وقميص ولفافتين، ثم يُصلى عليها، وكُلًها كثر المصلون كان أفضل للميت وأنفع، ويُستحب أن تكثر الصفوف خلف الإمام ثلاثة صفوف فصاعدًا، وفي الحديث: «ما من ميت يُصلي عليه أمةٌ من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شُفّعوا فيه» (٢)، وفي حديث آخر: «إلا غفر له»، وفي الحديث أيضًا: «ما من رجل مسلم يموت ويقوم على جنازته أربعون رجلًا لا يُشركون بالله شيئًا إلا شفّعهم الله فيه» (٣).

وصفة الصلاة: أن يكبر أربعًا، يقرأ بعد الأولى سورة الفاتحة، وبعد الثانية يُصلي على النبي وصفة الثالثة يُخلص الدعاء للميت، وبعد الرابعة يُسلّم تسليمة واحدة، ولو سلّم تسليمتين فلا بأس.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٩٣٩) وغيره.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٩٤٧).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٩٤٨).



ومن الدعاء المأثور في ذلك: «اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيهان، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كها يُنقَّى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأدخله الجنة، وقه فتنة القبر وعذاب النار»(١).

واتباع الجنازة حق من حقوق المسلم، وفي الصحيحين: «من شهد الجنازة حتى يُصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تُدفن فله قيراطان، قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين -وفي لفظ مسلم - أصغرهما مثل أحد» (٢). قال أبو هريرة وَ وَاللَّهُ عَنهُ وهو راوي الحديث: «لقد فرطنا في قراريط كثيرة» ويُسنَّ الإسراع بها.

يقول أبو بكرة رَحَوَالِلَهُ عَنَهُ: «لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله ﷺ نرمل رمَلًا» (٣) وهـ و إسراع من غير شدة يُخاف منها ضرر على الميت، أو مشقة على المشيعين، ويمشــي أمامهـا وخلفهـا، وعن يمينها وعن يسارها، والراكب يسير خلفها.

يقول أنس رَحَالِتَهُ عَنْهُ: «كان رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر وعثمان رَحَالِتُهُ عَنْهُ يمشون أمام الجنازة وخلفها»(٤).

والنساء لا تتبع الجنائز ولا تزور المقابر؛ لنهي رسول الله على عن ذلك، ولا يجوز أن يتبع الجنازة ما يخالف الشرع، يقول الإمام النووي وَحَهُاللهُ: (واعلم أن الصواب والمختار ما كان عليه السلف -رضوان الله عليهم - من السكون والسكوت في حال السير مع الجنازة؛ فلا ترفع أصوات بقراءة ولا بذكر ولا غير ذلك). قال وَحَهُاللهُ: (والحكمة في ذلك ظاهرة، وهي أنه أسكن للخاطر، وأجمع للفكر، قال: ولا تغتر بكثرة المخالفين).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٩٦٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٣٢٥) ومسلم (٩٤٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح أبي داود (٣١٨٢).

<sup>(</sup>٤) صححه في إرواء الغليل (٣/ ١٩١).

#### الجنائز آداب وأحكام

والدفن في القبر من إكرام الله لابن آدم، قال جلَّ شأنه: ﴿ ثُمَّ آَمَانَهُ, فَأَقَبَرُهُ ﴾ [عبس: ٢١] ويوسع القبر، ويعمَّق ويُلحَّد، يقول عليه الصلاة والسلام: «احفروا، وأوسعوا، وأعمقوا، وأحسنوا» (١). ويُدخل الميت القبر من قِبل رجليه، يقول ابن سيرين: كنت مع أنس وَ فَيَكَنَهُ في جنازة، فأمر بالميت فَشُلَّ من قِبْلَ رجله في القبر، ويوضع على جنبه الأيمن، ووجهه نحو القبلة، ثم يُسدَّ اللحد ويدفن، ويرفع القبر عن الأرض قليلًا ويجعل مُسنَّا، فإذا فرغوا من الدفن استُحب أن يدعوا للميت ويستغفروا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت؛ فإنه الآن يُسأل».

والقبور محترمة لا تُهان، ولا تُوطأ، ولا يُجلس عليها، ولا يُتَكأ، ولم يكن من هديمه عليمه الصلاة والسلام ولا سنته تعلية القبور، ولا تشييدها، ولا البناء عليها، وكل هذه بدعٌ منكرة مخالفة لهديه عليه الصلاة والسلام.

ألا فاتقوا الله -رحمكم الله- وزوروا القبور؛ فإنها تذكر الآخرة، وأكثروا من ذكر هادم اللذات -الموت- فمن أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: أولًا: تعجيل التوبة. ثانيًا: قناعة القلب. ثالثًا: نشاط العبادة.

ومن نسى الموت عوقب بثلاث: أولًا: تسويف التوبة.

ثانيًا: ترك الرضا بالكفاف. ثالثًا:

الكسل في العبادة. يقول تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ الْمُؤْتِّ وَإِنَّمَا تُوَفَّوَكَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَمَن رُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَكَةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَكُ ٱلْفُرُودِ ﴾ [آل عمران:١٨٥].

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، وبهدي محمد رضي وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

<sup>(</sup>١) صححه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح (١٦٤٤).



#### → الخطبة الثانية:

♦ الحمد لله خلق فسوى، وقدّر فهدى، وأسقم وعافى، وأمات وأحيا، وأنَّ عليه النشأة الأخرى.

أحمده سبحانه وأشكره، يُجزي كلَّ نفس بها تسعى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، هدى من الضلالة، وبصَّر من العمى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، هم المعالم على الهدى، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى.

#### وبعد:

يقول تعالى: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوْةِ ﴾ [البقرة: ٤٥]، الصلاة عون على مواجهة المصائب والكروب، ولما جاء ابن عباس -وهو في طريق سفره - خبر وفاة أخيه قثم، نزل عن دابته، فتوضأ وصلى ركعتين، ثم قال: «فعلنا ما أمر الله به».

فلتعلموا -رحمكم الله - أن من آداب الجنائز: الحمد والاسترجاع والرضا، قال سبحانه: ﴿ وَبَشِّرِ الصَّنبِرِينَ ﴿ اللّهِ مَصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَحِعُونَ ﴿ اللّهِم أَوْلَيْكَ عَلَيْهِم مَصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلْيَهِ رَحِعُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٥ - ١٥٧]، وليقل: «اللهم أجرني صَلَوَتُ مِن رَبِهِم وَرَحْمَةٌ وَأُولَتهِكَ هُمُ اللّهُ عَدُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٥ - ١٥٧]، وليقل: «اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرًا منها» (١٠). وحزن القلب، وبكاء العين دون نياحة أو تسخُّط هو من طبع النفس وجِبلَّتها، فلا حرج فيه ولا مُؤاخذة، وقد بكي رسول الله على ابنه إبراهيم، وذرفت عيناه، وقال: «إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يُرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون» (٢).

وتحرم النياحة: وهي شيء زائد عن البكاء، من رفع الصوت، وضرب الوجه، وشق الجيب، وجذب الشعر ونشره، وفي الحديث: «ليس مِنّا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية»(٣).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۹۱۸).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٣٠٣) ومسلم (٢٣١٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٢٩٤) ومسلم (١٠٣).

#### الجنائز آداب وأحكام



قال ابن القيم: (إن الجزع يُشمت عدوه، ويسوء صديقه، ويغضب ربه، ويسر شيطانه، ويحبط أجره، ويضعف نفسه، وإذا صبر واحتسب أنضى شيطانه ورده خاسئًا، وأرضى ربه، وسر صديقه، وساء عدوه، وحمل عن إخوانه وعزاهم هو قبل أن يعزوه، فهذا هو الثبات والكهال الأعظم، لا لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بالويل والثبور والسخط على المقدور).

وقد برئ الرسول على من الصالقة: وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة. ومن الحالقة: وهي التي تنتف أو تحلق شعر رأسها جزعًا. ومن الشاقة: التي تشق جيبها وثوبها تسخُطًا. يقول عبيد بن عمير: (ليس الجزع أن تدمع العين، ويحزن القلب؛ ولكن الجزع القول السيئ والظن السيئ).

ومن الآداب الشرعية المرعية: تعزية أهل الميت؛ فيعزيهم بها يسليهم، ويكف أحزانهم، ويحملهم على الرضا والصبر، ويأتي من الدعاء والألفاظ بها ثبت في السنة، وما لا يخالف الشرع، كأن يقول: إن لله ما أخذ، ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. أو: أحسن الله عزاءك، وجبر مصابك، وأعظم أجرك، وغفر لميتك، وأخلفك خيرًا منه، وألهمك الصبر، ورزقك الشكر، والمحروم من حُرم الثواب، والمأثوم من جزع لأليم المصاب.

إن لله عزاءً من كل مصيبة، وخلفًا من كل هالك، ودركًا من كل بائس، فبالله فثق، وإياه فارجُ، فإن المصاب من حرم الثواب، وإياك أن يجبط جزعُك أجرَك، فتندم على ما فات من ثواب مصيبتك، وإنك لو اطلعت على عظمة ما أعد الله لفضل المصابين لعرفت أن المصيبة قد قصرت عن الثواب.

يقول تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجَرَهُم بِغَيِّرِحِسَابٍ ﴾ [الزمر: ١٠]، ويقول الحسن البصري: (ما من جرعتين أحب إلى الله من جرعة مصيبة موجعة محرقة ردِّها صاحبها بحسن عزاء وصبر، وجرعة غيظ ردِّها صاحبها بحلم).

ألا فاتقوا الله -رحمكم الله- وتذكروا واعتبروا بسرعة زوال هذه الدار، وقرب الارتحال لدار القرار، فأنتم في دار ممر، لا دار مقر، فليصبر ساكنها فإنها طُبعت على كدر، (وليطفئ نار



مصيبته ببرد التأسي بأهل المصائب، وليعلم أنه في كل واد بنو سعد، فلو فتش العالم لم ير فيهم إلا مبتلى بفوات محبوب أو حصول مكروه، وأن شرور الدنيا أحلام نـوم أو كظـل زائـل؛ إن أضحكت قليلًا أبكت كثيرًا، ولا سرته بيوم سرور إلا خبأت له يوم شرور) ابن القيم.

ومن أصيب بمصيبة فليذكر أعظم المصائب، وهي مصيبة موت النبي على كها في الحديث: «إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي، فإنها أعظم المصائب»(١).

اصبر لكل مصيبة وتجلّب واعلم بأن المرء غير مخلد وإقالت مصيبة فاصبر لها واذكر مصابك بالنبي محمد

ثم صلوا وسلموا على من خاطبه ربه بقوله: ﴿ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِ مِن فَبْلِكَ ٱلْخُلَّدُ أَفَإِين مِّتَ فَهُمُ ٱلْمَنْكِلِدُونَ ﴾ [الأنبياء:٣٤]. نبيكم محمد رسول الله؛ فقد أمركم بذلك ربكم؛ فقال عز قائل عليًا: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْكَ تَهُ. يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّيِيُّ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب:٥٦].



<sup>(</sup>١) صحيح الجامع (٣٤٧).



# فريضة الزكاة في الإسلام"

#### • الخطبة الأولى:

♦ إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فرض الزكاة على عباده تزكية للنفوس، وتطهيرًا للقلوب، وتنميةً للأموال، وسدًا لعوز المحتاجين، وتحقيقًا لروح المودة والإخاء، والرأفة والرحمة والصفاء، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، ومصطفاه وخليله، ومجتباه وحبيبه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا؛ أما بعد:

أيها المسلمون: اتقوا الله جل وعلا، ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَنَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلا تَمُونَ إِلاَ وَالْتَمُ مَسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢]، واعملوا أن دينكم الإسلامي الذي من الله به عليكم ورضيه لكم، وأكرمكم بالانتساب إليه، قد بني على أسس متهاسكة، وقواعد مترابطة، إذا اختل منها شيءٌ تصدع ما سواه. قال على الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام من استطاع إليه سبيلًا "(٢).

أيها المسلمون: إن من هذه الأركان العظيمة، ركنًا عظيمًا تساهل الناس فيه، وعمت الغفلة عنه؛ لضعف الإيهان في النفوس، وإيثار العاجلة بزينتها وأموالها ومتاعها؛ على الآجلة الباقية، ألا وهو الزكاة.

<sup>(</sup>١) لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة، وهي من أفضل الخطب في هذا الباب.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۸) ومسلم (۱٦).



الزكاة -عباد الله - هي الركن الثالث من أركان هذا الدين، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، قال الله عَزْوَبَلَ: ﴿ وَمَا أُمُرَوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله تُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاآهَ وَيُقِيمُوا الله وسنة رسوله ﷺ، قال الله عَزْوَبَلَ: ﴿ وَمَا أُمُرَوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ كُوْبَانَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاآهَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوة وَمُوا الصَّلَوة وَمَا الرَّكَاةِ وَيُوبَلِ وَدَالِكَ دِينُ القَيِّمَةِ ﴾ [البينة: ٥]، وقال عَزْوَبَلَ: ﴿ وَإِلَى اللهُ الزّكاة في كتابه مقرونة بالصلاة تعظيمًا لشأنها، وتنويها بذكرها، وترغيبًا في أدائها، وترهيبًا من تركها والتساهل فيها.

وفي الصحيحين عن ابن عباس أن النبي ﷺ بعث معاذًا إلى اليمن فقال له: «إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يـوم وليلـة، فـإن هـم أطاعوك لـذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك فأياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»(١).

فالزكاة يا إخوة الإسلام: ثالث أركان هذا الدين العظيم، مَن جحَد وجوبَها كفَر، ومن منعها أُخِذَت منه قَهرًا، ومَن حبسها تهاونًا، وأمسَكَها تكاسلًا، وكتمَها بخلًا، وغيَّبها شحَّا، أو أنقَصَها أو أخَرها عن وقت وجوبها، مع إمكانِ أدائها وداعي إِخراجها، فهو عاص وآثم ومعتدِ وظالمٌ لا يسلَم مِن تبِعَتها، ولا يخرج من عُهدتها إلا بإخراجِ ما وجَب في ذمّتِه منها وتعلَّق بهاله من حقِّها، ومَن مضَت عليه سنون لم يؤدِّ زكاتَها لزِمَه إخراجُ الزكاة عن جميعها، والتّوبةُ والاستغفار عن تأخيرها.

في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله على قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، يؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله». (٢) ولذا قال الصديق ويَحْلِلْكُهُنَهُ: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالًا كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم على منعها. وكان عثمان بن عفان وَعَلِلْكُهُنَهُ إذا جاء رمضان خطب الناس وقال: «هذا شهر الزكاة، فأخرجوا فيه زكاة أموالكم». وقال ابن عباس وَعَلِلْهُمَنَهُ: «ثلاث

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٣٩٥) ومسلم (١٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٩٢٤) ومسلم (٢١).



آيات مقرونة بثلاث، لا تقبل منها واحدة بغير قرينتها: ﴿ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَاَطِيعُواْ الرَّسُولَ ﴾ [المائدة: ٩٧]، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه.

﴿ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ﴾ [لقان: ١٤]، فمن شكر لله ولم يشكر لوالديــه لم يقبــل منــه ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاثُواَ الزَّكُوةَ ﴾ [البقرة: ٤٣] فمن صلى ولم يزكِ لم يقبل منه».

أيها المسلمون: والزكاة في الإسلام حق الفقراء في أموال الأغنياء، وهذا الحق أوجبه الله عَرْقِبَلَ، وهو حق معلوم قد حددت الشريعة مقاديره وأنصبته المختلفة في أنواع الأموال، وحصيلة الزكاة لا تترك للأهواء، بل حدد الإسلام مصارفها في قول الله عَرْقِبَلً: ﴿إِنّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَدِكِينِ وَالْمَكِيلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلِّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْفَكرِمِينَ وَالْمَكِيلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُولِّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْفَكرِمِينَ وَالْمَكِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّيلِ فَرِيضَةً مِن اللهِ وَاللهُ عَلِيمُ حَصِيمٌ ﴾ [التوبة: ٢٠]. فيجِب وَفِي الزكاة على الفور بوضعها في مواضِعها، وصرفِها في مصارِفها، وإيصالها إلى إخراجُ الزكاة على الفور بوضعها في مواضِعها، وصرفِها في مصارِفها، والقناطِر وتكفينِ مستحقيها، وهم ثمانِيّة أصناف، لا يجوز صرفُها إلى غيرِهم مِن بناء المساجد والقناطِر وتكفينِ الموتَى ووَقف المصاحف وغيرِها من جِهات البر والخير.

أيها المسلمون: ولقد ورد الترهيب الشديد والوعيد الأكيد لمانعي الزكاة، وفي حق من قصر فيها، وتساهل في أدائها، تحذيرًا وإنذارًا، وإبداءً وإعذارًا، بأسلوب لو خوطبت به الجبال الصم، لخشعت وتصدعت، يقول عَرَّفِيَلً: ﴿ وَوَيَّلُ لِلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّيْنَ لَا يُوْتُونَ الزَّكَاةَ مَنَ الويل والنبوريوم [فصلت: ٦-٧]. وقال تعالى في آية أكثر تفصيلًا لما يحيق بهانع الزكاة من الويل والنبوريوم البعث والنسور: ﴿ وَاللَّذِينَ يَكُنِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَ افِي سَلِيلِ اللّهِ فَبُشِرَهُم بِعَذَابِ اليهِ ﴿ اللَّهِ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَادِ جَهَنَمُ وَتُكُونَ بِهَا جِمَاهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَنذا مَا كَنَتُمْ لِأَنفُسِكُم وَلُوفًا مَا ثَنتُمْ تَكُنِرُونَ ﴾ [التوبة: ٣٤-٣٥].

إن هذه الأموال لما كانت أعز الأموال على أربابها، كانت أضر الأشياء عليهم في الدار الآخرة إذا منعوا زكاتها، فيحمى عليها في نار جنهم، وناهيك بِحرِّها فتُكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. قال أهل العلم: لما طلبوا باكتنازها المال والجاه شان الله بها وجوههم، ولما طووا كشحًا عن الفقير إذا جالسهم كويت جنوبهم، ولما أسندوا ظهورهم إلى أموالهم ثقة بها واعتهادًا عليها كويت ظهورهم. وقد بينت سنة النبي على كيفية هذا الكي؛ فقد جاء في

صحيح مسلم قال رسول الله ﷺ: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بَرَدَت أعيدت له، في يوم كان مقداره خسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار»(۱). إن هذا العذاب ليس في يـوم أو شـهرٍ أو سنة، لكنه في يوم كان مقداره خسين ألف سنة، فقولوا لي بالله عليكم: من ذا الذي يطيق ذلك الهول العظيم؟! ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَ رَيْ لِمَن كَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْ أَلْقَى السَّمَعَ وَهُوَ شَهِيدً ﴾ [ق:٣٧].

وروى البخاري عن النبي على قال: «من آتاه الله مالًا فلم يؤدّ زكاته مُثّل له يـوم القيامة شجاعًا أقرع له زبيبتان، يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه -يعني شدقيه- ثم يقـول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا النبي على الآية: ﴿ وَلاَ يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا اَتَنْهُمُ اللّهُ مِن فَضَلِهِ عَوْ مَالك، أنا كنزك. ثم تلا النبي على الآية: ﴿ وَلاَ يَحْسَبَنَ ٱلّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا اَلتَنْهُمُ اللّهُ مِن فَضَلِهِ عَوْ الله عَمْ الله مُوسَّدُ الله في صورة شجاع أقرع، والشجاع الحية الذكر، والأقرع الذي طال عمره وسقط شعره، والزبيبتان نقطتان سوداوان فوق العينين، وهو أخبث الحيات، يطوقه ثم يأخذ بشفتيه فيقول: أنا مالك.. أنا كنزك.

ولم يقف الشرع -عباد الله - عن حد الوعيد بالعقاب الأخروي، بل هدّد كل من يبخل بحقه عَرْوَجَنَ بالعقوبة الدنيوية وبالنكال والوبال وإذهاب البركة من المال؛ كما حكى الله عن أصحاب الجنة: ﴿إِذْ أَفْتَمُواْ يَصْرِمُنَهَا مُصْبِعِينَ ﴿ وَلَا يَسْتَثُنُونَ ﴿ فَطَافَ عَلَيَهَا طَآبِ فُنَى مَرْيَكِ وَهُمْ تَآبِهُونَ ﴿ فَاصَحاب الجنة : ﴿إِذْ أَفْتَمُواْ يَصْرِمُنَهَا مُصْبِعِينَ ﴿ وَلَا يَسْتَثُنُونَ ﴿ فَطَافَ عَلَيَهَا طَآبِ فُنَ مَرْيَكِ وَهُمْ تَآبِهُونَ ﴾ فَأَصَابِعَ الله فَا الله وَالْمَا الله وَالله والله والله والله عن الله والمؤلفة والله والله والله عن الله والله والله

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٩٨٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٦٥).

## فريضة الزكاة في الإسلام

وقال ﷺ: «ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين»(١)، وقال ﷺ: «ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السهاء، ولولا البهائم لم يمطروا»(٢).

أيها المسلمون: في إيجابِ الزكاة مواساةٌ للفقراء، ومَعونة للبُؤَساء والضعفاء، وصِلة بين ذوي الحاجاتِ والأغنياء، وعونٌ على مجانبة البخل والشّعِّ والإباء عن العطاء، كم سدَّت الزكاة مِن خَلّة، وكم جبرت من فاقة، وكم فرَّجت عن معسرٍ كُرِبَ، فضائلُها لا تعَدّ وبركاتها لا ثُحَدّ.

فيا مَن جمع المال وأوعَاه، وكنزه وأخفاه، سَتنال عِقاب ما بخِلت، وستُعايِن شؤمَ ما عمِلتَ.

يا مانِع الزَّكاة: أنسِيتَ أن الأموالَ عارِية عند أربابها، وودِيعة عند أصحابها؟! أنسيتَ أنّ الزّكاة يعود نفعُها عليك ويرجِع ثوابها إليك؟! فحذارِ حذار أن تكونَ ممّن يراها نقصًا ويعدّها غُرمًا وخسارًا، فلا ينفِق إلاّ كرهًا، ولا يرجو لما يُعطي ثوابًا.

يا أهلَ المال والرِّياش والكسب والمعاش: ارحموا السائلَ المحروم، وأعطوا الفقيرَ المعدوم، وتصدَّقوا على المسكين المهموم الذي لا يجِد ما يقوم به وكِفايَتِه وكفاية من يعول.

يا أهلَ البَذل والسّخاء والإنفاق والعَطاء: أبشِروا بحسنِ الجزاءِ والحَلَف والبركة والنّماء، فقد قال الصادق المصدوق ﷺ: «ما نقصَت صدقةٌ من مال»(٣).

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بها فيه من الآيات والـذكر الحكـيم، أقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم..

<sup>(</sup>١) صحيح الترغيب (٧٦٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح الجامع (٧٩٧٨).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٥٨٨).



#### الخطبۃ الثانیۃ:

♦ الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين
 وخاتم النبيين، محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين.

#### وبعد:

عباد الله: إن تكاليف الحياة كثيرة ومتزايدة، التكاليف ترهق الكاسب وتفتن الكاسد، الكاسب تتضاعف عليه النفقة، فما الحال بالمعدم الكاسد؟! لقد وصفهم رسول الله على فقال: «ليس المسكين بهذا الطوّاف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يُفطن له فيُتصدق عليه، ولا يسأل الناس شيئًا»، كما قال الله تعالى: ﴿ يَعَسَا مُهُمُ ٱلْجَاهِ لُ أَغْنِياً عَمِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ ال

فاتقوا الله عباد الله: وأدوا زكاة أموالكم، طيبة بها نفوسكم، فقد أعطى الله الكثير، وطلب أقل القليل، ولو أن الميسورين من المسلمين اليوم قاموا بهذه الفريضة حق القيام، وصرفوا الزكاة في مصارفها، ووضعوا الأمر في نصابه، لما وجد على الأرض من يتسول لفاقة، ومن يلح في مسألة لحاجة، ولاختفت مظاهر الإجرام والسطو والاختلاس والسرقة.

كم في الناس -عباد الله - من أرملة تضمّ أيتامًا لا عائل لهم، ولا تستطيع الكسب فتنفق عليهم؟ كم من شيخ كبير وهن منه العظم، وما عنده ما يستعين به على عجزه، ولا ولد بارّ يسعفه في شيخوخته؟ كم في الناس من عاجز أُقعد عن الكسب؟ أولئك -عباد الله - ومن على شاكلتهم في حاجة إلى التخفيف من متاعبهم في زمن عضهم فيه الفقر، وأثقلت كواهلهم النفقات.

وأنت -يا عبد الله - يا مَن وفَقك الله لأداء الزكاة وأعانَك على إخراجها، جعلها الله لك طَهورًا ونورًا وقربَة وهناءَةً وبركة وسرورًا، وآجَرك الله فيها أعطَيتَ، وضاعف لك فيها أنفَق تَن وَقَلَ اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٤٧٩) ومسلم (١٠٣٩).

أيّها المسلمون: يُستحَبّ للمسلِم أن يليّ توزيع زكاته بنفسِه، وله أن يَعهَد بتوزيعها إلى مَن يثق به مِن الأُمّناء الأقوياء، ولا يجوز للوكيلِ استثبارُ أموالِ الزكاة ولا الاتّجارُ بها، ويجب على من وُكِلَ إليه توزيعُ مالٍ زكويّ أن يعجّلَ بإخراجه لمستحقّيه، ولا يجوز له تأخيرُه بلا مَصلَحةٍ معتبرة.

ومن تولَّى قِسمةِ زكاةٍ نيابةً عَن معيَّن فلا يُعَدِّ من العاملين عليها، ولا يستحِق فيها، ولا يجوز له الأخذ مِنها، إلا أن يكونَ فقيرًا فيُعطَى منها قَدرَ كِفايته. وأمَّا العاملون عليها الذين يجوز له الأخذ مِنها، إلا أن يكونَ فقيرًا فيعطى منها قدرَ كِفايته. وأمَّا العاملون عليها الذين من أهلِها فهم من أهلِها فهم على تحصيلِها.

أيّها المسلمون: الزّكاةُ أنواع وأقسامٌ ولها مسائِل وأحكام، فاسأَلوا أهلَ العلم عمّا أشكل، وراجِعوا أهلَ الذّكر عمّا أقفَل، فهذا من أوجب العلم، فاستعينوا بالعلم على أداءِ الواجب، وبالصّبر على شكرِ الواهِب، القائِلِ في الكتاب المجيد: ﴿لَإِن شَكَرْتُمُ لَأْزِيدَنَّكُمُ وَلَيِن صَكَرْتُمُ لَأَزِيدَنَّكُمُ وَلَيِن صَكَمَرُمُ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ [إبراهيم:٧].

عباد الله: المطر نعمة لا يعدلها نعمة، به حياة الأرض، وبه حياة الأبدان، إذا جاء المطر فرح به الناس، وما ذاك إلا تيمّناً منهم بها يعود به المطر من المعاني التي تصاحبه عند نزوله، وإن حرمان البلدان من الأمطار ما هو إلا إنذار وتهديد من الله لعباده ليعودوا إلى رشدهم وينظروا في أنفسهم؛ قال الله تعالى: ﴿وَمَا نُرِّسِلُ بِٱلْأَيْتِ إِلّا يَغْرِيفًا ﴾ [الإسراء: ٩٥]. يقول على: «خس خصال إن ابتليتم بهنّ، وأعوذ بالله أن تدركوهنّ»، وذكر منهنّ: «ولم يمنع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السهاء، ولو لا البهائم لم يمطروا»(١). فانظروا -رحمكم الله- إلى هذا التوافق، لمّا منع الناس إخراجَ ما بأيديهم من الزكاة منع الله القطر أن ينزل من السهاء: ﴿وَلَا لَا الله عَلَى الله الله الله عنه الناس في خطبهم وفي صلواتهم فلا يسقون في كثير من الأحيان، بل ربها أقاموا صلاة الاستسقاء مرة بعد مرة، فلا يظهر لهم معالم استجابة، أفلا يكون هذا نذيرًا لأصحاب الأموال أن يخرجوا زكاة ما بأيدهم رحمة بأنفسهم، وأداءً لواجب في أعناقهم وتبرئة لذعهم؟!

<sup>(</sup>۱) صحيح الجامع (۷۹۷۸).

## فريضة الزكاة في الإسلام



نسأل الله أن يفتح على قلوب المسلمين، ويجعلهم إخوة متعاونين متكافلين، يرحم كبيرهم صغيرهم، ويعطي غنيهم فقيرهم..

هذا وصلوا وسلموا -رحمكم الله - على نبي الرحمة والهدى، من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه بقوله: ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلَيْكَ تَهُ رَبُصَلُونَ عَلَى ٱلنَّيِيِّ يَتَأَيُّمُ ٱلنَّيِيِّ مَا اللَّهِ المَنُواصَلُوا عَلَيْهِ وَالسلام عليه بقوله: ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلَيْهِكَ تَهُ رَبُصَلُونَ عَلَى ٱلنَّيِيِّ يَتَأَيُّمُ ٱلنَّيِيِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن الصحابة والتابعين، ومن تبعهم بإحسانِ إلى يـوم الـدين، وارض عنا معهـم برحمتك يا أرحم الراحمين.





# فظل الصدقة (۱)

## الخطبة الأولى:

♦ الحمد لله فاطر السهاوات والأرض، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى، وقدر فهدى، وأخرج المرعى، فجعله غثاءً أحوى. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله إلى جميع الثقلين بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، أقام الله به الحجة، وأوضح به المحجة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه الأربعة، أبي بكر وعمر وعثمان وعلى، وعلى سائر أصحابه الأخيار، النجباء الأطهار.

## أما بعد:

فاتقوا الله بامتثالِ أوامره واجتنابِ نواهيه، فذلك سعادةُ الدنيا والأخرى، والتفلُّتُ من التقوى خسر ان عظيم ومآلٌ وخيم، ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَالِدِ وَلا تَمُونُ ۗ إِلاَ وَأَسَمُ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران:١٠٢].

عبادَ الله: إنَّ الأعمالَ الصالحة تتفاضَل عند الله بنفعِها لفاعلِها ولغيره، ويتضاعف ثوابُها بدوامِ منافعِها وعمومِها، والحسنات الجاريةُ والصّدَقات النافعة من الإحسانِ الذي هو أعلَى مراتِبِ الإسلام، فإنَّ الدينَ إسلامٌ وإيهان وإحسان.

والإحسان أن تعبدَ الله كأنّك تراه، فإن لم تكن تراه فإنّه يراك ويدخل في مسمَّى الإحسان نفعُ الخلق بعمومِ المنافع ابتغاءَ وجهِ الله تعالى كها قال عَرْوَجَلَّ: ﴿وَسَادِعُوٓا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن نَفعُ الحُلق بعمومِ المنافع ابتغاءَ وجهِ الله تعالى كها قال عَرْوَجَلَّ: ﴿وَسَادِعُوٓا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتَ لِلمُتَّقِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّمَوَتُ وَالْفَرْآءِ وَالْفَرْقُ وَالْمَاقِينَ اللهُ لَا اللهُ وَالْمَاقِينَ اللهُ لَعُنْ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة، وهي من أفضل الخطب في هذا الباب.



وكها قال تَعالى: ﴿وَأَخْسِنُوٓا إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٥]، وكها قال عَزْوَجَلَّ: ﴿وَابَتَغِ فِيمَا َ اللّهُ اللّهُ الدَّارَ الْلَاخِرَةُ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِن الدُّنيَا وَأَخْسِن كَمَا أَخْسَنَ اللّهُ إِلَيْكَ ﴾ [القصص: ٧٧]، وقال عَزْوَجَلَّ: ﴿ فَأَنذَرْتُكُمْ نَازًا تَلَظّىٰ ﴿ اللّهُ لَا يَصْلَنَهُا إِلّا الْأَشْقَى ﴿ اللّهِ كَذَبَ وَتُولَى ﴿ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

عباد الله: إن الصّدَقاتِ فيها إحسانٌ إلى المتصدِّق نفسِه؛ لأنَّ الله يثيبه على الحسنة بعَشر أمثالها إلى سَبعائة ضعف إلى أضعافٍ كثيرة، قال الله تعالى: ﴿ مَن جَاءً بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمثَالِها أَوْمَ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [الأنعام: ١٦٠]، وعن ابن عبّاسٍ وَعَنَاتُهَا قال: قال رسول الله: «إنَّ الله كتب الحسناتِ والسيّئات، فمن همَّ بحسنةِ فلم يعمَلها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن همَّ بها فعمِلها كتبها الله عنده عشرَ حسنات إلى سبعائة ضعف إلى أضعافٍ كثيرة، فإن همَّ بسيّئةٍ فعمِلها كتبها الله عنده سيّئةً واحدة»(١).

والمتصدِّق يحسن إلى نفسِه لأنّه بالصّدقة يتَّصف بالرحمة التي هي من أكرمِ الصّفات، كيا جاء عن أبي هريرة وَعَلَيْهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «لا تُنزَع الرّحمة إلا من شقيِّ» (٢). وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وَعَلَيْهُ عَنهُ قال: قالَ رسولُ الله عَلَيْهُ: «الرّاحمونَ يرحمهم الرّحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السهاء » (٣)، وعن النّعهان بن بشير وَعَلَيْهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «مثل المؤمنين في توادِّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثلَ الجسد الواحد؛ إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائرُ الجسَد بالسَّهر والحمَّى » (٤).

والمتصدِّق يحسِن إلى نفسِه؛ لأنَّ الله يدفع بالصدقاتِ الشرور والمكروهات، ويجلِب بها الخيرَ والبركات، فعن أبي أمامةَ رَحَيَالِتُهُءَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «صنائع المعروف تقي

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٤٩١) ومسلم (١٣١).

<sup>(</sup>٢) صحيح أبي داود (٤٩٤٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح الترمذي (١٩٢٤).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٦٠١١) ومسلم (٢٥٨٦).



مصارع السوء و الصدقة خفيا تطفيء غضب الرب، وصلة الرحم زيادة في العمر، وكل معروف صدقة، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة (١)، وعن معاذ وَ وَاللّهُ عَنْهُ عَنْهُ الله الله والصّدقة تطفئ الخطيئة كها يطفئ الماء النار (٢)، فأين من يريد أن يطفئ عضب الرب؟ أين من يريد أن يطفئ أثر خطيئته؟ بل أين من يريد أن يستظل في ظل صدقته في يوم شديد حرُّه، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؟ فعن عقبة بن عامر وَ عَلَيْتُهُ عَنْهُ قال : قال رسول الله: «كلُّ امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يُقضى بين الناس (٣)، ومن السبعة الذين يُظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شهاله ما أنفقت يمينه.

الصدقة نهاء في المال وبركة في الحال والمآل، قال ﷺ: «ما نقصَت صدقة من مالٍ، وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزًّا، وما تواضع عبدٌ لله إلاَّ رفعه الله» (٤)، وتصديقُ ذلك في كتاب الله تعالى، قال عَرْضَانَ نفقتُ مِن شَيْءٍ فَهُو يُخْلِفُ أَهُ وَهُو حَيْرُالرَّزِقِينَ ﴾ [سبأ: ٣٩].

والمتصدِّق أحقُّ بهالِه من وارثِه، فإنَّ النفع الحقيقيَّ للهال هو النفعُ الأخرويّ، وأما نفعُ المال الدنيويّ فينتهي بموتِ الإنسان، قال ﷺ: «يقول العبد: مالي مالي، وإنها له من مَالِهِ ثلاث: ما أكلَ فأفنى، أو لبِس فأبلى، أو تصدَّق فأمضى، وما سِوى ذلك فهو ذاهبٌ وتارِكُه للناس»(٥)، وعن ابن مسعودِ قال: قال رسول الله ﷺ: «أيّكم مالُ وارثِه أحبّ إليه من مالِه؟» قالوا: يا رسول الله، ما مِنّا أحدٌ إلاّ ماله أحبُّ إليه! قال: «فإنَّ مالَه ما قدَّم، ومالُ وارثِه ما أخر»(٢).

وقد كان السّلَف وَخَالِثَهُ عَامُ أُحرَصَ الناس على المسارعةِ إلى كلِّ خير وإلى الإنفاق في كلِّ سبيل برِّ، عن أنسِ رَحَالِثَهُ قال: كان أبو طلحةً مِن أكثرِ الأنصارِ مَالًا، وكان أحَبّ مالـه إليـه

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع (٣٧٩٦).

<sup>(</sup>٢) حسنه الألباني في إرواء الغليل (٢/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح الترغيب (٨٧٢).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢٥٨٨).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٢٩٥٩).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٦٤٤٢).



بَيْرُحَاء، وهي نخلٌ فيها ماءٌ طيِّب كان يشرَب منه النبيّ وكانت قريبةٌ من مسجدِه عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسولَ الله، إنَّ الله تعالى يقول: ﴿ لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَقَّى تُنفِقُواْ مِمّا الصلاة والسلام، فقال: يا رسولَ الله، إنَّ الله تعالى يقول: ﴿ لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَقَى تُنفِقُواْ مِمّا أَرجو بِرَّها عَبُورُ ﴾ [آل عمران: ٩٢]، وإنَّ أحبَّ أموالي إليَّ بيرحاء، وإني قد تصدَّقتُ بها أرجو بِرَّها وذُخرَها، فاجعلها يا رسولَ الله حيث شئت، فقال النبيّ: «بخٍ بَخ، ذلك مالٌ رابح، ذلك مال رابح» (١).

جاء عن أبي ذر الغفاري رَحِيَالِلَهُ عَنهُ أنه قال: الصلاة عهاد الإسلام، والجهاد سنام العمل، والصدقة شيء عجيب، والصدقة شيء عجيب، والصدقة شيء عجيب! وقال ابن مسعود رَحِيَالِلَهُ عَنهُ: «إن استطعت أن تجعل كنزك حيث لا يأكله السوس، ولا تناله اللصوص، فافعل؛ بالصدقة!».

ورأى الأحنف في يَد رجل درهما فقال: لمن هذا؟ قال: لي قَال: (ليسَ هو لك حتى تخرجه في أجر أو اكتساب شكر)، وتمثل بقول الشاعر:

أنـــت للـــال إذا أمسكته وإذا أنفقتــه فالمال لــك

وقال محمد بن حبان: (كل من ساد في الجاهلية والإسلام حتى عُرف بالسؤدد، وانقاد لـ قومه، لم يكن كمال سؤدده إلا بإطعام الطعام وإكرام الضيف).

وروى ابن الجوزي رَحَهُ الله تعالى عن ابن أبي حازم عن أبيه قال: (أمست عائشة رَحَوَاللهُ عَنه صائمة وليس عندها إلا رغيفان، فجاء سائلٌ فأمرت له برغيف، شم جاء آخر فأمرت له برغيف، شم جاء آخر فأمرت له بالرغيف الآخر، فأبت مولاتها أنْ تدفعه إليه فطرحته إليه عائشة من تحت الستر، فقالت لها مولاتها: انظري على ما تفطرين؟ فلما أمست عائشة إذا ضاربٌ يضرب الباب، فقالت: من هذا؟ قال: رسول آل فلان، قالت عائشة: إن كان مملوكًا فأدخليه، فدخل وإذا به يحمل شاة مشوية عليها خبز، فقالت لها عائشة: اعتدي كم ها هنا خبز هو خيرٌ من رغيفك، فلا والله ما كانوا أهدوا إلى قبلها شيئًا).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٧٦٩) ومسلم (٩٩٨).



وروي أن فقير طرق باب أحد العلماء ليلا فسأل العالم امرأته فقالت: ليس عندنا إلا عشر بيضات قال: ادفعيهن إليه فأعطتهن إياه إلا بيضة واحدة، أبقتها لأولادها وبعد وقت طرق الباب رجلٌ وأعطى الشيخ صرة بها تسعون دينارًا فسأل العالم امرأته عما أعطت الفقير؟ قالت: تسع بيضات فقال: وهذه تسعون دينارًا والحسنة بعشر أمثالها.

من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يضيع العرف بين الله والناس

وأبوابُ الخير التي تَنفع المسلمين كثيرة، وطرق البرِّ متعدِّدة، والصّدقاتُ إذا وقَعَت في مواقِعِها ونالَت مستحقِّيها فرَّج الله بها كَربَ المكروب، وسدَّ بها حاجة المحتاج، وأعان الله بها المساكين، وقضى الله بها المنافِع، ويسَّر الله بها المصالح، وتحقَّقَ بها التكافلُ الاجتهاعيّ بين المسلمين، وشكر الله لصاحبها، وضاعف له ثوابها، عن أبي هريرة وَعَالِشَهُنهُ قال: قال رسول الله: «ما تصدَّقَ أحدٌ بصدقةٍ من طيِّب ولا يقبَل الله إلا الطيِّب إلاَّ أخذها الرحمن بيمينِه وإن كانت تمرةً، فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظَمَ من الجبل كها يربي أحدُكم فلوَّه أو فصيله» (١).

قال يحيى بن معاذ رَحَهُ أللَهُ تعالى: (ما أعرف حبة تزن جبال الدنيا إلا من الصدقة).

والوقفُ الذي تُجعَل غَلَّته للإحسان إلى المنقطعِين للعلم وللفقراء والمحتاجين وبناء المساجدِ والعناية بها أو بِناء المستشفياتِ والمدارِس، وإنشاءُ المكتبَات التي تنشُرُ العلمَ، وحفرُ الآبار ومدُّ شَبكات الماء، وغير ذلك، كلُّ هذا ونحوه من أفضَلِ البرِّ عند الله ومن الصّدقة الجاريةِ التي تنال صاحبَها في حياتِه وبعد مماتِه.

وما أكثَرَ سبلّ الخير، وما أيسَرَ الطاعات على من وفَّق ه الله تعـالى، والرَّسـولُ ﷺ يقـول: «ابغوني الضّعفاء؛ فإنها تُرزَقون وتنصَرون بضعفائِكم» (٢).

فاحرصوا رحمكم الله على الإحسانِ إلى أنفسِكم ولو باليسير من المالِ الذي منَّ به عليكم، وإلى الإحسانِ إلى أنواع المحتاجِين من الفقراءِ والأيتام والمعاقِين والشَّباب الدين يسعَونَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧٤٣٠) ومسلم (١٠١٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح الجامع (٤١).



للزّواج والمنقطِعِين لطلَبِ العلم وحلقات تعليم القرآن والمرضَى والمدينين والمُعسِرين، والله تعليم القرآن والمرضَى والمدينين والمُعسِرين، والله تعسالى يقسول: ﴿ وَمَا نُقَدِّمُواْ اللَّهُ إِنَّا اللَّهَ عَالَمُ عَنْ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجَرا وَالسَّعْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ تَحِيمٌ ﴾ [المزمل: ٢٠].

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بها فيه من الآيات والـذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم، أقول قولي هـذا، وأسـتغفر الله العظيم الجليـل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.



#### الخطبة الثانية:

الحمد لله ربِّ العالمين، الرِّحن الرحيم، مالك يوم الدين، أحمد ربِي سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفِره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي المتين، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله، بعثه الله بالهدَى واليقين، ﴿ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيَّا وَيَحِقَ ٱلْقَوْلُ عَلَى الْكَيْفِينَ ﴾ [بس:٧٠]، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

#### أمّا بعد:

فاتقوا الله أيّها المسلمون حقَّ التقوى، وتمسَّكوا من الإسلام بالعروةِ الوثقَى، واعلموا أن المجتمع الإسلامي نسيج مترابط، والمسلمون إخوة، وقد جاء الإسلام بالتكافل والتكامل بين أفراده، ف«المؤمِنُ للمؤمنِ كالبنيان يشدُّ بعضه بَعضًا»(١).

ولا يليق أبدًا بالعبد إذا أنفق أو أعطى أو أحسن؛ أن يعجب بنفسه ويغتر بعمله، لأن لله الفضل والمنة وحده، فهو الرازق، ثم هو الذي أنعم عليك بأن جعلك المعطي ولم يجعلك الآخذ المحتاج، وهو الذي فتح لك باب العطاء والصدقة، ولو أغنى جميع الناس؛ لأُغلق عنك هذا الباب من أبواب الخير.

كان الفضيل بن عيّاض يقول: (نِعم السائلون؛ يحملون أزوادنا إلى الآخرة بغير أجرة، حتى يضعوها في الميزان بين يدي الله تعال). وقال الإمام الشعبي: (من لم ير نفسه إلى ثواب الصدقة أحوج من الفقير إلى صدقته؛ فقد أبطل صدقته؛ وضرب بها وجهه). وكان سفيان الثوري وَمَهُ اللهُ تعالى ينشرح إذا رأى سائلًا على بابه، ويقول: (مرحبًا بمن جاء يغسل ذنوبي). بل يقول حكيم بن حزام وَ اللهُ الأجر عليها».

فيا من يريد سعادة الدارين، ويا من اشتدت عليه الأمور، وشكى ضيق الرزق، وضنك العيش، وقاسى الهم والغم، وعانَى الحزن والقلق، عليك بالإحسان والصدقة والبذل، فإن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٠٢٦) ومسلم (٢٥٨٥).

«من نفَّس عن مؤمنٍ كربةً من كرَبِ الدنيا نفَّس الله عنه كربة من كرَب يوم القيامة، ومن يسَّر على معسر يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستَر مسلمًا ستَره الله في الدنيا والآخرة، واللهُ في عونِ العبد في عونِ أخيه كان في حاجةِ أخيه كان العبد في عونِ أخيه الله في حاجةِ أخيه كان الله في حاجتِه»(١)، «ومَن كان في حاجةِ أخيه كان الله في حاجتِه»(١).

يقول ابن القيم رَحَهُ الله: (فإنَّ للصدقة تأثيرًا عجيبًا في دفع أنواع البلاء، ولو كانت من فاجر أو من ظالم بل من كافر فإن الله تعالى يدفعُ بها عنهُ أنواعًا من البلاء، وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهلُ الأرض كلُّهم مقرُّون به لأنَّهم جرَّبوه).

ويقول ابن عثيمين رَحَهُ اللهُ تعالى: (فالإنسان إذا بذل الشيء ولا سيها المال يجد في نفسه انشراحًا، وهذا شيء مجرب.. لكن لا يستفيد منه إلا الذي يعطي بسخاء وطيب نفس، ويخرج المال من قلبه قبل أن يخرجه من يده، أما من أخرج المال من يده، لكنه في قرارة قلبه فلن ينتفع بهذا المال).

ويقول الإمام ابن القيم وَمَهُاللَهُ تعالى في أسباب شرح الصدر: (ومنها الإحسانُ إلى الخلق ونفعُهم بها يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان، فإن الكريم المحسن أشرحُ الناس صدرًا، وأطيبهم نفسًا، وأنعمُهم قلبًا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان، أضيقُ الناس صدرًا، وأنكدهم عيشًا، وأعظمُهم همًا وغمًا).

عن أبي أمامة الباهلي رَحَالِتَهُ عَنهُ أن رسول الله على الله على الله على الله على المامة الباهلي رَحَالِتُهُ عنهُ أن رسول الله على الله عنه الله على الله عنه الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله عنه الله على الله على

هذه امرأة أصيبت بفشل كُلوي - نسأل الله العافية والشفاء لمرضى المسلمين - عانت منه كثيرًا، ثم بحث أولادها عن مَنْ يتبرعُ لها بكُلْيَة، فوجدوا فتاة ستبيعها كليتها مقابل مبلغ جزيل من المال، وحضرت تلك المرأة إلى المستشفى، ووافقت على كافة الإجراءات، وتم إحضار المتبرعة لتبيت في المستشفى قبل اليوم المحدد لإجراء العملية وأخذ كليتها، وفي الليل سمعت المرأة المريضة تلك الفتاة تبكى بكاءً شديدًا، فسألتها عمّا إذا كانت خائفة أو مُكرهة

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۹۹۹).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٤٤٢).

<sup>(</sup>٣) حسنه الألباني في صحيح الجامع (٣٣٥٨).



على ما أقدمت عليه، فقالت لها: والله ما دفعني للتَّبرع بكليتي إلا فقري وحاجتي، فها كان من المرأة المريضة إلا أن دعت أولادها، وأخذت منهم المبلغ المتفق عليه، ثم أعطته تلك الفتاة، وقالت: هذا المال لكِ، اذهبي لشأنكِ ولا أريد منك شيئًا، وإن كان لي من شفاء وعافية فهي من الله وحده، تعجب أولادها من الموقف، لكنهم لم يجرؤوا على الوقوف أمام رغبة والدتهم، وبعد أيام جاؤوا بوالدتهم إلى المستشفى للكشف عليها كونها شعرت بتحسن، فلها تما لفحص تعجب الأطباء إذ لم يجدوا أثرًا للمرض، فقد شفاها الله تعالى بفضله وكرمه.

قال ابن القيم وَعَهُالله تعالى: (بل ها هنا من الأدوية التي تشفي من الأمراض ما لم يهتد إليها عقولُ أكابر الأطباء، ولم تصل إليها عُلومُهم وتجاربهم وأقيستهم من الأدوية القلبية والروحانية، كقوة القلب، واعتهاده على الله تعالى، والتوكل عليه والالتجاء إليه، والانطراح والانكسار بين يديه، والتذلّل له، والصدقة والدعاء، والتوبة والاستغفار، والإحسان إلى الخلق، وإغاثة الملهوف، والتفريج عن المكروب، فإن هذه الأدوية قد جرَّبْتها الأمم على اختلاف أديانها ومللها، فوجدوا لها من التأثير في الشفاء ما لا يصل إليه علم أعلم الأطباء، ولا تجربته ولا قياسه، وقد جرَّبنا نحن وغيرنا من هذا أمورًا كثيرة، ورأيناها تفعلُ ما لا تفعل الأدوية الحسية).

والستر في البذل والسخاء: ويستره عنهم جميعًا سخاؤُه كلَّ عيب والسخاءُ غط اؤُه فالصـــدقة دواء وشــفاء ويُظهرُ عيبَ المرءِ في الناس بخلُه تَغطَّ بأثوابِ السخاءِ فإنني أرى

ولا تحقرَنَ أيها الكريم من المعروف شيئًا؛ فإنَّ الله تبارك وتعالى يقول: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَكًا يَرَهُ, ﴾ [الزلزلة:٧-٨]، ويقول مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَكًا يَرَهُ, ﴾ [الزلزلة:٧-٨]، ويقول تعالى: ﴿ يَنْهُ فَيَ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْ فِي ٱلأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَيِدٌ ﴾ [لقان:١٦].

والصدقة متيسرة لكل أحد، المهم صحة النية وصدق العزيمة، فلا تحقرن من المعروف شيئًا، ولو شربة ماء، بل من لم يجد بتاتًا فلا يبخل ولو بالابتسامة وأن يلقى الناس بوجه بشوش طليق، فالتبسُّم في وجوه الناس صدقة، وبكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة،



وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وهذا من تيسير الله وفضله وكرمه على عباده.

وقد كان أبو مرثد رَحمَهُ اللهُ تعالى لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشميء، ولو كعكة أو بصلة.

وسئل ابن عباس رَحَالِتَهُ عَنَا أي الصدقة أفضل؟ قال: «الماء، ألم تروا إلى أهل النارحين استغاثوا بأهل الجنة قالوا: أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاء أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ؟» قال القرطبي في تفسير الآية السابقة: (في هذه الآية دليل على أن سقي الماء من أفضل الأعمال. قال بعض التابعين: من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء). وقال بعض أهل العلم: إذا كان الله قد غفر لمن سقى كلبًا على شدة ظمئه، فكيف بمن سقى العطاش، وأشبع الجياع، وكسا العُراة من المسلمين؟

سأل رجل عبد الله ابن المبارك قائلا: يا أبا عبد الرحمن! قرحةٌ خرجت في ركبتي منذ سبع سنين، وقد عالجت بأنواع العلاج وسألت الأطباء فلم أنتفع به، فقال: (اذهب فانظر موضعًا يحتاج فيه الناس إلى الماء، فاحفر هناك بئرا فإني أرجو أن تنبع هناك عين ويمسك عنك الدم)، ففعل الرجل فشُفي بإذن الله.

وإن أفضل الصدقة ما كان على ذي رحم، فإنها صدقة وصلة، قال علي رَحَوَاللَهُ عَنْهُ: «من آتاه الله منكم مالًا فليصل به القرابة، وليحسن فيه الضيافة، وليفك به العاني الأسير وابن السبيل والمساكين والفقراء والمجاهدين، وليصبر فيه على النائبة؛ فإن بهذه الخصال ينال كرم الدنيا وشرف الآخرة».

وليحرص العبد على أن يبقى له أثر طيب بعد مماته، يقول ﷺ: «إذا ماتَ ابن آدمَ انقطع عمّله إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية، أو علم يُنتفَع به، أو وَلدٍ صالح يدعو له» رواه مسلم.

ويقـــول عَزَوَعَلَ: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱرْكَعُوا وَٱسْجُدُواْ وَاَعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [الحج:٧٧].

عبادَ الله: إنَّ الله أمرَكم بأمرِ بدأ فيه بنفسِه فقال عزِّ من قائل: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ وَمَكَيْكَ مَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱللّهِ عَلَى ٱللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب:٥٦]، وقد قال: «مَن صلّى عليّ صلاةً واحدة صلّى الله عليه بها عشرًا». فصلّوا وسلّموا على إمام المرسّلين، وسيّد الأوّلين والآخرين.



# أحكام العيام''

## • الخطبة الأولى:

♦ إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليًا كثيرًا.

#### أما بعد:

فيا أيها الناس: اتقوا الله تعالى، واعلموا أن الله خلقكم لعبادته كما قال الله عَرَّوجَلَ: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴿ ثَلَا أَرِيدُ مِنْهُم مِن رِّزْقِورَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ إِنَّ اللهُ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْفُوّةِ الْمَتِينُ ﴾ [الذاريات:٥٦-٥٥]، وقد بين الله لكم طريق عبادته، ومن عليكم بمواسم الخير تتكرر عليكم وتتوالى بها فيها من الفضائل والمكارم وعظيم الأجور، فعظموا - بمواسم الله - هذه المواسم، واقدروها حق قدرها، بفعل الطاعات والقربات، واجتناب المعاصي والموبقات، فإن الله لم يجعل هذه المواسم إلا لتكفير سيئاتكم، وزيادة حسناتكم، ورفعة درجاتكم.

أيها الناس: إن من المواسم العظيمة التي ينبغي للإنسان أن ينتهز فرصها بطاعة الله ذلكم الشهر الكريم، الله عَرَّفَ الله عَرَّفَ عَلَى فيه : ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى آُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، شهر الخير والبركات والرحمة.

هذا الشهر جعله الله تعالى ميدانًا للتسابق إلى الخيرات، فإنه شهر تضاعف فيه الحسنات، وتعظم فيه السيئات، «من صام رمضان إيهانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم

<sup>(</sup>١) لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة، وهي من أفضل الخطب في هذا الباب.



من ذنبه »(١)، «ومن قامه إيهانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه»(٢)، «ومن أتى فيه بعمرة كان كمن أتى بحجة»(٣)، فيه تفتح أبواب الجنة وتكثر الطاعات من أهل الإيهان، وتغلق أبواب النار فتقل المعاصي من أهل الخير، وتغل فيه الشياطين فلا يخلصون إلى أهل الإيهان بمثل ما يخلصون إليهم في غيره.

أيها الناس: «صوموا لرؤية هلال رمضان» (٤) ، ولا تقدموا عليه بصوم يوم أو يومين؛ لأن النبي على قال: «لا تقدّموا رمضان بصوم يوم أو يومين» (٥) ، إلا إذا كان على الإنسان قضاء من رمضان الماضي فليقضه، أو كان له عادة بصوم فليصمه، فإذا كان للإنسان عادة أن يصوم من الماشي فليقضه، أو كان له عادة بيوم أو يومين فلا حرج عليه أن يصومه، وكذلك من كان يصوم من الشهر ثلاثة أيام فلم يتيسر له أن يصومها إلا في آخر شعبان فلا حرج عليه في ذلك، ولا تصوموا يوم الشك: وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا كان في ليلته ما يمنع رؤية الهلال من غيم أو قتر، ففي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر وسيسته أن النبي على قال: «لا تصوموا حتى تَروا الهلال ولا تُفطِرُوا حتى تَروْهُ، فإنْ غُمَّ عليكم فاقدروا له» (٢)، ومن حديث أبي هريرة وَهَلَيْكَنَهُ عن النبي على عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» (٧)، وقال عهار بن ياسر وَهَلِيَهُمَنَهُ: «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ثلاثين القاسم على (٨).

وصوم رمضان أحد أركان الإسلام، فرضه الله على عباده، فمن أنكر فرضيته وقال بعدم وجوبه فهو كافر مرتد والعياذ بالله؛ لأنه مكذب لله ورسوله، وإجماع المسلمين، قال الله تعالى:

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٠١٤) ومسلم (٧٦٠).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٠٠٩) ومسلم (٧٥٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح الجامع (٤٠٩٨) بمعناه.

<sup>(</sup>٤) صحيح الجامع (٣٨٠٩) بمعناه.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١٩١٤) ومسلم (١٠٨٢).

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري (١٨٠٧).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (١٩٠٩) ومسلم (١٠٨٨) بلفظ «أغمي».

<sup>(</sup>٨) صحيح ابن حبان (٣٥٩٥).

﴿ يَتَأَيُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْ صَمُ الصِّيامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى الّذِينَ مَن قَبْلِكُمْ الْفَهُونَ اللهِ عَرْفَجَلَ : ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ اللّذِي أَنْ إِلَى فِيهِ الْقُرْمَ انَ هُدَى لِلنَّاسِ وَبَيّنَتِ مِنَ اللهُ دَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ اللّهُ هَرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، فالصوم واجب على كل مسلم، بالغ، عاقل، قادر، مقيم، ذكرًا كان أم أنثى، غير الحائض والنفساء، فلا يجب الصوم على كافر، فلو أسلم في أثناء رمضان لم يلزمه قضاء ما مضى، ولو أسلم في أثناء اليوم من رمضان أمسك بقية اليوم ولم يلزمه قضاءه، ولا يجب الصوم على صغير لم يبلغ، لكن إن كان لا يشق عليه أُمر به؛ ليعتاده، فقد كان الصحابة وَعَيَلِشَعَنْهُ يُصوّمون أو لا دهم الصغار حتى إن الصبي ليبكي من الجوع فيعطونه لعبة يتلهى بها إلى الغروب، كما جاء في الحديث المتفق عليه من حديث الرُبيع بنت مسعود رضي الله تعالى عنها (١).

ويحصل بلوغ الصغير إن كان ذكرًا بواحد من أمور ثلاثة: أن يتم له خمس عشرة سنة، أو تنبت عانته، أو ينزل منيًا بشهوة باحتلام أو غيره، وتزيد الأنثى بأمر رابع: وهو الحيض، فمتى حصل للصغير واحد من هذه الأمور فقد بلغ ولزمته فرائض الله وغيرها من أحكام التكليف إذا كان عاقلًا، وهنا نقف لننبهكم على أن بعض النساء تبلغ بالحيض وهي صغيرة، فقد تحيض لإحدى عشر سنة ولكنها لا تصوم إما لجهلها أو لجهل أهلها، وعلى هذا فيجب البحث عن هذا الأمر ونشره بين الناس حتى يعرف؛ لأن السؤال عنه كثير، فإن بعض النساء تحيض وهي في الحادية عشرة أو في الثانية عشرة وتظن هي أو أهلها أنه لا يجب عليها الصوم حتى تبلغ خمس عشرة سنة وهذا خطأ، فمتى حاضت ولو لتسع سنين وجب عليها الصوم؛ لأنها صارت مكلفة.

ولا يجب الصوم على من لا عقل له كالمجنون، والمعتوه، ونحوهما، وعلى هذا فإن المعتوه لا يلزمه الصوم، ولا الإطعام عنه، ولا الطهارة، ولا الصلاة؛ لأنه فاقد للتمييز فهو بمنزلة الطفل، ولا يجب الصوم على من يعجز عنه عجزًا دائمًا كالكبير والمريض مرضًا لا يرجى برؤه، ولكنه يطعم بدلًا عن الصيام عن كل يوم مسكين بعدد أيام الشهر، لكل مسكين خمس

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۹۲۰) ومسلم (۱۱۳٦).



صاع من البر، أي: أن الصاع المعروف عندنا هنا يكفي لخمسة فقراء عن خمسة أيام، والأحسن أن يجعل مع الطعام شيئًا يأدمه من لحم أو دهن، ويجزئ عن البر الرز، بل هو خير منه في بعض الأحوال، وأما المريض بمرض يرجى برؤه فإن كان الصوم لا يشق عليه ولا يضره وجب عليه أن يصوم؛ لأنه لا عذر له، وإن كان الصوم يشق عليه ولا يضره فإنه يفطر ويكره له أن يصوم، وإن كان الصوم يضره فإنه يحرم عليه أن يصوم، ومتى برء من مرضه قضى ما أفطر، فإن مات قبل برؤه فلا شيء عليه.

والمرأة الحامل التي يشق عليها الصوم لضعفها أو ثقل حملها يجوز لها أن تفطر ثم تقضي إن تيسر لها القضاء قبل وضع الحمل أو بعده إذا طهرت من النفاس، والمرضع التي يشق عليها الصوم من أجل الرضاع أو ينقص لبنها بالصوم نقصًا يخل بتغذية الولد تفطر ثم تقضي في أيام لا مشقة فيها ولا نقص على الولد.

وأما المسافر فإن قصد بسفره التحيُّل على الفطر فالفطر حرامٌ عليه، ويجب عليه الصوم حتى في سفره؛ لأن هذا سفر لا تستباح به الرخص، وإن لم يقصد بسفره التحيل على الفطر فهو مخير، إن شاء صام، وإن شاء أفطر وقضى عدد الأيام التي أفطر، والأفضل له فعل الأسهل عليه، فإن تساوى عنده الصوم والفطر فالصوم أفضل؛ لأنه فعل النبي على الأسهل عليه، فإن تساوى عنده الصوم والفطر فالصوم أفضل؛ لأنه فعل النبي المسبب ولأنه أسرع في إبراء ذمته؛ ولأنه أخف من القضاء غالبًا، فإن كان الصوم يشق عليه بسبب السفر كره له أن يصوم، وإن عظمت المشقة واشتدت حرم أن يصوم؛ لأن النبي على خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنها ينظرون فيها فعلت، فدعا على بقدح من ماء بعد العصر، فرفعه حتى نظر الناس إليه، شم شرب والناس ينظرون، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: «أولئك العصاة، أولئك العصاة، أولئك العصاة» (١٠).

أيها المسلمون: أتدرون متى كان سفر النبي على هذا؟ إنه كان سفره في فتح مكة، وقد فتحها النبي على في أثناء الشهر، قيل: في اليوم العشرين من الشهر، وبقى مفطرًا في مكة عشرة

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۱۱۶).

## أحكام الصيام

أيام بقية الشهر لم يصم على وبهذا نعرف خطأ ما يتكلّفه بعض الناس من الصوم إذا ذهبوا للعمرة، فتجد الصوم يشق عليهم في مكة ومع ذلك يصومون، وهذا خلاف هدي النبي على فوالله ما هم أشد عزيمة ولا حبًا للطاعة من رسول الله على ولا هم أكمل هديًا من هدي النبي على ومع ذلك لم يصم في مكة في العشر الأواخر من رمضان، بل ترك الصوم؛ لأن الفطر كان في ذلك الوقت أيسر له، وعلى هذا فإذا وصل الإنسان إلى مكة وهو معتمر وكان يشق عليه أن يؤدي العمرة وهو صائم قلنا له: أفطر ولو في أثناء اليوم، وأدِّ العمرة بخشوع وراحة، وقد وسع الله عليك، فلا تشق على نفسك.

أقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.



#### الخطبة الثانية:

♦ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

#### وبعد:

أيها المسلمون: (إنه لا فرق في المسافر بين أن يكون سفره عارضًا لحاجة أو مستمرًا في غالب الأحيان، مثل: أصحاب سيارات الأجرة أو غيرها من سيارات النقل الكبيرة، والذين لا يزالوا معظم أوقاتهم في سفر وتنقل، فإنهم متى خرجوا من بلدهم فهم مسافرون، تجري عليهم أحكام المسافر، فيجوز لهم ما يجوز للمسافرين الآخرين من الفطر في رمضان، ويجوز لم قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، والجمع بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء عند الحاجة، والفطر لهم أفضل من الصيام إذا كان الفطر أسهل لهم، ويقضونه في أيام الشتاء؛ لأن أصحاب هذه السيارات لهم بلد ينتمون إليها، وأهل فيها يأوون إليهم، فمتى كانوا في بلدهم فهم مقيمون، وإذا خرجوا منها فهم مسافرون، لهم ما للمسافرين وعليهم ما على المسافرين، ومن سافر في أثناء اليوم في رمضان وهو صائم فالأفضل أن يتم صومه، فإن وجد مشقة فليفطر، ثم يقضيه بعد ذلك، ولا يتقيد السفر بزمن، فمتى خرج من بلده مسافرًا فهو على سفر حتى يرجع إلى بلده، ولو أقام مدة طويلة إلا أن يقصد بتطويل مدة الإقامة التحيل عليها)، على الفطر فإنه يحرم عليه الفطر، ويلزمه الصوم؛ لأن فرائض الله لا تسقط بالتحيل عليها)، (إلا أن تطهرا قبل الفجر، ويلزمها ولمو بلحظة فيجب عليها الصيام، ويصح منها وإن لم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر، ويلزمها بلحظة فيجب عليها الصيام، ويصح منها وإن لم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر، ويلزمها قضاء ما أفطرتاه من الأيام).

أيها المسلمون: هذه جملة من أحكام الصوم، وإذا كان الناس في رمضان يصومون ويقومون فإن من المهم أن تبين أحكام القيام في هذا الشهر المبارك، فلقد رغَّب النبي عَلَيْ في قيام هذا الشهر وقال: «من قام رمضان إيهانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»(۱)، وإن صلاة التراويح من قيام رمضان فأقيموها، وأحسنوها، وقوموا مع إمامكم حتى ينصرف،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٠٠٩) ومسلم (٧٥٩).

## أحكام الصيام

فإن «من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة تامة»(١)، وإن كان نائيًا على فراشه، وإن على الأئمة أن يتقوا الله عَرَّوَجَلَ في هذه التراويح، فيراعوا من خلفهم، ويحسنوا الصلاة لهم فيقيموها بتأني وطمأنينة، ولا يسرعوا فيها، فيحرموا أنفسهم ومن وراءهم الخير، أو ينقروها نقر الغراب لا يطمئنون في ركوعها ولا سجودها، ولا قيامها ولا قعودها، إن على الأئمة أن لا يكون هم الواحد منهم أن يخرج قبل الناس، أو أن يكثر عدد التسليات دون إحسان الصلاة، فإن الله تعالى يقول: ﴿لِيَبْلُوَكُمُ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [هود:٧] ولم يقل: أيكم أسرع نهاية أو أكثر عملًا بلا إحسان.

وقد كان نبيكم على وهو أحرص الناس على الخير والأسوة الحسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر (كان لا يزيد على إحدى عشرة ركعة لا في رمضان ولا في غيره) (٢)، ولكنه يطيل ذلك، وفي الصحيحين: «كان النبي على عشرة ركعة فلا حرج عليه، وقد صح عن النبي صلى التراويح إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة فلا حرج عليه، وقد صح عن النبي عنها "أنه قام بأصحابه في رمضان، ثم ترك ذلك خشية أن تفرض على الناس فيعجزوا عنها أن أن وصح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وَعَلَيْكَةَهُ أنه أمر أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوما في الناس بإحدى عشرة ركعة) فهذا العدد الذي قام به النبي على الداري أن يقوما في الناس بإحدى عشرة ركعة) فهذا العدد الذي قام به النبي الله وواظب عليه واتبعه فيه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب وَعَلَيْكَةَهُ هو أفضل عدد تصلى به التراويح، ولكن ينبغي أن يطيل الإنسان فيها حتى يتمكن الناس من الدعاء، ولو زاد الإنسان على هذا العدد رغبة في الزيادة لا رغبة عن السنة لم يُنكر عليه؛ لورود ذلك عن بعض الأئمة السلف، وإنها المنكر ما يحصل من البعض من الإسراع الفاحش الذي يفعله بعض الأئمة فيفوتوا الخير على أنفسهم وعلى من خلفهم.

<sup>(</sup>١) صحيح الترمذي (٨٠٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٩ ٥٩) ومسلم (٧٣٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١١٦٤) ومسلم (٧٣٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح ابن حبان (٢٥٤٣).

<sup>(</sup>٥) صححه الألباني في صلاة التراويح (٥٣).



عباد الله: ينبغي على المسلم أن يعرف أحكام دينه، وينبغي على من أراد أن يصلي أن يتعلم أحكام الصلاة، وعلى من أراد أن يحج أن يتعلم أحكام الحج، ومن أراد أن يزكي أن يتعلم أحكام الزكاة، وكذلك ينبغي على من أراد أن يصوم أن يتعلم أحكام الصيام، سواء كان ذكرًا أو أنثى، الموفق من أراد الله به الخير فوفقه للتفقه في أحكام الدين، ولذا فلم يأمر الله نبيه بطلب الزيادة من شيء من الخير إلا من العلم، فقال تعالى: ﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٤] وقال تعالى: ﴿ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٤]

ثم اعلموا رحمكم الله أن رمضان شهر القرآن، وشهر التوبة الغفران، والجود والإحسان، فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، وتصفد الشياطين، وفيه ليلة خير من ألف شهر، لذا فقد عرف السلف الصالح قيمة هذا الموسم المبارك، فشمروا فيه عن ساعد الجد واجتهدوا في العمل الصالح طمعًا في مرضاة الله ورجاء في تحصيل ثوابه، فقد ثبت أنهم كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبل منهم، وقال عبدالعزيز بن أبي رواد: (أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح، فإذا فعلوه وقع عليهم الهم: أيقبل منهم أم لا؟).

وقد كانوا أكثر ما يجتهدون في القيام وتلاوة القرآن، فقد كان مالك بن أنس إذا دخل رمضان يفر من الحديث ومجالسه أهل العلم ويقبل على تلاوة القرآن من المصحف، وكان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العباد وأقبل على قراءة القرآن، وكان منهم من يختمه في أقل من ذلك، فشمروا وبادروا، وسارعوا وتسابقوا، ففي ذلك فليتنافس المتنافسون.

اللهم إنا نسألك أن توفقنا جميعًا لاغتنام الأوقات بالطاعات، وأن تحمينا من فعل المنكر والسيئات، اللهم اهدنا صراطك المستقيم، وجنبنا صراط أصحاب الجحيم، اللهم اجعلنا من يصوم رمضان ويقومه إيهانًا بك، واحتسابًا لثوابك، إنك جواد كريم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.





## انتمارات رهفان

## → الخطبة الأولى:

♦ الحمد لله ذي القوة والجبروت، والقهر والملكوت، قديرٌ فها شيء عليه يفوت، عليمُ الحال بالجهر والسكوت، والظهور والخفوت، وأشهد ألا إله إلا الله وحده الحي الذي لا يموت، وأشهد أن عمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ذوي اليُمن والقنوت.

أما بعد: فاتقوا الله عبادَ الله.

أيها المؤمنون: تلمُّسُ المنح واستبصار الفضائل سبيلٌ للظفر وحيازة المغانم، ورمضان منحة ربانية تحمل في طياتها صنوف البر والخيرات. ومن مفردات تلك المنح: تنزّل النصر فيه؟ فللنصر مع رمضان اقتران قدريٌّ وثيق الارتباط، ترتبت فيه النتائج على الأسباب بأمر الله سبحانه.

معشر الصائمين: أيام رمضان مآثر لعزِّ الأمة المعقود، ومفاخر لأملها المنشود؛ ففي هذا الشهر من ثاني سنيّ الهجرة النبوية فرض الله الجهاد على الأمة مع افتراض شعيرة الصيام؛ فكان رمضان موسم نصر للمسلمين على امتداد التاريخ، حين شهدت أيامه الخالدة معارك خاضها المسلمون مع الأعداء على تنوع دياناتهم ومللهم، واختلاف أقطارهم وأمصارهم، وتفاوت عَددهم وعُدَّتهم، أكرَمَ الله فيها أولياءه بالنصر المبين، فكانت تلك المواقع الرمضانية فيصلًا في مسيرتها واتساع رقعتها، وشامة في جين عزها ومجدها.

<sup>(</sup>١) لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة، وهي من أفضل الخطب في هذا الباب.



ففي رمضان من السنة ٢هـ كان يوم الفرقان حين انتصر المسلمون عـلى كفـار قـريش في غزوة بدر، وفي رمضان من السنة ٨هـ كان فتح مكة.

وفي رمضان من السنة ١٣ هـ كانت موقعة البويب مع الفرس على يد الصحابي المثنى بن حارثة وَ وَاللَّهُ عَنهُ.

وفي رمضان من السنة ١٥هـ كانت معركة القادسية الشهيرة بقيادة الصحابي سعد بن أبي وقاص رَحْوَلِكُهُ عَنهُ.

وفي رمضان عام ٥٣هـ استعاد المسلمون جزيرة رُودُس على يد القائد جنادة بن أبي أمية بأمر الخليفة الصحابي معاوية بن أبي سفيان صَالِيَهُ عَنْهَا.

وفي رمضان من عام ٩٣ هـ فتحت الأندلس على يد القائد طارق بن زياد.

وفي رمضان من السنة ٩٤ هـ افتتحت بلاد الهند والسند على يد القائد الشاب محمد بن القاسم الثقفي.

وفي رمضان من عام ٢٢٣هـ كان فتح عمورية المشهور في عهد الخليفة المعتصم العباسي. وفي رمضان من عام ٢٦٤هـ فُتحت مدينة سرقوسة في جزيرة صقلية الأوربية.

وفي رمضان من عام ٥٨٣هـ كان تحرير مدينة صفد من قبضة الروم على يد القائد صلاح الدين الأيوبي.

وفي رمضان من عام ٦٥٨ هـ كانت هزيمة المغول في معركة عين جالوت بقيادة المظفر قطز.

وفي رمضان من عام ٦٦٦هـ كان فتح أنطاكية.

وفي رمضان من عام ٦٧٣هـ افتتحت أرمينيا الصغرى.

وفي رمضان من عام ٧٠٢هـ كُسرت شوكة المغول في معركة شقحب.

وفي رمضان من عام ٧٩١هـ فتحت بلاد البوسنة والهرسك على يد القائد العثماني السلطان مراد.

وفي رمضان من عام ٨٨٩هـ فُلّ حدُّ الروس على يد العثمانيين في واقعة القَرْم.

## انتصارات رمضان

وفي تاريخنا المعاصر في رمضان عام ١٩٧٣م حطَّم المصريون المسلمون خط بارليف اليهودي، وجرعوا اليهود هزيمة نكراء، فكانت الهزيمة الوحيدة لهم في تاريخنا المعاصر كذلك في شهر رمضان...

معشر الصائمين: إن المتأمل في أسباب إنزال الله النصر على عباده يجد أنها فضل من الله أفاضه على أوليائه حين انتصروا على نفوسهم وحققوا تقوى ربهم، والذي كان الصيام أحد وسائل تحقيقها: ﴿لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ﴾ [البقرة: ٢١] ؛ فكانوا مؤهلين لتنزُّل النصر عليهم، ﴿ وَلَيَنصُرُكَ اللهُ مَن يَنصُرُهُ إِن الله لَقَوِئ عَزِيرٌ ﴾ [الحج: ٤٠].

وفي رمضان نجد الانتصار على النفوس أقوى ما يكون؛ انتصار على الرياء وملاحظة الخلق بتصفية العمل للخالق ابتداءً بتبييت نية الصوم، يقول على الأربية المن لم يبيّت الصّيام من اللَّيْل»(١).

وانتصارٌ على الشياطين بالتصفيد وتضييق مجاريهم بالصيام، يقول الرسول ﷺ: «إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْـجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ»(٢).

وانتصار على الشهوات التي كثيرًا ما يكون داعيها الفرج والبطن واللسان، قال عَلَيْ: «يَقُولُ اللهُ عَرْوَجَكَ: الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي "(٣). ويقول الرسول عَلَيْ: «مَنْ لَمْ يَسَدَعْ قَوْلَ السزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ "(٤).

وانتصار على الشح والبخل والأثرة، يقول ابن عباس يَخَلِيَّهَ عَنْهَا: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ النَّاسِ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ، فَلَرَسُولُ الله ﷺ أَجْوَدُ بِالحَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ»(٥).

<sup>(</sup>۱) صحيح النسائي (۲۳۳۳).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۰۷۹).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧٤٩٢) ومسلم (١١٥١).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٦٠٥٧).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٣٢٢٠) ومسلم (٢٣٠٨).



وانتصار على سوء الخلق، يقول الرسول ﷺ: «الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ، وَإِنِ المُرُوُّ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ»(١).

وانتصار بالاجتماع وعدم التفرق، يقول الرسول ﷺ: «الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفطِرُونَ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ»(٢).

وانتصار بالاعتزاز بالإسلام، وخلع ربقة التقليد المهين للخارجين عن طاعة رب العالمين، يقول الرسول على «فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيامِنَا وَصِيامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ» (٣).

ويضاف لهذه الانتصارات أنَّ رمضانَ وقتُ تنزُّلِ القرآن، ﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُندِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، والقرآن من أعظم ما يُجاهد به الكافرون، كها قال الله تعالى: ﴿ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَجَهُ لِهُ لَهُم بِهِ عَلَا الله عَالَىٰ ﴿ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَجَهُ لِهُ لَهُم بِهِ عَالَىٰ الله عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ الله عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ الله عَالَىٰ الله عَالَىٰ الله عَالَىٰ الله عَالَىٰ الله عَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَالْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْكُ الْمُعَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُونُ الْمُعْلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَى

كم أن رمضان شهر الصبر، والنصر قرين الصبر، يقول الرسول على: «النصر مع الصبر»(٤).

وفي رمضان الأدعية التي لا تُردّ، يقول الرسول ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَا ترد دعوتهم: الصَّائِم حَتَّى يفطر و الْإِمَاء الْعَادِل، والمظلوم» (٥). فلأجل ذا غدا رمضان من أعظم مواسم نصر المؤمنين...

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، وجعلني وإياكم بآياته من العاملين...

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٨٩٤) ومسلم (١١٥١).

<sup>(</sup>٢) السلسلة الصحيحة (٢٢٤).

<sup>(</sup>T) رواه مسلم (1۰۹٦).

<sup>(</sup>٤) السلسلة الصحيحة (٢٣٨٢).

<sup>(</sup>٥) صحيح ابن ماجه (١٤٣٢).



#### • الخطبة الثانية:

♦ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

إن رمضان لم يزل محطة انتصار المسلمين على الصعيد الشخصي والأممي، وإن في تلك الانتصارات الرمضانية عبرة وأي عبرة، ولكن ما أكثر العبر وأقل الاعتبار، وإن الأمة التي لا تقرأ تاريخها ولا تستفيد من ماضيها لحاضرها ومستقبلها لهي أمة مقطوعة بتة، فالماضي والتاريخ ليس مفتاحًا لفهم الحاضر فحسب، بل هو أساسٌ من أسس إعادة صيغة الحاضر وبناء المستقبل، ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِلْأُولِي ٱلْأَلْبَابُ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَك وَلَك وَلَك تَصْدِيقَ ٱلّذِي بَيْنَ يَكَ يْهِ وَتَقْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ [بوسف: ١١١].. ﴿ ثُمُّ جَعَلْنَكُمْ خَلَتِهِ فَ ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُر كَيْف تَعْمَلُونَ ﴾ [بونس: ١٤].

أيها الأخوة: يشهد التاريخ الإسلامي أنَّ أغلب الغزوات والمعارك التي قادها المسلمون في شهر رمضان كانت تُكلَّل بالفوز والانتصار، ومن هنا حرص الرسول الكريم عَلَيْ أن تكون أغلبُ غزواته في شهر رمضان؛ تقربًا إلى الله عَرَّوبَلُ وإرشادًا للمسلمين إلى سبيل الاستعداد لاحتمال الشدائد في الجهاد، وهنا تجتمع - لدى المجاهد الصائم - مجاهدةُ النفس ومجاهدةُ الأعداء؛ فإنِ انتصر تحقَّق له انتصاران: هما الانتصار على هوى النفس، والانتصار على أعداء الله..

إن واقع الأمة اليوم في كثير من بقاعها وأصقاعها وأحوالها وأوضاعها يستدعي النظر والاعتبار، والتفكر والادكار، ولو أن المسلمين استوعبوا دروس الماضي لما أخطئوا في كثير مما أخطئوا فيه، والذي ينظر في تغيرات الأمم في مللها وأخلاقها، ويتأمل في تقلبات الدول في سياساتها واقتصادها هو أقدر على تفهم الحوادث الماضية، والتي هي صورة مشابهة لكثير من الوقائع المعاصرة، ألم يكن لهذه الأمة أعداء من قبل؟ ألم تتغلب عليهم رغم فارق القوة والعَدد والعُدد؟ ثم ألم تنعكس هذه العبادات كالصيام مثلًا على قيمهم وأمجادهم وحضاراتهم؟ إذًا: فلنثق بنصر الله، وبوعد الله، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين.

## انتصارات رمضان



وإمعانًا في حسن الظن بالله، وامتدادًا لعوائد نصره الرمضاني، فإنا نترقب مخايل تنزُّل النصر على هذه الأمة في هذا الشهر الكريم، ونرقب بعين الأمل بزوغ شمس الحق وهيمنتها؛ فانتصارات رمضان أثبتَتْ أنَّ طريقَ تنزُّلِ النصرِ الإلهي الوحيد للأمة إنها يكون بانتصارها على ذاتها، حين تستقيم على صراط الله المستقيم، الذي يظل رمضان أقوى محطَّةِ تزوُّدٍ للسَّيْرِ فيه. هذا وصلُّوا وسلموا..





## - الخطبة الأولى:

♦ الحمد لله المتصف بصفات الكهال، المنعوت بنعوت الجلال، أحمده سبحانه على الإنعام والإفضال والعطاء والنوال، وأشهد أن لا إله إلا هو شهادة أدّخرها ليوم لا بيع فيه ولا خلال، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى أسدّ الأقوال وأحسن الأفعال، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه خير صحبٍ وخير آل.

#### أما بعد:

فيا عباد الله: اتقوا الله تعالى واحمدوه واشكروه على أن بلغكم شهر رمضان، رمضان النور والذكر والخير والطهر، فيه ليلة القدر، والعطايا الكثر، فيه عِزُّ الفتح وفيه نصر بدر، وفي ختامه بهجة العيد وفرحة الفطر.

أيها المسلمون: نسمع عن سرقة الجواهر والأثاث والدنانير وعن الاعتداء وقطع الطريق، لكن كيف يُسرق من الناس شهر رمضان؟! نعم أيها الكرام، من هم أولئك الذين يسرقون منا رمضان ثم يعلنون سرقاتهم هذه على رؤوس الأشهاد ويبشرون بها قبل حلول الشهر سائر العباد؟! وكيف واتتهم الجراءة ليسرقوا من الناس شهرهم، بعد أن مثلوا وخرّبوا أوقاتِ الشهور الأخرى التي لم يكفِهم الفساد فيها فجلبوه إلى رمضان؟! بقول ملفّق، وزخرف منمّق!

في زخرف القول تزين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير

لعلَّكم إذًا عرفتم هؤلاء السارقين، إنهم من اعتدى على الأمّة قبل وبعد وأثناء رمضان، فانبروا بقنواتهم الفضائية المهترئة وباسم الترفيه عن الصائمين والتسلية عليهم بطرح برامج

<sup>(</sup>١) لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة، وهي من أفضل الخطب في هذا الباب.



ومسلسلات لهم تتنافس فيها بينها لسرقة ساعات رمضان وجوِّه الروحي من عباد الرحمن الذين رضوا بها فشاهدوها مضيِّعين معنى الصوم الحقيقي والوصول إلى التقوى.

أيها الإخوة: في رمضان يعطى السائل ويغفَر للتائب، تتصل القلوب ببارئها، وتمتلئ المساجد بروّادها؛ هذا مُصلِّ، وهذا ذاكر، وآخر يتلو كتاب ربّه، كلهم يرجون الأجر والتخلّص من أوزار الذنوب. ترى هؤلاء وتحمَد الله على هذا الإقبال الذي يتحقق به مقصود الصيام وثمرته.

لكنك بالمقابل تحزن حين ترى فئامًا من الناس يستقبلون رمضان انتظارًا لأن تتسلّط عليهم هذه القنوات ببرامجها التي تحمل شرًا ولهوًا ولغوًا، بل قد تحمل استهزاء بدين الله وشرائعه وتشويهًا للتاريخ ومراجعه، فها الذي دهى القوم؟! قد يكون هدف هذه القنوات ماديًا لجلب المال، ولكن بالمقابل كيف بمن أضاع فرصة رمضان العظيمة بالمغفرة والرحمة والعتق من النار ليشتري بدلًا منها لهوًا وعبثًا أو وزرًا وإثبًا؟! ثم ألم يكف هذه القنوات ورجالها ما أفسدوه خلال العام في بيوت المسلمين ليعتدوا على حُرمة هذه الشهر الكريم بهذا الفسق والفجور بالبرامج الرمضانية كها يسمونها؟! ما الذي دهي القوم؟! وأيّ قناعات تسرّبت إليهم ليجعلوا من شهر التقى والعفاف موسم حياة لاهية وسمر عابث؟! أين هم من النداء الرمضاني: يا با غي الخير أقبل، ويا با غي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار في كل ليلة؟! فلا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله أن لا يحرمنا بذنوبنا.

أيها المسلمون الصائمون: إن البرامج الفضائية كها هو مشاهد تنشط في رمضان بشكل عجيب، ويتضاعف جهود المحطات وقنوات البث، وقد يتساءل البعض حول حديث أبي هريرة رَحَوَالِلَهُ عَلَيه أن رسول الله قال: "إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسُلسلت الشياطين» وفي رواية مسلم: "وصفدت الشياطين» (١)، وفي رواية الترمذي وابن ماجه: "إذا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ من شَهْر رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّياطِينُ وَمَرَدَةُ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٢٧٧) ومسلم (١٠٧٩).

## قنوات تسرق منا رمضان

الْحِنِّ، وَعُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فلم يُفْتَحْ منها بَابٌ، وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْحَنَّةِ فلم يُغْلَقْ منها بَابٌ...» الحديث(١).

فهل ما يقع من معاص ومنكرات يتعارض مع هذا الحديث؟ والجواب: أن فَتْح أبواب الجنَّة في رمضان وغَلْق أبواب النار وتصفيد الشياطين، الصحيح أنَّه محمولٌ على حقيقته، وهو ظاهر الحديث، وأنَّ الجنَّة تُفتَح حقيقةً في رمضان، وتغلَّق أبواب النار، وتُسَلْسَل الشياطين، ولا شيء يصرف الكلام عن ظاهره.

قال الإمام أبو العباس القرطبي رَحَهُ اللهُ: (فَ إِنْ قِيلَ: فنـرى الشــرور والمعـاصي تقـع في رمضان كثيرًا، فلو كانت الشياطين مُصَفَّدة لمَا وقع شرّ؟ فالجواب من أوجه:

أحدها: أمّّمًا إِنَّمَا تُعَلّ عَنْ الصَّائِمِينَ الصَّوْمَ الَّذِي حُوفِظَ عَلَى شُرُوطِهِ وَرُوعِيَتْ آدَابُهُ، أمَّا ما لم يُحافظ عليه فلا يُعَلّ عن فاعله الشيطانُ. الثاني: أنّا لو سلَّمنا أنَّما صُفِّدَت عن كلِّ صائم، لكن لا يلزم من تصفيد جميع الشياطين ألاَّ يقع شرّ؛ لأنَّ لوقوع الشرّ أسبابًا أُخَر غير الشياطين، وهي: النفوس الخبيثة، والعادات الركيكة، والشياطين الإنسيَّة. والثالث: أن يكون هذا الإخبار عن غالب الشياطين والمَردة منهم، وأمّا مَن ليس مِن المَردة فقد لا يُصَفَّد. والمقصود: تقليل الشُّرُورِ، وهذا موجود في شهر رمضان؛ لأنَّ وقوع الشرور والفواحش فيه قليلٌ بالنسبة إلى غيره من الشهور)(٢).

قال ابن تيمية رَحَهُ اللهُ: (وَ لِحَذَا قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ ﴿إِذَا دَحَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَعُلِّقَتْ أَبُوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ ﴾؛ فَإِنَّ بَجَارِيَ الشَّيَاطِينِ الَّذِي هُ وَ الدَّمُ ، ضَاقَتْ ؛ وَإِذَا ضَاقَتْ انْبَعَثَتْ الْقُلُوبُ إِلَى فِعْلِ الْخَيْرَاتِ ، الَّتِي بِهَا تُفْتَحُ أَبُوَابُ الْجَنَّةِ ، وَإِلَى تَرْكِ الْمُنْكَرَاتِ الَّتِي بِهَا تُفْتَحُ أَبُوابُ النَّارِ ، وَصُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ فَضَعُفَتْ قُوَّتُهُمْ وَعَمَلُهُ مُ المُنْكَرَاتِ الَّتِي بِهَا تُفْتَعُ أَبُوا أِنْ يَفْعَلُوا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ فِي غَيْرِهِ ، وَلَمْ يَقُلُ إِنَّهُمْ وَعَمَلُهُمْ فَتَلُوا وَلَا مَاتُوا ؛ بَلْ قَالَ: (صُفِّدَتْ) وَالْمُصَفَّدُ مِنْ الشَّيَاطِينِ قَدْ يُوفِي ، لَكِنَّ هَذَا أَقَلُّ

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٦٨٢)، وابن ماجه (١٦٤٢)، وحسَّنه الألباني في صحيح الجامع (٧٥٩).

<sup>(</sup>٢) المفهِم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٣/ ١٣٦).

وَأَضْعَفُ مِمَّا يَكُونُ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ؛ فَهُوَ بِحَسَبِ كَهَالِ الصَّوْمِ وَنَقْصِهِ؛ فَمَنْ كَانَ صَوْمُهُ كَامِلًا وَفَعَ مِنَا الشَّاعِ مَنْ الشَّاعِ الشَّامِةُ ظَاهِرَةٌ فِي مَنْعِ الشَّايْمِ مِنْ الْأَكْلِ)(١). الصَّايْمِ مِنْ الْأَكْلِ)(١).

وقال الشيخ ابن عثيمين رَحَهُ الله: (وهَذَا مِنْ مَعُونةِ الله للمسلمين، أَنْ حَبَسَ عنهم عَدُوَّهُمْ الَّذِي يَدْعو حزْبَه ليكونوا مِنْ أصحاب السَّعير، ولِذَلِكَ تَجَدُ عنْدَ الصالحِين من الرَّغْبةِ في الحَيْرِ والعُزُوْفِ عَن الشَّرِّ في هذا الشهرِ أَكْثَرَ من غيره)(٢).

وقال ابن حجر رَحَهُ الله: (وقيل: في هذا إِشَارَة إِلَى رَفْعِ عُذْرِ الْـمُكَلَّفِ، كَأَنَّهُ يُقَـالُ لَـهُ: قَـدْ كُفَّتِ الشَّيَاطِينُ عَنْكَ؛ فَلَا تَعْتَلَ بِهِمْ فِي تَرْكِ الطَّاعَةِ ولا فِعْلِ الْـمَعْصِيَةِ)(٣).

فالذين وراء هذه البرامج هم مردة شياطين الإنس، بل هم من هذه الأمة، لكنهم مع الأسف يتنكّرون لدينها وأهلها، وأحكامها الشرعية وآدابها المرعيّة بهذه البرامج ودعمها المادي وهي التي لا هدف لها إلا تفويت الأجر والثواب وجرح شعيرة الصيام، فهي تعمل طوال ساعات الليل والنهار، حتى انشغل بها الكثيرون في نهار رمضان وليله عن الذكر والاستغفار وقراءة القرآن، وجلسوا أمام الشاشات مكتفين من الصيام بالإمساك عن الطعام فقط، وهذا عام سواء في شاشات القنوات، أو شاشات الصفحات والانشغال بها يعبُّ في الشبكة العنكبوتية من منشورات ومقاطع وصور ومراسلات في شتى المواقع والحسابات.

أيها المسلمون: هل ينكر أحدٌ منا أن الله حرم علينا معاشر الرجال النظر إلى المرأة الأجنبية؟! فكيف حين تظهر بكامل زينتها أمام الملايين من الناس؟ سواء في نشرة إخبارية، أو برامج ومسلسلات مُخلة بالآداب، أو حفلات غنائية ماجنة، نسأل الله العفو والعافية.

إن كثيرًا مما نراه يُعرض على الناس في رمضان أو في غير رمضان هي برامج تتعارض مع الآداب والمبادئ والقيم، قنوات حرمتِ الناسَ السكينة والهدوء بأفلام رعاة البقر ومسلسلات الخلاعة والعنف والجريمة، تبتّ على مدار الساعة ولا تستحي أن تتوقّف حتى

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۵/۲۶).

<sup>(</sup>٢) مجالس شهر رمضان لابن عثيمين (ص ٨) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٤/ ١١٤).

في رمضان، تُرى هل صارت المرأة سلعة يتاجر باستعراضها وبأعراضها أصحاب القنوات سعيًا لجذب الجهاهير وكسب الأموال؟ هل تبلّدت أحاسيس الناس؟! وهل ماتت النخوة والغيرة والعفة؟ حتى صرنا لا ننكر مثل هذه المشاهد التي لا يرضاها دين ولا يقرّها عُرف، وصار من الطبيعي أن تظهر المرأة حاسِرة الرأس كاشفة لما ينبغي ستره، وتقبّلنا كلَّ هذا على أساس أنه تمثيل، وأصبح الرجل الخليع الماجن يوصف بأنه ممثل قدير، وما هو في الحقيقة إلا جاهل يلهث وراء الشهرة والمال حتى ولو كان ذلك على حساب الآداب والقيم، وحتى لو تعارض مع شرع الله وأمره ونهيه!

أيها الصائمون: أسألكم وأنتم تعرفون الجواب: هل يتناسب كل ما ذكر مع رمضان شهر جمع الحسنات وشهر نزول الرحمات والبركات؟! كيف تنزل علينا الرحمات؟! ما هذه التناقضات التي نعيشها؟! نمسك عن الطعام والشراب ولا نمسك عن النظر والاستماع لما لا يليق؟ هل الصيام فقط الامتناع عن الأكل والشرب؟! من كان لا يعرف الصيام إلا بهذه الصورة فهو خطئ، الصيام هو صيام الجوارح كلها لكي تصل في النهاية إلى الغاية: ﴿لَعَلَكُمْ تَتَعُونَ ﴾ [البقرة: ٢١]، ﴿ يَتَأَيُّهُمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُينَ عَلَيْتَكُمُ الصِيامُ كَمَا كُينَ عَلَي البَينَ مَن قَلَونَ ﴾ [البقرة: ٢١].

فهل مشاهدة هذه البرامج تُكسب التقوى؟! إنها تقضي على البقية الباقية من إيهان العبد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا كان تركها والتنزه عنها هو الحق والصواب، فهو في رمضان أحق وأصوب.

يا من ابتلي بمشاهدة هذه المحرمات، إننا نخاطب الإيان الذي في قلوبكم ونخاطب الصيام الذي تصومون أن تتقوا الله جل وتعالى وأن يستحي الواحد منا من ربه فلا يعصيه ويخالفه وهو صائم أو مفطر، ولا يعصيه بنعَمِه التي أنعمها عليه، فهل هذا شكرٌ لله أن بلّغك رمضان حين حال الموت بين البعض وبين بلوغهم رمضان فهاتوا قبل رمضان فلم يدركوه؟! أيها المسلمون الصائمون: إننا نخاطب الإيهان الذي في قلوبكم أن تحفظوا نعمة البصر ولا تطلقوها في النظر إلى ما حرم الله، فإن النظر نعمة، وإن النظرة إلى الحرام سهمٌ مسموم من سهام إبليس، إن النظر بمنزلة الشرارة في النار، ترمَى في الحطب اليابس، وقد تحرقه كله.



ومعظم النار من مستصغر الشرر فعل السهام بلا قوس ولا وتر في أعين الغيد موقوف على الخطر لا مرحبًا بسرورِ عاد بالضرر

كل الحوادث مبدؤها من النظر كم نظرة فعلت في قلب صاحبها والمسرءُ ما دام ذا عين يقلبها يسررُ مقلته ما ضرّ مهجته

إن من غضّ بصره عها حرم الله عليه عوضه الله تعالى من جنسه ما هو خيرٌ منه، فكها أمسك نور بصره عن المحرمات أطلق الله نور بصيرته وقلبه، فرأى به ما لم يره من أطلق بصره في محارم الله، وهذا أمرٌ يحسه الإنسان من نفسه، فإن القلب كالمرآة والذنوب كالصدأ فيها، فإذا خلصت المرآة من الصدأ انطبعت فيها صور الحقائق كها هي.

ثم بعد هذا كله أيها الآباء، ما ذنب الأولاد والنساء المحصنات في البيوت أن نربيهم على مسلسلات الخلاعة والمجون ويكبرون على التناقضات، فيتربى الطفل منذ الصغر والمرأة في المنزل وعندهم أن لا مانع من النظر إلى النساء والاختلاط والمناظر المخلة بالآداب والقيم، ثم يشتكي الواحد منا بعد ذلك من النتائج السيئة والعواقب الوخيمة التي تسببها هذه الأحوال الناتجة عن التفريط والإهمال.

بل صارت هذه الشاشات والصفحات سواء في النت أو الفضائيات سببًا لتفرق الأهل واختلال نظام الأسرة، لم يعد الاجتماع والألفة بينهم كما كانت، حتى إنهم ربما يجتمعون بأجسادهم وهم متفرقون بأذهانهم وقلوبهم وعقولهم، فكل منهم ينظر في شاشة جهازه منشغلًا بالمطالعة والتواصل مع غير من يجالسه، ولم يعلم أن من يجاوره في مجلسه أحق بالإقبال عليه عمن يراسله في هاتفه.

أين هذا الحال الرمضاني الذي نتكلم عنه عن حال سلفنا وقدواتنا في رمضان حين كانوا يقيمون ليله بالقرآن ويصومون النهار؟ بل أين هدوء ليالي رمضان التي كنا نعرفها قديمًا، حين كان لليل رمضان جوّه الخاص في المسجد وشفافيته الفياضة وروحانيته الخاصة في الأسرة، بين صلاة تراويح وتدارس لكتاب الله واستغفار بالأسحار وتبكير إلى الصلوات؟ نسأل الله العون على مرضاته.

بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعنا وإياكم بها فيه من الآيات والذكر الحكيم.

#### - الخطبة الثانية:

♦ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فيا عباد الله: اتقوا الله تعالى وتوبوا إليه، واعلموا أن ربكم بفضله ومنّه قد جعل شهر رمضان مضهارًا لخلقه، يستبقون فيه بطاعته، فبإدروا وفقكم الله إلى الخيرات، وأصلحوا من أحوالكم، فالمسؤولية عظمى والمحاسبة دقيقة.

إِذَا لَمْ يَكُلُنْ فِي السَّمْعِ مِنِّي تَصَاوُنسٌ وَفِي بَصَرِي غَضٌّ وَفِي مَنْطِقِي صَمْتُ فَحَظِّي إِذَنْ مِنْ صَومِيَ الجُوعُ وَ الظَّهَا فَإِنْ قُلْتُ إِنِّي صُمْتُ يَومِي فَهَا صُمْتُ

لقد كان الصالحون لا يدعون شيئًا يزاحم القرآن في رمضان، كان الإمام أحمد يُغلِق الكتب ويقول: (هذا شهر القرآن). وكان الإمام مالك بن أنس لا يفتي ولا يدرِّس في رمضان، ويقول: (هذا شهر القرآن).

يا عبد الله: يا من أيام عمره في حياته معدودة، يا من عمره يقضى في الساعة والساعة فيها لا فائدة منه، يا كثير التفريط في قليل البضاعة، يا شديد الإسراف، يا قوي الإضاعة، كأني بك عن قليل ترمى في جوف قاعة مسلوبًا لباس القدرة وبأس الاستطاعة، وجاء منكر ونكير في أفظع الفظاعة، كأنها أخوان من الفظاظة من لبان الرضاعة، وأمسيت تجني ثهار هذه الزراعة، وتمنيت لو قدرت على لحظة لطاعة، وقلت: ﴿رَبِّ أَرْجَعُونِ ﴾ [المؤمنون: ٩٩] وما لك كلمةً مطاعة، يا متخلفًا عن أقرانه قد آن أن تلحق الجهاعة، وتعلن التوبة عن تلك الآثام هذه الساعة.

انظر لآثار الصالحين وأفعالهم يا عبد الله، واقتد بهم، واستكثروا من الطاعات والنوافل من بعد الفرائض استغلالًا لشهركم، واسعوا في قضاء حوائج المحتاجين، وتفقدوا أحوال المساكين، يقول الإمام الشافعي وَمَهُاللهُ: (أُحبّ للصائمين الزيادة في الجود في شهر رمضان اقتداءً برسول الله ﷺ).

أوصى أبو ذر رَحَوَاللَهُ عَنهُ أصحابه يومًا فقال: (إن سفر القيامة طويل، فخذوا ما يصلحكم، وصوموا يومًا شديد الحر لحرّ يوم النشور، وصلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور،

# قنوات تسرق منا رمضان



وتصدقوا بصدقة السر ليوم العسر»، ولما قيل للأحنف بن قيس إنك شيخ كبير والصوم يضعفك قال: (إني أعدّ لسفر طويل، والصبر على طاعة الله أهون من الصبر على عذاب الله).

إنه شهر القرآن عباد الله، فيه تصفو القلوب، وتزكو النفوس بالإقبال على الصلاة وقراءة آي القرآن الكريم، من صامه إيهانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيهانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، بشر بقدومه رسول الله صحابته فقال: «أتاكم شهرُ رمضانَ، شهرٌ مباركٌ، فرض اللهُ عليكم صيامَه، تُفتحُ فيه أبوابُ السهاء، وتُغلقُ فيه أبوابُ المراء، وتُغلقُ فيه أبوابُ المجميم، و تُغلَّ فيه مَرَدَةُ الشياطينِ، للهِ فيه ليلةٌ خيرٌ من ألفِ شهرٍ، من حُرِمَ خيرَها فقد حُرِمَ»(١).

هذا وصلوا وسلموا...



(١) صحيح الترغيب (٩٩٩).



# -- الخطبة الأولى:

♦ إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الصوم جُنّة، وسببًا موصلًا للجنة، ورياضةً للنفوس المطمئنة، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه، أعبد الخلق وأتقاهم، وأكملهم وأزكاهم، الذي كان إذا أقبلت العشر جدّ وشدّ المئزر، وأحيا ليله، وأيقظ أهله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم تسليمًا كثيرًا.

﴿ يَا أَيُّهِا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم تُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران:١٠٢].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَلِسَاّةً ۗ وَأَتَقُواْ ٱللّهَ ٱلّذِى تَسَلَةَ لُونَهِهِ وَٱلْأَرْحَامُ ۚ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ ثَا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب:٧٠-٧١].

#### أما بعد:

جرَتِ السنونُ وقد مضى العمر والغفلة ألصياءُ شياء شياهرةً حتى متى متى يا قلب تغرق في السياة مكرمية الله مكرمية

والقلب بلا شكرٌ ولا ذكرُ سيفًا به يتصرر مُ العمرُ لجَعِ الهوى، إنّ الهوى بحرُ طرقت رحابك هذه العشرُ

<sup>(</sup>١) لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة، وهي من أفضل الخطب في هذا الباب.



عباد الله: ها هو شهر رمضان، شهر الإحسان وتلاوة القرآن، وشهر المغفرة والعتق من النيران، يتهيأ للرحيل والزوال، تصرّمت ساعاته، وانقضت لياليه وأيامه كغيرها من الليالي والأيام التي مرت علينا وكأنها أضغاث أحلام، لم نكد نفرح بقدومه حتى صرنا نحزن لانقضائه، ولم نكد نستقبله حتى أصبحنا نودعه.

أيها المسلمون: مضت أكثر أيام شهركم، وانقضت لياليه شاهدة عليكم بها عملتم، وحافظة لما أودعتم، تدعون يوم القيامة يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، فينادي ربكم سبحانه: «يا عبادي، إنها هي أعهالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرًا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه»(١).

عباد الله: هذا هو شهركم وهذه نهايته، ولربها يكون هذا الشهر آخر شهر يصومه بعضنا، فكم من مستقبل لرمضان لم يستكمله! وكم من مؤمل بعود إليه لم يدركه! وتلك الأيام نداولها بين الناس.

أيها المسلمون: لئن مضى من شهركم الكثير فقد بقي فيه بقية هي خير مما مضى، بقيت من شهركم العشر الأواخر، وإن من رحمة الله بعباده - وهو الغنيُّ عنهم - أن جعل أفضل أيام رمضان آخره، كما جعل أفضل الليل آخره، وكما جعل أفضل ساعات الجمعة آخرها؛ إذ النفوس تنشط عند قُرب النهايات، وتستدرك ما فاتها رغبةً في التعويض.

ولذا كان رسول الله على العشر الأواخر احتفاءً عظيمًا، ويعظّمها تعظيمًا جليلًا، ويُوليها عنايةً خاصة، ويجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، ويزيد فيها من العبادة ما لا يزيد فيها سواها من أيام وليالي الشهر، تقول عائشة وَعَلِيَّكَ عَنَهُ: «كان رسول الله إذا دخل العشر شد مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله»(٢). وكانت تقول وَعَلِيَّهَ عَنَهُ كها عند مسلم: «كان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها»(٣).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٥٧٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٠٢٤).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١١٧٥).

عباد الله: ومن بعده عليه الصلاة والسلام سارت قوافل الصالحين المقربين على الطريق ذاته، تقف عند العشر وقفة جد وصرامة، تنهل من معينها، وترتوي من فيض عطاءاتها، وتعمل فيها ما لا تعمل في غيرها، فلقد كان السلف الصالح من أسرع الناس امتثالًا واتباعًا للنبي في اغتنام العشر، فكان كثير منهم يجتهدون في ليالي العشر اجتهادًا عظيمًا، قال أبو عثمان: (كانوا يعظمون ثلاث عشرات: العشر الأول من محرم، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأواخر من رمضان).

وكان قتادة رَحَهُ اللَّهُ يختم القرآن في كل سبع ليال مرة، فإذا دخل رمضان ختم في كل ثلاث ليال مرة، فإذا دخلت العشر ختم في كل ليلة مرة.

ومن شدة تعظيمهم لهذه الأيام كانوا يتطيبون لها ويتزينون، وكان بعضهم يغتسل كل ليلة ليكون أنشط له في العبادة، ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ليخلو في محرابه يدعو الله ويعبده وهو في أكمل هيئة وأبهى صورة. قال ابن جرير: (كانوا يستحبون أن يغتسلوا كل ليلة من ليالي العشر الأواخر، وكان النخعي يغتسل كل ليلة).

ومنهم من كان يغتسل ويتطيب في الليالي التي تكون أرجى لليلة القدر، فقد روي عن أنس بن مالك وَعَلَيْهُ عَنهُ أنه إذا كان ليلة أربع وعشرين اغتسل وتطيب ولبس حلة إزار ورداء، فإذا أصبح طواهما فلم يلبسها إلى مثلها من قابل. وكان أيوب السختياني يغتسل ليلة ثلاث وعشرين وأربع وعشرين ويلبس ثوبين جديدين ويستجمر. وكان ثابت البناني وحميد الطويل يلبسان أحسن ثيابها ويتطيبان ويطيبان المسجد في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر! قال ثابت: (وكان لتميم الداري حلة اشتراها بألف درهم وكان يلبسها في الليلة التي ترجى فيها ليلة التي ترجى فيها ليلة التي ترجى

هكذا كانوا تعظيما لهذه العشر، وهكذا كانوا اجتهادا في العبادة وانقطاعا لها في هذه الليالي المباركات.

عباد الله: ولقد كان نبيكم ﷺ لشدة عنايته باستغلال هذه العشر الأواخر من رمضان يحرص على الاعتكاف فيها، وهو لزوم المسجد لطاعة الله عَرْقِبَلَ، فاعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده.



أيها المسلمون: الاعتكاف سُنة متبوعة، وفضيلة مشروعة، والمعتكف ذكر الله أنيسه، والقرآن جليسه، والصلاة راحته، ومناجاة الحبيب متعته، والدعاء والتضرع لذته، إذا أوى الناس إلى بيوتهم وأهليهم ورجعوا إلى أموالهم وأولادهم لازم هذا المعتكف بيت ربه، وحبس من أجله نفسه، يقف عند أعتابه يرجو رحمته ويخشى عذابه، تقول عائشة وَ وَاللَّهُ السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لحاجته التي لا بد منها، ولا يعود مريضًا، ولا يمس امرأته، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، والسنة لمن اعتكف أن يصوم اهد. ويقول ابن القيم وَمَهُ الله تعالى: (شرع الله الاعتكاف الذي مقصوده وروحه: عكوف القلب على الله تعالى والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق، والاشتغال به وحده سبحانه، فيصير أنسه بالله بدلًا من أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه يوم الوحشة في القبور حيث لا أنس له يفرح به سواه، فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم). اللهم وفقنا لاغتنام الخيرات، وضاعف لنا الدرجات.

أقـول مـا تسـمعون، وأسـتغفر الله لي ولكـم مـن كـل ذنـب، فاسـتغفروه إنـه هـو الغفور الرحيم.



#### - الخطبة الثانية:

♦ الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء
 وأشرف المرسلين، محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:

عباد الله: إن مما يزيد العشر الأواخر فضلًا وبركة أن فيها ليلة القدر، وهي ليلة عظيمة وشريفة تعدل عبادتها ثلاثًا وثهانين سنة وأربعة أشهر، هي دُرِّة الليالي، وواسطة العقد، وهي خير ليالي السنة ومكانها في ليالي العشر الأواخر من رمضان كمكان يوم عرفة - الذي هو خير أيام السنة - من أيام العشر الأول من ذي الحجة، ثبت عن النبي على أنه قال: «من قام ليلة القدر إيهانًا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» (١). قال الإمام مالك وَمَهُ الله: (بلغني أن رسول الله أري أعهار الناس قبله، أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعهار أمته أن لا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغه غيرهم في طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر خيرًا من ألف شهر).

أيها الأحبة إن من الخُذلان تضييع هذه المواسم والأزمان، وتفويت هذه الليالي والأيام، وليت شعري إن لم نغتنم هذه الأيام فأيَّ موسم نغتنم؟ وإن لم نُفرِّغ الوقت الآن للعبادة فأيَّ وقت سنفرِّغه لها؟

سبحان الله! أيُّ غبنٍ وخذلان أن تُهجَرُ المساجد وتُعمر الأسواق في أعظم ليالي السنة وأفضلها، بل وفي الساعة الشريفة التي ينزل فيها ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا ليعطي السائلين، ويغفر للمذنبين، ويتوب على التائبين المنيبين، في الثلث الأخير من الليل!

أيها المسلمون: إن ليلة القدر تُطلب في أوتار العشر الأواخر من رمضان، فإن ضعف العبد أو عجز عن قيام العشر كلها فلا يُغلبَنَ على السبع الأواخر، لما روى ابن عمر رَحَوَاللَّهُ عَنهُ قال: قال: رسول الله «التمسوها في العشر الأواخر يعني: ليلة القدر، فإن ضعف أحدكم أو عجز، فلا يُغلبن على السبع البواقي»(٢).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۹۰۱) ومسلم (۷٦٠).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (۱۱۲۵).



فاجتهدوا رحمكم الله في هذه البواقي من ليالي الشهر، أحيوها بالعبادة، وأكثروا فيها من الصلاة والأذكار والدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن، كها كان نبيكم يفعل، وقد قالت عائشة وَعَلَيْهَ عَنَهُ: يا رسول الله، أرأيت إن علمتُ أي ليلةٍ ليلةُ القدر ما أقول فيها؟ قال: «قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنى»(١).

عباد الله: ليلة القدر يفتح فيها الباب، ويقرب فيها الأحباب، يسمع الخطاب، ويرد الجواب، ليلة ذاهبة عنكم بأفعالكم، وقادمة عليكم غدًا بأعمالكم، فيا ليت شعري ماذا أودعتموها؟! وبأي الأعمال ودعتموها؟! أتراها ترحل حامدة لصنيعكم أم ذامة تضييعكم؟!

هـذا أوان السباق فأين المتسابقون؟!

تَرَحَّلَ الشَّهُرُ وَا لَهُ اللهِ اللهِ وانصَرَما وَأَصْبِحَ الغافِلُ المسكينُ مُنكَسِرًا مَن فاتَهُ الزَّرْعُ فِي وقْتِ البذار في

وهذا أوان القيام فأين القائمون؟! واختص بالقوز في الجنّات مَنْ خَدَما مِثْلي فيا وَيْحَهُ يا عظم ما حُرِمَا تَسراهُ يَحْصد للله الهسمّ والنّدما

أيها المسلمون: كفى تقصيرًا وغفلة واتباعًا للهوى، كفى إعراضًا عن ذكر الله وشكره، فقد انقضى الثلثان من شهر رمضان كلمح البصر، ولكن بقى الثلث، والثلث كثير أو كبير.

أخي الحبيب: إنها والله لنعمة كبرى أن تفضل الله عليك ومدَّ في عمرك حتى بلغت هـذه العشر المباركة، وإن من تمام شكر هذه النعمة أن تغتنمها بالاستكثار من الأعمال الصالحة.

تذكَّر أنها عشرُ ليالٍ فقط تمرُّ كطيف خيالٍ في المنام، ثم تنقضي كلمح البصر ولا تعـود إلا بعدعام، لا تدري ما الله صانعٌ فيه، ولا تدري على من تعود!

فليكن همُّك فيها بقي من ليالي هذا الشهر المبارك أن تُرِيَ الله من نفسك خيرًا، بالاجتهاد في الطاعات، وعدم تفويت هذه الساعات، استعن بالله وكن عونًا لمن حولك ومن هم تحت يدك على القيام والتلاوة وذكر الله تعالى، يقول سفيان الثوري: (أحب إليّ إذا دخل العشر الأواخر أن يجتهد بالليل، ويُنهض أهله وولده إلى الصلاة إن أطاقوا ذلك).

<sup>(</sup>١) صحيح الترمذي (١٣ ٣٥).

وقال ابن رجب رَمَهُ اللهُ: (لم يكن النبي عليه إذا بقي من رمضان عشرة أيام يدع أحدا من أهله يطيق القيام إلا أقامه).

فأنزلوا هذه الليالي منزلتها، واقدروها حق قدرها، وأحيوها في مساجدكم وفي بيوتكم، وتهيأوا لها وفرّغوا لها أوقاتكم، لعلها أن تترك أثرًا طيبًا على ذريتكم وأهليكم، ولا تجعلوها كغيرها من سائر الليالي، فإن لها عند الله تعالى شأنًا عظيهًا، وإن التقرب إلى الله تعالى فيها بالطاعة أكبر فضلًا وأعظم أجرًا، فالمحروم من حُرِمَ خيرها وبركتها.. جعلنا الله ممن يوفق فينال ثوابها، ويحوز بركتها.

هذا وصلُّوا وسلموا على البشير النذير، والسراج المنير، محمد صاحب الوجه الأنور، والجبين الأزهر.









## - الخطبة الأولى:

♦ الحمد لله الذي يمنُّ على عباده بمواسم الخير أفراحًا، ويدفع عنهم بلطفه أسباب الردى شرورًا وأتراحًا، أحمده تعالى حمدًا يتجدد غدوًا ورواحًا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مبدع الكائنات أرواحًا وأشباحًا، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله رافع لواء الدين دعوة وإصلاحًا، والهادي إلى طريق الرشاد سعادة وفلاحًا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خيار هذه الأمة تقى وصلاحًا، والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام مساءً وصباحًا، وسلم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد: فأوصيكم -عباد الله- ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهي العدة العتيدة لمن رام خيرًا وصلاحًا، ونشد عزًا وفلاحًا، وقصد برَّا وتوفيقًا ونجاحًا.

يَا ذَا الَّذِي مَا كَفَاهُ النَّذُنْ فِي رَجبِ
لَقَدْ أَظَلَّكَ شهرُ الصَّومِ بَعْدَهُمَا
وَاتْسَلَ القُرانَ وَسَبِّحْ فيهِ مِحْتَهِدًا
كَمْ كنتَ تعرِف مَّنْ صَام في سَلَفٍ
أَفْنَاهُمُ المُوتُ واسْتِبْقَاكَ بَعْدهمُ

حَتَّى عَصَى ربَّه في شهر شعبانِ فَلاَ تُصَيِّرُهُ أَيْضًا شَهْرَ عِصْيانِ فَإِنه شَهْرُ تسبيعٍ وقُرْرَانِ فَإِنه شَهْرُ تسبيعٍ وقُرْرَانِ مِنْ بين أهل وجيرانِ وإخوانِ حَيَّا فَهَا أَقْرَبَ القاصِي من الدانِي

في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عَلَيْ قال: «إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغُلقت أبواب النار وصفدت الشياطين» (٢).

<sup>(</sup>١) لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة، وهي من أفضل الخطب في هذا الباب.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۰۷۹).



يا لها من فرصة عظيمة، ومناسبة كريمة، تصفو فيها النفوس، وتهفو إليها الأرواح، وتكثر فيها دواعي الخير، تفتح الجنات، وتتنزل الرحمات، وترفع الدرجات، وتغفر الزلات، وتحط الأوزار والخطيئات، يجزل الله فيها العطايا والمواهب، ويفتح أبواب الخير لكل راغب، ويعظم أسباب التوفيق لكل طالب، فلله الحمد والشكر على جزيل نعمائه، وترادف مننه وآلائه، ﴿ قُلْ بِفَصِّلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَفِذَلِكَ فَلْيَقْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ ﴾ [يونس:٥٥].

أيها المسلمون: أرأيتم بهاذا تقاس أفراح أهل الإيهان؟! إنها أفراح علوية، ومسرات روحية، تطلق النفوس من قيد المطامع الشخصية، وتحررها من أسر الأغراض المادية، وتحلق بها في آفاق أسمى وأولى، وتترقى بها في طموحات أرحب وأعلى، لذلك كانت أفراح أهل الإيهان عن الملذات تتسامى، وعن المشتهيات تترفع وتتعالى، أفراح المؤمنين تتجدد بتجدد مواسم الخير والعطاء، ومناسبات الطهر والصفاء، والمحبة والمودة والإخاء، والبر والسعادة والهناء، وكيف لا يفرح المؤمن بفتح أبواب الجنان؟! وكيف لا يفرح المذنب بإغلاق أبواب النيران؟! فيا بشرى للمسلمين بحلول شهر الصيام والقيام!

ويا لها من فرحة غامرة تعيشها الأمة الإسلامية هذه الأيام، فهي إزاء دورة جديدة من دورات الفلك السيار، والزمن الدوار، وإن في مرور الليالي والأيام لعبرًا، وفي تصرُّم الشهور والأعوام لمزدجرًا ومدكرًا.

تمر الأيام وما أسرعها! وتمضي الشهور وما أعجلها! يهل علينا رمضان بعد مضي عام كامل، كم في هذا العام من عزيز مفقود، وكريم مولود، كم فيه من عزيز ذل، وذليل عز، ووضيع ارتفع، ورفيع اتضع.

يطل علينا موسمٌ كريم، وشهر عظيم، ويفد علينا وافدٌ حبيب وضيف عزيز، شهر رمضان المبارك بأجوائه العبقة، وأيامه المباركة الوضاءة، ولياليه الغر المتلألئة، ونظامه الفريد المتميز، وأحكامه وحِكمه السامية.

معاشر المسلمين: إن الأفراد والأمم لمحتاجون لفترات من الراحة والصفاء لتجديد معالم الإيهان، وإصلاح ما فسد من أحوال، وعلاج ما جد من أدواء، وشهر رمضان المبارك هو المحطة الروحية التي تجد فيها هذه الأمة فرصتها الثمينة لاستجلاء تاريخها، واستنهاض

هممها، وإعادة أمجادها، وإصلاح أوضاعها، إنه محطة لتعبئة القوى الروحية والخلقية التي تحتاج إليها الأمة، بل يتطلع إليها كل فرد في المجتمع، إنه مدرسة لتجديد الإيهان، وتهذيب الأخلاق، وتقوية الأرواح، وإصلاح النفوس، وضبط الغرائز، وكبح جماح الشهوات، إنه مضهار يتنافس فيه المتنافسون، ويستبق العاملون، للوصول إلى قمم الفضائل، وكريم الشهائل، وبه تتجلى وحدة الأمة الإسلامية وأخوتها.

أيها الأحبة: الصيام مدرسة للبذل والجود، والبر والصلة، فهو حقًا معين الأخلاق ورافد الرحمة، ومنهل عذب لأعمال الخير في الأمة، فيها أجدرها وهي تستقبل شهرها أن تقوم بدورها، وتحاسب نفسها، وتراجع حساباتها، وتعيد النظر في مواقفها، ما أحوجها إلى استلهام حكم الصيام، والاستفادة من معطياته، والنهل من معين ثمراته ونمير خيراته.

أمة الإسلام: بهاذا عسانا أن نستقبل شهرنا الكريم، وموسمنا الأغر العظيم؟! إن الناظر في واقع الناس اليوم إزاء استقبال هذا الشهر الكريم يجدهم أصنافًا:

فمنهم من لا يرى فيه إلا جوعًا لا تتحمله البطون، وعطشًا لا تقوى عليه العروق.

ومنهم من يرى فيه موسمًا سنويًّا للموائد الزاخرة باللذيذ المستطاب من الطعام والشراب، وفرصة سانحة للسمر والسهر واللهو إلى هجيع من الليل، بل إلى بزوغ الفجر، متطين صهوة الفضائيات، وما تقذف به شتى القنوات، وما تعج به شبكات المعلومات، يتبع ذلك استغراق في نوم عميق نهارًا، فإذا كان من ذوي الأعمال تبرَّم بعمله، وإذا كان من أصحاب المعاملات ساءت معاملاته وضاق بها صدره، وإذا كان موظفًا ثقل عليه الالتزام بأداء مسئولياته، وقلَّ إنتاجه وعطاؤه، وغالب هذا الصنف هم من يملؤون الأسواق هذه الأيام تكلُّفًا وتخزينًا للمواد الغذائية المتنوعة، زاعمين أن ذلك يترجم الاستقبال الأمثل لرمضان، وهذا كله إنها يصدر عمن ليس له عناية بمغزى هذا الشهر الكريم والغاية من فرض الصيام.

ثم هناك صنف في الأمة -هم بحمد الله الأكثرون إن شاء الله- وهم من يرى في رمضان غير هذا كله، وأجلَّ منه جميعه، إذ يرون فيه دورة إيهانية تدريبية لتجديد معانٍ عظيمة في النفوس، من تحقيق التقوى، والإيهان العميق، والخلق القويم، والصبر الكريم، والعمل

النبيل، والإيثار الجليل، والتهذيب البليغ، والإصلاح العام للأفراد والمجتمعات، ﴿كُينَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن فَبَلِكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٣]، لا تشديدًا عليكم، بلل ﴿لَمَلَكُمْ تَنَّقُونَ ﴾ [البقرة: ٢١]، فإن العبادات لم تُفرض ليعاني الناس مشقتها ويكابدوا عنتها، إنها فرضت لتطهير القلوب وتزكية النفوس وتهذيب الأخلاق وكبح جماح الشهوات، ﴿مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَذِكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُرِيمٌ نِعْمَتَهُ، عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: ٢١]. ﴿وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللّهَ عَزِيرُ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٢].

وإن من أول ما ينبغي أن تُستقبل به هذه المحطة الإيهانية والمنحة الربانية: التوبة الصادقة من جميع الذنوب والمعاصي، وأي عبد لم يُلمّ بشيء من ذلك؟! كما يجب الخروج من المظالم، وأداء الحقوق إلى أصحابها، وفتح باب المحاسبة الجادة للنفوس، والمراجعة الدقيقة للمواقف، والعمل على الاستفادة من أيامه ولياليه صلاحًا وإصلاحًا، بهذا الشعور والإحساس يتحقق الأمل المنشود، وتسعد الأفراد والمجتمعات بإذن الله.

أما أن يدخل رمضان ويراه بعض الناس تقليدًا موروثًا، وأعمالًا صورية محدودة الأثر وعادات روتينية ضعيفة العطاء، فهذا لقلة العناية بمقاصد الشرع، وقلة الفقه لمراد الله تعالى، بل لعل بعضهم أن يزداد بحلول رمضان سوءًا وانحرافًا وتضييعًا لبعض العبادات والصلوات والعياذ بالله، فهو للعبث واللهو في الليل، وللنوم والسهو في النهار، وذلك والله انهزام نفسي، وعبثٌ شيطاني، له عواقبه الوخيمة على الفرد والمجتمع، وقد قال على في فيها رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة: «من صام رمضان إيهائا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»(١).

فإذا لم يتقرب العبد إلى ربه في هذا الشهر فمتى يتقرب؟ وإذا لم يسارع إلى الخيرات ويبكر إلى الصلوات ويحرص على التلاوات فيه فمتى؟ وإذا لم يتخلص من قيود الأهواء والشهوات فيه فمتى عساه يفعل؟

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۰۱٤) ومسلم (۷۶۰).

أيها المسلمون: إن رمضان فرصة للمذنبين للتوبة والإنابة، وفرصة للمقصرين للمبادرة إلى الأعمال الصالحة وتعوُّد المداومة عليها، كما أنه فرصة للطائعين للاستزادة من العمل الصالح، يا لها من فرص لا يُرحم فيها إلا مرحوم، ولا يحرمها إلا محروم!

فالله الله -عباد الله- في الجد والتشمير دون استثقال لصيامه، واستطالة لقيامه، واستبطاء لأيامه، وحذار حذار من الوقوع في نواقضه ونواقصه، أو تعاطي مفطراته الحسية والمعنوية، من الغيبة والنميمة، واللهو واللغو، والنظر إلى الحرام، فإن ذلك مما يجرح الصيام وينقص أو قد يبطل ثوابه، وقد أخرج البخاري عن أبي هريرة وَعَالِثَهُمَنَهُ: أنه عَلَيْ قال: «من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»(١).

إخوة الإيمان: جاء شهر الخيرات والبركات، فالذين يستقبلونه على أنه شهر جوع ونوم، وحرمانٍ نهاري، وشبع وسهر ليلي، وأعمالٍ وأقوالٍ لا تجاوز اللسان، ولا يعمر به جنان، لن يستفيدوا من معطياته، ولن ينهلوا من خيراته، وأما الذين يستقبلونه على أنه مدرسة لتجديد الإيمان، ومحطة لتهذيب الأخلاق والسلوك، وتقوية الضهائر والأرواح، وتحرر من أغلال الشهوة، وتحكُّم العادة، ووحل المعصية، وانطلاقة جادة لحياة أفضل، ومستقبل أكمل، فهؤلاء هم المستشعرون لما فيه من الفضل، المستثمرون لمه على الحقيقة، قد أغذُّوا السير وجدُّوا في المسير لتحصيل بركاته، والنهل من خيراته، هؤلاء هم الخليقون بالرحمات، الحقيقون المكرمات، الجديرون بالعطايا والهبات، المبشرون حقًا بفتح أبواب الجنات، هؤلاء الخيقون المحرمات، واستنهاض المحتمعات، ومواجهة التحديات.

وما أحوجنا إلى هذا الجيل الإيهاني اليوم ونحن نواجه المؤامرات من قوى الشر والطغيان، وإن الغيور ليتساءل بحرقة وأسى: بأي حالٍ يستقبل رمضان أولئك الصائمون من الفقراء والمعوزين، والمساكين والمعدمين، والمظلومين والمستضعفين؟ إن كنا في ستر وعافية، فلنتذكر من ضاقت به الحيلة، وتقطعت به السبل، وأوصدت أمامه الأبواب.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٠٥٧).



إن الواجب علينا -يا عباد الله - شكر نعمة الله على ما نعيشه من أمنٍ وأمان، وأن نتفقد إخوتنا ونقدم لهم ما نستطيعه من دعاء وبذل وعطاء، لا سيها من ذوي المال واليسار، والغنى والاقتدار، في تلمُّس احتياجات إخوانهم الذين تربطهم بهم عقيدة الإسلام والجوار والرحم، كيف لا وقد حلَّ فينا شهر الخير والبركة، وهو شهر الجود والبذل والعطاء، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، بل يكون أجود بالخير من الربح المرسلة، فلنتحسس إخواننا المحتاجين من قريبٍ وبعيد، ونمد لهم يد العون والمساعدة، وهذا من واجب الأخوة ومقتضيات المروءة.

اللهم أهلَّ علينا شهر رمضان بالأمن والإيهان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام، واغفر اللهم لنا ما سلف وكان، من الذنوب والخطايا والعصيان، اللهم اجعله شهر عزِّ ونصرِ للإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم وأعنا فيه على الصيام والقيام، واجعلنا ممن يصومه ويقومه إيهانًا واحتسابًا، إنك خير مسؤول وأكرم مرتجى مأمول.

أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.



♦ الحمد لله يمنُّ على عباده بمواسم الخيرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب البريات، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله المبعوث بكريم السجايا وشريف الصفات، صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه أولي الفضل والمكرمات، والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسهاوات؛ أما بعد:

إذا رمضان أتى مقىبلًا فأقبِل فبالخير يُستقبلُ لعلىك تخطئه قابلًا وتأتي بعذر فلا يقبلُ

اتقوا الله -عباد الله - واشكروه على ما من به عليكم من قرب حلول شهر الصيام والقيام، واعلموا -يا رعاكم الله - أن إدراك شهر رمضان نعمة عظمى ومنة كبرى، فكم من أناس حال بينهم وبينه هادم اللذات ومفرق الجاعات، ولقد كان رسولكم على يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان، يستحث بذلك عزائم المؤمنين، ويشرح صدور المسلمين للإقبال على طاعة رب العالمين، ويشوقهم ويرغبهم فيها عند الله من الفضل العظيم والخير العميم، فقد روى ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيها والبيهقي من حديث سلمان وَ الله عنه قال: خطبنا رسول الله على آخر يوم من شعبان فقال: «أيها الناس: قد أظلكم شهر كريم مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر...»(١).

وفي الحديث الآخر: «أتاكم شهرُ رمضانَ، شهرٌ مباركٌ، فرض اللهُ عليكم صيامَه، تُفتحُ فيه أبوابُ السياءِ، وتُغلقُ فيه أبوابُ الجحيمِ، و تُغَلَّ فيه مَرَدَةُ الشياطينِ، للهِ فيه ليلةٌ خيرٌ من ألفِ شهرٍ، من حُرِمَ خيرَها فقد حُرِمَ»(٢).

وفي حديث أبي هريرة رَضَالَتَهَ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا دخل رمضان صُفِّدَتِ الشياطينُ ومَرَدةُ الجنّ، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وينادي منادٍ: يا باغي الخير: أقبل، ويا باغي الشر: أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة "(٣).

<sup>(</sup>١) تمام المنة (٣٩٥) قال الألباني: (صحيح لغيره).

<sup>(</sup>٢) صحيح الترغيب (٩٩٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح الجامع (٧٥٩).



أيها الأحبة: إن شهر رمضان هو شهر القرآن، فينبغي أن يكثر العبد المسلم من قراءته، وقد كان من حال السلف العناية بكتاب الله، فكان جبريل يدارس النبي القرآن في رمضان، وكان عثمان بن عفان يختم القرآن كل يوم مرة، وكان بعض السلف يختم في قيام رمضان كل ثلاث ليال، وبعضهم في كل سبع، وبعضهم في كل عشر، فكانوا يقرءون القرآن في الصلاة وفي غيرها، قال مسبّح بن سعيد: (كان محمد بن إسهاعيل البخاري يختم في رمضان في النهار كل يوم ختمة، ويقوم بعد التراويح كل ثلاث ليالٍ بختمة).

تأسَّ بنبيك ﷺ، فقد كان إذا جاء رمضان استعد له، لا بالمآكل والمشارب، بل بالطاعة والعبادة والجود والسخاء، فإذا هو -مع ربه- العبدُ الطائعُ والمنيبُ الخاشعُ، ومع عباده الرسولُ الجائعُ السخيُّ الجوادُ الكريمُ.

وأعدوا أنفسكم للتخلق بأخلاقه، والاستفادة من حكمه وأسراره، فيا من يريد تجارة لن تبور، ورزقًا لا ينفد، وربحًا لا يحد ولا يعد: في هذا الشهر تدرك، وبالصيام فيه تلحق بركب الفائزين، ها هي سوق الخير نصبت فأين المتاجرون؟! وساحة العفو السعت فأين المتنافسون؟!

وهمسة محبِّ ناصح في أذن كل من يواقع معصية، أو يقترف خطيئة، إن شهر رمضان فرصة للإقلاع والندم والتوبة والإنابة، وهو مدرسة الصبر والتحمل والقوة والإرادة، فلنبادر جميعًا إلى الكف عن الوقوع في أي لونٍ من ألوان المحرمات في حقوق الله أو في حقوق عباد

الله، لاسيها والأجواء الإيهانية والأوقات الروحانية تعين على ذلك، كيف لا والعمـر قصـير، والأجل يأتى بغتة. والله المستعان.

كها أن رمضان دعوة وذكرى للقائمين على وسائل الإعلام، والمسؤولين عن القنوات الفضائية، أن يتقوا الله في الأمة في هذا الشهر الكريم، فيبثوا الخير والفضيلة، ويكفوا عن الشر والرذيلة، تأدبًا مع قدسية الزمان، ورعاية لحرمة شهر رمضان، هذا إن رُمنا الاستفادة من هذا الشهر الكريم، وإننا لفاعلون إن شاء الله.

هيا أيها المؤمنون: قد فتحت أبواب الجنة، فأين الراغبون؟!

ويا أيها المذنبون: قد أغلقت أبواب النار، فأين التائبون توبة صادقة نصوحًا شاملة لكل جوانب الحياة؟!

قال الحسن البصري: (إن الله جعل شهر رمضان مضهارا لخلقه، يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا، فالعجب من اللاعب اللاهي، في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون).

فأروا الله من أنفسكم خيرًا، وتذكروا أنها هو أيام معدودات، وساعات تمر كلمح البصر، فاجعلوا رمضانكم هذا ليس كأي رمضان مضى، وافتحوا فيه صفحة جديدة من حياتكم، مسطرة بأحرف الخير والبر والتقوى والعمل الصالح.

أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد

فأدِّ حقوقه قولًا وفعلًا وزادك فاتخصف إلى المعساد

فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادمًا يوم الحصاد

هذا، وصلوا وسلموا -رحمكم الله- على خير الورى وأفضل من وطئ الثرى، كما أمركم بذلك المولى جل وعلا، فقال تعالى قولًا كريبًا: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْكَ تُهُ. يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَثَأَيُّهَا اللَّهِ وَمَلَيْكَ مُلَا مَنُواْ صَلَّهُ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب:٥٦].





## -- الخطبة الأولى:

♦ الحمد لله مُقلِّب الأيام والشهور، والسنين والدهور، كريم ودود، غفور شكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم خائنة الأعين وما تُخفي الصدور، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الحريص الصبور، دعا فأبلغ، وبشَّر وأنذر، وبلَّغ رسالة ربه في جميع الأمور، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الميامين البدور، وعلى أصحابه أهل البرِّ والأجور، ومن تبعهم بإحسان ما سطع ضياءٌ، ولاحَ نور.

أما بعد: فأوصيكم -أيها الناس- ونفسي بتقوى الله سبحانه، والثبات على دينه، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بِرِّ، وإياكم والقصور والفتور؛ فإنها يُهلِكان العبد ويُقعِدانه عن التـزوُّد بمعـالي الأمـور: ﴿وَتَكَزَوَّدُواْ فَإِكَ خَيْرَ الزَّادِ النَّقْوَىُ وَاتَّقُونِ يَتَأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ الله البقرة: ١٩٧].

أيها المسلمون: الفرص الثمينة ما لفواتها عِوض، وإن انتهازها لدليلٌ جليٌّ على قوة الإرادة النابعة عن عزمٍ مُوفَّق، ومن فرح بالبطالة جَبُن عن العمل، ولا يغُرنَّ المرء رغباتُ الصالحة مجرَّدة عن العمل، فإنه لن يستفيد منها إلا إذا انتهز كلَّ فرصةٍ سانحةٍ له، وعموم الأعمال الصالحة لا تُكلِّف المرء وقتًا طويلًا ما لم يشُقَّ على نفسه ويُرهِقها عُسْرًا.

ولذا -عباد الله - فإن الميدان سباق، والأوقات تُنتَهَب، وما فات ما فات إلا بالخلود إلى الكسل، ولا نِيلَ خيرٌ إلا بالجِدِّ والعزم، وثمرة الأمريْن -عباد الله - أنَّ تعب المُحصِّل للفضائل راحةٌ في المعنى، وراحة المُقصِّر في طلبها تعبٌ وشيءٌ يُعاب عليه إن كان ثَمَّ فهمٌ وإدراك.

<sup>(</sup>١) لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة، وهي من أفضل الخطب في هذا الباب.



والدنيا كلها إنها تُراد لتُعبَر لا لتُعمَر، وسيُودَع كلُّ واحدٍ منَّا قبره ولَّا يقضِ لُبانتَه منها، ومن ثَمَّ يأسف على فقد ما وُجودُه أنفع له في حين إن تأشفه ربها يكون نوع عقوبة عاجلة على تفريطه: ﴿ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسَّرَقَ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِينَ ۞ وَبَدَا أَمُمُّ تَفريطه: ﴿ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسَّرَقَ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسِّن ضُرُّ دَعَانا ثُمَّ إِذَا صَلَّ الْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَانا ثُمَّ إِذَا صَلَّ الْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَانا ثُمَّ إِذَا خَلَى اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ ع

وما هذه الدنيا -عباد الله- إلا كمائدة شِبَعها قصير، وجوعها طويل، ومن سلك الطريق الواضح دون فتورٍ أو مللٍ ورَدَ الماء فنَهَلَ منه رِيَّا، ومن خالفَ فقد وقع في التيه ولاتَ ساعة ارتواء.

أيها المسلمون: إن شهر رمضان قد انصرم وانمَحَق، وتفرَّق نظامُه بعد أن اتَّسَق، وانطوَت صحيفة ذلك السوق بعد عرض وطلب، وبيع وشراء، وربع وخسارة، وغبن وغِبطة، وصارت أحوال الناس في رمضان وبعد رمضان ثلاثة أضرُب:

فضَربٌ من الناس: ظنُّوا أن الله لا يُعبَد إلا في رمضان، ولا يُطاع إلا في رمضان، ولا عارم له إلا في رمضان، وبئس القوم عولاء الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان، وبئس القوم هم إذ لم يربحوا من صومهم إلا الجوع والعطش، ولا من صلاتهم إلا التعب والسهر: ﴿ وَذَلِكُمْ ظَنَّكُو اللَّذِى ظَنَنتُم بِرَيِّكُم الرَّدَى اللهُ وَالْمَالِ اللهُ إلا في رمضان ويجتهدون في الأعمال، فإذا انسلخ تركوا! قال: بئس القوم قومٌ لا يعرفون الله إلا في رمضان.

وضَربٌ آخر من الناس: حَمَّلوا أنفسهم ما لا تُطيق، فأنقَلوا عليها في العبادة فوق ما أراده الله لهم، وراغَموها دون تلطُّف، وإن مما لا شكَّ فيه أن الرواحل إذا قطَعَت مرحلتين في مرحلة واحدة فهي خَليقةٌ بأن تقف، والطريق الشاقٌ ينبغي أن يُقطَع بألطف محن، ولذا فإن أخذ الراحة للجدِّ جِدُّ، وغوصُ البحَّار في طلبِ الدُّرِّ صعودٌ له، ومن أراد البيِّنة على ذلك فليستمِع إلى قول النبي عَلَيْ (إن هذا الدين متين، فأوغِلوا فيه برِفق»(١).

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع (٢٢٤٦).

# أحوال الناس بعد رمضان



وفي الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «يا أيها الناس: خذوا من الأعمال ما تُطيقون، فإن الله لا يمَلُّ حتى تمَلُّوا، وإن أحبُّ الأعمال إلى الله ما دامَ وإن قلَّ »<sup>(١)</sup>.

أما الضَّربُ الثالثُ -عباد الله-: فهم أولئك المؤمنون المُلهَمُون، الخائفون الراجُون، الراغبون الراهبون، الذين توسَّطوا يوم تبايَن آخرون، واعتدلوا يوم شذٌّ مغرورون، بواطنُهم كظواهرهم، رجالٌ مؤمنون ونساءٌ مؤمنات من عُبَّاد ربِّ الشهور كلها، فهم يعبدون الله في كل حين، ويعلمون أن الله اختصَّ رمضان بزيادة فضلِ وعملِ لا يُلغِي عملَ الشهور كلها، ولا يستهينُ بالعمل في غيره، يعلمون أن رسول الله ﷺ جَوادٌ في كل أحيانه، وإنها يرداد جُوده في رمضان.

ولأجل هذا -عباد الله- فإن هناك عباداتٍ هي من الثوابت التي لا تتغيَّر بعد رمضان؛ كالصلاة، والزكاة، وصوم النوافل، والصدقة، والدعاء، وأمرِ بمعروفٍ، ونهي عن منكر، وغير ذلكم كثير.

ناهيكم -عباد الله- عن ثابت التوبة الذي لا يتغيَّر؛ بل هو مطلوبٌ في كل حينِ وآن، كما قال جل وعلا: ﴿ وَتُونُوا إِلَى اللَّهِ جَمِعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ ثُفَلِحُونَ ﴾ [النور:٣١]، وقد كان النبي عَيَا اللهُ يَتَاوَّهُا بقوله: «إنى لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرة» (٢).

ألا فاعلموا -عباد الله- أنكم قد علمتم ما سمعتم، ولقد أحسن من انتهى إلى ما سمع أو علِم، ولقد ذُقتُم طعم العبادة في رمضان، ولـذَّة القُـرب مـن الله، فـلا تُعكِّـروا هـذا الصَّـفوَ بالكَدَر، ولا تكدّروا هذا الهناءَ بالشقاء، ولا تفسدوا القُرب بالبُعْد: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَنَا ﴾ [النحل:٩٢].

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بها فيه من الآيات والذكر الحكيم، قد قلتُ ما قلت، إن صوابًا فمن الله، وإن خطأً فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله إنه كان غفًّارًا.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٥٨٦١) ومسلم (٧٨٢).

<sup>(</sup>۲) صحیح ابن ماجه (۳۰۹۱).



#### - الخطبة الثانية:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

وبعد: فاتقوا الله -عباد الله-، سلوا الله الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، وسلوه القبول لما تيسَّر من يسير الطاعات في رمضان، فقد قال معلى بن الفضل: (كانوا يدعون الله تعالى ستة أشهر أن يتقبل منهم).

وخرج عمر بن عبد العزيز رَحَمَهُاللَهُ في يوم عيد الفطر، فقال في خطبته: «أيها الناس! إنكم صمتم لله ثلاثين يومًا، وقمتم ثلاثين ليلة، وخرجتم اليوم تطلبون من الله أن يتقبل منكم».

أيها الأحبة: لا ترجعوا بعد رمضان إلى ارتضاع ثدي الهوى من بعد الفِطام، في الرَّضَاع إلا للطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، وعليكم بالصبر على مرارة الفِطام، والعقد على العافية والمعافاة؛ لأن النكسة أصعب من المرض، والحَوْر بعد الكَوْر بلاءٌ وانهيار.

ولذا فإن من أعظم ما يُعين المرء على الثبات، وحصد الأجور الكبيرة في مُقابل العمل الصغير: ما جاء في أجور صيام النوافل التي يعلم المُقصِّر من خلالها أنه سيكون حِلْسَ - أي: إِنْفَ - تفريطٍ يجعله من القَعَدَةِ المتخلِّفين إذا هو لم يُبادر ويتدثَّر بفضلها ونورها، فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي عَيَّةٍ قال: «مَن صام رمضانَ وأَتْبَعَهُ سِتًّا من شوالِ، كان كصوم الدهرِ» (١)، ووجه ذلك -عباد الله جل وعلا جعل الحسنة بعشر أمثالها، فصيام رمضان يُعدُّ مُضاعفًا بعشرة شهور، وصيام الستّ بستين يومًا، فيتحصَّل من ذلكم أجر صيام سنة كاملة.

وفي الحديث الآخر: أن النبي على قال عن صيام ثلاثة من كل شهر -وهي أيام البيض-: «إنها كصيام الدهر»(٢)، وعدد أيام البيض في السنة مع ستّ من شوال اثنان وأربعون يومًا، فمن صام رمضان، وستًا من شوال، وأيام البيض في سنة واحدة؛ صار كمن صام سنتين كاملتين، فيتحصّل بصيام اثنين وسبعين يومًا أجرُ سبعائة وعشرين يومًا: ﴿ ذَلِكَ فَضَلُ اللّهِ

<sup>(1) (</sup>۷۲۳۲).

<sup>(</sup>٢) صحيح الترغيب (١٠٤٠).

# أحوال الناس بعد رمضان

يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الحديد: ٢١]، ﴿وَسَادِعُوۤاْ إِلَىٰ مَضْفِرَةٍ مِّن زَّيِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَهْنُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٣].

اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور، والجبين الأزهر، وارضَ اللهم عن خلفائه الأربعة: أبي بكرٍ، وعمر، وعثمان، وعليِّ، وعن أمهات المؤمنين -رضي الله تعالى عنهن أجمعين-، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنًا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.





# الحج أحكام وآداب

## - الخطبة الأولى:

♦ الحمد لله؛ بَوَّا لخليله إبراهيم عَيَهِ السَّرَة مكان البيت العتيق، وجمع لمن قصده خالصًا مخلصًا أسباب التوفيق، أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، يسَّر السبيل لبيته المحرم؛ فجاءوا حُجاجًا وعُهارًا من كل فج عميق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة بها المخرج من كل ضيق، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، ذو المجد المؤشَّل والنسب العريق، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا كثيرًا.

#### أما بعد:

فأوصيكم -أيها الناس- ونفسي بتقوى الله عَرْوَجَلَ ، فتقوى الله سبيل النجاة ، وطريق الله سبيل النجاة ، وطريق الفلاح ، فاتقوه رحمكم الله لعلكم تفلحون ، ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللّهَ حَقَّ تُقَالِمِهِ وَلَا تَمُونَ ۚ إِلّاً وَاللّهُ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران:١٠٢].

أيها الإخوة! في هذه الأيام المباركة يتجه المسلمون إلى بيت الله الحرام؛ لأداء فريضة من فرائض الله، تاركين في سبيل ذلك أوطانهم، وأولادهم، وأموالهم، متجهين إلى مكان واحد، في زمن واحد؛ قاصدين ربًا واحدًا، وهدفًا واحدًا؛ فإذا وصلوا إلى الميقات، خلعوا ثيابهم المألوفة، ولبس كل واحد منهم إزارًا ورداءً شبيهة بأكفان الموتى، وكأنهم مسافرون إلى الدار الآخرة، واقفون في عرصات القيامة، لا فرق في ذلك بين الصغير والكبير، والغني والفقير، والمأمور والأمير، والأبيض والأسود، والعربي والعجمي، فالكل جاء جوًا وبرًا وبحرًا؛ لحضور هذا التجمع الإسلامي الكبير؛ استجابة لنداء الله عَرْقَجَلُ على لسان خليله: ﴿ وَأَذِن فِي

<sup>(</sup>١) لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة، وهي من أفضل الخطب في هذا الباب.



النَّاسِ بِالْحَجّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ صَامِرٍ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجّ عَمِيقٍ ﴿ لَيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ ﴾ [الحج: ٢٧- ٢٧]. ويدخلون في حرم الله محرمين خاضعين خاشعين متذللين، قد تركوا ما فاتهم، واتجهوا إلى الله بقلوبهم وأبدانهم، ويترقبون في تلك المشاعر العظيمة من الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة ومنى، ورمي الجهار، وذبح الهدي على اسم الله، والحلق أو التقصير وغيرها من أعمال الحج... إلى أن يُودعوا البيت، كل ذلك بقلوبِ خاشعة، وأعينِ دامعة، وألسنةٍ مكبرة مهللة ملبية داعية.

يالها من مواقف عظيمة! تُسكب فيها العبرات، ويُتاب فيها من السيئات، ويُكثر فيها من الصالحات؛ لتقال العثرات، وتُغفر الخطيئات، وتُستر الزلات بعفو الله ولطفه.

إنها أرضٌ مباركة ضمَّت أروع حوادث التاريخ، وأعظم ملاحم الإنسانية، أرض تروي أوديتها وجبالها ووهادها ورمالها تاريخًا عريقًا، زاخرًا بالبطولات، وألوان الجهاد والانتصارات.

أرضٌ تغيرت بسيرتها ومسيرتها معالم التاريخ، وقفزت بالإنسانية إلى أبعد الآفاق وأسمى المراتب.

كم وقف بساحاتها من الجموع؟! وكم سالت على ثراها من الدموع؟! وكم ذابت في عرصاتها فوارق الأجناس واللغات؟! وزالت عندها حواجز العنصريات والعصبيات؟!

كم تآلفت فوقها قلوب! وفُرِّجت على ثراها كروب! وحُطت فيها من أوزار وغُفرت ذنوب؟!

كم امتزجت فيها دموع المذنبين! وتعانقت أصوات المستغفرين! وتوحدت رغبات الراغبين؟!

أيها المسلمون: يقول تعالى: ﴿ وَلِلّهِ عَلَى النّاسِحِجُ ٱلْمَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنّا اللّهَ غَنّ عَنِ ٱلسّتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنّا اللّهَ غَنّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٧]. إن الحج عبادة عظيمة تتداخل فيها أنواع من العبادات لا يتيسر تداخلها في غيره: عبادة في المال، وعبادة في البدن، أعمال بالقلوب والألسنة والجوارح، جَمَعت أنواعًا من التعبد عملًا وقولًا ونيةً.

# الحج أحكام وآداب

وهذه طائفة من الآداب والتوجيهات بَسَط أهل العلم رَحَهُمُ اللهُ القول فيها، وحشوا مريد الحج على مراعاتها، والحفاظ عليها؛ تَلَمُّسًا للحج المبرور وسعيًا للعمل المقبول والسعي المشكور، الذي يرجع منه الحاج كيوم ولدته أمه من الذنوب.

يق ول الله عَرَّبَاتَ: ﴿ اَلْحَجُّ اَشَهُرُّ مَعْلُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ الْحَجَّ فَلَا رَفَنَ وَلَا فَسُوفَ وَلَا فَسُوفَ وَلَا فَسُوفَ وَلَا فَسُوفَ وَلَا فَسُوفَ وَلَم الله عَلَيْهِ الْحَدِيث الصحيح: «من حجَّ فلم يرفث ولم يفسق؛ رجع كيوم ولدته أمه (۱). وقال عليه الصلاة والسلام: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة (۲). «وسئل النبي عَلَيْ أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله، قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله، قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور (۳).

وحري بمن عزم على السفر على الحج أن يتحرّى الحلال في نفقته، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا، ثم يوصي أهله بتقوى الله، ويكتب وصيته، وماله وما عليه، ويبادر التوبة النصوح ورد المظالم وقضاء الديون، لأنه لا يدرى ما يعرض له، كما أن عليه اختيار الرفقة الصالحة، ومعرفة أحكام السفر والحج.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه.



فإذا وصل الميقات سُنَّ له أن يتحرى الاقتداء بالنبي عَلَيْهُ من أول شروعه بالإحرام وأداء المناسك؛ كما قال عَلَي لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه»(١).

فيغسل ويتنظف، ويأخذ من شعره وأظافره ما يحتاج إلى أخذ، ليس هذا من خصائص الإحرام، ولكنه مطلوب عند الحاجة، وهو سنة، ولذا قال بعض أهل العلم: أما من كانت له أضحية وعزم على الحج فإنه لا يأخذ من شعره وأظافره إذا أراد الإحرام، لأن هذا سنة، فيرجح جانب الترك المنهي عنه على جانب الأخذ المسنون، وهذا بخلاف التقصير أو الحلق للعمرة أو للحج، فإنه نسك لا بد منه، فإذا اغتسل، وتنظف، وتطيب في جسده - دون إحرامه - ولبس ثياب الإحرام؛ استحب له أن يحرم عقيب صلاة مفروضة إن كانت، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه كها رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية.

واستحب له كذلك قبل الدخول في الإحرام أن يحمد الله، ويسبحه، ويكبره، لحديث أنس رَعَوَاللَهُ عَنْهُ، وفيه: «ثم ركب رسول الله على استوت به راحلته على البيداء، حمد الله، وسبّح، وكبّر، ثم أهل بحج وعمرة» (٢). وهذا من السنن التي قلّ من يتفطن لها، ولذا قال الحافظ ابن حجر: (وهذا الحكم، وهو استحباب التسبيح، وما ذُكر معه قبل الإهلال قلّ من تعرّض لذكره مع ثبوته). ثم ينوي بقلبه الدخول في النُّسُك الذي يريد، فإن كان قارنًا قال: لبيك عمرة وحجّا، وإن كان متمتعًا قال: لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن كان مفردًا قال: لبيك عمرة محمة.

ومعنى التمتع: أن يحرم بالعمرة ثم يفرغ منها ويتحلل، ثم يحرم بالحج في عامه، وعليه هدي كما أن عليه طوافًا وسعيًا للعمرة، وطوافًا وسعيًا آخر للحج، ولكثرة أعماله أمر النبي عليه أصحابه، واعتبره عدد من العلماء أفضل أنواع النسك.

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۱۲۹۷).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٥٥١).

# الحج أحكام وآداب



أما القِران: فمعناه أن يحرم بالحج والعمرة جميعًا، وعليه هدي كالمتمتع، وليس عليه إلا سعي واحد بين الصفا والمروة، فإن سعى مع طواف القدوم كفاه عن سعي الحج مع طواف الحج أيام التشريق، لأن هذا الطواف ركن في الحج لجميع الحجاج، ولا يبدأ إلا في يوم العيد.

وأما الإفراد: فهو أن يحرم بالحج وحده، وليس عليه هدي، أما في الطواف والسعي فهو مثل القارن ليس عليه إلا سعي واحد، وأما الطواف فيلزمه طواف الحج في أيام التشريق، ولو طاف للقدوم.

ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج إعلانهم النية، كأن يقول: اللهم إني نويت الإحرام بالحج متمتعًا، أو قارنًا، أو مُفردًا، فهذا لا ينبغي؛ لأن النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَهُ اللهُ: (تنازع العلماء هل يستحب أن يتكلم بذلك، كها تنازعوا هل يستحب التلفظ بالنية في الصلاة؟ والصواب المقطوع به: أنه لا يستحب شيء من ذلك، فإن النبي عليه لم يشرع للمسلمين شيئًا من ذلك، ولا كان يتكلم قبل التكبير بشيء من ألفاظ النية، لا هو ولا أصحابه).

وهذا التلفظ بالنية المنهي عنه غير رفع الصوت بالتلبية في النسك الذي يريد - كها تقدم - فهذا مطلوب، فيكتفي الحاج المتمتع بالقول (لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج)، والقارن يقول: (لبيك عمرة وحجًا)، ويقول المفرد: (لبيك حجًا).

ويسن رفع الصوت بالتلبية للرجال، وتخفيها النساء، وهي من شعائر الحج، يقول النبي ويسن رفع الصوت بالتلبية للرجال، وتخفيها النساء، وهي من شعائر وحجر، حتى تنقطع الأرض من هنا وهناك (۱). وقال عليه الصلاة والسلام: «أمرني جبريل برفع الصوت في الإهلال فإنه من شعائر الحج» (۲).

فإذا وصل الحاج إلى البيت قدّم رجله اليمنى، وقال ما ورد عند دخول المسجد، ثم قصد الحجر إن تيسر له ذلك دون مزاحمة، وإيذاء الآخرين، وقبله وإلا استلمه بيده اليمنى، فإن لم يتيسر له يبدأ الطواف قائلا: (بسم الله، والله اكبر) اللهم إيهانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء

<sup>(</sup>١) صحيح الترغيب (١١٣٤).

<sup>(</sup>٢) السلسلة الصحيحة (٢/ ٤٨٣).



بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد على ويكثر من الدعاء والذكر وتلاوة القرآن بقلب خاشع متأمل، وليس للطواف أدعية مخصوصة بكل شوط.

ومن أخطاء بعض الحجاج: أنهم يصطحبون معهم حال الطواف أدعية مكتوبة قد لا يفقهون معناها، بل ولا يحسنون نطقها، ولو أنهم دعوا الله بها يعرفونه ويحفظونه ويفقهونه من الأدعية لكان أولى لهم وأحرى باستجابة دعائهم، لأن المهم حضور القلب وصدق الدعوة، لا لفظها وصياغتها.

فإذا وصل الحاج إلى الركن اليهاني استلمه من غير تقبيل إن تيسر، ويقرأ بين الركنين: ﴿رَبُّنَا ٓ النِّنَا فِي ٱلدُّنِكَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَكَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّادِ ﴾ [البقرة:٢٠١].

وكلها مر بالحجر الأسود كبر مرة واحدة، وأشار إليه بيده اليمنى إن لم يتيسر تقبيله ولا استلامه، فلا يتكلف في المزاحمة لتقبيله، بل عند الزحام والمشقة يكون الأولى ترك ذلك تيسيرًا على نفسه وإخوانه.

ومما يخطئ فيه بعض الحجاج أنهم يتمسحون بجوانب من البيت أو المقام، يقول شيخ الاسلام ابن تيمية وَمَهُاللَهُ: (ولا يستلم من الأركان إلا الركنين اليهانيين دون الشاميين فإن النبي على النبي النبي النبي الله المنافع المنها على قواعد ابراهيم، والآخران هما في داخل البيت.. وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم، وسائر ما في الارض من المساجد وحيطانها، ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا على ومغارة إبراهيم... وصخرة بيت المقدس فلا تُستلم ولا تُقبّل باتفاق الأئمة).

ويستحب في طواف القدوم الاضطباع والرَّمَل، والاضطباع: أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن، وطرفه على عاتقه الأيسر، فيكون المنكب الأيمن مكشوفًا إظهارا للجلادة في مقام العبادة، ويظن البعض أن الاضطباع يبقى منذ أن يُحرم إلى أن يخلع ثياب الإحرام، وهذا خطأ، فإنها محل الاضطباع الطواف فقط، قال ابن عابدين: (والمسنون الاضطباع قبيل الطواف إلى انتهائه لا غير).

أما الرَّمَل: فهو إسراع المشي مع تقارُب الخُطى من غير وثب، ويكون في الأشواط الثلاثة الأولى فقط إن تيسّر، فإذا فرغ من الطواف سوَّى رداءه وصلى ركعتى الطواف خلف المقام أو

# الحج أحكام وآداب

في أي مكان من البيت إن كان هناك زحام، فيقرأ في الركعة الأولى (الكافرون) وفي الثانية ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَــ دُ ﴾ [الإخلاص: ١].

يرقى على الصفا إن تيسّر له، أو يقف عنده ويقرأ قول الله سبحانه: ﴿إِنَّ اَلصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِاللَّهِ ﴾ [البقرة:١٥٨]، ويقول: أبدأ بها بدأ الله به، ويستحب أن يستقبل القبلة، ويحمد الله، ويكبره، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده؛ يكرر هذا ثلاث مرات، ويدعو بين ذلك رافعًا يديه، كها ثبت ذلك من حديث جابر ويخلَلِسَهَنَهُ أنا. وهذا الذكر والدعاء قلّ من يتمسك به مع ثبوته. ثم يسعى إلى المروة، ويفعل على المروة كذلك، ماعدا قراءة الآية فإنه لا يكررها، وإنها يقرؤها في مبدأ الشوط الأول، ويسرع بين العلمين الأخضرين، ويدعو ويذكر الله بها شاء، أو يتلو القرآن، ومن الأدعية الثابتة في السعي عن ابن عمر وابن عباس رَحَلَيَهُ عَنْهُ: «رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم».

وعلى الحاج أن يتذكر بشكل عام عظمة هذه المشاعر ولا يغفل عن الحكمة من هذه المناسك، ومنها:

\* أن يستشعر حاجت إلى الله وفقره إليه كحاجة وفقر أم إسماعيل عَيْمِالسَلام في ذلك الكرب العظيم.

\* تــذكر أن مــن كــان يطيــع الله كــإبراهِيم فإنــه لا يضــيعه ولا يخيــب دعــاءه، وهذه حكمة بالغة.

يقول: ﴿ اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَعْلُومَكُ أَفَمَن فَرَضَ فِيهِ كَ الْمَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فَسُوقَ وَلَا جِـدَالَ فِي الْحَجَّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَكَزَّوْدُواْ فَإِنَ خَيْرَ الزَّادِ اللَّقُونَ يَتَأْوَلِي اَلْأَلْبَابِ ﴾ [البقرة:١٩٧].

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم رقم (۱۲۱۸).



#### - الخطبة الثانية:

♦ الحمد لله رب العالمين أحمده تعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إخوة الإيمان: فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، أحرم من لم يكن عرمًا بالحج، فإذا كان فجر التاسع تحرك الحجاج إلى عرفات و «الحج عرفة» كما قال عليه الوقوف بها يبدأ من زوال الشمس إلى الغروب.

وينبغي استشعار عظمة هذا اليوم واستثهاره بالذكر والدعاء وتلاوة القرآن مع حضور القلب وخضوعه، في الشيطان أحقر ولا أذل منه في يوم عرفة، إلا ما جاء عنه في يوم بدر.

قال عليه الصلاة والسلام: «خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير»(٢).

ويخطئ بعض الحجاج في عدم استثار هذا اليوم وإضاعته بكثرة الأحاديث التي لا قيمة لها، ويخطئ آخرون بإضاعة وقتهم في صعود جبل الرحمة، فهو لا أصل له ولا فضيلة فيه على بقية عرفة، قال الشنقيطي: (وما قاله الطبري والماوردي في استحباب ذلك لا يعوّل عليه).

فإذا تحقق الغروب سار الحجاج إلى مزدلفة ملبين بسكينة ووقار، فإذا وصلوا مزدلفة صلوا بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم يبيتون بها، حتى إذا أصبحوا صلوا الفجر في أول وقتها، ثم يستقبلون القبلة يذكرون الله تعالى ويدعونه حتى يسفر الصبح جدا، ثم يدفعون إلى منى قبل طلوع الشمس مُلبين وعليهم السكينة، والمبيت بمزدلفة واجب لا ينبغي التساهل فيه، وقد أذن النبي على للضعفاء أو أصحاب الأعذار بالدفع منها بعد مغيب القمر. فإذا

<sup>(</sup>۱) صحيح النسائي (۳۰۱٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح الترمذي (٣٥٨٥).

# الحج أحكام وآداب

وصل الحجاج إلى منى رموا جمرة العقبة - وهي أقرب الجمرات إلى مكة - بسبع حصيات، ولا يرمون غيرها في هذا اليوم.

أما اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر فيرمي الجمرات الثلاث مبتدئًا بالصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، وهنا عدة أمور يحسن التنبيه عليها في الرمي:

- أن الرمي كغيره من أعمال الحج لإقامة ذكر الله - كما ورد في الحديث - وهنا حكمة خاصة، ألا وهي تذكر موقف إبراهيم عَيَهِ السّكة حين أتى المناسك فاعترض له الشيطان في جمرة العقبة، فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الارض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الارض، ثم عرض له في الجمرة الثالثة، قال ابن عباس سَحَالِتَهُ عَنْهُا: «الشيطانَ ترجون، وملة أبيكم تتبعون». ومن السنة بعد رمي الجمرة الأولى والثانية التوقف بعدهما للدعاء، فتلك من السنن المهملة عند بعض الحجاج، أما جمرة العقبة فلا دعاء عندها لا يوم للنحر ولا في أيام التشريق.

ويجوز تأخير الرمي في اليوم الحادي عشر إلى اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر، لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي، فيرمي عن الحادي عشر ثم يرجع ويبدأ الرمي عن اليوم الثاني عشر، وهذا أولى من التوكيل.

كما يجوز الرمى ليلًا، قال النووى: (الرمى في الليل فيه وجهان، أصحُّهما الجواز).

وبعد رمي جمرة العقبة ينحر المتمتع والقرارن هديم في الحرم، وكل أيام التشريق وقت للهدي.

وينتبه للسنن المشروعة في الهدي، ويأكل ويهدي ويتصدق منها ثم يحلق رأسه أو يقصر، والحلق أفضل، فإذا أتم الحجاج رمي الجهار في اليوم الثاني عشر لمن تعجل، وفي الثالث عشر لمن تأخر، وعلى من أراد التعجل أن يخرج قبل غروب الشمس. ثم يغدوا إلى البيت ليطوفوا طواف الوداع لمن طاف للحج وسعى، ومن أخر طواف الإفاضة - وهو طواف الحج فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع، لكن ينويه أيضًا للحج لأنه ركن، وطواف الوداع يدخل ضمنه.



وعلى الحاج أن يسال الله ويبتهل إليه دائها بالدعاء وطلب القبول، ومغفرة الذنوب، فتلك مواطن تستجاب فيها الدعوات، وتسكب فيها العبرات، ويكفر الله بها السيئات.

وعلى الحاج كذلك أن يتعرف على إخوانه المسلمين، ويعاون المحتاج منهم، ويطعم الجائع، ويسقي الظمآن، وينصح ويعلم الجاهل، فالحج فرصة لتعارف المسلمين، وتآلفهم، وتعاونهم على البر والتقوى.

أيها المسلمون: من قدر على الحج فينبغي أن يسارع إليه ولا يحرم نفسه المبادرة إليه، فإن خير البر عاجله، ولا يدري الإنسان ما يعرض له من الشواغل والقواطع والموانع.

ثم اعلموا رحمكم الله أنه ستظلكم عما قريب أيام فاضلة عند الله، ألا وهي عشر ذي الحجة، أقسم الله بها في كتابه فقال: ﴿وَٱلْفَجْرِ اللهِ عَشْرِ ﴾ [الفجر:١-٢]. وأخبر على عن فضلها بقوله: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله، ولم يرجع من ذلك بشيء »(١). فاغتنموا هذه الأيام بأنواع الطاعات، ولا تكن الأيام عندكم سواء، وإسألوا الله التوبة والمغفرة والقبول، وألحوا على الله بإصلاح أحوال المسلمين، ونصرة هذا الدين، فان الله سميع مجيب.

اللهم هيء للمسلمين من أمرهم رشدًا، وتقبل منهم عباداتهم إنك سميع الدعاء.



<sup>(</sup>١) صحيح الترمذي (٧٥٧).



### → الخطبة الأولى:

الحمد لله، خلق خلقه أطوارًا، وصرفهم كيف شاء سبحانه عزة واقتدارًا، أنزل عليهم كتبه، وأرسل إليهم رسله إعذارًا وإنذارًا، أحمد ربي وأستغفره إنه كان غفارًا، وأثني عليه بها هو أهله وأشكره، أسبغ علينا نعمه مدرارًا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يرجو لله وقارًا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، نصب به الدليل، وأنار به السبيل، فتبدلت الظلهات أنوارًا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، كانوا على الهدى أعلامًا، وعلى الحق منارًا، وفي المنارة وأرضاهم مهاجرين وأنصارًا، والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما أعقب ليل نهارًا.

#### أما بعد:

فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عَرْفَجَلَ، ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلا مَوْ اللهِ عَلَيْكُم بتقوى الله فالزموها، وبادروا بالأعمال للمحالحة والتزموها، الزمان يطوي مديد الأعمار، وكل مَنْ عليها راحل عن هذه الدار، التسويف لا يورث إلا حسرة وندمًا، وطول العمر لا يُعْقِب إلا هرمًا وسقمًا، فواعجبًا لنفوس طال على الدنيا إقبالها، وغلب عن الآخرة إعراضها وإدبارها! ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْمَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقَفَالُهَا ﴾ [محد: ٢٤].

عباد الله: يقول الله تعالى: ﴿ وَأَتِبُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْمُمْرَةَ لِلَهِ ﴾ [البقرة:١٩٦]. وهذا أمر من الله تعالى في هذه الآية الكريمة بإتمام العمرة له سبحانه، فالعمرة شعيرة من شعائر ديننا الحنيف.

<sup>(</sup>١) لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة، وهي من أفضل الخطب في هذا الباب.

# العمرة فضائل وأحكام



والعمرة في لغة العرب: الزيارة، وهي في اصطلاح فقهائنا: زيارة البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة.

وقد أجمع العلماء على مشروعية العمرة، ولكنهم اختلفوا في حكمها، فقال بعضهم بوجوبها، والصحيح قول من قال باستحبابها. وأما قول الله تعالى: ﴿ وَأَتِمُوا ٱلْحَجَ وَٱلْمُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة:١٩٦] فلا يدل على وجوبها، بل غاية ما في الآية الكريمة الأمر بإتمامها لمن شرع فيها.

عباد الله: العمرة طاعة عظيمة، وهي والله غنيمة، فقد جاء في السنة النبوية المطهرة ما يدل على عظيم فضلها وجزيل ثوابها، فمن فضائلها أنها تمحو الآثام وتكفر الذنوب، فعن أبي هريرة أن رسول الله قال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»(١) أخرجه الشيخان. وندب النبي إلى الإكثار منها؛ لأنها تنفي الذنوب والفقر عن صاحبها، فقال: «تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكِيرُ عَبَثَ الحديد والذهب»(٢).

أيها المؤمنون: ليس للعمرة وقت معين، بل تقع في أي وقت من السنة ما عدا أيام الحج، وأفضل أوقاتها في رمضان؛ لقوله على «عمرة في رمضان تعدل حجة معي» (٣). فإن لم يتمكن المسلم من ذلك فليحاول القيام بها في ذي القعدة؛ لأن النبي اعتمر أربع مرات جميعها في ذي القعدة.

ومن الأخطاء أن البعض يعتقد أن للعمرة في رجب ميزة معينة، وهذا لم يثبت فيه دليل. وأما الوقت الذي ينبغي أن يكون بين العمرة والعمرة فقد قال الإمام أحمد لما سئل: كم بين العمرتين؟ قال: (ينتظر حتى يُحَمَّمُ رأسه، أي: يسود بنبات الشعر عليه) وذلك بعد الحلق.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٧٧٣) ومسلم (١٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح النسائي (٢٦٣٠).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٧٦٤) ومسلم (٣٠٩٨).

# العمرة فضائل وأحكام

عباد الله: ومن عزم على أداء هذه العبادة العظيمة فلينتبه لعدة أمور:

ومنها: أن يقف على أحكامها ويتعلم هدي النبي على فيها؛ لأن الله لا يقبل العمل إذا خالف هدي النبي على ومنها: أن يقف على أحكامها ويتعلم هدي النبي لأصحابه يوم حجة الوادع: «لتأخذوا عني مناسككم؛ فإني لا أدري لعلى لا أحج بعد حجتي هذه»(١).

ومنها التوبة ورد المظالم، قال على التدرون ما المفلس؟» قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال: «إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيُعطَى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يُقضَى ما عليه أُخِذ من خطاياهم فطُرِحت عليه، ثم طُرح في النار»(٢).

ومنها: أن يتزود لعمرته لئلا يريق ماء وجهه بسؤال الناس، كما في الحديث: «من تكفَّل لي أن لا يسأل شيئًا وأتكفّل له بالجنة؟» فقال ثوبان: أنا، فكان لا يسأل أحدًا شيئًا (٣).

ومنها أن يتحرى المال الحلال في نفقته؛ فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا.

عباد الله: وصفة العمرة أن يُحرم المعتمر من الميقات، فيتجرّد من لباسه، ويلبس الإزار والرداء، وله أن يتطيب في بدنه قبل أن ينوي الإحرام، وينبغي أن يختار البياض من الثياب، ولا يحل له أن يلبس الحُفّ إلا إذا لم يجد غيره، وليس للمرأة ثياب معينة لإحرامها، بل حجابها الشرعي هو إحرامها، لكنها لا تَنتَقِب ولا تلبس القفّازين؛ لقوله على المناه الشرعي هو إحرامها، لكنها لا تَنتَقِب ولا تلبس القفّازين؛ لقوله على المناه الشرعي هو إحرامها، لكنها لا تَنتَقِب ولا تلبس القفّازين؛ لقوله المناه الشرعي هو إحرامها، لكنها لا تَنتَقِب ولا تلبس القفّازين؛ لقوله المناه الشرعي هو إحرامها، لكنها لا تَنتَقِب ولا تلبس القفّازين؛ لقوله المناه ا

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٢٩٧).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۵۸۱).

<sup>(</sup>٣) صحيح الترغيب (٨١٣).



«لا تَنْتَقِب المحرمة، ولا تلبس القفّازين» (١). ولكن إذا مرَّ الرجال بها سترت وجهها دون أن تنتقب.

ثم يشرع المعتمر في التلبية بعد أن يقول: لبيك اللهم عمرة، فيلبي قائلًا: لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك يكررها لبيك، لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. يكررها ويجهر بها في الطرقات، وهذا هو هدي النبي على حتى إذا بلغ البيت وبدأ في الطواف قطع التلبية.

ويبدأ الطواف بمجرد دخوله إلى المسجد الحرام، والبداية تكون عند الحجر الأسود، فإن استطاع أن يستلمه استلمه وقبّله وكبّر، ثم بدأ طوافه، وإلا استلمه بعصا ونحوها وقبّل ما استلم به، وإن لم يتيسر له شيء من ذلك أشار إليه إشارة - دون أن يقبّل يديه - قائلًا: بسم الله، الله أكبر، ثم يبدأ الطواف ويجب أن يكون على طهارة.

فإذا جاء إلى الركن اليهاني وهو الركن السابق للحجر الأسود استلمه بلا تقبيل، ويقول حين يطوف بينه وبين الحجر الأسود: ﴿ وَمِنْهُ م مَن يَعُولُ رَبَّنَا ءَانِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي النَّرِي الحجر الأسود: ﴿ وَمِنْهُ م مَن يَعُولُ رَبَّنَا ءَانِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

وفي الطواف سُنتان: الرَّمَل، وهو الإسراع في المشي في الأشواط الثلاثة الأولى مع تقارب الخطى. والاضْطِبَاع: وهو أن يجعل طرفي ردائه على كتفه الأيسر، ويُبدي الكتف الأيسن، ويكون هكذا في الطواف كله، فإذا فرغ من طوافه أعاد ثيابه فوق كتفه، ولا يصلي ركعتى الطواف مُضْطَبعًا.

والمرأة إذا أحرمت ثم حاضت بقيت على إحرامها حتى تطهر، ثم تطوف بالبيت، ولا تطوف بحيضتها.

وإذا شك الطائف في عدد الأشواط بنى على الأقل، وإذا أقيمت الصلاة صلى وأكمل طوافه ولم يستأنف من جديد، ولا يطوف داخل الحِجْر الذي يسمى بحِجْر إسماعيل، وإسماعيل عَلَيْوالسَّكُمْ لا علاقة له به؛ فالحِجْر جزء من الكعبة.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٨٣٨).

# العمرة فضائل وأحكام

فإذا فرغ من الطواف قصد المقام وقرأ: ﴿وَالنَّخِذُواْ مِن مَقَامِ إِنْرَهِ عَمَ مُصَلَّى ﴾ [البقرة: ١٢٥]، وصلّى خلفه ركعتين إن تيسّر له ذلك، وإلا ففي أي مكان من المسجد، يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وسورة الكافرون، وفي الثانية بالفاتحة والإخلاص، وليشرب من ماء زمزم ويستلم الحَجَر الأسود إن تيسر له ذلك.

ثم يذهب إلى جبل الصفا، ويقرأ قبيل الوصول إليه: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَفَ بِهِماً وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّه شَارِكُ عَلِيمُ ﴾ [البقرة:١٥٨]، ويقول: أبدأ بها بدأ الله به. ثم يرقى الصفاحتى يعاين الكعبة، فيستقبلها ويرفع يديه قائلًا: الله أكبر ثلاثًا لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بخيري الدنيا والآخرة، ثم يقول الذكر، ثم يدعو، ثم يكرر الذكر، ثم ينصرف ساعيًا إلى المروة، فإذا وصل بين العلمين الأخضرين أسرع من غير أن يؤذي أحدًا، فإن لم يتمكن من ذلك إلا بأذية بعض المسلمين فلا يركض؛ لأن ترك الأذية واجب، والركض مستحب، والواجب مقدم على المستحب، والواجب

بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعنا بها فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفرين.



#### الخطبة الثانية:

♦ الحمد شه رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين وخاتم النبيين، وعلى
 آله وصحبه أجمعين.

أما بعد: يسعى المعتمر سبعة أشواط، الذهاب من الصفا إلى المروة شوط، والإياب منها إلى الصفا شوط، فيبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، فإذا فرغ من السعي خرج من المروة فحلق أو قصر، والحلق أفضل؛ لأن النبي على دعا للمحلّقين ثلاث مرات، وللمقصّرين مرة واحدة. والواجب أن يعمّ المعتمر كل شعر رأسه سواء بالحلق أو التقصير، أما تقصير بعض الشعر من بعض أجزاء الرأس فهذا ليس من هدي النبي في شيء. وأما المرأة فليس عليها حلق، وإنها تأخذ من شعرها قَدْر أُنملة من كل ضَفِيرة فيه.

عباد الله: ومما ينبغي التنبه له أن المرأة يسقط عنها الحج والعمرة إذا لم تجد المحرم، تيسيرًا عليها وحفظًا لها، فلا يجوز لها الحج أو العمرة بلا زوج أو محرم، فعن ابن عباس قال: قال النبي على الله المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم»، فقال رجل: يا رسول الله، إني اكتُتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة، فقال: «ارجع فحج مع امرأتك»(۱).

ومما ينبغي للمعتمر والزائر لبيت الله: التحلي بالأخلاق النبيلة والآداب الفاضلة، في الظعن والإقامة، والحل والترحال، فإن أثقل شيء في ميزان المؤمن حسن الخلق، وإن المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، ولقد كان السلف أحسن الناس أخلاقًا وأكثرهم خدمة لرفقتهم، بل كان بعضهم يشترط على رفقته أن يكون أميرهم في السفر لا لشيء إلا ليخدمهم، فإذا سافروا قام يخدمهم، فمن جاء ليعاونه أمره بالقعود وألزمه بألا يفعل شيئًا! وقيل لابن عباس: لقد سافرنا فكان معنا فلان، وكان من أكثرنا صلاة. فقال ابن عباس: «من كان يخدمكم؟ قالوا: فلان. قال: ذاك أكثركم أجرًا».

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧٣٣) ومسلم (١٣٤١).

# العمرة فضائل وأحكام

ومن ذلك الرفق ولين الجانب مع من يسافر ويقيم برفقتهم، مع غض البصر، وحفظ السر، والأمانة، والصدق، والعفو والصفح والتغاضي، وإعانة الغير على الخير، وإرشاد الجاهل، وبذل الندى، وكف الأذى، واحتمال الأذى، فإن السفر سمي سفرًا؛ لكونه يُسفر عن أخلاق صاحبه، لما فيه من مشقة تُخرج حقيقة الأخلاق والآداب والطباع.

واعلموا وفقكم الله أن زيارة المسجد النبوي سنة نُدِبنا إليها، ولكن لا علاقة لذلك بمناسك الحج أو العمرة، فمن اعتمر أو حج ولم يزر المسجد النبوي فلا إثم عليه ولا حرج، وإن تمكن من الزيارة فهو أفضل، ولكنه ينوي بها زيارة المسجد النبوي لا القبر؛ لقول النبي الله تشدد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى»(١).

ومن الأخطاء أن الناس يُحمّلون المعتمر السلام للنبي ﷺ، ويقولون: قل له: فلان يسلم عليك! وهؤلاء ينبغي أن يُوجَّهوا بحديث النبي: «إن لله ملائكة سيّاحين يبلغوني عن أمتي السلام»(٢). فمن يُسر الشريعة ومن رحمة الله وفضله أن كل من يصلي ويسلم على النبي ﷺ من أمته؛ فإن صلاتهم وسلامهم تبلغه منهم حيثها كانوا.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.



<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١١٨٩) ومسلم (١٣٩٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح الترغيب (١٦٦٤).



# إنه الله عَلَّهَالُهُ (۱)

### الخطبة الأولى:

♦ الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أحمده تعالى وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ الرسالة، وأدى الأمانة، وجاهد في الله حق جهاده، وصبر على ما أصابه في سبيل ذلك، صَلَّى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله، وترسم خطاه إلى يوم الدين.

أما بعد:

أيها المسلمون: اتقوا الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم، واشكروه عليها؛ فبالشكر تدوم النعم.

أما بعد: يقول الله تعالى في محكم تنزيله: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآةُ ٱلْخُسَّنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُتَّحِدُونَ فِي آسَنَهِ وَ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٠].

وعن أبي هريرة رَيَحَالِلَهُ مَنْهُ أَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهُ ﷺ: «إِنْ للهُ تَسَعًا وتَسَعَيْنُ اسَمًا مائـة إلا واحدة من أحصاها –وفي رواية البخاري: لا يحفظها أحد إلا – دخل الجنـة وهـو وتـر يحـب الوتر»(٢).

قال ابن القيم رَحَهُ اللهُ: (وهو سبحانه يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته، ويثنوا عليه بها، ويأخذوا بحظهم من عبوديتها، وهو سبحانه يحب موجب أسمائه وصفاته، فهو عليم يحب كل عليم، جواد يحب كل جواد، وتر يحب الوتر، جميل يحب الجمال، عفق يحب

<sup>(</sup>١) ناصر الأحمد.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٤١٠) ومسلم (٢٦٧٧).



العفو، وأهله حيي يحب الحياء وأهله، بَرُّ يحب الأبرار، شكور يحب الشاكرين، صبور يحب الصابرين، حليم يحب أهل الحلم). انتهى..

فهل لك أخي المسلم أن تتأمل معي بعض ما يسرد عليك بعد قليل وأن تتفكر فيه لتدرك شيئًا من أسهاء الله تعالى وصفاته وأفعاله.

إذا حل الهم، وخيم الغم، واشتد الكرب، وعظم الخطب، وضاقت السبل وبارت الحيل. نادى المنادي: يا الله يا الله «لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم»(١) فيفرّج الهم، وينفّس الكرب، ويذلل الصعب ﴿ فَاسَتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيّنَنَهُ مِنَ ٱلْفَرِّ وَكَذَلِكَ نُعْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ الكنوب، ويذلل الصعب ﴿ فَاسَتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيّنَنَهُ مِنَ ٱلْفَرِّ وَكَذَلِكَ نُعْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ الأنبياء: ٨٨]. إنه الله عَلَهَلاه.

إذا أجدبت الأرض، ومات الزرع، وجف الضرع، وذبلت الأزهار، وذوت الأشجار، وغار الماء، وقل الغذاء، واشتد البلاء. خرج المستغيثون بالشيوخ الركع، والأطفال الرضع، والبهائم الرتع، فنادوا: يا الله يا الله عنزل المطر، وينهمر الغيث، ويذهب الظمأ، وترتوي الأرض ﴿وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْتَزَتْ وَرَبَتْ وَٱنْبَتْ مِن كُلِّ زَفْتِهِ الحج: ٥]. إنه الله عَلَيْكُادُ.

إذا انطلقت السفينة بعيدًا في البحر اللجيّ، وهبّت الزوابع، وتسابقت الرياح، وتلبدّ الفضاء بالسحب، واكفر وجه السماء، وأبرق البرق، وأرعد الرعد، وكانت ظلمات بعضها

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٣٤٦) ومسلم (٢٧٣٠).

فوق بعض، ولعبت الأمواج بالسفينة، وبلغت القلوب الحناجر، وأشرفت على الغرق، وتربص الموت بالركّاب. اتجهت الأفئدة، وجأرت الأصوات، يا الله يا الله، فجاء عطفه، وأشرق ضياؤه في الفرّ في الله في الحالك، فأزال المهالك ﴿ هُوَ الّذِى يُسَيِّرُكُو فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُم وأَشرق ضياؤه في الظلام الحالك، فأزال المهالك ﴿ هُو الّذِى يُسَيِّرُكُو فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَى إِذَا كُنتُم فَي الفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيح طَيِّبَةِ وَفَرِحُوا بَهَا جَلَة تُهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَلَة هُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِ مَكَانِ وَظَنْوا أَنْهُم أُحِيطَ بِهِم بِرِيح طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بَهَا جَلَة تُهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَلَة هُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِ مَكانٍ وَظَنْوا أَنْهُم أُحِيطَ بِهِم بَرِيح طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بَهَا جَلَة بَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَ فِي الشّاكِرِينَ الله عَلَيْكُم عَلَى الله عَلَيْكُم مَّ مَن الله عَلَيْكُم عَلَى الله عَلَيْكُم وَمُناتِئ الله عَلَيْكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَالُونَ ﴾ [يونس:٢٢-٢٣]. إنه الله عَلَيْلاً.

إذا حلقت الطائرة في الأفق البعيد، وكانت معلقة بين السياء والأرض، فأشّر مؤشر الخلل، وظهرت دلائل العطل، فذعر القائد، وارتبك الركاب، وضبجت الأصوات، فبكى الرجال، وصاح النساء، وفُجع الأطفال، وعم الرعب، وخيم الهلع، وعظم الفزع، ألحُّوا في النداء، وعظم الدعاء، يا الله يا الله، فأتى لطفه، وتنزلت رحمته، وعظمت منته، فهدأت القلوب، وسكنت النفوس، وهبطت الطائرة بسلام. إنه الله عَلَيْكاه.

إذا اعترض الجنين في بطن أمه، وعسرت ولادته، وصعبت وفادته، وأوشكت الأم على الهلاك، وأيقنت بالمهات. لجأت إلى منقس الكربات، وقاضي الحاجات، ونادت: يا الله يا الله فوزال أنينها، وخرج جنينها. بارك الله لها في الموهوب، ورزقت بره، وجعله الله من عباده الصالحين.

إذا حلّت بالعالم معضلة، وأشكلت عليه مسألة، فتاه عن الصواب، وعزّ عليه الجواب، مرّغ أنفه بالتراب، ونادى: يا الله يا الله يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السهاوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيها كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»(١).

فيأتي التوفيق، وتُحلّ المغاليق، فينكشف السحاب، ويُلهم الجواب.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۷۷۰).



أيها المسلمون: إنه الله عَلَهَلانه، إنه الملاذ في الشدة، والأنيس في الوحشة، والنصير في القلة، يتجه إليه المريض الذي استعصى مرضه على الأطباء، ويدعوه آملًا في الشفاء، ويتجه إليه المكروب يسأله الصبر والرضا، والحُلف من كل فائت، والعوض من كل مفقود، ﴿ الّذِينَ إِذَا المكروب يسأله الصبر والرضا، والحُلف من كل فائت، والعوض من كل مفقود، ﴿ الّذِينَ إِذَا أَصَبَتُهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥١]، ويتجه إليه المظلوم آملًا يومًا قريبًا ينتصر فيه على ظالمه فليس بين دعوة المظلوم وبين الله حجاب ﴿ أَنِي مَعْلُوبٌ فَانْعَمِرٌ ﴾ [القمر: ١٠]. ويتجه إليه المحروم من الأولاد سائلًا أن يرزقه ذرية طيبة ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِي وَاشَتَعَلَ الرَّأْشُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنُ بِدُعَالِكَ رَبِ شَقِيًا اللهِ وَإِنِي خِفْتُ الْمَوْلِي مِن الله عَلْمُ مِنَى وَاشَتَعَلَ الرَّأْشُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنُ مِن لَدُنكَ وَلِيًا اللهِ المُولِد مِن الله عَقُوبً وَاجْعَلُهُ وَلَيًا اللهِ المُعْمَلُ الله مِن الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ الله وَالله عَلَمُ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمَ الله وَلَمْ الله وَلِيَا اللهُ الله وَلِيَا اللهُ الله وَلِي عَلَمُ اللهُ وَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ وَلِيهُ اللهُ وَلِيَا اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلِيهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلِي اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَلِمْ اللهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلِي اللهُ ا

وكل واحد من هؤلاء يُؤمّل في أن يجاب إلى ما طلب، ويحقق له ما ارتجى، فها ذلك على قدرة الله ببعيد، وما ذلك على الله بعزيز.

أي سكينة يشعر بها المؤمن حين يلجأ إلى ربه في ساعة العسرة، ويوم الشدة، فيدعوه بها دعا به محمد -صلى الله عليه- وسلم من قبل: «اللههم ! ربَّ السهاوات وربَّ الأرضِ وربَّ العرشِ العظيمِ. ربَّنا وربَّ كلّ شيء. فالقَ الحبِّ والنوى. ومنزلَ التوراةِ والإنجيلِ والفرقانِ. أعوذ بك من شرِّ كلِّ شيء أنت آخذُ بناصيته. اللهم ! أنت الأولُ فليس قبلك شيء. وأنت الآخرُ فليس بعدك شيء. وأنت الظاهرُ فليس فوقك شيء. وأنت الباطنُ فليس دونك شيء. اقضِ عنا الدَّينَ وأغنِنا من الفقرِ»(١).

إنه الله عِلَهَالله على الطائعين، وملاذ الهاربين، وملجأ الخائفين، قال أبو بكر الكتاني: (جرت مسألة بمكة أيام الموسم في المحبة، فتكلم الشيوخ فيها، وكان الجنيد وَحَهُالله أصغرهم سنًا، فقالوا له: هات ما عندك يا عراقي. فأطرق ساعة، ودمعت عيناه، ثم قال: عبد ذاهب عن نفسه، ومتصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه بقلبه، أحرق قلبه أنوار هيبته، وصفا شربه من كأس وده، وانكشف له الجبار من أستار غيبته، فإن تكلم فبالله، وإن نطق

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۷۱۳).

# إنه الله جَلَّهَلَالُهُ

فعن الله، وإن عمل فبأمر الله، وإن سكن فمع الله، فهو لله وبالله ومع الله، فبكى الشيوخ وقالوا: ما على هذا مزيد. جبرك الله يا تاج العارفين).

إليه وإلا لا تُشدّ الركائب ومنه وإلا فالمؤمل خائب وفيه وإلا فالمحدث كاذب

من علق نفسه بمعروف غير معروف الله فرجاؤه خائب، ومن حدث نفسه بكفاية غير كفاية الله فحديثه كاذب، لا يغيب عن علمه غائب، ولا يعزب عن نظره عازب ﴿وَمَا يَعْـزُبُ عَن رَّيْكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِنْكٍ مُّبِينٍ ﴾ [يونس: ٦١].

أيها المسلمون: إنه الله عَلَيْلاً، كما قال سبحانه عن نفسه: ﴿ كُلُّ يَوْمِ هُوَ فِ شَأْنِ ﴾ [الرحن: ٢٩] يغفر ذنبًا، ويفرّج كربًا، ويرفع قومًا، ويضع آخرين، يحي ميتًا ويميت حيّا، ويجيب داعيًا، ويشفي سقييًا، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، يجبر كسيرًا، ويغني فقيرًا، ويعلم جاهلًا، ويهدي ضالًا، ويرشد حيرانًا، ويغيث لهفانًا، ويفك عانيًا، ويشبع جائعًا، ويكسو عاريًا، ويشفي مريضًا، ويعافي مبتلًا، ويقبل تائبًا، ويجزي محسنًا، وينصر مظلومًا، ويقصم جبارًا، ويقيل عثرةً، ويستر عورةً، ويؤمن روعةً.

إنه الله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد، خلق فسوى، وقدر فهدى، وأخرج المرعى، فجعله غناءً أحوى، السماء بناها، والجبال أرساها، والأرض دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، يبسط الرزق، ويغدق العطاء، ويرسل النعم.

إنه الله التواب الرحيم، ذو الفضل العظيم، الواسع العليم، العزيز الحكيم، ابتلى إبراهيم بكلمات، وسمع نداء يونس في الظلمات، واستجاب لزكريا فوهبه على الكبر يحي هاديًا مهديًا، وحنانًا من لدنه وكان تقيًا، أزال الكرب عن أيوب، وألان الحديد لداود، وسخر الريح لسليمان، وفلق البحر لموسى، ورُفع إليه عيسى، وشق القمر لمحمد عليه، ونجّا هودًا وأهلك قومه، ونجّا صالحًا من الظالمين، فأصبح قومه في دارهم جاثمين، وجعل النار بردًا وسلامًا على إبراهيم، وفدا إسماعيل بذبح عظيم، وجعل عيسى وأمه آية للعالمين، ونجّا لوطًا وأرسل



على قومه حجارة من سجيل منضود، ونجّا شعيبًا برحمته، وأهلك أهل مدين بعدله ﴿أَلَا بُعْدًا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

إنه الله عِلْهَلائه، أغرق فرعون وقومه، ونجّاه ببدنه ليكون لمن خلفه آية، وخسف بقارون وبداره الأرض ﴿ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ, بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَتَ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَوْلَا آنَ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُغَلِحُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ [القصص: ٨٦]. ونجّا يوسف من غياهب الجب، وجعله على خزائن الأرض.

إنه الله جَلَهَلالهُ، أضحك وأبكى، وأمات وأحيا، وأسعد وأشقى، وأوجد وأبلى، ورفع وخفض، وأعز وأذل، وأعطى ومنع، ورفع ووضع.

هدى نوحًا وأضل ابنه، واختار إبراهيم وأبعد أباه، وأنقذ لوطًا وأهلك امرأته، ولعن فرعون وهدى زوجته، واصطفى محمد ومقت عمه وجعل من أنصار دعوته أبناء ألد خصومه كخالد بن الوليد، وعكرمة بن أبي جهل، فسبحانه عدد خلقه، وسبحانه رضا نفسه، وسبحانه زنة عرشه، وسبحانه مداد كلماته.

إنه الله عَلَهَلاه، أرغم أنوف الطغاة، وخفض رؤوس الظلمة، ومزق شمل الجبابرة، ودمّر سد مأرب بفأرة، وأهلك النمرود ببعوضة، وهزم أبرهة بطير أبابيل، عذب امرأة في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، وغفر لامرأة بغيّ؛ لأنها سقت كلبًا كاد يموت من العطش.

قال ابن الجوزي وَمَهُاللَهُ: (نظر بعين الاختيار إلى آدم، فحظي بسجود ملائكته، وإلى ابنه، فأقامه في منزلته، وإلى نوح، فنجاه من الغرق بسفينته، وإلى إبراهيم، فكساه حلّة خلّته، وإلى إسهاعيل، فأعان الخليل في بناء كعبته، وافتداه بذبح عظيم من ضجعته، وإلى لوط، فنجّاه وأهله من عشيرته، وإلى شعيب، فأعطاه الفصاحة في خطبته، وإلى يوسف، فأراه البرهان في همّته، وإلى موسى، فخطر في ثوب مكالمته، وإلى داود فألان الحديد له على حدته، وإلى سليمان، فسخر له الربح يتنقل بها في مملكته، وإلى أيوب، فيا طوبى لركضته، وإلى يونس، فسمع ندائه في ظلمته، وإلى زكريا، فقرن سؤاله ببشارته، وإلى عيسى، فكم أقام ميتًا من حفرته، وإلى محمد فخصه ليلة المعراج بالقرب من حضرته والوصول إلى سدرته. وأعرض عن إبليس،

فَخَزَي ببعده ولعنته، وعن قابيل، فقلب قلبه إلى معصيته، وعن نمرود، فقال أنا أحيي الموتى ببلاهته، وعن فرعون، فادعى الربوبية على جرأته، وعن قارون، فخرج على قومه في زينته، وعن أبي جهل، فشقي مع سعادة أمه وابنه وابنته، هكذا جرى تقديره ولا اعتراض على قسمته ﴿ وَيُسَيِّحُ ٱلرَّعَدُ مِحَمَّدِهِ وَ ٱلْمَلَيَهِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ، ﴿ الرعد: ١٣]). انتهى..

أيها المسلمون: إنه الله عَلَيْكُلُه، من تقرب إليه شبرًا تقرب إليه ذراعًا، ومن تقرب إليه ذراعًا تقرب إليه باعًا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة، فالباب مفتوح ولكن من يلج؟ والمجال مفسوح ولكن من يُقبل؟ والحبل ممدود ولكن من يتشبث به؟ والخير مبذول ولكن من يتعرض له؟ وأين الباحثون عن الأرباح؟ وأين خطّاب الملاح؟ أين عشّاق العرائس؟ وطلاب النفائس؟! من أقبل إليه، تلقاه من بعيد، ومن أعرض عنه، ناداه من قريب، ومن ترك من أجله أعطاه فوق المزيد، ومن أراد رضاه، أراد ما يريد، ومن تصرف بحوله وقوته، ألان له الحديد، أهل ذكره هم أهل محصيته لا يقنطهم من رحمته إن تابوا إليه فهو حبيبهم، وإن لم يتوبوا فهو رحيم بهم، وأهل معصيته لا يقنطهم من رحمته إن تابوا إليه فهو حبيبهم، وإن لم يتوبوا فهو رحيم بهم، يبتليهم بالمصائب ليطهرهم من المعايب، الحسنة عنده بعشر أمثالها إلى سبعهائة ضعف، إلى يبتليهم بالمصائب ليطهرهم من المعايب، الحسنة عنده بعشر أمثالها إلى سبعهائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والسيئة عنده بواحدة، فإن ندم عليها واستغفر، غفرها له، يشكر اليسير من

يا نفس توبي فإن الموت قد حانا أما ترين المنايا كيف تلقطنا في كل يوم لنا ميت نشيعه يا نفس ما لي وللأموال أتركها ما بالنا نتعامى عن مصائرنا أين الملوك وأبناء الملوك ومن صاحت بهم حادثات الدهر فانقلبوا

العمل، ويغفر الكثير من الزلل.

واعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا لقطًا وتُلحق أُخرانا بأولانا نسرى بمصرعه آثار موتانا خلفي وأخرج من دنياي عريانا نسى بغفلتنا من ليس ينسانا كانت تخر له الأذقان إذعانا مستبدلين من الأوطان أوطانا

# إنه الله جَلَّهَلَالُهُ



خلوا مدائن كان العز مفرشها واستفرشوا حفرًا غُرًا وقيعانا يا راكضًا في ميادين الهوى مرحًا ورافلًا في ثيباب الغييّ نشوانا مضى الزمان وولى العمر في لعب يكفيك ما قد مضى قد كان ما كانا

نسأل الله تعالى أن يبصرنا بحالنا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، أقول هذا القول...



#### - الخطبة الثانية:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

أيها المسلمون: اعلموا -رحمني الله وإياكم - أن من لم يتقطع قلبه في الدنيا على ما فرّط حسرة وخوفًا تقطع قلبه في الآخرة إذا حُقّت الحقائق، وظهرت الوثائق، وحضرت الخلائق، وعاين ثواب المطيعين، وعقاب العاصين ﴿ يَوْمَ يَنظُرُ ٱلْمَرْهُ مَا قَدَّمَتَ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلْيَتَنِي كُنتُ لُرُنَا النبان ٤٠].

يارب إن عظمت ذنوبي كشرة إن كان لا يرجوك إلا محسن أدعوك رب كا أمرت تضرعًا

مالي إليك وسيلة إلا الرجا

فسإذا رددت يسدي فمسن ذا يسرحم

فلقد علمت بأن عفوك أعظم

فبمن يلوذ ويستجير المجرم

وجميــــل عفــــوك ثــــم إني مســـــلم

وليتك تسرضي والأنسام غضساب

وبينسى وبسين العسالمين خسراب

أيها الأحبة: إن في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق لا الأنس به إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضى بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك إلى لقائه، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له، ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة منه أبدًا.

فليتك تحلو والحياة مريرة وليت الذي بيني وبينك عامر

إذا صح منك الوديا غاية المنبى فكل الذي فوق التراب تراب

سبحانه ما أعظمه وأرحمه، سبحانه سبقت رحمته غضبه، سبحانه سبق عفوه عقوبته، لا أحد أصبر على أذى خلقه منه، تجرأ عليه اليهود فقالوا: ﴿يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ ﴾ [المائدة: ٢٤]، وتجرأ عليه النصاري فقالوا: ﴿إِنَّ ٱللَّهُ ثَالِثُ ثُلَاثَةٌ ﴾ [المائدة: ٧٣] ﴿ لَقَدْ كَغَرَ ٱلْذِينَ قَالُوا إِنَ



الله هُو الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَدٌ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبَنِي إِسَرَهِ بِلَ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِي وَرَبَّكُم إِنَّهُ مِن يُشْرِقَ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَةَ وَمَأْوَنَهُ النَّارُّ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ اللهُ قَدْ حَنَّمَ اللّهِ عَلَيْهُ الْجَنَةُ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا إِللهُ وَحِدُّ وَإِن لَمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيمَسَّنَ النّبِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا إِللهُ وَحِدُ وَإِن لَمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيمَسَّنَ النّبِينَ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا أَلَيهُ ﴾ [المائدة: ٧٧-٧٧]، ومع كل هذه الجرأة دعاهم جل وعلا إلى التوبة فقال بعد ذلك: ﴿ أَفَلاَ يَتُوبُونَ إِلَى اللّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ أَنْ وَاللّهُ عَنْ فُورٌ رَحِيبُ ﴾ [المائدة: ٧٤] فلو تابوا لقبل توبتهم وغسل حوبتهم، هذا وهم كفار مشركون، يهود ونصارى فكيف بالمسلم العاصى.

فسبحانه من خالق عظيم، جواد كريم، الكرم صفة من صفاته، والجود من أعظم سهاته، والعطاء من أجل هباته، فمن أعظم منه جودًا؟ الخلائق له عاصون وهو لهم مراقب، يكلؤهم في مضاجعهم كأنهم لم يعصوه، ويتولى حفظهم كأنهم لم يذنبوا، يجود بالفضل على العاصي، ويتفضل على المسيء، من ذا الذي دعاه فلم يستجب له؟ أم من ذا الذي سأله فلم يعطه؟ أم من ذا الذي أناخ ببابه فنحاه؟ فهو ذو الفضل ومنه الفضل، وهو الجواد ومنه الجود، وهو الكريم سبحانه ومنه الكرم.

وأنت إله الخلق ربي وخالقي بذلك ما عَمَّرتُ في الناس أشهدُ تعاليت رب الناس عن قول من دعا سواك إلها أنت أعلى وأمجد للله الخلق والسنعاء والأمر كله فإياك نستهدي وإياك نعبد

اللهم إنا مذنبون فاغفر لنا، ومقصرون فتجاوز عنا، ومخطئون فاعف عنا..





### • الخطبة الأولى:

♦ الحمد لله بارئ البريَّات، العالم بالظواهر والخفيات، المطلع على الضهائر والنيات، أحمده على ما أسداه من الفضائل والكرامات. وأشهد أن لا إلىه إلا الله وحده لا شريك له، فهو المُسْتَحِق لجميع العبادات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الرسالات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه المسارعين للخيرات، وسلم تسليًا كثيرًا مزيدا إلى يوم الدين.

أما بعد:

ف اتقوا الله عبد الله: ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوفَّ كُلُّ نَفْسِ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٨١].

معاشر المؤمنين والمؤمنات: إنَّ المتأمِّلَ في نفسه ومَنْ حوله من الناس -بكافة طبقاتهم - لَيرى اهتهامًا بالغًا وانصرافًا تامًا -إلَّا مَن رحِم الله - إلى العناية بالمظاهر المرئية، والأشكال السطحية، وغفلة تكاد تكون عامة عن العناية بالأعهال القلبية، والذخائر الخفية.

فكم يُتعب كثيرٌ من الناس نفسه، ويُرهق بدنه، ويذهب ماله دون أجر أو ثواب، بل لربها لحقه من ذلك الوزر والعقاب والعياذ بالله تعالى، أليس يعمل بعض الناس وينفق طلبًا لمصالح دنيوية، وأغراض شخصية.

وآخرون يُظْهِرون الحب والتصنيع، ويبطنون البغض والقطيعة، وغيرهم يتزينون للناس بالطاعة، وإذا خلوا بارزوا الله بالمعصية! فالمظاهر زاهية، والبواطن واهية، وهم في ذلك ما بين مستقل ومستكثر، والله المستعان! مظاهر تخلب الأبصار، ولكن ماذا لو انكشف الخمار، وأزحنا الستار، عما تكنه القلوب وتخفيه، ويُجلله الظلام ويغطيه، عما لا يطلع عليه إلا الله، ولا يعلمه أحد سواه؟!.

<sup>(</sup>١) محمد بن إبراهيم السبر.



يق ول تع الى: ﴿ قُلُ إِن تُخَفُّوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْبَندُوهُ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي السَّمَدُورُ ﴾ ٱلْأَرْضُ وَاللَّهُ عَلَىٰ حُلَمُ خَابِئةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصَّدُورُ ﴾ [الخديد: ٤]. [غافر: ١٩]، ﴿ وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴾ [الحديد: ٤].

إنها الغفلة التي تجعل العبد يُبدي ما لا يُخفيه، ويُخفي ما لا يبديه: ﴿ أَلْرَبَعُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يَرَى ﴾ [العلق: ١٤]؟ ﴿ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُو مَعَهُم ﴾ [النساء: ١٠٨].

إن العناية بالسريرة، وهي ما يستتر عن الناس ولا يطلع عليه إلا الله مِن أعمال القلب أو الجوارح، لهو أمر في غاية الأهمية، ويزداد أهمية كلما رأينا إغفال الناس له، مع قلة التذكير به، قال حذيفة بن قتادة: إن أطعتَ الله في السِّرِّ أصْلَحَ قلْبَكَ، شئتَ أو أبيْتَ!.

إن العناية بإصلاح أعمال القلوب من أهم المهمات، وأوجب الواجبات، وأجل القربات والطاعات، قال عليه «ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب»(١).

قال الشيخ تقي الدين رَحَهُ الله: (فأخبر أن صلاح القلب مستلزم لصلاح سائر الجسد، وفساده مستلزم لفساده، فإذا رأى ظاهر الجسد فاسدا غير صالح علم أن القلب ليس بصالح بل فاسد، ويمتنع فساد الظاهر مع صلاح الباطن، كما يمتنع صلاح الظاهر مع فساد الباطن، إذ كان صلاح الظاهر وفساده ملازما لصلاح الباطن وفساده).

وقال أبو حاتم: (قطبُ الطاعات للمرءِ في الدنيا: هـ و إصلاح السـرائر، وترك إفساد الضهائر). وسُئِل أحمد بن الخضر: أيُّ الأعمال أفضل؟ فقال: (رعاية السر عـن الالتفات إلى شيءٍ غيرِ الله عَرَّفَجَلً).

فينبغي للمرء المسلم أن يعتني بهذا الباب العظيم بالقلب، وإصلاحه، وتزكيته، وتهذيبه، قال شيخ الإسلام رَحَهُ الله: (أعمال القلوب أفضل من أعمال الجوارح). اه.. ينبغي للعبد أن يتعرف على ما يحب الله ويرضاه، وأن يخلّص قلبه مما يضاده.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٢) ومسلم (١٥٩٩).

وأعمال القلوب تتضمن: إخلاصَ الدين لله تعالى، والنصح له ولعباده، وسلامة القلب لهم من الغش والحسد والحقد وتوابع ذلك من أنواع الأذى.

وكذلك وجل القلوب من ذكر الله تعالى، وخشوعها عنــد ســـاع ذكــره وكتابــه، وزيــادة الإيــان بذلك، وتحقيق التوكل على الله، وخوف الله تعالى سرًا وعلانيةً.

والرضا بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد ﷺ رسولًا، واختيار تلَف النفوس بأعظم أنواع الآلام على الكفر، واستشعار قرب الله تعالى من العبد ودوام استحضاره، وإيشار محبة الله ورسوله على محبة ما سواهما، والحب في الله والبغض في الله، والعطاء له، والمنع له، وأن تكون جميع الحركات والسكنات له.

وسهاحة النفوس بالطاعة المالية والبدنية، والاستشعار بعمَل الحسَنات والفرح بها، والمساءة بعمل السيئات والحزن عليها، وإيشار المؤمنين لرسول الله على أنفسهم وأموالهم، وكثرة الحياء.

وحسن الخلق، ومحبة ما يحب لنفسه لإخوانه المؤمنين، ومواساة المؤمنين ومناصرتهم والحزن بها يحزنهم، ومعاداة الكافرين، وبغضهم، وعدم الركون إليهم، وغيرها من أعمال القلوب.

هذه الأعمال -عباد الله- هي محل نظر الرب عَرَّوَجَكَ، يقول عليه الصلاة والسلام: «إن الله لا ينظر إلى أجسامكم، ولا إلى صوركم؛ ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»(١)، ويقول ﷺ: «إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ»، اقْرَءُوا: ﴿فَلَانُقِيمُ فَكُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَزُنّا ﴾ [الكهف:٥٠](٢).

وما أصاب المسلمين ما أصابهم اليوم من الذل والصَّغار -وهم الأعلون في الأصل- إلا بسبب فساد بواطنهم، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: «يوشك أن تَدَاعَى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها»، قالوا: أمِن قلة نحن يومئذ يا

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٥١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٧٢٩) ومسلم (٢٧٨٥).



رسول الله؟ قال: «بل أنتم كثير، ولكنكم غثاءٌ كغثاء السيل، وَلَيَنْزِعَنَّ الله المهابة من صدور أعدائكم، ولَيَشْذِفَنَّ في قلوبكم الوهن»، قالوا: وما الهون يا رسول الله؟ قال: «حُبُّ الدنيا، وكراهية الموت»(١).

إن الخلوة بالنفس الأمَّارةِ بالسوء أمرٌ خطير، وابتلاءٌ عظيم، فها هو الليل قد أرخى سدوله على العبد، وأخفاه عن أعين الناس، وها هي الأبواب قد أغلقت وأحكم إغلاقها، وقد اجتمعت على العبد دواعي الشهوة، وأسباب المعصية، ووساوس الشيطان، فهل يا ترى يقدم على المعصية ناسيًا أو متناسيًا نظر الرب جل وعلا، متجاهلًا نظرَ مَن لا تخفى عليه خافية، أم يغلِّبُ نفسهُ وهواه؟.

أيقدم على المعصية حال خلوته مع ربه، ويبتعد عنها عند ما يكون بين الناس؟ ولسان حاله يقول:

أنَ الَّذِي أَغْلَقَ الأبواب مجتهِدًا على المعاصِي وعينُ الله تنظُرُنِ إِذَا ما خلوتَ الدَّهْرَ يومًا فلا تقُلْ خلوتُ ولكن قُل عليَّ رقيبُ ولا تحسَبَنَّ الله يغف ل ساعة ولا أنَّ ما تُخْفِي عليه يغيبُ

إنها مزلَّةُ أَقْدَامٍ، ومضلَّة أقوام، أين الخوف من الله؟ أين اليقين بمراقبته؟ أهو الخوف من الحلق دون الخالق؟: ﴿ أَتَخَشُونَهُمُ قَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشُوهُ ﴾ [التوبة:١٣].

قال ابن عباس رَحَوَلَتُهَ عَلَا: «يا صاحب الذنب، لا تأمنن من سوء عاقبته، ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب الذي عمِلْتَه، وخوفُكَ مِن الريح إذا حرَّكَتْ سِتر بابك وأنت على الذنب ولا يضطرب فؤادك مِن نظر الله إليك، أعظم من الذنب إذا فعلته». اهد. وقال بلال بن سعد رَحَهُ اللهُ: (لا تكن وليَّ الله في العلانية، وعدوَّه في السر).

<sup>(</sup>١) صححه الألباني في صحيح أبي داود (٤٢٩٧).

إِنَّ مَن يُقْدِمُ على الذنب في تلك الحالة يكون قد عرَّضَ نفسه للعقوبة والفضيحة العاجلة في الدنيا، والآجلة في الآخرة أمام الناس أجمعين، يومَ تبلى السرائر، وتنكشفُ الضهائر، ألا ما أشدَّ خسارَتَهُ! وما أعظمَ ندامَتَهُ!.

ويكفيه ذلك الوعيد الشديد، الذي يزلزل القلوب خوفًا وفرَقًا، عندما قال عليه الصلاة والسلام: «لأعْلَمنَّ أقوامًا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسناتٍ أمثال جبال تِهامة بيضاء، فيجعلها اللهُ هباءً منثورًا»، قال ثوبان: يا رسول الله، صِفْهُم لنا، جَلِّهم لنا أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم، قال: «أما إنهم من جلدتكم، ويأخذون من الليل كها تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها»(١).

إنه لَأَمْرٌ خطير، وفعلٌ حقير، أن يجعل الإنسان نظرَ المخلوق أعزَّ عليه من نظرِ الخالق؛ يقول بعض السلف: (ما أسَرَّ عبدٌ سريرة إلا أظهرها الله على قسَمَاتِ وجهِه، أو في فلتات لسانه، قال تعالى: ﴿ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَرْلِ ﴾ [محمد: ٣٠]).

نعم والله! ﴿وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ ﴾ [محمد: ٣٠]، ألا ترون مَن بات على معصية وعكف على منكر كيف يصبح أسود الوجه، خبيث النفس، ضيق الصدر، سريع الغضب، بذيء اللسان، ساءت به الظنون، يظهر عليه ذلك أو بعضه مها اجتهد في إخفائه، يراه كل مَن نوَّرَ الله بصيرته، وأما من شاركه في الحال فهيهات أن يرى ذلك! لأن المؤمن يرى بنور الله جل وعلا.

سبحان الله! أتخوِّنُ مَن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ أما يعلم هذا أن الله عَلَيْكُهُ يغار، وأنَّ غيرته أن يأتي العبد محارمه، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ألا يعلم بأن الله يرى يعلم السر والنجوى بيد أنه سبحانه يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، يأخذه بذنبه ويوفيه حسابه والله سريع الحساب ولا يظلم ربك أحدًا.

يقول أبو سليهان الدراني رَحَهُ اللهُ: (من صَفّى صُفّي له، ومن كدَّر كُدِّر عليه، ومن أحسنَ في نهاره كوفئ في نهاره، ومن صدق في ترك الشهوة ذهب الله بها من قلبه، والله أكرم من أن يعذب قلبًا بشهوة تركت له). اهـ.

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه وصححه الألباني (٣٤٤٢).



لقد كان سلف الأمة أشد عناية بإصلاح سرائرهم، وحفظ جوارحهم، وإليكم عباد الله طائفة من قصصهم اعتذر أثناءها عن التعليق، حتى لا أكدر صفوها، وأفسد رونقها، ولكن أسوقها إليك، وأسردها عليك؛ لتسبح في فضائها الرحيب، وتطلع على خبرها العجيب: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمَعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ [ق:٣٧].

ففي الجهاد: يقول محمد بن المثنى: حدثنا عبد الله بن سنان قال: (كنت بطرسوس، فصاح الناس: النفيرَ النفيرَ! فخرج ابن المبارك والناس، فلما اصطف الجمعان خرج رومي فطلب البراز، فخرج إليه رجلٌ فشدَّ عليه العلج فقتله، حتى قتل ستة من المسلمين، وجعل يتبختر بين الصفين يطلب المبارزة، ولا يخرج إليه أحد. فالتفت إليَّ ابن المبارك فقال: يا فلان، إن قُتلت فافعل كذا وكذا، ثم حرك دابته وبرز للعلج، فعالج معه ساعةً فقتل العلجَ، وطلب المبارزة، فبرز له علج آخر، فقتله حتى قتل ستة علوج، فطلب البراز، فكأنهم كانوا كاعوا عنه، فضرب دابته، وطرد بين الصفين ثم غاب، فلم نشعر بشيء، وإذا أنا به في الموضع الذي كان، فقال لي: يا عبد الله، لَئِن حدَّثْتَ بهذا أحدًا وأنا حيُّ...).

وفي الصلاة والدعاء يقول سلام بن أبي مطيع: (كان أيوب يقوم الليل، يُخفِي ذلك، فإذا كان قبيل الصبح رفع صوته كأنه إنها قام تلك الساعة).

وفي الصيام: عن إسحاق بن خف قال: (أقام عمرو بن قيس عشرين سنة صائمًا ما يعلم به أهله، يأخذ غذاءه، ويغدو إلى الحانوت فيتصدق بغذائه ويصوم، وأهله لا يدرون).

وفي الصدقة: عن محمد بن إسحاق، قال: (كان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يـدرون من أين يؤتون بالليل).

وفي قراءة القرآن الكريم: عن الأعمش قال: (كنت عند إبراهيم النخعي، وهو يقرأ في المصحف، واستأذن عليه رجل، فغطى المصحف، وقال: لا يرى هذا أني أقرأ فيه كل ساعة). وفي البكاء: عن حماد بن زيد قال: (كان أيوب ربها يحدث بالحديث فيرى فيلتفت ويمتخط، فيقول: ما أشدً الزكام!).

هؤلاء رجالٌ مؤمنون ونساءٌ مؤمنات يحفظ الله بهم الأرض، بواطنهم كظواهرهم بل أجلى، وسرائرهم كعلانيتهم بل أحلى، وهمتهم عند الثريا بل أعلى، إن عرفوا تنكروا وإن

رُئيت لهم كرامة أنكروا، فالناس في غفلاتهم وهم في قطع فلاتهم، تحبهم بقاع الأرض، وتفرح بهم أملاك السهاء.

فهلا استيقظت الهمة، وانكشفت الغمة، واتضحت الطريق للحاق بهم ولو في الساقة أو من بعيد؟! فلله هاتيك القلوب، وما انطوت عليه من الضهائر! وما أودعنه من الكنوز والذخائر! ولله طيب أسرارها يوم تبلى السرائر!.

سيبدو لها طيبٌ ونورٌ وبهجةٌ وحُسْنُ ثَنَاءٍ يومَ تُبْلَى السَّرائِرُ

تالله! لقد رفع لها علم عظيم فشمرت إليه، واستبان لها صراط مستقيم فاستقامت عليه، ودعاها ما دون مطلوبها الأعلى فلم تستجب إليه، واختارت على ما سواه وآثرت ما لديه.

إذا مــــا قـــال لي ربي أمــا اســتحييت تعصــيني وتخفــي الــذنب مــن خلقــي وبالعصـــيان تـــاتيني فيقصـــيني؟

قيل للحسن: سبقنا القوم على خيلٍ دُهمٍ، ونحن على حُمرٍ معقرة، فقال: إن كنت على طريقهم في أسرع اللحاق بهم!

نسأل الله عَزْوَجَلُ التوفيق لاتباعهم، وأن يجعلنا من أتباعهم.



#### - الخطبة الثانية:

الحمد لله وكفي، وسلامٌ على عباده الذين اصطفى.

#### أما بعد:

عباد الله: من أهم عوامل ارتقاء العبد عند الله تعالى ونيل الدرجات العلا إصلاحه لسريرته، فينبغي على العبد أن يبذل جهده كله في أن يكون في إصلاح قلبه، وتدارك حاله، وأن يكون ظاهره في مستوى باطنه.

وكم نحن بحاجة -عباد الله - عظيمة إلى إصلاح سرائرنا! وهناك وسائل تعتبر ذخيرة لإصلاح السريرة، وهي كثيرة، منها الخلوة المشروعية، فإنه لا بد للعبد من أوقات يخلو بها مع نفسه، يذكّره ويناجيه، ويحاسب نفسه ويعاتبها، ويتدبر ويتفكر، وإلا وقع في شراك الغفلة، وقساوة الخلطة.

يقول ابن القيم وَحَهُاللَهُ: (مَن فقد أنسه بين الناس ووجده في الوحدة فهو صادقٌ ضعيف، ومن وجده بين الناس وفقده في الخلوة فهو معلول، ومن فقده بين الناس وفي الخلوة فهو ميت مطرود، ومن وجده في الخلوة وبين الناس فهو المحب الصادق القوي في حاله.

ومن كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها، ومن كان فتحه بين الناس ونصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم، ومن كان فتحه في وقوعه مع مراد الله حيث أقامه وفي أي شيء استعمله كان مزيده في خلوته ومع الناس) اه. قال را الله عيناه (الله عيناه) الله عيناه (١٠).

ومن وسائل إصلاح السريرة المراقبة، وهي أن يتيقن العبد بأن الله تعالى مطلعٌ عليه، وأنه لا تخفى عليه خافية، مهما بالغ العبد في إخفائها، قال تعالى: ﴿يَعْلَمُمَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُمَا لَيْ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُمَا لَيْ يَعْلَمُ مَا فَيْ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُمَا لَيْ يَعْلَمُ مَا يَعْلِمُ فِي الله العبد في إخفائها، قال تعالى: ﴿يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱللهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصَّدُودِ ﴾ [النغابن:٤].

فمتى ما أحس العبد بانفراده وخلوته، وتحرَّكَ في نفسه داعي المعصية، فلْيَتَ لَكَّرْ أن الله يعلم خائنة الأعين وما ثُخْفِي الصدور، فيدفع تلك الخاطرة، ولسان حاله يقول:

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱٤۲۳) ومسلم (۱۰۳۱).

والسنَّفْسُ داعِيسةٌ إلى الطُّغْيسانِ إِنَّ الَّهِ ذي خليقَ الظللامَ يراني

وإذا خلوتَ بريبةٍ فِي ظُلْمَةٍ فاسْتَحْي مِنْ نظر الإلبهِ وقُلْ لها

والحياء من الله جل وعلا من أعظم وسائل إصلاح السرائر؛ لأن الحياء من الله تعالى يدفع إلى ترك كل قبيح يكرهه الله، وفعل كل خير يجبه الله، بحيث لا يـراك أبـدًا حيـث نهـاك، ولا يفقدك حيث أمرك، قال رجل ذات يوم للنبي ﷺ: أوصِني، قال: «أوصيك أن تستحى الله كها تستحى رجلًا صاحًا من قومك»(١).

قال عبد الله بن مسعود رَحِجَالِيَّةَ عَنْهُ: «مَن صلَّى صلاةً والناسُ ينظرون إليه، فإذا خلا فلْيُصَـلِّ مثلها، فإن لم يفعل فإنه استهانة يستهين بها ربه، ألا يستحى أن يكون الناسُ أعظمَ في عينه من الله تعالى؟».

ومما يعين على إصلاح السريرة تذكر المساءلة بين يدي الرب عَزَّوْجَارٌ، فيتذكر العبد موقف الحسباب والعبرض على رب الأربياب، قبال تعبالي: ﴿ يَوْمَهِذِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُرْ خَافِيَةٌ ﴾ [الحاقة: ١٨]، ﴿ وَقِفُوهُمِّ إِنَّهُم مَّسْتُولُونَ ﴾ [الصافات: ٢٤]، وقد وقف الناس للحساب، ودنت الشمس من رؤوس العباد، وجيء بجهنم تُقاد بسبعين ألف زمام، ووقف الملائكة الكرام، واشتد الزحام، ﴿وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمُعُ إِلَّا هَسْنَا﴾ [طه:١٠٨].

فيتذكر ذُلَّه وفرَقَهُ عند ما يُدعَى للوقوف بين يدي الجليل، قال تعالى: ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَٰنِ عَبْدًا ١٣ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ١ كُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فَرْدًا ﴾ [مريم: ٩٣-٩٥]، بأي قدم تقف بين يدي الله، وبأي عمل تَقدِمُ عليه؟ وبأي لسان تتحدث إليه، وفي يدك كتاب عملك لا يغادر صغيرةً ولا كبيرةً إلا أحصاها.

إذا مـــا قــال لي ربي أما استَحْيَيْتَ تعْصِيني وبالعصيان تأتيني

فأعدّ للسؤال جوابًا، وللجواب صوابًا.

<sup>(</sup>١) صححه الألباني في صحيح الجامع (٢٥٤١).



ومن الوسائل المهمة لإصلاح السرائر التوبة؛ فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فيتوبُ العبد توبةً نصوحًا خاصة لله تعالى، يقلعُ معها عن معاصيه، ويندم على ما سلف في ماضيه، ويعزم على أن لا يعود، وهو يتمثل قول القائل:

كم قد زلَلْتُ فلم أذْكرْكَ في زَلَلِي وأنت يا سيدي في الغيبِ تذكُرُني كم أكثِف السيدي في الغيبِ تذكُرُني كم أكثِف الستر جهلًا عند معصيتي وأنت تلطف بي حقا وتسترني لأبكينَّ بكاء الواليه الحينِ من أسَفٍ لأبكِينَّ بُكاء الواليه الحينِ من أسَفٍ

يقول الربيع بن خثيم: (السرائر اللاتي يخفين من الناس وهن لله بواد، التمسوا دواءَهن، وما دواؤهن إلا أن تتوب فلا تعود؟).

فيا من بارز الله بالمعاصي. تذكر يوم يؤخذ بالنواصي، واستحي من الله حياءك من رجل صالح من قومك، يا من تلذذ بمعاصي الخلوات، اعلم أنها أعظم أسباب الانتكاسات، ويا من بحث عن اللذة في معصية الله، هل بقيت لذة لعاصي؟ لقد ذهبت لذات المعاصي وبقي عقابها، كها ذهب تعب الطاعات وبقي ثوابها، فطوبي لمن يذكر ماضيه فيحمد الله على توفيقه، ويا حسرة من يذكر ماضيه فيندم على تفريطه وتقصيره وتضييعه.

عباد الله: عليكم بالإكثار من الأعمال الصالحة في السر والعلن، والاشتغال بما ينفع؛ فالأعمال الصالحة من المحافظة على الفرائض، والإكثار من النوافل، والمداومة على الذكر، سبب في الهداية والتوفيق، والمحبة، والحفظ من الله رب العاملين، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ مَا مُنْوَاوَعُ مِلُوا الصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمْ ﴾ [بونس: ٩]، ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهْ دِينَهُمْ شُبُلُنَا ﴾ [العنكبوت: ٦٩]، قال أبو الحسن الزاهد رَحَهُ الله عندما سُئِل: كيف الطريق إلى الله تعالى؟ قال: (كما عصيت الله تعالى سرّا، تطبعه سرّا، حتى يدخل إلى قلبك لطائف البر).

وآخرها -وهو أهمها- الدعاء؛ فيكثر العبد من الدعاء والتضرع لله عَزَّفِجَلَّ أن يصلح سريرته، ويُطَهِّر باطنه، ويتحرى بذلك أوقات الإجابة، وأسباب الاستجابة. فعليكم بالابتهال والدعاء، والتوبة والندم الصادق، فإن من عجز عن ترك معصية لا نجاة له إلا

بصدق اللجوء إلى الكريم سبحانه، وإكثار الاستغفار والدعاء، ومن صدق في ذلك فلن يخيب أبدًا..

ومن تلك الأدعية، قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَرُ مَا نُغْفِى وَمَا نُغْلِقُ وَمَا يَغْفَى عَلَى اللهِ مِن شَيْءِ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴾ [إسراهيم: ٣٨]، وقول تعالى: ﴿ رَبِّنَا لَا تُرْغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴾ [إسراهيم: ٣٨]، وقول تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ جَاهُو مِن بَعْدِهِمْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنَتَ الْوَهَابُ ﴾ [آل عمران: ٨]، وقول تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ جَاهُو مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ كَرَبُنَا أَغْفِرُ لَنَكَ وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ مَامَنُوا مَنْهُ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا فِلَا لِللَّذِينَ ءَامَنُوا وَرَبّنَا إِنْكَ رَبُونُ وَكُوبَا فِلْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَلُولُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ

ومما ورد في السنة المطهرة عن علي رَحَالِتَهُ عَالَ: كان رسول الله ﷺ: إذا قام إلى الصلاة يكون من آخرِ ما يقول بين التشهد والتسليم: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررتُ وما أعلنتُ، وما أسرفت، وما أنت به أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت»(١).

اللهم إنا نسألك أن تمنَّ علينا بسترك الجميل، وفضلك الجزيل، اللهم اجعل سريرتنا خيرًا من علانيتنا، واجعل علانيتنا حسنة، اللهم إنا نسألك الإيهان والعفو عها سلف وكان من الذنوب والعصيان، سبحان ربك رب العزة عها يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.



<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٧٧١).



# الخطبة الأولى:

♦ الحمد لله، الحمد لله الذي جعلَ حبَّه أشرفَ المكاسِب، وأعظمَ المواهِب، أحمده سبحانه وأشكرُه على نعمة المطاعِم والمشارِب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المُنزَّه عن النقائِص والمعايِب، خلق الإنسانَ من ماء دافِق يخرجُ من بين الصُّلب والترائِب، وأشهد أن سيدنا ونبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولُه الداعِي إلى أعلى المراتب، صلَّى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه من تابع وصاحب.

أما بعد:

فأُوصِيكم ونفسي بتقوى الله؛ فهي سبيلُ النجاة والفلاح، قال الله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران:١٠٢].

عباد الله: محبَّةُ الله من لوازِم الإيهان، ولا يتمُّ التوحيدُ حتى تكتملَ محبَّةُ العبد لربِّه، والمحبَّةُ لا تُحدُّ بحدٍّ أوضحَ منها، ولا تُوصَفُ بوصفِ أظهرَ منها، وليس هناك شيءٌ يُحبُّ لذاتِه من كل وجه إلا اللهُ سبحانه الذي لا تصلحُ الألوهيةُ والعبوديَّةُ والذلُّ والحُضوعُ والمحبَّةُ التامَّةُ إلا له سبحانه.

عبَّةُ الربِّ سبحانه شأنمُا غيرُ الشأن؛ فإنه لا شيءَ أحبُّ إلى القلوبِ من خالقِها وفاطِرها، فهو إله الله الله ومعبُودُها ووليُّها ومولاها وربُّها ومُدبِّرُها ورازِقُها ومُميتُها ومُحييها؛ فمحبَّتُه نعيمُ النفوس، وحياةُ الأرواح، وسُرورُ النفس، وقُوتُ القلوب، ونورُ العقول، وقُرَّةُ العيون، وعهارةُ الباطن.

<sup>(</sup>١) عبدالباري الثبيتي.



فليس عند القلوب السليمة والأرواح الطيبة والعقول الزاكِية أجمـلُ ولا ألـذّ ولا أطيَبُ ولا أسرُّ ولا أنعمُ من محبَّة الله والأنس به، والشوق إلى لقائِه.

قال يجيى بن مُعاذ: (عفوه يستغرِقُ الذنوبَ؛ فكيف رِضوانُه؟ ورِضوانُه يستغرِقُ الآمال؛ فكيف حُبُّه؟ وحبُّه يُدهِشُ العقول؛ فكيف ودُّه؟ وودُّه يُنسِي ما دُونَه؛ فكيف لُطفُه؟).

وبمِقدار ما يستكثِرُ المرءُ من حبِّ الله بمِقدار ما يشعُر بلذَّة الإيهان وحلاوتِه، ومن غمرَ قلبَه بمحبَّة الله أغناه ذلك عن محبَّة غيره وخشيتِه والتوكُّل عليه؛ فلا يُغنِي القلب ولا يسُـدُّ خلَّته، ولا يُشبعُ جوعته إلا محبَّتُه سبحانه .

ولو حصل له كلُّ ما يلتذُّ به لم يأنس ولم يطمئِن إلا بمحبَّة الله عَرَّكِبَلَ ، وإذا فقدَها القلبُ كان ألمُه أعظمَ من ألمَ العين إذا فقدَت نورَها، والأُذن إذا فقدَت سمعَها، والأنف إذا فقدَ شمَّه، واللسان إذا فقد نُطقَه؛ بل فسادُ القلب إذا خلا من محبَّة فاطِره وبارِئِه وإلهِه الحق أعظمُ من فساد البدَن إذا فقدَ الروح.

حقيقةُ المحبَّة: أن تهبَ كلَّك لمن أحبَبتَه حتى لا يبقَى لك منه شيءٌ، وتسبِقَ محبَّةُ الله جميعَ المحابِّ وتغلِبَها، وتكون سائرُ محابِّ العبد تبَعًا لهذه المحبَّة التي بها سعادةُ العبد وفلاحُه.

يتفاوَتُ المُحِبُّون في قدر المحبَّة؛ لأن الله تعالى وصفَ المؤمنين بشـدَّة الحُـبِّ لـه، فقـال: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَشَدُّ حُبُّا يَلِمِ ﴾ [البقرة: ١٦٥].

وفي قوله: أَشَدُّ دليلٌ على تفاوُتهم في المحبَّة؛ لأن المعنى: أشدُّ فأشدُّ.

عبَّةُ الله: إيثارُه لمحبوباتِه على نفسِك وروحك ومالِك، ثم مُوافقتُك لـه سرَّا وجهـرًا، ثـم علمُك بتقصيرِك في حبِّه؛ أي: أن يكون كلُّك بالمحبوب مشغولًا، ونفسُك لـه مبذُولـة، مع سفر القلب في طلب المحبوب، ولهُتج اللسان بذِكره على الدوام، وقد قال نبيُّنا ﷺ: «وأسألُك حبَّك، وحبَّ من يُحبُّك، وحبَّ عملِ يُقرِّبُ إلى حُبِّك»(١).

المحبَّةُ إذا اشتدَّت وعظُمَت عند صاحبِها وارتقَت فإنها تُصبِحُ ولمَّا، والوَلَهُ هو شدَّةُ المحبَّة، والتألُّه لله تبارك وتعالى هو شدَّةُ محبَّة الله، ومحبَّةُ ما جاء من عند الله تبارك وتعالى،

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٣٢٣٥) واللفظ له، وأحمد (٢٢١٦٢).

## محبة الله والأسباب الجالبة لها

وحاجتُهم إلى التألّه أعظمُ من حاجتِهم إلى الغِذاء؛ فإن الغِذاءَ إذا فُقِد يفسُد الجسمُ، وبفقـدِ التألُّه تفسُد النفسُ.

المؤمنُ إذا عرفَ ربَّه أحبَّه، وإذا أحبَّه أقبلَ إليه، وإذا وجدَ حلاوةَ الإقبال إليه لم ينظُر إلى الدنيا بعينِ الشهوة، ولم ينظُر إلى الآخرة بعين الفترة.

حبُّ الله يحمِلُ المرءَ على فعل الواجِباتِ وتركِ المُحرَّمات، ويحمِلُ العبدَ على فعل المُستحبَّات، وينهَاهُ عن المكرُوهات.

حبُّ الله يملاُ القلبَ بلذَّة الإيهان وحلاوتِه، «ذاقَ طعمَ الإيهان من رضِيَ بالله ربًا، وبالسلام دينًا، وبمُحمَّدِ رسولًا».(١)

عبَّةُ الله تُخْرِجُ من القلب عبَّةَ كلَّ ما يكرهُ الله، وتنبعِثُ الجوارِحُ بمحبَّة الله إلى الطاعات، وتغدُّو النفسُ مُطمئنَّة، وفي الحديث القُدسي: «.. فإذا أحبَبتُه كنتُ سمعَه الذي يسمعُ به، وبصرَه الذي يُبصِرُ به، ويدَه التي يبطِشُ بها، ورجلَه التي يمشِي بها». (٢)

المُحبُّ يجِدُ من لذَّة المحبَّة ما يُنسِيه المصائِب، ولا يجِد من مسِّها ما يجِدُ غيرُه. عبَّةُ الله من أقرَى الأسباب في الصبر عن مُحالَفتِه ومعاضِيه؛ فإن المُحبَّ لن يحبُّ مُطيعُ.

وكلما قوِيَ سُلطانُ المحبَّة في القلب كان اقتِضاؤُه للطاعة وترك المُخالفة أقوى، وإنما تصدُرُ المعصيةُ والمُخالفةُ من ضعفِ المحبَّة وسُلطانها.

والمُحبُّ الصادقُ عليه رقيبٌ من محبوبِه يرعَى قلبَه وجوارِحَه، والمحبَّةُ المُجرَّدة لا تُوجِبُ هذا الأثرَ ما لم تقترِن بإجلال المحبوب وتعظيمِه، فإذا قارنَها الإجلالُ والتعظيمُ أوجبَت هذا الحياءَ والطاعة، وإلا فالمحبَّةُ الخاليةُ عنهما إنها تُوجِبُ نوعَ أُنسٍ وانبِساطٍ وتذكيرٍ واشتِياق، ولهذا يتخلَّفُ أثرُها ومُوجَبُها، ويُفتَّشُ العبدُ قلبَه فيرَى نوعَ محبَّةٍ لله، ولكن لا تحمِلُه على ترك معاصِيه.

وسببُ ذلك: تَجرُّدُها عن الإجلالِ والتعظيمِ، فها عمرَ القلبَ شيءٌ كالمحبَّة المُقترِنة بـإجلال الله وتعظيمه، وتلك من أفضل مواهِب الله للعبد - أو أفضلُها -، وذلك فضلُ الله يُؤتيه من يشاء.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٣٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٥٠٢).



وإذا تجرَّدَت المحبَّةُ عن الخضوعِ والذلِّ أصبحَت المحبَّةُ دعوَى لا قيمة لها، وهذا حالُ من ادَّعَى عبَّةَ الله، ولكنه لم يأتمر بأمر الله، ولم يخضَع لسُنَّة محمدِ علَي ، ولم يُحكِّمها في أقوالِه وأعمالِه وعباداته.

ولا يحبُّ الله ولا يدَّعِي محبَّته أحدٌ لا يُتابعُ رسولَ الله ﷺ، ولهذا قالت اليهودُ والنصارى كما حكى الله عنهم بقوله: ﴿وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَكَرَىٰ غَنْ ٱبْنَكُوا ٱللَّهِ وَٱحِبَّتُوهُ ﴾ [المائدة:١٨].

فالدعوَى المُجرَّدةُ كلُّ يدَّعِيها، وقضَى الله على الدعاوَى، وبيَّن الحقيقةَ من الزَّيف بقوله سبحانه ﴿ قُلَ إِن كُنتُم تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّيِعُونِي يُحِيبَكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ دُنُوبَكُرُ وَاللهَ عَفُورٌ رَّحِيكُ ﴾ [آل عمران:٣١].

ومن علامة محبَّة الله: محبَّةُ أهل طاعته، ومُوالاةُ أوليائِه، ومُعاداة أهل معصيته، ومُجاهدةُ أدائِه، ونصرُ أنصارِه، وكلما قوِيَت محبَّةُ العبد لله في قلبه قوِيَت هذه الأعمال.

وهنا يجدُّرُ بنا أن نعرِفَ الأسبابَ الجالِبَةَ لمحبَّةِ الله، ومنها: معرفةُ نعم الله على عباده التي لا تُعدُّرُ ولا تُحصَى، ﴿وَإِن تَعَدُّواْ نِعْمَتَ اللهِ لَا يَحْمُوهَا ﴾ [إسراهيم: ٣٤]، ﴿وَأَحْسِن كَمَا اللهِ اللهُ عَلَى عباده التي المُعَلَّمُ وَلَا تُحسَنَ اللهُ إِلَيْكَ ﴾ [القصص: ٧٧].

ومن الأسباب:

معرفةُ الله تعالى بأسهائِه وصفاتِه وأفعالِه؛ فمن عرفَ اللهَ أحبَّه، ومن أحبَّ اللهَ أطاعَه، ومن أحبَّ اللهَ أطاعَه، ومن أطاعَ الله أكرمَه الله أسكنَه في جِوارِه، ومن أسكنَه الله في جِوارِه فطُوبَى له. ومن أعظم الأسباب:

التفكُّرُ في ملكوت السهاوات والأرض وما خلقَ الله من شيءٍ من الآيات الدالَّة على عظمته وقُدرته وجلالِه وكهالِه وكبريائِه ورأفتِه ورحمتِه ولُطفِه، إلى غير ذلك من أسهاء الله الحُسنى وصفاتِه، فكلها قويَت معرفةُ العبد بالله قويَت محبَّتُه له ومحبَّتُه لطاعته.

ومن الأسباب الجالِبة لمحبَّة الله عَرَّفِيَلَ: مُعاملةُ الله بالصدقِ والإخلاص، ومُخالفةُ الهـوى؛ فإن ذلك سببٌ لفضل الله على عبدِه وأن يمنحَه محبَّته.



ومن أعظم ما تُستجلَبُ به المحبَّة: كثرةُ ذكرِ الله؛ فمن أحبَّ شيئًا أكثرَ من ذِكرِه، قال الله تعالى: ﴿أَلَا بِذِكِ مِن اللَّهِ تَطْمَعِنُ ٱلْقُلُوبُ ﴾ [الرعد: ٢٨].

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بها فيه من الآيات والـذكر الحكـيم، أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.



#### الخطبة الثانية:

♦ الحمد لله الذي نصرَ عبادَه بصالح الدعوات، أحمدُه سبحانه وأشكرُه وأيُّ المُكرَمات، وأشهد أن سيِّدَنا ونبيَّنا محمدًا عبدُه وأشهد أن سيِّدَنا ونبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولُه المُؤيَّدُ بالمُعجِزات، صلّى الله عليه وعلى آله وصحبِه أجمعين.

#### أما بعد:

فأُوصِيكم ونفسي بتقوى الله، ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحَ لَكُمُّ أَعَمُلُكُمُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠-٧١].

وها هنا - إخوة الإسلام - أربعةُ أنواعٍ من المحبَّة يجبُ التفريقُ بينها:

الأول: محبَّةُ الله، ولا تكفِي وحدَها في النجاة من عذابِ الله والفوزِ بثوابِه؛ فإن المُشرِـكين وعُبَّاد الصليب واليهود وغيرهم يُحبُّون الله.

الثاني: محبَّةُ ما يُحبُّ الله، وهذه هي التي تُدخِلُ في الإسلام وتُخرِجُ من الكفر، وأحبُّ الناس إلى الله أقومُهم بهذه المحبَّة وأشدُّهم فيها.

الثالث: الحبُّ في الله ولله، وهي من لوازِم عبَّة ما يُحبُّ، ولا تستقيمُ عبَّةُ ما يُحبُّ الله فيه ولَه.

الرابع: المحبَّةُ مع الله، وهي المحبَّةُ الشركيَّةُ، وكلُّ من أحبَّ شيئًا مع الله لا لله ولا من أجلِه ولا فيه فقد اتَّخَذَه ندًّا من دون الله، وهذه هي محبَّةُ المُشرِكين، ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَكَّخِذُ مِن أَخَلَ اللهِ وَلا مَن دُونِ اللهِ، وهذه هي محبَّةُ المُشرِكين، ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَكَّخِذُ مِن أَخْلُ اللهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمُ كَحُبَّ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِللهِ ﴾ [البقرة: ١٦٥].

عباد الله: استشعروا محبة الله في قلوبكم، واغرسوها في قلوب أبنائكم وبناتكم وأهليكم، ذكّروهم بنعم الله تعالى، نعمة الصحة والعافية، والأمن والكفاية، من أوى إلى بيته ذكر نعمة ربه، ومن نظر ببصره ذكر نعمة ربه، ومن شرب حتى ارتوى ذكر نعمة ربه، اجعلوا من جلساتكم وراحتكم واجتهاعاتكم فرصة لغرس محبة الله تعالى بالتذكير بنعمته وستره وكرمه.

## محبة الله والأسباب الجالبة لها

أيها الناس: تذكّروا أن الله يحب المتقين، ويحب المحسنين، ويحب المنفقين، ويحب المخلصين، ويحب المخلصين، ويحب الصابرين، ويحب الصادقين، ويحب أهل العفو والحلم، وأهل البر والصلة، ويحب مكارم الأخلاق ومعالي الآداب، ويكره سفاسف الأمور وأراذل الأخلاق، ويبغض الطعان واللعان والفاحش البذيء، ولا يحب الظالمين، والمعتدين، والمفسدين، والمتكبرين..

نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى..







## الخطبة الأولى:

الحمد لله، الحمد لله من لجأ إليه بلَّغه فوق مأموله، ومن سأله أعطاه أكثر من سُوله، أحمده سبحانه منَّ على من تاب إليه وأنابَ بعفوه وغُفرانه وقَبوله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مؤمن بالله ورسوله، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله بيَّن سبل الهدى وبلَّغ الدينَ كلَّه بفروعه وأصوله، صلَّى الله وسلَّم وبارَك عليه وعلى آله وأصحابه، أقاموا شرع رجم بكماله وشموله، والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ وسلَّم تسليًا كثيرًا.

أما بعد: فأوصيكم -أيها المسلمون- ونفسي بتقوى الله عَزَّوَجَكَ، فاتقوا الله -رحمكم الله-فلقد نطقت الغِير بالعِبَر، فانظروا لخلاصكم قبل انقضاء أعهاركم، واعتبروا بمن مضى من القرون والأقران، وسلُوا القبورَ عن ساكنِيها، فالعاقلُ من راقبَ العواقب، ومن أخطأته سهامُ المنيَّة قيَّده عِقالُ الهَرَم، ألا يكفي زاجرًا للمُقيمين مَن رحَل؟!

عباد الله: اتقوا الله واعلموا أن الله قد أوجب التوبة على عباده المؤمنين، فقال تعالى: ﴿ وَتُوبُونَ إِلَى اللهِ جَمِيعًا آئِهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ [النور:٣١]، وقال أيضًا: ﴿ وَتَأْتُهَا الذِّينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوعًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَاتُ بَعْرِى مِن غَيْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ [التحريم:٨]، وقال سبحانه: ﴿ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمُ تُوبُواْ إِلَيْهِ ﴾ [هود:٣].

وقد أمر النبي ﷺ بالتوبة والاستغفار كما عند مسلم في صحيحه فقال: «يا أيها الناس، توبوا إلى الله، فإني أتوب في اليوم إليه مائة مرة»(٢)، وفي رواية أخرى عند البخاري قال ﷺ:

<sup>(</sup>١) يزيد بن الخضر بن قاسي.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۷۰۲).



«والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة» (١١). فهذا رسول الله ﷺ الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة، فكيف بمن دونه من الناس؟!

وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة، فالتوبة أيها الإخوة المسلمون واجبة على كل مسلم ومسلمة، وهي واجبة من جميع الذنوب والمعاصي بدون استثناء؛ صغيرة كانت أم كبيرة.

والتوبة عباد الله هي الإقلاع عن الذنب من ترك واجب أو فعل محرم، فهي الرجوع من معصية الله إلى طاعته سبحانه وتعالى.

وكها أن لكل عمل من الأعمال شروطًا ليقبل عند الله، فإن للتوبة شروطًا كذلك، قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَا مَنُواْ تُوبُواْ إِلَى اللَّهِ تَوْبَعَ نَصُوحًا ﴾ [التحريم: ٨] أي: توبة صادقة، ولتكون التوبة توبة نصوحًا كها قال تعالى وتكون مقبولة وصحيحة يجب أن يتوفر فيها شروط كها سيأتي بيان ذلك.

والتوبة من الذنب عباد الله على حالتين:

الحالة الأولى: إذا كان الذنب بين العبد وبين ربه سبحانه؛ أي: إذا كانت المعصية بينك أخي المسلم وبين ربك، ولا تتعلق بحق آدمي آخر، ففي هذه الحالة للتوبة ثلاثة شروط:

الشرط الأول: الإقلاع عن المعصية؛ أن تقلع أخي المسلم عن المعصية، وأن تكف عنها، فإن كنت تاركًا لواجب وجب عليك فعله، وإن كنت فاعلًا لمحرم وجب عليك تركه.

الشرط الثاني: الندم على فعلها؛ أن تشعر بالحزن على فعلك لتلك المعصية، وتتمنى أنك لم تفعلها، قال عليه الصلاة والسلام: «الندم توبة»(٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٣٠٧).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه وغيره وصححه الألباني (٣٤٤٨).

الشرط الثالث: العزم على عدم الرجوع إلى ذلك الذنب؛ أن تعزم بإرادة قوية في قلبك أن لا تعود أبدًا إلى تلك المعصية مستقبلًا. فهذه هي شروط التوبة إذا كانت المعصية بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى.

وأما الحالة الثانية: إذا كان الذنب بين آدمي وآدمي آخر؛ أن تكون المعصية بينك أخي المسلم وبين عبد أو مسلم آخر، ففي هذه الحالة يجب أن يتوفر في التوبة أربعة شروط؛ الثلاثة التي ذكرناها سابقًا من إقلاع وندم وعزم على عدم العودة، والشرط الرابع: أن يبرَأ التائب من حق صاحبك الذي اعتديت عليه، فإن كنت من حق صاحبه؛ أي: أن تبرأ أخي المسلم من حق صاحبك الذي اعتديت عليه، فإن كنت أخذت مالًا أو نحوه رددته إلى صاحبه، وإن كانت غيبة استحللته منها، وإن كان حد قذف أو نحوه مكنته من نفسك أو طلبت عفوه، فإن فقد أحد الشروط في تلك الحالتين لم تصح التوبة.

وزاد بعض العلماء في شروط التوبة الإخلاص، أي: أن تكون توبة الرجل خالصة لله تعالى، وأن يقصد بها وجه الله رغبة في مغفرته وثوابه، وخوفًا من عذابه وعقابه، ولا تصح التوبة إذا كانت خوفًا من عصا سلطان، أو رغبة في جاه أو مال أو شيء من عرض الدنيا.

ومما لا يخفى على أحد منا أن أبواب التوبة مفتوحة لكل أحد، ولكن الذي ينبغي أن يعرفه المسلم أن هناك أوقاتًا تغلق فيها أبواب التوبة:

الوقت الأول: عند بلوغ الروح الغرغرة، فإذا بلغت الروح الجنجرة أغلقت أبواب التوبة على الإنسان، قال تعالى: ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيَّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ التوبة على الإنسان، قال تعالى: ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيَّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ وَقَالَ إِنِي تُبْتُ ﴾ [النساء: ١٨]، وقال عليه الصلاة والسلام: ﴿ إِنَ الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ﴾ (١)، أي: ما لم تبلغ روحه الحنجرة.

أما الوقت الثاني: فهو عند طلوع الشمس من مغربها، قال عليه الصلاة والسلام: «من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه» (٢). فإذا طلعت الشمس من مغربها أغلقت أبواب التوبة على الناس جميعًا.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وغيره وحسّنه الألباني في صحيح الترمذي (٣٥٣٧).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (۲۷۰۳).



ومن مسائل التوبة عباد الله أنه قد يحدث للمسلم أن يتوب من ذنب أو معصية ما، ثم يمرّ عليه وقت ويقع في الذنب لا يبطل توبته الأولى، عليه وقت ويقع في الذنب لا يبطل توبته الأولى، ما دام يأتي في كل مرة بشروط التوبة.

ومن المسائل كذلك أن التوبة من بعض الذنوب دون الأخرى صحيحة على الراجح من أقوال أهل العلم، فإذا كان الإنسان تاركًا للصلاة ولا يؤدي زكاة أمواله، فتاب من تركه للصلاة وأصبح يصلي، فتوبته من ترك الصلاة صحيحة، وتبقى عليه معصية وكبيرة منع الزكاة.

وإياك أخي المسلم أن تحقر ذنبًا من الذنوب، وتحسبه صغيرًا فتترك التوبة منه، فقد تحقر ذنبًا وتراه عيناك صغيرًا وهو عند الله عظيم، والذنب الصغير مع الذنب الصغير يتراكم ويصبح كبيرا.

وبعض الناس تسول لهم أنفسهم ارتكاب الحرام بنية التوبة، فتسهل عليهم المعصية بهذه الحيلة الباطلة، يقول: أسرق ثم أتوب، أنوي التوبة في قلبي وأسرق، أو أتعامل بالربا بنية التوبة، ثم أتوب، أو أزني بنية التوبة ثم أتوب، وهكذا، فتصبح حيلة للوقوع في المعاصي، وفي الحقيقة كل هذا تلبيس من إبليس، وكيد من مكائده لإيقاع الناس في الحرام، فالمسلم لا يستعمل الحيلة مع الله تعالى، لأنه يدري أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والتوبة تحتاج إلى توفيق من الله، وما يدريك لعلك لا توفق إلى أسباب التوبة، ولا إلى طريقها، بعد ارتكابك للمعصية، فتصير غارقًا فيها مدمنًا عليها، أما تدري أن جزاء وعقاب المعصية معصية مثلها أو أكبر منها؟! وما يدريك لعلك تموت قبل التوبة، أو أنك تموت وأنت تقترف معصية مثلها أو أكبر منها؟! وما يدريك لعلك تموت قبل التوبة، أو أنك تموت وأنت تقترف معصية مثلها أو أكبر منها؟! وما يدريك لعلك تموت قبل التوبة، أو أنك تموت وأنت تقترف للكيدة الشيطانية.

ومما ينبغي على المسلم أن يعلمه أن الجهر بالمعصية أخطر من الإسرار بها، والجهر بالمعصية أعظم إثبًا وأشد جرمًا من الإسرار بها، قال عليه الصلاة والسلام: «كل أمتي معافى إلا



المجاهرين» (١)، والمجاهرون هم الذين يجهرون بمعصية الله جهارًا نهارًا، أمام أعين الناس، لا يستحيون من الله، ولا يستحيون من الناس، فالذي يشرب الخمر أو يعصي الله بنوع من أنواع الفجور والفسوق على قارعة الطريق أمام أعين الناس أعظم إثمًا عند الله من الذي يعصيه في كل هذا وهو يستر نفسه، ويستر معصيته عن أعين الناس.

"كل أمتي معافى إلا المجاهرين"، لأن الجهر بالمعصية أمام الناس عباد الله فيه شيء من الاستحلال، ونوع من التحدي لله في محارمه أمام عباده، والجهر بالمعصية من موجبات غضب الله وسخطه وعذابه، والجهر بالمعصية فيه دعاية ودعوة وإشهار للحرام، ويورث في قلوب الناس الرغبة في ارتكابها؛ فالناس مفطورون على حب التوافق ومشابهة بعضهم بعضًا، خاصة عند قصار العقول وضعاف النفوس، فيزين لهم الشيطان ارتكاب الحرام، فيكثر الفساد، ويشيع وينتشر في أوساط المسلمين، فمن ستر معصيته عن أعين الناس وستر نفسه معترفًا بذنبه ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة ووفقه للتوبة. وأما من فضح نفسه، وأعلن وجهر بذنبه أمام الناس، كان وبال أمره خسرًا، وعقابه عند الله كبيرًا، ولم يكن من المعافين كها قال عليه الصلاة والسلام.

ومن الناس من تجده قد أسرف على نفسه بكثرة الذنوب والمعاصي حتى غرق فيها، ويرى نفسه أنه قد هلك بها، فيدخله القنوط واليأس من رحمة الله، وإذا تذكر التوبة قال: ذنوبي كثيرة وكبيرة وثقيلة، فأنى يغفر لي؟!

ومثل هذا نقول له: استمع يا أخي المسلم المذنب إلى هذا النداء الرباني، نداء الرحن السرحيم، قال تعالى: ﴿ قُلْ يَنعِبَادِى اللَّذِينَ أَسَرَقُوا عَلَى النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ السَّرِيم، قال تعالى عن يعقوب: ﴿ وَلَا تَأْيَنسُوا مِن رَقِيج اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٠٦٩) ومسلم (٢٩٩٠).



فلا تقنط من رحمة ربك لكثرة ذنوبك، فإنه لا يقنط من رحمة الله إلا القوم الكافرون، وتب إلى الله، فأبواب التوبة مفتوحة، قال عليه الصلاة والسلام فيها<sup>(۱)</sup>: «إن الله عَزَّوَجَلَّ يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها». فلا تقنط ولا تيأس أبدًا أيها المسلم من رحمة الله الواسعة، فكم من تائب عن ذنوب كثيرة وعظيمة تاب الله عليه، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَذَعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَا هَاءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله

هذا من جهة، ومن جهة أخرى من الناس من هو منهمك في معصية الله تعالى، إما أن يكون تاركًا لواجبات أو مرتكبًا لمحرمات، أو قد خلط بين الأمرين، وإذا ذكرته بالله وقدمت له النصيحة وقلت له: يا أخي، تب إلى الله، دع عنك هذا الأمر الخبيث، يقول لك بكل ارتياح وطمأنينة: ربي غفور رحيم. فنقول: نعم صدقت، إن الله غفور رحيم، قال تعالى: ﴿ وَأَنَّ عَذَا بِي هُوَ عَبُادِى آَنِيَ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [الحجر: ٤٩]، ولكن بعد ذلك: ﴿ وَأَنَّ عَذَا بِي هُوَ الْعَجْر: ٥٠].

نعم ربنا غفور رحيم، ولكنه سبحانه في نفس الوقت شديد العقاب وعذابه أليم، غفور رحيم لمن اعترف بذنبه، وتاب وآمن وعمل صالحًا، وشديد العقاب لمن تكبر على الله تعالى، وأصر على ذنبه، وتهاون في الرجوع والتوبة، فلا يجوز للمسلم أن يتكل على رحمة الله وهو متهادٍ في العصيان، وقد كان من تمام منهج الأنبياء والصالحين عبادة الله بين الخوف والرجاء، الخوف من عذابه وسخطه، والرجاء لرحمته وثوابه، فلا يؤخذ بالرجاء ويهمل الخوف، أو العكس، بل يؤخذ بها معًا.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في صحيحه (٢٧٥٩).





فإذا رأيت من نفسك أخي المسلم قنوطًا ويأسًا استحضر رحمة الله، وإذا رأيت من نفسك تقصيرًا وميلًا للعصيان استحضر خوف الله، وهكذا يعيش المسلم بين الخوف والرجاء، وهكذا كان دأب الأنبياء والمؤمنين الصالحين الأولين، حتى امتدحهم الله في كتابه فقال: ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ والسجدة: ١٦] أي: خوفًا من عقابه، وطمعًا في رحمته.



#### - الخطبة الثانية:

♦ الحمد لله وهو بالحمد جدير، أحمده سبحانه وأشكره على فضله العميم وخيره الوفير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ليس كمثله شيءٌ وهو السميع البصير، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبدُ الله ورسولُه البشير النذير والسراجُ المُنير، صلّى الله وسلَّم وبارَك عليه وعلى آله ذوي القدر العليِّ وأصحابه أولي الشرف الكبير، والتابعين ومن تبِعَهم بإحسانٍ ومن على طريق الحق يسير، وسلَّم التسليم الكثير.

#### أما بعد:

أيها الإخوة الأعزاء: ويقول النبي على: «كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون» (١)، فلا أحد معصوم عن الخطأ والمعصية، وكلنا نخطئ، وكلنا نذنب، ونقع في العصيان، والمعصوم من عصمه الله تعالى، ولكن الذنب الأكبر في عدم التوبة والاستغفار، قال على من مرواية مسلم: «لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقًا يذنبون، يغفر لهم» (٢)، ومعنى الحديث أي: لولا أننا معشر البشر نذنب ونستغفر، لذهب الله بنا، وجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم، لأن الله يحب أن يغفر لعباده، ويحب من عباده على ما اقترفوه من ذنوب أن يكونوا توابين ومستغفرين، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُ التَّوَّبِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَهِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، ولم يقال: ﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُ التَّوَّبِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَهِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، ولم يقال: التائبين، بل قال: ﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُ البّالغة التي تدل على كثرة تكرار التوبة لله تعالى.

إن من فضل الله وكرمه فرحته بتوبة عبده كثيرًا، قال النبي على: «لله أشد فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح»(٣)

<sup>(</sup>١) حسنه الألباني في صحيح ابن ماجه (٣٤٤٧).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۷٤۸).

<sup>(</sup>T) رواه مسلم (YV EV).



وكما سبق لقد كان رسول الله على وهو من هو مكانة ومنزلة عند ربه وطاعة وتقربا إلى مولاه سبحانه كان يتوب في اليوم ويستغفر الله أكثر من سبعين مرة إذ يروي البخاري بسنده أن النبي على يقول: «والله إني لأستغفر وأتوب في اليوم أكثر من سبعين مرة»(١).

فها بالنا اليوم ونحن في زمن الفتن ومع ما يقع منا من تقصير وذنوب لا نتوب ولا تخبت قلوبنا لخالقها وتهتدي.

عباد الله: إن مما يمحو الله به المعاصي و الذنوب التوبة النصوح، وزيادة على هذا فقد جعل الله برحمته أسبابًا لمغفرة الذنوب والمعاصي، ومن أعظم هذه الأسباب توحيد الله تعالى وعدم الإشراك به، قال تعالى في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: «ومن لقيني بقُراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئًا لقيته بمثلها مغفرة»(٢).

ومن موجبات المغفرة كذلك إفشاء السلام وحسن الكلام، روى الطبراني بسند صحيح أن النبي على قال: «إن موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام»(٣).

عن الفضل بن موسى قال: (كان الفضيل بن عياض لصًا يقطع الطريق، وكان سبب توبته أنه عشق جارية، فبينا هو يرتقي الجدران إليها، إذ سمع تاليًا يتلو: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَ عَنْمَ عُلُوبُهُمُ لِذِكُرِ اللّهِ ﴾ [الحديد: ١٦]، فلم سمعها قال: بلى يا رب! قد آن. فرجع فآواه الليل إلى خربة، فإذا فيها قافلة، فقال بعضهم: نرحل. وقال بعضهم: حتى نصبح؛ فإن فضيلًا على

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٣٠٧).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (Y7AY).

<sup>(</sup>٣) صحيح الجامع (٢٢٣٢).



الطريق يقطع علينا. قال: ففكرتُ وقلت: أنا أسعى بالليل في المعاصي، وقوم من المسلمين ها هنا يخافوني؟ وما أرى الله ساقني إليهم إلا لأرتدع، اللهم إني قد تبت إليك، وجعلت تـوبتي مجاورة البيت الحرام).

أيها المسلمون: إن للتوبة والاستغفار فوائد عظيمة، تعود على المسلم التواب المستغفر بالخير في الدنيا والآخرة؛ فإن التوبة توجب محبة الله تعالى، قال سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَوَبِينَ ﴿ وَتُوبُو اللَّهِ اللهِ يَحِبُ اللهِ جَيعًا لَمُ مُعَلِّدِينَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢]. والتوبة توجب الفلاح، قال عَزْوَجَلُّ: ﴿ وَتُوبُو اللهِ اللهِ عَنا، الله عنا، اللهُ عنا، عَمَالُ فَي وَمَا كُن اللهُ عَنا، والتوبة والاستغفار يدفعان عذاب الله عنا، قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ إِيعَلَيْ بَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسَتَغْفِرُونَ ﴾ [الأنفال: ٣٣]، فلا ينزل عذاب الله على عباد الله إن هم لازموا التوبة والاستغفار.

ومن الفوائد كذلك أن الاستغفار يبسط الرزق ويكثره، ويأتي بالمال والبنين، حتى كان بعض السلف إذا أراد الولد جدد توبته لله ولازم الاستغفار، قال تعالى عن نوح: ﴿ فَقُلْتُ السَّمَا عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا اللهِ وَيُمْدِدُكُمْ إِنَّهُ كَانَ عَفَارًا اللهُ مُرْسِلِ السَّمَاةَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا اللهُ وَيُمْدِدُكُمْ إِنَّهُ كَانَ عَفَارًا اللهُ مَنْ مُرْسِلِ السَّمَاةَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا اللهُ وَيُمْدِدُكُمُ إِنَّهُ كَانَ عَفَارًا اللهُ وَيَعْمَلُ لَكُمْ اللهُ وَمُنْفِئُولُ وَبَنِينَ وَيَجْمَلُ لَكُمْ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

فاتقوا الله عباد الله: وتوبوا إلى ربكم واستغفروه، فلئن كان نبيكم يستغفر الله في اليوم مائة مرة، وقد غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ووضع الله عنه وزره، فكيف بحالنا؟ مع كثرة ذنوبنا وتقصيرنا؟

أسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يتجاوز عنا تقصيرنا، وأن يتـوب علينـا توبـة نصـوحًا يرضي بها عنا.







## الخطبة الأولى:

♦ الحمد لله المتصرف بالحكمة والتقدير.. المنزه عن الشبيه والنظير، أحمده سبحانه وأشكره على فضله العميم وخيره الوفير، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الحكيم الخبير، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله.. البشير النذير والسراج المنير، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وعلى نهجهم يسير، وسلم تسليًا كثيراً.

#### أما بعد:

فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله حيثها كنتم، وقوموا بالأمر الذي من أجله خُلقتم؛ ﴿ وَمَا خَلَقْتُ لَلِّينَ وَأَلْإِنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦]. ﴿ أَفَحَسِبَتُمْ اللهُ عَلَمُ عَبُثًا وَأَنَّكُمُ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ [المؤمنون: ١١٥].

أيها المسلمون: في مستفتح العام يحسن التذكير. وما يتذكر إلا من ينيب، من غفل عن نفسه تصرمت أوقاته، واشتدت عليه حسراته. لا بد من وقفة صادقة مع النفس في محاسبة جادة، ومساءلة دقيقة، فوالله لتموتن كها تنامون، ولتبعث كها تستيقظون، ولتجزون بها كنتم تعملون. هل الأعهار إلا أعوام؟ وهل الأعوام إلا أيام؟ وهل الأيام إلا أنفاس؟ وإن عمرًا ينقضي مع الأنفاس لسريع الانصرام.

أفلا معتبر بها طوت الأيام من صحائف الماضين؟ وقلَّبت الليالي من سجلات السابقين؟ وما أذهبت المنايا من أماني المسرفين؟ كل نفس من أنفاس العمر معدود. وإضاعة هذا ليس بعده خسارة في الوجود.

<sup>(</sup>١) لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة، وهي من أفضل الخطب في هذا الباب.



﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ تُحْفَى أَوْمَا عَمِلَتْ مِنْ شُوَءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدُا بَصِيدًا ﴾ [آل عمران: ٣٠].

هذه يد المنون تتخطف الأرواح من أجسادها. تتخطفها وهي راقدة في منامها. تعاجلها وهي تمشي في طرقاتها. تقبضها وهي مكبة على أعمالها. تتخطفها وتعاجلها من غير إنذار أو إشعار. ﴿ فَإِذَا جَأَةً أَجَلُهُمُ لَا يَسَتَأَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسَنَقَدِمُونَ ﴾ [الأعراف:٣٤].

ها هو ابن آدم يصبح سلياً معافى في صحته وحُلَّته، ثم يمسي بين أطباق الثرى قـد حيـل بينه وبين الأحباب والأصحاب.

ويلٌ للأغرار المغترين. يأمنون الدنيا وهي غرارة. ويثقون بها وهي مكارة. ويركنون إليها وهي عدارة. فارقهم ما يحبون، ورأوا ما يكرهون. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. ثم جاءهم ما يوعدون. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون.

إنها الدنيا: تُبكي ضاحكًا، وتضحك باكيًا. وتُخيف آمنًا، وتومن خائفًا، وتفقر غنيًا، وتغني فقيرًا. تتقلب بأهلها، لا تُبقي أحدًا على حال. العيش فيها مذموم، والسرور فيها لا يدوم، تُغيِّر صفاءها الآفات، وتنوبها الفجيعات، وتفجع فيها الرزايا، وتسوق أهلها المنايا. قد تنكرت معالمها، وانهارت عوالمها.

أيها الإخوة: لا يعرف حقيقة الدنيا بصفوها وأكدارها، وزيادتها ونقصانها إلا المحاسب نفسه. فمن صفّى صُفّى له، ومن كَدَّر كُدِّر عليه، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره، ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله. ومن سرَّه أن تدوم عافيته فليتق الله ربَّه، فالبر لا يبلى، والإثم لا ينسى، والديان لا يموت، وكها تدين تدان. وإذا رأيت في عيشك تكديرًا وفي شأنك اضطرابًا، فتذكر نعمةً ما شُكرت، أو زلة قد ارتكبي فجودة الثهار من جود البذار، ومن زرع حصد، وليس للمرء إلا ما اكتسب، وهو في القيامة مع من أحب.

يقول الفضيل بن عياض رَحَهُ الله: (من عرف أنه عبدٌ لله وراجعٌ إليه فليعلم أنه موقوف. ومن علم أنه موقوف فليعد لكل سؤال جوابًا. قيل: يرحمك الله فها الحيلة؟ قال: الأمر يسير. تحسن فيها بقي يغفر لك ما مضى. فإنك إن أسأت فيها بقى أخذت بها مضى وما بقى).

## حياة القلوب وأمراضها

أيها الإخوة: وهذه وقفة محاسبة مع النفس، بل مع أعز شيء في النفس، مع ما بصلاحه صلاح العبد كله، وما بفساده فساد الحال كله. وقفة مع ما هو أولى بالمحاسبة وأحرى بالوقفات الصادقة يقول نبيكم محمد: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب»(١). ويقول عليه الصلاة والسلام: «لا يستقيم إيان عبد حتى يستقيم قلبه»(٢).

ويقول الحسن رَحَهُ اللهُ: ( داوِ قلبك؛ فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم، ولن تحب الله حتى تحب طاعته).

أيها المسلمون: من عرف قلبه عرف ربَّه، وكم من جاهل بقلبه ونفسه، والله يحول بين المرء وقلبه. يقول ابن مسعود رَحَيَاتِتَهُ عَنهُ: «هلك من لم يكن له قلبٌ يعرف المعروف وينكر المنكر».

أيها الإخوة: لا بد في هذا من محاسبةٍ تَفُضَّ تغاليق الغفلة، وتوقظ مشاعر الإقبال على الله في القلب واللسان والجوارح جميعًا.

من لم يظفر بذلك فحياته كلها والله هموم في هموم، وأفكارٌ وغموم، وآلامٌ وحسرات. بل إن الله لم يبعث نبيه محمدًا إلا بالمهمتين العظيمتين: علم الكتاب والحكمة وتزكية النفوس. ﴿ هُوَ الّذِى بَعَثَ فِي ٱلْأُمِيتِ نَرَسُولًا مِنْهُمْ يَتَلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِهِ ءَوَيُزَكِيمِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن فَبْلُ لَغِيضَلَالُ مُبِينِ ﴾ [الجمعة: ٢].

بل لقد علَّق الله فلاحَ عبده على تزكية نفسه وقدم ذلك وقرره بأحد عشر قسمًا متوالية؛ اقسروؤا إن شئتم وتأملوا: ﴿وَٱلشَّمْسِ وَضُحَنْهَا ﴿ وَٱلْقَمْرِ إِذَا لَلْهَا ﴿ وَٱلنَّهُ اللهُ وَالنَّهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّ

أيها الإخوة: إن في القلوب فاقةً وحاجةً لا يسدها إلا الإقبال على الله ومحبته والإنابة إليه، ولا يلم شعثها إلا حفظ الجوارح، واجتناب المحرمات، واتقاء الشبهات.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٢) ومسلم (١٥٩٩).

<sup>(</sup>٢) حسنه الألباني في صحيح الترغيب (٢٥٥٤).



معرفة القلب من أعظم مطلوبات الدين، ومن أظهر المعالم في طريق الصالحين. معرفة تستوجب اليقظة لخلجات القلب وخفقاته، وحركاته ولفتاته، والحذر من كل هاجس، والاحتياط من المزالق والهواجس، والتعلق الدائم بالله؛ فهو مقلب القلوب والأبصار. جاء في الخبر عند مسلم وَعَهُالله من حديث عبد الله بن عمرو وَعَيَلِتُهُمَا قال: سمعت رسول الله يقول: «إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن عَرَوَجَلُ كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك»(١).

ولا ينفع عند الله إلا القلب السليم: ﴿يَوْمَلَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۞ ۚ إِلَّا مَنْ أَنَى ٱللَّهَ بِعَلْبِ سَلِيمٍ ﴾ [الشعراء:٨٨-٨]. ومن دعاء رسول الله: «وأسألك قلبًا سليمًا».

والقلوب - أيها الإخوة - أربعة: قلب تقي نقى فيه سراج منير فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف علم المؤمن، وقلب أغلف مظلم؛ فذلك قلب الكافر: ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلفٌ بَهُمُ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [البقرة: ٨٨]. وقلب مرتكس منكوس؛ فذلك قلب المنافق، عرف ثم أنكر، وأبصر ثم عمي: ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلمُنفِقِينَ فِقَتَيْنِ وَٱللّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُواً ﴾ [النساء: ٨٨]. وقلبٌ تمده مادتان؛ مادة إيان، ومادة نفاق فهو لما غلب عليه منها. وقد قال الله في أقوام: ﴿ هُمُ لِلْكُفْرِيَوْمَهِنِ اللهِ عَلْمُ اللهِ في أقوام: ﴿ هُمُ اللهِ عَلَى عَمِوان: ١٦٧].

وفي القلب قوتان: قوة العلم في إدراك الحق ومعرفته والتمييز بينه وبين الباطل. وقوة الإرادة والمحبة في طلب الحق ومحبته وإيثاره على الباطل. فمن لم يعرف الحق فهو ضال، ومن عرفه وآثر غيره عليه فهو مغضوب عليه. ومن عرفه واتبعه فهو المنعم عليه السالك صراط ربه المستقيم. يقول ابن القيم وَعَهُاللَّهُ: (وهذا موضع لا يفهمه إلا الألبّاء من الناس والعقلاء، ولا يعمل بمقتضاه إلا أهل الهمم العالية والنفوس الأبية الزاكية).

ورجل الدنيا وواحدها هو الذي يخاف موت قلبه لا موت بدنه، وأكثر الخلق يخافون موت أبدانهم، ولا يبالون بموت قلوبهم.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٦٥٤).

## حياة الفلوب وأمراضها

إذا كان الأمر كذلك أيها الأحبة. فاعلموا أن صاحب القلب الحي يغدو ويروح، ويمسي ويصبح وفي أعهاقه حس ومحاسبة لدقات قلبه، وبصر عينه، وسهاع أذنه، وحركة يده، وسير قدمه، إحساس بأن الليل يدبر، والصبح يتنفس، والكون في أفلاكه يسبح بقدرة العليم وتدبير الحكيم؛ ﴿كُلَّ يُحَرِى لِأَجَلِ مُسَمَّى ﴾ [الرعد: ٢]. قلب حي تتحقق به العبودية لله على وجهها وكهالها، أحب الله وأحب فيه. يترقى في درجات الإيهان والإحسان فيعبد الله على الحضور والمراقبة، يعبد الله كأنه يراه، فيمتلئ قلبه عبة ومعرفة، وعظمة ومهابة وأنسا وإجلالاً. ولا يزال حبه يقوى، وقربه يدنو حتى يمتلئ قلبه إيهانا وخشية، ورجاء وطاعة، وخضوعًا وذلة؛ «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه». كلما اقترب من ربه اقترب الله منه: «من تقرب إلي شبرًا تقربتُ إليه ذراعًا» (١٠). فهو لا يزال رابحًا من ربه أفضل مما قدم، يعيش حياة لا تشبه ما الناس فيه من أنواع الحياة: ﴿ فَأَذَرُونِ أَذَكُرُكُمُ ﴾ [البقرة: ١٥٦]. «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه (٢٠). من بذل شيئًا لله ذكري في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه (٢٠). من بذل شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه، وجازاه أفضل ما قدم.

أصحاب القلوب الحية صائمون قائمون، خاشعون قانتون، شاكرون على النعاء، صابرون في البأساء، لا تنبعث جوارحهم إلا بموافقة ما في قلوبهم، تجردوا من الأثرة والغش والهوى. اجتمع لهم حسن المعرفة مع صدق الأدب، وسخاء النفس مع مظانة العقل. هم البريئة أيديهم، الطاهرة صدورهم، متحابون بجلال الله، يغضبون لحرمات الله، أمناء إذا ائتمنوا، عادلون إذا حكموا، منجزون ما وعدوا، موفون إذا عاهدوا، جادون إذا عزموا، يهشون لمصالح الخلق، ويضيقون بآلامهم، في سلامة من الغل، وحسن ظن بالخلق، وحمل الناس على أحسن المحامل. كسروا حظوظ النفس، وقطعوا الأطهاع في أهل الدنيا.

جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رَحَوَلِيَّكَ عَن رسول الله أنه قال: «يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير»(٣)، فهي سليمة نقية، خالية من الـذنب، سالمة من العيب.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٥٠٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧٤٠٥) ومسلم (٢٦٧٥).

<sup>(</sup>T) رواه مسلم (۲۸٤٠).



يحرصون على النصح والإخلاص، والمتابعة والإحسان. همتهم في تصحيح العمل أكبر منها في كثرة العمل: ﴿لِيَبْلُوكُمُ أَخْسَنُ عَمَلًا ﴾ [هود:٧]. أوقفهم القرآن فوقفوا، واستبانت لهم السنة فالتزموا، ﴿يُؤْتُونَ مَا ءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ﴾ [المؤمنون: ٦٠].

رجال مؤمنون، ونساء مؤمنات، بواطنهم كظواهرهم بل أجلى، وسرائرهم كعلانيتهم بل أحلى، وهمتهم عند الثريا بل أعلى. إن عُرفوا تنكّروا، تحبهم بقاع لأرض، وتفرح بهم ملائكة السهاء.

هذه حياة القلوب وهذه بعض آثارها.

أما القلوب المريضة فلا تتأثر بمواعظ، ولا تستفزها النذر، ولا توقظها العبر. أين الحياة في قلوب عرفت الله ولم تؤد حقه؟؟ قرأت كتاب الله ولم تعمل به. زعمت حب رسول الله وتركت سنته. يريدون الجنة ولم يعملوا لها، ويخافون من النار ولم يتقوها.

رُب امرئ من هؤلاء. أطلق بصره في حرام فحُرم البصيرة، ورب مطلق لسانه في غيبة فحرم نور القلب، ورب طاعم من الحرام أظلم فؤاده، لماذا يُحرم محرومون قيام الليل؟ ولماذا لا يجدون لذة المناجاة؟ إنهم باردو الأنفاس، غليظو القلوب، ظاهرو الجفوة؟؟.

القلب الميت: الهوى إمامه، والشهوة قائده، والغفلة مركبه، لا يستجيب لناصح، يتبع كل شيطان مريد. الدنيا تُسخطه وترضيه، والهوى يصمه ويعميه. ماتت قلوبهم ثم قبرت في أجسادهم، فها أبدانهم إلا قبور قلوبهم. قلوب خربة لا تؤلمها جراحات المعاصي، ولا يوجعها جهل الحق. لا تزال تتشرب كل فتنة حتى تسود وتنتكس، ومن ثم لا تعرف معروفًا ولا تنكر منكرًا.

عباد الله: غفلة القلوب عقوبة، والمعصية بعد المعصية عقوبة، والغافل لا يحس بالعقوبات المتتالية ولكن ما الحيلة؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ بِلَهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمُّ وَاعْدَاهُ وَاللَّهُ وَاللَّرَاءُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاعْدَاهُ وَاللَّهُ وَاعْدَاهُ وَاللَّهُ وَاعْدَاهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ



♦ الحمد لله المستحق للحمد والثناء، له الخلق والأمر، يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأعوذ بالله من حال أهل الشقاء. وأشهد ألا إلىه إلا الله وحده لا شريك له، له الأسهاء الحسنى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، أفضل الرسل وخاتم الأنبياء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

أيها الناس: من خاف الوعيد قصر عليه البعيد، ومن طال أمله ضعف عمله، وكل ما هو آتٍ قريب، وما شغل عن الله فهو شؤم. التوفيق خير قائد، والإيهان هو النور، والعقل خير صاحب، وحسن الخلق خير قرين. يقول الحسن وَحَهُ اللهُ: (المؤمن قوَّام على نفسه، يحاسب نفسه لله. وإنها خف الحساب يوم القيامة على أقوام حاسبوا أنفسهم في الدنيا. وشق الحساب على أقوام يوم القيامة أخذوا هذا الأمر على غير محاسبة. فحاسبوا أنفسكم رحمكم الله وفتشوا في قلوبكم).

عن حذيفة بن اليمان رَحَوَلِتَهُ قال: قال رسول الله: «تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودًا عودًا، فأي قلب أُشرِبها نكتت فيه نكتة سوداء. وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين قلب أسود مرباذٌ كالكوز مجمحيًا لا يعرف معروفًا ولا ينكر منكرًا إلا ما أشرب هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض»(۱).

يقول بعض الصالحين: (يا عجبًا من الناس يبكون على من مات جسده، ولا يبكون على من مات قلبه). شتان بين من طغى وآثر الحياة الدنيا، وبين من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٤٤).



تمرض القلوب وتموت إذا انحرفت عن الحق وقارفت الحرام؛ ﴿فَلَمَّازَاغُوا أَزَاعُ اللهُ وَ الصور؛ وَقُلْمَازَاغُوا أَزَاعُ اللهُ وَ الصور؛ وَقُلْمَ اللهُ وَ وَحَلَيْعِ الصور؛ وَقُلْمَ وَاللهِ وَ وَحَلَيْعِ الصور؛ ﴿فَسُوا اللهَ وَنَسِيَهُمْ ﴾ [التوبة: ٢٧].

كل الذنوب تميت القلوب، وتورث الذلة، وضيق الصدر ومحاربة الله ورسوله.

يقول الحسن رَحَهُ الله: (ابن آدم: هل لك بمحاربة الله من طاقة ؟ فإن من عصى الله فقد حاربه، وكلما كان الذنب أقبح كان في محاربة الله أشد. ولهذا سمى الله أكلة الربا وقطاع الطريق محاربين لله ورسوله لعظم ظلمهم وسعيهم بالفساد في أرض الله. قال وكذلك معاداة أوليائه فإنه تعالى يتولى نصرة أوليائه ويحبهم ويؤيدهم فمن عاداهم فقد عادى الله وحاربه).

أيها المؤمنون: القلب ملك الأعضاء، فهل تصلح الأعضاء إذا فسد الملك؟ وهل تستقيم الجوارح إذا انحرف الفؤاد؟ وهل تحيا الأبدان بالطاعة إذا ماتت القلوب؟

عباد الله: السلامة لا يعدلها شيء، وإن سلامة القلوب هي أعظم مطلوب، فإن بين أيديكم يومًا لا ينفع فيه مال ولا بنون، إلا من أتى ربه بقلب سليم، فسلموا القلوب من أمراضها، وداووها من أدواثها، وطهروها من أدناس الحقد والحسد، والكبر والبطر، والغفلة واتباع الهوى، واشغلوها بذكر ربها تسكن وتطمئن، وأحيوها بكلام الله تسعد وتنشرح، وألا بنوك و الله الله تسعد وتنشرح، وألا بنوك و الله و الرعد: ٢٨].

هذا وصلوا وسلموا على النبي محمد..





#### - الخطبة الأولى:

♦ الحمد لله الملك الغفار، أحمده سبحانه وأشكره على فضله وكرمه المدرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والاختيار، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأخيار وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، قال جل وعلا: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُونًا ۚ إِلَّا وَأَشَهُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران:١٠٢].

عباد الله: يقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَهِنَّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ٱلَا بِنِكِرِ ٱللَّهِ تَطْمَعِنُّ ٱلْقُلُوبُ ﴾ [الرعد:٢٨].

ويقول الرسول ﷺ: «ألا أنبئكم بخير أعالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم»؟ قالوا: بلى، قال: «ذكر الله»(٢).

فإذا اضطربت النفس وحار القلب فهاذا نفعل وقتئذ، وإذا أرقت العيون فسهرت فلم تنم فهاذا نفعل حينئذ، وإذا اشتدت الكروب وكثرت المصائب وعصفت الخطوب فهاذا نفعل عندئذ، وإذا كثرت الهموم والغموم وتفشت السموم، فهاذا نفعل عند ذاك، وأي عمل نقوم به لنذهب من سهائنا الغموم، وأين الدواء لهذا الداء داء القلق والإضراب النفسي. إنه يا معشر المسلمين ذكر الله ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُم بِذِكُرِ ٱللَّهِ أَلَا بِنِكِي ٱللَّهِ أَلَا بِنِكِي اللَّهِ الرعد: ٢٨].

<sup>(</sup>١) بركات ملحم.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي وغيره، وصححه الألباني (٣٣٧٧).



عباد الله: فالناس ينقسمون بالنسبة لذكر الله إلى أصناف: فمنهم من لا يذكر الله فهؤلاء قست قلوبهم عن ذكر الله فلا يذكرون الله أبدًا ﴿ ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِي كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِي كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُ قَسَوَةً ﴾ [البقرة: ٤٧].

نعم، إن قلوبهم أشد قسوة من الحجارة؛ لأن منها لما يخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله قال تعالى: ﴿ وَلِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهُمِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ ﴾ [البقرة:٤٧]، فلا تجعل قلبك أقسى من الحجارة قال تعالى: ﴿ وَوَيْلُ لِلْقَنَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِن ذِكْرِ اللّهِ أُولَيّكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ [الزمر:٢٢]، من الحجارة قال تعالى: ﴿ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ ﴾ [البقرة:٤٧] سببه أن جميع الأسباب الطبيعية تنتهي إلى الندات الإلهية، نها أن ملكوت جميع الأشياء تصف بالشعور والإدراك، وقد ثبت هذا في محله، قال بعض المفسرين في شرح هذه الآية: (هذه القلوب أشد قسوة من الصخر الصلد، لا هي تقبل الحق ولا هي ذات حياة معنوية وكمال عقلي، لا تفور من داخلها عواطف الخير ولا تجد النصيحة والحكمة والعبرة من آذانها وعيونها سبيلًا إلى ضميرها ووجدانها الجاف والميّت، ولا تحني رأسها أمام العظمة والقدرة والآيات المحسوسة، مع أن صخور الجبال الشامخة تتساقط أمام قدرة الله وقهر آياته ﴿ وَإِنَّ مِنَ الْمُجَرُمُ نَهُ الْأَنْهُ كُرُ وَإِنَّ مِنَهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَحُرُمُ مِنْهُ الْمُنْهُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَحُرُمُ اللهُ عَلَى الله وقهر آياته ﴿ وَإِنَّ مِنَ الْمُجَارَةِ لَمَا يَنْهُ مُرَّمُ الْمَاهُ فَيْ وَإِنَّ مِنْهُ الْمُعَادِي الله وقهر آياته ﴿ وَإِنَّ مِنْ الْمُجَارَةِ لَمَا يَنْهُ مُرَافِئَهُ وَإِنَّ مِنْهُ الْمَاءُ فَيْكُوبُ وَإِنَّ مِنْهُ الْمُأَمَّةُ ﴾ [البقرة: ٤٧]).

إذن فهؤلاء أموات لاحياة فيهم أن قلوب هؤلاء لا تخضع أمام عظمة الحق وآياته، وليس سبب قسوة قلب هؤلاء إلى هذا الحد هو طينتهم، بل إن ذلك من آثار أعمالهم التي أفقدت قلوبهم القابلية التي كانت موجودة فيها وستكون نتائج أعمال أصحاب القلوب المتحجرة هؤلاء هي الضلال.

# ألا بذكر الله تطمئن القلوب

يقول رسول الله على: «مَثَل الَّذِي يَذْكُر رَبّه وَالَّذِي لَا يَذْكُر رَبّه مَثَل الْحَيّ وَالْمَيِّت» (١)، ويقول على: «ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه؛ إلا قاموا عن مثل جِيفة حمارٍ، وكان عليهم حَسرةٌ يومَ القيامةِ» (٢)، فمن جف لسانه عن ذكر الله تشرب كل باطل ولغو وفحش، ومن ترطب لسانه بذكر الله كان بعيدا عن كل لغو وفحش.

وصنف لا يذكرون الله إلا قليلًا، فهؤلاء هم المنافقون الذين قال الله فيهم: 
﴿إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُحَكِيعُونَ ٱللّهَ وَهُو خَلِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُواً إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا 
يَذَكُرُونَ ٱللّهَ إِلَا قِلِيلًا ﴾ [النساء:١٤٢]، فهم يذكرون الله ولكن لا يذكرونه كثيرًا، فقلة الذكر علامة من علامات النفاق وقسوة القلب، فمجالس الغفلة التي لا يذكر فيها اسم الله، ولا يصلى فيها على نبيه، فهؤلاء من الغافلين الذين كان لهم الشيطان قرينًا، ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ فيها أَلَرَّمَنِن نُقَيِّضٌ لَهُ شَيِّطُكناً فَهُو لَهُ وَرِينٌ ﴾ [الزخرف:٣٦]، وهذا الصنف موجود بكثرة عباد الله سرى النفاق في دمهم وجرى في عروقهم ونسوا ما ذُكِّروا به فقست قلوبهم عن ذكر الله، فتشربت كل باطل وزور فأصبح غذاؤها فتسممت وماتت على ذلك.

فهو قرينه أينها ذهب في أكله وشربه ونومه وكلامه وسكوته، فلا بركة في طعامه ولا في شرابه، ولا بركة في نومه ولا كلامه ولا سكوته ولا سكونه، ولا بركة في ماله حتى لو بلغ الجبال، فهو لا يذكر الله ولا يعرفه إلا في المناسبات كعقود الزواج وعند العزاء، وإن ذكر الله في غير ذلك اتهم الذاكر بالجنون والشعوذة.

ومنهم من داوم على ذكر الله وشكره وحسن عبادته فألسنتهم وقلوبهم تلهج دائمًا بذكر الله، وهـولاء قـال الله فـيهم: ﴿وَٱلذَّكِرِينَ ٱللّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّكِرَتِ أَعَدَّ ٱللّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَاللّهُ وهـولاء قـال الله فـيهم: ﴿وَٱلذَّكِرِينَ ٱللّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّكِرَتِ أَعَدَّ اللّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَاللّهِ اللّه فَكُلّما ذكروا الله وَعَدِهم الله بالمغفرة والأجر العظيم، فكلما ذكروا الله ذكرهم الله، «أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٤٠٧) ومسلم بلفظ: مثلُ البيتِ الذي يذكر اللهَ فيه، والبيتِ الذي لا يُذكَّرُ اللهَ فيه، مثلُ الحيِّ والميِّتِ (٧٧٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح الترغيب (١٥١٤).



وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلى بشبر تقربت إليه ذراعًا، وإن تقرب إلى ذراعًا تقرب إلى ذراعًا تقربت إلىه باعًا، وإن أتاني يمشى أتيته هرولة»(١).

يقول ابن عباس: أي أن يذكر الله في الليل والنهار، في البر والبحر، والسفر والحضر، والغنى والفقر، والمرض والصحة، والسراء والضراء، والسر والعلانية، فالذاكرون لله عَرِّقَجَلَّ بين الغافلين بمنزلة الصابر في المعركة بين الفارين «سبعة يظلهم الله في ظلمه يـوم لا ظلل إلا ظلم، وذكر منهم: ورجلًا ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه»(٢)

نعم عباد الله: هذا الصنف موجود هم أعوان الخير ومفاتحه، هم أهل الله وخاصته يعيشون ويقتاتون على هذا الغذاء الروحي على ذكر الله تشربت أبدانهم وشربت نفوسهم منه ولم ترتوي فاستيقظت ضهائرهم عبدوا الله حق عبادته حتى وصلوا درجة الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك» (٣).

فذكر الله عَرَّوبَالً أعظم جنود الله. سئل الإمام علي بن أبي طالب رَجَالِلُهُ عَنْهُ ما أعظم جنود الله؟ قال: «إني نظرت إلى الخديد فوجدته أعظم جنود الله، ثم نظرت إلى النار فوجدتها تذيب الحديد، فقلت: النار أعظم جنود الله. ثم نظرت إلى الماء فوجدته يطفئ النار، فقلت: الماء أعظم جنود الله عنه ثم نظرت إلى السحاب فوجدته يحمل الماء فقلت: السحاب أعظم جنود الله عنه نظرت إلى المواء وجدته يسوق السحاب فقلت: المواء أعظم جنود الله ، ثم نظرت إلى الإنسان فوجدته الجبال فوجدتها تعترض المواء فقلت: الجبال أعظم جنود الله ، ثم نظرت إلى الإنسان فوجدته

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧٤٠٥) ومسلم (٢٦٧٥).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱٤۲۳) ومسلم (۱۰۳۱).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٧٧٧) ومسلم (٨).

<sup>(</sup>٤) صححه الألباني في صحيح الترمذي (٣٣٧٧).

# ألا بذكر الله تطمئن القلوب



يقف على الجبال وينحتها. فقلت: الإنسان أعظم جنود الله، ثم نظرت إلى ما يُقعد الإنسان فوجدته النوم فقلت: النوم أعظم جنود الله، ثم وجدت أن ما يُذهب النوم فوجدته الهم والغم، فقلت: الهم والغم أعظم جنود الله، ثم نظرت فوجدت أن الهم والغم محلها القلب فقلت: القلب أعظم جنود الله، ووجدت هذا القلب لا يطمئن إلا بذكر الله فقلت: إن الذكر أعظم جنود الله».

فذكر الله نعمة عظمى ومنحة كبرى، به تستجلب النعم، وبمثله تستدفع النقم، وهو قوت القلوب، وقرة العيون، وسرور النفوس، وروح الحياة، وحياة الأرواح ما أشد حاجة العباد إليه، وما أعظم ضرورتهم إليه، لا يستغنى عنه المسلم بحال من الأحوال لأنه جلاء القلوب ودواؤها يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: «لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله عَرَّوبَل ، ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما، وجلاؤه بالذكر، فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء».

فإذا ترك الذكر صدئ، فإذا ذكره جلاه، وصدأ القلب بأمرين: بالغفلة والذنب، وجلاؤه بشيئين: بالاستغفار والذكر، قال تعالى: ﴿وَلَانُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، عَن ذِكْرِنَا وَأَتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَانَ أَمْرُهُ وُكَانَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الكهف: ٢٨].

نعم عباد الله: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَعْلَمَ مِنْ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ٱلْآبِانِكِ اللَّهِ تَطْمَعِنُ ٱلْقُلُوبُ ﴾ [الرعد: ٢٨] ورسول الله ﷺ يقول: «من أطاع الله عَرْفَجَلَ فقد ذكره وإن قلت صلاته وصيامه وتلاوته القرآن، ومن عصى الله لم يذكره وإن كثرت صلاته وصيامه وتلاوته القرآن» (١).

فيكفيك أيها المهموم - لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين - ، قالها يـونس في بطن الحوت ولو لم يقلها للبث في بطنه إلى يوم يبعثون.

ويكفيك أيها الخائف أن تقول: حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم وهو في النار فانقلب بفضل الله من حال إلى أحسن حال.

يكفيك يا من ضاق عليك رزقك أن تقول: أستغفر الله العظيم ، فمن لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجًا، ومن كل هم فرجًا، ورزقه من حيث لا يحتسب.

<sup>(</sup>١) ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (٤٥٥٣).



#### - الخطبة الثانية:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

عن أبي سعيد الخدري وَهَالِكَهَاءُ قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: والله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك، قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله على أقل عنه حديثًا مني، وإن رسول الله على خرج على حلقة من أصحابه فقال: «ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. فقال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك، قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأحبرني أن الله عَرْفَيَلٌ يباهي بكم الملائكة»(١).

عباد الله: الذكر أفضل من الدعاء؛ لأن الذكر ثناء على الله عَزَيْجَالَ بجميل أوصافه وآلائه وأسمائه، والدعاء سؤال العبد حاجته، فأين هذا من هذا؟ ولهذا جاء في الحديث من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أحسن ما أعطي السائلين.

ولهذا كان المستحب في الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد الله تعالى، والثناء عليه بين يدي حاجته، ثم يسأل حاجته، وقد أخبر النبي أن الدعاء يستجاب إذا تقدمه الثناء والذكر، وهذه فائدة أخرى من فوائد الذكر والثناء، أنه يجعل الدعاء مستجابًا.

فالدعاء الذي يتقدمه الذكر والثناء أفضل وأقرب إلى الإجابة من الدعاء المجرد، فإن انضاف إلى ذلك إخبار العبد بحاله ومسكنته، وافتقاره واعترافه، كان أبلغ في الإجابة وأفضل.

قال معاذ بن جبل رَحَالِيَهُ عَنهُ: «ليسَ يَتَحَسَّرُ أهلُ الجنَّة على شيءٍ إلّا ساعةً مَرَّة بهم ولم يذكروا الله تعالى فيها!».

وقال مالك بن دينار رَحَمُهُ آللَهُ تعالى: (مَا تَنَعَّمَ الْمَتَنَعَّمُونَ بِمِثْل ذِكْرِ الله تَعَالى).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۷۰۱).

## ألا بذكر الله تطمئن القلوب

وقال ابن القيم رَمَهُاللَهُ تعالى: ( إنَّ العبدَ ليأتي يومَ القيامةِ بسيئاتٍ أَمْثَالَ الجبالِ فَيَجِدُ لِسَانَهُ قد هَدَمَهَا مِن كَثْرَةِ ذِكْرِ الله تعالى).

وقال مجاهد رَمَهُاللَهُ تعالى: (مَنِ استطاعَ أَلَّا يبيتَ إِلَّا طَاهِرًا ذاكـرًا مُسْتَغفرًا فليفْعَـل فـإنَّ الأَرْوَاحَ تُبْعَثُ على ما قُبِضَتْ عَلَيهِ).

قيل لأبي الدرداء: نراك لا تفتر عن الذكر فكم تُسبّح؟ قال: «مئة ألف، إلا أن تخطئ الأصابع!».

وقال أحد الصالحين: (مَا أَعْلَمُ مَعْصِيَةً أَقبحُ مِن تَرْكِ ذِكْرِ الله تعالى).

قال ابن القيم رَحَهُ آللهُ تعالى: (وَأَفْضَلُ الذِّكْرِ وَأَنْفَعَهُ مَا وَاطَأَ فِيهِ الْقَلْبُ اللِّسَانَ، وَكَانَ مِنَ الْأَذْكَارِ النَّبُويَّة وَشَهِدَ تَفَكَّرَ الذَّاكِرُ مَعَانِيهِ ومَقَاصِدَهُ).

عباد الله:

اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وصلوا على نبيكم كما أمركم ربكم.





# التوكل على الله ١٠٠

## • الخطبة الأولى:

الحمدُ لله، الحمدُ لله ذلَّت لعزَّته الرِّقابُ وخضَعَت، وعنَت لجبروته الوجوهُ وخشَعَت، لا إله إلا هو عمَّت رحمتُه كلّ شيء ووسِعت، أحمدُه سبحانه وأشكرُه توالَت علينا نعاؤه وكثُرَت، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً تُنجِي قائلَها في يومٍ تذهلُ فيه كلُّ مُرضِعةٍ عما أرضعَت.

وأشهدُ أن سيِّدنا ونبيَّنا محمدًا عبدُ الله ورسولُه جاهدَ في الله حقَّ جهاده حتى علَت راياتُ اللَّة وارتفَعَت، صلَّى الله وسلَّم وبارَك عليه، وعلى عِترتِه الطيبين الطاهرين إلى النسب الشريف انتسبت، وعلى أصحابه الغُرِّ الميامين صُدورُهم بهذا الدين انشرَ حَت، والتابعين ومن تبعَهم بإحسانِ وسلَّم تسليمًا كثيرًا ما توالَت الأيامُ والليالي وتعاقبَت.

أما بعد: فأوصيكم - أيها الناس - ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله - رحمكم الله -، فرزقُكم لن يأخُذَه غيرُكم فاطمئنُّوا، وعملُكم لن يقوم به غيرُكم فاشتغلُوا به وجِدُّوا، وربُّكم مُطَّلعٌ عليكم فمنه فاستَحيُوا، والموتُ آتِ لا ريبَ فيه فله استعِدُّوا، وكونوا - وفَّقكم الله - ممن أبضرَ ففهم، وفهمَ فعلِمَ، وعلِمَ فعمِلَ.

أيّها المسلمون: أسعدُ الخلق أعظمُهم عبودية لله، وكلّما كان العبدُ أذلّ لله وأعظمَ افتقارًا إليه كان أقربَ إليه وأعظمَ قدرًا عندَه وعندَ خلقِه، والعبدُ عاجزٌ عن الاستقلال بجلبِ مصالحه ودفع مضارّه، محتاجٌ إلى الاستعانة بخالقِه، والله سبحانه هو الصّمد الغنيّ عمّا سواه، وكلّ ما سواه فقيرٌ إليه.

<sup>(</sup>١) عبدالمحسن القاسم.



وذنوبُ العباد كثيرة، ولا نجاة لهم منها إلا بمعونة الله وعفوِه، وكثيرٌ من الكبائر القلبيّة مِن الرّياء والكبر والحسَد وترك التوكّل قد يقع فيها المرءُ وهو لا يشعر بها، وقد يتورّع عن بعض الصّغائر الظاهرة وهو في غفلةٍ عن هذه العظائم.

والأسبابُ المجرّدة تخذل المرءَ عن تحقيقِ مُناه، وقد يطرُق بابًا يظنّ أنّ فيه نفعَه فإذا هو ضررٌ محض، ولا ينجي من ذلك إلاّ التوكّل على العزيز الرحيم؛ لذا عظم الله من شأن التوكّل وجعله منزلةً من منازل الدين، وقرنَه بالعبادة في قوله: ﴿فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ﴾ [هود: ١٢٣]، وجعله سببًا لنيل محبّته ﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُّ ٱلمُتَوَكِّلِينَ ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، وجعله شرطًا لحصول الإيمان به ﴿وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكِّلُوا إِن كُنتُهُ مُؤَمِنِينَ ﴾ [المائدة: ٢٣].

مقامٌ جليلُ القدر عظيم الأثر، فريضةٌ من ربّ العالمين، به رضا الرحمن، وفيه منعَة مِن الشّيطان، منزلتُه أوسع المنازلِ وأجمعُها، أقوى السّبل عند الله وأحبُّها، أمر الله به رسولَه عليه الصّلاة والسلام في قولِه: ﴿وَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلًا﴾ [النساء: ٨].

والرّسُل هم أئمة المتوكلين وقدوتُهم، قال تعالى عن نوحٍ عَيَهِ السّكِمْ أنّه قال لقومه: ﴿إِن كَانَ كَبُرُ عَلَيْكُمْ مَقَامِى وَتَذَكِيرِى بِحَايَنتِ ٱللّهِ فَعَلَى ٱللّهِ تَوَكَلْتُ ﴾ [بونس: ٧١]، وقال الخليل عَيَهِ السّكَمْ: ﴿ إِنّي تَوَكَلْتُ عَلَى ٱللّهِ وَرَبّيكُمْ مَقَامِى وَتَذَكِيرِى بِحَايَنتِ ٱللّهِ فَعَلَى ٱللّهِ فَوَالَ هُودٌ عَيْهِ السّكَمْ: ﴿ إِنّي قَوكُلْتُ عَلَى ٱللّهِ رَقِي وَرَبّيكُمُ مَّامِن دَابّة إِلَا هُو ءَ إِخِذُ إِنَاصِينِها ﴾ [هود: ٢٥]، وقال يعقوب عَيه السّكم: ﴿إِن الحُكُمُ إِلّاللّهِ عَلَيْهِ تَوكُلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْمَتُوكِ لَهُ إِنَاصِينِها ﴾ [هود: ٢٥]، وقال يعقوب عَيه السّكم: ﴿ وَمَا لَوْ الحُكْمُ إِلّا اللّهِ عَلَيْهِ وَمَلَاتُ وَالْمَوْمَ اللّهُ وَمَا لَوْ اللّهُ لَا قُوامِهم: ﴿ وَمَا لَنَا أَلّا نَنُوكَ لَكُلُ عَلَى عَلَيْهِ وَمَدْ هَدَى اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْهِ وَمَا لَنَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا لَنَا اللّهُ اللّهُ وَمَا لَنَا اللّهُ الْوَامِدِينَ اللّهُ اللّهُ وَمَا لَنَا اللّهُ الْوَحْدِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا لَنَا اللّهُ الْمَوْمَ اللّهُ اللّهِ وَمَا لَكُ اللّهُ إِلَيْهِ أَنِيهُ إِلَيْهِ أَنِيهُ إِلّهُ إِلّهُ عَلَيْهُ وَمَا لَنَا اللّهُ الْمَوْمَ اللّهُ اللّهُ وَمَا لَنَا اللّهُ اللّهُ وَمَا لَنَا اللّهُ الْمُوحِدَ إِلَى اللّهُ اللّهُ وَمَا لَنَا اللّهُ اللّهُ وَمَا لَنَا اللّهُ الْمَوْمِ اللّهُ اللّهُ وَمَا لَنَا اللّهُ اللّهُ وَمَا لَنَا اللّهُ اللّهُ وَمَا لَنَا اللّهُ الْمَوْمِ اللّهُ اللّهُ وَمَا لَنَا اللّهُ اللّهُ وَمَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا لَنَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ

وفي مطلع النبوّة والتنزيل أمرٌ بالتوكّل وأنه يفتح المغلّق ﴿ أَفَرا أَوْرَاكُ ٱلْأَكْرَمُ ﴾ [العلق: ٣]، وجعله الله صفةً لأهل الإيهان يتميّزون به عمّن سواهم ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَ ايَنتُهُ وَادَاتُهُمْ إِيمَننا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكّلُونَ ﴾ [الأنفال: ٢].

والشّيطان لا سلطانَ له على عبادِ الله المتوكّلين، قال عَرْفَجَلّ: ﴿ إِنَّهُۥلَيْسَ لَهُۥ سُلطَنَ عَلَى ٱلّذِيرَ اَمَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكُّلُونَ ﴾ [النحل:٩٩].

# التوكل على الله



والتوكّل مانعٌ من عذابِ الله كها قال سبحانه: ﴿ قُلْ أَرَءَ يَثُمُّ إِنّ أَهْلَكُنِى ٱللّهُ وَمَن مَعِى أَوْرَجَمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَفِرِينَ مِن عَذَابٍ ٱلله كها قال سبحانه: ﴿ وَاللّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصّلِحَنتِ لَنَبُوّتِنَهُم مِن وموجبٌ لدخولِ الجنّات كها قال سبحانه: ﴿ وَالّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصّلِحَنتِ لَنَبُوّتِنَهُم مِن اللّهَ عَرُقُ مَعْ مَن عَرْبُهُ اللّهَ اللّهَ عَرَى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا يَعْمَ أَجُرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ﴿ اللّهَ اللّهَ اللّهَ مَا مَرُوا وَعَلَى مَرَوا وَعَلَى مَا اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

بل المتوكّلون حقًّا يدخلون جنّة ربّهم بغير حساب، كما وصفهم نبيّهم بـذلك في قولـه: «هم الذين لا يستَرقون ولا يكتَوون ولا يتطيّرون وعلى ربّهم يتوكّلون»(١).

وأوصى النبي عَيَّةِ ابنَ عبّاس بالتوكّل وهو غلام صغيرٌ لتأصيل العقيدة في نفسه في بكور حياته فقال له: «يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهَك، إذا سألتَ فاسألِ الله، وإذا استعنتَ فاستعِن بالله»(٢).

قال ابن القيم: (التوكّل أصل لجميع مقاماتِ الإيهان والإحسان ولجميع أعمالِ الإسلام، وإنّ منزلتَه منها منزلةُ الجسدِ من الرأس).

في التوكّل راحةُ البال، واستقرارٌ في الحال، ودفعُ كيدِ الأشرار، ومن أقوى الأسبابِ التي يدفع بها العبدُ ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمِهم، وبه قطعُ الطمع عمّا في أيدي الناس. سئِل الإمام أحمد عن التوكّل فقال: (هو قطعُ الاستشراف باليأس من النّاس).

والتوكّل على غير الله ظلم وامتِهانٌ للنّفس، وسؤالُ المخلوق للمخلوق سؤالٌ من الفقير للفقير، قال النبي ﷺ: «واعلَم أنّ الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرّوك بشيء لم يضرّوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك»(٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٧٠٥) ومسلم (٢١٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح الترمذي (٢٥١٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح الترمذي (٢٥١٦).



ومتى التفتَ القلبُ إلى غير الله وكلَه الله إلى من التفتَ إليه، وصارَ ذليلًا مخذولًا، قال يَجَيَّةِ: «من تعلّق شيئًا وُكل إليه»(١)، قال شيخ الإسلام: (ما رَجا أحدٌ مخلوقًا أو توكّل عليه إلا خاب ظنّه فيه).

وكلُّ من أحبَّ شيئًا لغير الله فلا بدّ أن يضرّه، وهذا معلومٌ بالاعتبار والاستقراء. ولا يحملنّك عدمُ رجاء المخلوق على جفوةِ الناس وترك الإحسانِ إليهم واحتمالِ الأذى منهم، بل أحسِن إليهم لله لا لرجائِهم، وكما أنّك لا تخافهم فلا ترجُهم، وارجُ الله في الناس، ولا ترجُ الله.

النّاسَ في الله.

أيّها المسلمون: الأرزاقُ بيدِ الخلاّق، فها كان لك منها أتاك على ضعفِك، وما كان لغيرِك لم تنله بقوّتك، ورزقُ الله لا يسوقه إليك حرصُ حريص، ولا يردّه عنك كراهيةُ كاره، والرزقُ مقسومٌ لكلّ أحد من برِّ وفاجر ومؤمنٍ وكافر، قال عَرْفَجَلَّ: ﴿وَمَا مِن دَآبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللّهِ مقسومٌ لكلّ أحد من برِّ وفاجر ومؤمنٍ وكافر، قال عَرْفَجَلَّ: ﴿وَمَا مِن دَآبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: ٦]. والرزق يساق إلى الدواب مع ضعف كثيرِ منها وعجزها عن السّعي في طلب الرزق، قال جل وعلا: ﴿ وَكَأْنِن مِن دَآبَةِ لَا تَعْبِلُ رِزْقَهَا ٱللهُ يَرَزُقُها وَإِيّاكُمُ ﴾ وقد يبسِّره الله لك بكسبِ وبغير كسب.

والنّاس يؤتون من قلّة تحقيقِ التوكّل، ومن وقوفِهم مَع الأسباب الظّاهرة بقلوبهم ومساكنتهم لها، ولو حقّقوا التوكّل على الله بقلوبهم لساق الله إليهم أرزاقهم مع أدنى سبب، كما يسوق للطير أرزاقها بمجرّد الغدوّ والرّواح، وهو نوعٌ من الطلب والسّعي لكنّه سعيٌ يسير، قال عليه الصلاة والسلام: «لو أنّكم تتوكّلون على الله حقّ توكّله لرزقكم كما يرزق الطيرَ تغدو خِاصًا وتروح بطانًا» رواه أحمد.

فلا تضيِّع زمانَك بهمِّك بها ضُمِن لك من الرِّزق، فها دامَ الأجلُ باقيًا كان الرزقُ آتيًا، قال حاتم الأصمّ: (لمَّا علمتُ أنَّ رزقي لن يأكلَه غيري اطمأنَّ قلبي).

أيّها المسلمون: وقّت الله للأمور أقدارَها وهيّاً إلى الغايات أسبابَها، وأمورُ الـدنيا وزينتُهـا قد يدرك منها المتواني ما يفوت المثابر، ويصيبُ منها العاجزُ ما يخطئ الحازم.

<sup>(</sup>١) صحيح الترمذي (٢٠٧٢).



والالتفاتُ للأسباب نقصٌ في التّوحيد، ومحوُ الأسبابِ أن تكونَ أسبابًا نقصٌ في العقيدة، والإعراضُ عن الأسباب التي أمِر بها قدحٌ في الشرع، وعلى العبدِ أن يكونَ قلبه معتمِدًا على الله لا على الأسباب.

ونبينا محمّد ﷺ أكملُ المتوكّلين، ولم يخلّ بالأسباب؛ فقد ظاهرَ بـين دِرعـين يـومَ أحـد، واستأجَر دليلًا يدلّه على طريق الهِجرة، وحفَر الخندقَ غزوةَ الأحزاب.

وحقيقةُ التوكّل القيام بالأسباب والاعتهادُ بالقلب على المسبّب، واعتقادُ أنّها بيده، فإن شاء منع اقتضاءَها، وإن شاء جعلها مقتضيةً لضدّ أحكامِها، وإن شاء أقام لها موانع وصوارف تعارض اقتضاءَها وتدفعه.

والموحد المتوكّل لا يطمئن إلى الأسباب ولا يرجوها، كما أنّه لا يهمِلها أو يبطلها، بل يكون قائمًا بها ناظِرًا إلى مسبّها سبحانه ومجرِيها. وإذا قوي التوكّل وعظم الرجاء أذن الله بالفرج، ترك الخليلُ زوجته هاجرَ وابنها إسهاعيل صغيرًا رضيعًا بوادٍ لا حسيسَ فيه ولا أنيسَ ولا زرعَ حوله ولا ضرع توكّلًا على الله وامتشالًا لأمره، فأحاطها الله بعنايته، فإذا الصّغيرُ يكون نبيًّا وصفّه الله بالحِلم والصّبر وصدقِ الوَعد والمحافظةِ على الصلاة والأمرِ بها، والماءُ المبارك زمزَم ثمرةٌ من ثمار توكّل الخليل عَيناتسَكم.

ولمّا عظم البلاءُ ببني إسرائيل وتبِعهم فرعونُ بجنوده وأحاطوا بهم وكان البحر أمامَهم ﴿ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴾ [الشعراء:٦١]، قال نبيّ الله موسى الواثق بنصر الله: ﴿ قَالَ كَلَّا اللهِ مَعِى رَبِي سَيَهْدِينِ ﴾ [الشعراء:٦٢]، فأمره الله بضربِ البحر فصار طريقًا يبَسًا، ﴿ كُلُّ فِرْقِ كَالْطَوْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الشعراء:٦٣].

ويونسُ التقمَة حوتٌ في لجَج البحر وظلمائه، فلجأ إلى مولاه وألقى حاجته إليه: ﴿ لَآ إِلَكُهُ إِلَّا آنَتَ سُبْحَنَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٧] فنبُذ وهو سقيم في العراء، ومضى مجرَّدًا في الخلاء.

وأمّ موسى ألقَت ولدَها موسى في اليمّ ثقةً بالله امتثالًا لأمره، فإذا هو رسولٌ من أولي العزم المقرّبين.



ويعقوبُ قيل له: إنّ ابنَك أكله الذئب، ففوّض أمره إلى الله وناجاه، فردّه عليه مع أخيه بعد طول حزنٍ وفراق.

ولمّا ضاق الحال وانحصر المجَال وامتنَع المقال من مريمَ عَيَهَاالسَدَمُ عظُم التوكّل على ذي العظمة والجلال، ولم يبقى إلاّ الإخلاصُ والاتّكال، فأشارت إليه، فقالوا لها: ﴿كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِٱلْمَهْدِ صَبِيتًا ﴾ [مريم: ٢٩]، فعندها أنطقه الله فقال: ﴿قَالَ إِنِي عَبْدُ ٱللهِ عَالَىٰ يَكِنْبُ وَجَعَلَىٰ بَنِيّاً ﴾ [مريم: ٣٠].

ونبيّنا محمّدٌ ﷺ يتوارى مع صاحبِه عن قومِه في جبلٍ أجرَد في غارٍ قفرٍ مخوف، فبلغ الروع صاحبَه، فقال: يا رسول الله، والله لو أنّ أحدَهم نظرَ إلى قدميه لأبصرنا، فقال الرّسول ﷺ وهو واثقٌ بربّه: «يا أبا بكر، ما ظنّك باثنين اللهُ ثالثهما»، فأنزل الله تأييده ونصرَه وأيّده بجنودٍ لا ترى، فسكن الجأش وحصَل الأمنُ وتمت الهجرة وانطلقت الرّسالة.

وإذا تكالبَت عليك الأيّام وأحاطت بك دوائرُ الابتلاء فلا ترجُ إلا الله، وارفَع أكفَّ الضراعة، وألقِ كنفَك بين يدي الخلاّق، وعلِّق رجاءَك به، وفوِّض الأمرَ للرّحيم، واقطَع العلائقَ عن الخلائِق، ونادِ العظيم، وتحرَّ أوقاتَ الإجابة كالسّجود وآخر الليل.

وإذا قويَ التوكّل والرجاء وجُمع القلب في الدّعاء لم يـردَّ النـداء، ﴿ أَمَّن يُعِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ ٱلسُّوءَ ﴾ [النمل:٦٢].

فسلِّم الأمرَ لمالكه، والله عزيزٌ، لا يُضِلُّ من استجارَ به، ولا يضيِّع من لاذ بجنابه.

وتفريجُ الكربات عند تمام الكرب، واليُسر مقترنٌ بالعسر، وتعرَّف على ربّك في الرخاء يعرفك في الشدّة، و(حسبُنا الله ونعمَ الوكيل) قالها الخليلان في الشّدائد، ومَن صدق توكّلُه على الله في حصولِ شيء ناله، ومن فوّض أمرَه إليه كفاه ما أهمّه، ومن حقّق التوكّلَ لم يكِله إلى غيره، بل تولاّه بنفسه، ﴿وَمَن يَتَوكّلُ عَلَى اللّهِ فَهُو حَسَبُهُ وَ ﴾ [الطلاق: ٣]، وعلى قدرِ حسن ظنّك بربك ورجائك له يكون توكّلك عليه، فاجعَل ربّك وحدَه موضعَ شكواك، قال الفضيل بربك ورالله، لو يئستَ من الخلق حتى لا تريد منهم شيئًا لأعطاك مولاك ما تريد).

وهو سبحانه القدير، لا تتحرّك ذرّة إلا بإذنه، ولا يجري حادث إلا بمشيئته، ولا تسقط ورقةٌ إلاّ بعلمه، ﴿ وَقَوَكُلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّذِي يَرَيكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ اللَّهِ وَتَقَلَّبُكَ فِٱلسَّنجِدِينَ ﴾

## التوكل على الله

[الشعراء:٢١٧-٢١٩]، قال إبراهيم الخوّاص: (ما ينبغي للعبدِ بعدَ هذه الآية أن يلجأ إلى أحدِ غير الله).

ومن تعلَّق بغيرِ الله أو سَكن إلى علمِه وعقلِه ودوائِه وتمائمه، واعتمَد على حولِه وقوّته وكله الله إلى ذلك وخذَكه، قال في تيسير العزيز الحميد: (وهذا معروف بالنّصوص والتجارب).

وأرجحُ المكاسبِ الثقة بكفايةِ الله وحسنُ الظن به، وليكن بها في يدِ الله أوثـق منـه بـها في يده، ومن ظنّ أنّه يُنال ما عند الله بمعصيته ومخالفتِه كها يُنال بطاعته والتقرّب إليه، أو ظنّ أنه إذا ترك شيئًا من أجلِه لم يعوّضه خيرًا منه، أو ظنّ أنّ من فعل شيئًا لأجلِه لم يعطِّه أفضلَ منه، أو ظنّ أنّه إذا صدقه في التوكّل عليه أنه يخيّبه ولا يعطيه ما سأله فقد ظنّ بالله ظنّ السّوء، ولا يسلم من هذا إلا من عرف الله، وعرف أسهاءه وصفاتِه، وعرف موجِب حكمتِه وحمده.

قال ابن القيم: (أكثرُ الخلق، بل كلّهم إلا من شاء الله يظنّون بالله غيرَ الحقّ وظنّ السّوء، فإنّ غالبَ بني آدم يعتقِد أنّه يستحقّ فوقَ ما شاءه الله له، ومن فتش في نفسِه وتغلغل في معرفة طواياها رأى ذلك فيها كامنًا، فليعتنِ اللبيبُ النّاصح لنفسه بهذا، وليتُب إلى الله ويستغفره في كلّ وقت مِن ظنّه بربه ظنّ السوء، وليظنّ السوء بنفسه).

أعوذ بالله من الشيطان الـرجيم: ﴿ وَاذْكُرِاسَمَ رَبِّكَ وَتَبْتَلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۚ ۚ كَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمُغْرِبِ لَاّ إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّغِذْهُ وَكِيلًا ﴾ [المزمل:٨-٩].

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بها فيه من الآيات والذّكر الحكيم، أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كلّ ذنب فاستغفروه، إنّه هو الغفور الرحيم.



#### → الخطبة الثانية:

♦ الحمد لله على إحسانه، والشّكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ نبيّنا محمّدًا عبده ورسوله، صلّى الله عليه وعلى آله وأصحابه.

#### أمّا بعد:

أيّها المسلمون: لا يستقيمُ توكّل العبد حتى يصحّ توحيده، وعلى قدر تجريده التوحيدَ يكون صحّة التوكّل. ومتى التفتَ العبد إلى غير الله أخذ ذلك شعبةً من شعب قلبه، فنقص من توكّله بقدرِ ذهابِ تلك الشعبة. ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالخلق لم تسدَّ فاقتُه، ومن سرّه أن يكون أقوى النّاس فليتوكّل على الله، ومن سرّه أن يكون أغنى النّاس فليكن بها في يد الله أوثق منه بها في يده.

والرّضا والتوكّل يكتنفان المقدور، فالتوكّل قبلَ وقوعه، والرضا بعد وقوعه، والرضا مرة التوكل، وروح التوكّل التفويض وإلقاء أمورك كلّها إلى الله، يقول داود بن سليان وَحَهُ اللهُ: (يستدّل على تقوى المؤمن بثلاث: حسن التوكّل فيها لم ينل، وحسن الرضا فيها قد نال، وحسن الصبر فيها قد فات)، وكلّها كان العبدُ بالله أعرف كان توكّله عليه أقوى، وقوّة التوكّل وضعفه بحسب قوة الإيهان وضعفه.

ومن توكّل على الله فلا يعجَل بالفرج، فالله ذكر كفايتَه للمتوكِّل عليه، وربّما أوهم ذلك تعجيل الكفاية وقتَ التوكّل، فالله جعَل لكلّ شيء قدرًا ووقتًا، فلا يستعجِل المتوكّل، فيقول: قد توكّلتُ ودعوت فلم أر شيئًا!! فالله بالغ أمرِه، قد جعل لكلّ شيء قدرًا، والله هو المتفرِّد بالاختيار والتّدبير، وتدبيرُه لعبدِه خيرٌ من تدبير العبدِ لنفسِه، وهو أرحمُ به مِنه بنفسه.

ثمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه، فقـال في محكـم التنزيـل: ﴿ إِنَّ اللّهَ وَمَلَيْكِ عَلَى النَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الل

اللهم صلِّ وسلِّم على نبيّنا محمّد، وارضَ اللهمّ عن خلفائه الراشدين...





# لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين ''

#### الخطبة الأولى:

الحمد لله ربّ العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له قيّوم السموات والأرضين، وأشهد أن سيّدنا ونبيّنا محمّدًا عبد الله ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين، وقائد الغرّ المجّلين، صلّى الله وسلّم وبارك عليه وعلى آلـه الطيّبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغرّ الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:

فأوصيكم -إخواني- بتقوى الله تعالى والخوف منه سرًا وعلانية، فاتقوا الله -عباد الله- ما استطعتم، وتدارَكوا بالتوبة النصوحِ ما فَرَّطتُم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب ارجعون لعلي اعمل صالحًا فيها تركت، ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّدِقِينَ ﴾ [التوبة:١١٩]، ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَالِمِهِ وَلَا تَمُونًا إِلَّا وَأَسْتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [ال عمران:١٠٩].

أيها المسلمون: إنكم حين تسعدون وتحمدون الله سبحانه أن جعلكم مسلمين وهداكم للحق المبين بحاجة أيضًا إلى سؤال الله جل في علاه أن يربط على قلوبكم لتكونوا من المؤمنين.

كم نحن بحاجةٍ ماسةٍ لهذا الربط الرباني، لأننا به نستطيع إكهال الطريق إلى الله جل وعلا، وقد ذكر الله امتنانه على عباده بالربط على قلوبهم في مواضع هم في غاية الشدة والخوف، وعلى وشك الانهزام النفسي والسقوط في براثن الشيطان، لولا لطف الله وعنايته في الوقت المناسب لارتدوا على أعقابهم خاسرين.

<sup>(</sup>١) لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة، وهي من أفضل الخطب في هذا الباب.

## لولا أن ربطنا علم قلبها لتكون من المؤمنين



ثلاثة مواطن يربط الله فيها على قلب من لجأ إليه واستعان به وتوكل عليه:

الموطن الأول: عند الجهاد في سبيل الله تعالى، في معركة بدر الكبرى يحتف المشركون بالمسلمين في كثرة كاثرة من العدد والعتاد، والقوة والبأس، وهم في ضعف إلا بالله، وقلة إلا مع الله، وخوف إلا من الله، فلما علم الله ما في قلوبهم جاء نصره لهم، وربطه على قلوبهم، وتأييده بملائكته لتكون معهم، فينتصروا على الكافرين. قال تعالى: ﴿ إِذْ يُغَيِقِيكُمُ النَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنَالُهُ مَنْ السَّمَآءِ مَآءً لِيُطْهِرَكُم بِهِ، وَيُذْهِبَ عَنكُرُ رِجْزَ الشَّيَطانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى فَكُوبِكُمْ وَيُؤْمِتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴾ [الأنفال: ١١].

## أيها المسلمون:

الموطن الثاني: عند قول كلمة الحق أمام من لا يقبل بها من سلطان أو غيره وهو ذو بأس وجاه وقوة، وأعظم الحق الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله تعالى وعدم الشرك به سبحانه، فيدعو المؤمن بالله جل وعلا من كفر بالله وخالف أمره، فإنهم إن أرادوا أن يبطشوا به حين واجههم بالقول السديد، ونطق لهم بالحق وأخذهم بالوعد والوعيد، هنا يربط الله على قلبه ويثبته حتى يقول بالحق وبه يعدل.

انظروا كيف نصر الله الفتية الصالحين حين أخذوا على أنفسهم أن يدعوا أقوامهم لتوحيد الله ويعبدوه وحده لا يشركون به شيئًا، فلما أراد الكفار أن يبطشوا بهم ويقتلوهم وينكلوا بهم حاهم الله وحفظهم وربط على قلوبهم حتى لا يفتنوا فينكبوا على وجوههم كافرين. قال تعالى: ﴿ وَرَبَطُنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُنَا رَبُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَدْعُواْ مِن دُونِهِ إِلنها لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ﴾ [الكهف: ١٤].

لما فتح عبد الله بن علي دمشق ذُكر أنه قتل في يوم واحد ستا وثلاثين ألفًا من المسلمين، وأدخل بغاله وخيوله في المسجد الأموي الجامع الكبير، ثم جلس للناس وقال للوزراء: (هل يعارضني أحد؟ قالوا: لا، قال: هل ترون أحدًا سوف يعترض عليّ؟ قالوا: إن كان فالأوزاعي والأوزاعي محدّث الشام وعالمها، أمير المؤمنين في الحديث، أبو عمرو، كان زاهدًا عابدًا، من رواة البخاري ومسلم. قال: فأتوني به، فذهب الجنود للأوزاعي فيا تحرك من مكانه، قالوا: يُريدك عبد الله بن علي، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، انتظروني قليلًا، فذهب

## لولا أن ربطنا علم قلبها لتكون من المؤمنين

فاغتسل، ولبس أكفانه تحت الثياب؛ لأنه يعرف أن المسألة موت أحمر ودماء. ثم قال لنفسه: الآن آن لك يا أوزاعي أن تقول كلمة الحق، لا تخشى في الله لومة لائم. فدخل على هذا السلطان الجبار، قال الأوزاعي وهو يصف القصة: فدخلت فإذا أساطين من الجنود صفًّان قد سلُّوا السيوف، فدخلت من تحت السيوف؛ حتى بلغت إليه، وقد جلس على سرير، وبيده خيزران، وقد انعقد جبينه عقدة من الغضب، قال: فلم رأيته، والله الذي لا إلـه إلا هـو كأنـه أمامي ذباب، قال: فها تذكرت أحدًا، لا أهلًا، ولا مالًا، ولا زوجة، وإنها تذكرت عرش الرحمن إذا برز للناس يوم الحساب، قال: فرفع بصره وقال: يا أوزاعي، ما تقول في الـدماء التي أرقناها؟ قال الأوزاعي: حدّثنا فلان، قال: حدثنا ابن مسعود، أن رسول الله علي قال: «لاَ يَجِلُّ دَمُ امْرِي مُسْلِم يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّى رَسُولُ الله إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثِ: النَّيِّبُ الزَّاني، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَهَاعَةِ»(١)، فَإِن كان من قتلتهم من هؤلاء فقد أصبت، وإن لم يكونوا منهم فدماؤهم في عنقك. قال: فنكتَ بالخيزران ورفعت رأسي أنتظر السيف، ورأيت من حوله يستجمعون ثيابهم ويرفعونها عن الدم. قال: وما رأيك في الأموال التي أخذناها؟ قال الأوزاعي: إن كانت حلالًا فحساب، وإن كانت حرامًا فعقاب! قال: خذ هذه البدرة كيس مملوء من الذهب، قال الأوزاعي: لا أريد المال، قال: فغمزني أحد الوزراء، يعني خذها، لأنه يريد أدنى علة ليقتل، قال: فأخذ الكيس ووزَّعه على الجنود وهـو يخرج، حتى بقى الكيس فارغًا، فرمي به وخرج، فلم خرج قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قلناها يوم دخلنا وقلناها يــوم خرجنــا. ﴿فَانَقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَمْ يَمْسَمُّهُمْ سُوَّهُ وَاتَّلَبَعُواْ رِضْوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ دُو فَضْلِ عَظِيمٍ ﴾ [آل عمران:١٧٤]).

بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعنا بها فيهها من البينات والحكمة، أقول قولى هذا...

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٨٧٨) ومسلم (١٦٧٦).



#### - الخطبة الثانية:

♦ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

وبعد: أيها المسلمون:

والموطن الثالث من مواطن الربط على القلب: عند المصائب والابتلاءات.

فإن البلاء لا يزال بالمؤمن يأتيه ويصاب منه حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، إلا أن هذه المصائب قد تهز إيهان المرء وتفرغ قلبه من كل شيء، فيحتاج حينها إلى عون الله وتوفيقه أن يثبته عند المصيبة ويربط على قلبه ليكون المؤمنين.

أوحى الله إلى أم موسى عَيَوالسَّكُمْ حينها كان رضيعًا إذا خافت عليه من بطش فرعون وجنوده أن ترميه في البحر، ووعدها أن يرده إليها، إلا أن الحبل المربوط بسرير موسى انقطع وسار إلى قصر فرعون وأخذه آل فرعون، ففزعت أم موسى وخافت أن يقع به ما وقع لبني إسرائيل من القتل والتنكيل، فأصبح فؤادها كها أخبر الله فارغًا من أي شيء إلا من التفكير في موسى وكيف تسترجعه من جديد، حتى إنها همت أن تذهب لقصر فرعون فتخبرهم أنه ابنها لولا أن ربط الله على قلبها وثبتها على الحق حتى تمضي حكمة الله ولتكون من المؤمنين. قال تعالى: ﴿ وَأَصّبَ مُؤَادُ أُور مُوسَولُ فَكَرِعًا إِن كَادَتُ لَنُبْدِع فِيه وَلَا أَن رَبط الله على قلبها وثبتها على الحق حتى تمضي حكمة الله ولتكون من المؤمنين. قال تعالى: ﴿ وَأَصّبَ مُؤَادُ أُور مُوسَولُ فَكَرِعًا إِن كَادَتُ لَنُبْدِع فِيه وَلَا آن رَبط الله على الله على المؤمنين. والقصص: ١٠].

إن الإنسان قد يظن نفسه قويًا فإذا جاءته المصائب ضعف وتسخط على الله واعترض على أقداره المؤلمة، فإذا تقوى بالذكر وتحلى بالصبر ربط الله على قلبه ليكون المؤمنين.

إن إبراهيم عَدَوالسَكُمُ لما أوقد قومه له النار وأرادوا قذفه بها قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، وصبر، فأنجاه الله منها، ونبينا محمد عليه وأصحابه وَ الله عَلَيْهُ عَنْهُ لما اجتمع عليهم الأحزاب قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم.

## لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين

إن صفة الثبات على الإسلام والاستمرار على منهج الحق نعمة عظيمة حبا الله بها أولياءه وصفوة خلقه، وامتن عليهم بها، فقال مخاطبًا عبده ورسوله محمدًا ﷺ: ﴿ وَلَوْلَا أَن ثَبَّنْنَكَ لَقَدْكِدتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء:٧٤].

#### عباد الله:

إن من أعظم وسائل الثبات: تلاوة القرآن وتدبره والعمل به، إن من حق القرآن علينا أن نتدبر معانيه، وأن نفهم مقاصده ذلك أن القرآن هو كتاب الله الخالد، ومعجزة رسوله الباقية، ونعمته السابغة، وحكمته الدامغة، وهو ينبوع الحكمة، وآية الرسالة، ونور الأبصار والبصائر، أنزله الله على رسوله على لله تذكرًا، ونتأمله تبصرًا، ونسعد به تذكرًا، ونجتهد في إقامة أوامره ونواهيه، وعلم تزداد البصائر فيه تأملًا فيزيدها هداية وثباتًا وتبصرًا. قال تعالى: ﴿ شَرْطِي الْوَاوِاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الشَّجَرَةِ أَنْ يَنْمُوسَى ﴾ [ص:٢٩].

لقد أنزل الله القرآن ليكون بشيرًا ونذيرًا، وهاديًا إلى ما ارتضى له من دينه، فها أشرفه من كتاب يتضمن صدق متحمله، بيَّن فيه سبحانه أن حجته كافية هادية، لا يحتاج مع وضوحها إلى بينة تعدوها أو حجة تتلوها، و القرآن الكريم وسيلة التثبيت الأولى للمؤمنين، ولقد أنزل الله القرآن العظيم منجَّمًا مفصلًا، وجعل الغاية منه هي التثبيت لقلب النبي عَيَّا قَال تعسالى: ﴿ وَقَالَ ٱلنَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلا نُزِل عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَ أَن جُمْلَةً وَبِعِدَةً كَالِك لِنُثَيِّتَ بِهِ عَفُوادكُ وَرتَلْنَهُ تَرْبِيلاً ﴾ [الفرقان:٣٢].

أيها الإخوة الكرام: كونوا مع الله في الرخاء يكن معكم في الشدة والـبلاء، إن العبـد مـا اعتصم بالله لو كادته السموات والأرض جعل الله له من بينها فرجًا وخرجًا.

ألا وصلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير.





## الرضا بها قسم الله ١١٠

## - الخطبة الأولى:

♦ الحمد لله، الحمد لله الكريم الفتّاح، أحمده سبحانه فالتُ الحبّ والنوى والإصباح، وأشكرُه على نعم تتجدَّدُ في الغُدُوِّ والرَّوَاح، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً هي للجنةِ مِفتاح، وأشهد أن سيدنا ونبيّنا محمدًا عبدُ الله ورسولُه بيّن لأمته سبيلَ الفلاح، صلّى الله وسلّم وبارَك عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الجُودِ والكرَم والساح، والتابعين ومن تبِعَهم بإحسانٍ ما سجَى ليلٌ وأشرقَ صباح، وسلّم تسليمًا كثيرًا.

#### أما بعد:

فأُوصيكم -أيها الناس- ونفسي بتقوى الله عَرَّفَجَلَّ، فاتقوا الله وأطيعوه، واستقيموا إليه واستغفروه.

أيها المسلمون: هدفٌ منشودٌ إذا فقدَه الإنسانُ فإنه لا يستقرُّ على حالِ، ولا يسكُنُ إلى قرار، وغايةُ مُبتغاه بدونها صاحبُها قلِقٌ مُتبرِّمٌ، مُضطربٌ حائر، وأمنيةٌ مُتمنَّاه إذا لم يُحقِّقها طالبُها فهو أشبَهُ بحيوانِ شرس، أو سبُع مُفترس، والمُجتمع بدونها كذلك مُجتمعُ غابةٍ من غير غاية ولو لمَعَت فيه بوارِقُ حضارةٍ أو أثارةُ تقدُّم، المقاييسُ فيه للأشدِّ والأقوى وليس للأصلَح والأتقى.

هدفٌ وغايةٌ وأمنيةٌ يطلبُها كثيرون في غير موضِعِها، ويتطلَّبُها مُتطلِّبُون من غير مظانِّها، جرَّبوا ألوانًا من المُتَع وصُنوفًا من الشهوات فها وجدُوها، حسِبَها قومٌ في الغِنَى ورغَدِ العيشِ، وظنَّها آخرون في الجاهِ والمقامِ العريض، واعتقدَتها فئاتٌ في حُسن العلوم والمعارِف، حاضَ

<sup>(</sup>١) محمد ويلالي.



في البحث عنها العلماءُ والفلاسِفة، والأغنياءُ والفقراء، والملوك والوُجهاء، إنها -يا عباد الله-: السعادةُ والطمأنينةُ والرضا والسَّكينة.

ما أعظمَ الفرقِ بين رجلَين أحدُهما عرفَ الغايةَ وطريقَها فاطمأنَّ واستراحَ، وآخرُ ضالًّ يخبِطُ في عِماية، ويمشي إلى غير غاية، لا يدري كيف المسير، ولا إلى أين المصير؟! ﴿أَفَنَ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ الْهَدَىٰ آمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَطٍ مُّسَّتَقِيمٍ ﴾ [الملك: ٢٢].

كم من صاحبِ مالٍ وفير، وخيرٍ كثير، تجلَّى رِضاهُ وطُمأنينتُ ه وقناعتُ ه في تحرِّي الحلال وأداء حقِّ الله فرضًا ونَدبًا، أعطَى الأجيرَ أجرَه، ولم يُذِلَّ نفسَه من أجلِ مالٍ أو جاهٍ.

وآخرُ عنده ما يكفيه، ولكن قد ملاً الطمعُ قلبَه، وانتشرَ التسخُّطُ بين جوانحِه، حتى أدخله مداخل الشبهات والرِّيب، فهو جزعٌ من رِزقه، مُتسخِّطٌ على رازِقِه، يبُثُّ شكواه إلى المخلوقين: ﴿ هُوَالَّذِي ٓ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوۤ إليمَننَامَعَ إِيمَننِهِمُ وَيِلّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ المخلوقين: ﴿ هُوَالَّذِي ٓ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوۤ الْمِمَنَامَعَ إِيمَننِهِمُ وَيِلّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَونِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا عَكِيمًا ﴾ [الفتح:٤].

معاشر الأحِبَّة: الرِّضا نعمةٌ عظيمةٌ، يبلُغُها العبدُ بقوَّةِ إيهانه بربِّه وحُسن اتِّصالِهِ به، ينالهُا بالصبرِ والذكرِ والشكرِ وحُسن العبادة، وقد خاطَبَ اللهُ نبيَّهُ محمدًا ﷺ بقوله: ﴿ فَأَصْبِرَ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ قَبَلَ طُلُوعٍ ٱلشَّمْسِ وَقَبْل غُرُوجٍ أَ وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ نَرْضَىٰ ﴾ [طه: ١٣٠].

الرِّضا -أيها الإخوة- بابُ الله الأعظم، وجنةُ الدنيا، ومُستراحُ العارفين، وحياةُ المُحبِّين، ونعيمُ العابدين، وقُرَّةُ عيون المُشتاقين.

الرِّضا سرُّ السعادة، وطريقُ السَّكينة، وجادَّةُ الطمأنينة. الرِّضا شجرةٌ منبتُها النفس.

أيها الناس: ضمن سلسلة من مكارم الأخلاق، هناك وصية جليلة من أعظم وصايا رسول الله ﷺ، تتعلق بأمور غاية في الأهمية من امتثلها استحق حقيقة الوصف بالعابد لله المخلص في عبادته، ذلك في قوله ﷺ في وصاياه لأبي هُرَيْرَةَ رَحَالِيَهُ عَنْهُ: «اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ

## الرضا بما قسم الله

النَّاسِ، وَارْضَ بِهَا قَسَمَ اللهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا ثُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، وَلاَ تُكْثِرِ الضَّحِكَ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ ثُمِيتُ الْقَلْبَ»(١).

وسنتناول وصية من الوصايا التي اشتمل عليها هذا الحديث البديع، تتعلق بقول النبي على الله وسنة الله لك تكن أغنى النّاس».

والرضا خلافُ السُّخْط/ السَّخَط، كما في الدعاء الذي علمناه رسول الله ﷺ: «أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ» (٢). وقوله ﷺ: «إن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخِط فله السَّخَط» (٣).

وعرّفوه اصطلاحًا بقولهم: (سكون القلب إلى اختيار الرب). وقيل: (سرور القلب بِمُر القضاء). وقيل: (هو: استقبال الأحكام بالفرح). وقيل: (ارتفاع الجُزَع في أي حكم كان).

وليس الرضا هو الاستسلام، لأن الاستسلام هو الانهزام وعدم بذل الجهد لتحقيق الهدف، أما الرضا فهو استفراغك الوسع في تحقيق الهدف، لكن لم توفق إليه، فترضى بها قسم الله لك من غير جزع، أو ضجر، أو سخط، كالذي تزوج ولم يرزق الولد، والذي أصيب بمرض لم يستطع دفعه، والذي ابتلاه الله بالفقر وضيق ذات اليد، فاجتهد في تحصيل الغنى فلم يوفق. هنا يأتي التحلي بصفة الرضا بها كتبه الله وقدره، فتحيل القلب إلى سرور دائم، وتشعر النفس بنعيم مقيم. قال عبد الواحد بن زيد: (الرضا باب الله الأعظم، وجنة الدنيا، وسراج العابدين).

وقال أبو عبد الله البرَاثي: (من وُهب له الرضا، فقد بلغ أقصى الدرجات).

فالرضا هو قبول حكم الله في السراء والضراء، والعلم أن ما قسمه الله هو الخير كله. قال الحسين بن على رَجَالِتُهُ عَنهُ: «من اتّكل على حسن اختيار الله تعالى، لم يتمنّ غير ما اختار الله له».

<sup>(</sup>١) الترمذي وحسنه الألباني (٢٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٤٨٦).

<sup>(</sup>٣) حسنه الألبان في صحيح الترمذي (٢٣٩٦).



وقال أبو عثمان الحيري: (منذ أربعين سنة، ما أقامني الله في حال فكرهته، وما نقلني إلى غيره فسخطته).

وهذا الفهم السليم للرضا هو الذي يهون المصاب، ويخفف وطأة الرُّزء، ويضعف سَوْرة الخطب.

قال علقمة في قوله تعالى: ﴿وَمَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُۥ﴾ [التغابن:١١]، قال: (همي المصيبة تصيب الرجل، فيعلم أنها من عند الله عَرْقِجَلَّ، فيسلم لها ويرضى).

وقال عامر بن قيس: (أحببتُ الله حبًا هوَّن عليَّ كلَّ مصيبة، ورضَّاني بكل بليَّة، فلا أُبالي مع حبي إياه علامَ أصبحت، وعلام أمسيت).

عند ذلك يستوى عند المسلم حال الفقر وحال الغني.

قال ابن عون: (لن يصيب العبدُ حقيقة الرضا، حتى يكون رضاه عند الفقر كرضاه عند الغني).

فهل تعلم -يا عبد الله - أن الأرزاق بيد الله مقسومة، ومقاديرَها عند الله معلومة محسومة، وأن الفقر قد يكون أفضل لك من الغنى؛ قال السفاريني: (فمن عباده من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغناه لفسد عليه دينه، ومنهم من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقره لفسد عليه دينه، فمها قسمه لك من ذلك فكن به راضيًا مطمئنًا، لا ساخطًا ولا متلونًا، فإنه -جل شأنه- أشفق من الوالدة على ولدها). يقول الرسول على: "إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم، كا قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله تعالى يُعطي المال من أحب ومن لا يُحب، ولا يعطي الإيان إلا من يحب». (١)

إن الأرزاق مكفولة، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فكيف يبتغي بعض الناس الزيادة بالطرق الحرام، أو بالاعتداء على الأبرياء بسرقة أموالهم، أو التحايل على ما في أيديهم، أو ظلمهم والاعتداء عليهم، أو إشهار السلاح في وجوههم، أو قَطْع طريقهم، مما

<sup>(</sup>١) السلسلة الصحيحة (٢٧١٤).

## الرضا بما قسم الله

أصبحنا نسمع به في الصباح والمساء؟! يقول النبي ﷺ: «ولا يحملن أحدَكم استبطاءُ الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته»(١).

وفي الحديث: «قد أفلح من أسلم ورُزِق كفافًا، وقَنَّعَهُ الله بها آتاه» (٢).

اقنع برزق يسير أنت نائله

فها صفا البحر إلا وهو منتقص

ها هو رسول الله ﷺ سيد البشر، ومجتبى رب العالمين، عاش من ألوان الفاقة والحاجة ما قد لا يقدر عليه غيره، فواجهها بالرضا والقناعة.

وصف عُمَرُ بن الْخَطَّابِ أثاث بيت رسول الله ﷺ فقال: «وَإِنَّهُ لَعَلَى حَصِيرِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَمَيْنَهُ وَمَيْنَ وَمَنْ وَمَيْنَ وَمَيْنَ وَمَنَا فِيهِ، وَأَنْتَ كَنُونَ هَمُّا فِيهِ، وَأَنْتَ وَمُولُ اللهُ إِنَّ كِسْرَى وَقَيْصَرَ فِيهَا هُمَا فِيهِ، وَأَنْتَ وَسُولُ اللهُ إِنَّ كِسْرَى وَقَيْصَرَ فِيهَا هُمَا فِيهِ، وَأَنْتَ وَسُولُ اللهُ إِنَّ كِسْرَى وَقَيْصَرَ فِيهَا هُمَا فِيهِ، وَأَنْتَ وَسُولُ اللهُ ؟!. فَقَالَ: أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ هَمُّ الللهُ إِنَا اللهُ عَرْهُ ؟!» (٣).

ولقد بشر رسول الله ﷺ المبتلين بالفقر والضيق والحاجة أنهم أسبق إلى الجنة من غيرهم، فقال: «يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام». وفي رواية: «بأربعين خريفًا»(٤).

بل تعظم البشارة حين نعلم أنهم يدخلون الجنة بغير حساب؛ قال رسول الله على: "إذا أدى العبد حق الله، وحق مواليه، كان له أجران». قال: فحدثتها كعبّا، فقال كعب: "ليس عليه حساب، ولا على مؤمن مُزْهِد -قليل المال-»(٥).

إن الغنــــي هــــو الغنـــي بنفســـه

ما كل ما فوق البسيطة كافيًا

ولو أنه عاري المناكب حافي وإذا قَنِعت في عضافي

<sup>(</sup>١) صحيح الترغيب (١٧٠٢).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (۱۰۵۶).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٩١٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح الترمذي (٢٣٥٣).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (١٦٦٦).



#### - الخطبة الثانية:

◄ الحمدُ لله المحمُود على كل حال وفي كل حال، حمدًا كثيرًا طيبًا مُبارَكًا فيه يليقُ بها له من العظمة والجلال، وأشكرُه جزيلَ الشُّكر على ما أنعمَ من الإكرامِ والإفضال، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الكبيرُ المُتعال.

وأشهد أن سيِّدَنا ونبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولُه أكرمَه ربُّه بالنبُوَّة والإرسال، صلَّى الله وسلَّم وبارَك عليه، وعلى آلِه وأصحابِه خيرِ صحبٍ وآل، والتابعين ومن تبِعَهم بإحسانِ إلى يـوم الدين، وسلَّم تسليمًا كثيرًا.

#### أما بعد:

معاشر المُسلمين: إن تحقيق صفة الرضا يقتضي إجالة النظر في أحوال الناس الآخرين، لتعلم مقدار نعم الله عليك، التي قد يغبطك عليها الملايين من البشر، فقط أغمض عينيك قليلًا وحاول المشي، لتعرف قدر نعمة النظر!

لقد فَضَّلك الله على كثير من المبتلين، وعصمك من كثير من الأكدار، والأسقام، والأوجاع؛ يقول النبي على: «من رأى مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلًا، لم يصبه ذلك البلاء»(١).

وليس شرطُ الرِّضا أن لا يُحِسَّ السعيدُ بالألم والمكارِه؛ بل المطلوبُ أن لا يعترِضَ على مجارِي الأقدار، ولا يتسخَّطُ من الحوادِثِ والنوازِل؛ فهو راضٍ كرِضا المريضِ بشُرب الدواء المُرَّ؛ لأنه يعلمُ العاقبةَ ويرجُو العافيةَ. فعن عمر بن الخطاب رَحَيَّكَةُ أنه قال: «ما ابتُليتُ ببلية إلا كان لله عليَّ فيها أربعُ نِعم: إذْ لم تكن في ديني، وإذ لم أُحرَم الرضا، وإذ لم تكن أعظمُ منها، وإذ رجوت الثواب عليها».

أيها المسلمون: السعادةُ والرِّضا إيهانٌ بالله وبرسوله، ورِضا نفس وانشراحُ صدرٍ، المؤمنُ يغمُرُه الرِّضا؛ لأنه عميقُ الإدراكِ لفضلِ الله العَميم، وإحسانِه العظيم، إحساسُه بنِعَم الله في نغمٌ لا يُحصِيها في سمعِه وبصرِه ويدِه وقدمِه ومُخَّه وعظمِه، وطعامِه وشرابِه، ونومِه ويقظته، وأهلِه وفي شأنه كلِّه.

<sup>(</sup>١) صحيح الترمذي (٣٤٣٢).

#### الرضا بما قسم الله

يا عبد الله: السعادةُ والرِّضا ليس بوفرة المال، ولا عِظَم الجاه، ولا كثرة الولد، ولا بنيَّل المُتع والمنافع، الرِّضَا يحُدُّ من تَورة الحرص والطمع، وطُغيان الشراهة والجشَع، ويُرشِّدُ الأخذَ بالأسباب: (اتقوا الله، وأجِلوا في الطلبِ). فالغنى ليس بكثرة العَرض، إنها الغنى غنى النفس.

الرِّضا يُوقِفُ الراضِي عند حُدود قُدراته ومواهِبِه، ويُبصِّرُه بأقدار الله، فلا يتمنَّى ما لا يتيسَّرُ له، ولا يتطلَّعُ إلى ما لا يستطيع؛ فالشيخُ لا يتمنَّى أن يكون شابًا، وغيرُ الجميل لا يتطلَّعُ إلى أن يكون جميلًا: ﴿وَلَا تَنْمَنَّواْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ مِعْضَكُمٌ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [النساء:٣٢].

يقول عطاء: (الرِّضا سُكونُ القلبِ باختيارِ الله للعبد، وأن ما اختارهُ الله له هو الأحسنُ فيرضَى به). وسُئِلَ أبو عُثهان البِيْكَنْديَ عن الرِّضا فقال: (من لم يندَم على ما فات من الدنيا ولم يتأسَّف عليها). وقال بعضُ الحُكهاء: (من رضِيَ بقضاء الله لم يُسخِطهُ أحدٌ، ومن قنِعَ بعطائه لم يدخله حسدٌ).

ويقول عبد الله بن مسعود رَوَ الله عنه الله تكن أغنى الناس، واجتنب محارِمَ الله تكن أغنى الناس، واجتنب محارِمَ الله تكن أورعَ الناس، وأدِّ ما فرضَ الله تكن أعبدَ الناس».

وقيل للحُسين بن عليِّ رَحَالِلَهُ عَنْهَا: إن أبا ذرِّ رَحَالِللهُ عَنْهُ يقول: «الفقرُ أحبُّ إليَّ من الغِنى، والسَّقَمُ أحبُّ إليَّ من الصحة». فقال الحسين رَحَالِللهُ عَنْهُ: (رحِمَ الله أبا ذرِّ! أما أنا فأقول: من اتَّكُل على حُسن اختيار الله لم يتمنَّ غيرَ ما اختارَ الله له).

عباد الله: الرضى والسعادةُ ينبوعٌ يتفجَّرُ من القلبِ والنفسِ الكريمةِ الرَّاقِيَةِ التَّقِيَّةِ التَّقِيَّةِ الطاهِرة، نفسٌ سعيدةٌ أينها حلَّت في السوق أو في الدُّور، في البَرَاري أو بين الصُّخور، في الطاهِرة، نفسٌ سعيدةٌ أينها حلَّت في السوق أو في العُزلَة؛ فمن أرادَ السعادةَ فليسأل عنها نفسَه الأُنسِ والوَحشة، في المُجتمعِ وفي العُزلَة؛ فمن أرادَ السعادةَ فليسأل عنها نفسَه التي بين جنبينه.

فلا تطمّع -رحمك الله-، ولا تهلّع ولا تجزّع، ولا تُفكّر فيها لا وصولَ إليه، ولا تحتقِر من فضّكَ اللهُ عليه، واعلَم أن كلَّ شيءٍ بقضاءٍ وقدّر، واللهُ أعلمُ بشؤونِ خلقِه يُعِزُّ ويُذِلُّ، ويرفَعُ ويضَعُ، ويُعطِي ويمنَعُ، فهو الذي أغنى وأقنى، وأضحَكَ وأبكى؛ فمن رضِيَ طابَ عيشُه، ومن تسخَّطَ طالَ طيشُه.



المؤمنُ وحدَه هو الذي يغمُرُه الإحساسُ بالرِّضا بكل قدرٍ من أقدار الله؛ فهو مؤمنٌ أن تدبيرَ الله أفضلُ من تدبيرِه لنفسِه. المؤمنُ يملأُ الرِّضا جوانِحَه؛ لأنه يعلمُ أن الخيرَ بيدَي ربِّه، والشر في هذه الدنيا لا يُناقِضُ الخيرَ ولا يُعارِضُه؛ بل قضَت سنَّةُ الله أن لا يكون صبرٌ إلا مع شُكرٍ، ولا كرَمٌ من غيرِ حاجةٍ، ولا شجاعةٌ من غيرِ مُخاطَرةٍ؛ فالفضائلُ والخيراتُ لا تظهَرُ إلا بأضدادِها، فالشَّبَعُ مع الجُوع، والرِّيُّ مع الظَّمَأ، والدِّفْءُ مع البَرْدِ، وما عرَفَه المؤمنُ من حكمةِ الله في خلقِهِ وأسرارِ كونِه وآياتِه فهو بفضلِ الله، وما خفِيَ سلَّمَه لربِّه العليم الخبير.

المؤمنُ المُطمئنُ الراضِي يلهَجُ بذكرِ الله، ويستشعِرُ نعَمَ الله: (الحمدُ الله الذي أطعمَنا، وسقانا، وكفانا، وآوانا، وجعلنا مُسلمين). (الحمدُ لله الذي كساني هذا ورَزَقنيه من غير حولٍ مني ولا قُوَّةٍ). و(الحمدُ لله الذي أحياني بعد ما أماتني وإليه النشور). (الحمدُ لله الذي أذهبَ عني الأذَى وعافاني). (اللهم إني أصبَحتُ منك في نعمةٍ وعافيةٍ وسِترٍ، فأتِمَّ عليَّ نِعمتَكَ وعافيتتك وسِترَكَ في الدنيا والآخرة). (اللهم ما أصبَحَ بي من نعمةٍ أو بأحدٍ من خلقِكَ فمنك وحدك لا شريكَ لك، فلك الحمدُ ولك الشكرُ). فالحمدُ لله رب العالمين، والحمدُ لله على كل حال.

هذا هو المؤمنُ، يغمُرُه الرِّضا والطمأنينة والسعادةُ في كل حينٍ، وعلى كل حالٍ، مُتعلِّقٌ بربِّه، راضٍ عنه، مُطمئنٌ إليه، يتلقَّى ويتقبَّلُ أقدارَ الله في نعمائها وبأسائها، والدنيا وتقلُّباتها في إقبالها وفي إدبارِها، ويعلمُ علمَ اليقين أن الله يُريدُ بعباده اليُسرَ ولا يُريدُ بهم العُسرَ: ﴿فَعَسَى اللهُ اللهُ وَعَلَي اللهُ عَلَمُ النَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَ النساء: ١٩]، ﴿وَعَسَى آن تَكْرَهُوا شَيْعًا وَهُو خَيْرًا فَ النساء: ١٩]، ﴿وَعَسَى آن تَكْرَهُوا شَيْعًا وَهُو خَيْرًا فَ النساء: ١٩]، ﴿وَعَسَى آن تَكْرَهُوا شَيْعًا وَهُو خَيْرًا فَ النساء: ١٩]، ﴿وَعَسَى آن تَكْرَهُوا شَيْعًا وَهُو خَيْرًا فَي النساء: ١٩]، ﴿وَعَسَى آن تُحْبُوا شَيْعًا وَهُو شَرِّ لَكُمُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مُ لا نَعْلَمُون ﴾ [البقرة: ٢١].

المؤمنُ الراضِي السعيدُ مُوقِنٌ أن الله معه؛ فهو في معيَّة الله يحفَظُه ويكلؤه، (أنا عند ظنِّ عبدِي بي وأنا معه إذا ذكرَنِ)، ﴿لَا تَحْنَنَ إِنَ ٱللّهَ مَعَنَا ﴾ [التوبة: ٤٠]، ﴿إِنَّنِي مَعَكُما َ السَّمَعُ وَأَرَكُ ﴾ [طه: ٤٦]. إن شعورَ المؤمن بمعيَّة الله يجعلُه في أُنسِ دائمٍ ونعيمٍ موصولٍ. رضيت بيا قسيم الله لي وفوضيتُ أمري إلى خيالقي كي أحسين الله في عامضي كي الحسن الله في ال





## المنجيات والمملكات

## الخطبة الأولى:

أ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجدله وليًا مرشدًا، اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا حياة إلا في رضاه، ولا صلاح إلا في هذاه، شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته، وأقرت له بالإلهية كل مصنوعاته، تسبح له السهاوات وأملاكها، والنجوم وأفلاكها، والأرض وسكانها، والبحار وحيتانها ﴿وَإِن مِن السهاوات وأملاكها، والنجوم وأفلاكها، والأرض وسكانها، والبحار وحيتانها ﴿وَإِن مِن السهاوات وأملاكها، والنجوم وأفلاكها، والأرض وسكانها، والبحار عينانها أن نبينا وقدوتنا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، الرحمة المهداة، والنعمة المسداة، عليه من ربه أزكى سلام وأفضل صلاة، ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه.

#### أما بعد:

فأوصيكم -عباد الله- ونفسي بتقوى الله، فإنها وصيته سبحانه للأولين والآخرين من عباده، فنعم الموصى ونعم الموصى ونعمت الوصية.

بتقوى الله يتحقق تاج السعادة، وفي ظلالها ينال وسام السيادة، وعلى ضوء سناها تحصل الريادة، ومن ذرى عليائها تنطلق دفة القيادة قال تعالى: ﴿ يَثَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا اَتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَيْ وَمَن ذرى عليائها تنطلق دفة القيادة قال تعالى: ﴿ يَثَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا اَتَّقُوا اللَّهُ عَفُورًا وَعَلَيْ وَمِعَلِيهِ وَيَعْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورًا تَمَشُونَ بِهِ وَيَعْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْلُونُهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ



عباد الله: يقول نبينا ﷺ: «ثلاث منجيات، وثلاث مهلكات؛ فأما المنجيات: فتقوى الله في السر والعلانية، والقول بالحق في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر؛ وأما المهلكات: فشُتُّ مُطاع، وهوى مُتَبَع، وإعجاب المرء بنفسه» رواه البيهقي وحسنه الألباني.

هذه المنجيات الثلاث التي كان النبي ﷺ يسألها ربه فيقول: «اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر»(١).

ذكر في الحديث ثلاثة أمراض مهلكة، وبإزائها ثلاثة علاجات لهذه الأمراض، فخشية الله مقابلة لاتباع الهوى؛ لأنها تمنعه، ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفَسَ عَنِ ٱلْمُوكَ ﴿ فَإِنَّ ٱلْمُنَّةَ الله مقابلة لاتباع الهوى؛ لأنها تمنعه، ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفِسَ عَنِ ٱلْمُوكَ ﴿ فَإِنَّ ٱلْمُنْ فَا الله الله عَلَى والفقر بإزاء الشح المطاع، وذكر كلمة الحق في الغضب والرضا بإزاء إعجاب المرء بنفسه.

إن تقوى الله وخشيته بالسر والعلانية ملاك الأمور، فيها مراقبة العلام على الدوام، والاستحياء منه سبحانه وتعالى؛ ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مُخْرَجًا ﴾ [الطلاق: ٢]، أي: ينجيه من كل كرب، ولو كانت السموات والأرض رتقًا على عبد فاتقى الله؛ لجعل له من بينها مخرجا.

وهكذا جعل الله للمهاجرين الفرج، وجعل لأم إسهاعيل الفرج، وجاء بالفرج لعباده الثلاثة في الغار، وكذلك نجى جريجًا بعدما شفى أيوب، ولا يزال الناس بخير ما اتقوا ربهم، قال إسحاق الغزواني: (زحف إلينا أزدمهر -من قادة الفرس- عند مدينة الكيرج في ثهانين فيلًا، فكادت تنفض الخيول والصفوف -يعني: صفوف المسلمين-.

فكرِب لذلك محمد بن القاسم -قائد المسلمين-، فنادى عمران بن النعمان أهل حمص وأمراء الأجناد فنهضوا، فما استطاعوا، فلما أعيته الأمور نادى مرارًا: لا حول ولا قوة إلا بالله! فكف الله الفيلة، وسلط عليها الحر، ففزعت إلى الماء، وتركت الساحة، فحملت خيل المسلمين، وكان الفتح بإذن الله).

<sup>(</sup>١) صحيح النسائي للألباني (١٣٠٤).

#### المنجيات والمهلكات

فمها كان عند العدو من عدد وعُدد فإن المسلمين إذا اتقوا الله ذهب الله بسلاح الكفار، وجعل الدائرة عليهم؛ المؤمن على خير، ترحب به الأرض، وتستبشر به السهاء، ولن يساء إليه في بطنها إذا أحسن على ظهرها؛ يا عبد الله! لن يساء إليك في بطنها إذا أحسنت على ظهرها.

والقول بالحق في الرضا والسخط، يعني: أن نقول الحق في الغضب، في الرضا، على نفسك، على قريبك، أين ما كنت؛ وهكذا يقول الحق ولا يبالي، الإسلام يربي المسلم على هذا المبدأ؛ لأن قول الحق مهم، إذا لم يقل الإنسان بالحق خفي الحق، وظهر الظلم، وانحسر العدل، وذهبت الحقوق، وضاعت الأمور.

فلابد أن يُربي الإنسان نفسه على قول الحق، وأن نربي أولادنا من الصغر على قول الحق، ولذلك لو أنك سألت ولدك من كسر كذا؟ فصدق معك، وقال: أنا، ربها تكون عدم معاقبته مكافأة على صدقه؛ فيتعود الصدق، بينها لو عاقبته مباشرة -هذه قضية تنشأ من الصغر-يا عباد الله- وهذا القول بالحق عزيز؛ لأن النفس تدعو إلى قول الباطل؛ لتحصل على ما ليس لها.

كان الصحابة قوالين بالحق، حتى عندما يُظلم الواحد منهم لا يتعدى في الانتصار؛ لما جاء رجل إلى عمر وافترى على سعد وقال: إن سعدًا لا يسير بالسرية - يعني: تارك الجهاد في سبيل الله-، ولا يقسم بالسوية - يعنى: هو أمير علينا لا يعدل-، ولا يعدل في القضية.

فقال سعد: «أما والله لأدعونَّ بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا -بالاحتياط في الدعاء، بعض الناس إذا أراد أن يدعو على شخص أسرف وفجر - قال: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبًا قام رياء وسمعة؛ فأطل عمره، وأطل فقره، وعرِّضْه للفتن». فكان هذا الرجل بعد ذلك إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد، يتعرض للجواري بالطرقات وقد سقط حاجباه على عينيه من كبر السن، هكذا ينظر إليه الناس.

عباد الله: ومن الواجب قول الحق ولو كان في الأعداء؛ لمّا بعث النبي عليه -الصلاة والسلام - عبد الله بن رواحه إلى خيبر يخرص عليهم -اليهود أبقاهم في خيبر يعملون على شيء والباقي للمسلمين -، فعبد الله بن رواحه يحسب الآن ثمار الأشجار، جعلوا له حليًا من حلى نسائهم رشوة، فقالوا له: هذا لك، وخفف عنا، وتجاوز في القسم، فقال لهم: «يا معسر

اليهود، أنتم أبغض الخلق إليّ، وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم» - يعني: أنتم أبغض إليّ من أعدادكم من القردة والخنازير، ولكن لا يحملني بغضي لكم على أن أجور عليكم-، قالوا: بهذا قامت السموات والأرض.

أثنى الله تعالى على أنبيائه: ﴿ وَأَذَكُرْ عِبَدَنَا إِنْزَهِيمَ وَإِسْحَنَ وَيَعْقُوبَ أَوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَدرِ ﴾ [ص:٥٥]، قوة في تنفيذ الحق: أولي الأيدي، وبصيرة في الدين.

والحديث يقول ثالثًا: «القصد في الغنى والفقر»، بعض الناس إذا جاءه المال أسرف، وإذا قل عنده بخل، ما عنده ميزان ولا ميزانية، قال: (والقصد في الغنى والفقر)، حسن تدبير، قوة عقد عنده مغذه مؤلاً مَعْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا نَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسَطِ ﴾ [الإسراء: ٢٩]، هإذا أَنفَقُواْلَمْ يُسْرِقُواْ وَلَمْ يَقَثُرُواْ ﴾ [الفرقان: ٢٧].

وهكذا كان الاقتصاد من النبوة، (كفى بالمرء سرفًا أن يشتري كل ما اشتهى)، كما قال عمر: أكلما اشتهيت اشتريت؟ ولذلك قال العلماء: الاقتصاد خلق محمود، يتولد من خلقين: العدل والحكمة، فبالعدل يعتدل، وبالحكمة يضع الأشياء في مواضعها؛ فالإمساك في موضع الإنفاق مذموم، والإنفاق في موضع الإمساك مذموم، مثال على الإنفاق في موضع الإمساك: الإنفاق في المحرمات، لا تنفق ولا ريالا.

قال: (وأما المهلكات: فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه)، الشح: منع الحقوق، الشح: يشمل البخل، لكن الشح أسوأ من البخل، كيف؟ يقول عبد الله بن عمرو و و الشح أشد من البخل، الشحيح يشح على ما في يديه فيحبسه، وهذا يفعله البخيل، ويشح على ما في أيدي الناس حتى يأخذه».

ففي هذا يفوق الشحيح البخيل سوءًا، فهو يأخذ ما في أيدي الناس، يأخذ حقوق الناس، ويمنعهم حقوقهم. هكذا إذًا: (شحًا مطاعًا)، خصلة ذميمة، خلة شنيعة، شدة الحرص توجب البخل والظلم، ومنع الخير، بل وكراهية الخير.

#### المنجيات والمهلكات

والنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا: «يتقارب الزمان، وينقص العمل، ويلقى الشح، ويكثر الهرج» (١)؛ وقال: «لا يجتمع الشح والإيمان في جوف عبد» (٢)؛ و «شر ما في الرجل شح هالع، وجبن خالع» (٣).

من القصص التي فيها عبرة فيها جاء عن سلفنا: دخل الحسن البصري على رجل يعوده في مرضه، فرآه يصوب بصره في صندوق في بيته ويصعده؛ ثم قال الرجل للحسن: يا أبا سعيد، ما تقول في مائة ألف في هذا الصندوق لم أؤدِّ فيها زكاة، ولم أصل منها رحمًا؟ قال: (ثكلتك أمك! ولمن كنت تجمعها؟! قال: لروعة الزمان، وجفوة السلطان، ومكاثرة العشيرة.

ثم مات الرجل، فشهده الحسن، فلما فرغ من دفنه قال: انظروا إلى هذا المسكين أتاه شيطانه، فحذره روعة زمانه، وجفوة سلطانه، ومكاثرة عشيرته عما رزقه الله إياه، وغمره فيه، انظروا كيف خرج منها مسلوبًا محزونًا!).

ثم التفت إلى الوارث -السلف يوصون الورثة في المقبرة - وقال له: (أيها الوارث، لا تخدعن كها خُدع صويحبك بالأمس، أتاك هذا المال حلالا -يعني: من طريق الميراث-، فلا يكونن عليك وبالا، أتاك عفوًا صفوًا ممن كان له جَموعًا مَنوعًا من باطل جمعه، وحق منعه؛ قطع فيه لجج البحار، ومفاوز القفار، لم تكدح أنت فيه بيمين، ولم يعرق لك فيه جبين، إن يوم القيامة يوم ذو حسرات، وإن من أعظم الحسرات غدًا أن ترى مالك في ميزان غيرك! فيالها من عثرة لا تُقال، وتوبة لا تُنال!).

اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، نسألك نعيمًا لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، اللهم زيّنًا بزينة الإيهان، واجعلنا هداة مهتدين.

أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٦٠٣٧) ومسلم (١٥٧).

<sup>(</sup>۲) صحيح النسائي (۲۱۱۲).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٢٥١١) وصححه الألباني.



#### - الخطبة الثانية:

♦ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يـوم الـدين؛ أشـهد أن لا إلـه إلا هـو رب
 الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين، صَلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه
 أجعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

عباد الله: ينبغي على المسلم أن يكون كريمًا بخلقه، كريمًا بهاله، كريمًا بجاهه، كريمًا بعلمه، يقدم ولا يسأل الناس شيئًا، وسيبقى البخل وصمة عار، وإمساك الحقوق مسبة.

هذا الشح يورث قطيعة الرحم، والظلم، والبغي، والعدوان، ويجرِّئ على المعاصي، ويغضب الرحمن، ويملك الإنسان، «إياكم والشح، فإنها أهلك من قبلكم الشح»(١)؛ ويورث الشح منع الحقوق، والبخل من الشح، قالت أم البنين -أخت عمر بن عبد العزيز-: (أفّ للبخل! والله لو كان طريقًا ما سلكته، وثوبًا ما لبسته).

قـــال تعــالى: ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأُولَكِ إِلَى هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ [الحشــر: ٩]، عبد الرحمن بن عوف كان يُكثر من الدعاء في الطواف: «اللهم قني شح نفسي ... فقال له رجل: ما أكثر ما تدعو بهذا! قال: «إذا وقيت شح نفسي وقيت الشح والظلم والقطيعة».

وذكر بعض أهل العلم: أن جماعة من المحدثين منهم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وحُبيش بن مبشر الثقفي جلسوا يومًا فأجمعوا أنهم لا يعرفون رجلًا صالحًا بخيلًا، فلا بدأن يكون البخل يورث الفسق، ويورث الفساد، والذي لا يُعطى سيبقى هذا عارًا عليه.

قال الشاعر:

لَقَدْ حَدَّثْتَ نَفْسَكَ بالْمُحَالِ!

وقال عمرو بن الأهتم يدعو زوجته أن تترك لومه في بذله وكرمه:

لِصَالِحِ أَخُلِقِ الرَّجَالِ سَروقُ عَلَى الحَسَبِ العَالِي الرفيعِ شَفُوقُ وَلَى الرفيعِ شَفُوقُ وَقَدْ حَانَ مِنْ نَجْمِ الشَّتَاءِ خُفُوقُ

ذَرِيني فِإِنَّ البُّخْلَ يَا أُمَّ هَيْشَمَ ذَرِينِي وَحَظِّي فِي هَوَايَ فَإِنَّنِي وَمُسْتَنْبِعِ بَعْدَ الْمُدُوءِ دَعَوْتُهُ

أمِسنْ دَارِ الكِسلابِ تَسرومُ عَظْسَمًا؟

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (١٦٩٨) وصححه الألباني.

#### المنجيات والمهلكات



فقالت الزوجة الصالحة -وهذا أثر أهل البيت في تثبيت الإنسان على خير في نفسه-:

فقُلتُ لَـهُ: أهْـلًا وَسَـهْلًا وَمَرْحَبًـا فَهـذا مَبِيـتٌ صَـالِحٌ وَغَبُــوقُ

لَعَمْ رُكَ مَا ضَاقَتْ بِلادِّ بِأَهْلِهَا وَلَكِنَّ أَحَلاقَ الرِّجَالِ تَضِيقُ

الهوى المتبع خطير جدًا، الهوى ما تميل إليه النفس، الهوى يهوي بصاحبه في النار، الهوى يُتبع، يجذب، ولكن يسحب إلى الدركات، صاحب الهوى لا يرى إلا الهوى، إذا تكلم فبهواه، وإذا صمت فبهواه، وإذا أعطى فلهواه، وإذا منع فلهواه، يعيش لهواه، يُعميه ويصميه.

إن المأسور مَن أسره هواه، ﴿ أَرَهَ يَتَ مَنِ أَتَّخَذَ إِلَنهَهُ، هَوَنهُ ﴾ [الفرقان:٤٣]، فأنت اليوم ترى أصحاب العلاقات على الشبكات وفي الاتصالات يتبعون الهوى، فهذا يصاحب امرأة، والله قال: ﴿ غَيْرَ مُسَلِفِ حَلَتٍ وَلَا مُتَ خِذَاتٍ أَخْدَانٍ ﴾ [النساء: ٢٥]، غير مسافحين ولا متخذي أخدان.

لقد دخل الهوى في العلاقات الشخصية، فصِرتَ ترى المحادثات والمكالمات والعلاقات مبنية على الهوى، يستجريهم الهوى، يتقاذفهم الهوى ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هُوَلَهُ بِغَيْرِهُ دُى مِنية على الهوى، يستجريهم الهوى، يتقاذفهم الهوى ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هُولِلهُ بِغَيْرِهُ دُى مِنية على القصص: ٥٠].

في البدع والضلالات الهوى، ﴿ أَفْرَهُ يَتَ مَنِ أَغَذَ إِلَهُ هُ هَوَنهُ وَأَضَلَهُ اللهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى مَتْعِهِ عَلَى اللهِ وَالصلالات الهوى أَنْ يَعْدِيهِ مِنْ بَعْدِ إِلَيْهِ ﴾ [الجاثبة: ٢٣]، وهكذا الذين يتيحون المجال للهوى أن يتلاعب بهم. أهل البدع حذر السلف من مجالستهم، لا تجالسوا أهل الأهواء، الهوى أن يتلاعب بهم أهل البدع حذر السلف من الهوى ﴿ وَاللَّذِينَ جَنهَ دُوا فِينَا لَنَهُ دِينَتُهُمُ اللهُ وَالمَنكِوتِ ٢٩٠].

قالوا: إن شخصًا كان يطوف بالبيت فنظر إلى امرأة جميلة، فمشى إلى جانبها ثم قال: أَهْـوَى هَـوَى اللَّـذِينِ واللَّـذَاتُ تُعْجِبُنِي فكيـفَ لي بِهَـوَى اللَّـذَّاتِ والــدِّين؟

نريد أن نجمع بين المتناقضات، نجمع بين الصلاة في المسجد ورؤية الأفلام الإباحية! نريد أن نجمع بين الأدعية والاستغفار وقراءة القرآن وإقامة العلاقات المحرمة، ونريد أن نجمع بين الصدقات والزكاة وبين الربا!.

فكيسفَ لي بِهَسوَى اللَّسذَّاتِ والسدِّين؟

أَهْوَى هَوَى الدِّينِ واللَّذاتُ تُعْجِبُنِي



أنا أطوف حول الكعبة وأنظر إلى النساء الأجنبيات، فكيف لي بهوى اللذات والدين؟! فقالت المرأة: دع أحدهما تنل الآخر. لا مجال للجمع بين النقيضين، دع أحدهما تنل الآخر. الذي يُفكر بالجمع بين نقيضين لا يمكن، يكذب على نفسه، يكذب على الله قبل ذلك. وإذا تأملت حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله كل واحد منهم خالف هواه، فنال تلك الرتبة.

قوله في الحديث: «وإعجاب المرء بنفسه»، هذه مصيبة! فمن الناس من يُعجَب بذكائه وتفكيره وعبقريته ورأيه، منهم من يُعجب بخطه، منهم من يُعجب بعضلاته وجسده وقوته، منهم من يُعجب بمنصبه، منهم من يُعجب باله، منهم من يُعجب بأولاده، منهم من يُعجب بخدمه، منهم من يُعجب بيته ومركبه، إعجاب المرء بنفسه قاتل.

رأى محمد بن واسع ابنًا له يمشي مشية منكرة فقال له: تدري بكم شُريت أمك؟ لأن أمه كانت أمة، بثلاثهائة درهم، وأبوك لا كثر الله في المسلمين مثله، وأنت تمشي هذه المشية! قال بعضهم: (رأيت في الطواف رجلًا بين يديه خُدام يمنعون منه الناس، ثم رأيته بعد ذلك على جسر ببغداد ذليلا يسأل الناس، فتعجبت منه، فقلت: أنت الذي كنت في مكة؟! قال: نعم، إني تكبرت في موضع يتواضع الناس فيه، فابتلاني الله بالذل في موضع يترفع الناس فيه).

عباد الله: ما الذي يملكه الإنسان حتى يُعجب بنفسه؟ رأى مالك بن دينار رجل يمشي بخيلاء، فنهاه، فقال الرجل: ألا تدري من أنا؟ قال: (نعم، أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت بينها تحمل العذرة).

لقد كان الصالحون لا يرون أنفسهم شيئًا، بل يحذرون أشد الحذر أن يهلكهم العجب والكبر، أو أن ينظروا إلى أنفسهم نظرة إكبار، وإلى غيرهم نظرة احتقار.

قيل لأحمد بن حنبل: جزاك الله عن الإسلام خيرًا. فقال: (بل جزى الله الإسلام عني خيرًا، من أنا؟ وما أنا؟) وقال رجل لعمر بن عبد العزيز: لا يزال الناس بخير ما أبقاك الله فيهم. فقال: «اسكت، لا يزال الناس بخير ما اتقوا ربهم».

نسأل الله أن يرزقنا التواضع، والقناعة، وأن يهدي قلوبنا، ويسدد نياتنا..





## أثر الذنوب والمعاصي 🗥

#### - الخطبة الأولى:

♦ الحمد الذي أوجد الخليقة من عدم وأنشاها، وقام بأرزاقها وكفاها، وأبان لها طريق رشدها وهداها، ومنّ بفضله على خلاصة اصطفاها، فهي في مراضيه تدأب وبطاعته تتباهى، أحمده سبحانه على نعم تتناهى، وأشكره شكر من عرف نعمه فرعاها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من عرف معناها وعمل بمقتضاها، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في سبيل الله ورفعوا لواها.

#### أما بعد:

عباد الله: اتقوا الله تعالى وأطيعوه، وراقبوه في السر والعلن ولا تعصوه، واعلموا أن الذنوب والمعاصي تضر في الحال والمآل، وأن ضررها في القلب كضرر السموم في الأبدان.

وما في الدنيا والآخرة شر وداء، إلا وسببه الذنوب والمعاصي، فبسببها أُخرج آدم عَلَيها الله من الجنة، وأخرج إبليس من ملكوت السموات، وأُغرق قوم نوح، وسُلطت الريح العقيم على قوم عاد، وأرسلت الصيحة على قوم ثمود، ورفعت قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم، ثم قلبها الله عليهم، فجعل عاليها سافلها، وأمطر عليها حجارة من سجيل منضود، وأرسل على قوم شعيب سحب العذاب كالظُلل.. فسبب المصائب والفتن كلها الذنوب، ﴿ وَمَا أَصَنَبَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَهِما كَسَبَتَ أَيّدِيكُم وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: ٣٠]. فالذنوب والمعاصي ما حلت في ديار إلا أهلكتها، ولا في قلوب إلا أعمتها، ولا في أجساد إلا عذبتها، ولا في أمة إلا أذلتها، ولا في نفوس إلا أفسدتها، ولا في نعم إلا نعصتها وأزالتها.

﴿ ذَلِكَ بِأَنَ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً يَعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ ﴾ [الأنفال:٥٣].

<sup>(</sup>١) على بن عبدالله النمي.



إذا كنت في نعمة فارعها فإن المعاصي تزيل السنعم وحُطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم

قال علي بن أبي طالب رَحَوَلَيْهُ عَنْهُ: «ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة».

﴿ وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا قَرْيَةَ كَانَتْ ءَامِنَةَ مُطْمَعِنَةَ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدُا مِن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ اللّهِ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ اللّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴾ فَكَ فَرَتْ اللّهِ فَأَذَقَهَا ٱللّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴾ [النحل:١١٢]. ﴿ فَيَظُلْمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَنَتٍ أُحِلَتْ لَكُمْ وَبِصَدِهِمْ عَن سَبِيلِ النحل:١٦٠].

ومن شؤم المعصية: أنها تمنع القطر، وتسلط السلطان، ففي سنن ابن ماجه عن ابن عمر ومن شؤم المعصية: أنها تمنع القطر، وتسلط السلطان، والميزان إلا أُخذوا بالسنين وشدة المؤن وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا مُنعوا القِطر من السهاء، ولولا البهائم لم يمطروا»(۱). وقال مجاهد في قوله تعالى: ﴿وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِنُونَ ﴾ [البقرة:١٥٩]. قال: (دواب الأرض تلعنهم، يقولون: يُمنع عنا القطر بخطاياهم).

وقال عكرمة: (دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون: مُنعنا القطر بذنوب بني آدم).

وقال أبو هريرة رَخِوَالِلَهُ عَنْهُ: «إن الحبارى لتموت في وكرها من ظلم الظالم».

وشؤم المعصية بلغ البر والبحر، كما قال تعالى: ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِبِمَا كَسَبَتْ اللَّهِ وَالْبَاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَجِعُونَ ﴾ [الروم: ٤١].

ومن شؤم المعصية أنها تورث الذل والمهانة، وتفسد العقل وتشوش الذهن، وتورث الهم والغم، وتضعف الجوارح، وتعمي البصائر، وتُظلم بالقلوب، وتضيق الصدور، وصدق الله: ﴿ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيكُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدِ أَن يُضِلَهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن ماجه (۳۲۲۲).

## أثر الذنوب والمعاصي



وفي حديث أبي هريرة رَحَوَلِتَهُ عَن النبي قال: «إن العبد إذا أذنب ذنبًا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. وإن عاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي ذكر الله في القرآن»(١)، ﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوجِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [المطففين: ١٤].

وقال حذيفة رَعَوَلِيَّهُ عَنهُ: «القلب هكذا مثل الكف فيذنب الذنب فينقبض منه ثم يذنب الذنب فينقبض منه حتى يختم عليه فيسمع الخير، فلا يجد له مساغًا».

وقال الحسن: (الذنب على الذنب، ثم الذنب على الذنب حتى يغمر القلب فيموت. فإذا مات قلب الإنسان لم ينتفع به صاحبه). قال عبد الله بن المبارك:

رأيت السذنوب تميت القلوب وقد يسورث السذل إدمانها

وترك النفسك عصياة القلوب وخسير لنفسك عصيانها

ويقـــول الله عَزَيَجَانَ: ﴿ أَوَلَدَ يَهْدِلِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَآ أَن لَّوْنَشَآءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِذً وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُدَّ لَا يَسْمَعُونَ ﴾ [الأعراف: ١٠٠].

قال عبد الله بن عباس رَحَالِتُهُمَانُهُ: «إن للسيئة سوادًا في الوجه، وظلمة في القبر، ووهنًا في البدن، ونقصًا في الرزق، وبغضة في قلوب الخلق».

وقال سليهان التميمي: (إن الرجل ليذنب الذنب فيصبح وعليه مذلته).

ومن خطورة المعاصي أنها تضعف الحفظ، وربها أذهبته، وتحرم صاحبها العلم، كما قال الشافعي رَمَهُ الله:

شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي

فاتقوا الله عباد الله: واحذروا غوائل الذنوب، ولا تستهينوا بعواقبها، قالت عائشة رَحَيَالِلهَاءَةَا: أقلّوا الذنوب، فإنكم لن تلقوا الله عَرْجَبَلُ بشيء أفضل من قلة الذنوب.

قال بلال بن سعد: (لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى من عصيت).

<sup>(</sup>۱) صحيح الجامع (١٦٧٠).



وقال بشر: (لو تفكُّر الناس في عظمة الله، ما عصوه عَزَّوَجَلَّ).

وقال وهيب بن الورد: (اتق أن يكون الله أهون الناظرين إليك).

ومن خطورة السيئة وشؤمها فعل السيئة بعدها: ﴿ وَجَزَّوُا سَيِّتَةٍ سَيَّتَةٌ مِّتَلُهَا ﴾ [الشوري: ٤٠].

قال أبو الحسن المزين: (الذنب عقوبة الذنب).

وقد بين الله عَزَّوَجَلَّ أن سبب كفر بني إسرائيل وقتلهم الأنبياء أنهم اقترفوا المعاصي، قال سببحانه: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَهُمُ كَانُواْ يَكُمُّرُونَ بِعَايَنتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَالِكَ بِمَاعَصَوا وَكَانُواْ يَمْتُدُونَ ﴾ [البقرة: ٦١].

واعلموا - عباد الله - أن الذنب دَين في ذمة فاعله لا بد من التوبة منه لمحو أثره وتفادي سوء عاقبته. قال أبو الدرداء رَحِيَاللهُ عَنهُ: البر لا يبلى، والإثم لا يُنسى.

وقال الفضيل بن عياض: (ما عملت ذنبًا إلا وجدته في خلق زوجتي ودابتي).

ونظر أحد العُبّاد إلى صبي فتأمل محاسنه، فأني في منامه وقيل له: لتجدن غِبّها -أي: أثرها- ولو بعد حين. فنسى القرآن بعد سنين.

وقال ابن سيرين حين ركبه الدَّين واغتمَّ لذلك: (إني لأعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ أربعين سنة، وقيل: إنه عيَّر رجلًا بالفقر، وقال له: يا مفلس، فأُصيب بها أصيب به).

ومن أضرار الذنوب والمعاصي أنها تثقل صاحبها عن العبادة، كما قال رجل للحسن: يا أب سعيد! إني أبيت معافى، وأحب قيام الليل، وأعد طهوري، فما بالي لا أقوم؟ فقال: ذنوبك قيدتك.

وقال الحسن: (إن الرجل ليذنب الذنب فيُحرم به قيام الليل).

وقال الثوري: (حُرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب أذنبته).

وقال أبو سليمان الداراني: (لا تفوت أحد صلاة الجماعة إلا بذنب).

وقال بعض السلف: كم من أكلة - يعني من حرام - منعت قيام ليلة، وكم من نظرة - يعني: حرام - منعت قراءة سورة. ومن هنا نجد أن سبب انصراف الكثير عن تـ لاوة القـرآن

## أثر الذنوب والمعاصي



وتدبره ولذة تلاوته وترتيله؛ إنها هي ذنوب ارتُكبت، ثم استهان بها أصحابها فنسوها ولم يستغفروا منها، فكانت سببًا لحرمان ذلك النعيم المقيم والخير العميم، من تلاوة كتاب الله العظيم.

لذا فإن المؤمن العاقل يجتهد في البعد عن الذنوب، ويهجر أهل الذنوب والمعاصي، فإن شؤم معصيتهم يبلغه. ففي الصحيحين عن عائشة رَعَالِللَهُ عَالَت: قال رسول الله عَلَيْ: «يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم، قال: قلت: يا رسول الله! يخسف بأولهم وآخرهم وقيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم وتحرهم ثم يبعثون على نياتهم»(١).

ولما تزلزلت المدينة على عهد عمر بن الخطاب رَحَوَلَهُ عَنهُ قال: والله لئن عادت مرة أخرى لا أساكنكم فيها. أي: أن ذلك لم يكن إلا بذنوبهم!

نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يوفقنا لما يرضيه.

أقول قولي هذا، وأستغفر الله الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢١١٨) ومسلم (٢٨٨٢).



#### → الخطبة الثانية:

♦ الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

وكبيره القوي التقوي في التقوي في الشوك يحيد أن الجبيال مين الحصي

عباد الله: كما أن الذنوب والمعاصي تمحق بركة العمر، وبركة الرزق والمال، وبركة العلم والعمل، وبركة الأهل والذرية، فكذلك الاستقامة على طاعة الله وتقواه سبب الحياة الهانئة والعيشة الطيبة الرغيدة، كما قال تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوَ أُنثَى وَهُو مُوِّمِنٌ وَالعيشة الطيبة الرغيدة، كما قال تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوَ أُنثَى وَهُو مُوِّمِنٌ فَلَنَّمْ عَيْنَةُ مُوافِقًا لَابَعاد والبلاد، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَ أَهْلَ الْقُرَيْ وَلَكِن كُذَبُوا فَأَخَذَ نَنهُم وَلَوَ أَنَ أَهْلَ الْقُرَيْ وَلَكِن كُذَبُوا فَأَخَذُ نَنهُم بِمَاكَانُوا يَكُسِبُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٦] وقال تعالى: ﴿ وَالَّو اسْتَقَنْمُوا عَلَى الطّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُم مَّلَةُ عَدَقًا ﴾ بما كانوا يقول الحسن: (لو استقاموا على طاعة الله، وما أمروا به لأكثر الله لهم الأموال حتى يغتنوا بها). ثم يقول الحسن: (والله إن كان أصحاب محمد لكذلك، كانوا سامعين لله مطيعين له، فُتحت عليهم كنوز كسرى وقيصر). قال ابن عباس وَعَلِشَعَنْهُا: «إن للحسنة ضياء في الوجه، ونورًا في القلب، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق».

فَيَا أَيُّهَا الْـمُذْنِبُونَ وَيَا أَيُّهَا الْـمُعْرِضُونَ: هَـلْ مِـنْ تَوْبَـةٍ إِلَى اللهِ؟ وَهَـلْ مِـنْ عَـوْدَةٍ إِلَى الْغَفُورِ الرَّحِيمِ؟

## أثر الذنوب والمعاصي

﴿ قُلْ يَعِبَادِى الَّذِينَ أَسَرَفُواْ عَلَى الْفُسِهِمَ لَا نَفْ مَطُواْ مِن رَحْمَةِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوب جَمِيعاً إِنَّهُ الْمُواَلَّةُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ الْفَدَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ هُوَ الْفَعُورُ الرَّحِيمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ فَوَ الْفَعُورُ الرَّحِيمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَسَّدُ اللَّهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَسَّدُ لَا شَعْرُونَ ﴾ والزمر: ٥٣-٥٥].

فاتقوا الله عباد الله: واستقيموا إليه واستغفروه، وتوبوا إلى الله، يقول النبي ﷺ: «يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم مائة مرة»(١). وقال عَرْفَجَلَّ: ﴿وَتُوبُوا إِلَى الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم مائة مرة»(١). وعلى العبد المؤمن أن يأخذ الله بَعْد أَلْمُومُنُون لَعَلَّكُمُ تُقْلِحُون ﴾ [النور: ٣١]. وعلى العبد المؤمن أن يأخذ بأسباب المغفرة وأجلها التوبة النصوح والاستغفار والاعتراف بالذنب والندم عليه.

وفي الحديث: «ما من عبد يذنب ذنبًا فيتوضأ، فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين، ثم يستغفر الله لذلك الذنب، إلا غفر الله له»(٢).

وفي حديث أبي هريرة رَهَوَلِكَهُ عَنهُ: «أن رجلًا أذنب ذنبًا فقال: أي رب! أذنبت ذنبًا. أو قال: عملًا، فاغفر لي، فقال تبارك وتعالى: عبدي عمل ذنبًا، فعلم أن له ربًا يغفر الذنب. قد غفرت لعبدي» (٣). وقال النبي ﷺ: «إن العبد إذا أذنب ثم استغفر الله غفر الله له» (٤).

فيا من تكاسل عن الصلاة: أما آن الأوان أن تعود إلى مولاك، فإنه مشتاق لرؤيتك بين يديه، سيفرح بعودتك رحمة منه بك، لا حاجة منه إليك.

ويا من عتَّ والديه، وقطع رحمه، وأساء لأهله وجيرانه، الله الله في حسن العشرة، والبر والصلة، فليس شيء أسرع جرزاء من البر والصلة، ولا أسرع عقوبة من البغي والقطيعة والظلم.

ويا من خاض في المال الحرام، إياك إياك، واقنع بما من الحلال أغناك، فإنما تتخوض بالحرام في نار جهنم، وإنما تأكل من جمر جهنم.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۷۰۲).

<sup>(</sup>٢) صحيح الجامع (٥٧٣٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧٥٠٧) ومسلم (٢٧٥٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح ابن حبان (٦٢٤).



ويا من أطلقت بصرك في الحرام، تذكر: ﴿قُل لِلمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواً مِنْ أَبْصَدِهِمْ ﴾ [النور: ٣٠]، وتذكر الأعمى الذي يود لو أنه اكتفى عن استجداء الآخرين، ولا تنس أنك مسؤول عن هذه النعمة العظيمة.

ويا من اعتاد إطلاق لسانه فيها لا يرضي الله، والخوض في أعراض الآخرين، من غيبة ونميمة، وكذب وسخرية، وتفاخر واستهزاء، وغمز ولمز، ولعن وطعن، كفى كفى، ﴿مَّا يَلْفِظُ مِن قُرْلٍ إِلَّا لَدَيْدِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق:١٨]، اعقل لسانك، فالعاقل للسانه عاقل. «وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم».

عباد الله: لقد نصح الله عباده إلى المسارعة بالتوبة و البعد عن التسويف فقال سبحانه: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّيِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٣].

و قال عَرَّوَجَلَّ: ﴿ سَابِقُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّيِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِوَ الْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِير مَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ [الحديد: ٢١]

قال السعدي: (أمر بالمسابقة إلى مغفرة الله ورضوانه وجنته، وذلك يكون بالسعي بأسباب المغفرة، من التوبة النصوح، والاستغفار النافع، والبعد عن الذنوب ومظانها، والمسابقة إلى رضوان الله بالعمل الصالح، والحرص على ما يرضي الله على الدوام).

فينبغي المسابقة والمسارعة إلى التوبة دون تردد أو تسويف، وتدارك ما بقي من العمر بالرجوع إلى الله والفرار إليه سبحانه، فالبدار البدار إخوة الإيهان، و الفرار الفرار، ﴿ فَفِرُّوا إِلَى اللهِ وَالْفُرَار الفرار، ﴿ فَفِرُّوا إِلَى اللهِ اللهِ وَالْفُرَار الفرار، ﴿ فَفَرُّوا إِلَى اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَإِن كُنتُ لَهِنَ السَّن خِرِينَ ﴾ [الزمر:٥٦].

اسمع إلى هذه القصة: كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع عن ذنب عمله فأتته امرأة فأعطاها ستين دينارا على أن يطأها، فلما قعد مقعد الرجل من امرأته، أرعدت فبكت، فقال: ما يبكيك؟ قالت: هذا عمل لم أعمله قط، وإنها حملني عليه الحاجة. قال فتفعلين هذا ولم تفعليه قط؟ ثم نزل فقال: اذهبي والدنانير لك، ثم قال: والله لا يعصي الكفل ربه أبدا. فهات من ليلته. وأصبح مكتوبا على بابه: قد غُفر للكفل.

#### أثر الذنوب والمعاصي



ماذا لو تأخر قليلًا؟ ماذا لو لم يتب في تلك الليلة؟ ماذا لو وقع في الفاحشة؟ ماذا لو هجم عليه هاذم اللذات وهو سادر في غفلته منغمس في شهوته؟ كيف ستكون خاتمته؟

من الحرام ويبقى الإثم والعارُ

تفنيي اللذاذة ممين نيال صفوتها

لا خير في لذةٍ من بعدها النارُ

تبقيى عواقب سوء في مغبتها

فهل نبادر إخوة الإيمان بالتوبة إلى الله قبل أن يوافينا الأجل؟ هل نستغل فرصة الحياة قبل أن تتصرم ونحن في لهو و غفلة، ﴿ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسَّرَقَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّنَخِرِينَ ﴿ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ اللَّهَ حَدَينِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَقِينَ ﴿ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوَ أَبَ لِلهِ مَن اللهُ عَدَينِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَقِينَ ﴿ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَبَ لِلهِ مَن اللهُ عَدِينَ ﴾ [الزمر: ٥ - ٥٥]

أخي الحبيب كم سمعنا من المواعظ فها اتعظنا؟ وكم سمعنا من التذكير فها تذكرنا؟ فإلى متى اللهو والغفلة؟ وإلى متى التسويف بالتوبة وأنت لا تدري متى فجأة الموت وحلول الأجل؟

أخي جرب أن تسمع موعظة مؤثرة، أو تستمتع بتلاوة خاشعة، أو ترتل آيات القرآن، قف مع نفسك وقفة حازمه وحاسب نفسك و اتخذ قرار الرجعة والتوبة والإنابة، وإياك ثم إياك من التسويف.

أخي الكريم: كلنا نذنب، ونقصر، لكن لنتذكر أن الله كريم جواد، تواب رحيم، بر كريم، يفرح بتوبة التائبين، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها، فلترجع أيها العاصي إلى من بيده النواصي، كفى طاعة للنفوس في أهوائها، كفى سعيًا وراء شهواتها، آن الأوان لتقديم ما يجبه الله ويرضاه، على ما تحبه النفس وتهواه، فمن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه.

أسأل الله السرحيم السرحمن أن يفتح لنا أبواب رحمته و يرزقنا التوبة النصوح يحسن لنا الختام.





# ذنوب الغلوات (۱)

#### الخطبة الأولى:

♦ الحمد لله السميع العليم، يعلم السر وأخفى وهو بكل شيء عليم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له.. به المعتصم وإليه الملتجا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، سيد الأتقياء، وإمام الصالحين الأولياء، خير الرسل والأنبياء عليه الصلاة والسلام.

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَٱنَّتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران:١٠٢].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَلِسَآةً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَلَةَ لُوْنَ بِهِ ـ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْتُكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلَا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمُّ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب:٧٠-٧١].

أما بعد:

فلا يزال الإنسان في هذه الحياة الدئيا بين الخطأ والصواب، والحسنة والسيئة - إلا من عصم الله - حتى يلقى ربه، فيجد ما عمل حاضرًا ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٩]. تعرض الأعمال على الله فلا تخفى منها خافية، هناك وفي تلك الساعة يتذكر الإنسان ما قدمت يداه، وينظر ما عملت يمينه ويسراه،، وتبلى السرائر، ويفاجئ كل عامل بها أسرَّ وأعلن، يذكِّره الله تعالى بكل صغيرة وكبيرة ﴿ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكِيرِ مُستَطَرُ ﴾ [القمر: ٥٣]، حينئذ تظهر الحقائق، فيبرز للناس رجال على هيئة أهل الدين والصلاح، لم يكن يرى منهم إلا كل خير، ولمم أعمال كجبال تهامة؛ لكنها تذهب كلها يوم القيامة هباء منثورًا؛ بعد التعب والنصب، والجد في العبادة والاجتهاد في الدنيا، فما سبب ذلك وعلته؟

<sup>(</sup>١) صالح بن حميد.



يبينها المصطفى – صلوات الله وسلامه عليه – إذ يقول في الحديث الذي رواه ابن ماجه وَمَهُ الله عن ثوبان وَعَلَيْهَ عن النبي عَلَيْ أنه قال «لأعلمن أقوامًا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضًا؛ فيجعلها الله عَرْفَجَلَ هباءً منثورًا»، قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلّهم لنا أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم!! قال: «أما إنهم إخوانكم، ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كها تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها»(۱).. وما أهم أن نتأمل هذا الحديث العظيم الذي يكاد قلب السامع له أن ينفطر خوفًا أن يكون عمن اتصف بشيء مما فيه، حين يأتي يوم القيامة وهو فرح بها قدم من الصالحات، مطمئن بها عنده من القربات، واثق بها بذل من جهود وأعطى من هبات!!

وإذا كان صاحب رسول الله على ثوبان وَعَلَيْهَ عَاف أَن يكون منهم، ويحذر أن يكون من جملتهم؛ فهاذا سنقول نحن والتقصير قد ملأ حياتنا، ومنسوب الإيهان قد قل في قلوبنا - إلا من رحم الله -؟ يقول ثوبان وَعَلَيْهَ عَنه: صفهم لنا، جلهم لنا، فيجيب المصطفى على بها لم يكن في الحسبان، ويخبر - بأبي هو وأمي - أنهم من المسلمين، ولهم من الأعمال الجبارة ما لهم؛ من قيام الليل، وصدقة، وصيام؛ لكنهم جعلوا الله عَرْقِبَلُ أهون الناظرين إليهم عندما راقبوا الناس، فعملوا في الظاهر ما يخالف الباطن، ونسوا أو تناسوا أن الله بكل شيء عليم، وأنه ألنا مَن أَن الله يَعْلَمُ مَا في السَمَوَتِ وَمَا في الأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن خَوى ثَلَث الله وَلَا يَوْم الْقِيم عَلْم الله وَلَا عَلَى الله وَلَا الله وَلَا أَكُمْ الله وَلَا أَكُمْ الله وَلَا أَكُمْ الله وَلَا الله وَلَا أَنْ الله وَلَا الله وَلَا أَنْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا أَكُمْ الله وَلَا أَنْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا أَكُمْ الله وَلَا الله ولَا الله ولَا الله ولا الله وله ولم الله ولك ولا أَكْمُ الله ولكون الله ولكون الله ولكون الله ولكون الله ولكون أله ولكون الله ولكون الكون الله ولكون الله ولكون الله ولكون الله ولكون الكون الله ولكون الله ولكون الله ولكون الله ولكون الله ولكون الله ولكون الكون الله ولكون الكون الكون الله ولكون الله ولكون الكون الكون الكون الله ولكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الله ولكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الله ولكون الكون الكون الكون ا

إذا أفلس أهل هذه الطاعات بسبب ذنوب الخلوات، فكيف بمن هو مفلس أصلًا من فعل الطاعات ثم هو يجترئ على الله في الخلوات بانتهاك المحارم واقتراف الموبقات!

وما أهم أن يتذكر كل واحد منا ذلك، وأن يربي نفسه على الخوف من الله في السر والعلن ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَآجُرٌ كِيرٌ ﴾ [الملك:١٢].

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمَوَىٰ ﴿ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِيَ الْمَوْىٰ ﴿ فَإِنَّا الْجَنَّةَ هِي اللَّهَ وَلَهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٥٠٥).



إذا ما خلوت الدهر يومًا فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب

وإن مكر الله تعالى لا يأمنه إلا الخاسرون اللذين يمكثون على معصية الله، وارتكاب محارمه؛ حتى يفجأهم بأمره الذي لا يُردُّ عن القـوم المجـرمين، ﴿ أَفَـ أَمِنُواْ مَكَّرَ اللَّهُ فَلَا يَأْمَنُ مَكَرَ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٩] ولو تأملنا في أغلب من كان هذا حاله، وسألنا عن سببه تغيره؛ لوجدنا ذنوب الخلوات هي من كانت تنخر في دينه، حتى هزل عمله وضعف – وإن كان الناس يرونه حسنًا -؛ ويلقاه يوم القيامة هباء منثورًا - نعوذ بالله من هذه الحال، ومن أحوال أهل النار -، وقد أجمع العارفون بالله بأن ذنوب الخلوات هي أصل الانتكاسات، وأن عبادات الخفاء هي أعظم أسباب الثبات يقول ابن رجب الحنبلي رَحمُهُ اللهُ: (وإن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة لا يطلع عليها الناس؛ إما من جهة عمل سيء ونحو ذلك؛ فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت)، وفي هذا الباب يمكن أن يدخل حديث عبد الله بن مسعود رَعَوَلِيَّهُ عَنهُ إذ يقول: حدثنا رسول الله عَلَيْتُهُ وهو الصادق المصدوق «أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومًا أو أربعين ليلة، ثم يكون علقة مثله، ثم يكون مضغة مثله، ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات، فيكتب رزقه وأجله، وعمله وشقى أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع؛ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع؛ فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها»(١). ويفسر ذلك حديث سهل بن سعد الساعدي رَضَاللَهُ عَنهُ اللَّذي يقول فيه الرسول الله ﷺ: «إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيها يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيها يبدو للناس وهو من أهل الجنة»(٢)، وأما لا يبدو للناس فلا يعمله إلا الله الذي يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧٤٥٤) ومسلم (٢٦٤٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٨٩٨) ومسلم (١١٢).

## ذنوب الخلوات



في ظلمة الليل البهيم الأليل والمستحصر والمستح من تلك العظام النحل متنقلا من مفصل في مفصل في مفصل في طلمة الأحشا بغير تنقل في سيرها وحثيثها المستعجل في سيرها وحثيثها المستعجل في قارم منهول

يا من يرى مد البعوض جناحها ويرى مناط عروقها في نحرها ويرى مناط عروقها في نحرها ويرى خريسر السدم في أوداجها ويرى وصول غذا الجنين ببطنها ويرى مكان الوطء من أقدامها ويرى ويسمع حس ما هو دونها أمنن عليَّ بتوبة تمحوبها ما كان

أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم؛ فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.



#### الخطبة الثانية:

♦ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آلـه
 وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين؛ أما بعد:

إن مراقبة الله في السر والعلن مما يكسب القلب نورًا وضياءً، وما تُرفَعُ به الدرجات في الدنيا والآخرة. الصحابي الجليل سعد بن معاذ استشهد وهو في ريعان الشباب حيث نزل من السماء سبعون ألف ملك يشيعونه فأي سريرة أخفاها سعد جعلت سبعين ألف ملك ينزلون يشيعون جنازته إن من الفقه إن لسعد أعمال وسرائر جعلت ذكره يشيع حتى في السموات فخرج الرسول على يجر رداءه حتى لا يغلبه أحد في الخير لا تنافسه الملائكة في إنهم يكرمون سعد أكثر منه فنزل على ودفنه وقال إن عرش الرحمن اهتز لصعود روح سعد وهذا يدل أن الملأ الاعلى يحتفون بأرواح الصالحين وربها رجل في الدنيا لا يعرفه أحد ولم يظهر على الشاشات ولم يعتلي المناصب ويجهله جيرانه وربها يموت ولا يدري أحد أنه مات ولا يحمل جنازته إلا قليل وترى الناس لا يذكرونه وبعد أيام ينسونه وربها يكون عنده من الأعمال عند الله ما يعتفي به أهل السهاء ويرفع مقامه ويمد له في قبره مد البصر ويرى من رحمة الله ما لا يراه غيره فالأمور كلها سرائر مودعة في القلوب وأعمال صالحة يتقرب بها إلى علام الغيوب، فالله الله في التوبة والعودة إلى الله مما كان في الخلوات، وما أخفيناه عن الناس مما لا يخفى على فالله الله على البصير، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولنملأ الخلوات – التي كانت لا تخلو من الهفوات – بالطاعات، والقرب من رب الأرض والسموات.

إذا ما خلوت الدهريومًا فلا تقل خلوتُ ولكن قل عليّ رقيبُ ولا تحسبن الله يغفيل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيبُ

أيها المقصرين -وكلنا كذلك- أرغموا الشيطان بصدق الندم والتوبة والانطراح بين يدي الكريم الرحمن، ليغفر بعفوه ولطفه ما سلف منا وكان، اقصموا ظهر عدوكم بالاستغفار والتوبة الصادقة، فإنها أحب شيء إلى الله، وإنه سبحانه ليفرح بها رحمةً بكم، لا حاجة إليكم، فبادروا وسارعوا وسابقوا..

اللهم اغفر لنا أجمعين،، وارحمنايوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وصل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين.



## الخطبة الأولى:

♦ الحمد لله.. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، رضي لنا الإسلام دينًا والشريعة منهجا، أحمده سبحانه يجعل من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له.. به المعتصم وإليه الملتجا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله.. بلزوم هديه الفوز والنجاة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أولي الأحلام والنهى وذوي الحجا والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما انفلق إصباحٌ وما ليلٌ سجى، وسلم تسليمًا كثيراً.

## أما بعد:

معاشر المؤمنين عباد الله: اتقوا الله تعالى؛ فإنَّ مَن اتقى اللهَ وَقاهُ وأَرْشَدَه إلى خَيرِ أمورِ دينِهِ ودُنياه. وتقوى اللهِ جلَّ وعلا: عملٌ بطاعةِ اللهِ على نورٍ من اللهِ رجاءَ ثوابِ الله، وترْكٌ لمعصية الله على نورِ من الله خيفةَ عذابِ الله.

ثمَّ اعلموا - عباد الله - أنَّ مِن أَعظمِ المِنَنِ الرَّبَانيَّةِ والهِباتِ الإلهيةِ التي يَمُنُّ اللهُ جلَّ وعلا بها على عبدِهِ: توفيقَهُ له لتزكيةِ نفسِهِ ﴿وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَـ تَزَكَّى لِنَفْسِهِ } وَإِلَى اللهُ الْمَصِيرُ ﴾ [فاطر:١٨].

وتَزْكِيَةُ النَّفْسِ - أيها المؤمنون- أصلُها عائِدٌ إلى النَّماءِ والطَّهارةِ؛ فتزكيةُ النَّفْسِ: تنميةُ الخيراتِ والبَرَكاتِ فيها، وتطهيرُها من الأُمورِ الدَّنيئةِ والحَقَاراتِ، وقد امتنَّ اللهُ جلَّ وعلا على الأمَّةِ ببعثةِ محمدِ ﷺ لِيتلوَ على الناسِ آياتِ الله جلَّ وعلا وليُزَكِّيهِم، قال اللهُ عَزَيجَلَّ: ﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللهُ عَلَيْهِمْ وَيُرْكِيهِمْ

<sup>(</sup>١) لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة، وهي من أفضل الخطب في هذا الباب.



وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْكِوَٱلْحِصْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَغِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ [آل عمران:١٦٤].

أيُّها المؤمنون: إنَّ تزكيةَ النَّفْسِ لها أساسٌ عظيم وأصْلٌ متين لا زكاءَ لها إلا به؛ ألا وهو توحيدُ الله وإخلاصُ الدِّينِ له جلِّ وعلا، فالتوحيدُ أساسُ التزكيةِ، ولهذا قال موسى عَيْمِالسَّكُمْ لَفُ وإخلاصُ الدِّينِ له جلِّ وعلا، فالتوحيدُ أساسُ التزكيةِ، ولهذا قال موسى عَيْمِالسَّكَمُ لفرعونَ عَدوِّ الله: ﴿ فَقُلْ هَلَ لَكَ إِلَى آَنَ مَنَ كَا لَكُ أَلَ مَنَ الشرك والكفر به جلَّ وعلا.

عباد الله: وكتَابُ الله عَرَّفِكَ القرآنُ الكريمُ هو أَعْظمُ كتابِ لتزكيةِ النَّفُوسِ، فأَحْظَى الناسِ وأَحْرَاهُم بالتَّزكية أعظمُهم عنايةً بكتابِ الله وقد مر معنا قول الله جل وعلا ﴿يَتْلُواْ عَلَيْمِمْ عَالِيَهُمْ وَالْبَعْرَة : ١٢٩].

عباد الله: ودِينُ الله جلَّ وعلا كلُّه بعقائِدِه العظيمةِ وعباداتِهِ الجليلة وأخلاقِهِ وآدابِهِ الكريمة كلُّه تزكيةٌ للنَّفُسِ ورَفْعٌ لها لعالي المقاماتِ ورفيعِ الرتب.

أيّها المؤمنون: إنَّ تزكية النَّفسِ هي فلاحُ العبدِ وسعادتُهُ في دنياهُ وأُخراهُ، ولقد أقسم الله أحد عشر قسمًا في كتابه لم يقسم بمثلها، يقول اللهُ سبحانه وتعالى في سورة الشمسِ: ﴿وَٱلشَّمْسِ وَصُحُهَا ﴿ وَٱلْقَمْرِ إِذَا لَلْهَا أَنَّ وَالنَّهَا إِذَا بَلَهَا إِذَا بَلَهُ اللهِ اللهُ سبحانه وتعالى في سورة الشمسِ: ﴿ وَٱلثَمْنِ وَمُا بَنَهَا أَنَّ وَالْفَرْضِ وَمَا سَوَّنَهَا ﴿ وَالنَّمْ اللَّهُ وَمَا بَنَهَا ﴾ وَالنَّرْضِ وَمَا سَوَّنَهَا ﴿ وَالنَّمْ اللَّهُ وَالنَّيْلِ إِذَا يَغْشَهُا ﴾ وَالنَّمْ وَالنَّمَ مَن زَكَّنَهَا ﴾ وَالنَّمْ وَالنَّمْ وَالنَّمْ وَالنَّمْ وَالنَّمَ وَالنَّمْ وَالنَّمْ وَالنَّمْ وَالنَّمْ وَالنَّمْ وَالنَّمُ وَالنَّمْ وَالنَّمُ وَلَيْ النَّمُ وَا النَّمُ وَالنَّمُ وَالنَّمُ وَالنَّمُ وَالنَّمُ وَالنَّهُ وَا وَلَمْ وَالنَّمُ وَالنَّمُ وَالنَّمُ وَالنَّمُ وَالنَّمُ وَالنَّمُ وَا وَلَمْ وَالنَّمُ وَالْ وَالْأَهُواءِ ﴿ عَنِ النبي عَلَيْ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهُواءِ ﴿ اللَّهُ مَا النَّهُ وَالنَّمُ وَاعُولُ وَالْالِهُ وَالْمُولُ وَالْالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَلَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَلَا وَالْم

عباد الله: وينبغي أنْ نعلمَ في هذا المقامِ أنَّ التَّزكيةَ مِنَّةُ الله على مَن يشاءُ مِن عبادِهِ؛ ولهذا يقول جلَّ وعلا: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, مَا زَكَى مِنكُر مِّنَ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يُنزَّكِي مَن يَشَآءُ﴾ يقول جلَّ وعلى أَبَدُ أَوَلَا فَضْلُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, مَا زَكَى مِنكُر مِّنَ أَحَدٍ أَبَدُ اوَلَا كِنَّ ٱللهَ يُنزَّكِي مَن يَشَآءُ﴾ [النور: ٢١]، فعليك أيَّها المؤمنُ الراغبُ بفلاحِ نفسِكَ وسعادتِها في الدنيا والآخرةِ أنْ تُقبِلَ على

<sup>(</sup>١) صحيح الترمذي (٣٥٩١).

# تَزْكِيةُ النُّفُوسِ

الله جلَّ وعلا صادِقًا في الدعاءِ عظيمَ الرَّجاءِ فيها عند الله أنْ يُزكِّيَ نفسَك، ومِن أعظمِ الدَّعواتِ في هذا البابِ ما جاء في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام: «اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا»(١).

ثمَّ أيُّهَا المؤمن اتبعُ هذه الدعواتِ المباركاتِ ببذلِ الأسبابِ النافعاتِ وبِمُجاهدةِ النَّفْسِ على طاعةِ ربِّ الأرضِ والسهاواتِ ﴿ وَالَّذِينَ جَنهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٩]، فلابُدَّ في هذا المقامِ من مُجاهدةِ للنَّفْسِ وصَبْرِ ومُصَابَرَةٍ ومُرَابَطَةٍ ﴿ يَتَأَيّّهَا اللّهِ يَكُلُمُ مَن اللّهُ وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللّهَ لَعَلَكُمْ تُغْلِحُونَ ﴾ [العنكبوت: ٢٠]، عُماهدتُك لِنَفْسِك على الصلاةِ وعلى الصيامِ وعلى أداءِ عموم الطاعاتِ ومُجاهدتُك لها على البعدِ عن المنكراتِ وتَوقَ الآثام كلُّ ذلكم من تزكيتِك لِنَفْسِك.

ولهذا - عباد الله - لابدَّ في هذا الباب مِن مُجاهدة للنَّفْس من جهتين:

- من جِهَةِ الأعمالِ الصالحاتِ؛ يُجاهِدُ العبدُ نفسَه لِتفعلَها.
- ومن جهة الأعمالِ المحرماتِ؛ يُجاهِدُ نفسَه على البُعد عنها.

وكلٌّ من الأَمْرَينِ تزكيةٌ للنَّفْسِ ﴿ وَدَّ أَفَلَحَ مَن تَزَكَّى اللَّهُ وَذَكَرُ السَّمَ رَبِّهِ عَصَلَّى اللَّ تُؤْثِرُونَ الْحَيَوةَ الدُّنْيَا ﴾ [الأعلى: ١٤ - ١٦] ﴿ وَذَكَرُ السَّمَ رَبِّهِ عَصَلَى اللَّ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَوةَ الدُّنْيَا ﴾ [الأعلى: ١٥ - ١٦] آياتٌ نسمعُها مُتكرراتٍ في صلاتِنا للجُمُعةِ ﴿ وَدَا أَفَلَحَ مَن تَزَكَّى اللَّ وَذَكَرُ السَّمَ رَبِّهِ فَصَلَى اللَّهُ مُعَةِ ﴿ وَدَا أَفَلَحَ مَن تَزَكَّى اللَّهُ وَدَكُرُ السَّمَ رَبِهِ وَسَلَقَ اللَّهُ اللَّهُ مَعَةً اللَّهُ اللَّهُ وَالْكَيْفِرَةُ خَيْرٌ وَالْبَعَى ﴾ [الأعلى: ١٤ - ١٧] وهذا - عباد الله - فَسَلَقَ اللَّهُ النَّفْسِ على فعلِ الأوامر.

وفي باب مجاهدةِ النَّفْسِ على تَرْكِ النَّواهي وأنَّ ذلكم داخلٌ في بابِ التَّزكيةِ يقول اللهُ عَرْبَجَكَ ﴿ قُلُ لِلْكُأَزُكُ لَمُمُ ﴾ [النور:٣٠]، عَرْبَجَكَ لَلْكُأَزُكُ لَلْكُأُوكُ لَمُمُ ﴾ [النور:٣٠]، فهذه تزكيةٌ للنَّفْسِ.

ولهذا - عباد الله - ينبغي على المسلِمِ الناصحِ لنفسِهِ الحريصِ على زكاتِها أَنْ يَتوقى المنكرات، وأَنْ يتجنَّبَ المحرماتِ، وأَنْ يُغلِقَ مَنافِذَ الأهواءِ والشهواتِ - وما أكثرَها -،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۷۲۲).



وكيفَ يَطْمَعُ فِي زِكاةِ نَفْسِهِ مَنْ أَشْرَعَ على قلبه مَنافذَ الشرِّ بِنَظَرِ عَيْنَيهِ وسَماعٍ أُذُنيهِ لأُمورِ البَاطلِ ومُثيراتِ الأهواءِ والشهواتِ !! فلا سبيلَ للتَّزكيةِ إلا بإغلاقِ هذه المنافذِ وأَطْرِ النَّفْسِ على الحقِّ أَطْرًا وزَمِّها بِزِمامِ الشريعةِ وأخذِها بِخِطامِ الدِّينِ لِتنقادَ مُستسلِمةً مُذعِنةً مُطيعةً لربِّ العالمين؛ فيفوز صاحِبُها الفوزَ المبين، يقول اللهُ تبارك وتعالى: ﴿ وَمَن يَأْتِهِ عَمُوْمِنَا قَدْعَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَتِهِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ المُن اللهُ عَنْتُ عَدْنِ تَعْرِى مِن تَعْنِهَا الْأَنْهُ رُخُلِدِينَ فِيها وَذَلِكَ جَزَآءُ مَن تَرَكَى ﴾ [طه: ٧٥-٧٦].

أسألُ الله الكريم ربَّ العرشِ العظيمِ بأسمائِهِ الحُسْنى وصِفاتِهِ العليا أنْ يجعلَنا جميعًا من هؤلاءِ. أقول هذا القولَ واستغفرُ الله كي ولكم ولسائر المسلمين من كلِّ ذنبٍ فاستغفروه يغفر لكم إنَّه هو الغفورُ الرحيمُ.



#### • الخطبة الثانية:

◄ الحمدُ لله عظيم الإحسانِ واسعِ الفضلِ والجودِ والامتنانِ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه؛ صلى الله وسلَّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
 أما بعدُ عباد الله: اتقوا الله تعالى ربَّ العالمين.

أيُّها المؤمنون: التزكية أمر مطلوب، لكن لِيَحذَرَ المؤمنُ في هذا المقامِ - مقامِ تزكيةِ النَّفْسِ - أَنْ يَدَّعي لِنَفْسِهِ زكاءَ نفسِهِ، فإنَّ المؤمنَ الصادقَ مها اجتهد في الأعمالِ الصالحاتِ وتَباعدَ عن الأعمالِ المنكراتِ المحرماتِ لا يُزكِّي نَفْسَهُ ولا يدَّعي لها الرِّفْعةَ والكمال، واللهُ جلَّ وعلا يقول: ﴿ فَلَا تُنَكُمُ مُ مُ أَعَامُ بِمَنِ اتَّقَعَ ﴾ [النجم: ٣٢].

المؤمنُ الصادقُ - عباد الله - لا يزالُ مُجتهِدًا في الأعمالِ الصالحاتِ والجدِّ والاجتهادِ في طاعةِ الله جلَّ وعلا، وهو في الوقتِ نفسِهِ يرى نفسهُ مُقصِّرُا مُفرِّطًا، خائفًا أن لا يُقبَلَ منه عملُهُ، يقول اللهُ عَرَّفِتَلَ: ﴿ وَاللَّذِينَ يُؤَوُنَ مَا عَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَهُمْ إِلَى رَبِّمِ رَجِعُونَ ﴾ [المؤمنون: ٢٠]، عملُهُ، يقول الله عنه الله عنه أمَّ المؤمنين وَ اللَّي الله النبي عَلَي عن معنى هذه الآية قالت: يَا رَسُولَ الله أَهُو الرَّجُلُ يَزْنِي وَيَسْرِقُ وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ؟ قَالَ «لا يَا بِنْتَ الصِّدِيقِ وَلَكِنَّهُ الرَّجُلُ رَسُولَ الله أَهُو الرَّجُلُ يَزْنِي وَيَسْرِقُ وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ؟ قَالَ «لا يَا بِنْتَ الصِّدِيقِ وَلَكِنَّهُ الرَّجُلُ يَصُومُ وَيُصَدِّقُ وَهُو يَخَافُ أَنْ لا يُقْبَلَ مِنْهُ » (١)؛ ولهذا من عظيم الدعاءِ: دعاءُ إمام الحُنفاءِ وابنِهِ إسماعيلَ عليهِما الصَّلاةُ والسَّلامُ: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِمُ وَلُكِنَهُ البَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبِّنَا نَقَبَلُ مِنْاً ﴾ [البقرة: ١٢٧]، قرأ أحدُ السَّلفِ هذه الآيةَ الكريمة فبكي وقال: (إمامُ الحُنفاءِ خليلُ الرَّحنِ، يَبنيْ بيتَ الرَّحنِ بأمرِ الرَّحنِ ويخافُ ألاَّ يُقبَلُ !!).

ولهذا - عباد الله - المؤمنُ الصَّادقُ يُجاهِدُ نفسَهُ على الأعبالِ الصالحاتِ، ومها جدَّ واجتهدَ فإنَّه لا يزالُ يرى نفسَهُ مُقصِّرًا في جَنْبِ الله، ولا يزالُ راجيًا طامِعًا من الله عَرَّضَيَلَ الإِثابةَ والقَبُولَ، خلافًا كَنْ يقومُ بقليلٍ من الأعبالِ وكثيرٍ من المخالفاتِ ثمَّ يرى نفسَه مِن أحسنِ النَّاسِ عملًا ومِن أَزْكَاهُم طاعةً لله، وهذا هو عينُ الغُرورِ - والعياذُ بالله -.

<sup>(</sup>١) حسّنه الألباني في صحيح ابن ماجه (٣٤٠٣).



عباد الله: وفي بابِ تزكيةِ النَّفْسِ ينبغي على المسْلِمِ أَنْ يَحذرَ من الطَرائقِ المُحدَثَةِ، والمناهجِ المبتدَعةِ التي يدَّعي أربائها أنهم يُزكُّون بها نفوسَ النَّاسِ بها ليس من دين الله تعالى، فالتَّزكية حقًا وصِدْقًا لا تكون إلا بالطريقةِ النَّبويةِ والنَّهجِ المحَمَّديّ، فكلُّ تزكيةٍ تؤسَّسُ على غيرِ نهجِهِ فهي ضلالٌ وباطل، وفي الحديثِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُ وَ رَدُّ»(١)، وكان صلواتُ الله وسلامُه عليه يقولُ في كلِّ خُطبةِ جُمُعةٍ: «إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ الله وَأَحْسَنَ الْمُدي هَدْي عُمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَلَاتٌ وَكُلُّ مُحَدَّلًا فِي النَّارِ»(٢).

فتزكية النفوس عن طريق الشرع، فلا سبيل إلى تزكية النفوس إلا من طريق الرُّسلُ، قال ابنُ القيم (وتزكيةُ النفوس أصعبُ من علاج الأبدان وأشدَّ، فمن زكَّى نفسه بالرياضةِ والمجاهدة والخلوةِ التي لم يجيءَ بها الرسل، فهو كالمريضِ الذي يعالجُ نفسَه برأيه، فالرسلُ أطباءُ القلوب، فلا سبيل إلى تزكيتها وصلاحها إلا من طريقهم والتسليم لهم)(٣).

فبادروا عباد الله إلى تزكية النفوس وتربيتها، واعلموا أن من وسائل تزكية النفس دوام المحاسبة، قال ابن القيم وَمَهُ الله: (زكاةُ النفس وطهارتُها موقوفةٌ على محاسبتها، فلا تزكو ولا تطهُر ولا تصلحُ البتَّةَ إلا بمحاسبتها). قال الحسنُ وَمَهُ الله: (إنّ المؤمنَ لا تراهُ إلا قائمًا على نفسِه ما أرادتِ بكلمةِ كذا؟ ما أردتِ بأكلة كذا؟ ما أردتِ بمدخلِ كذا ونحرج كذا؟ ما أردتِ بمذا؟ ما أو ونحو هذا من كلام، فمحاسبةِ النفسِ يطلعُ على بهذا؟ ما يوبها ونقائضِها، فيمكنه السعيُ في إصلاحها. وقال أيضًا: وأخطر ما على المكلّف: الإهمالُ، وتسهلُ الأمورِ وتمشيتُها، فإنّ هذا يؤولُ به إلى الهلاك، وهذه حال أهل الغرورِ، يُغمضُ عينه عن العواقب، ويَّتكلُ على العفو، فيهملُ محاسبةَ نفسِه والنظرَ على العاقبةِ، وإذا فعلَ ذلك سهلُ عليه مواقعهُ الذنوب وأنِسَ بها، وعَسُر عليها فطامُها) (٤)،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۷۱۸).

<sup>(</sup>٢) صحيح النسائي (١٥٧٧).

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين (٢/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٤) إغاثةُ اللهفان (١/ ١٣٦).

# تَزْكِيةُ النُّفُوسِ



وقال ميمونُ بن مهران: (لا يكونُ الرجلُ من المتقين حتى يحاسبَ نفسَه أشدَّ من محاسبةِ شريكهِ، حتى يعلمَ من أين مطعمُه، ومن أين ملبسُة، ومن أين مشربُه أمِنْ حلالِ ذلك أم من حرام)(١).

ثمَّ - عباد الله - أكثِروا من الصَّلاةِ والسَّلامِ على رسولِ الله ﷺ، فقد أمرَكم اللهُ جلَّ وعلا بذلك في قولِهِ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْهِكَتُهُ. يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب:٥٦]، وقال ﷺ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا».

عباد الله: اذكروا اللهَ يذكرْكم، واشكروه على نِعَمِهِ يزدْكُم، ﴿ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٥].



<sup>(</sup>١) حليه الأولياء (٤/ ٨٩).



# محاسبة النفس 🗥

## -- الخطبة الأولى:

الحمد لله خلق الليل والنهار، وقد رهما مواقيت للأعمال ومقادير للأعمار، لا إله إلا هو جعل في مرور الأيام والليالي عِبرًا لأهل هذه الدار، أحمده سبحانه وأشكره على عظيم آلائه، والشكرُ سبيلٌ للمزيد والاستِكثار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة مخلصة بصدق المُعتقد وصحة الإقرار، وأشهد أن سيدنا ونبيّنا محمدًا عبدُ الله ورسوله النبيُّ الأُمّي العربيُّ الهاشميُّ المُصطفى المُختار، صلّى الله وسلم وبارَك عليه وعلى آله السادة الأطهار، وأصحابه البَرَرَة الأخيار، والتابعين ومن تبِعَهم بإحسانِ ما تعاقبَ الليلُ والنهار، وسلّم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد: فأُوصيكم -أيها الناس- ونفسي بتقوى الله عَرِّوَجَلَّ، فاتقوا الله -رحمكم الله-، فمن عرفَ الله أعطاه حقَّه، ومن أحبَّ رسولَ الله - عَلَّه لزمَ سنَّته، ومن قرأ كتابَ الله عمِلَ به، ومن أرادَ الجنةَ عمِلَ لها، ومن خافَ النارَ هربَ منها، ومن أيقنَ بالموت استعدَّ له.

يقول عليُّ رَسِّمَالِلَهُ عَنْهُ: «اشتدَّ خوفي من اثنين: طولِ الأمل، واتِّباعِ الهوى؛ أمــا طــولُ الأمــل فيُنسِي، وأما اتِّباعُ الهوى فيصدُّ عن الحق».

﴿ أَفَرَءَ يْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَنُهُ وَأَصَلَهُ ٱللهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ - وَقَلْبِهِ - وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشْنَوةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الجاثية: ٢٣].

عباد الله: إن تقوى القلب ومحاسبة النَّفْس طريقةُ المؤمنين، وسِمَةُ الموحدين، وعنوان الخاشعين، فالمؤمن مُتَّقِ لربه، محاسبٌ لنفسه، مستغفِرٌ لذنبه، يعلم أن النفسَ خطرُها عظيم،

<sup>(</sup>١) ناصر بن مسفر الزهراني.



وداؤها وخيم، ومكرها كبير، وشرها مستطير، فهي أمَّارةٌ بالسوء، ميَّالة إلى الهوى، داعية إلى الجهل، قائدة إلى الهلاك، توَّاقة إلى اللهو، إلا من رحم ربي.

فلا تُتُركُ النفس لهواها؛ لأنها داعية إلى الطغيان، مَن أطاعها قادته إلى القبائح، وَدَعَتْهُ إلى الرذائل، وخاضت به المكاره؛ تطلعاتُها مُريبة، وغوائلها عجيبة، ونزعاتها مخيفة، وشرورها كثيرة؛ ولذلك علَّمَنا عَلَيْهُ في خطبة الحاجة أن نكرر دائها، ونردد أبدا، قوله: «ونعوذ بالله من شرور أنفسنا»(۱).

والناس قسمان: قسم ظفِرتْ به نفسُه فمَلَكتْهُ وأهلكته وسيَّرَتْه فأرْدَتْه، وصار طوعا لها، وتحت أوامرها؛ وقسم ظفر بنفسه، وانتصر عليها، وأمسك زمامها، وأحكم لجامها، فقد أفلح وأنجح؛

ومن ظفرت به نفسه فسارت به على هواها، ومشت به في رضاها، فقد خسر وهلك.

والـــنَّفْسُ رَاغِبَــةٌ إِذَا رَغَّبْتَهَــا وَإِذَا تُــرَدُّ إِلَى قَليـــلِ تَقْنَــعُ

فمن ترك سلطان النفس حتى طغى، ﴿ وَمَاثَرَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ فَإِنَّ ٱلْجَيِّعِيمَ هِي ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمُوَىٰ ﴿ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِي ٱلْمَأْوَىٰ ﴾ [النازعات:٣٨- ٤١].

وقد وصف الله سبحانه النفس في القرآن بثلاثة أوصاف: المطمئنة، والأمارة بالسوء، واللوامة؛ فالنفس إذا سكنت إلى الله واطمأنت بذكره، وأنابت إليه، وامتثلت أوامره، واجتنبت نواهيه، واشتاقت إلى لقائه، وأنست بقربه، فهي مطمئنة، وهي التي يقال لها عند الوفاة: ﴿ يَكَايَنُهُا النَفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ ﴿ الْرَحِيمَ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَنْ فَيْيَدُ ﴿ فَالْتُحْلِي فِي عِبْدِي ﴾ النَّفِسُ الْمُطْمَئِنَةُ ﴿ اللهِ عَبْدِي اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَلِهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

وإذا كانت النفس بضد ذلك فهي أمَّارةٌ بالسوء، تأمر صاحبها بها تهواه من شهوات الغي، ودروب الردى، واتِّباع الباطل. وأما النفس اللوامة فقد قيل هي التي تندم على ما فات، وتلوم عليه.

<sup>(</sup>۱) صحيح النسائي (۱٤٠٣).

## محاسبة النفس



قال عطاء، عن ابن عباس: «كل نفس تلوم نفسها يوم القيامة، تلوم المحسن نفسه أن لا يكون ازداد إحسانا، وتلوم المسيء نفسه أن لا يكون رجع عن إساءته».

وقال الحسن رَحَهُ اللهُ: (إن المؤمن، والله! ما تراه إلا يلوم نفسه على كل حالاته، يستقصرها في كل ما يفعل، فيندم ويلوم نفسه؛ وإن الفاجر ليمضي قدما لا يعاتب نفسه). فيجب أن يكون المؤمن محاسِبا لنفسه، مُتَّهمًا لها، لائها على تقصيرها.

يقول الله جل وعلا: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّهَ وَلَتَنظُر نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِّ وَاتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَيِرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الحشر: ١٨]. فهذه الآية دليل على وجوب محاسبة النفس، والنظر في أَللَّه خَيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الحشر: ١٨]. فهذه الآية دليل على وجوب محاسبة النفس، والنظر في أحوالها، والمتابعة لأعهالها؛ يقول ابن كثير رَحَهُ الله في تفسير هذه الآية: (أي: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وانظروا ماذا ادَّخَرْتُم لأنفسكم من الأعهال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم، واعلموا أنه عالم "بجميع أعهالكم وأحوالكم، لا تخفى عليه منكم خافية).

وقد أقسم الله تعالى بالنفس، وذكرها مع يوم القيامة؛ دلالة على أهميتها ومنزلتها، وبيانا لضرورة المحاسبة وأهميتها، فقال تعالى: ﴿لاّ أُقِيمُ بِيَّوْمِ ٱلْقِينَكَةِ اللهُ وَلاّ أُقَيمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ ﴾ الضرورة المحاسبة وأهميتها، فقال تعالى: ﴿لاّ أُقيمُ بِيَّوْمِ ٱلْقِينَكَةِ اللَّهُ وَلا أُقيمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَة وجادل عن القيامة، وهذا إشارة إلى ضرورة الرجوع إلى النفس ومحاسبتها، وإصلاح عيوبها قبل فوات الأوان.

ولقد كان السلف - رَحَالِثَهُ عَامُ وأرضاهم أشد الناس محاسبة لأنفسهم، واتهاما لها، واعترافا بتقصيرها وجهلها، مع ما كانوا عليه من الدين القويم، والصراط المستقيم، والقدر العظيم؛ أعمال عظيمة، وأخلاق كريمة، ونفوس مستقيمة؛ هدى وصلاح، جهاد وكفاح، بذل وعمل، جود وكرم، بكاء وندم، سهر وألم، مسارعة إلى الخيرات، منافسة في الطاعات، صفاء في النيات.

ومع ذلك كله لم يَدِلُوا بأعمالهم، ولم يعجبوا بأحوالهم، أو يباهوا بأفعالهم، بل اتهموا أنفسهم بالتقصير، وكانوا في غاية الخوف والوجل من العلي القدير، وعلى رأسهم البشير النذير على أخبر أنه لن يدخل الجنة أحدٌ بعمله، حتى هو على إلا أن يتغمده الله



برحمته، وهو الذي قام حتى تفطرت قدماه، وكان يبكي حتى تبل دموعه الثرى، وكان يتوب إلى الله في اليوم مائة مرة، ويعد له وهو يستغفر لربه في المجلس الواحد أكثر من سبعين مرة.

ولكن الإنسان يعجب حينها يتأمل أحوال كثير من الناس، أعهال قليلة، وطاعات متهالكة، وأحوال مزرية، ومع ذلك لا حساب، ولا عتاب، ولا ندم، ولا ألم، ولا خشية، ولا وجل. ذلك أبو بكر الصديق وَعَالِلَهُ عَنه حينها يقف مع نفسه وقفة محاسبة دقيقة صرخ قائلا: يا ليتنى كنت شجرة تعضد.

وذاك عمر بن الخطاب رَحِيَّالِلَهُ عَنهُ كان يخشى على نفسه أن يكون من المنافقين، وكان يقول: «والله لوددت أن أنجو يوم القيامة كفافا، لا علي ولا لي». وكان يقول: «لو نادى مُنَادٍ يوم القيامة كل الناس يدخلون الجنة إلا واحدا لخشيت أن أكون أنا». وقال رَحَيَّاللَهُ عَنهُ: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم؛ وتَزَيَّنوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية». وكتب رَحَيَّاللَهُ عَنهُ إلى أحد عماله: «حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة، فإنه مَن حاسب نفسه في الرخاء قبل حساب الشدة، وشغلته وشغلته أهواؤه، عاد أمره إلى الندامة والحسرة».

ويقول الحسن البصري رَحَهُ الله: (لا تلقى المؤمن إلا يعاتب نفسه، ماذا أردت بكلمتي؟ ماذا أردت بأكلتي؟ ماذا أردت بشربتي؟). ويقول: (إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه، وكانت المحاسبة من همته). ويقول: (المؤمن قَوَّامٌ على نفسه يحاسب نفسه لله، وإنها خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنها شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة، إن المؤمن يفاجئه الشيء ويعجبه، فيقول: والله إني لأشتهيك، وإنك لمن حاجتي؛ ولكن، والله! ما من صلة إليك، هيهات هيهات! حيل بيني وبينك؛ إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله، يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه، وفي بصره، وفي لسانه، وفي جوارحه).

ويقول مالك بن دينار رَحَهُ اللهُ: (رحم الله عبدا قال لنفسه: ألستِ صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم زمَّها، ثم خطمها، ثم ألزمها كتاب الله عَرَّوَ عَلَى فكان لها قائدًا).

وقال إبراهيم التيمي: (مثلت نفسي في الجنة آكل من ثهارها، وأشرب من أنهارها، وأعانق أبكارها؛ ثم مثلت نفسي في النار، آكل من زقومها، وأشرب من صديدها، وأعالج سلاسلها وأغلالها؛ ثم قلت لنفسي: يا نفس! أي شيء تريدين؟ قالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا، قال: فأنتِ في الأمنية، فاعمل).

بل لقد وصل الحال ببعضهم إلى أن اتخذ في داره قبرا ينزل فيه ويغلق على نفسه، ثم ينادي ويبكي، ﴿رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿ الْمَعْلَ مَا لَكُونَ اللهُ مَا اللهُ مَن عَلَى اللهُ اللهُ مَن عَلَى اللهُ اللهُ مَن عَلَى اللهُ اللهُ مَن عَلَى اللهُ الل

وكان الأحنف بن قيس رَحَهُ الله في محاسبته لنفسه يذكرها نار الآخرة، فيجيء إلى المصباح فيضع إصبعه فيه حتى يحس بالنار ثم يقول لنفسه: (يا حنيف ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟).

وعن وهب بن منبه، قال: (مكتوب في حكمة آل داود: حقٌّ على العاقل أن لا يغفل عن أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها مع إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه، وساعة يخلو فيها بين نفسه وبين لذاتها فيها يحل ويحمد؛ فإن في هذه الساعة عونا على تلك الساعات، وإجماما للقلوب).

قال أبو حامد الغزالي وَمَهُاللَهُ: (عرف أرباب البصائر من جملة العبادات أن الله تعالى لهم بالمرصاد، وأنهم سيناقشون في الحساب، ويطالبون بمثاقيل الذر من الخطرات واللحظات، وتحققوا أنه لا ينجيهم من هذه الأخطار إلا لزوم المحاسبة، وصدق المراقبة، ومطالبة النفس في الأنفاس والحركات، ومحاسبتها في الخطرات واللحظات، فمَن حاسب نفسه قبل أن يحاسب خف في القيامة حسابه، وحضر عند السؤال جوابه، وحسن منقلبه ومآبه؛ ومن لم يحاسب نفسه دامت حسراته، وطالت في عرصات القيامة وقفاته، وقادته إلى الخزي والمقت ميئاته، فلما انكشف لهم ذلك علموا أنه لا ينجيهم منه إلا طاعة الله، وقد أمرهم بالصبر والمرابطة، فقال عنز من قائل ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ عَامَنُوا اَصْبِرُوا وَرَابِطُوا ﴾ [آل عمران: ٢٠]، فرابطوا أنفسهم أولا بالمشارطة، شم بالمراقبة، شم بالمحاسبة، شم بالمعاتبة، ثم بالمجاهدة).



وقال بكر بن عبد الله المزني -الذي كان آية في التقوى والصلاح-: (لما نظرتُ إلى أهل عرفات ظننت أنهم قد غفر لهم لولا أني كنت فيهم). وقال محمد بن واسع - رَحَهُ اللهُ-: (لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إلي). ويقول ميمون بن مهران: (لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه)، ويقول ابن القيم رَحَهُ اللهُ: (مَن أحسن الظن بنفسه فهو من أجهل الناس بنفسه).

هكذا كانوا - رَحَهُ مُراللَهُ ورضي عنهم - يلومون أنفسهم، ويبكون تقصيرهم، ومَنْ لم يتَهِم نفسَهُ على دوام الأوقات كان مغرورا، ومن نَظَر إليها باستحسان فقد أهلكها؛ فالنَّعْمَةُ العُظْمَى هي في الخروج من حُظُوظها العاجلة، والتخلص من رِقِها، وأعرفُ الناس بأنفسهم أشدُّ الناس محاسبة لها، ورقابة عليها، ﴿وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى النَّهِ الْمَصِيرُ ﴾ [فاطر: ١٨].



### - الخطبة الثانية:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

#### وبعد:

إخوة الإيهان: محاسبة النفس طريقٌ للنجاح، وسبب للفلاح، وأمارةُ سعادة، ودليلُ رشادة، وهنالك أمور كثيرة تعين على محاسبة النفس، وتُقَوِّي بواعث الخير فيها، ومن ذلك:

١ - استشعار رقابة الله على العبد واطلاعه على خفاياه، وأنه سبحانه لا تخفى عليه خافية، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِدِ نَفْسُهُ ۚ وَعَنْ ٱلْوَرِيدِ ﴾ [ق: ١٦]، ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ حَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٣٥].

٧- أن يعلم العبد أنه مسؤول عن كل صغيرة وكبيرة، ﴿ فَمَن يَعْمَلٌ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿ فَكَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿ فَرَرَيِكَ وَالزلزك ١٠٥-١٩]، وقال تعالى: ﴿ فَرَرَيِكَ لَشَاكَنَ لَهُ مَ أَجْمَعِينَ ﴿ عَمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الحجر ١٠٠-٩٣]، وقال تعالى: ﴿ فَلَنَسْعَكَنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَلَنَقُصَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَاكُنًا غَايِبِينَ ﴾ ﴿ فَلَنَسْعَكَنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَلَنَقُصَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَاكُنًا غَايِبِينَ ﴾ [الأعراف:٢-٧]، وقال تعالى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْمَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَتِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ﴾ [الإسراء:٣٦].

٣- أن يتذكر الحساب الأكبر يوم القيامة، وأن يعلم أنه من شدد على نفسه في الحساب هنا، يسَّر الله عليه الحساب هنالك: ﴿ يَوْمَ تَجِدُكُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ تُحْمَسُرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن فَيْرِ عُمْسَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن فَيْرِ عُمْسَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن فَيْر عُمْسَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن فَيْر عُمْسَدُهُ وَاللّهُ رَهُوفُ إِلْمِبَادِ ﴾ شُوَو تَوَدُّ لَوَ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ مَ أَمَدًا بَعِيداً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسٌ شَيْكًا وَإِن كَان مِنْقَالَ الله عمران: ٣٠]، ﴿ وَنَضَعُ الْمَوْنِينَ الْقِسْطُ لِيُورِ الْقِيكَمَةِ فَلَا نُظْلُمُ نَفْسٌ شَيْكًا وَإِن كَان مِنْقَالَ مَنْقَالًا مَعْران: ٣٠]، ﴿ وَانَّمِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِن حَبِّكَةٍ مِنْ خَرْدُلٍ أَنْيَنَا بِهَا وَكُفَى بِنَا حَسِيمِن ﴾ [الأنبياء: ٤٧]، ﴿ وَانَّمِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِن تَيْكُمُ أَلْعَذَابُ بَغْتَةُ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ [الزمر: ٥٥]، ﴿ وَانَّمِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِن تَيْكُمُ مِن تَيْكُمُ مِن قَبْلِ أَن يَأْلِيكُمُ مِن قَبْلِ أَن يَأْلِيكُمُ مِن تَيْكُمُ مِن قَبْلِ أَن يَأْلِيكُمُ أَلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ وَمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا مَنْ الْمَالُ فِينَ أَلْمَالُ فِي جَنْلِ أَلَى يَأْلِيكُمُ أَلْمَالُ بِينَ عَلَى مَا فَرَعُلُ مَا فَرَعُلُ اللّهُ وَإِن كُنْتُ لَمِن السَّذِينَ ﴿ وَانْتُمْ لَا السَّذِينَ وَاللّهُ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّدِينَ السَّالَ فِينَ السَّالِ فَيْ وَلَا لَاللّهُ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّدِينَ السَّلُ فَيْ وَلَا لَا السَّدِينَ السَّالِي الللهُ عَلَى مَا فَرَعُلُ مَا فَرَالُونَ فَلُولُ السَّالِي فَيْ وَلَا الللّهُ وَإِن كُنْتُ لَهِ مَا لَاللّهُ وَان كُنْتُ لَهِ السَّالِ فَيْ السَّالِي اللّهُ السَلْمُ الللّهُ وَلِي السَّالِي السَّلُولِ الللهُ الللهُ وَلَيْلُ السَلْمُ وَلَى السَّالِي وَلِي السَّالِي الللللهُ وَاللّهُ الللّهُ مَالُولُ السَّلُولُ السَّالِ الللّهُ وَلَا لَعُلُولُ السَّلَةُ وَاللّهُ الللّهُ مَا السَّلَهُ وَاللّهُ وَلَا السَّلَهُ وَلِي السَّلَهُ وَلُولُ السَّلَهُ وَلَيْكُمُ الللللْمُ وَلَا السَّلَهُ وَلَا السَّلُولُ السَّلُولُ السَّلُولُ السَّلَالِي السَلْمُ الللللللللَهُ السَالِمُ السَالُولُ السَّلَ



تَقُولَ لَوْ أَبَ اللَّهَ هَدَا فِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَن لِي كَرَّةً فَأْكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [الزمر:٥٥-٥٨].

عباد الله: إن هناك فئة من الناس خف عليها الحساب، والوقوف بين يدي رب الأرباب، فمن هي؟ إنهم أولئك الذين لازموا مبدأ المحاسبة، فحاسبوا أنفسهم قبل أن يُحاسبوا، ووزنوا أعمالهم قبل أن توزن، فخف حسابهم الحق بين يدي الله تعالى.

عباد الله: أكثروا من ذكر الموت، فتذكُّر الموت، وأهوال القيامة، ما ذُكر في قليل إلا كشّره، ولا كثير إلا قلله، يدعو المؤمن إلى محاسبة النفس، والأخذ بزمامها إلى طريق الخير والفلاح، يقول على مشيرا إلى هذا الأمر: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»(١)، وفي رواية «واعدد نفسك في الموتى»(٢)، وقال رجل لآخر: أوصني. فقال: (عسكر الموتى ينتظرونك).

فلْنُعِدَّ للسؤال جوابا، ولْنعلم يقينا أن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، ومن تذكر هول المطلع على الله، حاسب نفسه وأعَدَّ العُدَّة.



<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٤١٦).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٦/ ٣٤٣) وصححه أحمد شاكر، وحسّنه الألباني في صحيح الترغيب (١٨).



# التقوى والمتقين 🗥

## - الخطبة الأولى:

♦ الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، وجعل أمتنا وله الحمد خير أمة، وبعث فينا رسولًا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويُعلمنا الكتاب والحكمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدة لا شريك له شهادة تكون لمن اعتصم بها خير عصمة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله للعالمين رحمة وخصَّه بجوامع الكلم فربها جمع أشتات الحِكم والعلم في كلمة أو شطر كلمة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة تكون لنا نورًا من كل ظلمة وسلم تسليمًا كثيرًا.

أيها الناس: أوصيكم ونفسي بتقوى الله عَزْوَجَلَ: ﴿وَاتَّقُواْ يَوْمَا تُرَجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٨١]، اتقوا يومًا الوقوف فيه طويل والحساب فيه ثقيل.

#### وبعد:

عباد الله: مع التقوى سيكون حديثنا، مع صفات المتقين سنعيش في هذه الدقائق بإذن الله عَزَّوْجَكَ.

والتقوى: أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه وقاية، وتقوى العبد لربه: أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من غضبه وسخطه وقاية تقيه من ذلك بفعل طاعته واجتناب معاصيه.

قال ابن عباس صَٰ اللهُ وعقوبته». «المتقون هم الذين يحذرون من الله وعقوبته».

وقال طلق بن حبيب رَحَهُاللَهُ تعالى: (التقوى: أن تعمل بطاعة الله على نورٍ من الله، ترجـو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نورٍ من الله، تخاف عقاب الله).

وقال ابن مسعود رَضَالِلَهُ عَنهُ في قوله تعالى: ﴿ أَتَّقُوا أَللَّهَ حَقَّ تُقَالِمِهِ ﴾ [آل عمران:١٠٢].

<sup>(</sup>١) أمير بن محمد المدري.



«تقوى الله أن يُطاع فلا يُعصى، ويُذكر فلا ينسى، وأن يُشكر فلا يُكفر».

وعرّف على بن أبي طالب -رَيَخَالِلَهُ عَنْهُ- التقوى فقال: «هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل».

فاحرص يا أخي الكريم على تقوى الله عَزْوَجَلَّ لتعيش سعيدًا في الدنيا وفي الآخرة.

نتكلم عن التقوى لأن التقوى هي التي تصحبنا إلى قبورنا فهي المؤنس لنا من الوحشة والمنجية لنا من عذاب الله العظيم.

دخل على - رَحَوَالِلَهُ عَنهُ - المقبرة فقال: «يا أهل القبور ما الخبر عندكم: إن الخبر عندنا أن أموالكم قد قُسِّمت، وأن بيوتكم قد شُكنت، وأن زوجاتكم قد زُوجِّت، ثم بكى، ثم قال: والله لو استطاعوا أن يجيبوا لقالوا: إنا وجدنا أن خير الزاد التقوى».

التقوى هي خير ضهانة نحفظ بها أولادنا ومستقبل أبنائنا من بعدنا قال تعالى:

﴿ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَّكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَــَّقُواْ اللَّهَ وَلَيَقُولُواْ قَوْلَاسَدِيدًا ﴾ [النساء:٩].

وتأملوا عباد الله: كيف أن الله سبحانه سخّر نبيًا هو موسى عَيَنهِ السَّمَ ووليًا هـ و الخضـر عَيَنهِ السَّمَ ؛ ﴿قَالَ لَوْشِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيهِ السَّمَ : ﴿قَالَ لَوْشِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيهِ السَّمَ : ﴿قَالَ لَوْشِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ [الكهف:٧٧].

ثم يخبر الخضر عَلَيْهِ السَّكَمْ سبب فعله بالغيب الذي أطلعه الله عليه في هذا الأمر، فيقول: ﴿ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَبِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَعْتَهُ كُنزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا ﴾ [الكهف: ٨٦]. وقال ابن عباس: «حُفظا بصلاح أبيهها، وكان الأب السابع، والله أعلم».

والتقوى وصية الله للأولين والآخرين، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتنَبَمِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُوا ٱللَّهَ ﴾ [النساء:١٣١].

قال القرطبي رَحَهُ اللهُ تعالى: (الأمر بالتقوى كان عامًا لجميع الأمم)، وقال بعض أهل العلم: (هذه الآية هي رحى آي القرآن كله؛ لأن جميعه يدور عليها، فها من خير عاجل ولا آجل، ظاهر ولا باطن إلا وتقوى الله سبيل موصل إليه ووسيلة مبلّغة له، وما من شر عاجل



ولا ظاهر ولا آجل ولا باطن إلا وتقوى الله عَرْقِجَلَ حرزٌ متين وحصنٌ حصين للسلامة منه والنجاة من ضرره).

فالتقوى أصلح للعبد وأجمع للخير، وأعظم للأجر، وهي الجامعة لخيري الدنيا والآخرة، الكافية لجميع المهات.

التقوى وصية النبي -صل الله عليه وسلم- لأمته فعن العرباض بن سارية وَعَلَيْهَانَهُ: قال: صلى بنا رسول الله عليه الصبح فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال عليه: «أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن كان عبدًا حبشيًا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم وعدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة»(۱).

وكان من دعاء النبي ﷺ: «اللهم آتِ نفسي تقواها، وزكّها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها»(٢).

والتقوى هي وصية الرسل الكرام لأقوامهم، قـال تعـالى: ﴿ كَذَبَتْعَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ آَلُهُ اللَّهِ الْهَ الْمُ

﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُمْ آخُوهُمْ صَلِيحٌ أَلَا نَنَّقُونَ ﴾ [الشعراء:١٤١-١٤١].

والتقوى وصية السلف الصالح رضوان الله عليهم، كان أبو بكر رَحَوَلِيَّهُ عَنهُ يقول في خطبته: «أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله»، ولما حضرته الوفاة، وعهد إلى عمر رَحَوَلِيَّهُ عَنهُ دعاه فوصاه بوصيته قائلًا: «اتق الله يا عمر».

وكتب عمر رَحَالِلَهُ عَنهُ إلى ابنه عبد الله: « أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله عَرَّوَجَلَّ فإنه من اتقاه وقاه، واجعل التقوى نصب عينيك وجِلاء قلبك».

<sup>(</sup>١) صححه الألباني في صحيح أبي داود (٤٦٠٧).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۷۲۲).



وكتب عمر بن عبد العزيز - رَمَهُ الله تعالى - إلى رجل: «أوصيك بتقوى الله عَرَّفَجَلَ التي لا يُقبل غيرها، ولا يُرحم إلا أهلها، ولا يُثاب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير، والعاملين بها قليل»، ولما ولي خطب فحمد الله وأثنى عليه وقال: «أوصيكم بتقوى الله عَرَّفَجَلَ فإن، تقوى الله خَلَف من كل سعى، وليس من تقوى الله خلف».

وقال رجل لرجل أوصني، قال: (أوصيك بتقوى الله، والإحسان، فإن الله مع الـذين اتقوا والذين هم محسنون، فيكفي المتقون شرفًا أن الله معهم برعايته وحفظه).

ومن وصايا الرسول ﷺ لمعاذ بن جبل رَحَقِلَهُ عَنهُ: «اتق الله حيثها كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن»(١)

ماذا نفهم من وصية النبي ﷺ لمعاذ رَحِزَاتِثَهَءَنُهُ بالتقوى؟

نفهم أن المرء محتاج للتقوى ولو كان أعلم العلماء، وأتقى الأتقياء، يحتاج إلى التقوى؛ لأن الإنسان تمر به حالات يضعف فيها إيمانه وينقص، يحتاج إلى التقوى للثبات عليها، يحتاج إلى التقوى للازدياد منها.

اتق الله حيثها كنت، في السر والعلانية، في الشدة والرخاء، في الخلوة والجلوة.

أتبع السيئة الحسنة تمحها، بادر إذا أخطأت أو قصرت بفعل الحسنات، فالحسنات يُذهبن السيئات.

وخالق الناس بخلق حسن..، هناك أشياء بين العبد وخالقه وبينه والناس، ودخول الجنة معلَّق بخطين، العلاقة مع الله بالتقوى والعلاقة مع الناس بحسن الخلق، وهذه هي وصية النبى عَلَيْ في هذا الحديث..

والتقوى هي أجمل لباس يتزين به العبد، قال تعالى: ﴿ يَنَبَنِي ءَادَمَ قَدْ أَنَزَلْنَا عَلَيْكُو لِبَاسًا يُؤرِي سَوْءَ نِكُمْ وَرِيشًا وَلِيَاسُ ٱلنَّقْوَىٰ ﴾ [الأعراف:٢٦].

تقلب عریائے اوان کان کاسیا ولا خسیر فسیمن کان لله عاصیاً إذا المرء لم يلبس ثيابًا من التقى وخير لباس المرء طاعة ربع

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وحسّنه الألباني في صحيح الترغيب (٣١٦٠).

## التقوم والمتقين



والتقوى هي أفضل زاد يتزود به العبد، قــال تعــالى: ﴿وَتَـكَزَوَّدُواْ فَالِِكَ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَـكَأُوْ لِي ٱلْأَلْبَـٰبِ ﴾ [البقرة:١٩٧].

وبها الطريق إلى الجنة، فقد سئل النبي ﷺ ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: «تقوى الله وحسن الخلق»(١).

وعن أنس رَحَوَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثٌ مهلكات، شحٌ مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه، وثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، والعدل في الغضب والرضا»(٢).

والنبي ﷺ كان يسأل الله التقوى في دعائه فيقول: «اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى» (٣).

وفي دعاء السفر كان يقول على: «اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى»(٤).

والنبي ﷺ أوصى مسافرًا فقال: «أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شَرَف» (٥).

إذًا فالتقوى في السفر بالذات لها طعم خاص، فالمسافر يغيّر مكانه وحاله، وقد يكون في بلاد الغربة لا يخشى مما يخشى منه في بلده وموطنه، ولا يخشى فضيحة لو عُرف، لكن في بلده يخاف الفضيحة، لذلك كانت ملازمة التقوى في السفر مهمة جدًا. وعلى كل حال الإنسان يسأل الله التقوى في السفر والحضر.

خلوت ولكن قل على رقيب ولا أن ما يخفى عليه يغيب إذا ما خلوت الدهريومًا فه تقل ولا تقسل ولا تحسين الله يغفسل ساعةً

<sup>(</sup>١) حسنه الألباني في صحيح الترمذي (٢٠٠٤).

<sup>(</sup>٢) حسّنه الألباني في صحيح الجامع (٣٠٣٩).

<sup>(</sup>T) رواه مسلم (۲۷۲۱).

<sup>(3)</sup> رواه مسلم (۱۳٤۲).

<sup>(</sup>٥) حسنه الألباني في صحيح ابن ماجه (٢٢٥٣).



عباد الله:

إن تقوى الله - إذا استقرَّت في القلوب وارتسمت بها الأقوال والأعمال والأحوال - أثمرت من الفضائل والفوائد والثمار ما تصلح به الدنيا والآخرة، وما يشحذ همم أولي الأبصار إلى صراط العزيز الغفار.

## أيها المؤمنون:

تقوى الله سبب لنجاة العبد من الهلاك والعذاب والسوء، قال تعالى: ﴿ وَيُنَيِّحِي اللَّهُ الَّذِينَ ٱتَّقَوَّا بِمَفَازَتِهِمْ لَايَمَسُّهُمُ السُّوَّءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [الزمر:٦١].

وهي سبب لتكفير السيئات ورفع الدرجات والفوز بالغرف والجنات قال تعالى: ﴿وَمَن يَنْقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ عَ وَيُعْظِمْ لَهُ وَأَجْرًا ﴾ [الطلاق:٥].

فاتقوا الله عباد الله: فإن تقوى الله تعالى هي أكرم ما أسررتم، وأعظم ما ادخرتم وأزين ما أظهرتم.

وقال تعالى ﴿ قُلْ اَقُنَيْتُ كُو بِخَيْرِ مِن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اَتَّقَوْاْ عِندَ رَبِّهِ مِ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا اَلْأَنْهَدُ كُلُادِينَ فِيهَا وَأَذُونَ حُمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ وَاللَّهُ بَعِيدِينَ فِيهَا وَأَذُونَ حُمُ مُطَهَكَرَةٌ وَرِضَوَاتُ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَعِيدِينَ فِيهَا وَأَذُونَ حُمُ اللَّهُ عَرِضَون كَم الله الله على أن لا تكون كمثله إذا أنست لم ترحل بسزادٍ مسن التقسى في انسلامت عسلى أن لا تكون كمثله ولاقيت يوم الحشر من قد تنزودا وأنسك لم تُرصد كها كان أرصدا

وكل من أراد العز في الدين والدنيا والبركة في الرزق والوقت والعمل فعليه بتقـوى الله؛ فإنها من أعظم ما استُنزلت به الخيرات واستُدفعت المكروهات.

قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ مَامَنُواْ وَاتَّقُواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَنتِ مِّنَ ٱلسَّمَآ وَٱلْأَرْضِ وَلَنكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٦].

## التقوب والمتقين



إن تقوى الله تعالى أعظم جُنّة يحتمي بها العبد يوم القيامة.

قال الله تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿ وَيُنَجِى اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوَّهُ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴾ [الزمر:٦١]..

اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل ضيقٍ مخرجًا، ومن كل هم فرجًا، اللهم فرّج هم اللهم ورجًا، اللهم فرّج هم المهمومين، واقضِ الدين عن المدينين، واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا وللمسلمين.

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بها فيه من الآيات والـذكر الحكـيم، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.



#### الخطبة الثانية:

♦ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا.

### أما بعد:

اعلموا أنَّ التقوى سببٌ في توفيق العبد في الفصل بين الحق والباطل ومعرفة كل منها: قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تَنَقُوا ٱللَّهَ يَجْعَل لَكُمُّمْ فُرُقَانًا ﴾ [الأنفال: ٢٩].

وقىال تعىالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَوَءَامِنُواْ بِرَسُولِدِ، يُؤْتِكُمُّ كِفَايَّنِ مِن رَّمْتَدِهِ، وَيَجْعَل لَّكُمُّ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، ﴾ [الحديد: ٢٨].

التقوى سبب لعدم الخوف من ضرر وكيد الكافرين، قال تعالى: ﴿ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ مَ كَيْدُهُمْ شَيْعًا ﴾ [آل عمران: ١٢٠].

التقوى سبب لنزول المدد من السماء عند الشدائد ولقاء الأعداء: قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمُ أَذِلَةٌ فَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴾ [آل عمران:١٢٣].

التقوى سبب لتعظيم شعائر الله، قال تعالى: ﴿ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكَمِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقَوْكَ ٱللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقَوْكَ ٱلْقُلُوبِ ﴾ [الحج: ٣٢].

التقوى سبب لنيل رحمة الله، وهذه الرحمة تكون في الدنيا كما تكون في الآخرة: قال تعالى: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءً فَسَأَكَتُهُمَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَٱلَّذِينَ هُم يِعَايَنِنَايُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف:١٥٦].

التقوى سبب للإكرام عند الله عَزْوَجَلَ : قال تعالى: ﴿إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِندَاللَّهِ أَنْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣].

وسُئِل النبي ﷺ من أكرم الناس؟ من أرفعهم حسبًا؟ فقال: الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عَيْمُ السَّكَم، قالوا ليس عن هذا نسأل، بين لهم بعد ذلك، فقال عندما سُئِل من أكرم الناس؟ قال: «أتقاهم لله»(١).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٣٨٣).

## التقوم والمتقين



فأكرم الناس وأفضل الناس وخير الناس عند الله أتقاهم، التقي النقي، ولذلك

وقدوضع الكفر الشريف أبالهب

فقد رفع الإسلام سلمان فارس

وذُكِر أن سلمان رَضَالِتَهُ عَنهُ كان يقول:

إذا افتخــــروا بقــــيس أو تمــــيم

أبي الإسكلام لا أبَ لي سواه

التقوى سبب للفوز والفلاح، قال تعالى: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَخْشُ ٱللَّهَ وَيَتَّقَّهِ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ ﴾ [النور: ٥٠].

إنها سبب للنجاة يوم القيامة من عذاب الله: قال تعالى: ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَا وَارِدُهُمَأْ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۞ ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَاجِثِيًّا ﴾ [مريم:٧١-٧٢].

وقال تعالى: ﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَنْفَى ﴾ [الليل:١٧].

إنها سبب لقبول الأعمال، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ [المائدة:٢٧].

التقوى طريق لمديراث الجنة قال تعالى: ﴿ يَلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ﴾ [مريم: ٦٣].

إن المتقين لهم في الجنة غرفٌ مبنية من فوقها غـرف: قـال تعـالى: ﴿لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱلْقَوَّا رَبَّهُمْ لَهُمْ عُرَفٌ مِن فَوْقِهَا غُرَفُ مَّبِنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَعْلِهَا ٱلْأَنْهَرُ وَعَدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ﴾ [الزمر:٢٠].

وعَنْ عَلِيٍّ رَحَالِتَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ فِي الْـجَنَّةِ لَغُرَفًا يُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا وَبُطُونِهَا مِنْ طُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا» فَقَامَ إِلَيْهِ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: لَمِنْ هِيَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: "هِـيَ لَمِنْ أَطَـابَ الْكَلَامَ، وَصَلَّى للهِ إِللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ»(١).

فلا يفعل هذه الأعمال المباركة إلا المتقين.

إنهم بسبب تقواهم يكونون فوق الذين كفروا يوم القيامة: في محشـرهم، ومنشـرهم، ومسرهم، ومسرهم، ومسيرهم، ومسيرهم، ومأواهم، فاستقروا في الدرجات في أعلى عليين، قال تعالى: ﴿ زُيِنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اللَّهِ عَلَيْ اللَّذِينَ عَامَنُوا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ إِنْدَوِسَابٍ ﴾ [البقرة:٢١٢].

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وحسّنه الألباني (٢٥٢٧).



إنها سبب في دخولهم الجنة: وذلك لأن الجنة أعدت لهم، قال تعالى: ﴿وَسَارِعُوٓا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن زَيِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرِّفُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران:١٣٣].

وقال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَنِ ءَامَنُواْ وَأَتَّقُواْ لَكَفَّرْنَا عَنَهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَهُمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ [المائدة:٦٥].

إن التقوى سبب لتكفير السيئات والعفو عن الـزلات: قـال جـل شـأنه: ﴿وَمَن يَنِّي ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ وَأَجْرًا ﴾ [الطلاق:٥].

إن التقوى سببٌ لنيل ما تشتهيه الأنفس وتلـذ الأعـين، قـال جـل شـأنه: ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا جَرِّي مِن تَعَيِّمَا ٱلْأَنْهَانِّرُ لَمُتُمْ فِيهَامَا يَشَآءُونَ كَثَالِكَ يَجْزِي ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ [النحل: ٣١].

إن التقوى سبب لعدم الخوف والحزن وعدم المساس بالسوء يوم القيامة، وقال تبارك تعالى: ﴿ أَلَا إِنَ ٱوَٰلِيَآ اَللَّهِ لَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ﴾ [يونس: ٢٢-٦٣].

إنهم يحشرون يوم القيامة وفدًا إليه تعالى، والوفد هم القادمون ركبانًا، وهو خير موفود، قال تعالى: ﴿يَوْمَ نَعَشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَانِ وَفَدًا﴾ [مريم: ٨٥].

إِن الجنة تقرب لهم، قال تعالى: ﴿ وَأُزَّلِهَٰ تِٱلْجُنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ ﴾ [الشعراء: ٩٠].

وقال تعالى: ﴿ وَأُزَّلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴾ [ق:٣١].

اللهم اجعلنا من الذين يتقونك، حتى نجني من ثمار التقوى ما يُفرحنا يوم نلقاك، وأنت عنا راض.. يا حبيب المتقين.. يا رب!

جاء رجل إلى الجنيد - رَحَهُ اللهُ تعالى - وقال له: (إن الشيطان عارضني في صلاتي الليلة. فقال له الجنيد: لأنك لم تتق الله).

جاء رجل إلى بشر الحافي، فقال له: إني أخاف ألا يَقبل الله أعمالي، قال له بشـر: (إن كنت تخافه حقًا فاتق الله).

قال حكيم: (لا يبلغ الرجل سنام التقوى إلا أن يكون بحيث لو جعل ما في قلبه في طبق، فطيف به في السوق لم يستح منه!).

## التقوم والمتقين

قال داود لابنه سليهان: «يا بني! إنها تستدل على تقوى الرجل بثلاثة أشياء: بحسن توكّله على الله فيها نابه، وبحسن رضاه فيها آتاه، وبحسن زهده فيها فاته»، وقال أيضًا عَلَيْهَالسَّلَمُ: «لو أن رجلًا اتقى مائة شيء، ولم يتق شيئًا واحدًا لم يكن من المتقين».

قال معروف الكرخي - رَمَهُ اللهُ تعالى -: (إذا كنت لا تحسن تتقي أكلت الربا، وإذا كنت لا تحسن تتقي أكلت الربا، وإذا كنت لا تحسن تتقي وضعت سيفك على عاتقك).

قال ابن المعتمر:

وسأل عمر رَضَالِتَهَاعَنهُ كعبًا فقال له: «ما التقوى؟ فقال كعب: يا أمير المؤمنين أما سلكت طريقًا فيه شوك؟ قال: نعم. قال: فهاذا فعلت؟ فقال عمر رَضَالِتُهَاءَهُ: أشمر عن ساقي، وانظر إلى مواضع قدمي وأقدم قدمًا وأؤخر أخرى مخافة أن تصيبني شوكة. فقال كعب: تلك هي التقوى. تشمير للطاعة، وترك للمعصية، وورع من الزلل، ومخافة وخشية من الكبير المتعال سبحانه».

عبدالله كيف تكون تقيًّا؟

أولًا: أن تحب الله أكثر من أي شيء.

ثانيًا: أن تستشعر مراقبة الله دائمًا.

ثالثًا: البعد عن المعاصى والأوزار.

تفني اللذاذة عن نسال لنتها تبقي عواقب سوء من مغبّتها

من الحرام ويبقى الإثم والعار لا خير في لذة من بعدها النار

## التقوب والمتفين

رابعًا: أن تتعلم كيف تقاوم هواك وتتغلب عليه.

خامسًا: أن تدرك مكائد الشيطان ووساوسه.

أسال الله العلى القدير أن يجعلنا من عباده المتقين، هذا وصلوا -رحمكم الله - على خير البرية، وأزكى البشرية محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صاحب الحوض والشفاعة، فقد أمركم الله بذلك، فقال في كتابه الكريم: ﴿ إِنَّ اللّهَ وَمَلَيْهِكَ تَهُ وَيُصَلُّونَ عَلَى النّبِيِّ يَكَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُواْ صَدَّوا عَلَيْهِ وَسَلِمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب:٥٦].







## الخطبة الأولى:

للحمد لله.. الحمد لله الذي له الجلال والجهال والكهال، لـه الأسهاء الحسنى والصفات العلا وهو الكبير المتعال، أنعم على خلقه بشرعه، وجعل القلوب مخاطبات بوحيه، فمنها ما اطمأنت ومنها التي ولت فولًاها سبحانه ما تولت، ومنها التي دلت ثم زلت فمنه سبحانه يُرجى الثباتُ في الحياة وعند النزع وفي القبر بعد المهات.

أحمده سبحانه وهو للحمد أهلٌ، وأسأله العفو والصفح وهو ذو المنة والفضل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلَّى الله وسلَّم وبارك عليه - وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد: فاتقوا الله تعالى حق التقوى، وأخلصوا لـه في الســر والنجــوى.. ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِـ وَلَا تَمُونَنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران:١٠٢].

حقيقٌ بمن اتقى الله أن يعلم أن يعلم أن لله يوما تُكع فيه الرجال وتُنسَف فيه الجبال وتُنسَف فيه الجبال وتترادف الأهوال وتشهَد الجوارح والأوصال، وتُبلى السرائرُ ويُكشف ما في الضهائر؛ فرحم الله من عمل لآخرته ولم تُلهه الدنيا عن الآخرة الباقية.

أيها المسلمون: لما خلق الله الأرض ودحاها ووضع فيها زينتها وقدَّر فيها أقواتها أسكنها خلقه من الجن والإنس، وحتى يتم نعمته ويقيمَ حجته والى فيهم النبواتِ وأنزل فيهم الشرائع وبعث إليهم الرسالات، وجعل الهدى والنور الذي جاء به الأنبياء هو تاجُ نعمه وذروة سَنام فضله، فلا زينةُ الدنيا ولا ممالكُ الأرض ولا خيراتُ الحياة ولا كنوزُها تَعدِل

<sup>(</sup>١) لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة، وهي من أفضل الخطب في هذا الباب.



نعمةَ الهدى والنور الذي جاء به رسل الله من لَدُنْه؛ إذ كيف تساوي هداية السهاء بمتاع الأرض؟! وكيف يقايس ما عَاقِبتُه الحسنى وجنةُ الخلد بها مآله الفناءُ والزوال؟!

وجعل الله حملة ميراث الأنبياء ومعتنقي شِرْعة السهاء هم خيار أهل الأرض في الأرض؛ فهم الذين خالط وحيُ الله شغافَ قلوبهم، واستضاءوا بنور الله في دروبهم، وهم الذين ذلت جوارحهم وانقادت نفوسهم لشرع الله.

عباد الله: ولما كان دينُ الله عزيزًا وشريعته غالية، فإنه لا يستحق حملَها إلا خيارٌ من خيار، فكانت الابتلاءاتُ والمحن تعرض للمؤمنين والأذيةُ والفتن تحيط بالمصدقين حتى لا يبقى على الدين إلا من يستحقه وليعلم الله الذين صدقوا..

الفتنة والابتلاء سنة جارية في الأولين والآخرين.

دِسْدِ اللَّهَ الرَّمُوْلَ الْحَدِد: ﴿ الْمَدَ ﴿ لَ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُّواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَ ا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿ ثَا وَلَقَدُ فَتَنَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيْعَلَمَنَّ اللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيْعَلَمَنَّ ٱلْكَذِبِينَ ﴾ [العنكبوت: ١-٣].

إن الإيهان ليس مجرد كلمة تقال، بل هو حقيقة ذات تكاليف وأمانة ذات أعباء وجهاد على الإيهان ليس مجرد كلمة تقال، بل هو حقيقة القلوب قبل الابتلاء، ولكن الابتلاء يكشف في عالم الواقع ما هو معلوم لله تعالى فيحاسب الناس على ما يقع من عملهم؛ فهو فضل من الله وعدل وتربية للمؤمنين وصقل.

والفتن والابتلاءات أنواعٌ وصور: ﴿وَنَبَلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةَ ﴾ [الأنبياء: ٣٥]، فمنها السراء والضراء، ومنها الفتنة بانتشار المنكرات وغلبة الأهواء، وكثرة الدعاة على أبواب جهنم وكثرة الاختلاف، وخلط الحق والباطل، ومن الفتنة أن يتعرض المؤمن للأذى من الباطل وأهله ثم لا يملك النصر لنفسه ولا المنعة، ومن الفتنة أن يعيش المؤمن بدينه كالغريب بين الناس.. قال رسول الله ﷺ: "بَدأً الإسلامُ غرِيبًا، وسَيعُودُ غرِيبًا كَمَا بَدأً؛ فَطُوبَى لِلْغُربَاء "().

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٤٥).

# الفتنة والابتلاءات سنّة جارية

أيها المسلمون: الحديث عن الثبات وقت المحن والصبر في البلاء والفتن حديثٌ موجه إلى عموم المؤمنين من الأخيار والصالحين والدعاة وطلبة العلم والمحتسبين حين يتسرب الوهن والإحباط إلى بعض المسلمين، ويرون تسلط الأعداء والمرجفين، ومن يُشعل فتيل الخلافات ويثير النزاعات ويطرحون الأفكار الغريبة المشتتة..

وإذا كان أثرُ العلماء والمصلحين ظاهرًا في تسكين الناس وتثبيتهم على الحق حين الشدائد وكثرة الفتن.. فإن ثمة مرجفين يجدون في أوقات ضعف الأمة وتكالب الأعداء عليها فرصًا لترويج باطلهم وتشكيك الناس في عقائدهم؛ يسخرون من الدين ويلمزون المطوعين من المؤمنين، ويُسهمون في إحباط الأمة وتخاذلها وتمييع مبادئها لتضييع هويتها..

يجدون كل قديم أمرًا منكرا مَنْ مَاتَ مِنْ آبَائِهِم أَوْ عُمِّرَا وإِذَا تَقَدَّمُ لِلْبِنَايِدِةِ قَصَّرَا لا تخدذُوا حدزَو عصابة مفتونة ولَو الشيرَ اللهِ المُعَامُوا في المَجَامِعِ أَنْكُرُوا مِنْ كُلِّ مَاضٍ في القديم وهَدْمِهِ

أيها المسلمون: أيها الأخيار والصالحون: لقد قص الله علينا في كتابه، وروى لنا رسوله في سنته من سِيرَ الأمم السابقة وأتباع الديانات السالفة، وقوة اطمئنان القلب لما جاء عن المرسلين على كثرة الصوارف وشدة بأس المخالف ما يبين معه أن إيهانهم لو وُزِنَ بالجبال لرجح بها، فهذا يُنشَرُ بالجنشار من رأسه إلى قدميه ما يتزحزح عن دينه، وأولئك تُخدَّد لهم الأخاديدُ فتُسجَر بالنار ثم يقذفون فيها..

كما ضرب لنا نبينا محمدٌ على وصحابتُه الكرام أروعَ الأمثلة في الثبات على الدين؛ مما أوصل لنا الدين كاملا والعقيدة نقية صافية حتى اعتنقها ملايين البشر وعمَّتِ السهلَ والوعر.

وفي كل زمان فتن وابتلاءات، ومع ذلك يبقى الدين ويبقى الخير، وفي زماننا هذا - ويالزماننا !! زمنِ زلزلة المفاهيم وخلخلة الثوابت وتقلب الآراء وانتكاس المبادئ.. زمن إعادة النظر في كل شيء ديني وإرث عقدي .. زمن السخرية من الدين وأهله وانتقاص الشريعة وحملتها، حتى كثر المتساقطون على الطريق واستحكم اليأس في بعض النفوس؛ فصار الباعث على إعادة

## الفتنة والابتلاءات سنّة جارية



النظر في بعض أحكام الشريعة المستقرة ليس دليلا راجحا أو مأخذًا واضحًا، إنها الباعث ضغط الواقع أو اتباع الهوى ومسايرة الناس.

أيها المسلمون: أيها المؤمنون.. أيها الأخيار والصالحون: المؤمن لا يهن ولا يحبط ولا يستكين ولا ييأس ولا يستوحش من الطريق لقلة السالكين، ولا ينظر إلى الهالك كيف هلك، بل ينظر إلى الناجي كيف نجا.

إننا اليوم أحوجُ ما نكون إلى الفأل والعمل والبشارة وتحفيز الهمم ومعرفة السنن.. سنن الله في أوليائه وأعدائه، سنن الإدالة والنصر والمد والجزر؛ حتى يطمئن مؤمن ولا يغتر فاجر، ولئلا يكون كثرة الباطل مدعاةً لليأس والقنوط، وقد قال الله تعالى لنبيه على: ﴿ وَمَاۤ أَكُنُّ اللهُ اللهُ اللهُ وَفَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِى اللهُ كُورُ ﴾ [سبأ:١٣]، وقال سبحانه: ﴿ وَإِن تُطِع آكَثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ اللهِ ﴾ [الأنعام:١٦].

لا يجوز أن يضعف صاحب الحق أو يهين؛ فإن لهذا الدين إقبالا وإدبارا وامتدادًا وانحسارا.. ضعفٌ وقوة وفرقة واجتماع وغربة وظهور وابتلاء وتمكين.. ينطق بذلك وحي السهاء ويؤيده تاريخُ البشر..

وفي الخبر المتفق عليه.. قال هرقل لأبي سفيان: «هل قاتلتموه؟ قال: نعم، قال: فكيف الحرب بينكم؟ قال: سجال.. يُدال علينا مرةً ونُدَالُ عليهِ أخرى، قال: كذلك الرسلُ تُبتَلَى ثم تكونُ لهمُ العاقِبة»(١).

حكمةٌ بالغة وسنةٌ ماضية: ﴿فَلَن تَجِدَلِسُنَتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۚ وَلَن تَجِدَلِسُنَتِ ٱللَّهِ تَخْوِيلًا ﴾ [فاطر: ٤٣]، ﴿وَيَلْكَ ٱلْأَيْتَامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١٤٠].

أخرج الترمذي بإسناد صحيح: أن النبي على قال: «يأتي على النَّاسِ زمَانٌ الصَّابرُ فيهِم على دينِه كالقَابِضِ على الجَمْر» (٢)، وعن أبي هريرة رَحَيَكَ عَنْهُ أن النبي عَلَيْ قال: «ويلٌ للعرَبِ منْ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۹٤۱) ومسلم (۱۷۷۳).

<sup>(</sup>٢) صحيح الترمذي (٢٢٦٠).

# الفتنة والابتلاءات سنّة جارية

شرِّ قد اقترَب؛ فِتنَا كَقِطعِ الليل المظلمِ.. يُصبحُ الرَّجلُ مؤمِنًا ويمسي كافرا؛ يبيعُ قومٌ دينَهُم بعَرضٍ منَ الدُّنيا قليل، المتمسِكُ يومئذِ بدينِهِ كالقَابِضِ على الجمر» أو قال: «على الشَّوك»(١).

إنها ابتلاءاتٌ وإدالات، والشدائد كاشفات لأصحاب النفوس كبيرة.. والذين لا تزيدهم إلا صبرًا ويقينا وحزمًا وعزمًا.

إخوة الإسلام: إخوة الإيهان: إننا بحاجة إلى تجديد الإيهان في قلوبنا وفي أعهالنا؛ سيّما في وقت الشدائد والفتن: معاني الإيهان واليقين وحسن الظن بالله والتسليم، والصبر، وصدق الولاء، والتضرع لله والدعاء، وحسن المجاهدة وتهذيب النفوس وإصلاحها، والعبودية لله والاستعانة به وحسن التوكل عليه، والعمل بجدّ وفأل، وتوحيد الصف وجمع الكلمة، ومدافعة الباطل بلا يأس.

وكل هذه المعاني حققها المؤمنون السابقون في مُثُلِ تُقوِّي العزائم وتشحذ الهمم، واقرأوا ما قص الله في المقرآن من سيرة الرسل الكرام حتى قال الله تعالى في الختام: ﴿ وَكُلَّا نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءَ اللهُ تَعالى مِنْ أَنْبَاءَ اللهُ عَلَيْكَ مَا نُثَيِّتُ بِهِ عَنُوا دَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِوا لَحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [هود: ١٢٠].

قال الماوردي رَحَهُ الله: (أي نقوي به قلبك وتسكن إليه نفسك؛ لأنهم بُلوا فصبروا، وجاهدوا فظفروا).. انتهى كلامه -رَحَهُ الله -.

واقراً في سيرة الرسول الكريم ريم و وكيف كان الفال والعمل في أحلك الظروف والمواقف:

فيبشر بظهور الدين وهو طريدٌ بين مكة والطائف - كها أخرجه ابن سعد في (الطبقات) - ويعِد سُراقة بسواريْ كِسرى وهو مُطاردٌ في الهجرة، وتحاصر المدينة بعشرة آلاف مقاتل وتنقض اليهود عهدها؛ فيبشر ببشارته الثلاث عند ضربه الصخرة التي عرضت - كها في صحيح البخاري -.

ودرج الصحابة رَحِيَالِلَهُ عَامُ وتربَّوا على هذه المثل، فهذا أبو بكر الصديق رَحَيَاللَهُ عَنهُ يقف في أحلكِ المواقف حين ارتدتِ العربُ ووقف جيش أسامة بين خطر الروم وبلاء المرتدين،

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٨٨٦٩) وصححه الألباني.

## الفتنة والابتلاءات سنّة جارية



فيثبت أبو بكر وحده حتى يثبِّت الله المؤمنين، وينفِد للروم جيش أسامة، ويقاتل المرتدين في اليهامة، ويحفظ الله الدين بمواقف المؤمنين..

إن الثبات يحتاج إلى عزيمة وجد وإيهان ويقين.

أيها المؤمنون: وللدعاء أثرٌ عظيم في الثبات والنصر، والاستعاذة من الفتن واردة في الصحيحين، وفي الحديث المتفق عليه: «وأعُوذُ بِكَ مِنْ فتنةِ المحيا والمات»(١)..

وما انتصر النبي ﷺ في بدر حتى سقط رداؤه من على منكبه دعاءً وتضرعا.

والعلم النافع يميِّز به المسلمُ بين الحق والباطل حين تلتبس الأهـواء، والسـير في ركـاب جماعة المسلمين أمنٌ من الفتنة، كما في حديث حذيفة المُخرَّج في الصحيحين.

ومن سياء المؤمنين: التثبتُ من الأخبار.. خاصة فيها يتعلق بالدين وحملته، أما التَّخوُّض في الباطل واعتهاد أخبار الفساق والاتكاء على الحكايات والقصص الغريبة فذلك شأن الجهلة والغوغاء.

عباد الله: إن مرحلة الضعف والانحسار تدعو إلى إعادة بناء الأمة وتسهم في مراجعة حالها مع ربها، وكلما اشتدت الفتن وتلاحقت كلما اشتدت الحاجة للعبادة حيث ينشرح صدر المؤمن ويطمئن قلبه، ويحرسه الله من وسوسة الشياطين وإغوائهم.

والعبادة وقت الفتن هي وصية النبي على الأمته حيث قال: «بادِرُوا بالأعمالِ الصالحةِ فتنًا كقِطعِ الليلِ المظلِم.. يصبحُ الرجلُ مؤمِنًا ويُمسِي كافِرا» (٢)، وقال على: «العبادةُ في الهَرْج كهجرةِ إليَّ (٣).

فرقٌ بين من يتخوض في لجُنّة الفتن وبين من يركن إلى الله تعالى ويهاجر بقلبه إليه، ويتملق بين يديه ويدعو إلى سبيله ويسعى إلى الإصلاح وتسكين الفتن وتثبيت الناس على الحق ودلالتهم عليه، فرق بين من ينشر الخير ويزكيه وبين من ينشر العيوب والإحباط والتثبيط...

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٦٣٦٧) ومسلم (٥٩٠).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (۱۱۸).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٩٤٨).

## الفتنة والابتلاءات سنّة جارية



إنها سلبية لا تليق بالمسلم، ومن قال: «هلك الناس فهو أهلكهم»، والمؤمن - أبدًا - قائم على سفينة المجتمع ألا تكثر خروقها، وليس عليه إلا السعيُ: ﴿ وَمَاكَانَرَبُّكَ لِيُهَالِكَ الْقُمْرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصَلِحُونَ ﴾ [هود:١١٧].

لقد قيل لمن هو خيرٌ منا: ﴿إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَكَثُّ ﴾ [الشورى: ٤٨].

وقـــال مـــن هـــو خـــيرٌ منـــا: ﴿إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَمَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيَّ إِلَّا وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال

والمسلم يلزم نفسه بمجالس الصلاح ويهرب من مواطن الريّب والفساد: ﴿وَآصَيْرَ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَـدُوْةِ وَٱلْمَثِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَدُر﴾ [الكهف:٢٨].

وجماع كل الوصايا.. وجماع كل الوصايا ما وصى الله تعالى به رسوله محمدًا على أخر سورة الحجر.. حيث قال الله سبحانه : ﴿ وَلَقَدْ ءَائِينَكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْءَاتَ الْعَظِيمَ ﴿ اللهُ سَورة الحجر.. حيث قال الله سبحانه : ﴿ وَلَقَدْ ءَائِينَكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْءَاتَ الْعَظِيمَ ﴿ اللهُ لَا تَعْمَلُونَ عَلَيْهِمْ وَالْخَيْضُ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقُلْ إِنِّتَ نَمُدُنَ عَبْنَاكَ إِلَى مَا مَتَعَنَا بِعِهِ أَزَوْنَكَ عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَقُلْ إِنّ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْمَلُونَ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَكُونُ اللّهُ وَلَكُونُ اللّهُ وَلَكُونُ اللّهُ وَلَكُونُ اللّهُ وَلَكُونَ اللّهُ وَلَكُونَ اللّهُ وَلَقَدْ اللّهُ وَلَكُونَ اللّهُ وَلَكُونُ اللّهُ وَلَكُونُ اللّهُ وَلَكُونَ اللّهُ وَلَكُونُ اللّهُ وَلَكُونُ اللّهُ وَلَكُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَعْمَلُونَ اللّهُ وَلَكُونَ اللّهُ وَلَيْسِ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ الللّهُ الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ ولَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

إن النبي ﷺ بشرٌ لا يملك أن يضيق صدره وهو يسمع الشرك بالله والاستهزاء بدعوة الحق فيغار ويضيق بالشرك والانحراف؛ لذلك يؤمر بالتسبيح والحمد والعبادة والثبات حتى يأتيه الأجل، فيُعرِض عن الكافرين ويلوذ بجوار الرب الكريم؛ ويؤمر بالصدع والبيان لأن الصدع بالحق والجهر به ضرورةٌ في الدين لتتنبه الفطرة الغافلة وتتعلم الأمم اللاهية: ﴿ لَيُهَا لِكُ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَى عَنْ بَيّنَةٍ ﴾ [الأنفال: ٤٢].

أما جعلُ العقيدة والشريعة عضين.. يُعرض جانب ويُـوارى جانب مراعاةً للجهاهير وأهواء الناس فهذا خلاف ما أُمر به الرسول على الله الله المسلم

# الفتنة والابتلاءات سنّة جارية

والصدع بالحق لا يعني الغلظة المنفرة ولا الخشونة والتعالي، كما أن الدعوة بالحسنى لا تعني إخفاء الحق وكتمانه.. إنه البيان الكامل في حكمة ولطف، ولين ويسر: ﴿وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُوْمِنِينَ ﴾ [الحجر:٨٨].

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بسنة سيد المرسلين..

أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم.

## الخطبة الثانية:

♦ الحمد لله.. الحمد أول كتابه وآخر دعوى أحبابه ساكني دار ثوابه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له توحيدًا وتقديسًا لجنابه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه.

#### أما بعد:

أيها المسلمون: فإن الصبر وصية الله للرسل والأنبياء والصلحاء والأولياء: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسۡتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوٰةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴾ [البقرة:١٥٣].

الصبر رفيق الدرب حين تظلم الدنيا، والصبر منحةٌ من الله للثبات على الحق، وحين يغتر الله هماء بالباطل إذا تكاثر واستشرفت له النفوس وتطاولت له الأعناق: ﴿إِنَّهُ، مَن يَتَقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجَر المُحَسِنِينَ ﴾ [يوسف: ٩٠]، ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَةً يَهْدُونَ ﴾ [السجدة: ٢٤].

الصبر هو الواحة الخضراء لمن فقد الظل في الصحراء، وفي خطاب الله لرسوله الكريم: ﴿ وَلَقَدْكُذِّ بَتْ رُسُلٌ مِن فَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَاكُذِّ بُواْ وَأُوذُواْ حَتَى ٓ أَنَهُمْ نَصَرُناً وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِ ٱللَّهِ ۗ وَلَقَدَّ جَاءَكَ مِن نَبْإِي ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الأنعام: ٣٤].

وبعد أن ذكر الله قصة نوح عَيْمِالسَّكَمْ والذي دعا قومه عشرة قرون حتى نصره الله قــال الله تعالى لنبيه: ﴿ فَأَصَّمِرُ ۗ إِنَّ الْعَنِقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴾ [هود:٤٩].

وبعد المعارك الطاحنة في سورة (آل عمران) ونزال المشركين وجدال الكتابيين وذكر أحوال المنافقين.. ختم الله السورة بقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا أَصَّبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَايِطُواْ وَلَا الْمَافِقِينِ مِنْ إِنْ مِنْ وَالْوَالْمُواْ وَرَايِطُواْ وَرَايِطُواْ وَرَايِطُواْ وَالْمَافِقِينِ وَالْمُواْ وَرَايِطُواْ وَالْمَالَانِ وَالْمَالِقُولَا الْمَالِقُولُونَا الْمَالِقَالَالِهُ وَالْمَالِقُولَا الْمَالِقُولَا الْمَالِقُولُولُونِ وَلَالْمِالْمِوالْمُولِيْلِولِي الْمِلْمِيْلِي وَالْمِلْمُولِيْلِولِي الْمِلْمِي وَالْمِلْمِيْلِولِي الْمِلْمِيلِي وَالْمِلْمِي وَلِي الْمِلْمِي وَالْمِيلِي وَلِي مِلْمُولِي وَلِمُولِي وَالْمِيلِي وَالْمُولِيْلِولِي وَلِي الْمِلْمُولِي وَالْمِيلِيْلِي وَلِي لَمِيلِي وَالْمِيلِيْلِي وَلِي مِلْمُولِي وَلِي فَلْمُولِي وَلِيْلِي وَالْمِيلِي وَالْمُولِي وَلِي وَلِي مِلْمِولِيْلِي وَلِي وَلْمِلْولِي وَلِي مِلْمِولِي وَلِي وَلِي مِنْ وَلِي وَلِي مِلْمُولِي وَلِي مِلْمُولِي وَلِي مِنْ وَلِي مِلْمُولِي وَلِي مِلْمُولِي وَلِي مِلْمُولِي وَلِي مِلْمُولِي وَلِي مِلْمِلْمُولِي وَلِي مِلْمِولِي وَلِي مِلْمِلْمُولِي وَلِي مِلْمِلْمُولِيْلِي وَلِي مِلْمُولِي وَلِي مِلْمِلْمِي وَلِي مِلْمِلْمُولِي وَلِي مِلْمِلْمُو

وإذا علم الله صدق النوايا وتميز الصابرون الصادقون وانقطعت العلائق بأسباب الأرض وتعلقت بالله القلوب تحققت سنة الله: ﴿ حَقَى إِذَا ٱسْتَيْفَسَ ٱلرَّسُلُ وَظَنْوًا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواً جَاءَهُمْ نَصْرُنا ﴾ [يوسف:١١٠].

أيها المسلمون: لا يزال الإنسانُ في فتن وبلاء وشدَّة حتى يضعَ قدمَه في الجنة، وبرحمة الله و فضلِه شرعَ سبحانه أسبابًا لزوالِ الخُطوبِ؛ فتوحيدُ الله هو أسرعُ مُحُلِّصِ للكُروب، وقد فزعَ إلى ذلك يونسُ عَيَه السَّرَة فنُجِّي من الغمِّ؛ قال عليه الصلاة والسلام: «دعوةُ ذي النُّونِ: لا إلىه إلا أنت سُبحانك إني كنتُ من الظالمين، ما دعا بها مكروبٌ سبعَ مراتٍ إلا فرَّجَ الله كربَه»؛ رواه أبو داود.

قال ابن القيِّم وَمَهُاللَّهُ: (لا يُلقِي في الكُرَبِ العِظام سِوى الشرك، ولا يُنجِّي منها إلا التوحيد، وقد علِمَ المُشرِكون أن التوحيد هو المُنجِّي من المهالِكِ؛ ففرعونُ نطقَ بكلمةِ التوحيد عند غرقه لينجُو ولكن بعد فواتِ الحين). والتوكُّلُ على الله وتفويضُ الأمر إليه يكشِفُ ما نزلَ، قال سبحانه: ﴿ قُلِ ٱللهُ يُنجِّيكُم مِّنَهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ﴾ [الأنعام: ٦٤].

ولما لجاً الرجلُ المؤمنُ من آل فرعون إلى الله كُفِي شرُّ قومه، قال سبحانه عنه: ﴿وَأَفْوَضُ أَمْرِى إِلَى اللهَ كُفِي شُرُّ قومه، قال سبحانه عنه: ﴿وَأَفْوَضُ أَمْرِى إِلَى اللهِ اللهِ سَيِّعَاتِ مَا مَكَرُواً وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوّءُ ٱلْعَدَابِ ﴿ اللهِ اللهِ بالدعاء سببُ تغيُّر الحال، قال سبحانه: ﴿ أَمَن يُعِيبُ ٱلْمُضْطَرُ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوّءَ ﴾ [النمل: ٢٦].

والصلاةُ مُزيلةٌ للهموم كاشِفةٌ للغموم، والله سبحانه أمرَ بالاستعانةِ بها عنـد حُلـولِ المصائبِ، قال سبحانه : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوا ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوَالصَّلَوْةِ ﴾ [البقرة:١٥٣].

وذكرُ الله أنيسُ المكروبين، قــال جــل شــأنه: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴾ [الحجر:٩٧، ٩٨].

والاستغفارُ سببُ تفريجِ الخُطوبِ؛ لأن الذنوبَ هي مُوجِبُ الكُـروب، قـال سـبحانه : ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ [الأنفال:٣٣].

والتوبةُ تحطُّ السيئات وتُفرِّجُ الكُرُبات، قال تعالى: ﴿وَبَلَوْنَكُمُ مِالْخُسَنَتِ وَٱلسَّيِّعَاتِ الْعَلَيْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الأعراف:١٦٨].

ومن عاملَ الله بالتقوى والطاعة في حال رخائِه عاملَه الله باللُّطفِ والإعانةِ في حال شهر الله باللُّطفِ والإعانةِ في حال شددَّته، وجعل له فرقانا مسن الفتن والتباس الأمور: ﴿إِن تَنَعُوا اللهَ يَجُعَل لَكُمْ فُرْقَانًا ﴾ [الأنفال: ٢٩].



والله وعدَ عبادَه بالفرجِ بعد الشدَّة، وإذا اشتدَّ الكربُ لاحَ الفرَج، وحُسنُ الظنِّ بالله واجبٌ، والتفاؤُلُ بزوالِ ما نزلَ من المصائبِ من حُسن المُعتقَد، قال سبحانه: ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسِّرِيُسُرُ وَالبَعْ الْعُسِرِيُسُرُ اللهِ وَالبَعْ الْعُسْرِيُسُرُ اللهِ وَهُ ١٠].

اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه..





# الاستقامة على الدين (١)

## -- الخطبة الأولى:

الحمد لله الذي خلق السموات والأرض بالحقّ، ولِتُجْزى كل نفس بها كسبت وهم لا يظلمون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الثَّقَليْن الجنَّ والإنسَ لِغاية تُراد مسنهم، وهمي أن يعرفو ويعبدوه وحدده: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الجِّنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾
 [الذاريات: ٢٥]، وغاية تراد بهم، وهي الجزاء بالعدل والفضل ﴿ لِيَجْزِى ٱلنَّذِينَ ٱستَعُوا بِمَا عَبِلُوا وَجَرِّى ٱلذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحَدْنَ وَالنَّجِهِ النَّحِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ اللهُولِيَّ اللهُ ال

وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله وخليله، لا خير إلا دلَّ الأمةَ عليه، ولا شَرَّ إلا حـــُدَّرَها عنه. فَصَلَّى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه.

#### أما ىعد:

فَاتَّقُوا اللهَ تَعَالَى أَيُّهَا النَّاسُ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى أَنْ هَدَاكُمْ للإِسْلاَمِ، وَجَعَلَكُمْ مِنْ أُمَّةِ خَيرِ الأَنَّامِ، عَلَيهِ الصَّلَةُ، وَلَا تُوَلَّوْا عَنْهُ الأَنْامِ، عَلَيهِ الصَّلَةُ، وَلَا تُولَّوْا عَنْهُ وَالسَّلاَمُ، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. وَلَا تُولُّواْ عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ﴾ [الأنفال: ٢٠].

أَيُّهَا المُسْلِمُونَ: إِنَّ الثَّبَاتَ عَلَى دِينِ الله تَعَالَى، والاستقامة على صِرَاطِهِ المُسْتَقِيمِ، وَالمُدَاوَمَةَ عَلَى المُسْلِمُونَ: إِنَّ الثَّبَاتَ عَلَى دِينِ الله تَعَالَى، والاستقامة على صِرَاطِهِ المُسْتَقِيمِ، وَالمُدايَةِ، عَلَى الطَّاعَةِ، وَالحُنْز مِنَ الوُقُوعِ فِي المَعَاصِي وَالمُحَرَّمَاتِ دَلِيلُ صِدْقِ الإِيهَانِ، وَالمُصُولِ إِلَى أَعْلَى المقَامَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، وَسَبَبُ حُصُولِ الحَيرَاتِ، وَتَنَزُّلِ الرَّحَمَاتِ، وَالوُصُولِ إِلَى أَعْلَى المقَامَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، وَعَيْقِيقِ الكَرَامَاتِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

وَبِهِ يَحْصُلُ اليَقِينُ، وَمَرْضَاةُ رَبِّ العَالِمِينَ، وَيَجِدُ المُسْلِمُ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ، وَطُمَأْنِينَةَ النَّفْسِ، وَرَاحَةَ البَالِ، وَبَرْدَ اليَقِينِ؛ ﴿أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ، لِلْإِسْلَئِمِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِن رَّبِهِۦ فَوَيْلُ لِلْقَلَسِيَةِ

<sup>(</sup>١) ناصر بن محمد الغامدي.



قُلُوبُهُم مِن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوُلَيَهِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ [الزمر: ٢٧]، ﴿أَوْمَنَ كَانَ مَيْتًا فَأَخَيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ وَلَوْمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَالظَّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجِ مِنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَنفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُوكَ ﴾ [الأنعام: ١٢٧].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَهُ اللهُ: (أعظم الكرامة: لزوم الاستقامة).

إِنَّ الاستقامةَ والثَّبَاتَ عَلَى دِينِ اللهِ هُوَ الرُّجُولَةُ الحَقَّةُ، وَالانْتِصَارُ العَظِيمُ فِي مَعْرَكَةِ الطَّاعَاتِ وَالأَهْوَاءِ، وَالرَّغَبَاتِ وَالشَّهَوَاتِ؛ وَهُوَ الضَّمَانُ -بِإِذْنِ الله- للحُصُولِ عَلَى الجَنَّةِ وَالمَغْفِرَةِ؛ وَلِذَلِكَ اسْتَحَقَّ الثَّابِتُونَ المُسْتَقِيمُونَ أَنْ تَتَنَزَّلَ عَلَيهِم المَلاَئِكَةُ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا، لِتَطُرُدَ عَنْهُمُ الحَوفَ والحَزَنَ، وَتُبشِّرَهُم بالجَنَّةِ، وَتُعْلِنَ وَقُوفَهَا إِلَى جَانِبِهِم فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَلِنَاللهُ ثُمَّ اسْتَعَنَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْكِكَةُ أَلَا تَخَافُوا وَلاَ يَحْرَةِ، وَأَبْشِرُهُم وَالمَّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَنَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَالاَخِرَةِ، وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

قَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ رَضَالِلُهُ عَنهُ: «لَمْ يُشْرِكُوا بِاللهِ شَيتًا، ولَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَى إِلَهِ غَيرِهِ، ثُمَّ اسْتَقَامُوا عَلَى أَنَّ اللهَ رَبُّهُ مِهُ. وَقَالَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ رَحَهُ اللهُ: (اسْتَقَامُوا عَلَى أَمْرِ اللهِ فَعَمِلُوا عَلَى أَمْرِ اللهِ فَعَمِلُوا بِطَاعَتِهِ، واجْتَنبُوا مَعْصِيَتَهُ).

مَا أَجْمَلَ الطَّاعَة إِذَا أُتْبِعَتْ بِالطَّاعَةِ! وَمَا أَعْظَمَ الحَسَنَة وَهِي تَنْضَمُّ إِلَى الحَسَنَة لِتُكَوِّنَ سِلْسِلَةً مِنَ الأَعْمَالِ الصَّالِحِةِ التِي تَرْفَعُ العَبْدَ إِلَى الدَّرَجَاتِ العُلَى، وَتُنْجِيهِ مِنَ النَّارِ بِرَحْمَةِ اللهِ سِلْسِلَةً مِنَ الأَعْمَالِ الصَّالِحِةِ التِي تَرْفَعُ العَبْدَ إِلَى الدَّرَجَاتِ العُلَى، وَتُنْجِيهِ مِنَ النَّارِ بِرَحْمَةِ اللهِ وَفَضْلِهِ! وَمَا أَتْعَسَ المَرْءَ وَأَقَلَ حَظّهِ مِنَ الإِسْلاَمِ أَنْ يَهْدِمَ مَا بَنَى، وَيُفْسِدَ مَا أَصْلَحَ، وَيَرْتَدَّ إِلَى مَا يَعْدِمُ مَا بَنَى، وَيُفْسِدَ مَا أَصْلَحَ، وَيَرْتَدَّ إِلَى مَا أَوْ الطَّاعَةِ!.

وَلَقَدْ كَانَ مِنْ دُعَاءِ المُصْطَفَى ﷺ فِي صَلاَتِهِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الأَمْرِ وَالْعَزِيمَةَ عَلَى اللَّعْمَ اللَّعْمَالِ الصَّالِحِةِ وَلَو كَانَتْ قَلِيلَةً؛ سُئِلَتْ عَلَى الأَعْمَالِ الصَّالِحِةِ وَلَو كَانَتْ قَلِيلَةً؛ سُئِلَتْ عَلَى الأَعْمَالِ الصَّالِحِةِ وَلَو كَانَتْ قَلِيلَةً؛ سُئِلَتْ عَمَلُهُ دِيمَةً، عَائِشَةُ رَحَيْنَهُ عَبَا: لاَ، كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً،

<sup>(</sup>١) السلسلة الصحيحة للألباني (٣٢٢٨).

وَأَيُّكُمْ يُطِيقُ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُطِيقُ؟! متفقٌ عليه. وَيَقُولُ ﷺ: «أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ »(١).

قَالَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ رَحَهُ اللَهَ: (أَبَى قَومٌ الْمُدَاوَمَةَ، والله مَا الْمُؤْمِنُ بالـذِي يَعْمَـلُ الشَّـهْرَ أَو الشَّهْرَينِ، أو عَامًا أو عَامَينِ، لاَ وَالله! مَا جُعِلَ لِعَمَلِ الْمُؤْمِنِ أَجَلٌ دُونَ المَوتِ). ثُمَّ قَـراً قَـولَ الحَقِّ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى: ﴿ وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْمُقِيثُ ﴾ [الحجر:٩٩].

وَإِنَّ الثَّبَاتَ عَلَى الطَّاعَةِ، وَلُزُّومَ الصِّرَاطِ المُسْتَقِيمِ عَزِيزٌ وَعَظِيمٌ، لاَ سِيَّا مَعَ فَسَادِ الزَّمَانِ، وَكَثْرَةِ المُغْرِيَاتِ، وَتَتَابُعِ الشَّهَوَاتِ، وَكَثْرَةِ الشُّبُهَاتِ، وَضَعْفِ المُعِينِ، وَكَثْرَةِ الفِتَنِ التِي أَخْبَرَ عَنْهَا المُصْطَفَى ﷺ بِقَولِهِ: «بَادِرُوا بِالأَعْهَالِ فِتَنَا كَقِطَعِ اللَّيلِ الْـمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا؛ يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنْ الدُّنْيَا»(٢).

وَالنَّفْسُ الثَّابِتَةُ عَلَى دِينِ الله تَعَالَى تَعْتَاجُ إِلَى الْمُرَاقَبَةِ التَّامَّةِ، وَالْمُلاَحَظَةِ الدَّائِمَةِ، وَالأَطْرِ عَلَى الحَقِّ وَالعَدْلِ، وَالبُعْدِ عَنْ مَوَاطِنِ الْهَوَى وَالْمُجَاوَزَةِ وَالطُّغْيَانِ؛ وَلاَّجْلِ هَذَا فَقَدْ أَرْشَدَ النبيُّ الحَقِيقَةُ اللَّهُ بِعَولِهِ عَلَيْةٍ: «سَدِّدُوا وَقَارِبُوا» (١٤)، الكَرِيمُ عَلَيْةٍ: «سَدِّدُوا وَقَارِبُوا» (١٤)، وَلِيَّولِهِ عَلَيْةٍ: «سَدِّدُوا وَقَارِبُوا» (١٤)، وَالسَّدَادُ هُوَ حَقِيقَةُ الاَسْتِقَامَةِ وَالثَبَاتِ، وهُوَ الإِصَابَةُ فِي جَمِيعِ الأَفْوَالِ والأَعْمَالِ والمَقاصِدِ. وأَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وأَجَلُ قُولُ الحَقِّ تَعَالَى: ﴿ وَالسَّتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَالسَّتَغْفِرُوهُ ﴾ [فصلت: ٦]. وهُو تَوجِيهٌ إِلْهَيٌ كَرِيمٌ لِجُبْرِ مَا قَدْ يَحْصُلُ مِنْ ضَعْفٍ بَشَرِيِّ، وقُصُورٍ إِنْسَانِيِّ.

وَمَدَارُ النَّبَاتِ عَلَى دِينِ الله وَالاسْتِقَامَةِ عَلَى مَنْهَجِهِ وَطَاعَتِهِ عَلَى أَمْرَينِ عَظِيمَينِ: حِفْظُ القَّلْبِ، وَحِفْظُ اللِّسَانِ؛ فَمَتَى اسْتَقَامَا اسْتَقَامَتْ سَائِرُ الأَعْضَاءِ، وصَلَحَ الإِنْسَانُ في سُلُوكِهِ وحَرَكَاتِهِ وسَكَنَاتِهِ، ومَتَى اعْوَجًا وَفَسَدَا فَسَدَ الإِنْسَانُ، وضَلَّتْ أَعْضَاؤُهُ جَمِيعًا.

وَفِي الصَّحِيحَينِ أَنَّهُ ﷺ قَالَ: «أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ (٥)، وَعِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٤٦٥) ومسلم (٧٨٣).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۱۸).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (٢٢٦) وأحمد (٢٢٤٣٢) وصححه الألباني في تمام المنة برقم (٢٣٤).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٦٤٦٤) ومسلم (٢٨١٨).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٥٢) ومسلم (١٥٩٩).

أَنسِ بن مَالِكِ رَحَلِكَ عَالَىهُ أَنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ: «لاَ يَسْتَقِيمُ إِيهَانُ عَبْدِ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ، وَلاَ يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ، وَلاَ يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ اللهُ اللهُ الطَّبَرَانِيِّ وَأَحْمَدَ بِسَنَدِ صَحِيحٍ أَنَّهُ ﷺ قَالَ: «لَقَلْبُ ابْنِ آدَمَ أَشَدُّ انْقِلاَبًا مِنْ الْقِدْرِ إِذَا اجْتَمَعَتْ غَلْيانًا»(٢).

وَإِنَّ للثَّبَاتِ عَلَى دِينِ الله، وَالاسْتِقَامَةِ عَلَى شَرْعِهِ، أَسْبَابًا وَأَخْلاَقًا، مَتَى مَا أَخَذَ بِهَا المُسْلِمُ وَتَخَلَّقَ بِهَا وَحَرِصَ عَلَيهَا ثَبَّنَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى دِينِهِ، وَعَصَمَهُ مِنَ الحَورِ بَعْدَ الكورِ، وَالضَّلاَلِ بَعْدَ المُدَى.

فَمِنْ أَهَمِّ هَذِهِ الأَسْبَابِ الإِيهَانُ الصَّادِقُ بِاللهِ تَعَالَى، وَالاَعْتِصَامُ بِالْكِتَابِ وَالسَّنَةِ، وَالتَّمَسُّكُ بِهَا فِي الظُّلُهَاتِ، وَيُرْجَعُ إِلَيهِهَا وَالتَّمَسُّكُ بِهَا فِي الظُّلُهَاتِ، وَيُرْجَعُ إِلَيهِهَا عِنْدَ الْلَهَاتِ، وَيُعْتَصَمُ بِهَا وَقْتَ الفِتَنِ، مِصْدَاق مَا كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ يُذَكِّرُ أُمَّتَهُ بِهِ قَائِلًا: «تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَينِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكُتُمْ بِهَا: كِتَابَ الله، وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ "").

وَلَقَدْ كَانَ مِنَ الْحِكَمِ العَظِيمَةِ التِي نَزَلَ بِهَا القُرْآنُ مُفَرَّقًا عَلَى رَسُولِ الله ﷺ التَّبْيِتُ عَلَى الحَقِّ؛ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَحِدَةً ۚ كَذَلِكَ لِنَثْبِتَ بِهِ فَوَادَكَ وَرَتَلْنَهُ الْحَقِّ وَوَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَا نُزِلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّيِكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَهُدًى وَبُشَرَكِ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل:١٠٢].

فَالاعْتِصَامُ بِالقُرْآنِ، وَقِرَاءَتُهُ، وَحِفْظُهُ، وَمُدَارَسَتُهُ، وَالقِيَامُ بِهِ، مِنْ أَعْظَمِ وَسَائِلِ الشَّبَاتِ عَلَى دِينِ الله؛ لِمَا يَشْتَمِلُ عَلَيهِ مِنَ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ، وَالوَعْدِ وَالوَعِيدِ، وَزِيَادَةِ الإِيمَانِ؛ ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَاينتُهُ, ذَادَتُهُمْ إِيمَننَا وَعَلَىٰ رَبِهِ مَ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ [الأنفال:٢].

وَلُعَا لَجَيِّهِ لأَمْرَاضِ الشَّبُهَاتِ وَالشَّهَوَاتِ؛ ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَشِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلاَيزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ [الإسراء: ٨٧]، وَاشْتَهَالِهِ عَلَى القَصَصِ الحَقِّ الذِي يُسَلِّي المُؤْمِنِينَ وَيُبَيِّنُ عَاقِبَةَ المُجْرِمِينَ الْمُكَذِّبِينَ المُحَارِبِينَ لله وَرُسُلِهِ وَالمُؤْمِنِينَ عَبْرَ

<sup>(</sup>١) حسّنه الألباني في صحيح الترغيب (٢٥٥٤).

<sup>(</sup>٢) قال الألباني في السلسلة الصحيحة (١٧٧٢): (صحيح بمجموع طرُقه).

<sup>(</sup>٣) حسّنه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح برقم (١٨٤).

## الاستقامة علم الدين



وَمِنْ وَسَائِلِ الثَّبَاتِ عَلَى دِينِ الله تَعَالَى كَثْرَةُ العِبَادَةِ لله رَبِّ العَالَمِينَ، وَالْمُدَاوَمَةُ عَلَى الطَّاعَةِ وَلَو قَلَّتْ، وَالاَنْتِجَابَةُ لله تَعَالَى وَلَو قَلَّتْ، وَالاَنْتِجَابَةُ لله تَعَالَى وَلَرَسُولِهِ عَلَيهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، وَالاَنْتِهَاءُ عَمَّا نَهَيَا عَنْهُ، وَالعَمَلُ بِمَا يُوعَظُ بِهِ المَرْءُ مِنْ خِلالِ وَلِرَسُولِهِ عَلَيهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، وَالاَنْتِهَاءُ عَمَّا نَهَيَا عَنْهُ، وَالعَمَلُ بِمَا يُوعَظُ بِهِ المَرْءُ مِنْ خِلالِ آيَاتِ القُرْآنِ وَنُصُوصِ السَّنَّةِ؛ فَإِنَّ هَذِهِ الأُمُورَ عِمَّا يُقَوِّي اللهُ تَعَالَى بِمَا قُلُوبَ المُؤْمِنِينَ، لِتُصْبِحَ آيَاتِ القُرْآنِ وَنُصُوصِ السَّنَةِ؛ فَإِنَّ هَذِهِ الأُمُورَ عِمَّا يُقَوِّي اللهُ تَعَالَى بِمَا قُلُوبَ المُؤْمِنِينَ، لِتُصْبِحَ ثَالِتَهُ وَالسَّخَةً، لاَ يُزَعْزِعُهَا إِرْجَافُ المُرْجِفِينَ، وَلاَ تَهُويلُ المُبْطِلِينَ؛ ﴿وَاللَّيْنَاكَمُ مَا وَأَشَدَ تَشْبِيتًا﴾، فَاللهُمْ تَقُونِهُمْ فَاللهُمْ تَقُونِهُمْ فَاللهُمْ مَقُولُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيرًا لَمُهُمْ وَأَشَدَّ تَشْبِيتًا﴾، وَالشَامِ فِي الْحَيْوةِ الدُّيْنَ وَفِى اللهُمْ وَأَشَدَّ تَشْبِيتًا﴾، وَالطَّالِمِينَ وَيُفْعِلُ اللهُمُ اللهُمُ مَا يَشَامُ اللهُ مَا يَشَامُ مَا يَشَامُ مُ اللهُمُ مَا يَشَامُ مُ اللهُ مَا يَشَامُ اللهُ إِلَا الشَامِينِ فِي الْحَيْوةِ الدُّيْنَ وَفِى اللهُ عِلَا اللهُ مُ اللهُ مَا يَشَامُ مُ اللهُ مَا يَشَامُ اللهُ ا

وَعَنِ البَرَاءِ بن عَازِبٍ وَعَلِيَهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ؛ فَيُقَالُ لَهُ: مَنْ
رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللهُ، وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ ﷺ، فَذَلِكَ قَولُهُ عَزَّوَ عَلَى: ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ
الشَّابِةِ فِي ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنِيَ وَفِ ٱلْآنِيرَةِ ﴾ [إبراهيم: ٢٧]» (١١).

وَقَالَ غَيرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ: (أَمَّا الحَيَاةُ الـدُّنْيَا فَيُثَبِّتُهُم بِالخَيرِ وَالعَمَـلِ الصَّـالِحِ، وَفِي الآخِرَةِ فِي القَبْرِ).

وَمِنْ وَسَائِلِ الشَّبَاتِ عَلَى دِينِ الله الرِّضَا بِقَضَاءِ الله وَقَدَرِهِ، وَالاطْمِئْنَانُ إِلَى خِيرَتِهِ للعَبْدِ، وَأَنَّ الحَيرَ فِيهَا اخْتَارَهُ اللهُ تَعَالَى لَهُ، وَالشَّرَ فِيهَا صَرَفَهُ عَنْهُ؛ ﴿ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْعًا وَهُوَخَيْرٌ وَأَنَّ مِلَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٦]، وَالنَّقَةُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُوا شَيْعًا وَهُو شَرِّ لَكُمْ وَالنَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مِلاَتُعْ لَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٦]، وَالنَّقَةُ لِكُمْ وَعَسَىٰ اللهِ تَعَالَى وَوَعْدِهِ لِعِبَادِهِ ؛ ﴿ وَعَدَاللّهِ حَقًا وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ اللهِ وَقُوتِهِ ؛ ﴿ النساء: ٢٢١]، وَعَدَمُ اللهُ عَبْرَادِ بِالبَاطِلِ وَكُثْرَةً أَهْلِهِ وَشُوكَتِهِم فَإِنَّهُمْ جَهِيعًا تَحْتَ قَهْرِ الله وَقُوتِهِ ؛ ﴿ لَا يَعُزَنَكَ تَقَلُّبُ اللهِ عَلَى وَوَعْدِهِ اللهِ وَشُوكَتِهِم فَإِنَّهُمْ جَهِيعًا تَحْتَ قَهْرِ الله وَقُوتِهِ ؛ ﴿ لَا يَعُزَنَكَ تَقَلُّبُ اللهُ عَرَادِ بِالبَاطِلِ وَكُثْرَةِ أَهْلِهِ وَشُوكَتِهِم فَإِنَّهُمْ جَهِيعًا تَحْتَ قَهْرِ الله وَقُوتِهِ ؛ ﴿ لَا يَعُرَنَكَ تَقَلُّبُ وَاللهُ وَلُولُونَ فَالْمِلَادِ (اللهُ وَقُولُولُ فَى الْلِهُ وَقُولَا فِي الْلِهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُ فَعَالَهُ عَلَهُ مَا اللهُ عَنْ اللهُ وَقُولُولُ فِي الْفِلَادِ (اللهُ عَلَوْلَ فَى الْفِيلَةُ فَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَهُ عَلَيْلُ فَكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُ فَلَكُمُ مَا وَعَلَمُ مُعَالَمُ وَيِعْسَ الْلَهُ اللهُ عَلَالِهُ وَالْمَالُولُولُهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَو عَلَيْلُ اللهُ عَلَالَهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُ اللهُ وَاللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى الْمُولِ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ وَاللهُ وَقُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ اللّهُ عَلَالُهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) صحيح النسائي (٢٠٥٦).



وَمَعْرِفَةُ زَيفِ البَاطِلِ وَسُرْعَةِ زَوَالِهِ مَهْمَا عَلاَ وَارْتَفَعَ، فَلاَ يَسْتَوِي مَـنْ كَـانَ اللهُ تَعَـالَى مَـولاَهُ وَنَاصِرَهُ مَعَ مَنْ كَانَ إِبْلِيسُ مَولاَهُ وَقَائِدَهُ.

وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ أَكْثَرَ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ: «يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ»، فَقَالَتْ لَهُ زَوجُهُ أُمُّ سَلَمَةَ رَعَىٰ اللَّهُ وَقَلْبُهُ بَينَ أُمَّ سَلَمَةَ، إِنَّهُ لَيسَ آدَمِيٌّ إِلاَّ وَقَلْبُهُ بَينَ أُصْبُعَينِ مِنْ أَصَابِعِ الله؛ فَمَنْ شَاءَ أَقَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَزَاغَ»(١).

وَمِنْ وَسَائِلِ النَّبَاتِ عَلَى دِينِ الله المُدَاوَمَةُ عَلَى ذِكْرِ الله تَعَالَى؛ فَإِنَّهُ الصِّلَةُ العُظْمَى بِالله تَعَالَى، وَمَنْ كَانَ اللهُ تَعَالَى مَعَهُ فَمَعَهُ الفِئَةُ التِي لاَ تُغْلَبُ، وَالحَادِسُ الذِي لاَ يَنَامُ، وَالْحَادِي تَعَالَى، وَمَنْ كَانَ اللهُ تَعَالَى الذِّي لاَ يَضَلُّ. وَتَأَمَّلُ -أَخِي المُسْلِمُ - كَيفَ قَرَنَ اللهُ تَعَالَى الذِّكْرَ بِالثَّبَاتِ فِي آيَةٍ وَاحِدَةٍ، وَفِي الذِي لاَ يَضِلُّ. وَتَأَمَّلُ -أَخِي المُسْلِمُ - كَيفَ قَرَنَ اللهُ تَعَالَى الذِّكْرَ بِالثَّبَاتِ فِي آيَةٍ وَاحِدَةٍ، وَفِي مَوقِفٍ مِنْ أَشَدِّ المَواقِفِ وَأَخْطَرِهَا؟! ﴿ يَتَأَيّهُا ٱلذِّينَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) صحيح الترمذي (٣٥٢٢).



وَإِنَّ مِمَّا يُعِينُ عَلَى الثَّبَاتِ عَلَى دِينِ الله وَلُزُومِ صِرَاطِهِ المُسْتَقِيمِ الذِي لاَ يَأْتِيهِ البَاطِلُ مِنْ بَينَ يَدَيهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ سُلُوكُ سَبِيلِ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَهَاعَةِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ سُلُوكُ سَبِيلِ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَهَاعَةِ وَأَتْبَاعِ الدَّلِيلِ وَالأَثْرِ، وَالاهْتِدَاءُ بِهَدْبِهِم عِلْمًا وَعَمَلًا وَاعْتِقَادًا، فَإِنَّ الحَيَّ لاَ تُؤْمَنُ عَلَيهِ الفِتْنَةُ ، وَإِنَّ أَهْلِ السَّنَاسِ شَكًا وَاضْطِرَابًا فِي وَإِنَّ أَهْلِ البِدَعِ وَالحَارِجِينَ عَنْ مَنْهَجِ السَّلَفِ هُمْ أَكْثَرُ النَّاسِ شَكًا وَاضْطِرَابًا فِي الحَيَاةِ وَعِنْدَ الْمَاتِ.

وَعَلَى الْمُسْلِمِ البَاحِثِ عَنِ الثَّبَاتِ وأَسْبَابِهِ أَنْ يَحْوِصَ عَلَى مُرَافَقَةِ الصَّالِينَ، وَالالْتِفَافِ حَولَ العُلَمَاءِ الرَّبَانِيِّنَ العَامِلِينَ، وَالدُّعَاةِ الصَّادِقِينَ الذِينَ يُثَبَّتُونَ النَّاسَ عِنْدَ الفِتَنِ، وَيُؤمِّنُونَهُم عَولَ العُلَمَاءِ الرَّبَانِيِّينَ العَامِلِينَ، وَالدُّعَاةِ الصَّادِقِينَ الذِينَ يُثَبَّتُونَ النَّاسَ عِنْدَ الفِتَنِ، وَيُؤمِّنُونَهُم فِي أَزْمِنَةِ الحَوفِ وَالرَّهْبَةِ، وَيُكْثِرَ مِنْ مُجَالَسَتِهِم، فَإِنَّ مُلازَمَتَهُم وَمُجَالَسَتَهُم تَزِيدُ الإِيمَانَ، وتُثَبِّتُ الأَقْدَامَ عَلَى طَرِيقِ الرِّحْمَنِ.

وَهَا هُوَ الصَّحَابِيُّ الجَلِيلُ أَنسُ بن مَالِكِ رَخِلِكَ عَنهُ يَقُولُ: «لَمَّا كَانَ الْيَومُ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ الله ﷺ الْمَدِينَةَ أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيءٍ، فَلَمَّا كَانَ الْيَومُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيءٍ، فَلَمَّا كَانَ الْيَومُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيءٍ، وَمَا نَفَضْنَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ الأَيدِي حَتَّى أَنْكُرْنَا قُلُوبَنَا». رواه الترمذيُّ وابنُ ماجه وأحدُ وسندُهُ صحيحٌ.

وَلاَ يُنْسَى مَوقِفُ الصِّدِّيقِ أَبِي بَكْرٍ رَهَالِلهَا عَنْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ ثَبَتَ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُذَكِّرًا النَّاسَ بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى الذِي أَخْبَرَ عَنْ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَحِينَ ثَبَتَ عَلَى الحَقِّ فِي وَجْهِ المُرْتَدِّينَ وَحَارَبَهُم، حَتَّى نَصَرَ اللهُ بِهِ الدِّينَ، وَقَمَعَ فِتْنَةَ الرِّدَّةِ.

وَمِنْ أَعْظَمِ مَوَاقِفِ الصَّالِينَ فِي تَثْبِيتِ الذِينَ آمَنُوا فِي الفِتَنِ وَشَدِّ أَذْرِهِم عِنْدَ المِحَنِ مَا وَقَعَ للإِمَامِ أَحْدَ بن حَنْبَلٍ إِمَامٍ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَهَاعَةِ الذِي نَصَرَ اللهُ تَعَالَى بِهِ دِينَهُ فِي فِتْنَةِ القَولِ بِخَلْقِ القُوْآنِ؛ فَقَدْ ذَكَرَ الحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ أَنَّ أَحْمَدَ بن حَنْبَلِ لَمَّا صَارَ إِلَى رَحْبَةِ طَوقٍ بِالشَّامِ بِخَلْقِ القُوْآنِ؛ فَقَدْ ذَكَرَ الحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ أَنَّ أَحْمَدَ بن حَنْبَلِ لَمَّا صَارَ إِلَى رَحْبَةِ طَوقٍ بِالشَّامِ عَرَضَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَعْرَابِ، فَقَالَ: يَا هَذَا إِنَّكَ وَافِدُ النَّاسِ، فَلاَ تَكُنْ شُؤْمًا عَلَيهِم، وَإِنَّكَ وَافِدُ النَّاسِ، فَلاَ تَكُنْ شُؤْمًا عَلَيهِم، وَإِنَّكَ وَأِنْكَ النَّاسِ اليَومَ، فَإِيَّاكَ أَنْ تُحِيبَهُم إِلَى مَا يَدْعُونَكَ إِلَيهِ! فَيُحِيبُوا فَتَحْمِلَ أُوزَارَهُم يَومَ رَأْسُ النَّاسِ اليَومَ، فَإِيَّاكَ أَنْ تُحِيبَهُم إِلَى مَا يَدْعُونَكَ إِلَيهِ! فَيُحِيبُوا فَتَحْمِلَ أُوزَارَهُم يَومَ القِيَامَةِ، وَإِنْ كُنْتَ ثُحِبُ اللهَ فَاصْبِرْ عَلَى مَا أَنْتَ فِيهِ، فَإِنَّهُ مَا بَينَكَ وَبَينَ الجُنَّةِ إِلاَّ أَنْ تُقْتَلَ. قَالَ الإِمَامُ أَحْدُدُ: (فَكَانَ كَلاَمُهُ مِمَّا قَوَى عَزْمِي عَلَى مَا أَنَا فِيهِ مِنَ الامْتِنَاعِ عَنْ ذَلِكَ الذِي يَدُعُونَنِي إِلَيهِ).

وَقَالَ عَنْ مُحُمَّدِ بِن نُوحِ الذِي صَحِبَهُ فِي السِّجْنِ وَصَمَدَ مَعَهُ فِي الفِتْنَةِ: ( مَا رَأَيتُ أَحَدًا عَلَى حَدَاثَةِ سِنِّهِ وَقَدْرِ عِلْمِهِ أَقْوَمَ بِأَمْرِ اللهِ مِنْ مُحَمَّدِ بِن نُوحٍ، إِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ خُتِمَ لَـهُ بِخَيرٍ، قَالَ لِي ذَاتَ يَومٍ: يَا أَبَا عَبْدِ الله، اللهَ إِنَّكَ لَسْتَ مِثْلِي، أَنْتَ رَجُلٌ يُقْتَدَى بِكَ، قَدْ مَـدَّ الحَلْقُ أَعْنَاقَهُم إِلَيكَ لِمَا يَكُونُ مِنْكَ، فَاتَّقِ الله وَاثْبُتْ لأَمْرِ الله).

فَكَانَ لِمُنْ هَذِهِ الكَلِمَاتِ أَثَرٌ عَظِيمٌ فِي ثَبَاتِ الإِمَامِ أَحْمَدَ عَلَى قَولَةِ الحَقِّ: إِنَّ القُرْآنَ كَلاَمُ الله تَعَالَى مُنَزَّلٌ غَيرُ مَخْلُوقٍ، حَتَّى ظَهَرَ الحَقُّ، وَبَطَلَ مَا كَانَ يُرَوِّجُ لَهُ أَهْلُ البِدَعِ مِنَ القَولِ بِخَلْقِ القُرْآنِ، وَانْقَمَعَتِ الفِتْنَةُ، وَخَرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ مِنَ السِّجْنِ شَاخِاً عَزِيزًا، مُهَابًا مُكْرَمًا، مَذْكُورًا بِهَذَا المُوقِفِ العَظِيمُ إِلَى يَومِ القِيَامَةِ.

وَيَقُولُ الإِمَامُ ابنُ القَيِّمِ وَاصِفًا شَيخَهُ شَيخَ الإِسْلاَمِ ابْنَ تَيمِيَّةَ - رَحَهُ مَاالَّهُ تَعَالَى -: (وَعَلِمَ اللهُ مَا رَأَيتُ أَحَدًا أَطْيَبَ عَيشًا مِنْهُ قَطُّ، مَعَ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ ضِيقِ العَيشِ وَخِلاَفِ الرَّفَاهِيةِ وَالنَّعِيمِ، بَلْ ضِدَّهَا، وَمَا كَانَ فِيهِ مِنَ الحَبْسِ وَالتَّهْدِيدِ وَالإِرْهَاقِ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ مِنْ أَطْيَبِ النَّاسِ عَيشًا، وَأَشْرَحِهِم صَدْرًا، وَأَقْوَاهُم قَلْبًا، وَأَسَرِّهِم نَفْسًا، تَلُوحُ نَضْرَةُ النَّعِيمِ عَلَى وَجْهِهِ ؛ وَكُنَّا إِذَا اشْتَدَّ بِنَا الخَوفُ، وَسَاءَتْ بِنَا الظَّنُونُ، وَضَاقَتْ بِنَا الأَرْضُ، أَتِينَاهُ، فَهَا هُوَ إِلاَّ أَنْ نَرَاهُ، وَيَنْقَلِبَ انْشِرَاحًا وَقُوَّةً وَيَقِينًا وَطُمَأْنِينَةً).

وَهَكَذَا يَكُونُ دَورُ الأَخْيَارِ وَالصَّالِحِينَ فِي تَثْبِيتِ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الفِتَنِ، وَتَقْوِيَةِ قُلُوبِهِم وَنُفُوسِهِم عِنْدَ المِحَنِ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ الله وَهُمْ عَلَى الحَقِّ ظَاهِرِينَ.

أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ الجَلِيلَ لِي ولَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِـنْ كُـلِّ ذَنْـبٍ وَخَطِيئَةٍ، فَاسْتَغْفِرُوهُ وَتُوبُوا إِلَيهِ، إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمِ.



#### - الخطبة الثانية:

الحَمْدُ لله وَكَفَى، وَالصَّلاَةُ والسَّلاَمُ عَلَى عِبَادِهِ الذِينَ اصْطَفَى، وَالتَّابِعِينَ لَحُهُمْ بِإِحْسَانٍ وَمَنِ اقْتَفَى.

أَمَّا بَعْدُ: فعن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رَحَوَلَتَهُ عَنهُ قال: قلت: يــا رســول الله قل لي في الإسلام قولًا لا أسأل عنه أحدًا غيرك، قال: «قل آمنت بالله ثم استقم»(١٠).

عباد الله: الاستقامة والثَّبَاتَ عَلَى دِينِ الله تَعَـالَى هُـوَ حَقِيقَـةُ الإِسْـلاَمِ؛ فَـإِنَّ الإِسْـلاَمَ فِي حَقِيقَتِهِ إِيهَانٌ بالله وَحْدَهُ، ثُمَّ اسْتِقَامَةٌ وَثَبَاتٌ عَلَيهِ حَتَّى المَهاتِ.

وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى كَمَالِ الإِيمَانِ، وَحُسْنِ النَّوكُّلِ عَلَى الله تَعَالَى، وَقُوَّةِ النَّفْسِ، وَرَبَاطَةِ الجَأْشِ، وَالتَّأْسِّ، وَلَيْ اللهِ تَعَالَى، وَقُوَّةِ النَّفْسِ، وَرَبَاطَةِ الجَأْشِ، وَالتَّأَسِّي بِأَنْبِيَاءِ اللهِ وَرُسُلِهِ عَلَيهِم الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، الذِينَ ضَرَبُوا أَرْوَعَ الأَمْثِلَةِ وَأَصْدَقَهَا فِي الثَّبَاتِ عَلَى الدِينِ، وَتَبْلِيغِ رِسَالاَتِ الله تَعَالَى، رُغْمَ مَا نَاهَم مِنَ الأَذَى، وَمَا لَجَقَهُم مِنَ الثَّبَاتِ عَلَى الدِينِ، وَتَبْلِيغِ رِسَالاَتِ الله تَعَالَى قُرْآنًا يُتْلَى إِلَى يَومِ القِيَامَةِ فِي صَبْرِ أُولِي العَزْمِ مِنَ اللهِ وَتَبْلِيغِ رِسَالاَتِهِ. الرُّسُلِ، وَثَبَاتِهِم عَلَى دِينِ اللهِ وَتَبْلِيغِ رِسَالاَتِهِ.

وَإِنَّ عَلَى الْمُسْلِمِ الصَّادِقِ فِي إِيمَانِهِ أَنْ يَحْرِصَ عَلَى الثَّبَاتِ سِيَّا فِي هِذَا العَصْرِ؛ عَصْرِ التَّحَدِّيَاتِ وَالْفِتَنِ وَالْمُغْرِيَاتِ، فَبِالثَّبَاتِ يَعِيشُ المُسْلِمُ، وَيَسْتَمِرُّ عَلَى مَنْهَجِ اللهِ ثَابِتَ الأَرْكَانِ، عَظِيمَ القِيَم، مُحَقِّقًا أَسْمَى غَايَاتِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

وَإِنَّ عَلَيهِ أَنْ يَخْرِصَ عَلَى تَحْصِيلِ أَسْبَابِ الثَّبَاتِ، وَالتَّخَلُّقِ بِأَخْلاَقِ الثَّابِتِينَ، وَفِي مُقَدِّمَتِهَا الصَّبْرُ، فَهَا أُعْطِي أَحَدٌ عَطَاءً خَيرًا وَأُوسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، وَأَنْ يَحْرِصَ عَلَى التَّحَصُّنِ بِالعِلْمِ الشَّرْعِيِّ؛ فَإِنَّهُ يَجْلُو العَمَى، وَيُبَدِّدُ الشُّبُهَاتِ، وَيَقُودُ صَاحِبَهُ إِلَى الصِّرَاطِ المُسْتَقِيمِ الذِي لا الشَّرْعِيِّ؛ فَإِنَّهُ يَجْلُو العَمَى، وَيُبَدِّدُ الشُّبُهَاتِ، وَيَقُودُ صَاحِبَهُ إِلَى الصِّرَاطِ المُسْتَقِيمِ الذِي لا الشَّرِعِيِّ؛ فَإِنَّهُ يَجْلُو العَمَى، وَأَنْ يَتَأَسَّى بِمَوَاقِفِ الصَّالِينَ فِي الثَّبَاتِ عَلَى الحَقِّ مَعَ شِدَّةِ العَدَابِ الذِي لَحِقَهُمُ.

حَدَّثَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ ﷺ: «لَـمَّا كَانَـتْ اللَّيلَـهُ الَّتِي أَسُرِيَ بِي فِيهَا أَتَتْ عَلَيَّ رَائِحَةٌ طَيَّبَةٌ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ، مَا هَذِهِ الرَّائِحَةُ الطَّيْبَةُ؟ فَقَـالَ: هَـذِهِ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۸۳).



رَائِحَةُ مَاشِطَةِ ابْنَةِ فِرْعَونَ وَأُولَادِهَا، قُلْتُ: وَمَا شَأْنُهَا؟ قَالَ: بَينَا هِيَ تُمَشِّطُ ابْنَـةَ فِرْعَـونَ ذَاتَ يَومٍ إِذْ سَقَطَتْ الْـمِدْرَى -يَعْنِي المِشْطُ- مِنْ يَدَيهَا، فَقَالَتْ: بِسْمِ الله، فَقَالَتْ لَمَا ابْنَـةُ فِرْعَـونَ: أَبِي؟ قَالَتْ: لاَ، وَلَكِنْ رَبِّي وَرَبُّ أَبِيكِ اللهُ. قَالَتْ: أُخْبِرُهُ بِذَلِكَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَخْبَرَتْهُ.

فَدَعَاهَا فَقَالَ: يَا فُلاَنَةُ، وَإِنَّ لَكِ رَبًّا غَيرِي؟! قَالَتْ: نَعَمْ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ، فَأَمَر بِبَقَرَةٍ مِنْ نُحَاسٍ فَأُحْيِتْ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا أَنْ تُلْقَى هِيَ وَأُولاَدُهَا فِيهَا، قَالَتْ لَهُ: إِنَّ لِي إِلَيكَ حَاجَةً، قَالَ: وَمَا خَحَاسٍ فَأُحْيِيَتْ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا أَنْ تُلْقَى هِي وَأُولاَدُهَا فِيهَا، قَالَتْ لَهُ: إِنَّ لِي إِلَيكَ حَاجَةً، قَالَ: وَمَا حَاجَتُكِ؟ قَالَتْ: أُحِبُّ أَنْ تَجْمَعَ عِظَامِي وَعِظَامَ وَلَدِي فِي ثُوبٍ وَاحِدٍ وَتَدْفِنَنَا، قَالَ: ذَلِكَ لَكِ عَلَينَا مِنْ الْحَقِّ.

قَالَ: فَأَمَرَ بِأُولاَدِهَا فَأَلْقُوا بَينَ يَدَيهَا وَاحِدًا وَاحِدًا، إِلَى أَنْ انْتَهَى ذَلِكَ إِلَى صَبِيٍّ لَمَا مُرْضَعٍ، وَكَأَنَّهَا تَقَاعَسَتْ مِنْ أَجْلِهِ، قَالَ: يَا أُمَّهُ اقْتَحِمِي؛ فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ؛ فَاقَتَحَمَتْ»، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «تَكَلَّمَ أَرْبَعَةٌ صِغَازٌ: عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَيْنِهِالسَّلَام، وَصَاحِبُ جُرَيجٍ، وَشَاهِدُ يُوسُفَ، وَابْنُ مَاشِطَةِ ابْنَةِ فِرْعَونَ». رواه أحمدُ بإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

وَلَقَدْ قَالَ الْمُصْطَفَى ﷺ لأَصْحَابِهِ: «كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهِ، فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَتَينِ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَخَمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَو عَصَبٍ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ»(١).

فأين نحن من الثبات حال الرخاء قبل حال الشدة؟ وأين الاستقامة على العبادة حال الصحة قبل حال السقم؟ إن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه، وإن قل، فإنه أدل على الصدق وأكثر أثرًا في القلب، فليجعل كل امرئ منا لنفسه عملًا صالحًا يداوم عليه، لا يعلمه

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٣٦١٢).

## الاستقامة على الدين



أحد إلا الله، كصيام ثلاثة أيام من الشهر، أو صدقة يخفيها لمحتاج، أو تلاوة يومية لورد من القرآن، أو تسبيحات يسبح الله تعالى، أو ركعات في جوف الليل، ومن عجز فقبل النوم.. المهم أن تكون بينك وبين الله خبيئة من عمل صالح لا يطلع عليها إلا الله تعالى، فإنها من أعظم العمل، وأنفعه في الدنيا والآخرة، ومن أسباب استجابة الدعاء.. نسأل الله أن يوفقنا لمرضاته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ مُحَمَّدِ بن عَبْدِ اللهِ، وَعَـلَى آلِـهِ وصَحْبِهِ أَجَعِـينَ، وَالتَّابِعِينَ لَمَّم بإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.





#### الخطبة الأولى:

الحمد لله، الحمد لله العليِّ الكبير، تعالى وتنزَّه عن الشبيه والنَّظير والمُعين والظَّهير، ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ [الملك: ١٤]، أحمده سبحانه وأشكره أعطى الكثير، وتجاوزَ عن التقصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالِصة مُخلِصة أرجو بها النجاة من عذابِ السَّعير، وأشهد أن سيدنا ونبيَّنا محمدًا عبدُ الله ورسوله البشيرُ النذير، والسراجُ المُنير، صلَّى الله وسلَّم وبارَك عليه وعلى آله وأصحابه ذوي القدرِ العليِّ والشرفِ الكبير، والتابعين ومن تبِعَهم بإحسانٍ وعلى نهجِ الحق يسير، وسلَّم التسليمَ الكثير.

أما بعد:

فأُوصيكم -أيها الناس- ونفسي بتقوى الله عَرَّوَجَلَ، فاتقوا الله -رحمكم الله-؛ فإن الكرامة كرامة التقوى، والعِزَّعِزُ الطاعة، والأنسَ أُنسُ الإحسان، والوَحشة وحشة الإساءة، الحياة - يا عبد الله- في مُداومة الذكر، والعافية في مُوافقة الأمر، والنجاة في لُزوم الكتاب والسنة، والفوزُ لمن زُحزِحَ عن النارِ وأُدخِلَ الجنة: ﴿ وَمَن يُطِع اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَتِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنَعَمَ اللهَ عَلَيْهِم مِّنَ النَّابِيَّتَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهُ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَتَهِكَ رَفِيقًا ﴾ [النساء: ٦٩].

إِخْوَةَ الْإِيمَانِ:

تَأْتِي مَوَاسِمُ الرَّحَمَاتِ، فَتَهُبُّ عَلَى الْعِبَادِ بِخَيْرِهَا وَخَيْرَاتِهَا، وَنُورِهِا وَهِـدَايَاتِهَا، تَـأْتِي فَتَتَرَوَّضُ فِيهَا النَّفُوسُ عَلَى صَالِح الْأَعْمَالِ، وَتَكْتَسِبُ فِيهَا كُلَّ هُدًى وَرَشَادٍ.

لَنْ نَتَحَدَّثَ عَنْ أَهَمِّيَّةِ الإِسْتِمُرَارِ عَلَى الطَّاعَةِ فهي لا تخفى، وَلَنْ نَتَذَاكَرَ الْأَسْبَابَ الْمَعْنِيَّةَ عَلَى الثَّبَاتِ عَلَيْهَا - مَعَ أَهَمِّيَّةِ التَّذْكِيرِ بِهَا دَوْمًا - فهي معلومة كإدمان الدعاء والتضرع، وكثرة

<sup>(</sup>١) إبراهيم بن صالح العجلان.

#### الثبات على الطاعات عند السلف



الذكر، واختيار الصحبة الصالحة، وتأمل قصر الحياة الدنيا وزوالها، ومطالعة أخبـار الأنبيـاء والعلماء والصالحين المصلحين من المتقدمين..

وهنا سَنَقِفُ مَعَ صَفَحَاتٍ وَضَّاءَةٍ، وَصُورٍ بَرَّاقَةٍ، مِنْ سِيرِ سَلَفِنَا وَصَالِحِي أُمَّتِنَا، وَشَـأْنِهِمْ فِي الْـمُحَافَظَةِ عَلَى الطَّاعَةِ، وَعَضِّهِمْ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ.

إِنَّ اسْتِذْكَارَ أَخْبَارِ هَوُّلَاءِ وَسِيَرِهِمْ مِنْ أَعْظَمِ الْأَسْبَابِ لِشَحْنِ النُّفُوسِ لِلْمَعَالِي، وَارْتِقَاءِ الْهِمَمِ لِلْخَيْرِ، وَعَدَمِ الْإِعْجَابِ بِالْعَمَلِ.

لَقَدْ كَانَ سَلَفُكُمْ وَحَهُمُ اللّهُ أَصْدَقَ الْأُمَّةِ عَمَلًا، وَأَشَدَّهُمْ لَمَا إِثْقَانًا، وَخَبَرُهُمْ فِي هَذَا عَجَبٌ مِنَ الْعُجَابِ، لَمْ يَكُونُوا مَوْسِمِيِّنَ فِي أَعْهَالِهِمْ، فَاتِرِينَ بَقِيَّةَ عَامِهِمْ، كَانَ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ يَتَثَبَّثُ مِنَ الْعُجَابِ، لَمْ يَكُونُوا مَوْسِمِيِّنَ فِي أَعْهَالِهِمْ، فَاتِرِينَ بَقِيَّةَ عَامِهِمْ، كَانَ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ يَتَثَبَّثُ بِعَمَلِهِ، حَتَّى لَكَأَنَّهُ قِطْعَةٌ مِنْ جَسَدِهِ، فَلَا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا إِلَّا خُرُوجُ الرُّوحِ.

هَذِهِ الْجَوَارِحُ الَّتِي تَمَسَّكَتْ بِصَالِحِ الْعَمَلِ كَانَتْ تَحْمِلُ قُلُوبًا مَلْأَى بِالتَّقْوَى وَالْإِيمَانِ، وَالْمِيمَانِ، وَاللَّهِ الْمَجَنَّةِ وَالرِّضُوانِ، وَالْمَحْبَةِ وَالرَّضُوانِ، بَلْ كَانَتْ حَلَاوَةُ الْحَيَاةِ لَا تُذَاقُ إِلَّا فِي جَوِّ هَذِهِ الطَّاعَاتِ.

وَمَعَ قُدْوَتِنَا وَحَبِيبِنَا ﷺ وَخَبَرِهِ فِي هَذَا الْبَابِ:

كَانَ ﷺ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا وَاظَبَ عَلَيْهِ حَيَاتَهُ كُلَّهَا، وَإِنْ شَغَلَهُ شَاغِلٌ عَنْهُ قَضَاهُ فِيهَا بَعْدُ، ثَحَدُّثُنَا أُمُّنَا أُمُّ الْـمُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ وَخَلِسَتَهَ فَتَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ، وَكَانَ إِذَا نَامَ مِنَ اللَّيْلِ أَوْ مَرِضَ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً (١٠).

وَفِي حَدِيثِ آخَرَ تُسْأَلُ الْخَبِيرَةُ عَائِشَةُ عَنْ عَمَلِ رَسُولِ الله ﷺ: هَلْ كَانَ يَخُصُّ شَيْئًا مِنَ الْأَيَّامِ؟ فَتَقُولُ: لَا، كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً، وَأَيَّكُمْ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْتَطِيعُ، (٢) (وَالدِّيمَةُ: الْمَطَرُ الدَّائِمُ، شَبَّهَتْ عَمَلَ النَّبِيِّ ﷺ فِي دَوَامِهِ بِدِيمَةِ الْمَطَرِ).

مَسْجِدُ قِبَاءَ يَبْعُدُ عَنْ دَارِهِ وَمَسْجِدِهِ مَسَافَةً لَيْسَتْ بِالْقَلِيلَةِ، وَمَعَ ذَلِكَ جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَيَارَةَ هَذَا الْمَسْجِدِ وَالصَّلَاةَ فِيهِ جُزْءًا مِنْ بَرْنَاعِجِهِ الْأُسْبُوعِيِّ.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٧٤٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٤٦٦) ومسلم(٧٨٣).

## الثبات على الطاعات عند السلف



قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَسِئَلِيَهُ عَنْهَا: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِي قِبَاءَ كُلَّ سَبْتٍ، وَكَانَ يَأْتِيهِ رَاكِبًا وَمَاشِيًا».

هَــــــنِهِ الْقُــدُوةُ الْـــمُثْلَى، وَالْهِمَّـةُ الْــمُشْتَعِلَةُ بِـالْأَعْمَالِ، كَانَــتْ صُــورَةَ حَيَّـةً انْعَكَسَـتْ عَلَى صَحَابَتِهِ ﷺ،

فَهَذَا بِلَالُ بِن رَبَاحٍ يُبَشِّرُهُ النَّبِيُّ عَلَيْ بِالْجَنَّةِ، وَأَنَّهُ سَمِعَ دَفَّ نَعْلَيْهِ فِيهَا، فَيَسْأَلُهُ عَنْ أَرْجَى عَمَلٍ عَمِلَهُ فِي الْإِسْلَامِ؟ فَإِذَا الذِّكْرَيَاتُ تَطُوفُ فِي ذَاكِرَةِ بِلَالٍ، فَلَا يَرَى سَبْقَهُ فِي الْإِسْلَامِ وَجَهَادَهُ، وَلَا يَرَى شَبْقَهُ فِي الْإِسْلَامِ وَجِهَادَهُ، وَلَا يَرَى تَعَرُّضَهُ لِلا بْتِلَاءِ أَوَّلَ الدَّعْوَةِ، وَصَبْرَهُ عَلَى أَلِهَا شَيْئًا، وَإِنَّهَا كَانَ أَرْجَى عَمَلٍ وَجِهَادَهُ، وَلَا يَرَى تَعَرُّضَهُ لِلا بْتِلَاءِ أَوَّلَ الدَّعْوَةِ، وَصَبْرَهُ عَلَى أَلِهَا شَيْئًا، وَإِنَّهَا كَانَ أَرْجَى عَمَلِ عِنْدَهُ هُو مُواظَبَتَهُ وَاسْتِمْسَاكَهُ عَلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْسَمَعْرُوفِ، فَيَقُولُ: «مَا عَمِلْتُ عَمَلًا عِمْدَتُ عَمَلًا أَوْ جَادٍ إِلَّا صَلَيْتُ بِذَلِكَ الطَّهُورِ مَا كُتِبَ أَرْجَى عِنْدِي: أَنِّي لَمْ أَتَطَهَرْ طَهُورًا فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ جَادٍ إِلَّا صَلَيْتُ بِذَلِكَ الطَّهُورِ مَا كُتِبَ أَرْجَى عِنْدِي: أَنِّي لَمْ أَتَطَهَرْ طَهُورًا فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ جَادٍ إِلَّا صَلَيْتُ بِذَلِكَ الطَّهُورِ مَا كُتِبَ إِلَّهُ أَنْ أُصَلِّيَ ». (١)

اشْتَكَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ ﷺ حَالَمَا لِأَبِيهَا، وَشِدَّةَ حَاجَتِهَا وَزَوْجِهَا لِلْخَادِمِ؛ فَأَوْصَاهُمَا النَّبِيُّ عَلَيْهُ بَأُورَادٍ خُصُوصَةٍ، قَالَ لَهُمَا: «أَلَا أُعْلِمُكُمَا خَيْرًا مِمَّا سَأَلْتُمَا؟ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا أَنْ لَلَّبِي ﷺ بِأَوْرَادٍ خُصُوصَةٍ، قَالَ لَهُمَا: «أَلَا أُعْلِمُكُمَا خَيْرًا مِمَّا سَأَلْتُمَا؟ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا أَنْ لَلَّمُ اللَّهُ الْمُؤَمَّدَاهُ ثَلَاقًا وَثَلَاثِينَ، وَتُحَمَّدَاهُ ثَلَاقًا وَثَلَاثِينَ؛ فَهُ وَخَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِم "(٢).

فَإِذَا الزَّوْجَانِ يَتَلَقَّيَانِ هَذِهِ الْوَصِيَّةَ، فَلَا يَدَعَانِهَا طِيلَةَ حَيَاتِهَا، لَا فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ، وَلَا فِي سِلْمٍ وَلَا حَرْبٍ، يُحَدِّثُنَا عَلِيُّ بِن أَبِي طَالِبٍ عَنْ نَفْسِهِ، فَيَقُولُ: «مَا تَرَكْتُهُ مُنْدُ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ وَلَا حَرْبٍ، فَقَالَ أَحَدُ الصَّحَابَةِ: وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ؟ قَالَ: «وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ».

وَمَعَ خَبِرِ ابْنِ عُمَرَ رَحَى لِللَّهَ فِي الثَّبَاتِ عَلَى الْعُمَلِ، وَمَا أَعْجَبَ أَخْبَارَ ابْنِ عُمَرَ ايَرَى ابْنُ عُمَرَ رَحَى الْعَمَلِ، وَمَا أَعْجَبُ أَخْبَارَ ابْنِ عُمَرَ الْمُنْ عُمَرَ رَحَى الْمُؤْمِنِينَ، فَتَحْكِيهَا حَفْصَةُ لِلنَّبِيِّ ابْنُ عُمَرَ رَحَى اللَّهُ عَنْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى أَخْتِهِ حَفْصَةً أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، فَتَحْكِيهَا حَفْصَةُ لِلنَّبِيِّ اللهُ عَمْرَ رَحَى اللَّهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الله اللهُ اللهُ عَلْمُ مِنَ اللَّيْلِ (٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١١٤٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٠٥) ومسلم (٢٧٢٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١١٥٦) ومسلم (٢٤٧٩).

انْتَهَى التَّعْبِيرُ، وَلَكِنْ هَلِ انْتَهَى أَثَرُهُ؟ كَلَّا، كَلَّا، لَقَدْ فَعَلَتْ هَـذِهِ الْكَلِمَاتُ الْـمَعْدُودَاتُ فِعْلَهَا فِي نَفْسِ ابْنِ عُمَرَ فَهَلَعَ، وَشَحَذَ هِمَّتَهُ لِقِيَامِ اللَّيْلِ، لَيْسَ مَـرَّةً وَاحِـدَةً وَلَا مَرَّاتٍ، وَإِنَّمَا لِعَلَهَا فِي نَفْسِ ابْنِ عُمَرَ وَبَرْنَاجَةُ فِي الْيَقَظَةِ وَالْـمَنَامِ. لَحِيعِ لَيَالِي الْعُمْرِ، غَيَّرَتْ تِلْكَ الْكَلِمَاتُ مُجُرَى حَيَاةِ ابْنِ عُمَرَ وَبَرْنَاجَةُ فِي الْيَقَظَةِ وَالْـمَنَامِ. قَالَ سَالِحُ بن عَبْدِ الله: فَكَانَ عَبْدُ الله لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا.

وَهَذَا عَبْدُ الله بِن عَمْرِو بِن الْعَاصِ وَعَلَيْهَ عَلَا كَانَ شَابًا يَافِعًا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ يُشِعُ هِمَّةً وَعَمَلًا فِي الطَّاعَاتِ، فَكَانَ يَسْرُدُ الصَّوْمَ سَرْدًا، فَنَهَاهُ النَّبِيُ عَلِيْ وَقَالَ لَهُ: «صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ»، فَقَالَ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ الله، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْ: «يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ خُسٌ»، قَالَ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «سَبْعًا»، فَقَالَ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ، وَتَى قَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْهُ: «لَا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ، صُمْ «تِسْعًا»، فَقَالَ: إِنِي أُطِيقُ أَكْثَرَ، حَتَّى قَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْهُ: «لَا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ، صُمْ يَوْمًا» وَأَفْطِرْ يَوْمًا».

فَاسْتَمْسَكَ ابْنُ عَمْرٍو بِهَذَا الْعَمَلِ وَهُوَ فِي أَوَّلِ شَبَابِهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ، وَمَا زَالَ مُوَاظِبًا عَلَيْهِ طِيلَةَ عُمْرِهِ حَتَّى شَابَ وَضَعُفَ وَرَقَّ عَظْمُهُ، فَكَانَ يَقُولُ: «لَيْتَنِي كُنْتُ أَخَذْتُ بِرُخْصَةِ رَسُولِ الله ﷺ؛ أَيْ: صِيَام ثَلَاثَةِ أَيَّامُ (١).

ُ وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَتُرُكُ عَمَلَهُ الَّذِي وَاظَبَ عَلَيْهِ طِيلَةَ حَيَاتِهِ، فَكَانَ يَصُومُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا خَتَى لَقِيَ اللهَ تَعَالَى.

وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ خَبَرُ أُمِّ حَبِيبَةَ، وَخَبَرُ مَنْ بَعْدَهَا فِي التَّسَلْسُلِ عَلَى مُوَاظَبَةِ الْعَمَلِ، تَقُصُّ عَلَيْنَا أُمُّ حَبِيبَةَ أُمُّ الْـمُؤْمِنِينَ خَبَرَهَا، فَتَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ؛ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْحَبَّةِ» (٢).

قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: «فَهَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ»، وَقَالَ عُتْبَةُ بن أَبِي سُفْيَانَ الرَّاوِي عَنْ أُمُّ حَبِيبَةَ». وَقَالَ عُتْبَةُ بن أَبِي سُفْيَانَ الرَّاوِي عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ». الرَّاوِي عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ فَيهِ: «فَهَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ وَيَسْتَمِرُ التَّسَلْسُلُ الْعَمَلِيُّ لِرُوَاةِ الْخَبَرِ، فَيَقُولُ عَمْرُو بن أَوْسٍ: «مَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ وَيَسْتَمِرُ التَّسَلْسُلُ الْعَمَلِيُّ لِرُوَاةِ الْخَبَرِ، فَيَقُولُ عَمْرُو بن أَوْسٍ: «مَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٤١٩) ومسلم (١١٥٩).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۷۲۸).

#### الثبات على الطاعات عند السلف

مِنْ عُتْبَةً»، وَيَقُولُ النُّعْمَانُ بن سَالِمِ: «مَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ عَمْرِو بن أَوْسٍ».

\* وَهَا هِيَ أُمُّ الْـمُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ رَسَىٰ لَعَانَ هَا مَعَ صَلَاةِ الضَّحَى شَأْنٌ وَأَيُّ شَأْنِ! كَانَتْ تُصَلِّي كُلَّ ضُحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، لَا يُمْكِنُ أَنْ يَشْغَلَهَا أَيُّ شَاغِلٍ عَنْهَا، تُعَبِّرُ عَنْ شِـدَّةِ اهْتِهَامِهَا يَصَلِّي كُلَّ ضُحَى ثَهَانِيَ رَكَعَاتٍ، لَا يُمْكِنُ أَنْ يَشْغَلَهَا أَيُّ شَاغِلٍ عَنْهَا، تُعَبِّرُ عَنْ شِـدَّةِ اهْتِهَامِهَا يُصَلِّي كُلُّ ضُعَدًى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

عَدِيُّ بن حَاتِمِ الطَّائِيُّ أَحَدُ الصَّحَابَةِ كَانَ نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمَ، وَحَسُنَ إِسْلَامُهُ، قَالَ عَنْ نَفْسِهِ: «مَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مُنْذُ أَسْلَمْتُ إِلَّا وَأَنَا عَلَى وُضُوءٍ».

وَهَذَا سَعِيدُ بن الْـمُسَيَّبِ إِمَامُ التَّابِعِينَ، تَنْزِلُ بِهِ سَكَرَاتُ الْـمَوْتِ وَعِنْدَ رَأْسِهِ بَنَاتُهُ يَبْكِينَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَمَّنَّ: «أَحْسِنُوا الظَّنَّ بِالله؛ فَوَالله مَا فَاتَتْنِي تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَام مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً».

نَزَلَ الْـمَوْتُ بِعَبْدِ الله بن إِدْرِيسَ الأودي، فَبَكَـتْ عِنْـدَهُ ابْنَتُـهُ، فَقَـالَ: (لَا تَبْكِـي؛ فَقَـدْ خَتَمْتُ الْقُرْآنَ فِي هَذَا الْبَيْتِ أَرْبَعَةَ آلَافِ خَتْمَةٍ).

أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أَحَدُ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ وَقُرَّائِهِمْ، جَلَسَ سَبْعِينَ سَنَةً يُعَلِّمُ النَّااسَ الْقُرْآنَ مِنْ خِلَافَةِ عُثْمَانَ بِن عَفَّانَ إِلَى أَيَّامِ الْحَجَّاجِ، فَأَخَذَ عَنْهُ الْقُرْآنَ الْآبَاءُ وَالْآبَنَاءُ.

وَمَاتَ زَيْنُ الْعَابِدِينَ بن عَلِيِّ بن الْـحُسَيْنِ، فَغَسَّلُوهُ، فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ إِلَى آثَـارِ سَـوَادٍ فِي ظَهْرِهِ، فَسَأَلُوا؛ فَعَرَفُوا أَنَّهُ كَانَ كَثِيرًا مَا يَخْمِلُ جِرَابَ الدَّقِيقِ لَيْلًا عَلَى ظَهْرِهِ لِيُعْطِيَهُ الْفُقَرَاءَ!

تِلْكَ عِبَادَ الله شَذَرَاتٌ مِنْ أَخْبَارِ الْقَوْمِ مَعَ نَوَافِلِ الْعِبَادَاتِ وَمُسْتَحَبَّاتِ الطَّاعَاتِ، فَكَا تَسَلْ بَعْدَ ذَلِكَ: كَيْفَ يَكُونُ حِرْصُهُمْ عَلَى الْوَاجِبَاتِ وَاهْتِهَامُهُمْ بِالْفَرَائِضِ.

لَا تَعْرِضَ نَ بِلِحُرِنَا مَعْ ذِكْرِهِمْ لَيْسَ الصَّحِيحُ إِذَا مَشَى كَالْمُقْعَدِ

بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِهَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، أَقُولُ مَا سَمِعْتُمْ، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ؛ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.



# الْخطْبِتُ الثَّانِيَتُ:

لَنحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِ اللهِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، وَإِمَامِ
 الْمُتَّقِينَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّد ﷺ.

أُمَّا بَعْدُ:

فَيَا إِخْوَةَ الْإِيمَانِ: النَّبَاتُ عَلَى صَالِحِ الْعَمَلِ هُوَ نِدَاءُ الرَّحْمَنِ لِأَهْلِ الْإِيمَانِ؛ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَا إِخْوَةَ الْإِيمَانِ؛ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَا إِخْوَةً الْإِيمَانِ اللَّهِ عَلَى صَالِحِ الْعَمَلُوا ٱلْحَيْرَ لَعَلَّكُمْ مَثْنُوا الْحَيْرَ لَعَلَّكُمْ مَثْنُوا وَالسِّجُدُولُ وَأَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَالْفَصَالُوا ٱلْحَيْرَ لَعَلَّكُمْ مَثْنُوا مَنْ الْعَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

وَهِيَ وَصِيَّةُ الله لِصَفْوَتِهِ مِنْ رُسُلِهِ؛ قَالَ عِيسَى بن مَرْيَمَ عَيَالسَّلَمْ: ﴿وَأَوْصَانِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَادُمْتُ حَيًّا﴾ [مريم:٣١]

فَالْعَمَلُ الصَّالِحُ شَجَرَةٌ طَيَّبَةٌ، تَحْتَاجُ إِلَى سِقَايَةٍ وَرِعَايَةٍ لِتَنْمُوَ وَتُؤْتِيَ أَكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، وَلَنْ يَبْلُغَ الْعَبْدُ مَنْزِلَةَ عِبَادِ اللهِ الْـمُقَرَّبِينَ السَّابِقِينَ إِلَّا بِالثَّبَاتِ عَلَى صَالِحِ الْأَعْمَالِ ثَبَاتًا لَا يَنْقَطِعُ دُونَ الْـمَوْتِ.

عِبَادَ الله:

وَإِذَا وُفِّقَ الْعَبْدُ فِي الثَّبَاتِ عَلَى الطَّاعَاتِ تَنَزَّلَتْ عَلَيْهِ الْمَكَاسِبُ، وَحَفَّتْ بِهِ الْمَوَاهِبُ، فَمَحَبَّةُ الله تُزَفُّ لَهُ؛ «أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى الله أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ». (١)

وَسَيِّنَاتُهُ وَخَطِينَاتُهُ فِي تَكْفِيرِ دَائِمٍ؛ «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ». (٢)

وَإِنْ حَبَسَهُ مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ عَنْ طَاعَتِهِ، فَأَجْرُهُ مُدَّخَرٌ، وَثَوَابُهُ مَحْفُوظٌ؛ ﴿إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا» (٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٤٦٥) ومسلم (٧٨٣).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (YTY).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٩٩٦).

### الثبات على الطاعات عند السلف

الْـمُدَاوِمُ عَلَى الطَّاعَةِ أَهْلٌ لِأَنْ يُخْتَمَ لَهُ بِخَيْرٍ؛ فَالْوَاقِعُ وَالسُّنَنُ تَشْهَدُ أَنَّـهُ مَنْ عَـاشَ عَـلَى شَيْءٍ مَاتَ عَلَيْهِ، الدَّوَامُ عَلَى الطَّاعَةِ فِي الرَّخَاءِ سَبَبٌ لِتَقَشُّعِ الْكُرُوبِ فِي الشِّدَّةِ؛ «تَعَـرَّفْ عَـلَى الله فِي الرَّخَاءِ، يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ»(١).

الدَّوَامُ عَلَى الطَّاعَةِ سَبَبٌ لِطُمَأْنِينَةِ الْقَلْبِ، وَرَاحَةِ النَّفْسِ؛ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنْ ذَكَرٍ أَوْ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْمِينَا لَهُ حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَا لَهُ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٩٧].

فَيَا أَهْلَ الْإِيمَانِ، هَا قَدْ طَرَقْتُمْ أَبْوَابًا مِنَ الطَّاعَاتِ فِي أَيام العشر الخاليات، فَوَاصِلُوا الْـمَسِيرَ فِي دُرُوبِ الطَّاعَاتِ، وَامْلَؤُوا دِيوَانَ حَسَنَاتِكُمْ بِالْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ، فَمَنْ زَرَعَ فِي دُنْيَاهُ حَصَدَ فِي أُخْرَاهُ، وَمَنْ تَغَافَلَ عَنْ بَذْرِ الْحَصَادِ، تَأَوَّهَ نَادِمًا يَوْمَ التَّنَادِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ...



<sup>(</sup>١) صححه الألباني في التوسل (٣٥).



### - الخطبة الأولى:

♦ الحمد لله، أحمده حدًا يليق بجلال وجهه وعظمة سلطانه كما يحمده المتقون، وأشكره شكرًا يزيد نعمه التي لا يحصيها العادُّون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ لاذ بحمدًا الخائفون، وتعلق بأذيال رجائه الراجون، وألحَّ في سؤاله السائلون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ أدبه ربه فأحسن تأديبه، ثم أثنى على خُلقه فكان خلقه القرآن، يتلوه في النهار، ويتجافى جنبه عن مضجعه والناس نيام، ويه وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، كانوا في النهار فرسانًا، وفي الليل قيامًا، يقتون لربهم ويسجدون، ويتعبدون ويخشعون؛ والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

فأوصيكم -أيها الناس- ونفسي بتقوى الله واستباق الخيرات، والمسارعة في الباقيات الصالحات، ومجانبة المعاصي والمحرمات، والصبر على المكروهات، ﴿إِنَّهُ، مَن يَتَّقِ وَيَصِّيرُ فَإِنَّكَ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [يوسف: ٩٠].

أيها الإخوة المؤمنون: الأخلاق الكريمة، والصفات الحسنة، لها اعتبار كبير في دين الله تعالى، وإذا كانت العلاقة بين الخالق والمخلوق تُبنى على الإيهان والإخلاص والمتابعة للنبي على أو علاقات المخلوقين فيها بينهم يُبنى أغلبها على أساس الأخلاق والسلوك؛ لذا أخبر على أن البر حسن الخلق.

بل جعل النبيُّ حسنَ الخلق من أبواب الخيرية، قال عبد الله بن عمر رَهَالِلَهُ عَلَا: «لم يكن رسول الله ﷺ فاحشًا ولا متفحشًا»، وكان يقول: «إن من خياركم أحسنكم أخلاقًا» (٢).

<sup>(</sup>١) إبراهيم بن محمد الحقيل.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٩٥٩) ومسلم (٢٣٢١).



وأخبر عليه الصلاة والسلام أن حسن الخلق أفضلُ ما أعطي المسلم، فعن أسامة بن شريك قال: «حسن الخلق»(١).

ما كان هذا الاهتهام منه ﷺ بحسن الخلق إلا لعظم منزلته عند الله تعالى، كيف لا وهو سببٌ للقرب من الله تعالى، ونَيْل محبته؟! فعن أبي ثعلبة الحُشْني وَعَلِيَهَ عَنهُ أَن رسول الله ﷺ قال: «إنَّ مِن أحبُّكم إليَّ وأقربِكُم منِّي مجلسًا يومَ القيامةِ أحاسنكُم أخلاقًا»(٢). وقال عليه الصلاة والسلام: «أحَبُّ عبادِ الله إلى الله أحسَنُهُمْ خُلُقًا»(٣).

وحسن الخلق كذلك طريتٌ يوصل إلى كمال الإيمان؛ قال ﷺ: «أكمل المؤمنين إيهانًا أحسنهم خلقًا»(٤).

ويعظم شأن الأخلاق الحسنة حتى يكون صاحبها في عبادة دائمة يعادل درجة الصائم القائم، مع أنه قد لا يكون مجتهدًا في نوافل العبادات، لكن تقصيره في جانب النوافل يجبره دماثة خُلقه وطيب معشره، فأدرك بذلك من الأجر ما يدركه الصائم الذي لا يُفطر والقائم الذي لا يفتر، يقول ﷺ: "إن المؤمنَ لَيُدْرِكُ بحُسْنِ خُلُقِه درجةَ الصائم القائم»(٥).

والأخلاق الحسنة تثقل ميزان العبد في وقت يكون أحوج ما يكون إلى مثقال الـذرة مـن الأجر؛ بل صحَّ في الحديث أن حسن الخلق هو أثقل الأعمال الصالحة في الميزان، قال عليه الصلاة والسلام: «ما شيءٌ أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن»(٦).

وحسن الخلق كذلك من أقوى الأسباب التي تُدخل الجنة، فقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام: ما أكثر ما يُدخلُ الناس الجنة؟ فقال: «تقوى الله، وحسنُ الخلق». قيل: فها أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: «الجوفان: الفم والفرج»(٧).

<sup>(</sup>١) الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، للوادعي (١٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح الترمذي (٢٠١٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح الجامع (١٧٩).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٢٨٢) والترمذي (١١٦٢) وصححه الألباني في كتاب الإيهان لأبي عبيد (٢٨).

<sup>(</sup>٥) صحيح أبي داود (٤٧٩٨).

<sup>(</sup>٦) صحيح الترمذي (٢٠٠٢).

<sup>(</sup>٧) صحيح الترمذي (٢٠٠٤) قال الألباني: (إسناده حسن).



ويُعطَى صاحبُ الخلق الحسن بيوتًا في أعلى الجنة ووسطها وربضها؛ جزاءً لترقيه في معالى الأخلاق ومكارمها، فقد روى أبو أمامة وَ الله عَلَيْنَهُ قال: قال رسول الله على: «أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقًا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحًا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه (١)، فهنيتًا لمن جمع هذه البيوت كلها، والتي هي جزاء لصفات يجمعها الخلق الحسن.

وقد ورد أن المرأة إذا تزوجت عدة مرات في الدنيا، نتيجة وفاة أزواجها أو طلاقها منهم، فإذا دخلت الجنة ودخل أزواجها الجنة فإنها ثُخيّر، فتختار أحسنهم خلقًا.

أيها الإخوة: إن استعراضُ النصوص الدالةِ على فضل حسن الخلق، ومكانته في الإسلام، وتعداد مزاياه، لا يكفيه وقت قليل، ولا يتسع له هذا المقام؛ لكن هذا غيض من فيض، وتلك أمثلة تنير الطريق للسائرين، وتوضح الدرب للسالكين، على أنه لم يتوقف فضل حسن الخلق على ما يكون في الآخرة من الثواب والجزاء؛ بل شمل الدنيا أيضًا؛ فمُلْكُ قلوب الناس، ونيلُ محبتهم إنها يكون بالأخلاق الحسنة، قال الأشعث بن قيس يومًا لقومه - وكان سيدهم-: (إنها أنا رجل منكم، ليس في فضلٌ عليكم؛ ولكني أبسط لكم وجهي، وأبذلُ لكم مالي، وأقضي حقوقكم، وأحوطُ حريمكم، فمن فعل مثل فعلي فهو مثلي، ومن زاد عليَّ فهو خير مني، ومن زدت عليه فأنا خير منه، قيل له: يا أبا محمد، ما يدعوك إلى هذا الكلام؟ قال: مني، ومن زدت عليه فأنا خير منه، قيل له: يا أبا محمد، ما يدعوك إلى هذا الكلام؟ قال: أحضُهم على مكارم الأخلاق. وقد ذهب الخلق الحسن بخيري الدنيا والآخرة).

إذا تقرر هذا الفضل في الخلس الحسن في الهو؟ وما كيفية إدراكه؟ حتى يحصلَ المسلم على ثوابه؟!

سئل الإمام أحمد - رَحَهُ اللَّهُ تعالى- عن حسن الخلق فقال: (أن لا تغضب ولا تحتدًّ)، وقال أيضًا: (أن تحتمل ما يكون من الناس).

وإنها جعل حسن الخلق في عدم الغضب والحدة؛ لأن الغضب والحدة يولدان الاعتداء باليد، والجرح باللسان سبًا وشتهًا، وقد يولدان الغيبة والنميمة والكذب، وكل ذلك يتنافى مع

<sup>(</sup>١) حسّنه الألباني في صحيح أبي داود (٤٨٠٠).



حسن الخلق. وقال الحسن وابن المبارك - رَحَهُ مَااللَهُ تعالى-: (هو بسط الوجه، وبذل المعروف، وكفّ الأذى)، وقال الواسطي - رَحَهُ اللّهُ تعالى-: (هو أن لا يُخاصِم ولا يُخاصَم، من شدة معرفته بالله).

ونقل الحافظ ابن رجب عن بعض أهل العلم قوله: (حسنُ الخلق: كظم الغيظ لله، وإظهارُ الطلاقة والبِشْر إلا للمبتدع والفاجر - المجاهر بفجوره-، والعفوُ عن الزالين إلا تأديبًا أو إقامة حدِّ، وكف الأذى عن كل مسلم أو مُعاهد، إلا تغييرًا لمنكر، أو أخذًا بمظلمة لمظلوم، من غير تعدَّ).

قال السفاريني: (وهذا في غاية التحقيق... ثم ذكر أن من حسن الخلق: أن يحبّ للمسلمين ما يحب لنفسه، وأن يتواضع لهم، ولا يفخر عليهم، ولا يختال... ولا يتكبر ولا يعجب، وإن تكبر عليه غيره فليحمل منه ذلك، ويعامله باللين، ويغض الطرف عن أهل الرقاعة من المتكبرين، وأن يوقر الشيخ الكبير، ويرحم الطفل الصغير، ويعرف لكل ذي حق حقه، مع طلاقة الوجه، وحسن التلقي، وداوم البشر، ولين الجانب، وحسن المصاحبة، وسهولة الكلمة، مع إصلاح ذات بين إخوانه، وتفقد أقرانه وأخدانه، وأن لا يسمع كلام الناس بعضهم في بعض، وأن يبذل معروفه لهم لوجه الله، لا لأجل غرض، مع ستر عوراتهم، وإقالة عثراتهم، وإجابة دعواتهم، وأن لا يقف موقف التُهم، وأن يحلم عمن جهل عليه، ويعفو عمن ظلمه...) اهـ.

أيها الإخوة: هذا وزنُ حسن الخلق في دين الله تعالى، وهذه حدودُ الأخلاق الحسنة وصفاتها؛ فليزن كلٌ منا أخلاقه بميزانها، فمن كان سيء الخلق أو ضعيفًا يتعامل فقط حسب ما يعامله الآخرون، فليحسن خلقه، ومن كان ذا خلق حسن فليحمد الله تعالى، ويسأله الثبات.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿ وَلَا نَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِئَةُ اَدْفَعْ بِالَّتِي هِى آَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَذَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِى تَحْمِيمُ ﴿ ﴿ وَلَا نَسْتَوِي ٱلْخَسَنَةُ وَلَا السَّيِئَ عَظِيمٍ ۞ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [فصلت:٣١-٣٦].



#### الخطبة الثانية:

♦ الحمد لله حمدًا طيبًا كثيرًا مباركًا فيه كها يحب ربنا ويرضى، أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، ومن سار على نهجهم، واقتفى أشرهم، إلى يوم الدين.

أما بعد:

فيا عباد الله! اتَّقوا الله وحسِّنوا أخلاقكم؛ فإن أكثر ما يـدخل النـاس الجنـة تقـوى الله وحسن الخلق، والبذاءة والفحش وسوء الخلق تدل على قلة التقوى.

حسن الخلق هو: بذل الندى، وكف الأذى، واحتمال الأذى. وقيل: التخلي من الرذائل، والتحلى بالفضائل.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وجماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام، والإكرام، والدعاء له، والاستغفار، والثناء عليه، والزيارة له. وتعطي من حرمك من التعليم، والمنفعة، والمال. وتعفو عمن ظلمك في دم، أو مال، أو عرض. وبعض هذا واجب، وبعضه مستحب). وقال ابن القيم: (وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان، لا يتصور قيام ساقه إلا عليها: الصبر، والعفة، والشجاعة، والعدل).

وقال الماوردي في تعريف حسن الخلق، ووصف حسن الخلق: (أن يكون سهل العريكة، لين الجانب، طليق الوجه، قليل النفور، طيب الكلمة).



أيها المؤمنون: لقد كان نبيكم وحبيبكم وقدوتكم ﷺ أحسن الناس أخلاقًا، وألطفهم معشرًا، وأكثرهم عفوًا، وأوسعهم حلمًا، كما قال ربه عنه: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٤]، وقال عنه في تعامله مع أصحابه: ﴿ وَلَوْكُنتَ فَظّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُواْ مِنْ حَوْلِكُ فَاعَفُ عَنْهُمْ وَسَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾ [آل عمران: ١٥٩]. وإن من أهداف بعثته عليه الصلاة والسلام الدعوة إلى الأخلاق الفاضلة، كما قال في الحديث: ﴿ إنها بعثت لأتم صالح الأخلاق ﴾ (أ).

وقد أمر رسول الله على بلزوم الأخلاق الحسنة، ومجاهدة النفس على التحلي بها، وليس عذرًا لصاحب الخلق السيء أن يقول: طبعٌ جُبلت عليه؛ إذ إن من الأخلاق ما هو مكتسب يؤخذ بالدّربة والرياضة؛ ودليل ذلك أن النبي على قال لمعاذ: «أفْشِ السَّلامَ وابدُّلِ الطَّعامَ، واستحي من الله استحياءَك رجلًا من أهلِك، وإذا أسأتَ فأحسِنْ، ولتُحسِّنْ خُلقَك ما استطعتَ» (٢)، وفي حديث آخر قال له: «اتق الله حيثا كنت وأتبع السبئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن» (٣). فهذا يدل على أن منه ما هو مكتسب يربي الإنسان نفسه وأهله وأولاده عليه، وكذا أن لا يكون الحُلق فقط بناءً على تعامل الناس، فإن أساؤوا أساء، وإن أحسنوا أحسن، بل قال: «وخالق الناس بخلق حسن»، كيفها كان تعاملهم، بل حتى وإن أحسنوا أحسن، بل قال: «وخالق الناس بخلق حسن»، كيفها كان تعاملهم، بل حتى المسيء مسنهم قال الله عنه: ﴿ آدَفَعُ بِاللِّي هِيَ آحَسَنُ فَإِذَا ٱلّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ كُانَّهُ وَلِي حَمِيهُ إِللَّي عَمِيهُ ﴾ [فصلت: ٢٤].

واسمعوا إلى هذا الكلام الجميل من الحافظ ابن رجب - رَحَهُ اللهُ تعالى-، حيث قال: (وقوله على: «وخالق الناس بخلق حسن» هذا من خصال التقوى، ولا تتم التقوى إلا به، وإنها أفرده بالذكر للحاجة إلى بيانه؛ فإن كثيرًا من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق الله دون حقوق عباده، فنص له على الأمر بإحسان العشرة للناس، فإنه كان قد بعثه إلى اليمن معلمًا لهم ومفقهًا وقاضيًا، ومن كان كذلك فإنه يحتاج إلى مخالقة الناس بخلق حسن ما لا

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع (٢٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) السلسلة الصحيحة (٣٥٥٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح الترغيب (٣١٦٠).



يحتاج إليه غيره ممن لا حاجة للناس به ولا يخالطهم. وكثيرًا ما يغلب على من يعتني بالقيام بحقوق الله، والانعكاف على محبته وخشيته وطاعته، إهمالُ حقوق العباد بالكلية، أو التقصير فيها، والجمعُ بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيزٌ جدًا، لا يقْوَى عليه إلا الكُمَّلُ من الأنبياء والصدِّيقين).

أيها الإخوة: كم يحتاج الناس منا إلى حسن الخلق! إننا لن نسَع الناس بأموالنا ولا بجاهنا، ولكن يسعهم منا حسن أخلاقنا؛ لا يريد من يتعامل معنا منا إلا الكلمة الطيبة، والابتسامة الجميلة، والتعامى عن الهفوة، وتلمس العذر.

قال أيوب: (لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان: العفة عمّا في أيدي الناس، والتجاوز عنهم). وقال سلمة بن دينار: (السيئ الخلق أشقى الناس به نفسه التي بين جنبيه، هي مِنه في بلاء، ثم زوجتُه، ثم ولده، حتى أنه ليدخل بيته، وإنهم لفي سرور، فيسمعون صوته، فينفرون منه فرَقًا منه).

يحتاج إلى حسن أخلاقنا والدانا حتى نحقق برّهما ونحوز رضاهما، ومِن أحق الناس بحسن أخلاقنا أهلونا وأولادُنا حتى نعينهم على القيام بحقنا وبرنا، كما يحتاجه إخواننا وقراباتُنا حتى تدوم المودة، وتتحقق الصلة؛ وحسنُ الأخلاق مع الجيران هو من إكرام الجيران، والنبي على يقول: «ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليُكُرم جاره»(١).

ومن أشدً الناس حاجة إلى الأخلاق الحسنة من يكثر تعاملهم مع الناس، وتشتدُ حاجة الناس إليهم، من العلماء، وطلاب العلم؛ لحاجة الناس إليهم في الفتيا والسؤال عن أمور الدين، والقضاء؛ لفصلهم في النزاعات والخصومات، والمسؤولون والمدراء، لكثرة تعامل من هم تحت إدارتهم معهم.

ويجب أن يتحلى بالخلق الحسن من كان في مواجهة جماهير الناس، وتشتدُ الحاجة إليهم، كالأطباء والموظفين في الدوائر التي يكثر مراجعوها؛ فعليهم بالصبر واللين، والمداراة والرفق، وأن يُحسِّنوا أخلاقهم للناس، ولا تكن كثرةُ المراجعين سببًا لسوء أخلاقهم؛ فذلك امتحانٌ لهم، ولا شك أنهم ليسوأ كغيرهم في الثواب والأجر.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٠١٩) ومسلم (٤٧).



كم من موظف مسؤول نال محبة الله والناس بحسن أخلاقه! وكم من آخر مبغوض عنــد الله والناس لسوء خلقه، وحدّة لسانه وقلة صبره!

وكم من موظف دخلتَ عليه في حاجة لك فربها عجز عن قضائها لك؛ لكنه أزال ما في قلبك، وشفى صدرك بكلمة طيبة، واعتذار لطيف، واستقبال حسن، وآخر لا هو الذي قضى معروفا، ولا ردّ ردًّا لطيفًا، وصدق القائل:

لا خيل عندك تهديها ولا مال فليَحسُن النطقُ إن لم يحسن الحالُ

كم من موظف كانت لك عنده حاجة فقضاها، مع ابتسامة جميلة، وكلمة طيبة، ومبادرة لطيفة، وتواضع جمّ، فنال عندك حسن الثناء والدعاء، وعند الله الثواب والجزاء، وتجد آخر عبوس الوجه، مقطب الجبين، إذا نظر نظر شزرًا، وإذا تكلم تمطط في كلامه، يلقي إليك أوراقك بطرف أصابعه، كأنها ينفق عليك أو يرزقك، بل ربها سد الأبواب في وجهك ليُخرج بغير حق ما في جيبك، ويضطرك للرشوة عدوانًا وظلمًا، فعسَّر عليك ما كان يسيرًا، وحجّر من الأمر ما كان واسعًا، وكلّفك مالاً بغير وجه حق، فأكل السُّحت، وباء بالظلم والإثم، وما علم أنه إنها أكل في بطنه نارًا، واستحق بها جناه عارًا، وكفاه دعوة النبي نكالًا وبوارًا، فقد قال على اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به المناه فارفق به فل فارفق به ف

قام عمر بن عبد العزيز إلى قائلته -أي: نومة القيلولة - فعرض له رجل بيده طومار - صحيفة مطوية داخل اسطوانة - وخاف أن يدخل بيته قبل أن يقضي حاجته، فرماه بالطومار، فالتفت عمر، فوقع في وجهه فشجَّه، فقام عمر في الشمس والدماء تسيل على وجهه، ولم يبرح حتى قرأ الطومار، وأمر للرجل بحاجته، وخلَّى سبيله.

إنك أيها الحبيب مُحتجن في هذه الحياة، فاختر لنفسك ما شئت، وأحب للناس ما تحب لنفسك، وعامل الناس كما تحب أن يعاملوك به، واعلم بأنه لا يبقى للعبد في الدنيا إلا

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۸۲۸).



الذكر الجميل، وعند الله الثواب الجزيل، فكن حسن الأخلاق مع الناس؛ حتى تنال محبة الله تعلى ومحبتهم، وتذكر بخير حيًا وميتًا.

فإنما الأملمُ الأخلاقُ ما بقيت فإن هم ذهبَتْ أخلاقهم ذهبوا

اللهم كما حسنت خَلْقنا فحسن أخلاقنا، اللهم صلِّ على محمد وآله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.







# بالمهم تنهض الأهم(١)

### .... الخطبة الأولى:

♦ الحمد لله الذي يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إنه هو البر الرحيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الدين القويم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد:

اتقوا الله -عباد الله-، وأعدّوا العدة ليوم تتفطر فيه الأكباد وتتقلب فيه القلسوب فيه الأكباد وتتقلب فيه القلسوب والأبصار، ﴿ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَنَحَسَّرَ نَنَ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَيْنَ ٱلسَّنِخِرِينَ ﴾ [الزمر:٥٦].

أيها الناس: اعلموا أن الإسلام دين العزة والمجد، ودين الرفعة والجد، فلا كسل ولا خول ولا ذلة ولا تواكل في الإسلام، ومن هنا فإنّ ديننا الحنيف يحتّ على علوّ الهمة ورفعة العزيمة وقوة الإرادة، إن عالى الهمة يجود بالنفس والنفيس في سبيل تحصيل غايته، وتحقيق بغيته، لأنه يعلم أن المكارم منوطة بالمكاره، وأن المصالح والخيرات، و اللذات و الكهالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة، ولا يُعبر إليها إلا على جسر من التعب:

بَصِـــرُتَ بالراحــة الكـــبرى فلـــم ترها تُنـال إلا عـلى جســر مـن التعـبِ فقـــل لِرُجِّـــي معـــالي الأمـــور بغـــير اجتهــاد: رجــوتَ المحــالا

معاشر الآباء والأمهات والإخوة والأخوات: ما من عاقل إلا وله في حياته هدف يسعى لتحقيقه، ورسالة يودُّ أداءها، أي: أن له همًا في هذه الحياة؛ لذا قال النبي على الأسماء

<sup>(</sup>١) عبدالله بن عمر البكري.



حارث وهمام»(١). قال ابن الأثير رَحَهُ اللهُ في معنى همام: (وإنها كان أصدقها لأنه ما من أحدِ إلا وهو يهم بأمر، خيرًا كان أو شرًا). إذًا فكل أحد يحمل بين جوانحه همًا وهدفًا يحركـه في هـذه الحياة ويوجه طاقاته لتحقيقه.

اجتمع ذات يوم بفناء الكعبة أربعة من أبناء سادات قريش هم: عبد الله بن عمر، وعروة بن الزبير، وأخوه مصعب بن الزبير، وعبد الملك بن مروان، فقال لهم مصعب: «تمنّوا، فقالوا: ابدأ أنت، فقال: ولاية العراق وتزوُّجُ فلانة وفلانة وسهاهما، وتمنى عروة العلم والفقه في الدين، وتمنى عبد الملك الخلافة، وتمنى ابن عمر الجنة. فسعى كلٌ منهم لإدراك غايته، واستجمع قواه في تحقيق أمنيته، فنال مصعب ولاية العراق وتزوج بمن سمّى، ونال عروة الفقه فكان من الأئمة العظام ومن فقهاء المدينة السبعة، ونال عبد الملك الخلافة والملك، واجتهد ابن عمر في طلب الجنة، ونرجو أن يكون من أهلها».

وفي القصة شاهدان: الأول: كيف ربَّى النبي ﷺ أصحابه، وماذا كان همهم في الحياة، وكيف كانوا سادة الدنيا بذلك. فابن عمر الذي تربى بين يدي النبي ﷺ كان أسمى الأربعة همة وأنبلهم طلبة، فكان هدفه أنبل، وكانت أمنيته أسمى.

والشاهد الثاني: تفاوتُ همم الرجال مع أن مطالب الأربعة كلّها في حدود المباح، لكن شتّان بين من جعل همه شعل من جعل همه التزوج بامرأة أو نيل منصب زائل، إن تركه الناس فيه فلم يخلعوه لم يتركه الموت حتى ينزله من كرسيه ويقذف به تحت التراب.

وفي القصة شاهد آخر: وهو أن ما يحمله الإنسان بداخله من هم ورسالة يُحرّك طاقاتِه نحو تحقيقه، فإذا به يتحقق، لا لأنه تمنّاه، ولكن لأنه جدَّ في تحقيقه وبذل أسباب الوصول إليه، فتحقّق بإذن الله.

وتأمل معي -أخي الكريم- تفاوت الهمم وكيف تتفاوت مقادير الرجال بتفاوتها، فمن الناس من همه جمع الدراهم وتكثيرها، وربها شح بها على نفسه أو أهله لأن همه في رؤيتها كثيرة وإن لم ينتفع بها، وهو بمثابة العبد الذي يحرس المال لسيده ولا حظ له فيه، ومنهم من

<sup>(</sup>١) صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٢/ ٥٧٣).

همة نيل المناصبِ والترفع بها، ومنهم من همه في الحياة امرأة يسرى أنه إن ظفر بها فاز فوزًا عظيمًا، وإلا فقد فاتته الحياة، ومن الناس من همه البنيان والعمران، فيرى أنه متى أكثر من العمران وأطال البنيان فقد قام بواجبه في الحياة؛ لأن الغرض من الحياة عند البعض أن نعمر الأرض ونحرثها ونزينها وكأننا خلقنا لها لا أنها خلقت لنا مع أن مولانا سبحانه يقول: الأرض ونحرثها ونزينها وكأننا خلقنا له لا أنها خلقت لنا مع أن مولانا سبحانه يقول: وهوراً الله عنه نوواته، بل من الناس من همه بطنه، ومنهم من همه نزواته، بل من الناس من همه أن يصبح لاعبًا يركض خلف مطاط منفوخ.. ولا تزال الهمم تدنو و تدنو حتى إن من الناس من همه أن يكون مغنيًا يتهايل طربًا فيتهايل معه السفهاء، أو ممثلًا يشبع الفاحشة وينشر الرذيلة ويروّج للباطل لينال به عرضًا زائلًا وصيتًا حائلًا.. وهكذا لا تزال الهمم تصغر وتصغر حتى يصبح هم أحدهم في أمر تافه حقير يقضي ساعات عمره في الانشغال به، مع أنه يعود عليه بالضرر عاجلًا أو آجلًا، وكلّ يسير إلى غايته، ويجهد في تحقيق رسالته، ومن هنا ينشأ التفاوت بين النبلاء والغوغاء، بين العقلاء والسفهاء؛ لأن منازل الرجال وكذلك النساء تتفاوت بتفاوت ما يحملونه من الهموم والغايات، فالهمم العالية تسمو بصاحبها إلى ذرى المعالي، والهمم الدنيئة تسفُل بصاحبها إلى الحضيض، وكلٌ يسعى لإدراك غايته وتحقيق أمنيته، جليلة كانت أم حقيرة، خيرًا كانت أم شرًا..

وبلّغ أكناف الحمي من يريدها ومن شريدها

ألا بلَّے الله الحِمَے من يريده وشتان بين من همَّه الحِمَے

معاشر المسلمين: علـو الهمـة يكـون أولًا بتربيـة الـنفس عـلى معـالي الأمـور، ومكـارم الأخلاق، وشمائل العظهاء، وعدم الرضي بالدون، فإن الراضي بالدون دنيء.

لعمرك ما أهويت كفّي لريبة ولا قادني سمعي ولا بصري لها ولست بهاش ما حييت لمنكر ولا مرثر نفسي على ذي قرابة وأعلم أنّي لم تصيبني مصيبةً

ولا حملتني نحو فاحشة رجلي ولا حقلي ولا دلّني رأيي عليها ولا عقلي من الأمر لا يمشي إلى مثله مثلي وأوثر ضيفي ما أقام على أهلي من الدّهر إلّا قد أصابت فتى قبلى



ولقد كان الصحابة الكرام -عليهم الرحمة والرضوان- مثالًا يحتذى في علو الهمة وإدراك الغاية من هذه الحياة؛ لأن النبي على رباهم على المعالي والترفع عن السفاسف والتوافه، حتى في طلب الجنة كان النبي على يحثهم على طلب الفردوس منها، وهو خير بقاعها، وهو منتهى الهمم النبيلة، فقال على: "إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس؛ فإنه سِر الجنّة قي (١). أي: أفضل موضع في الجنة، وقال على: "إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السهاء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس؛ فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحن، ومنه تفجر أنهار الجنة (٢).

وهذا عبد القادر الجيلاني رَحَهُ اللهُ يقول لغلامه: (يا غلام: لا يكن همّك ما تأكل وما تشرب وما تلبس وما تنكح، وما تسكن وما تجمع، كل هذا همُّ النفس والطبع، فأين هممُّ القلب؟! همُّك ما أهمَّك، فليكن همّك ربّك عَرْقِبَلَ وما عنده).

واعلم -أيها الحبيب اللبيب- أن الهمّ الذي تحمله بين جنبيك هو الذي يحدِّدُ قيمتك في سوق الرجال، فإن كان همُّك في الحياة رضوان الله عَرَّوَجَلُ فتحيا بدينك ولدينك ذابًا عن حياضه حاميًا لحماه دائبًا في نشره مجاهدًا لعزه ونصره مجتهدًا في نصح الخلق وتعبيدهم لخالقهم، ساعيًا في الخيرات آمرًا بالمعروف وناهيًا عن المنكر، فاعلم أن همَّك عظيم ومطلبَك كريم، فأخلص العمل لله جل وعلا، واقتفِ سنة رسول الله على وسترى الثهار يانعة بإذن الله، فإن كنت ذا علم فعلم من لا يعلم، وإن كنت ذا مال فلا تبخل بالبذل لإعزاز دينك وغوث إخوانك ودحر أعداء دينك، وإن كنت ذا منصب وجاه فاستعمله في مرضاة ربك وخدمة دينك وأمتك.

أما من كان همُّه في الحياة ليس إلا منصبًا رفيعًا، وقصرًا منيفًا، ومالًا وفيرًا، ولا همَّ لـ ه في دينه فلا يغضب لله ولا ينتصر لأولياء الله من العلماء والدعاة، ولا يأبه بانتهاك حدود الله فهذا

<sup>(</sup>١) السلسلة الصحيحة (٢١٤٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٧٩٠).

#### بالهمم تنهض الأمم



ميت يمشي بين الأحياء، فأحسن الله عزاءه في نفسه، ولا كثر في المسلمين من جنسه، فبطن الأرض خير له من ظهرها.

وما للمرء خيرٌ في حياة إذا ما عُدمن سقط المتاع

قال الخطيب البغدادي: (سمعت على بن عبيد الله بن عبد الغفار اللغوي، يحكي أن محمد بن جرير الطبري مكث أربعين سنة، يكتب في كل يوم منها أربعين ورقة فأي همة هذه التي وصلت بهذا العالم الجليل إلى هذه المنزلة العالية!).

وهذا الإمام أبو الفرج ابن الجوزي يقول عن نفسه: (كتبت بأصبعي هاتين ألفي مجلدة، وتاب على يديَّ ماثة ألف، وأسلم على يديَّ عشرون ألف يهودي ونصراني). ويقول: (ولو قلت إني قد طالعت عشرين ألف مجلد كان أكثر، وأنا بعد لا أزال في الطلب). فإذا كان قدر ما قرأ وهو في الطلب (عشرين ألف) مجلدة، واحتسبنا أن صفحات المجلد الواحد في المتوسط (٣٠٠) صفحة، كان مقدار ما قرأ (٢٠٠٠٠) ستة ملايين صفحة، وإذا كان ما كتب بأصبعيه (ألفي) مجلدة، كان مقدار ما كتب (٢٠٠٠٠) ستائة ألف صفحة، هذا ما قرأ ونسخ، فها هو مقدار ما كتب وصنف؟!

ويحدث الإمام ابن عقيل عن همته وهو في عشر الثهانين من عمره، فيقول: (إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري، حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة، وبصري عن مطالعة، أعملت فكري في حال راحتي وأنا مستطرح، فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره، وإني لأجد من حرصي على العلم وأنا في عشر الثهانين أشدَّ مما كنت أجده وأنا ابن عشرين.

وكان عثمان الباقلاوي دائم الذكر لله تعالى، فقال: (إني وقت الإفطار أحس بروحي كأنها تخرج! لأجل اشتغالي بالأكل عن الذكر. وكان الإمام البخاريّ يقوم في اللّيلة الواحدة ما يقرب من عشرين مرّة لتدوين حديث أو فكرة طرأت عليه، وقالت بنت الشافعي: أسرجتُ لأبي في ليلة سبعين مرة، كلما أراد أن ينام تأمل مسألة فقهية، فيقوم ويكتبها).

يقول ابن الجوزيّ: (تأمّلت أحوال النّاس في حالة علوّ شأنهم فرأيت أكثر الخلق تبين حسراتهم حينئذ، فمنهم من بالغ في المعاصي من الشّباب، ومنهم من فرّط في اكتساب العلم ومنهم من أكثر من الاستمتاع باللّذات. فكلّهم نادم في حالة الكبر حين فوات الاستدراك



لذنوب سلفت، أو قوى ضعفت، أو فضيلة فاتت، فيمضي زمان الكبر في حسرات، فإن كانت للشيخ إفاقة من ذنوب قد سلفت، قال: وا أسفاه على ما جنيت؟ وإن لم يكن له إفاقة صار متأسّفا على فوات ما كان يلتذّبه. فأمّا من أنفق عصر الشّباب في العلم فإنّه في زمن الشّيخوخة يحمد جنى ما غرس ويلتذّ بتصنيف ما جمع، ولا يرى ما يفقد من لذّات البدن شيئا بالإضافة إلى ما يناله من لذّات العلم.

ولقد تأمّلت نفسي بالإضافة إلى عشيري اللذين أنفقوا أعهارهم في اكتساب اللذيا، وأنفقت زمن الصّبوة والشّباب في طلب العلم، فرأيتني لم يفتني ممّا نالوه إلّا ما لو حصل لي ندمتُ عليه، ثمّ تأمّلت حالي فإذا عيشي في الدّنيا أجود من عيشهم، وجاهي بين النّاس أعلى من جاههم، وما نلته من معرفة العلم لا يقاوم. ولقد كنت في حلاوة طلبي العلم ألقى من الشّدائد ما هو عندي أحلى من العسل، كنت في زمان الصّبا آخذ معي أرغفة يابسة فأخرج في طلب الحديث وأقعد على نهر عيسى فلا أقدر على أكلها إلّا عند الماء، فكلّما أكلت لقمة شربت عليها، وعين همّتي لا ترى إلّا لذّة تحصيل العلم).

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ, فِي حَرْثِيرٌ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ ـ مِنْهَا وَمَا لَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ﴾ [الشورى: ٢٠].

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم...

#### • الخطبة الثانية:

♦ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

إخوتي الكرام: لقد أصيب المسلمون في عصورهم المتأخرة بدنو الهمم والرضا بالهوان والقعود عن معالي الأمور، والاشتغال بالسفاسف والترهات على مستوى الأفراد والجهاعات، فصاروا إمّعات وببغاوات إلا من رحم الله، وغلب على الأمة اللهو والبطالة والعبث؛ ولهذا أصبحت الأمة غرضًا لأعدائها الذين تسلطوا عليها وجاسوا خلال ديارها فساموها سوء العذاب، بعد أن كانت عزيزة مهيبة الجناب، فهوت من عليائها، ونزلت من شامخ عزها، ولقيت صغارًا بعد شمم، وذلّا بعد عزة، وجهلًا بعد علم، وعبثًا ولهوًا بعد جدٍ وحزم. فما أحوجنا أن نرجع إلى ديننا وأن نُعلي همنا، فبالدين نرجع إلى الجادة، وبالهمم العالية ننفض غبارَ الذل ونرفع غِشاوة المهانة.

معاشر المسلمين: إن المسلم بطبيعته عالي الهمة؛ لأنه يشعر أنه مُبتعث لهداية الخلق والأخذ بأيدي الضالين إلى معرفة الله وما شرعه لخلقه، فهذا ربعي بن عامر يعرّف كسرى بحقيقة المسلم فيقول له: (نحن قوم ابتعثنا الله لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن جور الأديان -يعني بعد تحريفها - إلى عدل الإسلام).

نعم -أيها الكرام-، هذه حقيقة المسلم وهذه همته، ولكنها تضعف بضعف العلم ونقص الإيهان، فكلها زاد العلم بالله ودينه وزاد الإيهان علت الهمة. وهذا سرّ علو همة الصحابة والتابعين الذين امتدّ سلطانهم من جنوب فرنسا إلى تخوم الصين، فهمة المسلم إنها تضعفها المعصية والجهل بحقائق الدين، وإلا فالأصل في المسلم علو الهمة، فهمته قد علت الجوزاء، ولم تتسع لها الأرض، فتطلعت إلى ما أعد الله لأوليائه في السهاء.

وإن الهمة العالية لا تزال بصاحبها تزجره عن مواقف الذل ومواضع التهم وتنأى به عن التلطخ بالرذائل وتحثه على اكتساب المكارم والفضائل. والهمة العالية ترفع القوم من سقوط، وتبدلهم بالخمول نباهة وبالضعة رفعة، ذلك أن علوَّ الهمة يستلزم الجدَّ والإباء ونُشدان المعالي وتطلابَ الكهال والترفع عن الدنايا. ولا تزال الهمة النبيلة ترقى بصاحبها في مراقي الكهال في



دينه ودنياه، فلا يقصر همه على نفسه، بل يصل خيره لغيره، ويسعى في مصالح الأمة، ويجتهد في كلّ ما يرفع عنها الغمة، يحيا لأهداف سامية، فيحيا كبيرًا ويموت كبيرًا، أما الذي يعيش لنفسه فلا يُفرَح بحياته، ولا يؤسى لوفاته، وإن صغير الهمة عندما يرى أعداء الأمة في قوة وسطوة يذوب أمامهم رهبة، ويُطرق إليهم رأسه انبهارًا وذلة، ثم لا يلبث أن يسيرَ في ركابهم، ويسارع في مشاكلتهم ومرضاتهم، ويهرول خلفهم في كل صيحة هرولة الإمعة الأبله.

والناس ألف منهم كواحد وواحد ككالألف إن أمر عنكى

معاشر الإخوة: إن هذا الدين العظيم أشد ما يكون حاجةً إلى رجال يحملون همَّه، رجال أقدامهم في الثرى وهمة هاماتهم في الثريا؛ لذا كان الحسن رَحَهُ اللهُ يقول: (يا له من دين لو أن له رجالًا).

إن علو الهمة هو أول طريق النجاح في الدين والدنيا بعد تقوى الله جل وعلا، ولكن لا بد من التخطيط السليم لتحقيق الأهداف، فالهدف الذي لا نخطط لبلوغه يبقى حليًا جميلًا يصعب الوصول إليه كما قال بعضهم:

إذا تمنيت بت الليل مغتبطًا إن المنسى رأس أمروال المساليس

فينبغي تخيَّر الأهداف السامية والغايات النبيلة، ثم التخطيط لأهدافنا، دينية كانت أم دنيوية، مباحة من المكاسب والتجارات أن العلوم والمهارات أم غيرها، وينبغي أن تكون أهدافنا واضحة، فوضوح الهدف في ذهن صاحبه من أقوى أسباب تحقيقه بعد عون الله وتوفيقه، وحبذا لو كُتبت الخطة، فقد ثبت بالتجارب أن الخطة المكتوبة أجدى وأفضل ثمرة من غيرها. وقد استغنى السلف عن ذلك لوضوح الهدف في أذهانهم وقلة الصوارف والشواغل عن بلوغ الغايات.

عندما نتحدث عن علو همم السلف فإنها ذلك لأنهم جعلوا الهموم همّا واحدًا هـو هَـم الآخرة وطلب رضى الله، وقد قال ﷺ: «من جعل الهموم همّا واحدًا هم آخرته كفاه الله هـم



دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك»(١). وإن التحلي بها كانوا عليه من كريم الصفات وجميل الشيم من مفاتيح العزة بإذن الله، لعلنا نربي جيلًا يصنعون الأمجاد، ويبنون البلاد، ويصلحون العباد.

إذا غــــامرتَ في شرفِ مَــرومِ فــلا تقنــع بــا دون النجـومِ فطعــم المــوت في أمــر عظــيمِ

ولكن هل انتهى زمن الهمم العالية؟! هل همم الرجال تاريخ أم لا زال له شواهد في الواقع؟! إن أمة الإسلام ولود لا يزال فيها همم تطرب النفوس لذكرها وتعطر المجالس بأخبارها، هل تريدون أن تسمعوا عن علو الهمة في زماننا؟! أبشركم، فالناذج كثيرة، ولكن سنقتصر على ذكر نموذجين لعلو الهمة في زماننا، همة عالم إمام وهمة داعية إغاثي مبارك:

أما الأول فهو العلامة ابن باز رَحَهُ الله ، يقول أحد مرافقيه الذين سافروا معه برًا ، والشيخ قد تقدمت به السن يقول: بعد الساعة الثانية ليلا قال الشيخ لمرافقيه: يبدو أننا تعبنا ، قفوا لننام ، فوقفنا فيا مست أقدامنا الأرض إلا ونمنا من التعب، وشرع الشيخ في الصلاة ، فليا استيقظنا قبل صلاة الفجر فإذا بالشيخ يصلي . ويقول بعض من أصحابه: لا أذكر أن ابن باز أخذ إجازة لا شهرًا ولا يومًا ، بل كل وقته لدينه وأمته ، نشر للعلم ، وقضاء لحوائج الناس ، وأمر بالمعروف ، ونهي عن المنكر ، ومناصحة للقريب والبعيد من الولاة والعامة ، حتى كتب لبعض الطغاة كتابًا شديدًا لإيذائه للصالحين وقتله للمصلحين ، وخمتم كتابه بقوله تعالى: ﴿ وَسَيَعَلُمُ اللَّيْنَ ظُلُمُوا أَنَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِهُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٢٧].

داوم وَمَهُاللَهُ أكثر من سبعين سنة بين قضاء وإفتاء ومناصب علمية، قضى من خدمته قرابة ثلاثين عامًا بعد استحقاقه للتقاعد، وجاوز التسعين وهو على منصبه يباشر مهامه الكشيرة التي تنوء بها العُصبة من الرجال، فإذا انتهى الدوام كان بقية يومه بين تعليم وإفتاء وإغاثة ملهوف ومساعدة محتاج وشفاعة لمستضعف، لا ينام إلا نحو أربع ساعات هي حظ نفسه منه، وباقي يومه لدينه وأمته، أتته الدنيا فأعرض عنها؛ لأن همته جاوزت حدود التراب وما

<sup>(</sup>١) حسنه الألباني في صحيح ابن ماجه (٢٠٩).



عليه، ولو شاء أن يكون من الأثرياء لكان، فقد أثرى من هو دونه جاهًا ومنصبًا، ولكنه آثر الزهد والخروج من الدنيا خفيفًا، فكان يبذل ماله بذلًا قلّما تسمع به أذن، فقد كان من كرماء هذا الزمان، وله في الجود والإنفاق في وجوه الخير مواقف لا يتسع المقام لـذكرها. وبالجملة فقد كانت الدنيا عنده أهون من أن يُلتفت إليها؛ لأن همته أعلى من الدنيا وما فيها، حتى قال بعضهم: نحن نركض خلف الدنيا وابن باز يهرب منها. فما أحوج أبناء العشرين والثلاثين والخمسين لهمة ابن التسعين -عليه رحمة الله وعلى سائر علماء المسلمين-.

وأما المثال الآخر الذي يشهد أنه لا زال للهمة رجال ولا زالت الأمة ولادة: فطبيب عربي مسلم سمع بجهود المنصرين في إفريقيا، فتحركت فيه حمية الدين ونخوة المؤمن، فترك حياة الرغد والرفاه والوظيفة المرموقة ليعيش في إفريقيا سنوات طويلة، وظل أكثر من ثلاثة عقود إلى أن توفاه الله يجوب أدغالها ويخوض مستنقعاتها غير مبال على أي فراش نام، أو من أي طعام أكل، ومن أي ماء متعكر شرب، فقضى هناك زهرة شبابه؛ باذلا نفسه لدينه، دائبًا في الدعوة والإغاثة حتى تقدمت به السن، فلم يبال بكبر سنه، ولم تعقه الأمراض التي أنهكت جسده الذي صار مستودعًا لعدد منها، هانت عليه نفسه في الله، وعلت همته في سبيل الله، فأسلم على يده الملايين من أهل هذه القارة السمراء، وبنى المئات من المساجد والمدارس والمشافي، ووقف للتنصير في هذه القارة كالطود الأشم، فلم يلقه المنصرون في بلدة إلا عادوا أدراجهم وانكفؤوا في جحورهم، رجل واحد يفعل كل هذا، فرزقه الله محبة الخلق، فلا يسمع بجهده أحد إلا أحبه، إنه الدكتور عبد الرحمن السميط وَمَهُ الله تعالى، هذه هي الهمم، وهولاء بجهده أحد إلا أحبه، إنه الدكتور عبد الرحمن السميط وَمَهُ الله تعالى، هذه هي الهمم، وهولاء مم الرجال.

هـم الرجال وعيب أن يقال لمن لم يتصف بمعالي وصفِهم رجلُ

وقد يقول قائل: وأين نحن من هذه الهمم؟! هذا مما يعجز عنه أكثر الناس، فنقول: سددوا وقاربوا، وليبذل كل منا لدينه ما يستطيع وما في وسعه، وفي المجال الذي يُحسنه، فلدى كل مسلم ما يستطيع أن يُقدمه، فلا تحقرن نفسك -أيها الحبيب-، فإن لم تكن بحرًا فكن بئرًا، وإن لم تكن دلوًا، وإن لم تكن سيفًا فكن غمدًا، وإن لم تكن قلمًا فكن حبرًا.

### بالهمم تنهض الأمم

أيها الناس: إن العاقل اللبيب من جعل همّه في مرضاة الله، وعلم أنه لن ينال من الدنيا إلا ما كتب له مولاه، فاجتهد في رضاه، وآثره على هواه، وبذل الأسباب ثم توكل على الله، وقد صحّ عن النبي على أنه قال: «من كانت الآخرة همّه جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همّه جعل الله فقره بين عينيه، وفرّق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قُدّر له»(١).

هذا؛ وصلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية...



<sup>(</sup>۱) صحيح الجامع (۲۵۱۰).



# الإحسان إلى الناس (١)

### ــ الخطبة الأولى:

♦ الحمد لله الكريم المنّان، ذي العطاء والإحسان، خلق الخلق ليَعبدوه، وأجزَل عليهم النّعم ليَشكروه، وأنار قلوب المؤمنين بالقرآن، فسبحانه من إله عظيم، ومنعم كريم، أشهد أن لا إله إلا هو الواحد الدَّيَّان، تبارك بمجَده وعليائه، وتقدَّس بجبروته وكبريائه، وهو الكريم الرحمن، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد ولد عدنان، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى الله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان.

﴿ يَنَا يُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُونًا ۚ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران:١٠٢].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواُ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِنَوْ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالَا كَثِيرًا وَلِسَاّةً ۗ وَاتَّقُواْ ٱللّهَ ٱلَّذِى تَسَاّةَ لُونَهِهِ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١]

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ فَوَلَا سَدِيلًا ﴿ ثَنَ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُّ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَرْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠-٧١].

### أمَّا بعدُ:

أيها المؤمنون: إن السعادة هدف منشود، ومطلب جميلٌ محمود، يَسعى إليه البشر جميعًا، بل كلُّ مخلوق يسعى لِما فيه راحته وأُنسه، وللسعادة أبواب ومفاتيح تُستجلَب بها، إلا أن هناك بابًا من أبواب السعادة وتحصيل الأُنس، يَغفُل عنه كثيرٌ من الناس، وهو سهَلُ المنال، قريب المأخذ، وعاقبته جميلة، وأثره سريعٌ، فها هو يا تُرى؟

إنه الإحسان إلى الناس، وتقديم الخدمة لهم بها يُستطاع، فالخلق عيالُ الله، وأحبُّ الخلق إلى الله أنفعُهم لعياله، والإحسان إلى الخلق من تمام الإحسان في عبادة الله؛ قال الله سبحانه

<sup>(</sup>١) لم نتمكن من معرفة صاحب الخطبة، وهي من أفضل الخطب في هذا الباب.



عن قوم تنكّبوا عن طريق الإحسان: ﴿مَاسَلَكَكُمْ فِسَقَرَ ﴿ قَالُواْ لَرَنكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ وَلَوْ نَكُ فَلَعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴾ [المدثر: ٤٢- ٤٤]. فسببُ دخولهم سقر، هو تَرْكهم الصلاة وتَرْكهم الإحسان إلى الخلق بإطعام المسكين، وقد اقتضَت حكمة الله تعالى أن تنوَّعت أرزاق العباد واختلَفت، والناس متفاوتون من حيث الغنى والفقر؛ ﴿ فَعَنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْقِ ٱلدُّنيَا وَرَفَعَنا بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًا ﴾ [الزخرف: ٣٢].

جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن رسول الله على أنه قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ولْيَحِدَّ أحدكم شفرته ولْيُرح ذبيحته»(١)، هذا الحديث فيه ذكر قاعدة الإحسان، والتعامل به مع كل شيء، وفيه فضيلة الإحسان حتى إلى البهائم المأكولة في حال ذبحها، وهذا شيء يغفل عنه بعض الناس، فيسيئون إلى البهائم في كيفية ذبحها.

عباد الله: إنَّ للفقر لوعته وللعَوز حُرقته، وكم هي مُرَّة تلك الآلام والحسرات التي يَشعر بها ذلك الفقير المُعدم، حين يرمي بطَرْفه صوبَ بيته المتواضع المملوء بالرعيَّة والعيال، وهم جياع لا يَجدون ما يَسدُّ جَوْعتهم، أو مَرضى لا يجدون مَن يعالجهم، كم من مَدين أرْهَق ظهَره ثِقلُ الدَّيْن، وناء جسدُه عن تحمُّل هذا الهمِّ المُؤرِّق، كم من فقير ضاقَت به الدنيا وانسدَّت في وجهه أبواب الرزق، لولا بقيَّة باقية من الأمل والرجاء فيها عند الله، فيأتي من يسد تلك اللوعة، ويطفئ ما يعانيه من الحرقة، إنهم أهل الإحسان في الدنيا؛ لأن أحدهم يعلم أنه إذا أحسن إلى الآخرين في هذه الدنيا، كانت النتيجة إحسانَ الله إليه في الدنيا والآخرة.

عباد الله: إن أول المستفيدين من الإحسان هم المحسنون أنفسهم، إذْ فتح الله لهم بابًا من أبواب الخير والبر يجنون ثمراتِه عاجلًا في نفوسهم وأخلاقهم وضهائرهم؛ فيجدون الانشراح والسكينة والطمأنينة.

جرّب أيها الأخ الحبيب.. إذا طاف بك طائف من هم أو ألم بك غم فامنح غيرك معروفًا وأسدِ له جميلًا؛ تجِد السرور والراحة، أعط محرومًا، انصر مظلومًا، أنقذ مكروبًا، أعِن منكوبًا، عُد مريضًا، أطعم جائعًا؛ تجد السعادة تغمرك من بين يديك ومن خلفك.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٩٥٥).



### أما الثمرة في الآخرة، فتأمل معي هذه القصة العجيبة:

ومن عجائب أخبار السلف الصالح ما روى أهل السير عن أحمدَ بن مسكين أحدِ علماءِ القرن الثالث الهجري في البصرة، قال: (امتُحِنتُ بالفقر سنة تسع عشرة ومائتين، فلم يكن عندنا شيء، ولي امرأة وطفلها، وقد طوينا على جوع يخسف بالجوف خسفا، فجمعت نيتمي على بيع الدار والتحوّل عنها، فخرجت أتسبب لبيعها فلقيني أبو نصر، فأخبرته بنيتي لبيع الدار فدفع إلى رُقاقتين من الخبز بينهما حلوى، وقال أطعمها أهلك. ومضيت إلى داري فلما كنت في الطريق لقيتني امرأة معها صبي، فنظرَت إلى الرقاقتين وقالت: يا سيدي، هـذا طفل يتيم جائع، ولا صبر له على الجوع، فأطعمه شيئًا يرحمك الله، ونظر إلى الطفل نظرة لا أنساها، وخيّل إلى حينئذ أن الجنة نزلت إلى الأرض تعرض نفسها على من يشبع هذا الطفل وأمه، فدفعت ما في يدى للمرأة، وقلت لها: خذى وأطعمي ابنك. والله ما أملك بيضاء ولا صفراء، وإن في داري لمن هو أحوج إلى هذا الطعام، فدمعت عيناها، وأشرق وجه الصبي، ومشيت وأنا مهموم، وجلست إلى حائط أفكر في بيع الدار وإذ أنا كذلك إذ مرّ أبو نصر ـ وكأنـه يطـير فرحًا، فقال: يا أبا محمد، ما يجلسك ها هنا وفي دارك الخير والغني؟! قلت: سبحان الله! ومن أين يا أبا نصر ؟! قال: جاء رجل من خراسان يسأل الناس عن أبيك أو أحد من أهله، ومعه أثقال وأحمال من الخبر والأموال، فقلت: ما خبره؟ قال: إنه تاجر من البصرة، وقد كان أبوك أودَعه مالًا من ثلاثين سنة، فأفلس وانكسر المال، ثم ترك البصرة إلى خراسان، فصلح أمره على التجارة هناك، وأيسَر بعد المحنة، وأقبل بالثراء والغني، فعاد إلى البصرة وأراد أن يتحلّل، فجاءك بالمال وعليه ما كان يربحه في ثلاثين سنة. يقول أحمد بن مسكين: فحمدت الله وشكرته، وبحثت عن المرأة المحتاجة وابنها، فكفيتها وأجرَيت عليها رزقا، ثم اتجرت في المال، وجعلت أُرُبُّه بالمعروف والصنيعة والإحسان وهو مقبل يزداد ولا ينقص، وكأني قـد أعجبتني نفسي وسرّ ني أني قد مُلِأَت سجلاتُ الملائكة بحسناتي، ورجوت أن أكون قد كُتبت عند الله في الصالحين، فنمت ليلةً فرأيتُني في يوم القيامة، والخلق يموج بعضهم في بعض، ورأيت الناس وقد وُسِّعَتْ أبدائهم، فهم يحملون أوزارهم على ظهورهم مخلوقة مجسّمة، حتى لكأن الفاسق على ظهره مدينة كلها مخزيات، ثم وُضِعَت الموازين، وجبىء بي لوزن أعمالي،



فجعلت سيئاتي في كفة وألقيت سجلات حسناتي في الأخرى، فطاشت السجلات، ورجحت السيئات، ثم جعلوا يلقون الحسنة بعد الحسنة مما كنت أصنعه، فإذا تحت كل حسنة شهوة من شهوات النفس، كالرياء والغرور وحب المحمدة عند الناس، فلم يسلم لي شيء، وهلكتُ عن حجتي وسمعتُ صوتًا: ألم يبق له شيء؟ فقيل: بقي هذا، وأنا أنظر لأرى ما هذا الذي بقي، فإذا الرقاقتان اللتان أحسنت بها على المرأة وابنها، فأيقنت أني هالك، فلقد كنت أحسِنُ بهائة دينار ضربة واحدة فها أغنت عني، فانخذلت انخذالا شديدًا، فوضعت دموع المرأة في الميزان، فإذا بكفة الحسنات تنزل قليلا ورجحت بعض الرجحان، ثم وضعت دموع المرأة المسكينة التي بكت من أثر المعروف في نفسها، ومن إيثاري إياها وابنها على أهلي، وإذا بالكفة ترجُح، ولا تزال ترجُح حتى سمعت صوتًا يقول: قد نجا). وصدق رسول الله على النار ولو بشق تمرة» (١).

عباد الله: إن الإحسان كالمسك ينفع حامله وبائعه ومشتريه، وقد ثبت في الحديث أنّ امرأة كانت عاصية بعيدة عن الله سبحانه وتعالى خرَجت ذات يوم، فبينها هي تسير في الطريق إذ رأت ذلك الكلب الذي اكتوى بحرّ الهجير، قد أنهكه العطش والظمأ، وقد وقف على بئر ذات ماء، لا يُدري كيف يَشرب، فهو يلهث الثّرى من شدَّة الظمأ، فلمَّا رأت علك المرأة العاصية، أشفقت عليه ورحمته، فنزَلت إلى البئر ومالأَت خُفَها من الماء، ثم سقت ذلك الكلب، وأطفأت ظمأه وعطشه، في لحظة صدق ورأفة ورجاء لرحمة الله، فنظرَ الله إلى رحمتها بهذا المخلوق، فشكر لها معروفها، فغفر ذنوبها، بشربة ماء غُفِرت ذنوبها، وبشربة ماء سُتِرت عيوبها، وبشربة ماء رَضِي عنها ربُّها، إنها الرحمة التي أسكنها الله القلوب، إنها الرحمة التي يرحم الله بها الرُّحاء، ويفتح بها أبواب البركات والخيرات من الساء، بُعِث بها سيِّد الأوَّلين والآخرين؛ كها قال ربُّنا في كتابه المبين: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّارَحُمَةُ لِلْعَنَكِينِ؟ [الأنبياء:١٠٥]، والراحون يرحمه الرحن، وإنها يرحم الله من عباده الرحماء.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۵۳۹) ومسلم (۱۰۱٦).

### الإحسان إلى الناس



الإحسان إلى الآخرين، والرحمة والرفق بهم؛ شعار المسلمين ودِثار الأخيار والصالحين، وشأن الموقّقين المُسدِّدين، كم فرَّج الله بها من هموم، وكم أزالَ الله بها من غموم، إذا أسكنها الله في قلبك فتر بها أبواب الخير في وجهك، وسَدَّدك وألْمَمك، وأرْشَدك وكنتَ من المحسنين.

عباد الله: من شعائر الإسلام العظيمة إطعامُ الطعام، والإحسان إلى الأرامل والأيتام، والتوسيع عليهم؛ طلبًا لرحمة الله الملك العلاَّم، قال ﷺ: «الساعي على الأرملة والمسكين، كالمجاهد في سبيل الله، وكالقائم لا يَفتُر، وكالصائم لا يُفطِر»؛ (١).

الذي يُطعم الأرملة، ويُدخل السرور عليها - إحسانًا ورحمة - كالصائم الـذي لا يُفطِر من صيامه، والقائم الذي لا يَفتُر من قيامه، فهنيتًا ثم هنيئًا لأمثال هؤلاء الرُّحماء.

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من عبدٍ أنعَم الله عليه نعمةً، فأسبَغها عليه، ثم جعَل من حوائج الناس إليه، فتبرَّم، فقد عرَّض تلك النعمة للزوال»؛ (٢).

وعن أبي هريرة أن رجلًا شكا إلى رسول الله ﷺ قسوة قلبه، فقال: «امسَح رأس اليتيم، وأطعِم المسكين»؛ (٣).

فيا مَن رام محبَّة الله ورجا رحمته، ارحَم الضَّعفاء، وأحسِن إلى المساكين، وأعط المحتاجين، وأعِن العاجزين، ولا تَبخل بشيء من البر، ولا تحقرن شيئًا من المعروف، وإن كان يسيرًا فإنه صدقة تؤجر عليها؛ عن أبي برزة رَحَالِتَهُ قال: قلت: يا نبي الله، علمني شيئًا أنتفع به، قال: «اعزل الأذى عن طريق المسلمين» (٤). وعن أبي هريرة رَحَالِتَهُ عَنهُ: أن رسول الله عَلَيْ قال: «بينها رجلٌ يمشي بطريق وجد غصن شوكِ على الطريق، فأخّره، فشكر الله له، فغفر له» (٥).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٠٠٧) ومسلم (٢٩٨٢).

<sup>(</sup>٢) حسنه الألباني في صحيح الترغيب (٢٦١٨).

<sup>(</sup>٣) حسنه الألباني في صحيح الترغيب (٢٥٤٥).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (۲٦۱A).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (١٩١٤).

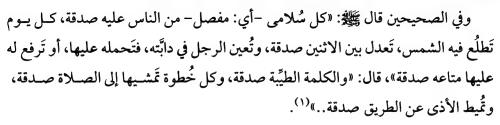

اللهمَّ اجعَلنا من المحسنين لعبادك، المُخلصين لوجهك، اللهمَّ اجعَلنا من مفاتيح الخير، ومغاليق الشر، يا كريم يا رحمن.

(١) البخاري ومسلم.



#### → الخطبة الثانية:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
 أمّا بعد:

أيها الإخوة: لقد جعل الله نفع الناس والإحسانَ إليهم عبادةً عظيمة؛ فأمر سبحانه بالإحسان في آياتٍ كثيرة، وأخبَر أنَّه يحبُّ المُحسنين، وأنَّه مع المُحسنين، وأنه يجزي المُحسنين ولا يضيع أجر المُحسنين، ولا يضيع أجر المُحسنين، ولا يضيع أجر من أحسن عملًا، ولقد ورد ذِخُرُ الإحسان في مواضِع كثيرةٍ من القرآن الكريم؛ تارة مقرونًا بالإيهان، وتارة مقرونًا بالتَّقوى أو بالعمَل الصَّالِح، وكلُّ ذلك مما يدلُّ على فضل الإحسان وعظيم ثوابه عند الله تعالى.

ومن المعاني التي يشملها الإحسان أنه يكون فيها بين العبد وبين ربِّه، وهو أعلى مراتب الدِّين، وقد فسَّره النبيُّ ﷺ بأن تعبد الله كأنَّك تراه؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ومعنى ذلك أنَّ العبد يعبد الله تعالى على استحضار قربِه منه، وأنه بين يديه كأنَّه يراه، وذلك يوجب الخشية والخوف والتَّعظيم، ويوجب النُّصح في العبادة وتحسينها وإتمامها.

أما الإحسان إلى الغير، وهو بمَعنى الإنعام عليهم، وإعانتهم والرفق بهم، فمن ذلك:

خدمتهم وقضاء حوائجهم، والسعي في تنفيس كروبهم، وأولى الناس بالخدمة والرعاية الأهل والأقرباء، ولذلك جاء عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله تعلى عنها- قالت: قال رسول الله على: «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي» أخرجه الترمذي)، عن الأسود قال: سألت السيدة عائشة وَعَلَيْكَمَهَا: عن ما كان النبي على يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعنى خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة).

ومن منا لا يبالي بكسب قلوب أقرب الناس إليه كالوالدين، والزوجة والأقرباء، وترى بعض الناس لا يراعي مكارم الأخلاق ولا يرعى القريب وذا الرحم، ولا يستطيع أن يكسب وده أبيه وأمه، وقلب زوجته أو أخته، بل قد تجده في خصام دائم معهم، نظرًا لقلة التغاضي ودقة ملاحظة الأخطاء وغياب العفو والحرم والتغافل عن حياة كثير من الناس.



وممن يجب أن نحسن إليهم ونكسب قلوبهم وودهم وثقتهم الجيران، جاء في الحديث عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: "من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يؤذ جاره و من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليكرم ضيفه و من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليكرم ضيفه و من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلي الحار أكبر من نصحه بالحكمة اليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت"، وأي إكرام يقدم إلى الجار أكبر من نصحه بالحكمة والموعظة الحسنة ودعوته إلى الهدى والتقى، فقد دعا رسول الله على إلى مساواة الجار بالنفس، فقد جاء عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسٍ عَنْ النّبِي عَلَيْ بلفظ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ لَا يُؤمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُجِبٌ لِنفْسِهِ"، فما ينبغي التحبب إلى الجار، وعيادته إذا مرض، لي وتعزيته عند المصيبة، وتهنئته بالفرح، والصفح عن زلته، وعدم التطلع إلى عوراته، وستر ما انكشف من عيوبه، والاهتهام بالإهداء إليه وزيارته وصنع المعروف إليه، وعدم أذيته، فعن النبي على قال: «والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بواثقه». ومعنى بوائقه غشه، وشره، خيانته. فالذي لا يطمئن منه جاره، ولا بأمنه على بيته و أموالهم، ونسائهم والبوائق الشرور والأذى.

ومن الإحسان كذلك أن نكسب الذين نعمل معهم أو يعملون معنا، فالطبيب يكسب المرضى، والأستاذ يكسب التلاميذ، والموظف يكسب المراجعين، وكم سمعنا عن طبيب طيب لا يتبرم من المرضى بل يحسن إليهم بالكلمة والنظرة حتى يحسن نفسياتهم ويكون عونًا على شفائهم، وكمم من معلم رغب تلاميذه في التعليم برفقه وتشجيعه وحسن تدبيره، وكم من موظف يبادر في إنجاز معاملات الناس فيكون بذلك محسنًا محبوبًا عند الله وعند خلقه، مثابًا حتى ولو كان ذلك عمله ووظيفته، أما عندما يُشاع عكس هذه التعاملات بين الناس فحينئذ يغيب الإحسان ويظهر الفساد وتكثر المظالم، وهنا يدعو المظلوم على الظالم، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب وقد جاء عن معاوية وَعَلِيَهُ عَنْهُ قال سمعت رَسُول الله يقول: «من ولاه الله شيئًا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخَلّتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجتهم وخَلّتهم وفقره».

فَطَالَسا اسْتَأْسَرَ الإِنْسَسانَ إِحْسَسانُ يَرْجُسو نَسدَاكَ فَسإِنَّ الْسِحُرَّ مِعْسَوَانُ أَحْسِنْ إِلَى النَّسَاسِ تَسْتَأْسِرْ قُلُسوبَهُمُ وَكُنْ عَلَى السَّهْرِ مِعْوَاتَسَا لِلذِي أَمَسِلِ

ومن الوسائل في كسب قلوب الناس: حسن الخلق والحلم وكظم الغيظ، قال تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السّرَآءِ وَالضّحَظِمِينَ الْفَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النّاسِ وَاللّه يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٤]، وقد كان سيدنا محمد على القدوة الحسنة، والمثل في كظم الغيظ والصفح عن المسيء، والعفو والصفح هو أولى درجات الإحسان، فإن من لم يحتمل الأذى، لا يستطيع أن يحسن إلى هؤلاء الناس ولا أن يكف عنهم الأذى، وإن من أحسن إلى الناس ليقال: أحسن، أو ليُشكر، أو ليُرد له الجميل، فسيأتي يوم يتوقف فيه عن الإحسان؛ ذلك لأنه إنها فعل ذلك ليلقى الجزاء من الناس، وليعاملوه بالمثل، فلا بد أن يجد من يجحد معروفه وينسى جميله، أو يرد الإحسان بالإساءة، وحينئذ لا يحتمل، مع أن أعظم الثواب والأجر إنها يكون مع من لا يعترف بإحسانك ولا يكف عن الإساءة إليك، عن عقبة بن عامرَ وَعَلَى الله والأخرة؟ تَصِلُ عامرَ وَعَلَى من حرمَك، وتعفو عمن ظلمك (الله عنه التجارة الحقة مع الله.

أيها الإخوة: إن الله وصف عباده المؤمنين الذين يحسنون إلى الناس فقال: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِهِ مِسْكِينَا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿ إِنَّا نَظُعِمْكُو لِوَجِهِ اللّهِ لاَ نُهِدُ مِنْكُو بَرُ اللّهُ كُورًا اللّهِ إِنَّا نَظُعِمْكُو لِوَجِهِ اللّهِ لا نُهِدُ مِنْكُو اللّهُ اللّهُ وَلا الله الله على معروفهم، بل ولا كثير كلمة شكر منهم؛ لأنهم إنها أحسنوا إليهم لوجه الله وخوفًا من لقائه، ومن هنا كان كثير من الصالحين إذا أحسن إلى أحد أو أعطى مسكينًا فإنه لا يطلب منه حتى أن يدعو له، بل إذا دعا له المسكين قابله بدعوة مماثلة لئلا تكون تلك جزاءً لمعروفه فلا يثاب عليه بعد ذلك عند الله تعالى.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٥٦٥)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب (٢٥٣٦).

أخي الحبيب: هل تريد أن تُنفّس كربتُك ويزولَ همُك؟ فرج كربات للمساكين.. هل تريد التيسير على نفسك؟ يسّر على المعسرين.. هل تريد أن يستر الله عليك؟ استر عباد الله، وكها تدين تدان، والجزاء من جنس العمل.

قال ﷺ: "من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه" (١). قال ابن القيم وَحَهُاللهُ: (من رفق بعباد الله رفق الله به، ومن رحمهم رحمه، ومن أحسن إليهم أحسن إليه، ومن جاد عليه، ومن نفعهم نفعه، ومن سترهم ستره، ومن منعهم خيره منعه خيره، ومن عامل خلقه بصفة عامله الله بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة، فالله لعبده حسب ما يكون العبد لخلقه).

أخي الكريم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن الإحسان إلى الخلق سيعود إليك صداه ولو بعد حين، وأن الصدقة ولو بالقليل تفعل الشيء الكثير إذا وافقت إخلاصًا من المتصدق وحاجة عند الفقير، والبحث عن صاحب الحاجة اليوم أمر مطلوب، إذ اختلط الحابل بالنابل، وأفسد الكاذب على الصادق، فينبغي للمتصدق أن يتحرى في صدقته المحتاجين دون المحتالين، لكن دون إفراط أو مبالغة وإساءة الظن بالآخرين. وقد يقول قائل ويسأل سائل: أين نجد هؤلاء المحتاجين؟! وكيف السبيل إليهم؟! فأقول: اجتهد في البحث تجدهم، ومن يتحر الخير يوفق إليه.

إنَّ الإحسان كالمِسْك؛ يَنفع حامِلَه وبائعه ومشترِيَه، شَربة ماء مِن بغيِّ لكلب أثْمرَت دخول جنَّةٍ عرضها السَّهاوات والأرض؛ لأنَّ صاحب الثواب غَفور شكورٌ، غنيُّ حميد، جوَادٌ كريم، فلا تحتَقِرْ إحسانك وَجُودك وعطاءك، مهما قلَّ.

اللهمَّ أعنَّا على ذِكرك، اللهمَّ فرِّج همَّ المهمومين، ونفِّس كَرْبَ المكروبين، واقضِ الـدَّين عن المدينين، اللهمَّ اغفِر لنا ذنبنا كلَّه؛ دِقَّه وجِلَّه، علانيته وسرَّه، أوَّله وآخرَه.



<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۲۹۹۹).



| Υ          | حقيقه الإِيمان ومقتصياته      |
|------------|-------------------------------|
| ٧          | الخطبة الأولى:                |
| ١٣         | الخطبة الثانية:               |
| ١٧         | الإيمان وأسباب زيادته ونقصانه |
| ١٧         | الخطبة الأولى:                |
| <b>Y 1</b> | الخطبة الثانية:               |
| ۲٥         | الإيمان وأثره في توجيه السلوك |
| ۲٥         | الخطبة الأولى:                |
| ٣٢         | الخطبة الثانية:               |
| ٣٥         | الرد على الملحدين             |
| ٣٥         | الخطبة الأولى:                |
| ٤٤         | الخطبة الثانية:               |
| ٤٧         | الإيمان بالملائكة             |
| ٤٧         | الخطبة الأولى:                |
| ٥٣         | الخطبة الثانية:               |
| 00         | عالم الملائكة                 |
| ٥٥         | الخطبة الأولى:                |
| ٦.         | الخطبة الثانية:               |
| ٦٥         | الإيمان بالكتب                |

# فهرس الموضوعات الخطبة الأولى: ...... ٧. الخطبة الثانية: تعظيم القرآن الكريم ......٧١ الخطبة الأولى: الخطبة الثانية: ..... فضائل القرآن الكريم ...... الخطبة الأولى: ..... الخطبة الثانية: الخطبة الأولى: الخطبة الثانية: الخطبة الأولى: الخطبة الثانية: القرآن نمر الأنمار .......القرآن نمر الأنمار ..... الخطبة الأولى: الخطبة الثانية: أنبياء الله عَيْغُ السَّلامُ ..... الخطبة الأولى: الخطبة الثانية: الرسل والرسالات ......ا الخطبة الأولى: ...... الخطبة الثانية:



| ١٣٥  |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| 140  | الخطبة الأولى:                             |
| ١٤٠  | الخطبة الثانية:                            |
| 180  | قصة نوم عَلَيْهِ السَّلَامُ                |
| 1 60 | الخطبة الأولى:                             |
| ١٤٨  | الخطبة الثانية:                            |
| 101  | إبراهيم عَلَيْهُ السَّلَامُ                |
| 101  | الخطبة الأولى:                             |
| ۲۵۲  | الخطبة الثانية:                            |
| 171  | إبراهيم عَلَيْهُ السَّلَامُ                |
| 171  | الخطبة الأولى:                             |
| ٧٢٢  | الخطبة الثانية:                            |
| ١٧٣  | قصة إبراهيم وابنه إسماعيل عَيْمَالسَّلَمُ. |
| ١٧٣  | الخطبة الأولى:                             |
| ١٧٨  | الخطبة الثانية:                            |
| ١٨١  | عبر وعظات من قصة موسى وفرعون               |
|      | الخطبة الأولى:                             |
| ۲۸۲  | الخطبة الثانية:                            |
|      | قصة موسى والخضر عَيَعَالسَّلامُ            |
| ١٨٩  | الخطبة الأولى:                             |
| 197  | الخطبة الثانية:                            |
| 190  | دروس و عبر من قصة يوسف عَيْنِوالسَّلَامُ   |
| 190  | الخطبة الأولى:                             |

| 199         | الخطبة الثانية:                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| ۲.۳         | فوائد من قصة يوسف مع امرأة العزيز             |
| ۲۰۳         | الخطبة الأولى:                                |
| ۲۰۹         | الخطبة الثانية:                               |
| ۲۱۳         | قصة عيسى بن مريم وأمّه                        |
| ۲۱۳         | الخطبة الأولى:                                |
| ۲۲          | الخطبة الثانية:                               |
| عل          | عيسى عَيْءاَلسَامُ والاحتفال بما يسمى الكريسم |
| ۲۲۳         | الخطبة الأولى:                                |
| 779         | الخطبة الثانية:                               |
| ۲۳۱         | قصة حكمة سليمان بن داود عَيَهَالسَّلَمُ       |
| ۲۳۱         | الخطبة الأولى:                                |
| <b>۲</b> ٣٦ | الخطبة الثانية:                               |
| ۲۳۹         | أشراط الساعة                                  |
| ۲۳۹         | الخطبة الأولى:                                |
| Y £ 7       | الخطبة الثانية:                               |
| Yo1         | الساعة وأشراطها                               |
| Y01         | الخطبة الأولى:                                |
| Y0V         | الخطبة الثانية:                               |
| Y09         | فوائد تربوية من أشراطالساعة                   |
| Y09         | الخطبة الأولى:                                |
| 770         | الخطبة الثانية:                               |
| ۲۷۱         | المسبح المجال                                 |



| 1 7 1 | الخطبة الأولى:       |
|-------|----------------------|
| 772   | الخطبة الثانية:      |
| ***   | كفي بالموت واعظًا    |
| 777   | الخطبة الأولى:       |
| 777   | الخطبة الثانية:      |
| 710   | البعث والعشر والعساب |
| 710   | الخطبة الأولى:       |
| 791   | الخطبة الثانية:      |
|       | البعث والنشور        |
| 790   | الخطبة الأولى:       |
| ٣٠١   | الخطبة الثانية:      |
|       | الصراطا              |
| ٣.٣   | الخطبة الأولى:       |
| ٣١.   | الخطبة الثانية:      |
|       | الشفاعة              |
| ۳۱۳   | الخطبة الأولى:       |
| ٣٢.   | الخطبة الثانية:      |
|       | الجنة وصفات أهلما    |
| 440   | الخطبة الأولى:       |
|       | الخطبة الثانية:      |
|       | إنما النار           |
|       | ء<br>الخطبة الأولى:  |
|       | الخطبة الثانية:      |



| 737          | الإِيهان بالقضاء والقدر هقيقته واتاره |
|--------------|---------------------------------------|
| ٣٤٣          | الخطبة الأولى:                        |
| ٣٥.          | الخطبة الثانية:                       |
| 404          | الصبر على أقدار الله                  |
| 404          | الخطبة الأولى:                        |
| <b>70</b> 1  | الخطبة الثانية:                       |
| 409          | القدَر سر الله تمالي فِي خلقه         |
| 409          | الخطبة الأولى:                        |
| ٤ ٢٦         | الخطبة الثانية:                       |
| ۳٦٧          | التوحيد أولاًا                        |
| <b>~</b> 7∨  | الخطبة الأولى:                        |
| <b>4</b> 7 £ | الخطبة الثانية:                       |
| ٣٧٧          | أهمية التوحيد وخطورة الشرك            |
| **           | الخطبة الأولى:                        |
| ۳۸۱          | الخطبة الثانية:                       |
| 470          | نواقض التوهيد ونواقعه                 |
|              | الخطبة الأولى:                        |
| ۲۹۲          | الخطبة الثانية:                       |
| 490          | التحذير من أصناف الشرك                |
|              | الخطبة الأولى:                        |
|              | الخطبة الثانية:                       |
|              | النفاق وصفات المنافقين                |
| ٤٠٧          | الخطبة الأولى:                        |

| ٤١٢ | الخطبة الثانية:                    |
|-----|------------------------------------|
| ٤١٥ | خطورة التكفير وضوابطه              |
| ٤١٥ | الخطبة الأولى:                     |
| ٤٢٢ | الخطبة الثانية:                    |
| 270 | خطر السحر والشعوذة                 |
| 270 | الخطبة الأولى:                     |
| ٤٣١ | الخطبة الثانية:                    |
| ٤٣٥ | الخشوع في الصلاة                   |
| ٤٣٥ | الخطبة الأولى:                     |
| ٤٤١ | الخطبة الثانية:                    |
| ٤٤٥ | الصلاة الصلاة                      |
| ११० | الخطبة الأولى:                     |
| १११ | الخطبة الثانية:                    |
| ٤٥٣ | منزلة الصلاة في الإسلام            |
| ٤٥٣ | الخطبة الأولى:                     |
| ٤٦١ | الخطبة الثانية:                    |
| १२० | کیف تحافظ علی صلاتک                |
| १२० | الخطبة الأولى:                     |
| ٤٦٨ | الخطبة الثانية:                    |
|     | صفة الصلاة                         |
| ٤٧٥ | الخطبة الأولى:                     |
| ٤٨٢ | الخطبة الثانية:                    |
| ٤٨٥ | القناعة بأهمية الصلاة وفضل الجماعة |

| <b>6 A O</b>                    |                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢,,,,                           | الخطبة الأولى:                                                                              |
| ٤٨٩                             | الخطبة الثانية:                                                                             |
| १९०                             | قرآن الفجر (صلاة الفجر أهميتما وفضلما)                                                      |
| १९०                             | الخطبة الأولى:                                                                              |
| 0.1                             | الخطبة الثانية:                                                                             |
| ٥٠٧                             | قيام الليل                                                                                  |
| ٥.٧                             | الخطبة الأولى:                                                                              |
| 018                             | الخطبة الثانية:                                                                             |
| 019                             | فضائل وآداب الجمعة                                                                          |
|                                 | الخطبة الأولى:                                                                              |
| 077                             | الخطبة الثانية:                                                                             |
| 079                             | الجنائز آداب وأحكام                                                                         |
| 079                             | الخطبة الأولى:                                                                              |
| ٥٣٦                             | الخطبة الثانية:                                                                             |
| 049                             | فريضة الزكاة في الإسلام                                                                     |
|                                 | قريضه الزكاه في الإسلام                                                                     |
|                                 | <b>فريضة الركاة في الإسلام</b><br>الخطبة الأولى:                                            |
| ०७१                             |                                                                                             |
| ०७१                             | الخطبة الأولى:                                                                              |
| 049<br>055<br>05V               | الخطبة الأولى:<br>الخطبة الثانية:                                                           |
| 079<br>022<br>02V<br>02V        | الخطبة الأولى:<br>الخطبة الثانية:<br><b>فضل الصدقة</b>                                      |
| 079<br>022<br>02V<br>02V        | الخطبة الأولى:<br>الخطبة الثانية:<br><b>فضل الصدقة</b><br>الخطبة الأولى:                    |
| 079<br>022<br>02V<br>02V<br>007 | الخطبة الأولى:<br>الخطبة الثانية:<br><b>فضل الصدقة</b><br>الخطبة الأولى:<br>الخطبة الثانية: |

| olo | انتصارات رمخان             |
|-----|----------------------------|
| 070 | الخطبة الأولى:             |
| 079 | الخطبة الثانية:            |
| ٥٧١ | قنوات تسرق منا رمضان       |
| ov1 | الخطبة الأولى:             |
| ٥٧٧ | الخطبة الثانية:            |
| ٥٧٩ | العشر الأواخر من رمضان     |
| ov9 | الخطبة الأولى:             |
| oat | الخطبة الثانية:            |
| oay | رمضان مدرسة لتجديد الإيمان |
| oay | الخطبة الأولى:             |
| 098 | الخطبة الثانية:            |
|     | أحوال الناس بعد رمضان      |
| oqv | الخطبة الأولى:             |
| ٦٠٠ | الخطبة الثانية:            |
|     | العج أحكام وآداب           |
| ٦٠٣ | الخطبة الأولى:             |
| 71. | الخطبة الثانية:            |
| ٠١٣ | العمرة فضائل وأحكام        |
| ٦١٣ | الخطبة الأولى:             |
| ٦١٨ | الخطبة الثانية:            |
|     | إنه الله عَلَّهَلاهُ       |
| 771 |                            |

| 144   | الخطبة الثانية:                |
|-------|--------------------------------|
| ١٣١   | الذخيرة في إصلام السريرة       |
| ١٣١   | الخطبة الأولى:                 |
| ۱۳۸   | الخطبة الثانية:                |
| ٦٤٣   | محبة الله والأسباب الجالبة لما |
| 1 £ 4 | الخطبة الأولى:                 |
| ٦٤٨   | الخطبة الثانية:                |
| ٦٥١   |                                |
| 101   | الخطبة الأولى:                 |
| ١٥٨   | الخطبة الثانية:                |
| 171   |                                |
| 171   | الخطبة الأولى:                 |
| 177   |                                |
| 179   |                                |
| 179   |                                |
| 178   |                                |
| ١٧٧   |                                |
| 177   |                                |
| 1A£   |                                |
| ١٨٥   |                                |
| 140   | الخطبة الأولى:                 |
| ١٨٨   | الخطبة الثانية:                |
| 141   |                                |

# 1

| 791          | الخطبة الأولى:                |
|--------------|-------------------------------|
| 797          | الخطبة الثانية:               |
| 799          | الهنجيات والمملكات            |
| 799          | الخطبة الأولى:                |
| ٧ • ٤        | الخطبة الثانية:               |
| <b>v•v</b>   | أثر الذنوب والمعاصي           |
| ٧.٧          | الخطبة الأولى:                |
| <b>Y 1 Y</b> | الخطبة الثانية:               |
| <b>V 1 V</b> | ذنوب الغلوات                  |
| <b>Y1</b>    | الخطبة الأولى:                |
| <b>Y</b> Y 1 | الخطبة الثانية:               |
| ۷۲۳          | تَزْكِيةُ النُّفُوسِ          |
| ٧٢٣          | الخطبة الأولى:                |
| <b>Y Y Y</b> | الخطبة الثانية:               |
| ۱۳۷          | محاسبة النفسماسبة النفس       |
| ۲۳۱          | الخطبة الأولى:                |
| <b>٧</b> ٣٩  | التقوى والمتقين               |
| ٧٣٩          | الخطبة الأولى:                |
| 727          | الخطبة الثانية:               |
| ۷٥١          | الفتنة والابتلاءات سنّة جارية |
|              | الخطبة الأولى:                |
| <b>Y09</b>   | الخطبة الثانية:               |
| ٧٦ <b>٣</b>  | الاستقامة علم الدين           |

|            | فهرس الـموضوعات              |
|------------|------------------------------|
| ٧٦٣        | الخطبة الأولى:               |
| <b>YY1</b> | الخطبة الثانية:              |
| ٧٧٥        | الثبات على الطاعات عند السلف |
| ٧٧٥        | الخطبة الأولى:               |
| ٧٨٠        | الْخطْبةُ الثَّانِيَةُ:      |
| ٧٨٣        | حسن الخُلق                   |
| ٧٨٣        | الخطبة الأولى:               |
| YAY        | الخطبة الثانية:              |
|            | بالمهم تنمض الأهم            |
| ٧٩٣        | الخطبة الأولى:               |
| ٧٩٩        | الخطبة الثانية:              |
| ۸۰۰        | الإحسان إلى الناس            |
| ٨٠٥        | الخطبة الأولى:               |
| ۸۱۱        | الخطبة الثانية:              |
| ۸۲۰        | فمرس الموضوعات               |

